# ناديخالغيرد

ارمخ الرسل والملوك

المجزء المت



كارالهفارف



ناريخ الطبرى

## ذخائرالعرب

٣.

## ناريخالطبرى

الرسل والملؤك

لأبى جَعْفِر مِجْدِ بْن جَرِيزِ الطَّابَرَى ٢٧٤ - ٣١٠ م

أبجزءالثامن

تحقيق محدا بوالفضل إبراهيم

(الطبعة الثالثة منقحة)



الناشر : دار المعارف – ١١١٩ كورنيش النيل – القاهرة ج . م . ع .

يبدأ الجزء الثامن من هذه الطبعة بحوادث سنة ١٤٧ ، وينتهي بحوادث سنة ١٤٧ ، مشتملاعلي أخبار أشهر الحلفاء العباسيين: أبي جعفر المنصور ، والمهدى ، وموسى الهادى ، وهارون الرشيد ، ومحمد الأمين ، وعبد الله المأمون . وقد امتازت أخبار هؤلاء – بجانب ما وقع في عصرهم من الأحداث التاريخية الهامة ، مثل أخبار أبي مسلم مع أبي جعفر وأخباره مع الطالبيين ، وفته الأمين والمأمون – بكثرة ما ورد فيها من طرائف القصص وأخبار الشعراء وقصيدهم ، مع روائع الحطب ، ومطولات الرسائل ؛ مما يعد هذا الكتاب من المصادر الأصيلة فيها .

وقد روجع على المخطوطات التالية :

 ا ــ ما يقابله من الجزء المصور من أصله المخطوط بمكتبة بتنه خدابخش بالهند ، وهو الجزء الذي سبق وصفه في مقدمة الجزء السابع من هذه الطبعة ، والذي ذكرت فيه أنّه يبدأ بأثناء الكلام على حوادث سنة ١٢٩ ، وينتمي بأثناء الكلام على حوادث سنة ١٥٨ ، وقد رمزت إليه بالحرف [ ه ] .

٢ — جزء مصور عن أصله المخطوط المحفوظ بمكتبة أحمد الثالث ، برقم ٢٩٢٩ ، وهو الجزء الثالث والعشرون من تجزئة الناسخ لهذه النسخة ؛ وعليه وقفية من المقر الأشرف الجمالي عمود الأستادار ، وهي نص الوقفية التي على غلاف الجزء الأول من نسخة أحمد الثالث لجميع أجزاء الكتاب . ويبدأ أوله بحوادث سنة ١٩٧ ، مكتوب بخط نسخي جيد ، مضبوط بالحركات ، وينهي كل خبر منه بعلامة وقف ، وتغلب عليه الصحة والإتقان ؛ شأنه شأن بقية ما وصل إلينا من أجزاء هذه النسخة ؛ ويبدو أنه كتب في القرن السادس أوالسابع الهجرى . ويبلغ عدد أوراقه ٢١١ ورقة ، وفي كل صفحة ١٩ سطراً ، وفي كل سطر ١٠ كلمات ، وقد رمزت إليه بالحرف 1 ] .

٣ – جزء مخطوط محفوظ بدار الكتب برقم ١٦٠٧ تاريخ ، وهو الجزء الحادى عشر من تجزئة الناسخ لهذه النسخة أيضاً ، ويشتمل على الحوادث التي تبدأ من سنة ٢٠٥٠ ، وتنتهى إلى قبيل حوادث سنة ٢٤٠ . مكتوب بخط قديم معتاد ،خال من الضبط . ويقع في ٣٣٣ ورقة ، تشتمل كل صفحة منه على ١٧ سطراً ، وبكل سطر ١١ كلمة تقريباً ، وقد رمزت إليه بالحرف [ د ] .

هذا عدا ما قمت به من مراجعة ما ورد فيه من نصوص الشعر والخطب والرسائل على دواو ين الشعراء وكتب الأدب الأصيلة ، مثل: البيان والتبيين ، والكامل؛ والعقد ، وعيون الأخبار ، وأثبت المقابلات في الحواشي .

ومما هو جدير بالذكر أن مراجعة هذه المخطوطات قد أكملت كثيراً من مواضع النقص فى الطبعة الأوربية ، وصحت الألفاظ المحرفة والنصوص المبهمة فيها ، وإنى أتمى على الزمان أن تظهر مخطوطات أخرى لهذا الكتاب، وخاصة مما لم يقر إلينامن نسخة أحمد الثالث، حتى يستكمل الكتاب تحقيقة فى طبعاته المذبلة إن شاء الله .

واللهم نسألك عوناً وهداية وتيسيراً .

مصر الجديدة في ١٤ من شعبان ١٣٨٦ هـ. ٢٧ من نوفير ١٩٦٦ م .

محمد أبو الفضل إبراهيم

### بنسسب أغه الزمز الحيث

## ثم دخلت سنة سبع وأر بعين ومائة

#### ذكر الإخبار عن الأحداث التي كانت فيها

فمما كان فيها من ذلك إغارة إسترخان الخوارزي في جَمَع من الترك على المسلمين بناحية إرمينيـَة وسبيهُ من المسلمين وأهل الذَّمة خلقاً كثيراً ، ودخوابهم تفليس ، وقتلهم حرب بن عبد الله الراوندي الذي تنسب إليه الحربية ببغداد . وكان حربٌ هذا \_ فها تُذكر \_ مقيماً بالموصل في ألفين من الجُننْد ، لمكان الحوارج الذين بالجزيرة . وكان أبو جعفر حين بلغه نحزَّب (١١) البّرك فيما هناك وجمَّه إليهم لحربهم جبرتبيل بن يحيي، وكتب إلى حرب يأمره بالمسير معه ؛ فسار معه حَسَرْب ، فقتيل حزب وهمُز م جبرئيل ، وأصيب من المسلمين من ذكرت .

#### [ ذكر الحبر عن مهلك عبد الله بن على بن عباس ]

وفي هذه السنة كان مهلك عبد الله بن علي بن عباس . واختلفوا في سببهلاكه ، فقال بعضهم ما ذكره على بن محمد النَّوفليُّ عن أبيه أن أبا جعفر ٣٢٩/٣ حجّ سنة سبع وأربعين وماثة بعد تقدمته (٢) المهدى على عيسى بن موسى بأشهر ، وقد كان عزل عيسي بن موسى عن الكوفة وأرضها ، وولىمكانه محمد بن سلمان ابن على "، وأوفده إلى مدينة السلام، فدعا به، فدفع إليه عبد الله بن على " سرًّا في جوف الليل . ثم قال له : يا عيسى ؛ إن هذا أراد (٣) أن يزيل النعمة عنى وعنك ، وأنت ولى عهدى بعد المهدى ، والحلافة صائرة إليك ؛ فخذه إليك فاضربعنقه، وإياك أن تخور (٤) أوتضعف، فتنقضعليُّ أمرى الذي َدبَّرتُ.

<sup>(</sup>٢) ج: ﻣﺘﻘﺪﻣﻪ ﻳ. (۱) ج: «تحرك».

<sup>(</sup>٤) ج: ٥ تحور ٥ . (٣) آج: «يريد».

ثم مضى لوجهه ، وكتب إليه من طريقه ثلاث مرات يسأله : ما فعل فى الأمر الذى أوعز إليه فيه ؟ فكتب إليه : قد أنفذتُ ما أمرت به ؛ فلم يشك أبو جعفر فى أنه قد فعل ما أمره به ، وأنه قد قتل عبد الله بن على آ ؛ وكان عيسى حين دفعه إليه سره (۱) ؛ ودعا كاتبه يونس بن فَرَوَة ، فقال له : إن هذا الرجل دفع إلى عمة ، وأمرنى فيه بكذا وكذا . فقال له : أراد أن يقتلك ويقتله ، أمرك بقتله سرًّا ، ثم يد عيه عليك علانية ثم يُقيدك به . قال : فما الرأى ؟ قال : فما الرأى ؟ الرأى أن تسرّه فى منزلك ، فلا تطلع على أمره أحداً ، فإن طلبه منك علانية " دفعته إليه سرًّا أبداً ؛ فإنه وإن كان أسرة على الله ، فإن أمره سيظهر . ففعل ذلك عيسى .

وقدم المنصورودس" إلى مُحمومته مَن ْ يحرّكهم على مسألته هبة َ عبد الله بن على لهم، ويطمعهم فىأنه سيفعل . فجاءوا إليه وكلموه ورقةوه، وذكروا له الرَّحيمِ ، وأظهروا له رِقة ، فقال : نعم ، على َّ بعيسى بن موسى ؛ فأتاه فقال له : يَا عيسي ؛ قد علمتَ أَنَّى دفعت إليك عمَّى وعمك عبد الله بن على " قبل خروجي إلى الحج ، وأمرتُك أن يكون في منزلك ، قال : قد فعلتُ ذلك با أمير المؤمنين، قال : فقد كلمني عمومتك فيه ، فرأيت ُ<sup>(١)</sup> الصّفح عنه وتخلية َ سبيله ؛ فأتنا به . فقال : يا أمير المؤمنين ، ألم تأمرني بقتله فقتلته ! قال : ما أمرتُك بقتله ، إنما أمرتك بحبسه في منزلك . قال : قد أمرتَسَى بقتابه ، قال له المنصور : كذبت، ما أمرتك بقتله . ثم قال لعمومته : إنَّ هذا قد أقرَّ لكم . بقتـٰل أخيكم ، وادَّعى أنى أمرته بذلك ، وقد كذَّب ، قالوا : فادفعه إلينا نقتله به ، قال : شأنكم به ، فأخرجوه إلى الرَّحَبَة ، واجتمع الناس ، وشُهر الأمر، فقام أحدهم فشهر سيفه، وتقد م إلى عيسى ليضرَبه، فقال له عيسى: أفاعل أنت ؟ قال : إي والله ، قال : لا تعجلوا ، ردُّوني إلى أمير المؤمنين . فردَّوه إليه ، فقال : إنما أردتَ بقتله أن تقتلـَني ؛ هذا عمُّك حيُّ سوئٌ ، إن أمرتنى بدفعه إلبك دفعتُه. قال : اثننا به، فأتاه به، فقال له عيسى : دبَّرت على أمراً فخشيتُه ؛ فكان كما خشيت؛ شأنك وعمَّك. قال: يدخل حتى

(۱) ج: «سيره». (۲) ب: «وقد رأيت».

أرى رأي. ثم انصرفوا، ثم أمر به فجُعل فى بيت أساسه ملِيْح، وأجرى فى أساسه الماء ، فسقط عليه فمات ؛ فكان من أمره ماكان . وتَوفَّى عبد الله بن على في هذه السنة ودفن فى مقابر باب الشأم ؛ فكان أول من دفن فيها .

وُذكِر عن إبراهيم بن عيسى بن المنصور بن بُرَيْـه أنه قال : كانت وفاة عبد الله بن على في الحبس سنة سبع وأربعين ومائة ، وهو ابن اثنتين وخمسين سنة

قال إبراهيم بن عيسى: لما توقى عبد الله بن على ركب المنصور يوماً ومعه عبد الله بن عياش ، فقال له وهو يجاريه : أتعرف ثلاثة خلفاء ، أسماؤهم على العين مبدؤها ، قتلوا ثلاثة خوارج مبدأ أسهائهم العين ؟ قال : لا أعرف إلا ما تقول العامة ؛ إن علياً قتل عمان وكذبوا وعبد الملك بن مروان قتل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، وعبد الله بن الزبير وعمرو بن سعيد وعبد الله بن على سقط عليه البيت، فقال له المنصور : فسقط على عبد الله بن على "سقط عليه البيت، فقال له المنصور : فسقط على عبد الله بن على "لله نباً .

#### [ ذكر خبر البيعة للمهدى وخلع عيسى بن موسى ]

وفى هذه السنة خلع المنصور عيسى بن موسى وبايع لابنه المهدىّ ، وجعله ولىّ عهد من بعده . وقال بعضهم : ثم مين ُ بعده عيسى بن موسى .

ذكر الحبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر في ذلك :

اختُلف فَى الذى وصل به أبو جعفر إلى خلعه ، فقال بعضهم : السبب الذى وصل به أبو جعفر إلى خلعه ، فقال بعضهم : السبب الذى وصل به أبو جعفر إلى ذلك هو أن أبا جعفر أقرَّ عيسى بن موسى بعد وفاة أبى العباس على ما كان أبو العباس ولا همن ولاية الكوقة وسوادها ، وكان له مكرما مجلاً ، وكان إذا دخل عليه (١١) أجاسه عن يمينه ، وأجلس المهدى عن يساره ؛ فكان ذلك فعله به ؛ حتى عزم المنصور على تقديم المهدى فى الحلافة عليه . وكان أبو العباس جعل الأمر من بعده لأبى جعفر ، ثم من بعد

rrr/**r** 

221/2

أبى جعفر لعيسى بن موسى ؛ فلما عزم المنصور على ذلك كلّم عيسى بن موسى في تقديم ابنه عليه برفيق من الكلام ، فقال عيسى : يا أمير المؤمنين ؛ فكيف بالأيمان والمواثيق التي على وعلى المسلمين لى من العتق والطلاق وغير ذلك من مؤكد الأيمان ! ليس إلى ذلك سبيل يا أمير المؤمنين . فلما رأى أبو جعفر امتناعَه ، تغيَّر لونُه وباعده بعض المباعدة ، وأمر بالإذن المهديُّ قبله ؛ فكان يدخل فيجلس عن يمين المنصور في مجلس عيسي ، ثم يؤذَّن لعيسى فيدخل فيجلس دون مجلس المهدى عن يمين المنصور أيضًا ، ولا يجلس عن بساره في المجلس الذي كان يجلس فيه المهدّى ، فيغتاظ من ذلك المنصور ، ويبلغ منه ، فيأمر بالإذن للمهدى ثم يأمر بعده بالإذن لعيسى بن على ، فيلبث هنيهة ، ثم عبد الصمد بن على ، ثم يلبث هنيهة ، ثم عيسي بن موسى . فإذا كان بعد ذلك قدّم في الإذن المهدى على كل حال ، ثم يخلط في الآخرين ، فيقدُّم بعض مَن ْ أَخَر ويؤخر بعض مَن ْ قَلَدُّم ويُوهم عيسى ابن موسى أنه إنما يبدأ بهم لحاجة تعرِض ولمذاكرتهم بالشيء(١) من أمره ؛ ثم يؤذن لعيسي بن موسى من بعدهم ؛ وهو في ذلك كله صامت لا يشكو منه شيئًا ، ولا يستعتب (٢٠) . ثم صار إلى أغلظ من ذلك ؛ فكان يكون في المجلس معه بعض ولده ، فيسمع الحفُّر في أصل الحائط فيخاف أن يخرُّ عليه الحائط، وينتثر عليه التراب، وينظر إلى الحشبة من سقف المجلس قد حُفر عن أحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه ، فيأمر سَن معه من ولده بالتحويل ،ويقوم هو فيصلِّي، ثم يأتيه الإذن فيقوم فيدخل بهيئته والرّاب عليه لا ينفضه ؛ فإذا رآه المنصور قال له : يا عيسى ، ما يدخل على أحد بمثل (٣) هيئتك من كثرة الغبار عليك والتراب! أفكل (٤) هذا من الشارع ؟ فيقول: أحسب ذلك يا أمير المؤمنين؛ وإنما يكلمه المنصور بذاك ليستطمعه (٥) أن يشكو إليه شيئًا فلا يشكو ؛ وكان المنصور قد أرسل إليه في الأمر الذي

<sup>(</sup>١) ج: «الثيء». (٢) ج: «يستغيث». (٣) ج، «شل». (٤) ج، ه: «فكل». (٥) ج: «ه ويستطمه».

أراد منه عيسى بن على ، فكان عيسى بن موسى لا يحمد منه مدخلة فيه ؛ كأنه كان يغرى به . فقيل : إنه دس لعيسى بن موسى بعض ما يتلفه ؛ فنهض من المجلس ، فقال له المنصور : إلى أين يا أبا موسى ؟ قال : أجده أشد مما غمزاً يا أمير المؤمنين ، قال : في الدار إذا ! قال : الذى أجده أشد مما أقيم معه في الدار ، قال : فإلى المزل ! ونهض فصار إلى حراقته ، ونهض المنصور في أثره إلى الحراقة متفزعًا له ، فاستأذنه عيسى في المسير إلى الكوفة ، فقال : بل تقيم فتعالج ها هنا ، فأبي وألح عليه ، فأدن له . وكان الذي حراه على ذلك طبيبه بختيشوع أبو جبرئيل ، قال : إنى والله ما أجرئ على معالجتك بالحضرة ، وما آمن على نفسى . فأذن له المنصور ، وقال له : أنا على الحج في سنى هذه ، فأنا مقيم عليك بالكوفة حتى تفيق إن شاء الله .

2717

وتقارب وقتُ الحجّ ، فشخص المنصور حتى صار بظهر الكوفة فى موضع يدعمَى الرّصافة ، فأقام بها أيامًا ، فأجرى هناك الحيل ، وعاد عيسى غير مرّة ، ثم رجع إلى مدينة السلام ولم يحجّ ، واعتلَّ بقلة الماء فى الطريق . وبلغت العلّة من عيسى بن موسى كلَّ مبلغ ؛ حتى تمعّط شعرُه ، ثم أفاق من علّته تلك ، فقال فيه يحى بن زياد بن أبي حزابة البُرْجُسُى أبو زياد :

أَفْلَتَ مَن شَرْبَة الطبيب كما أَفْلَت ظَبْيُ الصَّريم مِن هُتَرِهُ مِن قانصٍ يُنْفِذُ الفَرِيصَ إِذَا ركَّبَ سَهْمَ الحُتُوف في وَتَرِهُ دافَعَ عَنْك المَلِك صَوْلَةَ لَي شِيْرِيدُالأَسْدَق ذَرَى خَمَرهُ (١) حَى أَنانا وفيه داخِسلة تُعرَّفُ في سمعِهِ وفي بَصَرِهُ أَزْعَر قد طارَ عن مفسارِقِهِ وخْفُ أَثِيثِ النَّباتِ من شَعَرهُ

وُدُكُرُ أَنَّ عيسى بن على كان يقول للمنصور : إنَّ عيسى بن موسى إنما يمتنع من البيعة للمهدى لأنه يربّص هذا الأمر لابنه موسى ، فوسى

<sup>(</sup>١) ج: ودافع عنه و .

الذي يمنعه . فقال المنصور لعيسي بن على : كلَّم موسى بن عيسي وخوَّفه على أبيه وعلى ابنه ؛ فكلُّم عيسى بن على موسى في ذلك ، فأيأسه ، فتهدده وحذَّره غضب المنصور . فلما وجل موسى وأشفق وخاف أن يقع به المكروه ، أتى العباس بن محمد، فقال: أيْ عمّ ، إنى مكلَّمك بكلام، لاوالله ما سمعه منى أحدٌ قط ، ولا يسمعه أحد (١) أبداً ؛ وإنما أخرجه منى إليك موضعُ الثقة بك والطمأنينة إليك ؛ وهو أمانة عندك ؛ فإنما هي نفسي أنثلها (٢) في يدك . قال : قل يابن أخى ؛ فلك عندىما تحبه ، قال : أرىما يُسام أبي من إخراج هذا الأمر من عنقه وتصييره للمهديُّ ؛ فهو يؤذَّى بصنوف الأذى والمكروه ، فينُتهدُّ د مرة ويؤخَّر إذنه مرَّة، وتُبهدُّم عليه الحيطان مرَّة، وتدسُّ إليه الحتوف مرَّة . فأبى لا يعطى على هذا شيئًا ؛ لا يكون ذلك أبداً ؛ ولكنَّ هاهنا وجهاً ، فلعله يعطى عليه إن أعطى وإلا فلا، قال : فما هو يابن أخي؟ فإنك قد أصبت ووفقت (٣) ، قال : يقبل عليه أمير المؤمنين وأنا شاهد فيقول له: يا عيسى ، إنى أعلم أنك لستَ تضنَّ بهذا الأمرعلي المهدىّ لنفسك؛ لتعالى سنك وقرب أجليك ؛ فإنك تعلم أنه لا مدّة لك تطول فيه ؛ وإنما نضن به لكان ابنك موسى ؛ أفتراني أدعُ ابنتك يبقى بعدك ويبنى ابنى معه فيلي عليه! كلا والله لا يكون ذلك أبداً ؛ ولأثبن (1) على ابنك وأنت تنظر حتى تيأس منه ، وآمن أن يلمي على ابني . أترى ابنك آثر عندى من ابني ! ثم يأمر بي ؛ فإما خنقت وإما شُهر على سيف . فإن أجاب إلى شيء فعسى أن يفعل بهذا السبب ؛ فأما بغيره فلا . فقال العباس : جزاك الله يابن أخى خيراً ، فقد فديت أباك بنفسك ، وآثرت بقاءه على حظك ، نعم الرأى رأيت ، ونعم المسلك سلكت!

ثم أتى أبا جعفر فأخبره الحبر ، فجزَى المنصور ،وسي خيراً ؛ وقال : قد أحسن وأجمل ، وسأفعل ما أشار به إن شاء الله ، فلما اجتمعوا وعيسى ابن على حاضر، أقبل المنصور على عيسى بن موسى، فقال : يا عيسى ؛ إنى

<sup>(</sup>١) ج : «ولا أسمه أحداً ي . (٣) كذا في ب ه ، وهو الصواب ، وفي ط : «ورفقت ي ، وفي ج : «ورفقت ي .

<sup>( ؛ )</sup> ب : و لأبن ، .

لا أجهل مذهبك الذي تضمره ، ولا مداك الذي تجرى إليه في الأمر الذي سألتك ؛ إنما تريد هذا الأمر لابنك هذا المشئوم عليك وعلى نفسه ؛ فقال عيسى بن على : يا أمير المؤمنين ، غمزني البول ، قال : فندعو(١) لك بإناء تبول فيه ، قال : أفى محلسك يا أمير المؤمنين! ذاك ما لا يكون ، ولكن أقرب البلاليع منى أدل عليها(١٢ فآتيها . فأمر من يدله ، فانطلق . فقال عيسى ابن موسى لابنه موسى : قم مع عمك ، فاجمع عليه ثيابه من وراثه ، وأعطه مندیلا إن كان معك بنشف به ، فلما جلس عیسی یبول جمع موسی علیه ثيابَه مِن ورائه وهو لا يراه ، فقال : مَـنَ \* هذا ؟ فقال : موسى بن عيسى ، فقال : بأبى أنت وبأبى أبُّ ولدك ! والله إنى لأعلم أنه لا خير فى هذا الأمر بعدكما ، وإنكما لأحق به ؛ ولكن المرء مغرَّى بما تعجَّل، فقال موسى في نفسه : أمكنني والله هذا من مقاتله ؛ وهو الذي يغرى بأبى ، والله لأقتلنه بما قال لى ، ثم لا أبالى أن يقتلني أمير المؤمنين بعده ، بل يكون في قتله عزاء لأبي وسلوَّ عني إن قتلت . فلما رجعا إلى موضعهما قال موسى : يا أميرَ المؤمنين، أَذَكُر لأَبِّي أَمْراً ؟ فسرَّه ذلك ، وظنَّ أنه يريد أن يذاكره بعض أمرهم ، فقال : قم ، فقام إليه ، فقال : يا أبت (٢٠) ؛ إن عيسى بن على قد قتلك وإياى قتلات بما يُسلِغ عنا ، وقد أمكنني من مقاتله ، قال : وكيف ؟ قال : قال لى كيت وكيت، فأخبر أمير المؤمنين فيقتله ؛ فتكون قد شفيت نفسك وقتلته قبل أن يقتلك وإياى ثم لا نبالى ما كان بعدُ . فقال : أفُّ لهذا رأيًّا ومذهبًا ! ائتمنك عمُّك على مقالة أراد أن يسرَّك بها ، فجعلتَها سبيًّا لمكروهه وتلفه ! لايسمعن هذا منك أحد، وعُد الى مجلسك. فقام فعاد، وانتظر أبو جعفر أن يرى لقيامه إلى أبيه وكلامه أثراً فلم يره ، فعاد إلى وعيده الأول وتهدده ، فقال : أما والله لأعجلن لك فيه ما يسوءك ويُوتسك من بقائه بعدك، أيا ربيع، قم إلى موسى فاخنقه بحمائله ، فقام الرّبيع فضمّ حمائله عليه ، فجعل يخنقه بها خنثقاً رُويداً ، وموسى يصبح: الله َ الله َ يا أمير المؤمنين في وفي دمي ! فإنى لبعيد مما تظن " بى ، وما يبالى عيسى أن تقتلني وله بضعة عشر نفراً ذكراً \_

\*\*\*/**\*** 

<sup>(</sup>١) ج: «فأدعو». (٢) ب: «عليه». (٣) ب: «ياأبه».

١٤

كلهم عنده مثلى - أو يتقلمي ؛ وهو يقول: أشد ديا ربيع ، اثت على نفسه ، والربيع يوم أنه يريد تلفة ، وهو يراخي خناقه ، وموسى يصبح ، فلما رأى ذلك عيسى قال : ولقه يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الأمر يبلغ منك هذا كله فر بالكف عنه ؛ فإنى لم أكن لأرجع إلى أهلى ؛ وقد قتل بسبب هذا الأمر عبد من عبيدى ، فكيف بابنى ! فها أنا أشهدك أن نسائى طوالق وبماليكى أحرار ، وما أملك في سبيل الله ، تصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين ؛ أحرار ، وما أملك في سبيل الله ، تصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين ؛ وهذه يدى بالبيعة المهدى . فأخذ بيعته له على ما أحب ثم قال : يا أبا موسى ؛ إنك قد قضيت حاجى هذه كارها ، ولى حاجة أحب أن تقضيها طائعاً ، ونا فتغسل بها ما في نفسى من الحاجة الأولى ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : تجعل هذا الأمر من بعد المهدى لك ، قال : ما كنت لأدخل فيها بعد إذ خرجت منها. فلم يدعه هو ومن حضره من أهل بيته حتى قال : يا أمير المؤمنين ؛ أنت أعلم . فقال بعض أهل الكوفة — ومر عليه عبسى في موكبه : هذا المؤمنين ؛ أنت أعلم . فقال بعض أهل الكوفة — ومر عليه عبسى في موكبه : هذا الذي كان غذا ، فصار بعد غد

224/4

وهذه القصة ــ فيما قيل ــ منسوبة إلى آل عيسى أنهم يقولونها .

وأما الذى يحكى عن غيرهم فى ذلك ؛ فهو أنّ المنصور أراد البَيَّعة السهدى ، فكلم الجُنْد فى ذلك، فكانوا إذا رأوًا عيسى راكبًا أسمعوه ماكره ، فشكا ذلك إلى المنصور ، فقال للجند : لا تؤذوا ابن أخى ؛ فإنه جِلْدة بين عيى ، ولو كنتُ تقد مت إليكم لضربت أعناقكم ؛ فكانوا يكفّون ثم يَعودون ؛ فكن زمانًا ، ثم كتب إلى عيسى :

بسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى عيسى بن موسى . سلام عليك؛ فإتى أحمد الله الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد ؛ فالحمد لله ذي المن القديم ، والفضل العظيم ، والبلاء الحسل ، للذي ابتدأ الحلق بعلم ، وأنفذ القضاء بأمره ؛ فلا يبلغ مخلوق كنه حقه ، ولا ينال في عظمته كُنْه وَكره ، يدبر ما أراد من الأمور بقد رته ، ويصدرها عن مشيئته ؛ لا قاضي فيها غيره ، ولا نفاذ لها إلا به ، يجريها على أذلالها ؛ لايستأمر

\*\*\*/\*

فيها وزيراً (1 ) ولا يشاور فيها معيناً (٢ ) ولا يلتبس عليه شيء أراده ، يمضى قضاؤه فيما أحبّ العباد وكرهوا (٢ ) ؛ لا يستطيعون منه امتناعاً ، ولا عن أنفسهم دفاعاً ، ربّ الأرض ومـّن عليها ، له الحلق والأمر تبارك الله ربّ العالمين .

ثم إنك قد علمت الحال التي كنا عليها في ولاية الظلمة ، كيف كانت قوَّتنا وحيلتُنا، لما اجترأ عليه أهل بيت اللعنة فها أحبينا وكرهنا ، فصبرنا أنفسنا على ما دعونا إليه من تسليم الأمور إلى<sup>(٤)</sup> من أسندوها إليه ، واجتمع رأينُهم عليه ، نُسام الحسف ، ونوطأ بالعسنف، لا ندفعَ ظلمًا ، ولا نمنع ضيمًا (٥٠)، ولا نعطى حقًّا ، ولاننكر منكرًا ، ولا نستطيع لمَّا ولا لأنفسنا نفعًّا ؛ حتى إذا بلغ الكتابُ أجله ، وانتهى الأمر إلى مدَّته ، وأذن الله في هلاك<sup>(١)</sup> عدوه ، وارتاح بالرَّحمة لأهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فابتعث الله لهم أنصاراً يطلبون بثأرهم، ويجاهدون عَدَوُهم، ويدعون إلى حبُّهم، وينصرون دولَتَهم ؛ من أرضين متفرَّقة ، وأسباب مختلفة ، وأهواء مؤتلفة ، فجمعهم الله على طاعتنا، وألَّف بين قلوبهم بمود تنا على نصرتنا، وأعزُّهم بنصرنا ، لم نلق منهم رجلاً ، ولم نشهر معهم إلا ما قذف الله في قلوبهم ؛ حتى ابتعثهم لنا من بلادهم ، ببصائر نافذة، وطاعة خالصة، يلقون الظفّر، ويعودون(٢) بالنصر، وينصّرون بالرَّعب ، لا يلقون أحداً إلا هـَزَمُوه ، ولا واتراَّ (٨) إلا قتلوه ؛ حتى بلغ الله بنا (١٩) بذلك أقصى مدانا وغاية منانا ومنتهى آمالنا وإظهار حقنا ، وإهلاك (١٠٠ عدُّونا ؛ كرامة " من الله جلَّ وعزَّ لنا ، وفضلا "(١١١) منه علينا ، بغير حوَّل منا ولا قوَّة، ثم لم نَزَل من ذلك (١٢) في نعمة الله وفضله علينا، حتى نشأ (١٣) هذا الغلام، فقذف الله له في قلوب أنصار الدين (١٤) الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا أوَّل أمرنا ، وأشرب قلوبهم مودَّتَه ، وقسم في صدورهم محبَّته، فصاروا

re·/4

<sup>(</sup>۱۱) ج: د ښه ه . (۱۲) ب: د ښه .

<sup>(</sup>١٣) ج: وشبه. (١٤) ب: وأصاب الدين ،

لا يذكرون إلا فضله ، ولا ينوَّهون إلا باسمه ، ولا يعرفون إلاَّحقه ، فلمَّا رأى أمير المؤمنين ما قذف الله في قلوبهم من مودَّته ، وأجرى على ألسنتهم من ذكره ، ومعرفتهم إياه بعلاماته واسمه ، ودعاء العامة إلى طاعته ، أيقنتُ نفس أمير المؤمنين أنَّ ذلك أمرتولاً ه الله وصنَعه ؛ لم يكن للعباد فيه أمر ولا قدرة ، ولا مؤامرة ولا مذاكرة ؛ الذي رأى أمير المؤمنين من اجماع الكلمة ، وتتابع العامَّة ؛ حتى ظن أمير المؤمنينأنه لولا معرفة المهدىُّ بحقالاً بوَّة، لأفضت الأمور إليه . وكان أمير المؤمنين لا يمنع مما اجتمعت عليه العامـة ، ولا يجد مناصًّا (١) عنخلاص ما دعوا إليه ، وكان أشد الناس على أمير المؤمنين في ذلك الأقرب فالأقرب من خاصَّته وثقاته من حرسه وشرطه ؛ فلم يجد أمير المؤمنين.بدًّا من استصلاحهم<sup>(٢)</sup> ومتابعتهم ؛ وكان أمير المؤمنين وأُهل بيته أحقّ مَـن<sup>\*</sup> .سارع إلى ذلك وحرص (٣) عليه، ورغب فيه وعرَف فضله ، ورجـاً بركتـه، وصدق الرَّواية فيه ، وحمد الله إذ جعل في ذرَّيته مثل ما سألت الأنبياء قبله ؛ إذ قال العبد الصالح : ﴿ فَهَسَبْ لَى مِنْ لَلَّهُ نُنْكَ وَلَيًّا ، يَمَرْتُنْنَى وَيَرِثُ مِنْ ۚ آل يَعَقُّوبَ واجعَلَهُ ۗ ربِّ رَضيًّا ﴾ (١) فوهب الله لأمير المؤمنين ولينًا ، ثم جعله تقينًا مباركمًا مهدينًا (٥) ، وللنبيُّ صلى الله عليه وسلم سميًّا ، وسلب مَن انتحل هذا الاسم، ودعا إلى تلك الشبهة التي تحيّر فيها أهلُ تلك النية ، وافتتن بها أهلُ تلك الشقوة ، فانتزع ذلك منهم، وجعل دائرة السوء عليهم، وأقرّ الحق قراره، وأعلن للمهدى مناره، وللدين أنصارَه، فأحبّ أمير المؤمنين أن يعلمك الذي اجتمع عليه رأى رعيَّته؛ وكنتَ في نفسه بمنزلة ولده، يحبّ مَن ° سترك ورشدك وزيّـنك ما يحبّ لنفسه وولده، ويرى لك (٦٠) إذا بلغك مين ْ حال ابن عمَّك ما تَـرَى من|جباع الناس عليه أن يكون ابتداء ُ ذلك من قبيك ، ليعلم أنصارنا من أهل خراسان وغيرهم أنك أسرع(٢) إلى ما أحبُّوا ممَّا عليه رأيُّهم في صلاحهم منهم إلى ذلك من أنفسهم ،وإنَّ ما كان

(١) ج: وملاصاه.

<sup>(</sup>۲) ج : واستخلاصهم، . ( ؛ ) سورة مرم ه ، ١ . (٣) ج : ﴿ وحرض ﴾ .

<sup>(</sup>ه) ب: ومهذباً ي. (٦) ب: وذلك ،

<sup>(</sup>٧) بعدها في ب: والناس ، .

عليه من فضل عرفوه للمهدى ، أو أماّلوه فيه ، كنت أحظَى الناس بذلك ، وأسرَّهم به لمكانه وقرابته؛ فاقبل نُصح أمير المؤمنين لك، تصلُح وترشد . والسلام عليك ورحمة الله .

فكتب إليه عيسي بن موسى جوابها :

بسم الله الرحمن الرحم . لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين من عيسى بن موسى . سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله ؛ فإنسِّي أحمـَد إليك الله الذي لا إله إلا هو ؛ أما بعد فقد بلغني كتابُك تذكر فيه ما أجمعتَ عليه من خلاف الحقِّ وركوب الإثم في قطيعة (١) الرَّحيم، ونقض ما أخذ الله عليه من الميثاق من العامة بالوفاء للخلافة والعهد لى من بعدك، لتقطع بذلك ما وصل الله من حَبَيْله، وتفرّق بين ما ألّف الله جمعَه (٢) ، وتجمع بين ما فرّق الله أمره، مكابرة "(٣) لله في سائه . وحوْلاً على الله في قضائه، ومتابعة للشيطان في هواه ؛ ومَنَ ْ كَابِرِ اللهِ صَرَعه ، ومن نازعه قمعه . ومن ماكره عن شيء خدعه ، ومَنَ ° توكل على الله منعه، ومرَن ° تواضع لله رفعه. إن " الذي أُسُسِّس عليه البناء، وخُطَّ عليه الحذاء من الحليفة الماضي عهدٌ لي من الله، وأمرٌ نحن فيه سواء . ليس لأحد من المسلمين فيه رُخصة دون أحد ؛ فإن وجب وفاء فيه فما الأول بأحقَّ به من الآخر. وإن حلَّ من الآخر شِّيء فما حرِّم ذلك من الأوَّل؛ بل الأوَّل الذي تلاخبره وعرف أثره، وكشف عما ظن به وأمَّل فيه أسرع؛ وكان الحقُّ أولَى بالذي أراد أن يصنع أوَّلاً ، فلا يدعوك إلى الأمُّن من البلاء اغترارٌ بالله ، وترخيص للناس في ترك الوفاء ؛ فإن مَن \* أجابك إلى ترك شيء وجبلي واستحل ذلك ميى ، لم يحرر جإذا أمكنته الفرصة وأفتنته الرخصة أن يكون إلى مثل ذاك منك أسرع ، ويكون بالذى أسَّست من ذلك أبخع . فاقبل العاقبة وارض من الله بما صن ، وخذ ما أُوتيتَ بقوَّة ، وكن من الشأكرين. فإن الله جلَّ وعزَّ زائدٌ (٤) مَن شَكره، وعنداً منه حقًّا لا خُلفَ فيه (٥)؛ فمن راقب الله حفظه ، ومن أضمر خيلافه خدَّله ؛ والله يعلم حائنة الأعين وما

217/4

TET /T

<sup>(</sup>۱) ب: « وقطيعة » . (۲) ب: « وجمعه » .

<sup>(</sup>٣) ج : «مكايدة» . (٤) ط : «زائداً»، وهو خطأ .

<sup>(</sup>ه) ج : «له».

تخى الصدور . ولسنا مع ذلك نأمن مين جوادث الأمور وبمَعْتَات (١) الموت قبل ما ابتدأت به من قطيعي ؛ فإن تعجّل بى أمر كنت قد كنُفيت مؤونة ما اغتممت له ، وسترت قبي ما أددت إظهاره ؛ وإن بقيت بعدك لم تكن أوغرت صدرى ، وقطعت رحميى ؛ ولاأظهرت أعدائى فى اتباع أثرِك، وقبول أدبك ، وعمل عالك (١) .

وذكرتَ أن الأمور كلها بيد الله؛ هو مدّبرها ومقدّرها (٣) ومصدّرها عن مشيئته ؛ فقد صدقَّتَ ؛ إن الأمور بيد الله ، وقد حقَّ على من عَرَف ذلك ووصفه العملُ به والانتهاءُ إليه . واعلمِ أنَّا لسنا جررنا إلى أنفسنا نفعًا، ولا دفعنا (<sup>؛)</sup> عنها ضرًّا، ولا للنا الذي عرفتَه <sup>(ه)</sup> بحولنا ولا قوّتنا؛ ولو وُكيلْـنا في ذلك إلى أنفسنا وأهوائنا لضعُفت قوّتنا ، وعجزت قدرتنا فى طلب ما بلغ الله بنا ؛ ولكن الله إذا أراد عزماً لإنفاذ أمره ، وإنجاز وعده ، وإتمام عهده ، وتأكيد عَقَده ؛ أحكم إبرامه ، وأبرم إحكامه ، ونور إعلانه(١) ، وثبتت أركانه ؛ حين أسس بُنيانه ؛ فلا يستطيع العباد تأخيرً ما عجَّل ، ولا تعجيل ما أخرَّر ؛ غيرأن الشيطان عدوٌّ مُضلٌّ مُبين؛ قد حذَّر الله طاعتَه، وبيَّن عداوته ، ينزع بين ولاة الحقّ وأهل طاعته، ليفرّق جمعهم ، ويشتّت شملهم (٧) ، ويوقع العداوة والبغضاء بينهم ، ويتبرّ أ منهم عند حقائق الأمور ، ومضايق البلايا؛ وقد قال الله عز وجل فى كتابه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٌّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانِ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّه مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٨) ووصف الذين اتقوا فقال : ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَان تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُرْصِرُونَ﴾ (٩) ؛ فأعيذ (١٠٠ أمير المؤمنين بالله من أن يكون نيَّته وضمير سريرته

T & & / T

<sup>(</sup>۱) ج: «نقات». (۲) ب: «وعل مثالك».

<sup>(</sup>٣) ج : و وبوردها <sub>۵</sub> . (٤) ب : و ثلغم <sub>۵</sub> ، ج : و رفعنا <sub>۵</sub> . (٥) ج : و نمِن نيه <sub>۵</sub> . (۲) ج : و أعلامه <sub>۵</sub> .

<sup>(</sup>٧) ج: وأمرم ، . (٨) سورة الحج ٢٥

<sup>(ُ</sup> ٩ ) سُورة الأعرافُ ٢٠١ (١٠) بُ : وَاعِدْ ١٠ .

خلاف ما زين الله به جلّ وعزّ مَن كان قبله ؛ فإنه قد سألتهم أبناؤهم ، وفازعتهم أهواؤهم ، إلى مثل الذي هم "به أمير المؤمنين ؛ فآثروا الحق على ما سواه ، وعرفوا (١) أن الله لا غالب لفضائه ؛ ولا مانع لعطائه ؛ ولم يأمنوا مع ذلك تغيير النّعم وتعجيل النّقم ؛ فآثروا الآجلة ، وقبلوا العاقبة ، وكرهوا التغيير ، وخافوا التبديل ؛ فأظهروا الجميل ؛ فتمّ الله لهم أمورهم ، وكفاهم ما أهميهم ، ومنع سلطانهم ، وأعز أنصارهم ، وكرّم أعوافهم ، وشرّف بنيافهم ؛ فتمّ أمر الله وهم كارهون . فتمّ أمر الله وهم كارهون . والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله .

فلما بلغ أبا جعفر المنصور كتابه أمسك عنه ، وغضب غضباً شديداً ، وعاد الجند لأشد ما كانوا يصنعون ؛ منهم أسد بن المرزبان وعُقبة بن سلم وعاد الجند لأشد ما كانوا يصنعون ؛ منهم أسد بن المرزبان وعُقبة بن سلم ونصر بن حرب بن عبد الله ؛ في جماعة ؛ فكانوا يأتون باب عيسى ، فيمنعون مَن يدخل إليه ؛ فإذا ركب مشوا خلفه (٢) وقالوا : أنت البقرة التى قال الله : فذَبُ حُومًا وَمَا كَادُوا يَعْمَلُون ﴾ (٣) ، فعاد فشكاهم ، فقال له المنصور : يابن أخى ، أنا والله أخافهم عليك وعلى نفسى ؛ قد أشربوا حبَّ هذا الفتى ؛ فلو قد متمة بين يديك فيكون بينى وبينك لكفتُوا . فأجاب عيسى إلى أن يفعار .

وذُكر عن إسحاق الموصل ، عن الربيع ، أن المنصور لما رجع إليه من عند عيسى جواب كتابه الذى ذكرنا ، وقع فى كتابه : • اسْلُ عنها تنل منها عـوضًا فى الدنيا ، وتأمن تبعنتها فى الآخرة ،

وقد ذكر فى وجه (١) خلع المنصور عيسى بن موسى قول عبر هدين القولين ؛ وذلك ما ذكره أبو محمد المعروف بالأسوارى بن عيسى الكاتب ، قال : أراد أبو جعفر أن يخلع عيسى بن موسى مين ولاية العهد ، ويقد م المهدى عليه . فأبى أن يجيبته إلى ذلك ، وأعيا الأمرُ أبا جعفر فيه ؛ فبعث إلى خالد بن بسرمك ، مقال له : كلَّمه باخالد بن بسرمك ، متناعه من البيعة

rt•/**r** 

<sup>(</sup>١) ه : «وعلموا» . (٢) ب، ه : « حوله » . (٣) سورة البقرة ٧١ (٤) ج : وأمره.

للمهدى ؛ وما قد تقد منا به في أمره ؛ فهل عندك حيلة فيه ، فقد أعيتنا وجوه الحيك، وضلَّ عنا الرأىُ ! فقال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ تضم إلى ۖ ثلاثين رجلاً " من كبار الشِّيعة ، ممن تختاره. قال : فركب خالد بن برمك ، وركبوا معه ، فساروا(١) إلى عيسي بن موسى ، فأبلغوه رسالة أبي جعفر المنصور ، فقال : ما كنتُ لأخلع نفسي وقد جعل الله عزّ وجلّ الأمر لي ؛ فأداره خالد بكلَّ وجه من وجوه الحذَّر والطمع ، فأبي عليه ؛ فخرج خالد عنه وخرجت الشِّيعة بعده ، فقال لهم خالد : ما عندكم في أمره ؟ قالوا : نبلِّغ أمير المؤمنين رسالته ونخبره بما كان منيًّا ومنه ؛ قال : لا ، ولكنا نخبر أمير المؤمنين أنه قد أجاب ، ونشهد عليه إن أنكره ، قالوا له : افعل ، فإنا نفعل ، فقال لهم : هذا هو الصُّواب ، وأبلـُغ أمير المؤمنين فيها حاول وأراد .

T17/

قال : فساروا إلى أبى جعفر وخالد معهم ، فأعلموه أنه قد أجاب ، فأخرج التوقيع بالبيعة للمهدى ، وكتب بذلك إلى الآفاق ؛ قال : وأتى عيسي ابن موسى لما بَلغه الحبرُ أبا جعفر منكراً لـما ادُّعيّ عليه من الإجابة إلى تقديم المهدىّ على نفسه ، وذكَّره الله فيما قد همّ به . فدعاهم أبو جعفر ، فسألم فقالوا : نشهد عليه أنه قد أجاب ؛ وليس له أن يرجع ؛ فأمضى أبو جعفر الأمرَ ، وشكر لخالد ما كان منه ؛ وكان المهدى يعرف ذلك له ، ويصف جزالة الرأى منه فيه .

وذُ كر عن على بن محمد بن سلمان، قال : حدَّثني أبي، عن عبدالله بن أبي سليم مولمَى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، قال : إني لأسيرُ مع سلمان بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، وقد عزم أبو جعفر على أن يقد م المهدى على عيسى بن موسى في البيعة ، فإذا نحن بأبي نُخَيلة الشاعر ، ومعه ابناه وعبداه (٢١) ؛ وكلُّ واحد منهما يحمل شيئًا من متاع ، فوقف عليهم سلمان بن عبد الله ، فقال : أبا نُخيلَة ، ما هذا الذي أرى ؟ وما هذه الحال التي أنت فيها؟ قال : كنتُ نازلا على القعقاع (٣) ـــ وهو رجل من آل زرارة ، وكان يتولى

T & V/T

<sup>(</sup> ٢ ) الأغانى : « ومعه أبنان له وعبد » . (۱) ب: «فسار».

 <sup>(</sup>٣) الأغانى: « القعقاع بن معبد، أحد ولد معبد بن زرارة ».

لعيسى بن موسى الشُّرْطة ـ فقال لى : اخرج عنِّي ؛ فإن هذا الرجل قد اصطنعي ؛ وقد بلغني أنك قلت شعراً في هذه البَّيْعة للمهديّ ، فأخاف إن يبلغه ذلك أن يُلزمني لائمة لنزولك على ، فأزعجني حتى خرجتُ . قال : فقال لى: يا عبد الله ؛ انطلق بأبي نُخيلة فبوَّته في منزلي موضعيًّا صالحيًّا ، واستوص به وبمَن ْ معه خيراً . ثمَّ خبـر سلمان بن عبد الله أبا جعفر بشعر أبى نُخيلة الذي يقول فيه:

حتى تُودَّى من بد إلى يَدِ(١١ عسم، فَزَحْلَفَها إلى محمد فیکم وتَغْنَی وهی فی تزیُّد فقد رَضِينا بالغلام الأُمرَدِ

قال : فلما كان في اليوم الذي بايع فيه أبو جعفر لابنه المهديّ وقدُّمه على عيسي، دعا بأبي نُخيلة، فأمره فأنشد الشِّعر؛ فكلمه سليان بن عبدالله، وأشار عليه في كلامه أن يُحزل له العطية ، وقال : إنه شيء يبقي لك في الكتب، ويتحدَّث الناس به على الدَّهر ، ويخلُنُد على الأيام ؛ ولم يزل به حتى أمر له بعشرة آلاف درهم<sup>(۲)</sup> .

وذكر عن حيان بن عبدالله بن حبران الحماني، قال: حدثني أبونُخيلة، قال : قدمتُ على أبي جعفر ، فأقمت ببابه شهراً (٣) لا أصل لله ، حتى قال لى ذات يوم عبد الله بن الربيع الحارثيّ : يا أبا نُـخيلة ، إنّ أمير المؤمنين يرشِّح ابنه للخلافة والعَمَهد، وهو على تقد مَته بين يدى عيسي بن موسى ، فلو قلتَ شيئًا تحشُّه على ذلك، وتذكُّر فضل المهديّ، كنت بالحرّى أن تصيب منه خبراً ومن ابنه ، فقلتُ :

TEA/T

<sup>(</sup>١) موضوعهما في الأغاني :

لَيْسَ وَلِيُّ عَهْدِنَا بِالأَسْعَدِ عيسى فَزَحْلِفْهِا إلى محمد من عند عيسي معهدًا عن معهد حَتَّى تُودَى من يد إلى يد وفى اللسان : « ويقال : زحلف الله عنا شرك ، أى فحى الله عنا شرك » ، واستشهد بالوجز . (٢) الخبر في الأغاني ١٨ : ١٥٠ ، ١٥١ (ساسي ) ، مع اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٣) ج: «أشهرا».

خلافة الله الَّتي أعطاكا(١) فقد نَظَرنا زمَناً أباكا ونَحْنُ فيهم والهَوى هَوَاكَا وحكت حتى لم أجد مَحاكا ودُرْتُ في هذا وذا وذاكا وكلُّ قول قلتُ في سواكا

دُونكَ عبدَ الله أهلَ ذاكا أصفاك أصفاكها أضفاكا ثمّ نظرناك لَها إيَّاكَا نعم، فَنَسْتِذْرى إلى ذَراكا أسند إلى محمّد عصاكا فابنُك ما اسْتَرْعَيْتَه كَفَاكَا فَأَحفَظُ النَّاسِ لها أَدْنَاكَا فقد جَفَلتُ الرجْلَ والأَوْرَ اكا أُورٌ وقد كفّر هذا ذاكا .

وقلتُ أيضًا كلمي التي أقول فيها:

سِيرى إلىبحر البحور المُزْبدِ(٢) ويابنَ بيتِ العربِ المُشَيَّدِ إن الذي ولآك ربُّ المسجد عيسى فَزَحْلَفَهَا إِلَى محمد من قبل عيسي مَعْهَدًا عن معهدِ حتى تؤدّى من يدِ إلى يدِ فقد رضينًا بالغلام الأمرد وغير أنَّ العقدَ لم يُوَّكُّدِ (٥) كانت لنا كَدَعْقَةِ الوردِ الصَّدِي(٧)

إلى أمير المؤمنينَ فاعْمِدِي أنت الذي يا بن سَبِيٌّ أَحمدٍ بِل يِا أَمِينَ الواحد المُؤَبُّدِ<sup>(٣)</sup> أَمسَى ولَّ عهدِها بالأَسعَدِ فیکم وتغنَی وهی فی تَزَیّدِ بل قدفرغنا غيرَأَن لمِنَشْهَدِ (1) فلوسمِعنا قُولَكَ (١) امْدُدِ امددِ

<sup>(</sup>١) انظرالأغاني ١٨: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الأغانى ١٨ : ١٥١ ، وفي ج : ﴿ فَاعْتَدَى \* \$ وَقَبْلُهُ فِي الْأَغَانَى :

<sup>•</sup> إلى الذي يندَى ولا يندى نَدِ •

<sup>(</sup>٤) ج: « فزعنا » . (٢) الأغانى : « قواك » . (٣) ج: مالئويده.

<sup>(</sup>ه) ب: «العهد».

<sup>(</sup>٧) كذا في الأغاني، وفي ط: و الله ع .

تَبِينُ من يومك هذا أو غَدِ(١) وزاد ماشئتَ فَزدْهُ يَزْددِ(٢) فهو رداءُ السابِقِ المُقلَّدِ عادت ولو قد فَعَلَتْ لم تَرْدُدِ (٣) حيناً ، فلو قد حان وردُ الوُرَّدِ قال لها الله هَلُمِّي وارشدى والمختِدِ المحتدِ خيْر المحتد عِثْل قَرمِ ثابتِ مُؤَيّد بُلُوابِمَشْزُورِ القُوى المُستحصِد فَدَاوِلُوا بِاللَّينِ وَالتُّعَبِّبِ • صَمْصَامَةً تأكلُ كلُّ مِبْرَدِ •

فبادر الْبَيْعةَ ورْدَ الحُشَّدِ فهوالذي تم فما من عُنَّدِ ورَدُّهِ منك رِداءً يَرْتَدِ قدكان يُرْوَى أَنها كَأَنْ: قد فَهْيَ تَرَامَى فَدْفدًا عن فَدْفدِ وحان تحويلُ الغَوىّ المُفْسِدِ فأُصْبَحَتْ نازلةً بالمعهد لم يرم تَذْمارَ النفوس الحُسّدِ لما انْتَحَوْا قَدْحاً بزَنْد مُصْلِدِ يَزْدَادُ إِيقَاظاً على التَّهَدُّدِ

قال : فرويت وصارت في أفواه الحدم ، وبلغتُ أبا جعفر ، فسأل عن قائلها، فأخبرَ أنها لرجل مزبني سَعَد بن زيد مناة، فأعجبه، فدعاني فأدخـلت ٣٥٠/٣ عليه ؛ وإن عيسي بن موسى لعنن مينه، والناس عنده، وردوس القواد والحند، فلما كنتُ محيث يراني ، ناديت : يا أمير الؤمنين . أدنني منك حتى أفهمك وتسمع مقالتي (١٠ فأوماً بيده ، فأدنييتُ حتى كنتُ قريباً منه ، فلما صرتُ بين يديه قلتُ ورفعتُ صوتى - أنشده من هذا الموضع، ثم رجعتُ إلى أوَّل

<sup>(</sup>١) الأغانى :

فى يومنا الحاضر هذا أو غدِ فناد للبيعة جمعاً نحشد

<sup>(</sup>٢) الأغانى :

واصنع كما شئت وزده يزدد .

 <sup>(</sup>٣) الأغان : « ولو قد فقلت » .

<sup>( )</sup> ج : « کلامی » .

۷٤ منة ١٤٧

الأرجوزة ؛ فأنشلتها من أولها إلى هذا الموضع أيضًا ، فأعدت عليه حتى أتيت على آخرها ، والناس منصتون ، وهو يتسار بما أنشده ، مستمعًا له ؛ فلما خرجنا من عنده إذا رجل واضع يده على منكبى ، فالتفت فإذا عقال بن شبة يقول : أمّا أنت فقد سررت أمير المؤمنين ؛ فإن التأم الأمر على ما تحب وقلت، فلعمرى لتصيبن منه خيراً . وإن يك غير ذلك، فابتغ نفقًا فى الأرض أوسلمًا فى السياء . قال : فكتب له المنصور بصلة إلى الرّى ، فوجّه عيسى فى طلبه ، فلُحق فى طريقه ، فدُبح وسلخ وجهه .

وقيل : قتبل بعد ما انصرف من الريّ ؛ وقد أخذ الجائزة (١١) .

وذكر عن الوليد بن محمد العنبرى أن سبب إجابة عيسى أبا جعفر إلى تقديم المهدى عليه كان أن سلم بن قتيبة قال له : أيها الرجل بابع ، وقد مه على نفسك ، فإنك لن (٢) تخرج من الأمر ؛ قد جعل لك الأمر من بعد ، وترضي أمير المؤمنين . قال: أو تركى ذلك ؟ قال : نعم ، قال: فإنى أفعل؛ فأتى سلم المنصور فأعلمه إجابة عيسى ، فسر بدلك وعظم قد رسلم عنده . وبايع الناس للمهدى ولعيسى بن موسى من بعده . وخطب المنصور خطبته الى كان فيها تقديم المهدى على عيسى ، وخطب عيسى بعد ذلك فقد م المهدى على نفسه ، ووفى له المنصور بما كان ضمن له .

401/4

وقد ذكر عن بعض صحابة (٢) أبي جعفر أنه قال: تذاكر أنا أمر أ أبي جعفر المنصور وأمر عيسى بن موسى فى البيسة وخلعه إياها من عنقه وتقديمة المهدى ، فقال لى رجل من القواد سياه : والله الذى لا إله غيره ؛ ما كان خلعه أياها منه إلا برضًا من عيسى وركون منه إلى الدّراهم ، وقلة علمه بقد ر الحلاقة ، وطلبنًا للخروج منها ؛ أنى يوم خرج المخلع فخلع نفسه ؛ وإنى لنى مقصورة مدينة السيَّلام ؛ إذ خرج علينا أبوعبيدالله كاتب المهدى ، في جماعة من أهل خراسان ، فتكلم عيسى ، فقال : إنى قد سلست ولاية العهد

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٨ : ١٥١ (ساسي). (٢) ج : « لم ١١ .

<sup>(</sup>٣) ج: وأحمابه.

خمد بن أمير المؤمنين ، وقد مته على نفسى ، فقال أبو عبيد الله : ليس هكندا أعز الله الأمير ؛ ولكن قبل فلك محقه وصدقه ؛ وأخبر مما رغبت فيه ؛ فأعطيت ، قال : نعم ، قد بعث نصيبى من تقدمة ولاية العهد مين عبد الله أمير المؤمنين لابنه محمد المهدى بعشرة آلاف ألف درم وثلاثمائة ألف بين ولدى فلان وفلان و سماهم وسبعمائة ألف لفلانة امرأة من نسائه وسماهم بطب نفس مى وحب ، لتصييرها إليه ، لأنه أولى بها وأحق ، وأقوى عليها بطب نفس مى وحب ، لتصييرها إليه ، لأنه أولى بها وأحق ، وأقوى عليها يوعى هذا فأنا فيه مبطل لا حق ل لتقدمته ، قليل ولا كثير ؛ فما ادعيته بعد يوى هذا فأنا فيه مبطل لا حق لى فيه ولا دعوى ولا طلبة . قال : والله وحتى في ذلك ؛ ربما نسى (١١) الشيء بعد الشيء فيوقفه عليه أبو عبيد الله ؛ حتى في ذلك ؛ ربما نسى (١١) الشيء بعد الشيء فيوقفه عليه أبو عبيد الله ؛ حتى فرخ ، حباً للاستيناق منه . وختم الكتاب وشهد عليه الشهود وأنا حاضر ؛ حتى وضع عليه عيسى خطة وخاتهمه ، والقوم جميعاً ؛ ثم دخلوا من باب المقصورة إلى المتهر .

T07/4

قال : وكسا أميرُ المؤمنين عيسى وابنه موسى وغيره من ولدِه كُسوة بقيمة ألف ألف درهم ونيتفومائتي ألف درهم .

وكانت ولاية عيسى بن موسى الكوفة وسوادها وما حولها ثلاث عشرة سنة ؛ حتى عزله المنصور ، واستعمل محمد بن سليان بن على حين امتنع من تقديم المهدى على نفسه .

وقبل: إنّ المنصور إنما ولنّى محمد بن سليان الكوفة حين ولاّه إياها ليستخفّ بعيسى ؛ فلم يفعل ذلك محمد، ولم يزل معظمًا له مبجّلاً .

وفى هذه السنة ولتى أبو جعفر محمد بن أبى العباس – ابن أخيه – البَصْرة فاستعنى منها فأعفاه ، فانصرف عنها إلى مدينة السلام ، فحات بها ، فصرخت امرأته البغوم بنت على بن الربيع : واقتيلاه ! فضربها رجل من الحرس بجلويز على عَجيزتها ، فتعاوره خدم "لحمد بن أبى العباس فقتلوه ؛ فطل دمه .

وكان محمد بن أبي العباس حين شخص عن البصرة استخلف بها عُقْبة

<sup>(</sup>۱) ج: «ترك».

ابن سلم ، فأقره عليها أبو جعفر إلى سنة إحدى وخمسين وماثة .

وحجّ بالناس في هذه السنة المنصور . TOT/7

وكان عامله فيها على مكة والطائف عمَّه عبد الصمد بن على . وعلى المدينة جعفر بن سلمان . وعلى الكوفة وأرضها محمد بن سلمان . وعلى البصرة عُـُقْبة

ابن سلم . وعلى قضائها سوّار بن عبد الله . وعلى مصر يزيد بن حاتم .

#### تم دخلت سنة ثمان وأربعين وماثة

ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث

فماً كان فيها من ذلك توجيه المنصور حُميد بن قحطبة إلى إرمينية لحرب الترك الذين قَتَلُوا حَرْب بن عبد الله ، وعاثوا بتَفَليس ، فسار حُميد إلى إرمينيـَة ، فوجدهم قد ارتحلوا ، فانصرف ولم يلق منهم أحداً .

وفي هذه السنة عسكر صالح بن على بدابق ـ فيا ذكر ـ ولم يَغْزُ . وحج بالنَّاس فيها جعفر بن أبي جعفر المنصور .

وكانت ولاة الأمصار في هذه السنة ولاتها في السنة التي قبلها .

## ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة

#### ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث

فيمًا كان فيها من ذلك غَزَوة العباس بن محمد الصائفيّة أرض الروم ، ومعه الحسن بن قَمَحْطبة ومحمد بن الأشعث ، فهلك محمّد بن الأشعث في الطريق .

وفى هذه السنة استمَّ المنصور بناءَ سُوومدينة بغداد، وفَـرَغ من خندقها وجميع أمورها .

وفيها شخص إلى حديثة (١) الموصل ، ثم انصرف إلى مدينة السلام .

T02/4

وحج فى هذه السنة بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن على ّ بن عبد الله ابن عباس .

وفى هذه السنة عُنُول عبد الصمد بن على ّ عن مكة، ووليسَها محمد بن إبراهيم .

وكانت عمال الأمصار فى هذه السنة العمال الذين كانوا عمالها فى سنة سبع وأربعينومائة وسنة ثمان وأربعينومائة؛ غير مكة والطائف؛ فإن واليهماكان فى هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبه الله بن عباس .

(١) ج : « مدينة الموصل » .

## ثم دخلت سنة خمسين وماثة ذكر الخبر عماً كان فيها من الأحداث

#### [ ذكر خروج أستاذ سيس ]

فماً كان فيها من ذلك خروج أستاذسيس فى أهل هراة وباذ غيس وسيجسنتان وغيرها من عامة خُراسان، وساروا حتى التقوا هم وأهل مروالروذ، وسجسنتان وغيرها من عامة خُراسان، وساروا حتى التقوا هم وأهل مروالروذ، فعاتلوه قتالاً شديداً حتى قتيل الأجثم ، وكثر القتل فى أهل مروالروذ، وهزم عدة من القواد ؛ منهم معاذ بن مسلم بن معاذ وجبرئيل بن يحيى وحماد بن عمرو وأبوالنجثم السنجستاني وداود بن كراز؛ فوجة المنصور وهو بالبردان خازم ابن خزيمة إلى المهدى، فولاه المهدى محاربة أستاذسيس، وضم القواد إليه .

فذكر أن معاوية بنعبيد الله وزير المهدى كان يوهن أمر خازم، والمهدى يومئذ بنيسابور، وكان معاوية يخرج الكتب إلى خازم بن خزيمة وإلى غيره من القواد بالأمر والنهى ، فاعتل خازم وهو فى عسكره ، فشرب الدواء ثم ركب البريد، حتى قدم على المهدى "بنيسابور، فسلم عليه واستخلاه وبحضرته أبو عبيد الله - فقال المهدى " لاعَيْق عليك من أبى عبيد الله، فقل ما بدا لك ؛ فأبى خازم أن يخبره أو يكالمه ، حتى قام أبو عبيد الله، فلما خلا به شكا اليه أمر معاوية بن عبيد الله، وأخبره بعصبيته وتحامله ؛ وما كان يرد من كتبه عليه وعلى من قبله من القواد، وما صاروا إليه بذلك من الفساد والتأمر فى أنفسهم ، والاستبداد بآرائهم، وقلة السمع والطاعة . وأن أمر الحرب لا يستقيم إلا "برأس ؛ وألا يكون فى عسكره اواء يخفيق على رأس أحد إلا تفويض الأمر إليه وإعفائه من معاوية بن عبيد الله ، وأن إذن

**r**oo/

له فى حَلَّ أَلْوِية القوَّاد الذين معه، وأن يكتب إليهم بالسمع له والطاعة . فأجابه المهدى إلى كلَّ ما سأل .

فانصرف خازم إلى عسكره ، فعمل برأيه ، وحل لواء مَن ۚ رأى حلَّ لوائه من القوَّاد ، وعقد لواء لمن أراد ، وضمَّ إليه مَـن ° كان انهزم من الحنود ، فجعلهم حشواً يكثر بهم(١) مَسَنْ معه في أخرَيات الناس ، ولم يقدُّمهم لما في قلوب المغلوبين من رَوْعة الهزيمة ؛ وكان من ضُمُّ <sup>(٢)</sup> إليه من هذه الطبقة اثنين وعشرين ألفًا ، ثم انتخب ستة آلاف رجل من الجُنْنْد ، فضمهم إلى اثني عشر ألفاً كانوا معه متخيّرين ؛ وكان بكّارُ بن مسلم<sup>(٣)</sup> العُفّيليّ فيمن انتخب، ثم تعبُّ القتال وحندق . واستعمل الهيثم بن شعبة بن ظهير على ميمنته ، ونهاربن حصين السعدي على ميسرته ؛ وكان بكـَّار بن مسلم العقيليُّ على مقدَّمته وتُـرارخُـدا على ساقته ؛ وكان من أبناء ملوك أعاجم خُـرُاسان ؟ وكان لواؤه مع الزَّبْرقان وَعلمه مع مولاه بسَّام ، فكر بهم وراوغُهم في تنقَّله من موضع إلى موضع وحندق إلى حندق حيى قطعهم؛ وكان أكبرهم رجالة، ثم سار خَازِم إلى مُوضع فنزله ، وخندق عليه ، وأدخل خندقه جميع ما أراد ، وأدخل فيها جميع أصحابه ، وجعل له أربعة أبواب ، وجعل على كلُّ باب منها من أصحابه الذين انتخب، وهم أربعة آلاف، وجعل مع بكار صاحب مقدّمته ألفين؛ تكملة المانية عشر ألفًا. وأقبل|لآخرون ومعهم المروز<sup>(1)</sup> والفؤوس والزَّبِّسُ، يريدون دفَّن الحندق ودخولَه ، فأتوا الحندق مين الباب الذي كان عليه بكار بن مسلم ، فشدوا عليه شدّة لم يكن لأصحاب بكار نهاية دون أن انهزموا حتى دخلوا عليهم الحندق .

فلما رأى ذلك بكار رمى بنفسه (٥٠)، فترجل على باب الخندق ثم نادى الصحابه : يا بنى الفواجر ، من قبلى يؤتى المسلمون ! فترجل من معه من عشرته وأهله نحو من خمسين رجلا ، فنعوا بابتهم حتى أجلوا القوم عنه ، وأقبل إلى الباب الذى كان عليه خازم رجل كان مع أستاذسيس من أهل سجستان ، يقال له الحريش ؛ وهو الذى كان يدبر أمرهم ؛ فلما رآه خازم سجستان ، يقال له الحريش ؛ وهو الذى كان يدبر أمرهم ؛ فلما رآه خازم

r01/1

rov/w

<sup>(</sup>۱) ج : «بکترتهم». (۲) ج : «انضم». (۲) ابن الأثیر : «سلم». (٤) کذانی ه، ؛ ونی ط : «المرور». (ه) ب : «نفسه».

**۳۱** 

قال شَبَتْ : الرَّأَى أَن تَأْحَدُ لَنْفَسُكُ مَن هَذَا الرَجِلُ أَمَانًا وَلِنَا ، وَتَخْرِجُ وَلا تُمْلِكُ نَفْسَكُ وَمِن مَعْكَ . قال ابن مطيع : والله إنى لأكره أَن آخَدُ مَنه أَمانًا والأمور مستقيمة لأمير المؤمنين بالحيجاز كله وبأرض البصرة ؛ قال : ٦٣١/٢ وفتخرج لا يشعر بك أحد حتى تنزل منزلا بالكوفة عند من تستنصحه وتشَقِي به ، ولا يعلم بمكانك حتَّى تخرج فتلحق بصاحبك ؛ فقال لأسمّاء بن خارجة وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس وأشراف أهل الكوفة : ما ترون في هذا الرَّى الذي أشار به على شَبَتْ ؟ فقالوا : ما فرى الرَّى الإ

قال أبو محنف: فحد ثنى أبو المغلّس الليثى ، أن عبد الله بن عبد الله الليثى أشرف على أصحاب المختار من القصر من العشى يشتمهم . وينتحى له مالك بن عمر و أبو نمران (١) النهدى بسهم ، فيمر بحلقه ، فقطع جلدة من حلقه فال فوقع ؛ قال : ثم إنه قام وبرأ بعد ؛ وقال النّهدى حين أصابه : خذها من مالك ، من فاعل كذا .

قال أبو نحنف : وحد تنى النضر بن صالح ، عن حساًن بن فائد بن بكير ، قال : لما أمسينا فى القصر فى اليوم الثالث ، دعانا ابن مطيم ، فذكر الله بما هو أهله . وصلى على نبيته صلى الله عليه وسلم وقال : أما بعد ، فقد علمت الله على من هم ، وقد علمت أنما هم أراذ لكم فقد علمت أنما هم أراذ لكم وضفها ؤكم وظعاًمكم وأحساً ؤكم ، ما عدا الرجل أو الرجلين ، وأن أشرافكم وأحساً ؤكم ، ما عدا الرجل أو الرجلين ، وأن أشرافكم وأحساً ؤكم ، ما عدا الرجل أو الرجلين ، وأن أشرافكم من رأيكم وما أشرتم به على ما قد علم ، وقد رأيت أن أخرج الماعة . فقال له شبت : جزاك الله من أبير خيراً ! فقد وأله ما كناً لفارق ك أبداً أشرافنا ، وأحرمت لصاحبك، وقضيت الذي عليك، والله ما كناً لفارق ك أبداً أشرافنا ، وزحن منك فى إذن ، فقال : جزاكم الله خيراً ، أخذ امر ؤ حيث أحب ، ثمخرج من نحو دروب الروميين حتى أق دار أبى موسى ، وخلى القصر ، وفتح أصحابه من نحو دروب الروميين حتى أق دار أبى موسى ، وخلى القصر ، وفتح أصحابه

<sup>(</sup>١) ط: «نمر »، وانظر الفهرس.

۳ منة ۱۵۰

خازم بما فتح الله عليه ، وأهلك عدوّه إلى المهدىّ ، فكتب بذلك المهدىّ إلى أمير المؤمنين المنصور .

وأما محمد بن عمر ، فإنه ذكر أن خروج أستاذسيس والحريش كان فى سنة خمسين ومائة ، وأن أستاذسيس هُـزم فى سنة إحدى وخمسين ومائة .

. . .

وفى هذه السنة عزل المنصورُ جعفر بن سلمان عن المدينة ، وولاها الحسن ابن يزيد بن حسن بن حسن بن على ً بن أبى طالب صلوات الله عليه .

وفيها تُوفِيًى جعفر بن أبى جعفر المنصور ، الأكبرُ بمدينة السلام، وصلى عليه أبوه المنصور ، وُدفن ليلاً فى مقابر قريش ؛ ولم تكن للناس فى هذه السنة صائفة ؛ قيل إن أبا جعفر كان وللى الصائفة فى هذه السنة أسيَّدًا ، فلم يدخل بالناس أرض العدّو ، ونزل مرج دابق .

• •

وحج بالناس فى هذه السنة عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس .
وكان العامل على مكة والطائف فى هذه السنة عبد الصمد بن على بن
عبد الله بن عباس – وقيل كان العامل على مكة والطائف فى هذه السنة محمد
ابن إبراهيم بن محمد – وعلى المدينة الحسن بن زيد العلوى، وعلى الكوفة محمد
ابن سليان بن على " ، وعلى البصرة عُقْبة بن سلم ، وعلى قضائها سَوّار ،
وعلى مصر يزيد بن حاتم .

#### تم دخلت سنة إحدى وخمسين وماثة ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك ما كان من إغارة الكُـُرَّك فيها فى البحر على جُـُدَّة َ ؛ ذكر ذلك محمد بن عمر .

وفيها ولتى عمر بن حفص بن عثمان بن أبى صفرة إفريقيّة، وعُنُرِل عن السند وولّى موضعه هشام بن عمرو التغليّ .

ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السِّنَّـٰد وتوليته إياه إفريقيـّة واستعماله على السِّنْـٰد هشام بن عمرو

وكان سبب ذلك - فيا ذكر على بن محمد بن سليان بن على العباسي " البيه - أن المنصور ولتى عمر بن حفص الصَّفْري الذي يقال له هزار مَرْد السَّند - فأقام بها حتى خرج محمد بن عبد الله بالمدينة وإبراهيم بالبصرة ، فوجة محمد بن عبد الله بن محمد الذي يقال له الأشتر ، في نفر من الزيدية (٢) إلى البصرة ، وأمرهم أن يشتروا مهارة - خيل عيّاق بها - ويمضوا بها معهم إلى السِّند ، ليكون سببيًا له إلى الوصول إلى عمر بن حفص ، وإنما فعل ذلك به لأنّه كان فيمن بايعه من قواد أبى جعفر ، وكان له ميثل إلى آل أبي طالب ، فقد موا البصرة على إبراهيم بن عبد الله ، فاشتر وا منها مهارة " - وليس في بلاد السَّند والهند شيء أنفق من الحيل العتاق - ومضوا في البحر حتى صاروا إلى السند ، ثم صاروا إلى عمر بن حفص ، فقالوا : نحن قوم نخاسون ، ومعنا خيل عتاق ، فأمرهم أن يعرضوا "" خيلهم ، فعرضوها عليه ؛ فلما صاروا إليه ، قال له بعضهم : أدني منك أذكر لك شيئًا ، علم فادناه منه ، وقال (١) له : إنَّا جثناك بها هو خير لك من الخيل ، وما لك فيه

تاریخ ا<del>صابری – ث</del>امن

<sup>(</sup>١) من ب. (٢) ب: «الزندية »، ج: «الرندية ».

<sup>(</sup>٣) ج : « يحضروا » . ( ؛ ) ب : « فقالوا » .

خير (١) الدنيا والآخرة ، فأعطـنا الأمان على خـَلـتينْن : إما أنك قبلت ما أتيناك به ، وإما سترت وأمسكت عن أذانا حتى نخرج من بلادك راجعين . فأعطاهم الأمان ، فقالوا : ما للخيل أتيناك ؛ ولكنَّ هذا ابن ُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن ، أرسله أبوه إليك ، وقد خرج بالمدينة ، ودعا لنفسه بالحيلافة، وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة وغلب عليها ، فقال : بالرَّحب والسعة ، ثم بايعهم له ، وأمر به فتوارى عنده ، ودعا أهل بيته وقواد و كبراء (٢) أهل البلد البيعة، فأجابوه، فقطع الأعلام البيض والأقبيمة البيض والقلانس البيض، وهيأ لبسته (٣) من البياض يصعد فيها إلى المنبر ، وتهيأ لذلك يومخميس؛ فلماكان يوم الأربعاء إذا حَرَّاقة<sup>(٤)</sup> قد وافت من البصرة، فيها رسول لَحُلُسَيْدة بنت المُعارك - امرأة عمر بن حفص-بكتاب إليه تخبره بقتل محمد بن عبد الله ، فدخل على عبد الله فأخبره الخبر ، وعزَّاه ، ثم قال له : إنَّى كنت بايعت لأبيك، وقد جاء من الأمر ما ترى . فقال له : إن أمرى قد شهر ، ومكانى قد عُرف ، ودى في عنقك ؛ فانظر لنفسك أو دع . قال: قد رأيت رأينًا ؛ ها هنا مليك من ملوك السند ، عظيم المملكة ، كثير التَّببَع ؛ وهو على شيركه أشد الناس تعظيمًا لَرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو رجلٌ وفيٌّ ، فأرسِلِ إليه ، فاعقبِد ْ بينك وبينه عقداً ، وأوجَّهك إليه تكون عنده ؛ فلستَ ترام معه . قال : افعل ما شئت؛ ففعل ذلك ؛ فصار إليه ، فأظهر إكرامه وبَسرَّه برًّا كثيراً ، وتسللت إليه الزيدية حتى صار إليه منهم أربعمائة إنسان من أهل البصائر ؛ فكان يركب فيهم فيصيد (٥) ويتنزَّه في هيئة الملوك وآلاتهم ، فلما قتيل محمد وإبراهيم انتهى خبرُ عبد الله الأشتر إلى المنصور ؛ فبلغ ذلك منه ، فكتب إلى عمر بن حفص يخبره بما بلغمَه ، فجمع عمر بن حفص قرابته ، فقرأ عليهم كتاب المنصور يخبرهم أنه إن أقرَّ بالقصة لم يُنظره المنصور أن يعزله ، وإن صار إليه قتله ، وإن المتنع حاربه . فقال له رجل من أهل بيته : ألق الذَّنْب على " ، واكتب

(١) ج: «من الدنيا». (٢) ب: «وكبر».

731/**4** 

رُ ٣ ) ب : « لَبِيه » . رُ ٤ ) الحراقة : ضرب من السفن فيها مرامى نيوان ، يرمى بها العلمو من البحر وفي ب: « جدافة » ( ه ) ابن الأثير : « فيتصيد » .

إليه بخبرى، وخذن الساعة فقيدً في واحبسى؛ فإنه سيكتب: احمله إلى ؟ فاحملى إليه ، فلم يكن ليقدم (۱) على لموضك في السند ، وحال أهل بيتك بالبصرة . قال : إنى أخاف عليك خلاف ما تظن ، قال : إن قديلت أنا فنفسى فنافر الله . إنى أخاف عليك خلاف ما تظن ، قال : إن قديلت أنا فنفسى فناؤل (۱) فإلى سخى بها فداء لنفسك ؛ فإن حييت فن الله . فأمر به فقيدً وحيس ، وكتب إلى المنصور يخبره بذلك ؛ فكتب إليه المنصور يأمره بحمله إليه ؛ فلما صار إليه قدتمه فضرب عنه ، ثم مكث يروى من ويلى السند ! فأقبل يقول : فلان فلان ؛ ثم يعرض عنه ؛ فبينا هو يوماً يسير ومعه هشام بن عمرو التغلي ، والمنصور ينظر إليه في موكبه ، إذ انصرف إلى منزله ، فلما ألى ثوبه دخل الربيع فآذنه بهشام . فقال : أو لم يكن معى آنفاً ! له ، فلما مثيل بين يديه قال : يا أمير المؤمنين ؛ إنى انصرف إلى منزلي من الموكب ، فلمقيشي أخي فلائة بنت عمرو ، فرأيت من جمالها وعمقالها ودينها ما رضيتها لأمير المؤمنين ، فبعنت لأعرضها عليه ؛ فأطرق المنصور ، وجعل ما رضيتها لأمير المؤمنين ، فعبت لأعرضها عليه ؛ فأطرق المنصور ، وجعل ما رضيتها لأمير المؤمنين ، فعبت لأعرضها عليه ؛ فأطرق المنصور ، وجعل ينكث الأرض بخيز رائة في يده ، وقال : اخرج يأتك أمرى ؛ فلما ولى ينك تله الربع ؛ لولا بيت قاله جرير في بني تغلب لتزوجت أخته وهو ينك أمرى ؛ فلما ولي قال : يا ربيم ؛ لولا بيت قاله جرير في بني تغلب لتزوجت أخته وهو

### لا تَطْلُبَنَّ خِثُولةً في تَغْلِبِ فالزَّنْجُ أَكْرِمُمنهُمُ أَخوالاً"

فأخاف أن تلد لى ولداً ، فيعيَّر بهذا البيت ؛ ولكن اخرج إليه ، فقل له : يقول لك أمير المؤمنين : لو كانت لك لله حاجة إلى لم أعدل عنها غير التزويج ؛ ولو كانت لى حاجة للى التزويج لقبلت (٤) ما أتيتني به ؛ فجزاك الله عما عَمَدت له خيراً ، وقد عوضتك من ذلك ولاية السنَّد . وأمره أن يكاتب ذلك الملك ؛ فإن أطاعه وسلم (٥) إليه عبد الله بن محمد، وإلا حاربه. وكتب إلى عمر بن حفص بولايته إفريقية . فخرج هشام بن عمرو التغلي إلى السند

\*\*\*/**\*** 

قوله:

<sup>(</sup>۱) ب: «يقلم » . (۲) ج: «فلى أك» .

<sup>(</sup>۲) ج. "يعام". (۲) ديوانه ۲ه غ. ( غ) ج: « لفعلت ۵.

<sup>(</sup> ٥ ) ج : « وأسلم » .

فوليها ، وأقبل عمر بن حفص يخوضُ البلاد حتى صار إلى إفريقيّة ، فلما صار هشام بن عمرو إلى السُّند كره أخذ عبد الله ، وأقبل يُسرى الناس أنه يكاتب الملك ويرفُّق به ، فاتصلت الأخبار بأبي جعفر بذلك ؛ فجعل يكتب إليه يستحثُّه ، فبينا هو كذلك إذ خرجت خارجة ببعض بلاد السُّند ، فوجَّه إليهم أخاه سَفَنَتُّجا ، فخرج بجرّ الجيش وطريقه بجنبّات ذلك الملك ؛ فبينا هو يسير إذا هو برهج قد ارتفع من موكب، فظن أنه مقدَّمة للعدوَّ الذي يقصد ، فوجَّه طلائعه فرجعت ، فقالت : ليس هذا عدَّوك الذي تريد ؛ ولكن هذا عبد الله بن محمد الأشتر العلويّ ركب متنزهاً ، يسير على شاطئ مهران ، فمضى يريده ، فقال له نُصّاحه : هذا ابنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد علمتَ أن أخاك تركه متعمداً ، مخافة أن يبوء بدمه ، ولم يقصدك ، إنما خرج متنزِّهـًا ، وخرجتَ تريد غيره . فأعرض عنه ، وقال : ما كنتُ لأدَّعَ أحداً يحوزُه ، ولا أدع أحداً يحظَّى بالتقرَّب إلى المنصور بأخذه وقتله . وكان في عشرة ، فقصد قصد م ، وذمر أصحابه ، فحمل عليه ، فقاتله عبدُ الله وقاتل أصحابُه بين يديه حتى قُتل وقُتلوا جميعًا، فلم يُفلتُ منهم غبّر ، وسقط بين القتلى ، فلم يشعر به . وقيل : إن أصحابه قلفوه (١) فى مهران كما قتيل ، لئلا يؤخذ رأسه ؛ فكتب هشام بن عمرو يذلك كتاب فتشع إلى المنصور ، يخبره أنه قصده قصداً . فكتب إليه المنصور يحمـَد أمره ، ويأمره بمحاربة الملك الذي آواه ؛ وذلك أن عبد الله كان اتَّخذ (٢) جواري، وهو بحضرة ذلك الملك ؛ فأولد منهن َّ واحدة محمد بن عبد الله ـــ وهو أبو الحسن محمد العلويّ الذي يقال له ابن الأشتر ــ فحاربه حتى ظفر به ، وغلب على مملكته وقتله ، ووجَّه بأمَّ ولد عبد الله وابنه إلى المنصور ، فكتب المنصور إلى واليه بالمدينة ، يخبره بصحَّة نسب الغلام، وبعث به إليه ، وأمره أن يجمع آل أبي طالب ، وأن يقرأ عليهم كتابَه بصحة نسب الغلام ، ويسلمه إلى أقربائه .

وفى هذه السنة قدم على المنصور ابنـُه المهدىّ من خُراسان ، وذلك فى (٢) ب: وأخذه.

(١) ج: «قذفوا به».

شوال منها ... فوفد إليه للقائهوتهنئة المنصور بمقدَّمه عامَّة أهل بيته، مَنْ كان منهم بالشام والكوفة والبصرة وغيرها ، فأجازهم وكساهم وحملهم ، وفعل مثل ذلك بهم المنصور ، وجعل لابنه المهدى صحابة منهم ، وأجرى لكل (۱۱) رجل منهم خمسائة درهم .

[ ذكر خبر بناء المنصور الرّصافة ]

وفى هذه السنة ابتدأ المنصور ببناء الرَّصافة فى الجانب الشرقّ من مدينة السلام لابنه محمد المهدىّ .

« ذكر الخبر عن سبب بنائه ذلك له :

ذكر عن أحمد بن محمد الشرَوى ، عن أبيه ، أنَّ المهدى لما قدم من خرُرسان أمره المنصور بالمُقام بالجانب الشرق ، وبنكى له الرُّصافة ، وعمل لها سوراً وخندقاً وميداناً وبستاناً ، وأجرى له الماء ؛ فكان يجرى الماء من نهر المهدى إلى الرُّصافة .

\*10/T

وأما خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن خازم ، فإنه ذكر أن عمد ابن موسى بن عمد بن إبراهم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس حدّ له ، أن الراوندية لما شخسوا على أبى جعفر وحاربوه على باب الذهب ، دخل عليه قشم بن العباس بن عبيد الله بن العباس – وهو يومئذ شيخ كبير متُقدم عند القوم – فقال له أبو جعفر : أما ترى ما نحن فيه من التياث الجند علينا! قد خفت أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمر من أيدينا ، فما ترى ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، عندى في هذا رأى إن أنا أظهرته لك فسد ، وإن تركتنى أمضيته، صلحت لك خلافتك ، وهابك جندك . فقال له : إن كنت عندك متهماً على دولتك فلا تشاور نبى ، وإن كنت مأموناً عليها فدعنى أمضي عندك متقال له : إن كنت مناه مؤلاً عليها فدعنى أمضي عندك متقال له : إن كنت مناه أبه غلماً له فقال له : إن كنت مناه اله عليها فدعنى أمضي وأبي . فقال له : إن كنت مناه اله عليها فدعنى أمضي

<sup>(</sup>۱) ج: «على كل».

إذا كان غداً فتقد من (۱) ، فاجلس في دار أمير المؤمنين ؛ فإذا رأيتني قد دخلت وتوسطت أصحاب المراتب، فخذ بعنان بغلى ، فاستوقي في واستحلف عي عق رسول القد (۲) ، وحق العباس وحق أمير المؤمنين لما (۲) وقفت لك ، وجمعت مسألتك وأجبتك عنها ؛ فإنى سأنتهرك ، وأغلظ لك القول ، فلا يهولنك ذلك مي ، وعاود في بالمسألة فإني سأشتمك ، فلا يروعنك (۱) ذلك ، وعاود في بالقول والمسألة ، فإنى سأضربك بسوطى ، فلا يشق ذلك عليك ، فقل لى : أكم الحيية أن أحية عنان بغلى وأنت حررً .

**711/**7

قال : فغدا الغلام ، فجلس حيث أمره من دار الخليفة ، فلماء جاء الشيخ فعل الغلام ما أمره به مولاه ، وفعل للولى ما كان قاله له ، ثم قال له : قل ، فقال : أيُّ الحبيِّين أشرف؟ اليمن أم مضر؟ قال : فقال قُشْمَ : مضر كان منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيها كتاب الله عزّ وجلُّ ، وفيها بيت الله ، ومنها خليفة الله . قال : فامتعضت اليمن إذ لم يُذكر لها شيء من شَمَرَفها ؛ فقال له قائد من قوَّاد اليمن : ليس الأمر كذلك مطلقًا بغير شرفة ولا فضيلة لليمن ، ثم قال لغلامه : قم ْ فعذ بعنان بغلة الشيخ ، فاكبحْها كبحاً عنيفًا تَطَأَمَن ُ به منه ، قال : ففعل الغلام ما أمره به مولاه حتى كاد أن يُقعيهَا على عراقيبها ، فامتعضت من ذلك مُضر ، فقالت : أيفعل هذا بشيخنا! فأمر رجل منهم غلامه ، فقال : اقطع يد العبد ، فقام إلى غلام اليانى فقطع يدَه ، فنفر الحيَّان ، وصرف قُـثُمَم بغلته ، فدخل على أبي جعفر، وافترق الجند، فصارت مُضر فرقة، واليمن فرقة، والحُراسانيّة فرقة ، وربيعة فرقة ، فقال قثم لأبى جعفر : قد فرَّقتُ بين جندك ، وجعلتهم أحزاباً كل حزب منهم يخاف أن يحدث عليك حدثاً ، فتضربه بالحزب الآخر، وقد بقي عليك في التدبير بقيَّة ، قال : ما هي ؟ قال : اعْبُر بابنك فأنزله (٥) في ذلك الجانب قصراً، وحوله وحوّل [معك](١) من جيشك معهقوماً

717/4

 <sup>(</sup>١) ب: « فقلمني » .
 (٢) ب: « وحلفني برسول الله » .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : ه إلاما » . (٤) ج : ه فلا يرعك » .

<sup>(</sup>ه) ج: «فابن له». (٦) من ج.

فيصير ذلك بلداً ؛ وهذا بلداً ، فإن فسد عليك أهلُ هذا الجانب ضربتهم بأهل ذلك الجانب ، وإن فسد عليك أهل ذلك الجانب ضربتهم بأهل هذا الجانب ، وإن فسدت عليك مُصر ضربتها باليمن وربيعة والحراسانية ، وإن فسدت عليك اليمن ضربتها بمن أطاعك من مُضر وغيرها .

قال : فقبل أمرَه ورأيه ، فاستوى له مُلْكه؛ وكان ذلك سببَ البناء في الجانب الشرق وفي الرصافة وأقطاع القوّاد هناك .

قال : وتولّى صالح صاحب المصلّى القطائع فى الجانب الشرق ، ففعل كفعل أبى العباس الطوسى فى فضُول القطائع فى الجانب الغربى ، فله بباب الجسر وسوق يحيى ومسجد خُصُر وفى الرّصافة وطريق الزواريق على دجلة مواضع بناء، بما استوهب من فضل الإقطاع عن أهله ، وصالح رجل من أهل خراسان .

. . .

وفى هذه السنة جَدَد المنصور البيعة لنفسه ولابنه محمد المهدى من بعده . ولعيسى بن موسى من بعد المهدى على أهل بيته فى مجلسه فى يوم جمعة ؛ وقد عمّهم بالإذن فيه ؛ فكان كل مُن بايعه منهم يقبَل يده ويد المهدى، ثم يمسح على يد عيسي بن موسى ولا يقبّل يده .

• •

وغزا الصَّائفة فى هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد .

#### [ أمر عقبة بن سلم ]

وفيها شخص عُمَّنة بن سلم من البصرة واستخلف عليها ابنا انافع بن عقبة إلى البسَحْرين ، فقتل سلمان بن حكم العبدى وسبى أهل البحرين ، وبعث ببعض من سبى منهم وأسارى منهم إلى أبى جعفر ، فقتل منهم عدة ووهب بقيتهم المهدى ، فن عليهم وأعتقهم ؛ وكساكل إنسان منهم ثويين من ثباب مرو .

**\***14/**\*** 

ثم عزل عُمَّبة بنسلم عن البصرة ؟ فذ كرعن إفريك جارية أسد بن المرزبان المورد أنها قالت : بعث المنصور أسد بن المرزبان إلى عُمِّية بن سلم إلى البسّويين حين قتل منهم مَن قتل ، ينظر في أمره ، فايله ولم يستقص عليه ، وورتى عنه ؟ فبلغ ذلك أبا جعفر ، وبلغه أنه أخذ منه مالاً ، فبعث إليه أبا سويد الخراساني وكان صديق أسد وأخاه ، فلما رآه مقبلا على البريد فرح ، وكان ناحية من عسكر عُمِّية ، فتطاول له ، وقال : صديقى . فوقف عليه فوب ليقوم إليه ، فقال له أبو سويد « بنشين بنشين » فجلس فقال له : أنت سامع مطبع ؟ قال : نعم ، قال : مُد يدك ، فد يده فضربها فأطنها ، ثم مد يده ثم رجله حتى قطع الأربع ، ثم قال : مُد عنقك فد فضرب عنقه . قالت إفريك : فأخذت رأسه فوضعته في حجورى ، فأخذه مي فحمله إلى المنصور . فما أكلت إفريك لحماً حتى مات .

وزعم الواقدىّ أن أبا جعفرولتى معن بن زائدة فى هذه السنة سـِجسْتان .

وحجّ بالناس فى هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد بن على ّ بن عبد الله ابن عباس .

وكان العامل على مكة والطائف محمد بن إبراهيم ، وعلى المدينة الحسن ٣٦٩/٣ ابن زيد ، وعلى الكوفة محمد بن سلمان بن على ، وعلى البصرة جابربن تـوبة الكلابى ، وعلى قضائها سـوار بن عبد الله ، وعلى مـصْر يزيد بن حاتم .

## ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وماثة ذكر الخبرعن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك ماكان من قـتَــُل الحوارج فيها معن َ بن زائدة الشيبانيّ ببـُســُت سـجــــُـتان .

وفيها غزا حُميد بن قَـحُطبة كابـُل، وكان المنصور ولاً ، خراسان فى سنة ثنتين وخمسين وماثة .

وغزا – فيا ذكر – الصائفة عبدُ الوهاب بن إبراهيم ولم يُدْرِبِ (١) . وقيل إن الذي غزا الصائفة في هذه السنة محمد بن إبراهيم .

وفيها عزل المنصور جابر بن توبة عن البصرة، وولاً ها يزيد بن منصور. وفيها قتل أبو جعفر هاشم بن الأشتاختج ، وكان عصى وخالف فى إفريقية ، فحمل إليه هو وابن خالد المرور وذى ، فقتل ابن الأشتاختج بالقادسية ، وهو متوجة إلى مكة .

وحجّ بالناس فى هذه السنة المنصور ؛ فذكر أنه شخص من مدينة السّلام فى شهر رمضان ، ولا يعلم بشخوصه محمد بن سليان ، وهو عامله على الكوفة يومئذ ، ولا عيسى بن موسى ولا غيرهما من أهل الكوفة حتى قرُب منها .

وفيها عزل يزيد بن حاتم عن مصر ووليَّها محمد بن سعيد .

۲v•/٣

وكان عمّال الأمصار فى هذه السنة هم العمال فى السنة الحالية (٢) إلا البَصْرة فإن عاملها فى هذه السنة كان يزيد بن منصور ، وإلا مُصِّر فإن عاملها كان فى هذه السنة محمد بن سعيد .

 <sup>(</sup>١) الدرب: كل مدخل إلى بلاد الروم: وأدرب القوم: إذا دخلوا أرض العدو من بلاد الروم. (٢) ج: والماضية ه.

#### تم دخلت سنة ثلاث وخمسين وماثة ذكر الجبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك تتجهيز المنصور جيشاً فى البحر لحرب الكرك(١) ، بعد مقدمه البَصْرة، منصرفاً من مكة إليها بعد فراغه من حَجه، وكانت الكرك أغارت على جُدة ، فلما قدم المنصور البصرة فى هذه السنة جهز منها جيشاً لحربهم ، فنزل الجسر الأكبر حين قدمها – فيا ذكر . وقد منه هذه البصرة القدّمة الآخرة .

وقيل إنه إنما قدمها القدمة الآخرة فى سنة خمس وخمسين ومائة ، وكانت قدمته الأولى فى سنة خمس وأربعين ومائة ، وأقام بها أربعين يومـــا ، وبنى بها قصراً ثم انصرف منها إلى مدينة السلام .

. . .

وفيها غضب المنصور على أبى أيّوب الموريانى ، فحبسه وأخاه وببى أخيه: سعيداً وسعوداً ونحلَّدًا ومحمداً ، وطالبهم . وكانت منازلم المناذر ، وكان سبب غضبه عليه – فيا قيل – سَعْىُ أبان بن صدقة كاتب أبى أيوب إليه .

. .

وفي هذه السنة قتل عمر بن حفص بن عمّان بن أبى صفرة بإفريقية ، قتله أبو حاتم الإباضيّ وأبو عاد ومن كان معهما من البربر ، وكانوا - فها دُكر - ثلمائة ألف وخمسين ألفاً ، الخيل منها خمسة وثلاثون ألفاً ، ومعهم أبو فَرْق الصّفريّ في أربعين ألفاً ، وكان يسلم عليه قبل ذلك بالخلافة أربعين يوماً.

وفیها حُمُلِ عبّاد مولی المنصور وهرثمة بن أعین ویوسف بن علوان من خُراسان فی سلاسل ، لتعصّبهم لعیسی بن موسی ،

وفيها أخذ المنصور الناس بلبس القـَلانس الطِّوال المفرطة الطول ، وكانوا ــ فها ذكر ـــ يحتالون لها بالقصب من داخل ، فقال أبو دلامة :

<sup>(</sup>۱) ج: « الكرد».

ر سنة ۱۵۲

وكنا نُرَجَّى من إمام زيادةً فزاد الإمامُ المصطفى فى القلانِسِ تراها على هام الرَّجال كأنها دِنان بَهود جُلَّلَتْ بالبرانيس وفيها توقي عبيد بن بنت أبى ليلى قاضى الكوفة ، فاستقضى مكانه شريك ابن عبد الله النَّخْسَعَ .

وفيها غزا الصّائفة معيوف بن يحيى الحَنجوريّ ، فصار إلى حصن من حصون الروم ليلاً ، وأهله نيام ، فصي وأسر منن كان فيه من المقاتلة ، ثم صار إلى اللاذقية المحترفة ، فقتحها وأخرج منها ستة آلاف رأس من السّبّى سوى الرّجال البالغين .

وفيها ولَّى المنصور بكَّارَ بن مسلم العُثْقِيلي على إرمينيَّة .

وحجَّ بالناس في هذه السنة محمد بن أبي جعفر المهديّ .

وكان على مكة والطائف يومنذ محمد بن إبراهيم ، وعلى المدينة الحسن بن زيد بن الحسن ، وعلى الكوفة محمد بن سليان ، وعلى البصرة يزيد بن منصور ،

وذكر الواقدىّ أن يزيد بن منصور كان فى هذه السنة والى اليمن من قيمِـّل أبى جعفر المنصور .

TVY/**T** 

# ثم دخلت سنة أربع وخمسين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك خروجُ المنصور إلى الشام ومسيره إلى بيت المقدس وتوجيهه يزيد بن حاتم إلى إفريقية فى خمسين ألفاً \_ فيما ُذكر \_ لحربُ الحوارج اللهين كانوا بها ، الذين قتلوا عامله عمر بن حفص. وذكر أنه أنفَقَ على ذلك الحيش ثلاثة "وستين ألف ألف درم.

وفي هذه السنة عزم المنصور - فها ذكر - على بناء مدينة الرافقة ، فذُكر عن محمد بن جابر ، عن أبيه أن أبا جعفر لما أراد بناءها ، امتنع أهل الرّقة ، وأرادوا محاربته ، وقالوا : تعطّل علينا أسواقنا وتذهب بمعايشنا<sup>(۱۱)</sup> ، وتضيق منازلنا ؛ فهم بمحاربتهم ، وبعث إلى راهب في الصومعة هنالك ، فقال له : هل لك علم بأن إنساناً يبنى ها هنا مدينة ؟ فقال : بلغنى أن رجلا يقال له مقلاص يبنيها ، فقال : أنا والله مقلاص .

وذكر محمد بن عمر أن صاعقة سقطت فى هذه السنة فى المسجد الحرام فقتلت خمسة نفر .

وفيها هلك أبو أيوب المورياني وأخوه خالد ، وأمر المنصور موسى بن دينار حاجب أبى العباس الطوسي بقطع أيدى بنى أخى أبى أيوب وأرجلهم وضرب أعناقهم ؛ وكتب بذلك إلى المهدى ، فقعل ذلك موسى وأنفذ فيهم ما أمره به . وفيها ولتى عبد الملك بن ظَيِّان النميري على البصرة .

وغزا الصائفة في هذه السنة زُفَر بن عاصم الهلالي فبلغ الفرات .

وحجً بالناس فى هذه السنة محمد بن إبراهيم ، وهو عامل أبى جعفر على مكة والطائف . TVT/#

<sup>(</sup>١) ط: وبمعائشنا يه . وهو خطأ .

سنة ١٥٤ منة

وكان على المدينة الحسن بن زيد ، وعلى الكوفة محمد بن سليان ، وعلى البصرة عبد الملك بن أيوب بن ظبَيْان . وعلى قضائها سوّار بن عبدالله وعلى السبّنّـد هشام بن عمرو، وعلى إفريقيّـة يزيد بن حاتم، وعلى مصر محمد ابن سعيد .

# ثم دخلت سنة خمس وخمسين وماثة

#### ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فن ذلك افتتاح يزيد بن حاتم إفريقيّة وقتلُه أبا عاد وأبا حاتم ومَن ُ كان معهما ، واستقامت بلاد المغرب، ودخل يزيد بن حاتم القيّسُروان .

وفيها وجَّه المنصور ابنَه المهدى لبناء مدينة الرَّافقة ، فشخص إليها ، فبناها على بناء مدينته ببغداد فى أبوابها وفصولها ورحابها وشوارعها وسوَّر سورها وخندقها ، ثم انصرف إلى مدينته .

وفيها ــ فيا ذكر محمد بن عمر ــ خندك أبو جعفر على الكوفة والبصرة ، وضرب عليهما سوراً ، وجعل ما أنفق على سور ذلك وخندقه من أموال أهله .

وعزل فيها المنصور عبد الملك بن أيوّب بن ظبّيْيان عن البصرة ، واستعمل عليها الهيثثم بن معاوية العتكيّ، وضم إليه سعيد بن دَعُـلَـج، وأمره ببناءسور لها يُـطيف.هها ، وخندق عليها من دون السّور من أموال أهلها ، ففعل ذلك .

۲۷٤/**۳** 

وذكر أن المنصور لما أراد الأمر بيناء سُور الكوفة وبحفر خندق لها ، أمر بقسمة خمسة دراهم ، على أهل الكوفة ، وأراد بذلك علم عددهم ؛ فلما عرف عددهم أمر بجيايتهم أربعين درهماً من كل إنسان ، فجبُوا ، ثم أمر بإنفاق ذلك على سُور الكوفة وحفر الخنادق لها ، فقال شاعرهم :

> يَالَقُوْمِيَ مَالَقِينَا . مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَا قَسَمَ الخمسة فينَا . وجَبَانا الأَرْبَعِينَا

وفيها طلب صاحب الروم الصُّلح إلى المنصور؛ على أن يؤدَّى إليه الجزية. وغزا الصائفة فى هذه السنة يزيد بن أسيد السُّلميَّى .

وفيها عزل المنصور أخاه العبَّاس بن محمد عن الجزيرة، وغرَّمه مالا ،

وغضب عليه وحبسه ، فلكر عن بعض بنى هاشم ، أنه قال : كان المنصور ولى العباس بن عمد الجزيرة بعد يزيد بن أسيد ، ثم غضب عليه فلم يزل والعباس بن عمد الجزيرة بعد يزيد بن أسيد ، ثم غضب عليه فلم يزل ساخطاً عليه حتى غضب على بعض عمومته من ولد على بن عبد الله بن عباس أما إسماعيل بن على أو غيره فاعتوره أهله وعمومته ونساؤهم يكلهمون الأهبين ؛ إن أمير المؤمنين ؛ إن المير المؤمني عبد الله الحسد لنا (۱۲) ؛ فن ذلك أنك غضبت على اسماعيل بن على منذ أيام ، فضيقوا عليك (۱۳) . وأنت غضبان على العباس بن عمد ، منذ كذا وكذا ؛ فنا رأيت أحداً منهم كله فيه . قال : فدعا العباس فرضى عنه .

قال : وقد كان يزيد بن أسيّد عند عزل العبّاس إياه عن الجزيرة ، شكا إلى أبى جعفر العبّاس ، وقال : با أميرَ المؤمنين ؛ إن أخاك أساء عزلي ، وشمّ عـرْضى ، فقال له المنصور : اجمع بين إحسانى اليك وإساءة أخى يعتدلا ، فقّال يزيد بن أسبّيد : يا أميرَ المؤمنين؛ إذا كان إحسانكم جزاء بإساءتكم ، كانت طاعننا تفضّلًا منا عليكم .

وفيها استعمل المنصور على حرب الجزيرة وخراجها موسى بن كعب .

وفى هذه السنة عزل المنصور عن الكوفة محمد بن سلبان بن على " ، فى قول بعضهم ، واستعمل مكانه عمرو بن زهير أخا المسيِّب بن زهير .

وأما عمر بن شبّة فإنه زعم أنه عزل محمد بن سليمان عن الكوفة فىسنة ثلاث وخمسين وماثة ، وولا ها عمرو بن زهير الضبّى أخا المسيّب بن زهير فى هذه السنة . قال : وهو حفر الخندق بالكوفة .

ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور محمد بن سليان بن على ذكر أن محمد بن سليان أتيى في محمله على الكوفة بعبد الكريم بن أبي العوجاء

۳۰۰/۳

<sup>(</sup>۱) ب: «يطلبونه». (۲) ب: «لهم»<sup>.</sup>.

<sup>(</sup>٣) بعدها في ابن الأثير : وحي رضيت عنه ٣ .

- وكان خال معن بن زائدة - فأمر بجسه . قال أبو زيد : فحد آنى قدُمَ بن جعفر والحسن بن أبوب وغيرهما أن شفعاءه كشُروا بمدينة السلام ، ثم ألحنوا على أبى جعفر ، فلم يتكلّم فيه إلا ظنين ، فأمر بالكتاب إلى محمد بالكف عنه إلى أن يأتيك رأيه ، فكلم ابن أبى العرجاء أبا الجبار - وكان منقطعاً إلى أبى جعفر ومحمد ثم إلى أبنائهما بعدهما - فقال له : إن أخر في الأمير ثلاثة أبى جعفر ومحمد ثم إلى أبنائهما بعدهما - فقال له : إن أخر في الأمير ثلاثة ألف ، ولك أنت كذا وكذا ، فأعلم أبو الجبار محمداً ، فقال : أذكرتنيه والله وقد كنت نسبته ؛ فإذا انصرفت من الجمعة فأذكر نيه . فلما أنصرف أذكره ، فلمعا به وأمر بضرب عنقه ، فلما أيقن أنه مقتول ، قال : أما والله لن قتلتمونى لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحراً فيها الحلال ، فأحل فيها الحلال ، وأحل فيها الحلال ،

\*\*1/\*

ورد على محمد رسول أبي جعفر بكتابه : إياك أن تحدث في أمر ابن أبي العرجاء شيشًا، فإنك إن فعلت فعلت بك وفعلت ... يتهدده. فقال محمد الرسول: هذا رأس ابن أبي العرجاء وهذا بدنه مصلوبًا بالكناسة ، فأخير أمبر المؤمنين بما أعلمتك ؛ فلما بلّغ الوسول أبا جعفر رسالته ، تغيط عليه وأمر بالكتاب بعزله وقال: والله لهممت ١١/١ أن أقيده به، ثم أوسل إلى عيسى بن على فأتاه ، فقال : هذا عملك أنت! أشرت بتولية هذا الغلام ، فوليته غلامًا جاهلا لاعلم له بما يأتى؛ يمقدم على رجل يقتله من غير أن يطلع رأي فيه ، ولا ينتظر أمرى ! له بما يأتى؛ يمقدم على رجل يقتله من غير أن يطلع رأي فيه ، ولا ينتظر أمرى ! حتى سكن غضبه ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ إن محمداً إنما قتل هذا الرجل على الرتدقة ، فإن كان تتله صوابًا فهو لك، وإن كان خطأ فهو على محمد ، والله يا أمير المؤمنين لأن عزلته على نفية ما صنع ليذهبن بالثناء والذكر ، والله بن أمير المؤمنين لأن عزلته على تفية ما صنع ليذهبن بالثناء والذكر ، وقال بعضهم : إنما عزل المنصور محمد بن سلمان عن الكوفة لأمور قبيحة وقال بعضهم : إنما عزل المنصور محمد بن سلمان عن الكوفة لأمور قبيحة

TYY/T

<sup>(</sup>١) ج: ولقد هست َهِ .

<sup>(</sup>٢) ج . وأقره ي .

مِلغَتْهُ عنه ، اتهمه فيها ؛ وكان الذى أنهى ذلك إليه المساور بن سوّار الجَـرْمَى صاحب شُـرطه ، وفى مساور يقول حمّاًد'' ·

لحَسْبُكُمن عجيبِ الدَّهْرِ أَنَّى ٢١ أخاف وأتَّقى سلطانَ جَرْمِ

وفى هذه السنة أيضًا عزل المنصور الحسن بن زيد عن المدينة ، واستعمل عليها عبدَ الصّمد بن علىّ . وجعل معه فُلسِّيخ بن سلمان مشرفيًا عليه .

وكان على مكة والطائف محسَّد بن إبراهيم بن محمد، وعلى الكوفة عمرو بن زهير . وعلى البصرة الهيثم بن معاوية ، وعلى إفريقييَّة يزيد بن حاتم ، وعلى مصر محمد بن سعيد .

<sup>(</sup>١) هو حماد عجرد ؛ وانظر أخباره في الأغان ؛ : ٣٢١ - ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) ب : « مجسك » .

تم دخلت سنة ست وخمسين وماثة ذكرَ الخبر عن الأحداث الى كانت فيها

[ذكر الخبر عن مقتل عمرو بن شداد]

فمن ذلك ما كان من ظـَفَـر الهـيثم بن معاوية عامل أبى جعفو على البـَصْرة بعمرو بن شداد عامل إبراهيم بن عبد الله على فارس ، فقتـل بالبصرة وصُلب .

ذكر الخبر عن سبب الظّقر به :

ذكر عمر أن محمدً بن معروف حد ثه ، قال : أخبرني أبي ، قال : ضرب عرو بن شد اد خادماً له ، فأتى عامل البصرة - إما ابن دعلج ، وإما الحيثم ابن معاوية - فدلة عليه ، فأخذه فقتله وصلبه في المر ببد في موضع دار إسحاق ابن سليان . وكان عمرو مولكي لبني جُمع ، فقال بعضهم : ظفر به الهيثم ابن معاوية وخرج يريد مدينة السلام ، فنزل بقصر له على شاطئ نهر يعرف بنهر معقبل ، فأقبل بريد من عند أبي جعفر ، ومعه كتاب إلى الهيثم بن معاوية بدفع عمرو بن شداد إليه ، فدفعه الهيثم إليه ، فأقدمه البصرة ، ثم أتى به فاحية ، الرّحبة ، فخلابه يسائله ، فلم يظفر منه بشيء بحبّ علمة ، فقطع يدية ورجليه ، وضرب عنقه وصلبة في مرّبد البصرة .

. . .

وفى هذه السنة عزل المنصور الهيثم بن معاوية عن البصرة وأعمالها ، واستعمل سوّار بن عبد الله القاضى على الصلاة ، وجمع له القضاء والصّلاة . وولّى المنصور سعيد بن دعالج شُرط البصرة وأحداثها .

وفيها تُوفِّقَىَ الهَبِيْمُ بن معاوية بعد ما عزل عنالبصرة فجأة بمدينة السلام ، وهو على بطن جارية له ، فصلَّى عليه المنصور ، ودفن فى مقابر بنى هاشم . وفى هذه السنة غزا الصائفة زُفْتَرُ بن عاصم الهلاليّ .

7 / PV7

وحجّ بالناس في هذه السنة العباس بن محمد بن على .

وكان العامل على مكة محمد بن إبراهيم، وكان مقيماً بمدينة السلام، وابنه إبراهيم بن محمد خليفته بمكة ؛ وكان إليه مع مكة الطائف. وعلى الكوفة

عمرو بن زهير ، وعلى الأحداث والحوالى والشُّرط وصدقات أرض العرب بالبصرة سعيد بن دعالج ، وعلى الصلاة بها والقضاء سوَّار بن عبد الله، وعلى كُور

دِجْلة والأهواز وفارس مُحمارة بن حمزة، وعلى كـرْمان والسُّنْـد هشام بن عمرو، وعلى إفريقية بزيد بن حاتم ، وعلى مصر محمد بن سعيد .

### ثم دخلت سنة سبع وخمسين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فما كان فيها من ذلك ابتناء المنصور قصرَه الذى على شاطئ دجلة ؛ الذى يدعَى الخُـلـُـد ، وقسَم بناءه على مولاه الربيع وأبان بن صدَّقة .

وفيها قُـتُـل بحيي أبو زكرياء المحتسب ؛ وقد ذكرنا قبل ُ سببَ قتله إياه .

وفيها حوّل المُنصور الأسواق من مدينة السلام إلى باب الكَـرْخ وغيره من المواضع ، وقد مضى أيضًا ذكرُنا سبب ذلك قبل .

وفيها ولنّى المنصور جعفَر بن سليمان على البحرين، فلم يتمّ ولايته، ووجّه مكانه أميرًا عليها سعيد بن دعـُلج ؛ فبعث سعيد ابنـه تميمًا عليها .

وفيها عرض المنصور جند م فى السلاح والخيل على عبنه فى مجلس اتّخذه على شطّ دجلة دون قُطرْ ربّل ، وأمر أهل بيته وقرابته وصحابته يومئذ بلبس السلاح ، وخرج وهو لابس درعاً وقلنسُوة تحت البيشفة سوداء لاطئة مضرّبة (١).

وفيها توفى عامر بن إسماعيل المسلى . بمدينة السلام. فصلتى عليه المنصور،
 وُدفن في مقابر بني هاشم .

وفيها تُـوُفِّيَ سَوَّار بنعبد الله وصلَّى عليه ابنُ دعلَـج، واستعمل المنصور مكانه عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبريّ .

وفيها عقد المنصور الجسر عند باب الشعير ، وجرى ذلك على يد حُسيد القاسم الصّيْـرُقّ ، بأمر الربيع الحاجب .

وفيها عُزُل محمد بن سعيد الكاتب عن مصر ، واستُعمل عليها مَطر مولى أبي جعفر المنصور . ۸٠/٢

<sup>(1)</sup> كذا في ب ه ؛ وهو الصواب ؛ وفي ط : « مصرية » .

وفيها وُلِّي معبد بن الخليل السِّنْد ، وعُزل عنها هشام بن عمرو ، ومعبد بومئذ بخُمُواسان ؛ كتب إليه بولايته .

وغزا الصائفة فيها يزيد بنأسّيد السُّلميّ، ووجَّه سناناً مولى البطّال إلى بعض اُلحصون ، فسي وغنم .

وقال محمد بن عمر : الذي غزا الصائفة ۖ في هذه السنة زُفر بن عاصم . وحجَّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيي بن محمد بن عليٌّ بن عبد الله ابن عباس.

قال محمد بن عمر : كان على المدينة ـ يعني إبراهيم هذا .

وقال غيره: كان على المدينة في هذه السنة عبد الصمد بن على "، وكان على مكة والطائف محمد بن إبراهيم ، وعلى الأهواز وفارس عمارة بن حمزة ، وعلى

كَمَوْمَانَ وَالسُّنُّدُ مَعِيدُ بِنِ الْحَلْيِلِ ، وَعَلْمَى مَصْرِ مُنْظُرِ مُولَى المنصور .

ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة

TA1/4

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر الخبر عن تولية خالد بن برمك الموصل ]

فما كان فيها من ذلك ترجيه المنصور ابنه المهدى إلى الرَّقة وأمره إياه بعزل موسى بن كعب عن الموصل وتولية يحيى بن خالد بن بَرَّمك عليها . وكان سببُ ذلك – فيا ذكر الحسن بن وهب بن سعيد عن صالح بن عطية – قال : كان المنصور قد ألزم خالد بن بومك ثلاثة آلاف ألف ، وندر دمة فيها ، وأجله (۱۱ ثلاثة أيام بها ، فقال خالد لابنه يحيى : يا بنى ، إنى قد أونيت وطُولبت بما ليس عندى ، وإنما يراد بذلك دمي ؛ فانصرف إلى حرمتك وأهلك ، فا كنت فاعلا بهم بعد مرتى فافعله . ثم قال له : يا بنى ، لا يمنعتك ذلك من أن تلتى إخواننا ، وأن تمرّ بعثمارة بن حمزة وصالح صاحب المصلمي ومبارك التركي فتعلمهم حالنا .

قال: فلذكر صالح بن عطية أن يجي حدثه ، قال: أتيتهم فنهم من تجهم شي وبعث بالمال سرًا إلى (٢) ، وبنهم من لم يأذن لى ، وبعث بالمال في أثرى . قال: واستأذنتُ على محارة بن حمزة ، فلخلت عليه وهو في صحين داره ، مقابل بوجهه الحائط ؛ فما انصرف إلى بوجهه ، فسلمت عليه ، فرد على ردًا ضعيفًا ، وقال: يا بُشيّ ؛ كيف أبوك ؟ قلت: بخير ، يقرأ عليك السلام ويعلمك ما قد لزمه من هذا الغرم ، ويستسلفك مائة ألف درم . قال: فا ردّ على قليلا ولا كثيراً ، قال: فضاق بي موضعي ، ومادت بي الأرضُ . قال: ثم كلمت في أتبته له . قال: فقال: إن أمكني شيء فسأتبك ، قال يحيى: فانصرفت وأنا أقول في نفسى: لعن الله كلَّ شيء يأتي

TAY/**Y** 

<sup>(</sup>۱) ب: «وأحله». (۲) ج: «على».

من تيهك وعُجْبك وكبرك ! وصرت إلى أبي ، فأخبرته (١) الحبر ، ثم قلت له : وأراك تثق من عُمارة بن حمزة بما لا يوثق به ! قال : فوالله إنى لكذلك ؛ إذ طلع رسول مُعمارة بن حمزة بالماثة ألف. قال: فجمعنا في يومين ألغي ألف وسبعمائة ألف ، وبقيت ثلثمائة ألف بوجودها يم ما سعينا له (٢) ، وبتعذَّرها يبطل . قال : فوالله إنى لعلى الحسر ببغداد مارًّا مهمومًا معمومًا ؛ إذ وثب إلى ّ زاجر ، فقال : فرخ الطائر أخبرك ! قال : فطويتُه مشغول القلب عنه ، فلحقني وتعلَّق بلجامي، وقال لى : أنت والله مهموم ، ووالله ليُنفرِجَنَّ الله هملك ، ولتمرّن عداً في هذا الموضع واللواء بين يديك . قال: فأقبلتُ أعجب من قوله . قال : فقال لى : إن كان ذلك فليي عليك خمسة آلاف درهم ؟ قلت: نعم - واو قال خمسون ألفاً لقلت نعم، لبعد ذلك عندى من أن يكون -قال : ومضيتُ . وورد على المنصور انتقاضُ الموصل وانتشارُ الأكراد بها . فقال : مَن مل ؟ فقال له المسيّب بن زهير - وكان صديقًا لخالد بن برمك : عندى يا أمير المؤمنين رأى ، أرى أنك لا تنتصحه (٣) ؛ وأنك ستلقاني بالرد"، ولكنى لا أدَع نصحلَك فيه والمشورة عليك به ، قال : قل ، فلا أستغشَّك ، قلت : يا أمير المؤمنين ما رميتـَها بمثل خالد ، قال : ويحك ! فيصلح لنا بعد ما أتينا إليه ! قال : نعم يا أمير المؤمنين؛ إنما قوَّمتَه بذلك وأنا الضامن عليه ، قال : فهو لها والله ، فليحضرني غداً . فأحضِر ، فصفح له عن الثلثاثة ألف الباقبة ، وعقد له .

444/**4** 

قال يحيى : ثم مررتُ بالزاجر ، فلما رآتى قال : أنا هاهنا أنتظرك منذ غُدوة ، قلت : امض معي، فضى معى، فدفعتُ إليه الحمسة الآلاف.

قال : وقال لى أبى : ١ر، بُنى ؟ إن عُمارة تلزمه حقوق ، وتنوبه نوائب فأتيه ، فأقرئه <sup>(١)</sup> السلام ، وقل له : إن الله قد وهب لنا رأى أمير المؤمنين ، وصفح لنا عما. بنى علينا، وولا نى <sup>(٥)</sup> الموصل ؛ وقد أمر برد ما استسلفت <sup>(١)</sup> منك . قال : فأتيته فوجدته على مثل الحال النى لقيتُه عليه ، فسلمت فما رد

<sup>(</sup> ه ) ج : « و وقد ولأن ۽ . ( ٦ ) ج : ﴿ استسلف ڀ .

۱۵۸ شد

السلام على "، ولا زادنى على أن قال : كيف أبوك ؟ قلت : بخبر ، يقول كذا وكذا ، قال : فاستوى جالساً ، ثم قال لى : ما كنتُ إلا قسطاراً الأبدك؛ يأخذ منى إذا شاء، ويرد والشاء! قر عنى لا قمت ! قال : فرجعتُ إلى أبى فأعلمته ، فقال لى أبى: يا بنى "، هو مجارة ومن " لا يعترض عليه ! قال : فلم بزل خالد على الموصل إلى أن توفي المنصور وعنى على أذر سجان .

قال : فلم يزل خالد على الموصل إلى أن توفّى المنصورويجي على أذرَبيجان ، فلكر عن أحمد بن محمد بن سوار الموصليّ أنه قال : ما هـبـُنا قط أميراً هببتنـاً خالد بن برمك من غبر أن تشتد عقوبتُه، ولانرى منه جَـبَرَيّـة ؛ ولكن هببة كانت له في صدورنا .

وذكر أحمد بن معاوية بن بكثر الباهلي ، عن أبيه ، قال: كان أبو جعفر غضب على موسى بن كعب – وكان عامله على الجزيرة والموصل – فوجه المهدى إلى الرَّقة لبناء الرَّافقة ، وأظهر أنه يريد بيت المقدس ، وأمره بالمرور والمفي على الموصل ، فإذا صار بالبلد أخذ موسى بن كعب فقيده ، وولى خالد بن بَرْمك الموصل مكانة ، فقعل المهدى ذلك ، وخلق خالداً على الموصل، وشخص معه أخوا خالد: الحسن وسلمان ابنا برمك: وقد كان المنصور دعا قبل ذلك يحيى بن خالد ، فقال له : قد أردتك لأمر مهم من الأمور ، واخترتك لثغر من النغور ؛ فكن على أهبة ؛ ولا يعلم بذلك أحد حتى أدعو بك . فكم أباه الحبر ؛ وحضر الباب فيمن حضر ؛ فخرج الرّبيع ، فقال : يعيى بن خالد ! فقام فأخذ بيده ، فأدخله على المنصور ، فخرج على النّاس وأبوه حاضر واللواء بين يديه على أذر أيجان ، فأمر الناس بالمضى معه ، فضوا في موكبه ، وهنئوه وهنئوا أباه خالداً بولايته ، فاتصل علهما .

وقال أحمد بن معاوية : كان المنصور معجباً بيحيي ، وكان يقول : ولد الناس ابناً وولد خالد<sup>(٢)</sup> أماً .

وفى هذه السنة نزل المنصورُ قصرَه الذى يعرف بالخُـلُـد .

وفيها سخيط المنصور على المسيَّب بن زهير وعزلَمَه عن الشُّرطة ، وأمر

TA : /9

<sup>(</sup>١) القسطار : منتقد الدراهم . (٢) ط : ﴿ يحى ، وهو خطأ صوابه من ه .

بحبسه وتقییده ، وکان سبب ذلك أنه قتل أبان بن بشیر الكاتب بالسّیاط ، لأمرِ كان وجَد علیه فیا كان من شركته لأخیه عمرو بن زهیر فی ولایة الكوفة وخراجیها ، وولیّممكان المسیّب الحكم بن یوسف صاحب الحرب، ثم كلّم المهدی أباه فی المسیّب ، فرضی عنه بعد حبسه إیّاه أیامیّا ، وأعاد إلیه ما كان یلی من شُرَطه .

وفيها وجَّه المنصور نصرَ بن حرب التميميّ واليًّا على ثغر فارس .

وفيها سقط المنصور عن دابته بجُرْجرَرايا ، فانشجَّ ما بين حاجبيه ؛ وذلك أنه كان خرج لما وجه ابنه المهدى إلى الرقة مشيِّعاً له ، حى بلغ موضعاً يقال له جُبُّ سُمَّاقا ، ثم عدل إلى حرولايا ، ثم أخذ على النَّهروانات فانتهى فقال له جُبُّ سَمَّاقا ، ثم عدل اللَّهروانات يصب إلى نهر ديالي ، فأقام على ستكره (١٢ ثمانية عشر يوساً ، فأعياه ، فضى إلى جرْجرَايا ، فخرجمنها للنظر إلى ضيَّعة كانت لعيسى بن على هناك ، فضرع من يومه ذلك عزبرذون له دينرج (١٣) ، فشرَّع قي وجهه ، وقدم عليه وهو بحر جرايا أسارى من ناحية مُعان من الهند ، بعث بهم إليه تسنيم بن الحوارى مع ابنه محمد ، فهم بضرب أعناقهم ، فساعلم فأخبروه بما النبس به أمرهم عليه ؛ فأمسك عن قتلهم وقسَّمهم بين قواده ونُوابه .

وفيها انصرف المهدى إلى مدينة السلام من الرّقة فدخلها في شهر رمضان .

وفيها أمر المنصور بمرَمَّة القصر الأبيض ، الذى كان كسرى بناه ، وأمر أن يغرَّم كلَّ مَنَ ْ وُجد فى داره شى من الآجرِّ الحُسروانيّ ، مما نقضه من بناء الأكاسرة ، وقال : هذا فىء المسلمين ، فلم يتمّم ذلك ولا ما أمر به من مرمَّة القصر .

وفيها غَـزَا الصائفة َ معيوف بن يحيى من دَرْبِ الحدَث ، فلقي العدوّ فاقتتلوا ثم تحاجزوا .

۳۸0/**۳** 

 <sup>(</sup>١) بثق النهر : كسر شعله لينبئق الماء ، واسم المؤضع البثق ، بفتح وبكسر . وفي ج :
 هشق » . (٣) سكر النهر : سد فاه . (٣) في اللسان : الدرج ، لا أعرف معناه ها هنا ، إلا أن الديزج معرب ديزه ، وفي لون بين لونين غير خالص» .

نبيتكم واستبقيتموه وسمَقيشموه ! ثم قال المختار للبدِّيّ: أنت صاحبُ بُرنُسه ؟ فقال له عبد الله بن كامل : نعم ، هو هو ؛ فقال المختار ، اقطعوا يديّ (١) هذا ورجليّه، ودَعُوه فليضطرب حتَّى يموت ، ففعل ذلك به وترُك ، فلم يزل يَسْرُف الله عَلَمُ عند ألله بن يزل يَسْرُف الله عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ

قال أبو محنف: وحد تنى أبو الصّلت التّبميّ، قال : حد تنى أبو سعيد الصّيفل أنّ المختار دُل على رجال من قسّلة الحسين، دَلَه (٢) عليهم سعم الحنيّ ؛ قال : فبعث المختار على رجال من قسّلة الحسين، دَلَه (٢) عليهم سعم وحلا يقال الله زياد بن مالك ؛ قال : ثمّ مضى إلى عسّرة ضبيه فأخذ منهم رجلا يقال له عمران بن خالد . قال : ثمّ بعثى في رجال معه يقال لهم الدّبابة إلى دار في الحمراء، فيها عبد الرحمن بن أبي خُشكارة البَجليّ لهم الدّبابة إلى دار في الحمراء، فيها عبد الرحمن بن أبي خُشكارة البَجليّ وعبد الله بن قيس الحمولانيّ ، فجئنا بهم حتى أدخلناهم عليه ، فقال لم : يا قتلة الصالحين ، وقسّلة سيّد شباب أهل الجنبّة ، ألا تروّن الله قد أقاد منكم اليوم ! لقد جاءكم الورّس ، بيوم نَحس – وكانوا قد أصابوا من الورّس اللّذي كان مع الحسين – أخرجوهم إلى السوق فضر بوا رقابتهم. ففعُعل ذلك بهم ، فهؤلاء أربعة نفر .

قال أبو محنف: وحد ثنى سليان بن أبى راشد، عن حميد بن مسلم، قال : جاءنا السنّاب بن مالك الأشعرى فى خيل المحتار ، فخرجت نحو عبد القيس، وخرج عبد الله وعبد الرحمن ابنا صلّمخب (ا) فى أقرى ، وشعلوا بالاحتباس عليهما عنى ، فنجوت وأخذوهما ، ثم مضوا بهما حتى مرّوا على منزل رجل يقال له عبد الله بن وهب بن عمرو ابن عم أعشى همّدان من بن عبد ، فأخذوه ، فانتهوا بهم إلى المحتار ، فأمر بهم فقتُلوا فى السوق ، فهؤلاء ثلاثة . فقال حُميد بن مسلم فى ذلك حيث نجا منهم :

أَلُمْ تَرَنِى على دَهْشٍ نَجُوْتُ ولم أَكَدُ أَنْجُو

<sup>(</sup>۱) ف: «ىدى». (۲) ف: «داب».

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « صلحب ».

وعدل بأبى جعفر عن الطريق فى الشق الأيسر فأنيخ به، ومحمد واقف قسبالته، ومعه طبيب له؛ فلما ركب أبو جعفر وسار، وعديله الرَّبيع أمر محمد الطبيب فضى إلى موضع مناخ أبى جعفر، فرأى نجوه، ، فقال لمحمد: رأيتُ نجوً رجل لا تطول به الحياة؛ فلما دخل مكة لم يلبث أن مات وسلم محمد.

[ ذكر الحبر عن وفاة أبى جعفر المنصور ]

وفيها شخص أبو جعفر من مدينة السلام ، متوجهاً إلى مكة ؛ وذلك فى شوّال ، فنزل — فيا ذكر — عند قصر عبد وَيه ، فانقض فى مقامه هنالك كوكب ، لثلاث بقين من شوّال بعد إضاءة الفجر ، فبق أثره ببيّاً إلى طلوع الشمس ، ثم مضى إلى الكوفة ، فنزل الرُّصافة ، ثم أهل منها بالحجج والعُمرة ، وساق معه الهد في وأشعره وقليّه ؛ لأيام خلت من ذى القعدة . فلما سار منازل من الكوفة عرض له وجعه الذى توفيّ منه .

واختُلف في سبب الرجع الذي كانت منه وفاته ؛ فذّ كر عن على بن عمد بن سليان النوفلي ، عن أبيه ، أنه كان يقول : كان المنصور لا يستمرئ طعامه؛ ويشكو من ذلك إلى المنطبين ويسألم أن يتخذوا له الجوارشنات (۱) ؛ فكانوا يكرهون ذلك ويأمرونه أن يتُعلّ من الطعام ، ويخبرونه أن الجوارشنات تُهضم في الحال، وتُحدث من العلّة ما هو أشد منه عليه؛ حتى قدم عليه طبيب من أطباً الهند ، فقال له كما قال له غيره ؛ فكان يتّخذ له سقوفاً جوارشناً يابساً ، فيه الأفاويه والأدوية الحارة ، فكان يتتخذ له سقوفاً فأحمده . قال : فقال لى أبي : قال لى كثير من متطبّي العراق : لا يموت فاتحد أبو جعفر أبداً إلا بالبطن ، قال : قلت له : وما علمك ؟ قال : هو يأخذ الجوارشن فيهضم طعامه ؛ ويخلق من زئير متعدّته في كلّ يوم يأخذ الجوارشن فيهضم طعامه ؛ ويخلق من زئير متعدّته في كلّ يوم شيئاً ، وشحم مصارينه ، فيموت ببطنه . وقال لى : أضّرب لذلك مثلاً ،

۳۸۸/۳

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « الجوارش : نوع من الأدوية المركبة ، يقوى المدة ، ويهضم الطمام ، قال: وليست القنفة بعربية ».

۱۵۸ شنه ۱۵۸

أرأيت لو أنك وضعت جَرَّاً على مَرْفع ، ووضعت تحتها آجرَّة جديدة فقطرت ، أما كان فَسَطْرِها يثقب الآجرّة على طول الدهر ! أو ما علمت أن لكل قطرة خدًّا ! قال : فات والله أبوجعفر كما قال ـ بالبطن (١) .

وقال بعضهم : كان بدء ُ وجعه الذي مات فيه من حرٌّ أصابه من ركوبه في الهواجر ، وكان رجلا محروراً على سنَّه ، يغلب عليه المرار الأحمر ، ثم هاض بطنه ، فلم يزل كذلك حتى نزل بستـان َ ابن عامر ، فاشتد ّ به ، فرحل عنه فقصَّر عن مُكة ، ونزل بئر ابن المرتـفـم، فأقام بها يوماً وليلة، ثم صار منها إلى بئر ميمون ؛ وهو يسأل عن دخوله آلحرَم ، ويوصى الرّبيع بما يريد أن يوصيهَ ، وتُوُفِّيَ بها في السَّحَرَ أومع طلوع الفجر ليلة السبت لستُّ خلوْن من ذي الحجَّة ، ولم يحضره عند وفاته إلاخد مه والربيع مولاه ؛ فكتم الربيع موتـَه ، ومنع النساء وغيرهن من البكاء عليه والصُّراخ ، ثم أصبح فحضُر أهلُ بيته كما كانوا يحضرون ، وجلسوا مجالسهم ؛ فكان أول من ُدعى به عيسى بن على ، فمكث ساعة ، ثم أذن لعيسى بن موسى ــ وقد كان فيما خلا يقدُّم في الإذن على عيسى بن على" ، فكان ذلك مما ارتيب به \_ ثم أذن للأكابر وذوى الأسنان من أهل البيت ، ثم لعامَّتهم ؛ فأخذ الربيع بيعتَهم لأمير المؤمنين المهدى ولعيسى بن موسى من بعده، على يد موسى بن المهدى حتى فرغ من بيعة بني هاشم ؛ ثم دعا بالقوَّاد فبايـَعوا ولم ينكلمنهم عن ذلك رجلٌّ إلا على ّ ابن عیسی بن ماهان ؛ فإنه أبی عند ذکر عیسی بن موسی أن یبایع له ، فلطمه محمد بن سليان ، وقال: ومن هذا العلج! وأمصَّه (٢) ، وهم بضرب عنقه، فبايع، وتتابع الناس بالبيعة . وكان المسيب بن زهبر أوَّلَ مَنْ استثنى في البيعة، وقال : عيسى بن موسى : إن كان كذلك . فأَمْضَوُّه .

وخرج موسى بن المهدىّ إلى مجلس العامة ، فبايع منَنْ بقى من القواد والوجوه ، وتوجّه العباس بن محمد ومحمد بن سليمان إلى مكة لببايع أهلّها بها ؛

<sup>(</sup>١) ب: «بالبطنة».

 <sup>(</sup>٢) يقال : أمص فلان فلاناً إذا شتمه بالمصان ، والمصان : شتم الرجل يعير برضع الغم من الحلافها .

وكان العباس يومئذ المتكلم ، فبايع الناس المهدى بين الركن والمقام ، وتفرق عدد من أهل بيت المهدى فى نواحى مكة والعسكر فبايعه الناس ، وأخذ فى جيهاز المنصور وغسله وكفنه ، وتولى ذلك من أهل بيته العباس بن محمد والربيع والريان وعدة من خدمه ومواليه ، ففرغ من جهازه مع صلاة العصر ، وغطى من وجهه وجميع جسده بأكفانه إلى فصاص شعره ، وأبدى رأسه مكشوفاً من أجل الإحرام ، وخرج به أهل بيته والأخص من مواليه، وصلى عليه \_ فيا زعم الواقدى \_ عيسى بن موسى في شعب الحوز (١١) .

24.14

وقيل: إن الذىصلى عليه إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على . وقيل : إنَّ المنصور كان أوسى بذلك ؛ وذلك أنه كان خليفته على الصلاة بمدينة السلام .

وذ كرعلى بن محمد النوفلى ، عن أبيه ، أن إبراهم بن يحيى صلى عليه في المضارب قبل أن يُجمل ؛ لأن الربيع قال : لا يصلَّى عليه أحد يطمع في الملاقة ، فقد موا إبراهم بن يحيى – وهو يومئذ غلام حددث – وذفن في المقبرة التي عند ثنييَّة المدنين (۱) التي تسمى كذا ، وتسمى ثنييَّة المعللاة ؛ لأنها بأعلى مكة ، وزل في قبره (۱) عيسى بن على والعباس بن محمد وعيسى بن موسى ، ولزبيع والريان مواياه ، ويقطين بن موسى .

واختلف فى مبلغ سنه يوم توفِّى، فقال بعضهم: كان يوم توفِّىَ ابن أربع وستىن سنة .

وقال بعضهم : كان يومئذ ابن خمس وستين سنة .

وقال بعضهم : كان يوم توفِّيَ ابن ثلاث وستين سنة .

وقال هشام بن الكلبيّ : هلك المنصور وهو ابن ثمان وستين سنة .

<sup>(</sup>۱) ب: «الحور »، ج: «الحوز ». (۲) ب: «المدينتين ».

<sup>(</sup>٣) ب: «مقبره».

241/4

وقال هشام : ملك المنصور اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة وعشرين يوماً . واختُلف عن أبى معشر فى ذلك ، فحدثنى أحمد بن ثابت الراذئ عمّن ذكوه ، عن إسحاق بن عيسى عنه أنه قال : توفّى أبو جعفر قبل يوم التروية بيوم يوم السبت ، فكانت خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا ثلائة أيام .

. وروى عن ابن بكـَّار عنه أنه قال : إلا سبع ليال .

وقال الواقدى : كانت ولاية أبى جعفر اثنتين وعشرين سنة إلا سنة أيام . وقال عمر بن شبّة : كانت خلافته اثنتين وعشرين سنة غير يومين . وحجّ بالناس فى هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على . وفى هذه السنة هلك طاغمة الروم .

ذكر الخبر عن صفة أبى جعفر المنصور كذكر أنه كان أسمر طويلاً ، نحيفًا . خفيفَ العارضين . وكان وُلمد بالخمسَيْسُمة .

#### ذكر الخبر عن بعض سيره

ُذكر عن صالح بن الوجيه ، عن أبيه ، قال : بلغ المنصور أن عيسى ابن موسى قتل رجلا من ولد نصر بن سيئًار، كان مستخفيًا بالكوفة ، فدُلَّ عليه ، فضرب عنقه . فأنكر ذلك وأعظمه ، وهم في عيسى بأمر كان فيه هلاكه ، ثم قطعه عن ذلك جهل عيسى بما فعل . فكتب إليه :

أما بعد ، فإنه لولا نظرُ أمير المؤمنين واستبقاؤه لم يؤخرُك عقوبة قتل ابن نصر بن سيئًا وواستبدادك به بما يقطع أطماع العمال في مثله ، فأمسك عمن ولاك أمير المؤمنين أمره ؛ من عربى وأعجمي ، وأحمر وأسود ، ولا تستبدرن على أمير المؤمنين بلمضاء عقوبة في أحد قيبله تباعة (١١) ، فإنه لايري أن يأخذ

\*41/4

<sup>(</sup>١) التباعة ، مثل التبعة .

أحداً بظنة قد وضعها الله عنه بالنوبة، ولا بحدّت كان منه فى حرب أعقبه الله منها سلماً ستر به عن ذى غلّة ، وحجز به عن محنة ما فى الصدور ؛ وليس يبأس أمير المؤمنين لأحد ولا لنفسه من الله من إقبال مدبر ؛ كما أنه لا يأمن إدبار مقبل . إن شاء الله والسلام .

وذكر عن عباس بن الفضل ، قال : حدّ ثني يحيي بن سُلم كاتب الفضل بن الربيع ، قال : لم يُسرَ في دار المنصور لهوٌّ قطٌّ ، ولا شيء يشبه الـلَّهو واللعب والعبث آلا يوماً واحداً، فإنا رأينا ابناً له يقال له عبد العزيز أخا سلمان وعيسى ابني أبي جعفر من الطلحيَّة ، تُونُقّي وهو حَدَث ، قد خرج على الناس متنكِّبًا قوساً، متعمَّماً بعمامة، متردّيًّا ببُرْد، في هيئة غلام أعرابيّ ، راكبًا على قعود بين جُوالقيش ، فيهما مُقُل ونعال ومساويك وما يهديه الأعراب؛ فعجب الناس من ذلك وأنكروه . قال : فمضى الغلام حتى عبَر الحسر ، وأتى المهدى بالرُّصافة فأهدى إليه ذلك ، فقبل المهدِى ما في الحواليق وملاهما دراهم؛ فانصرف بين الحُوالقين ؛ فعلُم أنه ضَرْبٌ من عبث الملوك. وذكر عن حمَّاد الرَّكيِّ ، قال : كنت واقفًا على رأس المنصور ، فسمع جلبة " في الدار ، فقال : ما هذا يا حماد ؟ انظر ، فذهبتُ فإذا خادم له قد جلس بن (١) الحواري، وهو يضرب لهن بالطنبور، وهن يضحكن، فجئت فأخبرته ، فقال : وأيّ شيء الطنبور؟ فقلت : خشبة من حالها وأمرها ... ووصفتُها له ؛ فقال لى : أصبتَ صفته، فما يدريك أنت ما الطنبور ! قلت : رأيتُه بخُراسان، قال : نعم هناك ، ثم قال : هات نعلي ، فأتيته بها فقام يمشى رُويدًا حَيى أشرفعليهم فرآهم، فلما بصروا به تفرّقوا، فقال: خلفوه،فأخذ، فقال : اضرب به رأسة ، فلم أزل أضرب به رأسة حتى كسترته ، ثم قال : أخرجه من قصرى ، واذهب به إلى حمران بالكرُّوخ ، وقل له يبيعه .

وذكر العباس بن الفضل عن سلاّم الأبرش ، قال : كنت وأنا وصيف وغلام آخر نخدم المنصور داخلاً فى منزله ؛ وكانت له حجرة فيها بيت وفُسطاط وفراش ولحاف يخلو فيه ، وكان من أحسن الناس خُسُعُناً ما لم يخرج

**T97/**T

<sup>(</sup>١) ج وابن الأثير : « حوله » .

إلى الناس ، وأشد " احمّالا لما يكون من عبثالصبيان ؛ فإذا لبس ثيابه تغيّر لمونّه وتربّد وجهه ، واحمرّت عيناه ، فيخرج فيكون منه ما يكون ، فإذا قام من مجلسه رجع بمثل ذلك ؛ فنستقبله في ممشاه ، فربّما عاتبناه .

وقال لى يومًا : يا بنيّ إذا رأيتَني قد لبست ثيابى أو رجعت من مجلسي ؛ فلا يدنُـوَنَّ مني أحد منكم مخافة أن أعرّه بشيء .

وذكر أبو الهيم خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن حازم ، قال : حدَّثني عبد الله بن محمد - يلقب بمنقار من أهل خراسان وكان من عمال الرشيد - قال : حد ثني معن بن زائدة ، قال : كنيًّا في الصحابة سبعمائة رجل ؟ فكنا ندخل على المنصور في كلّ يوم ، قال : فقلت الربيع : اجعلني في آخـر مَـن ْ يدخل ، فقال لى : لستَ بأشرفهم فتكون فى أوَّلهم ، ولا بأخسِّهم نسباً فتكونَ في آخرهم ؛ وإن مرتبتك لتشبه نسَبك . قال : فدخلتُ على المنصور ذات يوم وعليُّ دُرًّاعةٌ فضفاضة وسيف حنبيٌّ. أقرع بنعله الأرض. وعمامة قد سدلتها من خلفي وقُدَّامي . قال : فسلَّمت عليه وخرجت ، فلمَّا صرت عند السُّمَّر صاح بي : يا معن ، صبحة أنكرتها ! فقلت : لبيك يا أمبر المؤمنين! قال : إلى"، فدنوت منه ، فإذا به قد نزل عن عرشه إلى الأرض -وجثا على ركبتيه، واستل عموداً من بين فراشين ، واستحال لونه وَدرَّتْ أوداجه. فقال : إنك لصاحبي يوم واسط ؛ لا نجوتُ إن نجوتَ مني . قال : قلت يا أمير المؤمنين ، تلك نصرتي لباطلهم ، فكيف نصرتي لحقك ! قال : فقال لى : كيف قلت ؟ فأعدتُ عليه القول ، فما زال يستعيدني حتى رد العمود في مستقرّه ، واستوى متربعيًّا ، وأسفَّر لونه ، فقال: يا معن ، إنَّ لى باليمن هنات ، قلت : يا أميرَ المؤمنين ليس لمكتوم رأى ، قال : فقال : أنت صاحبي ، فجلست ، وأمر الربيع بإخراج كلُّ مَن ْ كان في القصر فخرج، فقال لى : إن صاحب اليمن قد هم "بمعصيتى ، وإنى أريد أن آخذه أسيراً ولا يفوني شيء من ماله . فما ترى ؛ قال : قلت : يا أميرَ المؤمنين، وكَتَّني اليمن. وأظهر أنك ضممتني إليه . ومر الربيع يُزيح على في كلُّ ما أحتاج إليه ، ويخرجني من يومي هذا لئلا ينتشر الحبر . قال : فاستلَّ عهداً من بين

.....

210/4

فراشين ، فوقع فيه اسمى وناولنيه ، ثم دعا الربيع ، فقال : يا ربيع ، إنا قد ضممنا معشناً إلى صاحب اليمن ، فأزح علمنته فيا بحتاج إليه من الكراع والسلاح ، ولا يمسى (١) إلا وهو راحل . ثم قال : ودَعنى ، فود عته وخرجت إلى الدَّ هليز ، فلقينى أبو الوالى ، فقال : يا معن ، أعزز على أن تضم إلى ابن أخيك ! قال : فقلت : إنه لا غضاضة على الرجل أن يتضمم (١) سلطانه إلى ابن أخيه ، فخرجت إلى البمن فأتيت الرّجل ، فأخذته أسيراً ، وقرأت على العهد ، وقعدت في مجلسه .

وذكر حمَّاد بن أحمد البانيُّ ، قال : حدَّثني محمد بن عمر الباميُّ أبو الرُّدينيّ، قال : أراد معن بن زائدة أن يوفد إلى المنصور قومًا يسلُّون سخيمته ، ويستعطفون قلبه عليه ، وقال : قد أفنيت عمرى في طاعته ، وأتعبتُ نفسي وأفنيت رجالي في حرب اليمن ، ثم يسخط على أن أنفقتُ المال في طاعته ! فانتخب جماعة من عشيرته من أفناء ربيعة ؛ فكان فيمن اختار مُجَاعة بن الأزهر ، فجعل يدعو الرّجال واحداً واحداً ، ويقول : ماذا أنت قائل لأمير المؤمنين إذا وجَّهتُك إليه؟ فيقول: أقول وأقول، حتى جاءه مُجَّاعة ابن الأزهر ، فقال : أعز الله الأمير ! تسألني عن مخاطبة رجل بالعراق وأنا باليمن ! أقصد لحاجتك ؛ حتى أنأنَّى لها كما يمكن وينبغي ، فقال : أنت صاحبي ، ثم التفت إلى عبد الرحمن بن عتيق المُزنى ، فقال له : شُدّ على عَـضُدُ ابن عمَّك وقد مه أمامك ؛ فإن سها عن شيء فتلافه . واختار من أصحابه ثمانية نفر (٣) معهما حتى تمنُّوا عشرة ، وودَّعهم ومضوًّا حتى صاروا إلى أبي جعفر ، فلما صاروا ببن يديه تقدُّموا ، فابتدأ ُ تجَّاعة بن الأزهر بحمد الله والثناء عليه والشكر ، حتى ظن القوم أنه إنما قصد لهذا ، ثم كرّ على ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكيف اختاره الله من بطون العرب، ونشر من فضله؛ حتَّى تعجّب القوم ، ثم كرّ على ذكر أمير المؤمنين المنصور ، وما شرّفه الله به ، وما قلَّده ، ثم كرَّ على حاجته في ذكر صاحبه . فلما انتهي (١٤) كلامه ، قال

<sup>(</sup>۱) ب: « ولا تمثى » . (۲) ب: «يفم » .

<sup>(</sup>٣) ب: «من قومه نفرا». (٤) ج: «انقضى».

قاريخ الطبري ــ ثامن

المنصور: أمَّا ما وصفتَ من حمد الله، فالله أجلَّ وأكبر من أن تبلغه الصفات، وأما ما ذكرت من النبيّ صلى الله عليه وسلم نقد فضَّله الله بأكثر مما قاتَ ، وأما ما وصفتَ به أمير المؤمنين ؛ فإنه نضَّله الله بذلك ، وهو معينه على طاعته إن شاء الله ، وأما ما ذكرت من صاحبك فكذَّبت ولؤُمتَ ، اخرج فلا يُقيل ما ذكرت . قال : صدق أميرُ المؤمنين، ووافله ما كذبتُ في صاحبي . فأخرجوا فلما صاروا إلى آخر الإيوان أمر برده مع أصحابه، فقال : ما ذكرتَ ؟ فكرّ عليه الكلام ؛ حتى كأنه كان في صَحيفة يقرؤه ، فقال له مثل القول الأوَّل ، فأخرِجوا حتى برزوا جميعًا، وأمر بهم فوقفوا ، ثم التفت إلى مـَّن\* حضر من مُضر ، فقال : هل تعرفون فيكم مثل هذا ؟ والله لقد تكلُّم حتى حسدتُه ، وما منعني أن أتم على ردّه إلا أن يقال : تعصّب عليه لأنه ربُّعيّ ، وما رأيتُ كاليوم رجلا أربطَ جأشًا ، ولا أظهر بياناً ؛ ردَّه يا غلام . فلما صار بين يديه أعاد السَّلام ، وأعاد أصحابه ، فقال له المنصور : اقصد لجاجتك وحاجة صاحبك . قال : يا أميرَ المؤمنين ، معن بن زائدة عَبُدك وسيفك وسهمك، رميت به عدوك ، فضرب وطعن و رمى ، حتى سهل ماحرزُن، وذل ما صعبُ ، واستوىما كان معوجيًّا من اليمن ، فأصبحوا من خَـول أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ! فإن كان في نفس أمير المؤمنين هَـنَة من ساع ِ أو واش أو حاسد فأميرُ المؤمنين أولَى بالتفضل<sup>(١)</sup> على عبده ، ومن أفى عمره فى طاعته ً. فقبل وفادتهم، وقبل العذر من معن؛ وأمر بصرفهم إليه؛ فلما صاروا إلى معن وقرأ الكتاب بالرضا قبَّلُما بين عينيه ، وشكر أصحابه، وخلع عليهم وأجازهم على إقدامهم ، وأمرهم بالرّحييل إلى منصور ، فقال ُعجَّاعة :

آليتُ في مَجْلسِ من وائل فَسُّها ألا أَبيعَك يا مَعْنُ بأَطماع ِ يامَعْنُ إنك قد أَوْلَيْتَني نِعَما عمَّتْ لُجَيْماً وخَصَّتْ آل مُجَّاعِ

فلا أزالُ إليك الدهرَ مُنقَطِعًا حتى يُشيد (٢) بِهُلكي هَتفَةُ الناعِي

قال : وكانت نيعتمُ معن على مُجّاعة ، أنه سأله ثلاث حواثج ؛ منها أنه كان يتعشق امرأة من أهل بيته ، سيدة يقال لها زهراء لم يتزوجُها أحد بعد ؛

<sup>(</sup>١) ج و بالفضل ۽ . (٢) ب: وتشدي.

سنة ١٥٨ شد

وكانت إذا ذ كرلما قالت: بأى شيء يتزوجني؟ أبجُبِّته الصوف، أم بكسائه ! فلما رجع إلى معن كان أول شيء سأله أن يزوجه بها ، وكان أبوها فى جيش معن ، فقال : أريد زهراء ، وأبوها فى عسكرك أيتها الأمير ، فزوجه إياها على عشرة آلاف درهم وأمهرها من عنده . فقال له معن : حاجتك الثانية ، قال : الحائط الذى فيه منزلى بججر وصاحبه فى عسكر الأمير ، فاستراه منه وصيره له ؛ وقال : حاجتك الثائلة ؟ قال : تهب لى مالاً . قام له فامر له بثلاثين ألف درهم ، تمام مائة ألف درهم ، وصرفه إلى منزله .

۳۹۸/**۳** 

وذكر عن محمد بن سالم الخوارزي" — وكان أبوه من قُوّاد خواسان — قال : سمعت أبا الفرج خال عبد الله بن جبلة الطالقاني يقول: سمعت أبا جعفر يقول : ما كان أحرجتني إلى أن يكون على بابى أربعة نفر لا يكون على بابى أعف منهم، قيل له : يا أمير المؤمنين، من هم ؟ قال : هم أركان المُلك ، ولا يصلح المُلك إلا بهم ؛ كما أن السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم ، إن نقصت واحدة وهم ، إن أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لاثم، والآخر صاحب شرطة ينتصف الضعيف من القوي "، والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فإنى عن ظلمها غنى "، والرابع – ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات ، يقول في كل مرة : آه آه – قبل له : ومن هويا أمير المؤمنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة.

وقيل: إنّ المنصور دعا بعامل من عمّاله قد كسر خراجه ، فقال له : أدّ ما عليك ، قال : والله ما أملك شيئًا ، ونادى المنادى : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : يا أميرَ المؤمنين ، هبّ ما على لله ولشهادة أن لاإله إلاالله ، فخلّى سبيله .

قال : وولّى المنصور رجلاً من أهل الشام شيئًا من الحراج(١٠) ، فأوصاه وتقدَّم إليه ، فقال : ما أعرفَنَى بما فى نفسك ! الساعة يا أخا أهل الشأم ! تخرج من عندى الساعة ، فتقول : الزم الصّحة ؛ بلزمُك العمل .

<sup>(</sup> ۱ ) ج : « خراج الشام » .

٣١٩/٣ قال : وولكى رجلا من أهل العراق شيئًا من خراج السواد ، فأوصاه ، وتقد م إليه ، فقال : ما أعرفى بما فى نفسك ! تخرج الساعة "فتقول : من عال بعدها فلا اجتبر (١٠) . اخرج على وامض إلى عملك ؛ فوالله لأن تعرضت لذلك لأبلغن من عقوبتك ما تستحقه . قال : فولتيا جميعًا وصحيحًا وناصحا .

ذكر الصباح بن عبد الملك الشيباني ، عن إسحاق بن موسى بن عيسى ؟ أن المنصور ولتى رجلا من العرب حضر موت ، فكتب إليه و الى البريد أنه يكثر الحروج في طلب الصيد ببزاة وكلاب قداً عدمة ا، فعزله وكتب إليه : تكلتك أمك وعدمتك عشيرتك ! ما هذه العدة التي أعددتها للتكاية في الوحش ! إنا إنما استكفيناك أمور المسلمين ، ولم نستكفك أمور الوحش ؛ سلم ما كنت تلى من علنا إلى فلان بن فلان ، والحق بأهلك ملوماً مدحوراً .

وذكر الرّبيع أنه قال : أدخيل على المنصورسهيل بن سالم البصريّ ، وقد وُلِّيَّ مَلاً فعزل ، فأمر بحبسه واستئدائه ، فقال سهيل: عبدك يا أمير المؤمنين ، قال : بئس العبد أنت ! قال : لكنك يا أمير المؤمنين نيعم المولى ! قال : أمَّا لَكَ فلا .

قال : وذكر عن الفضل بن الربيع عن أبيه ، أنه قال : بينا أنا قائم بين يدى المنصور أو على رأسه ؟ إذ أتهي بخارجي قد هزم له جيوشا ، فأقامه ليضرب عنقه ، ثم اقتحمته عينه ، فقال : يابن الفاعلة ، مثلك يهزم الجيوش ! فقال له الخارجي : ويلك وسوءة لك ! بيني وبينك أمس السيف والقتل ، واليوم القذف والسب ! وما كان يؤمنك أن أرد عليك وقد يئست من الحياة فلا تستقيلها أبداً ! قال : فاستحيا منه المنصور وأطلقه، فه رأى له وجهاً حولا .

ذكر عبد الله بن عمرو الملحى أن هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى الهادى ، قال : حدثنى عبد الله بن محمد بن أبى أيوب المكى ، عن أبيه ، قال : حدثنى تُحارة بن حمزة ، قال : كنت عند المنصور ، فانصرفت من عنده فى وقت انتصاف النهار ، وبعد أن بابع الناس للمهدى ، فجاءنى المهدى

٠٠٠/٣

<sup>(</sup>۲) ج: «انجر».

ق وقت انصرافی ، فقال لی : قد بلغنی أن آبی قد عزم أن يبايع بلحفر أخی ، وأعطي الله عهدا لئن فعل لاقتلنه ، فضيت من فوری إلى أمير المؤمنين ، فقلت : هذا أمر لا يؤخر ، فقال الحاجب : الساعة خرجت ! قلت أ : أمر حكث ، فأذن لى ، فدخلت إليه ، فقال لى : هيه يا عمارة ! ما جاء بك ؟ قلت أ : أمر حدث يا أمير المؤمنين أريد أن أذكره ، قال : فأنا أخبرك به قبل أن تخبرنى ، جاءك المهدى فقال : كيت وكيت ، قلت أ : والله يا أمير المؤمنين لك نحن أشفق عليه من أن تعرضه لك .

وذكر عن أحمد بن يوسف بن القاسم، قال: سمعتُ إبراهيم بن صالح، يقول: كنا فى مجلس نتنظر الإذن فيه على المنصور، فتذاكرنا الحجّاج، فعناً مَن حميده ومنا من ذمة، فكان بمن حميده معن بن زائدة، وبحّن ذمة الحسن بن زيد، ثم أذن لنا فلخلنا على المنصور، فانبرى الحسن بن زيد، فقال: يا أمير المؤمنين، ما كنت أحسبى أبقى حى يلُكر الحجّاجُ فى داوك وعلى يساطك، فينمى عليه. فقال أبوجعفر: وما استنكرت من ذلك! رجل استكفاه قوم فكفاهم؛ والله لوددت أنى وجدت مثل الحجاج حتى أستكفيه أمرى، وأنزله أحد الحرمين. قال: فقال له معن : يا أمير المؤمنين، إن لك مثل الحجاج عدة لو استكفيتهم كفّوك ، قال: ومن هم ؟ كأنك تريد نفسك! قال: وإن أردتُها فلم أبعد من ذلك، قال: كلا لست كذاك ؛ إن الحجاج التدمنة قوم فادى إليهم الأمانة، وإنا التمنياك فخنتنا !

ذكر الهيم بن عدى ، عن أبي بكر الحذلى ، قال : سرت مع أمير المؤمنين المنصور إلى مكة ، وسايرتُه يومًا ، فعرض لنا رجل على ناقة حمراء تذهب فى الأرض، وعليه جُبِّة خز ، وعمامة عدنيَّة ، وفي يده سوط يكاد يمس ّ الأرض ، سرى الهيئة ، فلما رآه أمرنى فدعوتُه ، فجاء فسأله عن نسبه وبلاده وبادية قومه وعن ولاة الصدقة، فأحسن الجواب، فأعجبه ما رأى منه، فقال : أنشلنى، فأنشده شعراً لأوس بن حجر وغيره من الشعراء من بنى عمرو بن تميم ؛ وحد ته حتى أتى على شعر لطريف بن تميم العنبرى ، وهو قوله :

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

غمزُ الثُّقاف ولا دُهْنُ ولا نارُ إِنَّ قَنَاتِي لَنَبْعٌ لا يؤيُّسُها منى أجرْ خائفاً تأمَنْ مُسارحُهُ وإنْ أَخِفْ آمِناً تَقْلَقْ بِهِ الدارُ إنَّ الأُمورَ لها وردُّ وإصدارُ إنَّ الأُمورَ إذا أوردتُهاصَدَرَتْ

فقال : ويحك ! وما(١) كان طريف فيكم حيث قال هذا الشعر ؟ قال : كان أثقلَ العرب(٢) على عد وه وطأة وأدركهم بثأر، وأيمنهم نقية، وأعساهم (١٣) قناة لمن رام هضمه ، وأقراهم لضيفه ، وأحوطهم من وراء جاره ؛ اجتمعت العرب بعُكاظ فكلتهم أقرّ له بهذه الحلال ؛ غير أن امرأ أراد أن يقصّر به ، فقال : والله ما أنت ببعيد السُّجْعة، ولا قاصد الرمية، فدعاه ذلك إلىأن جعل على نفسه ألاً يأكل إلا لحم قَسَصَ يقتنصه ، ولا ينزعَ كلَّ عام عن غزوة يُبعد فيها أثره ، قال : يا أخا بني تميم ؛ لقد أحسنتَ إذ وصفتَ صاحبك ولكني أحق ببيتيه منه ؛ أنا الذي وَصف لا هو .

وذكر أحمد بن خالد الفُقَيَــْميّ أن عدّة من بني هاشم حدّثوه أنّ المنصور كان شغله في صدر نهاره بالأمر والنهى والولايات والعزل وشحن الشغور والأطراف وأمن السبل والنظر في الخراج والنفقات ومصلحة معاش الرعية لطرَّح عالتهم والتلطُّف لسكونهم وهدوئهم ، فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته إلا من أحبُّ أن يسامره، فإذا صلَّى العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كُتُب الثغور والأطراف والآفاق ، وشاور 'سمّاره من ذلك فيما أرب ؛ فإذا مضى ثلثُ الليل قام إلى فراشه وانصرف ُسمّاره ، فإذا مضى الثلث الثانى قام من فراشه، فأسبغ وضوءه ، وصفّ في محرابه حتى يطلع الفجر ، ثم يخرج فيصلَّى بالناس ، ثم يدخل فيجلس في إيوانه .

قال إسحاق : حُدّثت عن عبد الله بن الرّبيع ، قال : قال أبو جعفر لإساعيل بن عبد الله : صفّ لى الناس ، فقال : أهل الحجاز مبتدأ الإسلام

<sup>(</sup>٢) ج: والناس». (١) ج: «وسن».

<sup>(</sup> T ) ج : « وأعساه » ، وعسى الثيء ، أي اشتد وصلب .

وبقية العرب ، وأهل العراق ركن الإسلام ومقاتلة عن الدين ، وأهل الشأم حصن الأمة وأسنة الأثمة ، وأهل خراسان فرسان الهيجاء وأعنة الرجال ، ولترك منابت الصخور وأبناء المغازى ، وأهل الهند حكماء استغنوا ببلادهم فاكتفوا بها عمّا يليهم ، والروم أهل كتاب وتديّن نحاهم الله من القرب إلى البعد ، والأنباط كان مُلكهم قديمًا فهم لكل قوم عبيد . قال : فأى الولاة أفضل ؟ قال : الباذل للعطاء ، والمعرض عن السيئة . قال : فأيهم أخرق ؟ قال : أنهكهم (١١) الرعية ، وأتعبهم لها بالخرق والعقوبة . قال : فالياء فالطاعة على الحوف أبلغ في حاجة الملك أم الطاعة على الحجة ؟ قال : يا أمير المؤمين ، الطاعة على الحوف تُسير الغدو وتبالغ عند المعاينة ، والطاعة على الحجة تضمر الاجتهاد وتبالغ عند الغفلة . قال : فأى الناس أولاهم بالمطاعة ؟ المؤمن ، قال : فن ينبغى الملك أن يتخذه وزيراً ؟ قال : سرعة الإجابة وبدل النفس . قال : فن ينبغى الملك أن يتخذه وزيراً ؟ قال : أسلمهم وبذل ، أبعدهم من الهوى .

وذكر عن أبى عبيد الله الكاتب ، قال : سمعت المنصور يقول المهدى حين عهد له بولاية العهد : يا أبا عبد الله ، استدم النعمة بالشكر ، والقدرة بالعفو ، والطاعة بالتألف (٢) والنصر بالتواضع ؛ ولا تنس مع نصيبك من المديا نصيبك من رحمة الله .

وذكر الزببر بن بككّار ، قال : حدثنى مبارك الطبرىّ، قال : سمعت أبا عبيد الله يقول : سمعت المنصور يقول المهدىّ : لا تبرم أمراً حَى تفكّر فيه ؛ فإن فكر العاقل مرآته ، تربه حسنه وسيّته .

وذكر الزبير أيضاً ، عن مصعب بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا جعفر المنصور يقول للمهدى : يا أبا عبد الله ؛ لا يصلح السلطانُ إلا "٠٠/٣ بالتقوى، ولا تصلح رعبَّته إلا بالطاعة ، ولا تعمر البلاد بمثل العدل ، ولا تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا بالمال ، ولا تنصَّدُمُ في الحياطة بمثل نقل الأخبار .

<sup>(</sup>١) ب: وأنهضهم ٥. (٢) ج: والتأليف ٥.

وأقدُّر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة ، وأعجز الناس مَن ُ ظلم مَن هو دونه . واعتبر عملَ صاحبك وعلمــه باختباره (١) .

وعن المبارك الطبرى أنه سمع أبا عبيد الله يقول : سمعتُ المنصور يقول للمهدى : يا أبا عبد الله ، لاتجلس مجلساً إلا ومعك من أهل العلم من يحد ثك؛ فإن محمد بن شهاب الزّهرى قال: الحديث ذكر ولا يحبّه إلا 'ذكور الرجال ، ولا يُسبغضه إلا مؤثثوهم ؛ وصدَقَ أخو زُهْرة !

وُذكرِ عن على " بن مجاهد بن محمد بن على "، أن المنصور قال للمهدى : يا أبا عبد الله، مَن " أحبَّ الحمد أحسن السيرة، ومن أبغض الحمد أساءها، وما أبغض أحد " الحمد إلا استذمّ ، وما استذمّ إلا ّكرِه .

وقال المبارك الطبرى : سمعت أبا عبيد الله يقول : قال المنصور الممهدى : يا أبا عبد الله ، ليس العاقلُ الذي يحتال للأمر الذي وقع فيه حتى يخرج منه ؛ ولكنه الذي يحتال للأمر الذي غشية حتى لا يقع فيه .

وذكر الفقيميّ ، عن عتبة بن هارون ، قال : قال أبو جعفر يوماً للمهديّ: كم راية (٢٢ عندك ؟ قال : لا أحرى ، قال : هذا والله التّـضييع ؛ أنت لأمر الحلافة أشدُّ تضييعاً ؛ ولكن قد جمعتُ لك ما لا يضرّك معه ما ضيعّت ؛ فائق الله فيا خولك .

وذكر على بن محمد عن حفص بن عمر بن حماد ، عن خالصة ، قالت: دخلت على المنصور ؛ فإذا هو يتشكّى (٣) وجع ضِرْسه ؛ فلما سمح حسّى ، قال : ادخلى ؛ فلما دخلت إذا هو واضع يده على صُدغيه ، فسكت ساعة ثم قال لى : يا خالصة ، كم عندك من المال ؟ قلت : ألف درهم ، قال : ضعى يدك على رأسى واحلى ، قلت : عندى عشرة آلاف دينار ؛ قال : احمليها إلى "، فرجعت فدخلت على المهدى والخيزُوان فأخرتهما ؛ فركلى المهدى برجله ، وقال لى : ما ذهب بك إليه ! ما به من وجع ؛ ولكنى سألته أمس مالا فهارض ، احملي إليه ما قلت ؛ فلما أناه المهدى ، قال :

<sup>(</sup>١) ج وابن الأثير : « باختياره » . (٢) ج : « دابة » . (٣) ج : « يشتكى » .

٧٣

يا أبا عبد الله ؛ تشكو الحاجة وهذا عند خالصة !

وقال على " بن محمد : قال واضح مولى أبى جعفر ، قال : قال أبو جعفر يوماً : انظر ما عندك من الشياب الحلقان فاجمعها ، فإذا علمت بمجيء أبى عبد الله فجنى بها قبل أن يدخل ؛ وليكن معها رقاع . فقعلت ، ودخل عليه المهدى وهو يقدر الرقاع ، فضحك وقال : يا أمير المؤمنين ، من هاهنا يقول الناس : نظروا في الدينار والدرهم وما دون ذلك \_ ولم يقل : دانق \_ فقال المنصور : إنه لا جديد أن لا يصلح خلقه ، هذا الشتاء قد حضر ، ونحتاج إلى كسوة الميال والولد . قال : فقال المهدى : فعلى حسوة أمير المؤمنين وعياله وولده ، فقال له : دونك فاقعل .

وذكر على بن مرثد أبو دعامة الشاعر ، أن أشجع بن عمرو السلمي . حد أنه عن المؤمَّل بن أمْسِل - وذكره أيضًاعبد الله بن الحسن الحوارزي أن أبا قدامة حدثه أن المؤمل بن أميل حدثه - قال : قدمت على المهدى - قال ابن مرثد في خبره : وهو ولي عهد ، وقال الحوارزي: قدمت عليه الرّي وهو ولي عهد ــ فأمر لى بعشرين ألف درهم لأبيات امتلحته بها؛ فكتب بذلك صاحب البريد إلى المنصور وهو بمدينة السلام يخبره أن المهدى أمر لشاعر بعشرين ألف درهم ، فكتب إليه المنصور يعذِّله ويلومه ، ويقول له : إنما كان ينبغى لك أن تعطيَى الشاعر بعد أن يقيم ببايك سنة أربعة آلاف درهم . قال أبو قدامة : فكتب إلى كاتب المهدى أن يوجّه إليه بالشاعر ، فطُلُب فلم يُقَدْرَ عليه، فكتب إليه أنه قد توجّه إلى مدينة السلام، فوجّه المنصور قائداً من قوّاده ، فأجلسه على جسر النهروان ، وأمره أن يتصفح الناس رجلاً رجلاً ممن بمرّ به ؛ حتى يظفر بالمؤمَّل؛ فلما رآه قال له : من أنت ؟ قال : أنا المؤمَّل بن أميل، من زُوَّار الأمير المهدى ، قال : إياك طلبت . قال المؤمل : فكاد قلبي ينصدع خوفًا من أبي جعفر ، فقبض على " مُم أتى بي بابَ المقصورة ، وأسلمني إلى الرَّبيع ، فلخل إليه الربيع ، فقال : هذا الشاعر قد ظفرنا به ، فقال : أدخلوه على ، فأدخلت عليه ، فسلمت نردُّ على السلام، فقلت: ليس ها هنا إلا خير ، قال: أنت المؤمَّل بن أميَل ؟

قلت : نعم أصلح الله أمير المؤمنين ! قال : هيه ! أُتيتَ غلامًا غيرًا فخدعتُه ا قال : فقلت : نعم أصلح الله أمير المؤمنين ؛ أتيت غلامًا غيرًا كريمًا فخدعتُه فانخدع ، قال : فكأن ذلك أعجبه ، فقال : أنشدني ما قلتَ فيه ، فأنشدته :

t · Y/**T** 

مُشَايِهَ صورة القَمَر المُثِيرِ وهذا في النهار سواجُ نورِ على ذا بالمنايرِ والسَّرير وما ذا بالمنايرِ والسَّرير منيرٌ عند نقصانِ الشهور به تعلو مُفاخَرةُ الفُخورِ به تعلو مُفاخَرةُ الفُخورِ بلك من السهُولَةِ والوُعُورِ بعنزلَةِ الخَلقِين تجرى من فُتور وما بلك حين تجرى من فُتور بمنزلَةِ الخَلقِين الجَدِير") منزلَةِ الخَلقِين الجَدِير") لله فَضْلُ الكبيرِ على الصَّفِيرِ اللهِ من الكبيرِ على الصَّفِيرِ اللهِ المنافِيرُ من الكبيرِ على المَّدِيرِ اللهِ المَدِيرِ على الصَّفِيرِ اللهِ المنافِيرِ من الكبيرِ على المَديرِ على على المَديرِ على

هو المهدى إلَّا أَن فيه تشابَه ذا وذا فَهُما إذا مَا فهذا فه الظلام سِرا جُ ليل (١) ولكن فضًا الرحمن هذا وبالمُلك العزيز فذا أمير وتقصُ الشَّهْريُ خيدُذا ،وهذا فيابن خليفة الله المُصفَّى المن فُت المُلكُ وقد توافوًا لقد سَبَقَ الملوكُ أبوك حتى لقد سَبَقَ الملوكُ أبوك حتى فقال الناس؛ ما هذان إلا فقال الناس؛ ما هذان إلا فقال الناس؛ ما هذان إلا وإن بلغ الصغيرُ مَدَى كبير

فقال : والله لقد أحسنت ؟ ولكن هذا لا يساوى عشرين ألف درهم . وقال لى : أين المال ؟ قلت : ها هو ذا ، قال : يا ربيع انزل معه فأعطه أربعة آلاف درهم ؟ وخذ منه الباقى . قال ؟ فخرج الرّبيع فحط ثقلًى ، ووزن لى أربعة آلاف درهم وأخذ الباقى . قال : فلما صارت الحلافة إلى المهدى ، ولمّى ابن ثوبان المظالم ، فكان يجلس للناس بالرُّصافة فإذا ملأ كساءه رقاعاً رفعها إلى المهدى ، فرفعتُ إليه يومًا رقعة أذكره قصى ، فلما دخل بها ابن

1 · A/Y

<sup>(</sup>١) الزجاجي : وسراج نار ٢ . (٢) أي هما سيان ، والحليق والجدير بممني واحد .

ثوبان ، جعل المهدى ينظر فى الرقاع ؛ حتى إذا نظر فى رقعتى ضحك ، فقال له ابن ثوبان : أصلح الله أمير المؤمنين ! ما رأيتك ضحكت من شيء من هذه الرقاع إلا من هذه الرقعة ! قال : هذه الرقاع إلا من هذه الرقعة ! قال : هذه رقعة أعرف سببتها ، ردُّوا إليه المشرين الألف المدهم ، فردت إلى وانصرفت (١٠) .

وذكر واضح مولى المنصور ، قال : إنى الواقف على رأس أبى جعفر يوماً إذ دخل عليه المهدى ، وعليه قبباء أسود جديد، فسلم وجلس ، ثم قام منصرفاً وأتبعه أبو جعفر بصرة لحبيه له وإعجابه به ؛ فلما توسط الرّواق عثر بسيفه فتحرّق سواده ، فقام ومضى لوجهه غير مكترث لذلك ولا حافل به ، فقال أبو جعفر : رد وا أبا عبد الله ؛ فرددناه إليه ، فقال : يا أبا عبد الله ، استقلالا للمواهب ، أم بطراً المنحمة ، أم قلة علم بموضع المصببة ! كأنك جاهل بما لك وعليك ! وهذا الذي أنت فيه عطاء من الله ، إن شكرته عليه زادك ، فإن عرف موضع البلاء منه فيه عافاك . فقال المهدى : لا أعدمنا الله بقاءك يا أمير المؤمنين وإرشادك ؛ والحمد لله على نعمه ، وأسأل الله الشكر على مواهبه ، والحلك الجميل برحمته . ثم انصرف .

قال العباس بن الوليد بن مزيد : قال : سمعت ناعم بن مزيد ، يذكر عن الوضين بن عطاء ، قال : استزارنی أبو جعفر — وكانت بینی و بینه خلالة (۲) الوضین بن عطاء ، قال : استزارنی أبو جعفر — وكانت بینی و بینه خلالة (۲) قبل الحلافة — فصرت إلى مدينة السلام ، فخلونا يومًا ، فقال لى : يا أبا عبد الله، ما مالك (۲٬۹۰ قلت : الحبر الذي يعرفه أمير المؤمنين ، قال : وما سهره يالك ؟ قلت : ثلاث بنات والمرأة وخادم لهن مقال : فقال لى : أربع في بيتك ؟ قلت : نعم ، قال : فوالله لود د على حتى ظننت أنه سيمواني (۱٬۵ في قال : أنت أيسر العرب ، أربعة مغازِل يدر ن في بيتك .

<sup>(</sup>۱) الحبر فى الأغانى ۱۹: ۱۶۷ - ۱۰۰ (ساسى) ، وتاريخ بغداد ۱۳: ۱۷۷ – ۱۸۰ وأمالى الزجاجى ۹۶ – ۹۱ . (۲) ج : وحالة ي ، ابن الأثير : وخلة ي . (۳) ج ، وابن الأثير : وماك ي . (۶) ابن الأثير : وسيمينى » .

وذكر بشر المنجمِّم ، قال : دعانى أبو جعفر يومًّا عند المغرب ، فبعثنى فى بعض الأمر ، فلما رجعت رفع ناحية مصلاً ، فإذا دينار ، فقال لى : خذ هذا واحتفظ به ، قال : فهو عندى إلى الساعة .

وذكر أبو الجهم بن عطية، قال : حد أبى أبو مقاتل الحراساني" ، ورفع غلام له إلى أبى جعفر أن له عشرة آلاف درهم ؛ فأخذها منه ، وقال : هذا مالى ، قال : ومن أين يكون مالك! فواقه ما وليتُ لك عملاً قط ، ولا بيى وبينك رحيم ولا قرابة ، قال : بلتى، كنت تزوجت مولاة لعبينة بن موسى ابن كعب فورتشك مالا ؛ وكان ذلك قد عصى وأخذ مالى وهو وال على السند ؛ فهذا المال من ذلك المال!

وذكر مصعب بن سلام ، عن أبى حارثة النهدى صاحب بيت المال ، قال : ولّى أبو جعفر رجلا باروسما ؛ فلما انصرف أراد أن يتعلل عليه ، لثلا يعطية شيئاً ، فقال له : أشركتك في أمانتى ، ووليتك فيئاً من فيء المسلمين فضنته ! فقال : أعيلك بالله يا أمير المؤمنين ، ما صحبى من ذلك شيء الآ درم ، منه مثقال صررته في كمى ، إذا خرجت من علك اكتريت به بغلا إلى عيلى ، فأحخل بيتى ليس معى شيء من مال الله ولا مالك . فقال : ما أظنك إلا صادقاً ؛ هلم حرممنا(۱۱) . فأخذه منه فوضعه تحت ليده ؟ فقال : ما مثلى ومثلك إلا مثل بجير أم عامر ، قال : وما مجير أم عامر ، قال : وما مجير أم عامر ، قال : وما مجيرها ، قال : وإنما غالظه أبو جعفر لئلا يعطيه شيئاً .

۲۱۰/۳

وُذُكَرَ عن هشام بن محمد أن قُشَمَ بن العباس دخل على أبي جعفر ، فكلسّمه في حاجة ، فقال له أبو جعفر : دعني من حاجتك هذه ، أخبرني لمّ سميت قُدّم (۲۰) قال : القسُمّ الذي يأكل ويتُول "، أما سمعت قول الشاعر :

وللكُبراء أكل كيفشاءوا وللصّعراء أكل واقتشام

<sup>(</sup>۱) ب: « درهمك » .

<sup>(</sup> ٢ ) ط : وقتماً يه ؛ وهو ممنوع من الصرف .

وذكر عن إبراهيم بن عيسى أن المنصور وهب لمحمد بن سليان عشرين ألف درهم ولجعفر أخيه عشرة آلاف درهم ، فقال جعفر : يا أمير المؤمنين، تفضّله على وأنا أسن منه ! قال : وأنت مثله ! إنا لا نلتفت إلى ناحية إلا " وجدنا من أثر محمّد فيها شيئًا،وفي منزلنا من هداياه بقيّة ؛ وأنت لم تفعل من هذا شيئًا .

وذكر عن سوادة بن عمرو السَّلميّ ، عن عبد الملك بن عطاء – وكان في صحابة المنصور – قال : سمعتُ ابنَ هُببَرة وهو يقول في مجلسه : ما رأيتُ رجلاً قطّ في جرب ، ولاسمعت به في سلِّم ، أمكرَ ولا أبدعَ ، ولا أشدّ تيقَّظًا من المنصور ، لقد حصرفي في مدينتي تسعة أشهر ، ومعى فرسان العرب، فجهدنا كلّ الجهد أن ننال من عسكره شيئًا نكسره به ؛ فما تهيئًا ، ولقد حصرني وما في رأسي بيضاء ؛ فخرجت إليه وما في رأسي سوداء ؛ وإنه لكما 111/٣

> يَقُومُ على الرَّغْم ِ مِنْ قومِه فَيَعْفُو إِذَا شَاءً أَو يَنتَقِمُ أَخُو الحرب لاضَرَعُ واهنَّ ولم يَنْتَعِلْ بنعال خَذِمْ

وذكر إبراهم بن عبد الرحمن أن أبا جعفر كان نازلاً على رجل يقال له أزهر السمان – وليس بالمحدَّث – وذلك قبل خلافته ؛ فلما ولي الخلافة صار إليه إلى مدينة السلام ، فأدخل عليه ، فقال : حاجتك ؟ قال : يا أمير المؤنين ، على دين أربعة آلاف درم ، ودارى مستهدّمة ، وابي محمد يريد البناء بأهيله ؛ فأمر له باثني عشر ألف درم ، ثم قال : يا أزهر ؛ لا تأتنا طالب حاجة ؛ قال : أفعل . فلماكان بعد قليل عاد، فقال : يا أزهر ، ما جاء بك ؟ قال : جثت مسلّما يا أمير المؤمنين ؛ قال : إنه ليقع في نفسي ما جاء بك ؟ قال : بأ أزهر ، لا تأتنا طالب حاجة ولا مسلّما ، قال : نم أخرى ، ثم قال : يا أزهر ، لا تأتنا طالب حاجة ولا مسلّما ، قال : نم أخبرى ، ثم قال : يا أزهر ، لا تأتنا طالب حاجة ولا مسلّما ، قال : نم

دعاء سمعته منك أحببت أن آخذه عنك ، قال : لا ترده ، فإنه غير مستجاب ؛ لأنى قد دعوت الله به أن يريحنى من خلفتك (۱) فلم يفعل ، وصرفه ولم يعطه شيئاً .

وذكر الميثم بن عدى أن ابن عباش حدثه أن ابن هبيرة أوسل إلى المنصور وهو محصور بواسط ، والمنصور بإزائه : إنى خارج يوم كذا وكذا وداعيك إلى المبارزة ، فقد بلغى تجبينك إياى ؛ فكتب إليه : يابن هبيرة ، إنك امر و متعد طورك ، جار في عنان غيك ، يعدك الله ما هو مصدقه ، ويمنيك الشيطان ما هو مكذبه ، ويقرب ما الله مباعده ؛ فرويدا يتم الكتاب أجله ؛ وقد ضربتُ مثل ومثلك ؛ بلغنى أن أسدا لتى خنزيرا ، فقال له الخنزير : فاتلنى ، فقال الأسد : إنما أنت خنزير واست لى بكف ولا نظير ، وسى فعلت الذى دعونى إليه فقتلتك ، قبل لى : قتلت خنزيراً ؛ فلم أعتقد بذلك فخرا ولاذكراً ، وإن نالى منك شيء كان سببة على ، فقال : إن أنت لم نقل رجعت إلى السباع فأعلمتها أنك نكلت (٢) عنى وجبنت عن قتال ، فقال الأسد : احمال عار كذبك أيسر على من لطخ شاربي (٢) بدمك .

وُدُكِر عن محمد بن رياح الجوهريّ ، قال : ذكر لأبي جعفر تدبير هشام بن عبد الملك في حرّب كانت له ، فبعث إلى رجل كان معه ينزل الرصافة حررُصافة هشام ب يسأله عن ذلك الحرب، فقدم عليه فقال : أنت صاحب هشام ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : فأخبرني كيف فعل في حرب دبرها في سنة كذا وكذا ؟ قال : إنه فعل فيها رحمه الله كذا وكذا ، ثم أتبع بأن قال : فعل كذا رضى الله عنه ؛ فأحفظ ذلك المنصور ، فقال : ثم أتبع بأن قال : فعل باساطي وتترجم على عدوى! فقام الشيخ، وهو يقول : ثق لعدوك قلادة في عنتي ومنة في رقبتي لا ينزعها عني إلا غاسلي ؛ فأمر المنصور برد ، وقال : اقعد ، هيه ! كيف قلت ؟ فقلت : إنه كمقاني الطلب ، وصان وجهي عن السؤال ، فلم أقف على بابعربي ولا أعجمي منذ رأيته ، أفلا

...

<sup>(</sup>١) ب: وخلقتك ي . (٢) ابن الأثير : وتكلب ي .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : وشرابي . .

£17/4

يجب على أن أذكره بخير وأتبعه بثنائى ! فقال : بلى ، لله أم " فهضت عنك ، وليلة أد تك ، أشهد أنك نهيض حُررة وغراس كريم ؛ ثم استمع منه وأمر له بعر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما آخذه لحاجة ، وما هو إلا أنى أتشرف بحبائك ، وأتبجع بصلتك. فأخذ الصلة وخرج ، فقال المنصور : عند مثل هذا تحسن الصبيعة ، ويُوضع المعروف ، ويجاد بالمصون ، وأين في عسكرنا مثله !

وذكر عن حفص بن غياث ، عن ابن عياش ، قال : كان أهل الكوفة لا تزال الجماعة منهم قد طعنوا على عاملهم، وتظلموا على أميرهم ، وتكلموا كلا تزال الجماعة منهم قد طعنوا على عاملهم، وتظلموا على أميرهم ، وتكلموا كلاماً فيه طعن على سلطانهم ؛ فرقع ذلك في الخبر ، فقال الربيع : اخرج إلى من أهل الكوفة ، فقل لم : إن أمير المؤمنين يقول لكم التن اجتمع اثنان منكم في موضع لأحلقن وموسهما ولحاهما ، ولأضربن ظهورهما ، فالزموا منازلكم ؛ وابقوا على أنفسكم . فخرج إليهم الربيع بهذه الرسالة فقال له ابن عياش : يا شبه عيسى بن مريم ، أبلغ أمير المؤمنين عنا كما أبلغتنا (١١) عنه ، فقل له : والله يا أمير المؤمنينما لنا بالصرب طاقة ، فأما حلى اللحي عنه ، فقل له : والله يا أمير المؤمنينما لنا بالصرب طاقة ، فأما حلى اللحي ما أدهاه وأخيثه !

وقال موسى بن صالح: حد ثنى محمد بن عقبة الصيداوى عن نصر بن حرب – وكان فى حرس أبى جعفر – قال : رُفع إلى رجل قد جىء به من بعض الآفاق ، قد سعى فى فساد الدولة ، فأدخلته على أبى جعفر ، فلما رآه قال : أصبّسَغ! قال : نعم يا أمير المؤمنين،قال : ويلك! أما أعتقتُك وأحسنتُ إليك ! قال : في الله ! قال : في الله ! قال : في المؤلف وإفساد ملكى ! قال : المعالمة أخطأتُ وأمير المؤمنين أولى بالعفو . قال : فدعا أبو جعفر مُحارة – وكان حاضراً – فقال : يا مُحارة ؛ هذا أصبَع ، فبعل يتثبت فى وجهى ، وكأن في عينيه سوءاً ، فقال : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : على بكيس عطائيى ، فاتي بكيس فيه خمسهائة درهم، فقال : خذها فإنها وضَحَ ، وبلك ، وعليك فاتي بكيس فيه خمسهائة درهم، فقال : خذها فإنها وضَحَ ، وبلك ، وعليك

<sup>(</sup>١) ب: وبلغتناه .

بعملك - وأشار بيده بحركها - قال أعمارة : فقلت الأصبغ : ماكان عَنَى أُمِي المؤمنين ؟ قال : كنتُ وأنا غلام أعمل الجبال ، فكان يأكل من كسبى. قال نصر : ثم أتي به ثانية ، فأدخلته كما أدخلتُه قبلُ ، فلما وقف بين يديه أحداً النظر إليه ، ثم قال : أصبغ ! فقال : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : فقص عليه ما فعل به ، وذكره إياه ، فأقر به ، وقال : الحمق يا أمير المؤمنين ؛ فقلمه فضرب عنقه .

وذكر على بن محمد بن سليان النوفل ، قال : حد ننى أبى، قال : كان خيضاب المنصورزَعفرانيًا، وذلك أن شعره كان ليَّمنًا لايقبل الحضاب، وكانت لحيته رقيقة ؛ فكنت أراه على المنبر يخطئب ويبكى فيسرِع اللمع على لحيته حتى تَكَيفَ لقلة الشعر ولينه .

وذكر إبراهيم بن عبد السلام، ابن أخى السندى بن شاهك السندى، قال : ظفر المنصور برجل من كبراء بنى أمية ، فقال : إنى أسألك عن أشياء فاصد ُفى ولك الأمان ، قال : نعم، فقال له المنصور : من أين أ تُبى بنو أمية حى انتشر أمرهم ؟ قال : من تضييع الأخبار ، قال : فأى الأموال وجدوها أنفع ؟ قال : الجوهر ، قال فعيند مَن وجدوا الوفاء ؟ قال : عند مواليهم ، قال : فأراد المنصور أن يستعين فى الأخبار بأهل بيته ، ثم قال : أضع من أقدارهم ، فاستعان بمواليه .

٤١٠/٣

وذكر على "بن محمد الهاشمي أن أباه محمد بن سليان حد ته، قال : بلغنى أن المنصور أخذ الله واء في يوم شات شديد البرد ، فأتيته أسأله عن موافقة الدواء له ، فأدخيلت مدخلا من القيصر لم أدخله قط ، ثم صرت لها حكيرة صغيرة ، وفيها بيت واحد ورواق بين يديه في عرض البيت وعرض الصحن ، على أسطوانة ساج ، وقد سدل على وجه الرواق بواري (١١ كما يصنع بالمساجد ، فنحلت فإذا في البيت ميسم ليس فيه شيء غيره إلا فراشه ومرافقه ود الوه فقلت : يا أمير المؤمنين ، هذا بيت أرباً بك عنه ، فقال : يا عم " ، هذا

<sup>(</sup>١) البوارى : جمع بارية ؛ وهي الحصير المنسوج .

۸۱ ۱۰۸ ت

بيت مبيتي ، قلت : ليس هنا غير هذا الذي أرى ، قال : ما هو إلا ما ترَى.

قال : وسمعته يقول عمَّن حدَّنه ، عن جعفر بن محمد ، قال : قيل إنَّ أبا جعفريُعرَفبلباس جُبُّة همَرَويَّة مرقوعة؛ وأنه يرقع قميصه، فقال جعفر : الحمد لله الذي ليَطف له حتى ابتلاه بُقَقر نفسه \_ أو قال : بالفقر في مُلكه .

قال : وحد أنى أبى ، قال : كان المنصور لا يولى أحداً ثم يعزله إلا ألقاه فى دار خالد البطين – وكان منزل خالد على شاطئ دجلة ، ملاصقاً لدار صالح المسكين – فيستخرج من المعزول مالاً ، فا أخذ من شيء أمر به فعنول ، وكنتيب عليه اسم من أخيذ منه ، وعزل في بيت مال وسياه بيت مال المظلم ، فكثر مافى ذلك البيت من المالوالمتاع . ثم قال المهدى : إنى قدهيات لك شيئاً ترضى به الخلق ولا تغرم من مالك شيئاً ، فإذا أنا مت فادع هؤلاء الذين أخذت منهم هذه الأموال التي سميتُها المظلم ، فاردد عليهم كل ما أخيذ منهم ؛ فإنك تستحمد إليهم وإلى العامة ؛ فقعل ذلك المهدى لما ولى .

217/4

قال على تربحمد : فكان المنصور ولتى محمد بن عبيد الله بن محمد بن سلمان بن محمد بن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث البلقاء، ثم عزله ، وأمر أن يحمل إليه مع مال و بحيد عنده، فحسل إليه على البريد، وألفي معه ألفا دينار ، فحملت مع ثقله على البريد \_ وكان مصلى سيوسنجرد ومضربة ومرفقة ووسادتين وطستاً وإبريقاً وأشناندانة نحاس \_ فوجد ذلك مجموعاً كهيئته ؟ إلا أن المتاع قد تأكيل ، فأخذ ألني الدينار ، واستحيا أن يخرج ذلك المتاع ، وقال : لاأعرفه ، فتركه ، ثم ولا ه المهدى بعد ذلك اليمن ، وولى الرشيد ابنه الملق ربرا المدينة .

وذكر أحمد بن الهيم بن جعفر بن سليان بن على "، قال : حدثى صباح ابن خاقان ، قال : كنت عند المنصور حين أتبي برأس إبراهم بن عبد الله ابن حسن ، فوُضع بين يديه فى ترس ، فأكب عليه بعض السيافة ، فبصق فى وجهه ، فنظر إليه أبو جعفر نظراً شديداً ، وقال لى : دق أنفه ، قال : فضر بت أنفه بالعمود ضربة لو طلب له أنف بألف دينار ما وجد ، وأخذته

11V/**T** 

أعمدة الحرس ، فما زال يُهشمَ بها حتى خميد ، ثم جُرّ برجله .

قال الأصمعيّ : حدثي جعفر بن سليان ، قال : قدم أشعب أيام أبي جعفر بغداد ، فأطاف به فتيان بني هاشم فعننّاهم ، فإذا ألحانه طربه ً وحلقه على حاله ، فقال له جعفر : لمن هذا الشعر ؟

لِمَنْ طَلَلٌ بِذَاتِ الجَدِّ ش أمسى دارِساً خَلَقَا<sup>(۱)</sup> عَلَانَ عَلَقَ اللهِ عَلَانَ بظاهِرِ البَيْدا و فالمَحْزُون قد قَلِقَا

فقال : أخذت الغناء من معبد ؛ ولقد كنت آخذ عنه اللحن ، فإذا سئل عنه قال: عليكم بأشعب ؛ فإنه أحسن تأدية ً له منكي.

قال الأصمعيّ : وقال جعفر بن سليان : قال أشعب لابنه عبيدة : إنى أرافي سأخرجك من منزلى وأنني منك ، قال : وليم يا أبه ؟ قال : لأنى أكسب خلق الله لرغيف ، وأنت ابنى قد بلغت هذا المبلغ من السنّ ، وأنت فى عيالى ما تكسب شيئاً ، قال : بلى والله ، إنى لأكسب ؛ ولكن مثل الموزة لا تحمل حتى تموت أمها .

وذكر على "بن محمد بن سليان الهاشمى ؛ أن أباه محمداً حدّ له أن الأكاسرة كان يُطيِّن لها فى الصيف سقفُ بيت فى كل يوم ، فتكون قائلة الملك فيه ، وكان يؤتى بأطنان القصبوالحلاف طُوالاً علاظاً ، فترصف حول البيت ويؤتى بقطع الثلج العظام فتجعل ما بين أضعافها ؛ وكانت بنو أمية تفعل ذلك ؛ وكان أول من اتخذ الحيش المنصور .

٤١٨/٣

وذكر بعضهم : أن المنصور كان يطينًن له فى أول خلافته بيتٌ فى الصيف يكفيل فيه ؛ فاتخذ له أبو أبوب الحوزى ثبابًا كثيفة تبلّ وتوضع على سبايك ، فيجد بردها، فاستظرفها، وقال : ما أحسبُ هذه التياب إن اتخذت أكثف من هذه إلا حملت من الماء أكثر مما تحمل ؛ وكانت أبرد ، فاتتُخذ

 <sup>(</sup>١) الأغان ٤ : ٣٩ (ساسى) ، ونسهما مع ثالث إلى الأحوص . وفي ياقوت ٢ : ١٩٣ ،
 ونسجما مع بيتين آخرين إلى جعفر بن الزبير بن العوام .

له الخيش، فكان ينصب على قبَّة، ثم اتخذ الخلفاء بعده الشرائج ، واتّخذها الناس .

سنة ١٥٨

وقال على بن عمد عن أبيه: إن رجلا من الرّاوندية كان يقال له الأبلق، وكان أبرص ، فتكلم بالغلق ، ودعا بالرّاوندية إليه ، فزيم أن الرّوح التى كانت في عيسى بن مريم صارت في على بن أبي طالب ، ثم في الأتمة، في واحد بعد واحد إلى إبراهيم بن محمد ، وأنهم آلمة ، واستحلوا الحرّمات ؛ فكان الرجل منهم يدعو الجماعة منهم إلى منزله في طعمهم ويسقيهم ويحملهم على امرأته ، فنلغ ذلك أسد بن عبد الله ، فقتلتهم وصلبهم ، فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم ، فعبدوا أبا جعفر المنصور وصعدوا إلى الخضراء ، فألقوا أنسهم ، كأنهم يطيرون ، وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح ، فأقبلوا يصيحون بأبى جعفر : أنت أنت ! قال : فخرج إليهم بنفسه ، فقاتلهم فأقبلوا يقولون وهم يقاتلون : أنت أنت ! قال : فخرج إليهم بنفسه ، فقاتلهم فأقبلوا لل جماعة الراوندية يرمون أنفسهم من الخضراء كأنهم يتطيرون ، فلا يبلغ أحدهم الأرض إلا وقد تفتت ، وخرجت روحه .

111/4

قال أحمد بن ثابت مولى محمد بن سليان بن على عن أبيه : إن عبد الله ابن على " ملا توارى من المنصور بالبصرة عند سليان بن على أشرف يوساً ومعه بعض مواليه ومولى لسليان بن على " ، فنظر إلى رجل له جَمال وكال ، يمشى التشخاجي، ويجر " أثوابه من الحيلاء ، فالتفت إلى مولى لسليان بن على " ، فقال : من هذا ؟ قال له : فلان ابن فلان الأموى، فاستشاط غضباً وصفق بيديه عجباً ، وقال : إن طريقنا لسنيك (١١) بعد ، يا فلان - لمولى له - انزل بأسه ، وتمثل قول سلديف :

علام ، وفيم نَترُكُ عبدَ شمس لها في كلِّ راعِسة ثُغاءُ! فما بالرَّمْسِ في حَرَّانَ منها ولو قُتِلَتْ بأَجْمَهِا وفاءُ

<sup>(</sup>١) النبكة : أكمة محددة الرأس ؛ وربما كانت حمراء ؛ ولا تخلو من الحجارة .

وذكر على بن محمد المدائى أنه قدم على أبى جعفر المنصور بعد انهزام عبد الله بن على وظفر المنصور به ، وحبسه إياه ببغداد ــ وقد من أهل الشأم فيهم الحارث بن عبد الرحمن ، فقام عداة منهم فتكلموا ، ثم قام الحارث ابن عبد الرحمن ، فقال : أصلح الله أمير المؤمنين ! إنا لسنا وقد مباهاة ، ولكنا وقد تموية ؛ وإنا ابتلينا بفتنة استفرّت كريمنا ، واستخفّت حليمنا ، فنحن بما قد منا معرفون، ومما سلف منا معتذرون ، فإن تعاقبنا فيا أجرمنا ، وابن تعف عنا فيفضلك علينا ؛ فاصفح عنا إذ ملكت ، وامن إذ قدرت ، وأحسن اذ ظفرت ، فطلا أحسنت ! قال أبو جعفر : قد فعلت .

٤٢٠/٣

وذكر عن الميثم بن على عن زيد مولى عيسى بن نهيك ، قال : دعانى المنصور بعد موت مولاى ، فقال : يا زيد ، قلت : لببيك يا أمير المؤمنين ؟ قال : كم خالف أبو زيد من المال ؟ قلت : ألف دينار أو نحوها ، قال : قال : هلى هم ؟ قلت : أنفقت ألف دينار أو نحوها ، قال : فأين همى ؟ قلت : أنفقت الحرّة فى مأتمه ألف دينار ! ما أعجب هذا ! ثم قال : كم خلف من البنات ؟ قلت : ستّا ، فأطرق مليّا ثم وفع رأسه ، وقال : أغد للى باب المهدى ، فغدوت فقيل لى : أمعك بغال ؟ فقلت : لم أومر بذلك ولا بغيره ؛ ولا أدرى لم دعيت! قال : فأعطيت ثمانين ومائة ألف دينار ، وأمرت أن أدفع إلى كل واحدة من بنات عيسى ثلاثين ألف دينار . ثم دعانى المنصور ، فقال : أقبضت ما أمرنا به لبنات أبى زيد ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : اغد على بأ بكفائهن به لبنات أبى زيد ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : اغد على بأ بكفائهن حتى أزوجهن منهم ؛ قال : فغلوت عليه بثلاثة من ولد العكى وثلاثة من وأم أن تحمل إليهن صدقاتهن من ماله ، وأمرنى أن أشترى بما أمر به لهن أمر به لهن أمر به لهن .

وقال الهيثم : فرق أبو جعفر على جماعة من أهل بيته في يوم واحد عشرة آلاف درهم، وأمرالرّجل من أعمامه بألف ألف، ولا نعرف خليفة قبله ولا بعده وصلّ بها أحداً من الناس .

£ 1 1 / 1 7

وقال العباس بن الفضل : أمر المنصور لعمومته : سليمان ، وعيسى ،

وصالح، وإسماعيل؛ بنى على بن عبد الله بن عباس، لكل رجل منهم بألف ألف معونة له من بيت المال . وكان أول خليفة أعطى ألف ألف من بيت المال ؛ فكانت تجرى في الدواوين .

وذكرعن إسحاق بن إيراهيم الموصليّ ، قال : حدّ تنى الفضل بن الربيع ، عن أبيه ، قال : جلس أبو جعفر المنصور المدنيّين مجلسًا عاميّاً ببغداد 
وكان وفد إليه منهم جماعة - فقال : لينتسبكلّ من دخل على منكم ، 
فدخل عليه فيمن دخل شابّ من ولد عمرو بن حزم ، فانتسب ثم قال : 
يا أميرً المؤمنين ، قال الأحوص فينا شعراً، منعنا(١) أموالنا من أجله منذ ستين 
سنة ، فقال أبو حعفر : فأنشدني ، فأنشده :

لا تَأْوِيَنَ حَرَيِّ رَأِيتَ به فقرًاوإن أَلْقِيَ الحَرْبِيُّ فِي النار (٢٠) النَّاخِيسِن بِمَرْوانِ بذى خُشُبِ والداخلين على عَبْانَ فِي الدار

قال : والشعر في المدح الوليد بن عبد الملك؛ فأنشده القصيدة، فلما بلغ هذا الموضع قال الوليد : أذكرتنى ذنب آل حزم ، فأمر باستصفاء أموالهم. فقال أبو جعفر : أعيد على الشعر ، فأعاده ثلاثاً، فقال له أبو جعفر : لاجرم، إنك تحتظيى بهذا الشعر كما حرمت به ، ثم قال لأبى أيرب : هات عشرة آلاف درم فادفعها إليه لغنائه إلينا ، ثم أمر أن يكتب إلى عاله أن ترد ضياع آل حزم عليهم ، ويُعطّووا غلاتها في كل سنة من ضياع بني أمية، وتقسم أموالهم بينهم على كتاب الله على التناسخ ، ومن مات منهم وقر على ورثته . قال : فانصرف الفتى بما لم ينصرف به أحد من الناس .

1 T T / T

وحد ثنى جعفر بن أحمد بن يحيى ، قال : حد ثنى أحمد بن أسد ، قال: أبطأ المنصورعن الخروج إلى الناس والركوب، فقال الناس: هو عليل، وكثروا ، فدخل عليه الربيع ، ففال : يا أميرَ المؤمنين ، لأمير المؤمنين طولُ البقاء ، والناس يقولون، قال : ما يقولون ؟ قال : يقولون: عليل ؛ فأطرق قليلا ثم قال : يا ربيع ، ما لنا وللعامة ! إنما تحتاج العامة إلى ثلاث خلال ، فإذا

 <sup>(</sup>١) ط: «أمنعنا» وهو خطأً.
 (٢) الأغانى ١: ٢٦.

فُعل ذلك بها فا حاجتهم! إذا أقيم لهم مَنْ ينظر فى أحكامهم فينصف بعضَهم من بعض ، ويؤمن سبلتهم حتى لا يخافوا فى ليلهم ولا نهارهم ، ويسد تغورهم وأطرافهم حتى لا يجيئهم عدوهم ؛ وقد فعلنا ذلك بهم . ثم مكث أيامًا ، وقال : يا ربيع ، اضرب الطبل ؛ فركب حتى رآه العامة .

وذكر على بن محمد، قال : حد ثنى أبى ، قال : وجه أبو جعفر مع محمد بن أبى العباس بالزنادقة والمُجان ، فكان فيهم حماد عَجْرد ، فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم الحُبُون؛ وإنما أراد بذلك أن يبغضه إلى الناس، فأظهر محمد أنه يعشق زينب بنت سليان بن على آ ، فكان يركب إلى المربد، فينصدى لها ؛ يطمع أن تكون في بعض المناظر تنظر إليه ؛ فقال محمد لحماد : قل لى فيها شعراً ، فقال فيها أبياتاً ، يقول فيها :

يا ساكنَ اليربكِ قد هِجْتَ لى شَوْقاً فما أَنفكُ باليربكِ (١)

قال : فحد ألى أبى قال : كان المنصور نازلاً على أبى سنين ، فعرفت الحصيب المطبّب لكثرة إنيانه إياه ؛ وكان الحصيب ينظهر النصرائية وهو زنديق معطل لا يبالى مَن قتل ، فأرسل اليه المنصور رسولاً يأمره أن يتوخى قتل محمد بن أبى العباس ، فات خد سماً قاتلاً ، ثم انتظر علة تحدث بمحمد ، فوجد حرارة ، فقال له الحصيب : خذ شربة دواء، فقال : هيأها لم ، فهيأها ، وجعل فيها ذلك السم ثم سقاه إياها ، فات منها . فكتبت بذلك أم محمد بن أبى العباس إلى المنصور تعلمه أن الحصيب قتل ابنها . فكتب المنصور يعلم غير به فلما ضرب المي ضربه ثلاثين سوطاً ضرباً خفيفاً ، وحبسه أياما ، ثم وهب له ثلمات درم ، وخلاة .

قال : وسمعتُ أبى يقول : كان المنصور شَرَط لأمَّ موسى الحميرية ألاَّ يتزوّج عليها ولا يتسرّى، وكتبت عليه بذلك كتاباً أكدته وأشهدت عليه شهوداً ، فعزب بها عشرسنين فى سلطانه ؛ فكان يكتب إلى الفقيه بعد الفقيه من أهل الحجاز يستفتيه ، ويحمل إليه الفقيه من أهل الحجاز وأهل العراق £ Y T / **T** 

<sup>(</sup>١) الأغانى ١٤ : ٣٧٤ ، من أبيات ، وروايته : ﴿ يَاقَمُو المُرْبِدُ ﴾ .

₩ ١٠٨

فيعرض عليه الكتاب ليفتيه فيه برُخصة ؛ فكانت أمّ موسى إذا علمت مكانه بادرتُه ، فأرسلت إليه بمال جزيل ، فإذا عرض عليه أبو جعفر الكتاب لم يفته فيه برُخصة ، حتى ماتت بعد عشر سنين من سلطانه ببغداد ؛ فأتته وفاتها بحُلُوان ، فأهديت له في تلك الليلة مائة بِكْر ؛ وكانت أم موسى ولدت له جعفراً والمهدى .

وذكر عن على بن الجمّد أنه قال : لما قدم بختيشوع الأكبر على المنصور من السوس ، ودخل عليه في قبّصره بباب الذهب ببغداد، أمر له بطعام يتغذي به ، فلما وضعت المائدة بين يديه ، قال : شراب ، فقيل له : إن الشراب لا يُشرب على مائدة أمير المؤمنين ، فقال : لا آكل طعاماً ليس معه شراب ، فأخير المنصور بذلك ، فقال : دعوه ، فلما حضر العشاء فعل به مثل ذلك ، فطلب الشراب ، فقيل له : لا يُشرب على مائدة أمير المؤمنين الشراب ، فعمتي وشرب ماء دجلة ، فلما كان من الفد نظر إلى مائه ، فقال : ما كنت أحسب شيئاً يُجزى من الشراب ، فهذا ماء دجلة يجزى من الشراب ، فهذا ماء دجلة يجزى من الشراب .

وذكر عن يحيى بن الحسن أن أباه حدثه ، قال : كتب المنصور إلى عامله بالمدينة أن بـم ثمار الضياع ولا تبعها إلا ممنّ نغلبه ولا يغلبنا؛ فإنما يغلبنا المفلس الذى لا مال له ، ولا رأى لنا في عذابه ، فيذهب بما لنا قبِله ولو أعطاك جزيلا، وبعثها من الممكن بدون ذلك ممنّ ينصفك ويوفيك .

وذكر أبو بكر الهُـذلى أنّ أبا جعفر كان يقول : ليس بإنسان من أسـْد ِىَ إليه معروف فنسيه دون الموت .

وقال الفضل بن الربيع : سمعت المنصور يقول : كانت العرب تقول : الغَـوَى الفادح خير من الرَّى الفاضح .

وذكر عن أبان بن يزيد العنبرى أن الهيثم القارئ البصرى قرأ عند المنصور ﴿ وِلاَ تُبَدِّرُ تَبَّذِيرًا﴾ ...(١)، إلى آخر الآية، فقال له المنصور، وجعل يدعو: اللهم جنسّبنى وبنى التبذير فها أنعمت به علينا من عطيّتك .

47£/**7** 

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٢٦.

تدعوننا! أنّم تقاتلون مع غير إمام ، فقلت له : بل يا لنّارات الحسين . ابن رسول الله إلى النّارات الحسين . ابن رسول الله إلى العبيد الله بيخض موالينا اللّذين قتلَه مع الحسين ، فإنّا لا نراه لحسين نداً فَنَسَرُضي أن يكون منه قبَودًا ، وإذا دفعتُموه إلينا فقتلناه ببعض موالينا اللّذين قتلهم جعلنا بيننا وبينكم كتاب الله ، أو أي فقتلناه ببعض موالينا اللّذين قتلهم جعلنا بيننا وبينكم كتاب الله ، أو أي صالح من المسلمين شئم حكماً ، فقال لى : قد جرّبناكم مرة أخرى في مثل هذا \_ بعني الحكسين فلم ترضوا بحكمهما ، فقلت له : وما هو ؟ فقال : قد جعلنا بيننا وبينكم حكمين فلم ترضوا بحكمهما ، فقلت له : ما جنت بحجة، بيننا وبينكم حكمين فلم ترضوا بحكمهما على رجل تبعنا حكمهما ، ورضينا به وبايعناه ، فلم يجتمعا على واحد ، وتفرقا ، فكلاهما لم يوفقه الله لخير ولم يسدده ، فقال : من أنت ؟ فأخبرته ؛ فقلت له : من أنت ؟ فقال : عندَسُ " لبيدًا أول غدّرك الله عددًسُ " - لبقطت له : من أنت ؟ فقلت له الورك كمن كله أول عكر كله الورك كمن كله أول عكر كله الورك كمن كله أول عكر كله الورك كله كله أول كله كله أول كله كله الورك كله كله أول عكر كله الورك كله كله أول كله كله أول عكر كله الورك كله كله أول عكر كله الورك كله كله أول عكر كله الورك كله كله أول كله كله الورك كله كله أول كله كله أول كله كله أول كله كله الورك كله كله الورك كله

قال: ودعا ابن الأشتر بفرس له فركبه ، ثم مرّ بأصحاب الرّابات كلّها ، فكلّما مرّ على راية وقف عليها ، ثم قال : يا أنصار الله بن ، وشيعة الحق ، وشرطة الله ، هذا عبيد الله بن مرّ جانبة قاتل الحسين بن على ، ابن فاطمة بنت رسول الله . حال بينه وبين بناته ونسائه وشيعته وبين ماء الفرات أن يشربوا منه ، وهم ينظرون إليه ، وسنتمه أن يأتى ابن عمه فيصالحته ، وسنتمه أن يأتى ابن عمه فيصالحته ، وسنتمه أن يأتى ابن عمه بيضالحته ، وسنتمه أن يأتى ابن عمه بيضالح الأرض العريضة حتى قتله وقسمل أهل بيت رسول الله ما عصل فرعون بنسجاء بنى إسرائيل ما عمل ابن مرّ جانه بأهل بيت رسول الله صلى الله الله به ، وجاءه بكم ، فوالله إنى (۱) لأرجو ألا يكون الله جمع بينكم في هذا الموطن وبينه إلا ليشفى صدوركم بسفك دمه على أيديكم ، فقد علم الله الموطن وبينه إلا ليشفى صدوركم بسفك دمه على أيديكم ، فقد علم الله وسار في الناس كليهم فرغبهم في الجهاد ، وحرضهم على القتال ، ثم وسار في الناس كليهم فرغبهم في الجهاد ، وحرضهم على القتال ، ثم رجع حتى زول تحت رايته ، وزحف القرم إليه ، وقد جعل ابن رياد على رجع حتى زول تحت رايته ، وزحف القرم إله ، وقد جعل ابن رياد على رجع حتى زول تحت رايته ، وزحف القرم إله ، وقد جعل ابن رياد على رجع حتى زول تحت رايته ، وزحف القرم إله ، وقد جعل ابن رياد على رجع حتى زول تحت رايته ، وزحف القرم إله ، وقد جعل ابن رياد على رجع حتى زول تحت رايته ، وزحف القرم إله ، وقد جعل ابن رياد على رجع حتى زول تحت رايته ، وزحف القرم إله ، وقد جعل ابن ريته ربيه ربية ورغيه ورغ

<sup>(</sup>۱) ا: «ليزجرها». (۲) س: «والله إنى».

الصحابة أنَّ المنصور كان يقول : عقوبة الحليم التعريض ، وعقوبة السفيه ﴿ ٢٦٦/٣ التصريح .

> وذكر أحمد بن خالد ، قال : حدثني يحيى بن أبي نصر القرشيّ ، أن أبانيًّا القارئ قرأ عند المنصور : ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطُها كُلُّ الْبَسْطِ....﴾ (١)، الآية فقال المنصور : ما أحسن ما أدَّبنا رَبِّنا !

> قال : وقال المنصور : مَن ْ صنع مثل ما صُنع إليه فقد كافأ ، ومن أضعف فقد شكر ، ومِن شكر كان كريماً ، ومن علم أنه إنما صنع إلى نفسه لم يستبطئ الناس فى شكرهم ، ولم يستزدهم من مودَّتهم ، فلا تلتمس من غيرك شكرَّ ما آتيتَهُ إلى نفسك ، ووقيَّتُ به عرضَك . واعلم أن طالب الحاجة إليك لم يكرم وجهه عن وجهك ، فأكرم وجهلَك عن ردُّه .

> وذكر عمر بن شبّة أن محمد بن عبد الوهاب المهليّ ، حدّ أنه ، قال : سمعت إسحاق بن عيسى يقول : لم يكن أحد من بني العباس يتكلُّم فيبلغ حاجته على البديهة غير أبي جعفر وداود بن على والعباس بن محمد .

وذكر عن أحمد بن خالد ، قال : حدّ ثني إسماعيل بن إبراهيم الفهريّ، قال : خطب المنصور ببغداد في يوم عَرَفة \_ وقال قوم : بل خطب في أيام ميى ــ فقال فى خطبته : أيها الناس ؛ إنما أنا سلطان الله فى أرضه ، أسوسكم بتوفيقه وتسديده ، وأنا خازنه على فيئيه ؛ أعمل بمشيئته ، وأقسمه بإرادته ، وأعطيه بإذنه ؛ قد جعلني الله عليه قُـفلا ، إذا شاء أن يفتحني لأعطياتكم وقَسَمْ فينكم وأرزاقكم فتمَحني، وإذا شاء أن يُقفلني أقفلني ؛ فارغبوا إلى الله أيها الناس ، وسلوه فى هذا اليوم الشريف الذى وهب لكم فيه من فضله ما أعلمكم به في كتابه ؛ إذ يقول تبارك وتعالى : ﴿ الَّيْوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرُضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَام ديناً ﴾ (٢) أن يونقى الصواب وبسد دنى للرشاد ، ويلهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم ، ويفتحني لأعطياتكم

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٣. (١) سورة الإسراء ٢٩.

وقسم أرزاقكم بالعدل عليكم ، إنه سميع قريب .

وذكر عن داود بن رشيد عن أبيه ، أنّ المنصور خطب فقال : الحمد لله ، أحمده وأستعينه ، وأومن به وأتوكل عليه ، وأشهد أن لاإله إلاالله وحدَّه لا شريك له . . فاعترضه معترض عن يمينه ، فقال : أيتها الإنسان ، أذكرك من ذكرت به . . . فقطع الحطبة ثم قال : سمعاً سمعاً ؛ لمن حفظ عن الله وذكر به ، وأعوذ بالله أن أكون جبارًا عنيداً ، وأن تأخذ كي العرزة بالإثم ، لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين . وأنت أيها القائل؛ فوائله ما أردت بها وجه الله (١) ؛ ولكنك حاولت أن يقال : قام فقال فعوقب فصبر ، وأهون بها ! الله (١) ؛ ولكنك حاولت أن يقال : قام فقال فعوقب فصبر ، وأهون بها ! ويلك لو هممت ! فاهتبلها إذ غفرت . وإياك وإياكم معشر الناس أختها ؛ فإن الحكمة علينا نزلت ، ومن عندنا فصلت ؛ فرد وا الأمر إلى أهله ، توردوه موادر مصادر ه . . . ثم عاد في خطبته ، فكأنه يقر ؤها من كفه ، مقال : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

وذكر عن أبى توبة الرّبيع بن نافع ، عن ابن أبى الجوزاء ، أنه قال : قمت إلى أبى جعفروهو يخطب ببغداد فى مسجد المدينة على المنبر فقرأت : ﴿ يِأَيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لِم مَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١٣) ، فأخيلت فأدخلت عليه ، فقال : مَن أنتويلك ! إنما أردت أن أقتاك ، فاخرج عَنى فلا أراك. قال : فخرجت من عنده سليماً .

2147

وقال عيسى بن عبد الله بن حميد : حدّ ثنى إبراهيم بن عيسى ، قال : خطب أبو جعفر المنصور في هذا المسجد - يعنى به مسجد المدينة ببغداد - فلما بلغ : اتقوا الله حق تقاته، قام إليه رجل ، فقال : وأنتيا عبد الله، فاتّن الله حق تقاته . . فقطع أبو جعفر الحطبة ، وقال : سمما سمعًا ، لمن ذكر بالله ؛ هاتيا عبد الله ، فما تُنّق الله ؟ فانقطع الرجل فلم يقل شيئًا ، فقال أبو جعفر : الله الله أيها الناس في أنفسكم ، لا تحملونا من أموركم (٣)ما لا طاقة لكم به ،

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير: هما أردت بهذا القول وجه الله ه
 (٢) ب: ه أنفسكم ».

١٥٨ تنه

لا يقوم رجل هذا المقام إلا أوجعتُ ظهره ، وأطلت حبسه . ثم قال : خذه إليك يا ربيع ، قال : فوثيقنا له بالنجاة وكانت العلامة فيه إذا أواد بالرجل مكروها قال : خذه إليك يا مسيّب قال : ثم رجع في خطبته من الموضع الذي كان قطعه ، فاستحسن الناس ذلك منه ، فلما فرغ من الصلاة دخل القصر ؛ وجعل عيسي بن موسى يمشى على هيئته (۱ خلفة ، فأحس به أبو جعفر ، فقال : أبو موسى ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ قال : كأنك خفتتى على هذا الرجل ! قال : كأنك خفتتى على اكثر علما ، وأعلى نظراً من أن يأتى في أمره إلا الحق ، فقال : لا تخفى عليه . فلما جلس قال : على "بالرجل ، فأتي به ؛ فقال : يا هذا ؛ إنك لما رأيتنى على المنبر ، قلت ؛ هذا الطاغية لا يسمى إلا أن أكلمه ، ولو شغلت نفسك بغير هذا لكان أمثر لك ؛ فاشغلها بظماء الهواجر ، وقيام الليل، وتغيير نفسك بغير هذا لكان أمثر لك ؛ فاشغلها بظماء الهواجر ، وقيام الليل، وتغيير قدميك في سبيل الله ؛ أنطه () يا ربيع أربعمائة درهم ، واذهب فلا تعد .

٤٢٩/٣

وذكر عن عبد الله بن صاعد ، مولى أمبر المؤمنين أنه قال : حج المنصور بعد بناء بغداد ، فقام خطبياً بمكة ، فكان بما حفظ من كلامه : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبِنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الدِّحْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِيَ الصَّالِحُونُ (\*1) أَمْر مُبْرَم ، وقول عدل، وقضاء فَصَل ؛ والحمد لله الذي أفلج حجته ، وبعداً لقوم الظالمين ؛ الذين اتخذوا الكعبة عرضًا (\*) ، والليء إرثا ، وجعلوا القرآن عضين (\*)؛ لقد حاق بهم ماكانوا به يستهزئون ، فكم ترى من ببرمعطلة وقصر مشيد ؛ أهملهم (\*) الله حتى بدلوا السنة ، واضطهدوا العبرة (\*) ، وعندوا واعتدوا ، واستكبروا وخاب كل جبار عنيد ؛ ثم أخذهم ؛ فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا !

وذكر الهيم بن عدى ، عن ابن عياش ، قال : إن الأحداث لما تتابعت

<sup>(</sup>١) ط: «هيئته ۾ وما أثبته من ب (٢) س: و أعطه ۾، وهما بمعني

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ١٠٥ . ﴿ وَ ﴾ ابن الأثير : وغرضًا يم .

<sup>(</sup>ه) عضن ؛ أي فرقاً . (٢) س : و أمهلهم ه .

<sup>(</sup>٧) أبن الأثير : ووأهملوا العبرة . .

۱۰۸ منة ۱۰۸۸

على أبى جعفر ، تمثّل :

تفرَّقت الظّباءُ على خِدَاشٍ فما يَدْرِي خداشٌ ما يَصِيدُ (١)

قال : ثم أمر بإحضار القواد والمولى والصحابة وأهل بيته ، وأمر حمادا التركى بإسراج الخيل وسليان بن مجالد بالتقدم والمسيّب بن زهير بأخذ الأبواب، ثم خرج فى يوم من أيامه حى علا المنبر . قال : فأزِم عليه طويلا لا ينطق . قال رجل لشبيب بن شيبة: ما لأمير المؤمنين لا يتكلم ! فإنه والله تمن يهون عليه صحاب القول ، فما باله ! قال : فافرع الحطبة ، ثم قال :

£**T**•/**T** 

مالى أَكْفَكِفُ عن سَعْد ويشْتمنِى ولوشتمتُ بنى سَعْد لقد سكنوا (١٠) جهلا على وجُبْناً عن عَدُوهم للهُبُنُ

ثم جلس وقال :

فأَلقيتُ عن رَأْمِي القناعَ ولم أكن لأحشِفَهُ إلا لإحدى العظائم

والله لقد عجزوا عن أمر قمنا به، فما شكروا الكافى؛ ولقد مهدوا فاستوعروا وغمطؤا الحق وغمصوا ، فماذا حاولوا ! أشرب رنيقا على غصص ، أم أقيم على ضيم ومضض ! والله لا أكرم أحداً بإهانة نفسى ؛ والله لأن لم يقبلوا الحق ليطلبننه ثم لا يجدونه عندى ؛ والسعيد متن وعظ بغيره . قدم يا غلام ، ثم ركب

وذكر الفقيميّ أن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن مولى محمد بن على حدّ ثه ، أن المنصور لما أخذ عبد الله بن حسن وإخوته والنَّفر الذين كانوا معه من أهل بيته ، صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم صلى على النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثم قال :

يا أهلَ خُراسان ، أنّم شيعتُنا وأنصارنا وأهلُ دولتنا ، ولو بايعتم غيرنا لم تبايعوا مَنْ هو خيرمنا ، وإنّ أهلَ بيتي هؤلاء من ولد على ّ بن أبي طالب

<sup>(</sup>۱) الأغانى ۱۱: ۲۲۹. ابن الشجرى ۲ – ۸. وفيها : ۵ مالى أكفكف عن وهب ۵ .

تركناهم والله الذي لا إله إلا هو والحلافة ، فلم نعرض لهم فيها بقليل ولا كثير ؛ فقام فيها على بن أبي طالب فتلطخ وحكمَّ عليه الحكَّمين ؛ فافترقت عنه الأمة ، واختلفت عليه الكلمة ، ثم وثبت عليه شيعتُه وأنصاره وأصحابه و بطانته وثقاته فقتلوه ، ثم قام من بعده الحسن بن على ؟ فوالله ما كان فيها برجـُل ؟ قد عرضت عليه الأموال، فقبلها، فدس إليه معاوية؛ إنى أجعلك ول عهدى من بعدى ، فخدعه فانسلخ له مما(١) كان فيه ، وسلَّمه إليه ، فأقبل على النساء يتروّج في كلّ يوم واحدة فيطلّفها غداً ؛ فلم يزل على ذلك حيى مات على فِراشه ، ثم قام من بعده الحسين بن على ، فخدعه أهل العراق وأهل ُ الكوفة ؛ أهل الشِّقاق والنَّفاق والإغراق<sup>(٢)</sup> في الفتن ، أهل هذه المَدَرَة السوداء ـــ وأشار إلى الكوفة ــ فوالله ماهى بحرب فأحار بها، ولاسلم فأسالمها، فرق الله بسي وبينها، فخذلوه وأسلموه حتى قتـِل، ثم قام من بعده زيد بنءلي ، فخدعه أهل الكوفة وغرُّوه ؛ فلما أخرجوه وأظهروه أسلموه ؛ وقد كان أتى محمد بن على "، فناشده فى الحروج وسأله ألاً يقبل أقاويل أهل الكوفة ، وقال له : إنا نجد في بعض علمنا ، أنَّ بعض أهل بيتنا(٣) يُصلَّب بالكوفة ، وأنا أخافأن تكون ذلك المصلوب ؛ وناشده عمى داود بن على وحذَّره غدر أهل الكوفة فلم يقبل ؛ وأتم على خروجه، فقتيل وصُلِّب بالكنَّاسة، ثم وثب علينا بنو أميّة ، فأماتوا شرفنا ، وأذهبوا عزّنا؛ والله ما كانت كلم عندنا تبرة يطلبونها؛ وما كان لهم ذلك كله إلا فيهم وبسبب حروجهم عليهم ؛ فنفونا من البلاد ، فصرْنا مرة بالطائف، ومرَّة بالشَّام ، ومرَّة بالشَّمراة ؛ حتى ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصاراً ، فأحيا شرَفنا، وعزَّنا بكم أهل خراسان ، ودمغ بحقَّكُم أهلَ الباطل ، وأظهر حقنا ، وأصار الينا ميراثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، فقرّ الحق مقرَّه ، وأظهر مناره ، وأعزّ أنصاره ، وقُطع دابر القوم الذينُ ظلموا والحمد لله رب العالمين . فلما استقرّت الأمور فينا على قرارها ؛ من فضل الله فيها وحكمه العادل لنا ، وثبوا علينا، ظلماً وحسداً منهم لنا ، وبغيًّا لما فضَّلنا الله به عليهم،

وأكرمنا به من خلافته وميراث نبيه صلى الله عليه وسلم .

277/4

<sup>(</sup>١) س: «مهاوما». (٢) ب: « والإعراق ».

<sup>(</sup>۲) س: «بیت نبینا».

جَهْلاً على وجُبْناً عن عدوهم لبئست الخَلَّتان الجَهْل والجُبْنُ

فإنى والله يا أهل خراسان ما أتبت من هنذا الأمر ما أتبت بجهالة ، بلغى عهم بعض السقم والتعرّم ، وقد دسست لهم رجالا فقلت : قم يا فلان قم يا فلان ، فخذ معك من المال كذا ، وحذوت لهم مثالاً يعملون عليه ؛ فخرجوا حتى أتوهم بالمدينة ، فلمستوا إليهم تلك الأموال ؛ فوالله ما يتى منهم شيخ ولا شاب ، ولا صغير ولا كبير إلا بابعهم بيعة ، استحلت بها دماءهم وأموالهم وحلّت لى عند ذلك بنقضهم بيعتى ، وطلبهم الفتنة ، والماسهم الحروج على ؛ فلا يرون أنى أتبت ذلك على غير يقين . ثم نزل وهو يتلو على درج المنبر هذه الآية : ﴿ وحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بَأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قبلُ إِنَّهُمْ كَانُوا في صَلَّ مُرِيبٍ ﴾ (١٠) .

277/4

قال : وخطب المنصور بالمدائن عند قتل أبى مسلم ، فقال : أيشما الناس؛ لا تخرجُوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية ، ولا تُسرُوا غشَّ الأثمة ، فإنه لم يُسر أحد قط منكرة الإظهرت في آثار يده ، أو فلتات لسانه ، وأبداها الله لإمامه ؛ بإعزاز دينه ، وإعلاء حقه . إنا لن نبخسكم حقوقكم ، ولن نبخسَ الدّين حقه عليكم . إنه من فازعنا عُرُوة هذا القميص أجرَرْواه خيي هذا الغملد . وإن أبا مسلم بايعتنا وبايع الناس لنا ، على أنه من نكث بنا ، فحكمنا عليه حكمه على غيره لنا ؛

وذكر إسحق بن إبراهيم الموصليّ أن الفَـضَّل بن الرّبيع أخبره عن أبيه ، قال : قال المنصور : قال أبى : سمعتُ أبى؛ علىّ بن عبد الله يقول: سادة المدنيا الأسخياء ، وسادة الآخرة الأنبياء .

وذكر عن إبراهيم بن عيسى ، أن المنصور غضب على محمد بن جُمُسَيْل الكاتب وأصله من الرّبكذة ــ فأمر ببطحه (٢) ، فقام بحجَّته ، فأمر بإقامته ،

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ٤٥. (٢) بطحه : ألقاه على وجهه .

ونظر إلى سراويله ، فإذا هو كَـنـّان ، فأمر ببطحه وضربه خمس عشرة درّة ، وقال : لا تلبس سراويل كَنَـَّان فإنه من السرف .

وذكر محمد بن إسماعيل الهاشميّ ، أن الحسن بن إبراهيم حدَّثه ، عن أشياحه، أن أبا جعفر لما قـَـتل محمد بن عبد الله بالمدينة وأخاه إبراهيم بيمَـاخـَـمـْرَى وخرج إبراهيم بن حسن بن حسن بمصر فحميل إليه ، كتب إلى بني على بن أبى طالب بالمدينةكتاباً يذكر لهم فيه(١) إبراهيم بن الحسن بن الحسن وخروجه بمصر ، وأنه لم يفعل ذلك إلا عن رأيهم ، وأنهم يدأبون في طلب السلطان ، ويلتمسون بذلك القطيعة والعُقوق، وقد عجزوا عن عَلَدَ اوة بني أُمية لمَّا نازعوهم السلطان ، وضعفوا عن طلب ثأرهم ؛ حتى وثب بنو أبيه غضباً لهم على بنى أمية،' فطلبوا بثأرهم ، فأدركوا بدمائهم ، وانتزعوا السلطان عن أيديهم ، وتمثّل في الكتاب بشعر سُبيع بن ربيعة بن معاوية البربوعيّ :

فَلُولًا دِفَاعَى عَنكُمُ إِذْ عَجَزْتُمُ وَبِاللَّهُ أَخْمَى عَنكُمُ وَأَدَافِعُ لَضاعَتْ أُمور منكُم لاأرى لها كفاة وما لا يَحْفَظُ الله ضائع ومن ذاالذى نُحْنَى عليه الأصابعُ! على الدهر إفضالً يُرَى وَمنافِع وبالله مُغْتَرُ وللرَّحْم قاطـعُ وَقَائِعَ مَنكُمْ ثُمَّ فَيِهَا مَقَانِعُ كذاك الأمور؛ خافضاتٌ رَوافِعُ وهل تعْلُونْ فوق السَّنام الأَكارعُ! كمادر كَبَ تُحت الغدير الضَّفَادعُ؟

فَسَمُّوالنامَنْ طَحْطَحَ الناسَ عنكُمُ وما زال منَّا قد عَلمْتُمْ عليكُمُ وما زال مذكُمْ ۚ أَهْلُ غَدْرٍ وجَفْوةٍ وإدنحن غِبْنا عنكُم وَشَهدْتُمُ وإنا لنَرْعاكم وترعون شَأْنَكم وهل تعلُون أقدامُ قوم صدورَهمْ وَدَبُّ رجالٌ للرِّياسَةِ منكمُ

وذكر عن يحيى بن الحسن بن عبد الحالق ، قال : كان أرزاق الكتاب والعمال أيام أبي جعفر ثلثاثة درهم؛ فلما كانت كذلك لم تزل (٢) على حالها إلى أيام المأمون ، فكان أوَّل مَن من من زيادة الأرزاق الفضل بن سهل ، فأما

<sup>240/4</sup> 

<sup>(</sup>٢) س : وولم يزل كذلك ي . (١) س: و فعل ع .

۱۰۸ ت

فى أيام بنى أمية وبنى العباس فلم تزل الأرزاق من الثلثاثة إلى ما دونها ، كان الحجّاج ُ يُجرِي على يزيد بن أبى مسلم ثلثاثة درهم فى الشهر .

وذكر إبراهيم بن موسى بن عبسى بن موسى ، أن ولاة البريد في الآفاق كلّها كانوا يكتبون إلى المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم ، وبسعر كل مأكول ، وبكل ما يقضى به القاضى في نواحيهم ، وبما يعمل به الوالى وبما يرد بيت المال من المال ، وكل حدث ، وكانوا إذا صلّوا المغرب يكتبون إليه بما كان في كل ليلة إذا صلّوا الغداة ؛ فإذا وردت كتبهم نظر فيها ، فإذا رأى الأسعار على حالها أمسك، وإن تغير شيء منها عن حاله كتب إلى الوالى والعامل هناك، وسأل عن العلة التي نقلت ذاك عن سعره ؛ فإذا ورد الحواب بالعلة تلطف لذلك برفقه حتى يعود سعره ذلك إلى حاله ؛ وإن شك في شيء مما قضى به القاضى كتب إليه بذلك ؛ وسأل من بحضرته عن عمله ؛ فإن أنكر شيئًا عمل به كتب إليه يوبيّخه ويلومه .

وذكر إسحاق الموصلي أن الصباح بن خاقان التميمي ، قال : حد أنى رجل من أهلي ، عن أبيه ، قال : حد أنى رجل من أهلي ، عن أبيه ، قال : 'ذكر الوليد عند المنصور أيام نزوله بغداد وفروغه من المدينة ، وفراغه من محمد وإبراهيم ابنى عبد الله ، فقالوا : لعن الله الملحد الكافر — قال : وفي المجلس أبو بكر الهذلي وابن عياش المنتوف والشرق ابن القطاى ، وكل هؤلاء من الصحابة — فقال أبو بكر الهذلي " : حد ثنى ابن عم الفرزدق ، عن الفرزدق ، قال : حضرت الوليد بن يزيد وعنده ندماؤه وقد اصطبح ، فقال لابن عائشة : تغن بشعر ابن الزّبَعدْري :

لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَهِدُوا جزَع الخَزْرَجِ مِن وقع الأَسَلُ (١) وقتلْنا الضَّعْفَ من ساداتِهِمْ (١) وَعَدَلنا مَيْلَ بَدْرٍ فاعْتَدلُ

فقال ابن عائشة : لا أغنى هذا يا أمير المؤمنين ؛ فقال : غَمَنُه وإلاّ جلعتُ لهَـَواتِـك ، قال : فغنًّاه ، فقال : أحسنتوالله ! إنه لعلى دين ابن الزّبَعَرْى يوم قال هذا الشعر . قال : فلعنه المنصور ولعنه جلساؤه ؛ وقال: ٤٣٦/٣

<sup>(</sup>١) من أبيات له في ابن هشام ٣ : ٩٧ . (٢) س : و وقتلنا الصيد ي .

۱۵۸ تنه

الحمد لله على نعمته وتوحيده .

وذكر عن أبى بكر الهذلى" ، قال : كتب صاحب إرمينية إلى المنصور : إن الجند قد شَخَبَوا عليه ، وكسروا أقفال بيت المال ، وأخذوا ما فيه ، فوقّع فى كتابه : اعتزل عملنــًا مذمومـًا ، فلو عقلت لم يشغبوا ، ولو قويت لم ينتهبوا .

وقال إسحاق الموصل "، عن أبيه : خرج بعض ُ أهل العبث على أبى جعفر بفلسطين ، فكتب إلى العامل هناك : دمه فى دمك إلا توجهه إلى " ؛ فجد " في طلبه ، فلفر به فأشخص ، فأمر بإدخاله عليه ، فلما مثل بين يديه ، قال له أبو جعفر : أنت المترثب على مُعالى ! لأنبرن " من لحمك أكثر مما يبتى منه على عظمك ، فقال له — وقد كان شيخاً كبير السن " بصوت ضعيف ضئيل غير مستعل :

أَتَرُوضُ عِرْسَكَ بَعدَ ما هَرِمتْ ومنَ العَناء رياضَةُ الهَرِمِ

قال : فلم تتبيَّن للمنصور مقالته، فقال : يا ربيع ، ما يقول ؟ فقال : به ٢٧/٣ بقول :

العَبْدُ عبدُكمُ والمسالُ مالكُمُ فَهلْ عذابُك عنى اليومَ مُنْصَرِفُ!

قال : يا ربيع ، قد عفوتُ عنه ؛ فخلَّ سبيله، واحتفظ به، وأحسن ولايته.

قال : ورُفع رجل إلى المنصور يشكو عامله أنه أخذ حدًّا من ضيعته . فأضافه إلى ماله ، فوقع إلى عامله فى رقعة المتظلم: إن آثرتَ العدل صحبتـْك السلامة ، فأنصف هذا المنظلم من هذه الظلامة .

قال : ورفع رجل من العامّة إليه رقعة فى بناء مسجد فى محلته ، فوقّع فى رقعته : من أشراط الساعة كثرة المساجد ، فزد فى خطاك تزدد من النواب .

قال : وتظلمّ رجل من أهل السواد من بعض العمال ، فى رقعة رفعها إلى المنصور ، فوقت فيها : إن كنت صادقًا فجئ به ملبّبًا فقد أذنًّا لك فى ذلك .

/۹/

وذكر عمر بن شبتة أن أبا الهذيل العلاّف حدّثه ، أن أبا جعفر قال : بلغى أن السيّد بن محمد مات بالكرْخ ــ أو قال : بواسط ــ ولم يدفنوه ، ولأن حقّ ذلك صندى لأحرقنها . وقيل: إن الصحيحأنه مات في زمان المهدىّ بكرَرْخ بغداد ، وأنهم تحامـوًا أن يدفنوه ، وأنه بعث بالرّبيع حتى ولى أمره، وأمرَه إن كانوا امنتعوا أن يحرق عليهم منازلِم ، فدُفع ربيع عنهم .

وقال المدائنيّ : لما فرغ المنصور من محمد وإبراهيم وعبد الله بن عليّ وعبد الجبار بن عبد الرحمن، وصار ببغداد، واستقامت له الأمور، كان يتمشّل هذا الببت :

٤٣٨/١ تبيت من البلوَى على حدّ مُرهَف مرارًا ويكُنى الله ما أنت خائفُ قال : وأنشدنى عبد الله بن الربيع ، قال : أنشدنى المنصور بعد قتل هؤلاء :

ورب أمور لا تَضِيرُكَ ضَيْرَةً وللقلب من مَخشاتِهن وَجيبُ(١)

وقال الهيثم بن عدّى : لما بلغ المنصور تفرّق َ ولد عبد الله بن حسن فى البلاد هربـًا من عقابه ، تمثـّل :

إِنَّ قناتى لَنْبُعُ لا يُويِّسهُا غَمْزُ الثَّقَافُولا دُهْنُ ولا نارُ مَى أَجِرْ خائفاً تأْمَنْ مَسَارِحُه وإِنْ أَخِفْ آمِناً تَقَلَقْ به الدارُ سيرُوا إِلَّ وغُشُّوا بعض أَعْيُنِكم إِلى لكل امريُّ من جاره جارُ

وذكر على بن محمد عن واضح مولى أبى جعفر ، قال : أمرنى أبو جعفر أن أشترى له ثوبيش ليتين ، فاشتر يتهما له بعشرين ومائة درهم ، فأتيته بهما ، فقال : بكم ؟ فقلت : بأنين درهماً ، قال : صالحان ، استحطه ؛ فإن المتاع إذا أدخيل علينا ثم رُد على صاحبه كسره ذلك . فأخذت الثوبين من صاحبهما ، فلما كان من الغد حملتهما إليه معى ، فقال : ما صنعت ؟ قلت : رددتهما

<sup>(</sup>۱) س : « من وحشاتهن » .

عليه فحَطْنى عشرين درهما، قال : أحسنتَ ؛ اقطع أحدَّهما قميصًا، واجعل الآخر رداء لى . ففعلتُ ، فلبس القميص خمسة عشر يومًا لم يلبس غيرَه .

وذكر مولتى لعبد الصمد بن على "، قال : سمعتُ عبدَ الصَّمد يقول : إنّ المنصور كان يأمر أهلَ بيته بحسن الهيئة وإظهار النعمة وبلزوم الوشي والطيب ؛ فإن رأى أحداً منهم قد أخلّ بذلك أو أقل منه ، قال : يا فلان ، ما أرى وبيص (١) الغالية فليتك ؛ وإنى لأراها تلمع في لحية فلان ؛ فيشحذهم بذلك على الإكثار من الطيّب ليتزين بهيئتهم وطيب أرواحهم عند الرّعية ، بذلك على المذلك عندهم ؛ وإن رأى على أحد منهم وشياً طاهراً عضة بلسانه .

وذكر عن أحمد بن خالد ، قال : كان المنصور يسأل مالك بن أدهم كثيراً عن حديث عجلان بن سهيل ، أخى حوثرة بن سهيل ، قال : كتا جلوساً مع عجلان ، إذ مرّ بنا هشام بن عبد الملك ، فقال رجل من القوم : قد مرّ الأحول ، قال : من تعنى ؟ قال : هشامًا ، قال : تسمّى أمير المؤمنين بالنبّز (٢) ! والله لولارحميك لضربت عنقك، فقال المنصور : هذا والله الذي ينفع مع مثله المحيا والممات .

وقال أحمد بن خالد : قال إبراهيم بن عيسى : كان للمنصور خادم أصفر إلى الأد مة (٢٠) ، ماهر لابأس به ، فقال له المنصور يوماً : ما جنسك ؟ قال : عربى يا أمير المؤمنين ، قال : ومن أي العرب أنت ؟ قال : من حَوَّلان ، سُبيتُ من اليمن ، فأخذنى عدو لله أن ، فجبتني فاسترققت ، فصرت إلى بعض بني أمية ، ثم صرت إليك . قال : أما إنك نعم الغلام ؛ ولكن لايدخل قصرى عربى يخد مُ حَرَى ؟ اخرج عافاك الله ؛ فاذهب حيث شتت !

وذكر أحمد بن إبراهيم بن إسهاعيل بن داود بن معاوية بن بكو – وكان من الصحابة – أنّ المنصور ُضمّ رجلا من أهل الكوفة ، يقال له الفُـضيل بن عمران، إلى ابنه جعفر، وجعله كاتبه، وولاّه أمرّه ، فكان منه بمنزلة أبي عبيدالله

٤٣٩/٣

<sup>(</sup>١) الوبيص: اللممان. (٢) النبز، بالتحريك: اللقب، وقد يمير به.

<sup>(</sup>٣) الأدمة : السمرة .

من المهدى ، وقد كان أبو جعفر أراد أن يبايع لجعفر بعد المهدى ، فنصبت أم عبيد الله حاضنة بعفر للفضيل بن عمران ، فسعت به إلى المنصور ، وأومأت إلى أنه يعبث بجعفر . قال : فبعث المنصور الريان مولاه وهارون بن غمر والومات إلى أنه يعبث بجعفر . قال : فبعث المنصور الريان مولاه وهارون بن وقال : إذا رأيم فضيلا فاقتلاه حيث لقياه ، وكتب لهما كتاباً منشوراً ، وكتب إلى جعفر على وكتب إلى جعفر على تفرُغا من قتله . قال : فخرجا حتى قدما على جعفر ، وقعدا على بابه ينتظران الإذن ؛ فخرج عليهما فُضيل، فأخذاه وأخرجا كتاب المنصور ، فلم يعرض لما أحد " ؛ فضربا عنقه مكانه ، ولم يعلم جعفر حتى فرغا منه — وكان الفضيل رجلاً عفيفاً دينًا للمنصور : إن الفضيل كان أبرأ الناس الم رأمي به ، وقد عجلت عليه . فوجة رسولا ، وجمل له عشرة آلاف درهم إن أدركه قبل أن يقتل ، فقدم الرسول قبل أن بجف دمه .

فلذكر معاوية بن بكر عن سويد مولى جعفر، أن جعفراً أوسل إليه، فقال: ويلك ! ما يقول أمير المؤمنين في قتل رجل عفيف دين مسلم بلا جُرْم ولا جناية ! قال سويد : فقلت : هو أمير المؤمنين يفعل ما يشاء ؛ وهو أعلم بما يصنع ؛ فقال : يا ماص بنظر أمنه ، أكلتمك بكلام الحاصة وتكلمي بكلام العامة ! خذوا برجله فألقوه في دجلة . قال فأخذت ، فقلت : أبوك إنما فأخذت ، فقلت : أبوك إنما كيسال عن فضيل ، ومتى يسال عنه ، وقد قتل عمة عبد الله بن عبد الله بن على "، وقد قتل عبد الله بن عبد الله بن ظلماً، وقتل أهل الله تيا بمن لا يحصى ولا يعد ! هو قبل أن يسال عن فضيل خردانة تجب خصى فرعون (١) قال: فضحك ، وقال : دعوه إلى لعنة الله .

٤١/٣

وقال قعنب بن محرز : أخبرنا محمد بن عائد مولى عَبْان بن عفانأن حفصاً الأموى الشاعر ، كان يقال له حفص بن أبى جُمعة، مولى عبّاد بن زياد ، وكان المنصور صيّره مؤدبًا للمهدئ فى مجالسه ، وكان مدّاحًا لبنى أمية فى أيام بنى أمية فى أيام بنى أمية وكان المنصور ، ولم يزل مع المهدىً

<sup>(</sup>١) كذا في : ط.

أيام ولايته العهد ؛ ومات قبل أن يليي المهدىّ الحلافة . قال : وكان مما مدح به بني أميّة قوله :

أينَ رَوْقاً عبد شمسٍ أَيْنَ هُمْ أين أهلُ الباع منهم والحسب! لم تكُن أيد لهم عندكُمُ ما فَعلَمْ آل عبدِ المطلب! أبها السَّائل عنهمُ أُولُو جُنَّتْ تلمعُ من فوق الخشب إِنْ تَجُدُّوا الأَصلَ منهمْ سَفها يالْقَوْمِ للزمان المنقلب ! إِنْ فاحلبُوا ماشتم ُ في صَحْنكم من فستسقون صَرى ذاك الحلب وقيل: إن حفصاً الأموىّ دخل على المنصور ، فكلَّمه فاستخبره ، فقال له : من أنت ؟ فقال : مولاك يا أميرَ المؤمنين ، قال : مولَّى لي مثلك لا أعرفه ! قال: مولى خادم لك عبد مناف يا أمير المؤمنين؛ فاستحسن ذلك منه ، وعلم أنه مولًى لبني أميَّة ، فضمَّه إلى المهديُّ ، وقال له : احتفظ به .

لم تُعُدُ في عِينها ببَنَسان فِ وَأَغْضَى منخوفه الثَّقَلَان ملك ، عشرون حجَّة واثنتان دَحُ في حَبْله ذُوو الأَذهان قادَ أعداءه بغير عِنانِ دِيَ من خوفِهِ على الأَذقان خَلْفَ أقصاهُمُ ودونَ الدَّاني لَ على غاربِ الشَّرُودِ الهدَانِ

117/4

ومما رُثَّى به قول سَلَمْم الْحاسر : عجباً للذي نُعَى الناعيان كيف فاهَتْ بموته الشَّفَتَان ! مَلكُ إِن غَدَا على الدُّهر يوماً أصبحَ الدّهرُ ساقطاً للجرَان لَيْت كَفًّا حَثَتْ عليه تراباً حين دانَتْ له البلادُ علىالعَسْ أَينَ ربُّ الزُّوراءِ قد قلَّدَتْهُ ال إنَّما المرءُ كالزناد إذا ما ليس يَثنى هَواه زَجرٌ ولا يَق قَلَّدَتُهُ أَعِنَّةُ المُلكِ حَنَى يُكْسَرُ الطَّرْ فُ دونه وترى الأَّدِ ضَّم أطرافَ مُلكه ثم أضحَى هاشِمِيُّ التَّشمير لاَ يَحْمِلُ الثَّقْ ذو أَناةٍ ينسَى لها الخائثُ الخو فَ وعزم يُلوِى بكلِّ جَنَانِ ذَهَبَتْ دونه النفوسُ حِذارًا غير أَنَّ الأَرواحَ في الأَبدانِ

## ذكر أسهاء ولده ونسائه

فن ولده المهدىّ— واسمه محمد— وجعفر الأكبر ، وأمّهما أروى بنتمنصور أخت يزيد بن منصور الحميرىّ ؛ وكانت تكنى أم موسى ؛ وهلك جعفر هذا قبل المنصور .

وسلیمان وعیسی ویعقوب ؛ وأمهم فاطمة بنت محمد ، من ولد طلحة بن عبید الله .

وجعفر الأصغر، أمَّه أمَّ ولد كرديَّة ، كان المنصور اشتراها فتسرَّاها ، وكان يقال لابنها : ابن الكرديّة .

وصالح المسكين، أمَّه أم ولد روميَّة ، يقال لها قالى الفرَّاشة .

والقاسم، مات قبل المنصور، وهو ابن عشر سنين ، وأمه أم ولد تعرف بأم القاسم، ولها بباب الشأم بستان يعرف إلى اليوم ببستان أمّ القاسم .

والعالية، أمّها امرأة من بنى أميّة، زوّجها المنصور من إسحاق بن سليان ابن على بن عبد الله بن العباس . وذكر عن إسحاق بن سليان أنه قال : قال لى أبى : زوّجتُك يا بنى أشرف الناس ؛ العالية بنت أمير المؤمنين . قال : فقلت : يا أباه ، مَن ْ أكفاؤنا ؟ قال : أعداؤنا من بنى أميّة .

## ذكر الخبر عن وصاياه

ذكر عن الهيثم بن عدى أن المنصور أوصى المهدى فى هذه السنة لما شخص متوجِّها إلى مكة فى شوّال، وقد نزل قصر عبيّدويه، وأقام بهذا القصر أياميًا والمهدى معه يوصيه، وكان انقض فى مقامه بقصر عبدويه كوكبّ، لثلاث بقينَ من شوَّال بعد إضاءة الفجر ، وبنِّي أثره بَيِّينًا إلى طلوع الشمس ، فأُوصاه بالمال والسلطان ؛ يفعل (١) ذلك كلّ يوم من أيام مقامه بالغداة والعشيّ ، لا يفتر عن ذلك ، ولا يفترقان إلاّ تحريكاً . فلما كان اليوم الذي أراد أن يرتحل فيه ، دعا المهدى ، فقال له : إنى لم أدع شيئًا إلا قد تقدمتُ إليك فيه ، وسأوصيك بخصال (٢) والله ما أطنك تفعل واحدة منها – وكان له سَمْـَط فيه دفاتر علمه، وعليه قُـُفلِلا يأمن على فتحه ومفتاحه أحداً، يصرُّ مفتاحه فى كمّ قميصه . قال : وكان حمّاد التركيّ يقدّم إليه ذلك السَّفيَط إذا دعا به ، فإذا غاب حماد أو خرج كان الذى يليه سلمة الحادم ــ فقال للمهدى : انظرهذا السُّفَط فاحتفظ به؛ فإنَّ فيه علم آبائك. ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ فإن أحزنك (٣) أمر فانظر في الدّفتر الأكبر ؛ فإن أصبتَ فيه ما تريد، وإلا فالثانى والثالث؛ حتى بلغ سبعة ؛ فإن ثقل عليك فالكرَّاسة الصغيرة ؛ فإنك واجد فيها ما تريد، وما أظنَّك تفعل ، وانظر هذه المدينة ؛ فإياك أن تستبدل بها؛ فإنها بيتك (٤) وعز لك، قد جمعت لك فيها من الأموال ما إن كُسمر عليك الخراج عشر سنين كان عندك كفاية لأرزاق الجند والنفقات وعطاء الذَّرية ومصلحة الثُّـغور ؛ فاحتفظ بها، فإنك لا تزال عزيزاً ما دام بيت مالك عامراً. وما أظنك تفعل. وأوصيك بأهل بيتك؛ أن تُنظهر كرامتهم وتقدّ مهم (° ) وتكثر الإحسان إليهم ، وتعظّم أمرَهم · ، وتوطئ الناس أعقابهم ، وتولَّيهم المنابر ؛ فإنَّ عزَّك عزُّهم وذكرهم لك ، وما أظنك تفعل . وانظر مواليك ، فأحسن إليهم وقرّبهم واستكثر منهم فإنهم مادّتك لشدة إن نزلت بك ، وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل خُراسان خيراً ، فإنهم أنصارك وشيعتُك الَّذين بذلوا أموالهم في دولتك ، ودماء هم دونك ، ومَنَ لا تخرج محبتك من قلوبهم ؛ أن تحسين إليهم وتتجاوز عن مسينهم وتكافئهم على ما كان منهم، وتخلُّف مَن مات منهم فى أهله وولده،وما أظنَّكَتْفعل. وإياك أن تبنى مدينة الشرقيَّة فإنك لا تتم بناءها، وما أظنَّك تفعل. وإيَّاك أن

111/4

<sup>(</sup>١) س: «فقمل ٤ . (٢) ب: « بخلال ٤ .

<sup>(</sup>۲) ب: « مدینتك » . (۱) ب : « مدینتك » . (۲)

<sup>(</sup> ه ) س : « وتقدمتهم » ،

۱۰۸ نسته ۱۰۸

تستعین برجل من ببی سُلیم ، وأظنّـاك ستفعل . و إیاك أن تدخل النساء فی مشورتـك فی أمرك ، وأظنك ستفعل .

٤٤٥/٣

وقال غير الهيم : إن المنصور دعا المهدى عند مسيره إلى مكة ، فقال : يا أبا عبد الله ، إنى سائر وإنى غير راجع ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ! فاسأل الله بركة ما أقدم عليه ، هذا كتاب وصيبي مختومًا، فإذا بلغك أنى قد مت ، وصار الأمر إليك فانظر فيه ، وعلى دين "فأحب أن تقضيه وتضمنه ، قال : هو على يا أمير المؤمنين ، قال : فإنه ثلمائة ألف درهم ونيق ، واست أستحلّها من ببت مال المسلمين ، فاضمنها عنى ، وما يفضى إليك من الأمر أعظم منها . قال : أفعل ، هو على آ . قال : وهذا القصر ليس هو لك ، أعظم منها . قال : ووقيى الخاصة هم لك ، قال : وهذا القصر إلى ما يمغنيك قال : نوم الله نوتك الأصاغر . قال : نوم والله تالك تعلى المؤلفة الله تعلى الفياع ، فلست عنهم ، وبهم إلى ذلك أعظم الحاجة . قال : أقعل ، قال : أما الفياع ، فلست أكلفك فيها هذا ، ولو فعلت كان أحبً إلى "، قال : أفعل ، قال : المتاع والنياب ، المسلمه لم ، قال : أفعل . قال : أحسل الصنّع ! المسلمه لم ، قال : أفعل . قال : أحسل الصنّع ! المسلمه لم ، قال : أفعل . قال : أحسل التشع ! التهدة ولك الصنّع !

ومضى إلى الكوفة ، فنزل الرُّصافة ، ثمّ خرج منها مهلاً بالعمرة والحجّ ، قد ساق هدَيه من البُدُن، وأشعر وقلّد ؛ وذلك لأيام خلتْ من ذى القعدة .

وذكر أبو يعقوب بن سليان، قال : حدثتني جمّرة العطّارة – عطّارة أبى جعفر – قالت: لما عزم المنصور على الحج دعا ريّطة بنت أبى العباس امرأة المهدى – وكان المهدى بالريّ قبل شخوص أبى جعفر – فأوصاها بما أراد، وعهد إليها ، ودفع إليها الله الله المؤالان مقاتيح الحزائن ، وتقدّم إليها وأحلفها ، ووكد الأيمان الا تفتح بعض تلك الحزائن ، ولا تُطلع عليها أحداً إلا المهدى ، ولا هي ، إلا أن يصح عندها موته ، فإذا صح ذلك اجتمعت هي والمهدى وليس معهما

: : 1/٣

<sup>(</sup>١) س: داماه .

ثالث ؛ حتى يفتحا(۱) الخزانة . فلما قدم المهدى من الرّى إلى مدينة السلام ، دفعت إليه المفاتيح ، وأخبرته عن المنصور أنه تقدّم إليها فيه ألا يفتحه ولا يُطلع عليه أحداً حتى يصح عندها موتُه . فلما انتهى إلى المهدى موتُ المنصور وولى الحلافة ، فتح الباب ومعه ريطة ؛ فإذا أزجٌ(١) كبير فيه جماعة من قتلاء الطالبيين ، وفي آذائهم رقاع فيها أنسابهم ؛ وإذا فيهم أطفال ورجال شباب ومشايخ عدة كثيرة ، فلما رأى ذلك المهدى ارتاع لما رأى ، وأمر فحفرت لم حفيرة فد فنوا فيها ، وعمل عليهم دكان .

وُذكير عنْ إسحاق بن عيسى بن على ۖ ، عن أبيه ، قال : سمعتُ المنصور وهو متوجّه إلى مكة سنة ثمان وخمسين ومائة ، وهو يقول المهدى عند وداعه إياه: يا أبا عبد الله؛ إني وُلدت في ذي الحجّة، ووليت في ذي الحجة ، وقد هجس في نفسي أنى أموت في ذي الحجة من هذه السنة ؛ وإنما حداني على الحجّ ذلك ، فاتق الله َ فيا أعهد إليك من أمور المسلمين بعدى ؛ يجعل لك فَهَا كُمَرَبِكُ وَحَزَّنْكُ مُحْرِجاً \_ أَو قال : فَرَجاً وَمُرجاً \_ وبرزقك السلامة . وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب . احفظ يا بنيّ محمداً صلى الله عليه وسلم فى أمَّته بحفظ الله عليك أمورَك . وإياك والدَّم الحرام ، فإنه حَوْبٌ عند الله عظيم ، وعارٌ في الدنيا لازم مقيم . والزم الحلال ؛ فإن توابك في الآجل ، وصلاحك في العاجل . وأقم الحدود ولا تعتد ِ فيها فتبور ؛ فإن الله لو علم أنّ شيئًا أصلحُ لدينه وأزجرُ من معاصيه من الحدود لأمر به فى كتابه . واعلم أنَّ من شدَّة عضب الله لسلطانه، أمر فى كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على مَن ْ سعى فى الأرض فساداً ، مع ما ذخر له عنده من العذاب العظيم ، فقال : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ (٣) الآية . فالسلطان يا بني حَبَّل الله المتين ، وعُمروته الوثِقَى ، ودين الله القَـيَّــم، فاحفظه وحُمُّطُه وحصَّنه ، وذُبُّ عنه ، وأوقع بالملحدين فيه ، واقدْمُع المارقين منه ، واقتل الحارجين عنه بالعقاب لهم والمَشُلات بهم ؛ ولا تجاوز ما أمر

£ £ Y / **Y**\*

<sup>(</sup>١) ب: « ففتحت » . (٢) الأزج : ضرب من الأبنية .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٢٣.

الله به في محكم القرآن . واحكم بالعدل ولا تُسْطيط؛ فإن ذلك أقطعُ للسَّغَبَب ، وأحسم للعدو ، وأنجع في الدواء . وعفّ عن النيء ، فليسس بك إليه حاجة مع مَا أَخَلُّهُمْ لَكَ ، وافتتح عملك بصلة الرَّحم وبرُّ القرابة . وإياك والأثرَة (١٠) والتبذير لأموال الرَّعية . واشحن الثغور ، وأضبط الأطراف ، وأمِّن السبل ، وخص الواسطة ، ووستِّع المعاش ، وسكِّن العامة ، وأدخل المرافق عليهم ، واصرف(٢) المكاره عنهم، وأعد الأموال واخزنها . وإياك والتبذير ؛ فإنَّ النوائب غير مأمونة ، والحوادث غير مضمونة ؛ وهي من شيمَ الزَّمان . وأعدَّ الرجال والكُراع والحند ما استطعت . وإيّاك وتأخيرَ عمل اليوم إلى غد ، فتتدارك (٣) عليك الأمور وتضيع . جدُّ (٤) في إحكام الأمور النازلات لأوقاتها أولا فأولا ، واجتهد وشمّر فيها ، وأعدد رجالاً بالليل لمعرفة ما يكون بالنهار ، ورجالا بالنهار لمعرفة ما يكون بالليل . وباشر الأمور بنفسك ، ولا تضجر ولا تكسل ولا تفشل، واستعمل حسن الظن بربك ، وأسى الظن بعما الك وكتابك (٥) . وخذ نفسك بالتيقظ ، وتفقَّد مَن ْ يبيت على بابك، وسهل إذنك للناس ، وانظر فى أمر النزاع إليك ، ووكِّل بهم عينًا غير نائمة، ونفسًّا غير لاهية ، ولا تنم فإنَّ أباك لم ينمُ منذ ولى َ الحلافة ، ولا دخل عينه غمض إلاَّ وقلبه مستيقظ . هذه وصيتي إليك ، والله خليفتي عليك .

قال : ثم ودَّعه و بكى كلِّ واحد منهما إلى صاحبه .

وذكر عمر بن شبّة عن سعيد بن هريم ، قال : لما حجّ المنصور في السنة التي تُـوْفِيَ فيها شبّعه المهدى ، فقال: يا بني ، إني قد جمعتُ لك من الأموال ما لم يجمعه خليفة قبلى، وجمعت لك من الموالى ما لم يجمعه خليفة قبلى، وجمعت لك من الموالى ما لم يجمعه خليفة قبلى ، وبنيت لك مدينة لم يكن في الإسلام مثلها ؛ ولست أخاف عليك إلا أحد رجلين : عيسى بن موسى ، وعيسى بن زيد ؛ فأما عيسى بن موسى

: 1 1/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « الأشرة » . (٢) ابن الأثير : « وادفع » .

<sup>(</sup>٣) س: وفتدال». (٤) ابن الأثير: وخذ».

<sup>(</sup> ه ) س : « ورجال كفايتك <sub>»</sub> .

فقد أعطانى من العهود والمواثبق ما قبلتُه ، ووالله لو لم يكن إلا أن يقول قولا لما خفتُه عليك ، فأخرجه من قلبك . وأما عيسى بن زيد فأنفيق هذه الأموال واقتل هؤلاء الموالى ، واهدم هذه المدينة حتى تظفر به ، ثم لا ألومك .

114/4

وذكر عيسى بن محمد أن موسى بن هارون حد ثه، قال: لما دخل المنصور آخر منزل نزلم من طريق مكة، نظر فى صدر البيت الذى نزل فيه، فإذا فيه مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم .

أَبا جعفر حانَّتْ وَفَاتُكَ وانقَضَتْ سِنُوك ، وأَمرُ الله لا بدَّ واقسَعُ أَبا جعفر هل كاهنُّ أَو مُنجَّمً لك اليومَ من حَرَّ المَنِيَّةِ مانعُ !

قال : فدعا بالمتولى الإصلاح المنازل ، فقال له : ألم آمرك ألا يدخل المنزل أحد من الدعار! قال : يا أمير المؤمنين ، والله ما دخلها أحد منذ فرُع خلا أمير المؤمنين ، والله ما أدى شيئاً يا أمير المؤمنين ، منها ، فقال : اقرأ ما على صدر البيت مكتوباً ، قال : ما أدى على صدر البيت مكتوباً ، قال : ما أدى على صدر البيت شبئاً ، فأملى البينين فكسبا عنه ، فالتفت إلى حاجبه فقال : اقرأ لى آية من كتاب الله جل وعز تشوقني إلى الله عز وجل ، فتلا : ( بسم الله الرحمن الرحم ، وسَيعكم الدين فكلموا أي عز وجل ، فتلا : ( بسم الله الرحمن الرحم ، وسَيعكم الدين فلكموا أي غير هذه الآية ؛ غير هذه الآية ، غير هذه الآية ، غير هذه الآية ، فأمر بالرحيل عن ذلك المنزل تطيئرًا مما كان ، وركب فرساً ، فلما كان في الودى الذي يقال له سقر وكان آخر منزل بطريق مكة كبا به الفرس ، فلق ظهره ، ومات فدفن ببئر ميمون .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢٢٧ .

أما ورب السُّكونِ والحَرَكِ إِنَّ المنايا كثيرةُ الشَّركِ عليكِ يانفسُ إِن أَسأَتِ وإِنِ أَحْسَنْتِ بِالقَصْدِ، كُلُّ ذَاكَلَكِ(١) ما اختلَفَ الليلُ والنهارُ ولا دَارَت نُجومُ السهاء في الفَلَكِ إِلا بِنَقْلِ السُّلْطان عن مَلكِ إِذَا انقضَى مُلكهُ إِلى مَلِكِ حَى يُصِيراً بِه إِلى مَلِكٍ ما عِزُ سُلطانه بِمُشتَركِ حَى يُصِيراً بِه إِلى مَلِكٍ ما عِزُ سُلطانه بِمُشتَركِ ذاك بديعُ السهاء والأرض والمُرْ سِي الجبالِ المُسخَّرُ الفلكِ فقال أبو جفر: هذا والله أوان أجلى.

وذكر عبد الله بن عبيد الله ، أن عبد العزيز بن مُسلم حدّته أنه قال : دخلت على المنصور يوماً أسلم عليه ؛ فإذا هو باهت لا يُعير جوابًا ، فوثبت لما أرى منه ، أريد الانصراف عنه ، فقال لى بعد ساعة : إنى رأيت فيا يرى النائم ؛ كأن رجلا ينشدني هذه الأبيات :

أَأْخَى الخفيض مِن مُنَاكا فكأنَّ بَوْمَكَ قد أَتَاكَا ولقد أَرَاكا ولقد أَرَاكا الدَّهرُ مِنْ تَصرِيفِه ما قَدْ أَراكا فإذا أَرَدْتَ النَّاقِصَ ال مبسدَ النَّلِيلَ فأنت ذَاكا مُلَّكْتَ ما مُلْكَتْسهُ والأَمرُ فيه إلى سِوَاكا

فهذا الذى ترى من قلقى وَعَمَّى لما سمعت ورأيت . فقلت : خيراً رأيتَ \*\*\* يا أمير المؤمنين . فلم يلبث إلى أن خرج إلى الحجّ فمات لوجهه ذاك .

وفى هذه السنة بُـويع للمهدى بالحلافة،وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بمكة؛ صبّيعحة الليلة التي تُـوفقيّ فيها أبو جعفر المنصور

<sup>(</sup>١) س: « في اليوم كان اك » .

منة ١٥٨

وذلك يوم السبت لستّ ليال خلون ً من ذى الحجّة سنة ثمان وخمسين ، كذلك قال هشام بن محمد ومحمد بن عمر وغيرهما .

وقال الواقدى : وبويع له ببغداد يوم الحميس لإحدى عشرة بقيت من ذى الحجة من هذه السنة .

وأمَّ المهدى أم موسى بنت منصور بن عبد الله بن يزيد بن شَـمَّر الحميريّ.

## خلافة المهدىّ محمد بن عبد الله بن محمد بن علىّ بن عبد الله بن العباس

ذكر الحبر عن صفة العقد الذي عُقيد للمهدىّ بالحلافة حين مات والده المنصور ُ بمكة

ذكر على بن محمد النوفلي أن أباه حدَّثه ، قال : خرجت في السنة التي مات فيها أبو جعفر من طريق البصرة ؛ وكان أبو جعفر خرج على طريق الكوفة ، فلقيتُه بذات عرق ، ثم سرت معه ، فكان كلَّما ركب عرضتُ له فسلَّمت عليه ، وقد كان أدنف وأشنى على الموت ، فلما صار ببئر ميمون نزل به ، ودخلنا مكة ، فقضيتُ مُحرتى ، ثم كنت أختلف إلى أبي جعفر إلى مَضْرِبه ، فأقيم فيه (١) إلى قريب من الزَّوال ، ثم أنصرف \_ وكذلك كان يفعل الهاشميُّون - وأقبلت عليَّه تشتد وتزداد ، فلما كان في الليلة التي مات فيها ، ولم نعلم ؛ فصليت الصبح في المسجد الحرام مع طلوع الفجر ، ثم ركبتُ فى ثوبيّ (٢) متْقلداً السيف عليهما ، وأنا أساير محمد بن عون بن عبد الله بن الحارث ــ وكان من سادة بني هاشم ومشايخهم ؛ وكان في ذلك اليوم عليه ثوبان موردان قد أحرم فيهما ، متقلَّداً السيف عليهما ــ قال : وكان مشايخ بني هاشم يحبُّون أن ُيحرموا في المورَّد لحديث عمر بن الخطابوعبد الله بن جعفر وقول على بن أبي طالب فيه (٣) . فلما صرنا بالأبطح لقيمًنا العباس بن محمد ومحمد بن سلمان في خيل ورجال يدخلان مكة ، فعدلنا إليهما ، فسلَّمنا عليهما ثم مضينا ، فقال لي محمد بن عون : ما ترى حال هذين ودخولهما مكة ؟ قلت : أحسب الرَّجُل قد مات ؛ فأرادا أن يحصّنا مكة ؛ فكان ذلك كذلك ، فبينا

(٢) ب، ج: « نوبي ، .

101/4

<sup>(</sup>۱) ج: ۵ سه ۾ .

<sup>(</sup>٣) ج: ه في ذلك ه.

نحن نسير ، إذا رجل حيى الشَّخص (١) في طمرين، ونحن بعد في عَلَس، قد جاء فدخل بين أعناق دابتيُّنا ، ثم أقبل علينا ، فقال: مات والله الرجل ! ثم خبى عناً ، فمضينا (٢) نحن حتى أتينا العسكر ، فدخلنا السُّرادق الذي كنا نجلس فيه في كل يوم ؛ فإذا بموسى بن المهدى قد صدِّر عند عَمُود السرادق؛ وإذا القاسم بن منصور في ناحية السُّرادق – وقد كان حين لقينا المنصور بذات عَرْق، إذاْ رَكَب المنصور بعيرَه جاء القاسم فسار بين يديه بينه وبين صاحب الشرطة، ويؤمّر الناس أن يرفعوا القصص إليه ـ قال: فلما رأيته في ناحية السرادق ورأيت موسى مصدّرًا ، علمت أنّ المنصور قد مات . قال: فبينا أنا جالس إذ أقبل الحسن بن زيد ، فجلس إلى جنبي ، فصارت فخيذه على فخذى ، وجاء الناس حتى ملئوا السرادق ، وفيهم ابن عيَّاش المنتوف؛ فبينا نحن كذلك، إذ سمعنا همسًا من بكاء . فقال لى الحسن : أترى الرجل مات ! قلت : لا أحسب ذلك؛ ولكن لعله ثقيل، أو أصابته غَـَشْية، فما راعنا إلابأبي العنبر الحادم الأسود خادم المنصور ، قد خرج علينا مشقوق الأقبيية من بين يديه ومن خـَـَــُـفه ، وعلى رأسه التراب ، فصاح : وا أمير المؤمنيناه ! فما بقي في السرادق أحد ٌ إلا قام على رجليه ، ثم أهووا نحو مضارب أبي جعفر يريدون الدُّخول ، فمنعهم الحدم ، ودفعوا في صدورهم . وقال ابن عياش المنتوف : سبحان الله! أما شهدتم موت خليفة قط ! اجلسوا رحمكم الله . فجلس الناس، وقام القاسم فشق "ثيابه ، ووضع التراب على رأسه ، وموسى جالس على حاله . وكان صبيًّا رَطْبًا ما يتحلحل .

-ثم خرج الرّبيع ، وفى يده قـرطاس ، فألتى أسفله على الأرض ، وتناول طرفه ، ثم قرأ :

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى من خلف بعده من بنى هاشم وشيعته من أهل خُراسان وعامة المسلمين م ألقي القرطاس من يده ، وبكى وبكى الناس ، فأخذ القرطاس ، وقال : قد أمكنكم البكاء ؛ ولكن هذا عهد عهده أمير المؤمنين ، لا بد من أن نقرأه عليكم ، فأنصيتوا رحمكم الله ؛ فسكت الناس، ثم رجع إلى القراءة ـ أما بعد :

: a t / Y

<sup>(</sup>١) ج: « يخني شخصه » . (٢) ب: « ثم مضينا » .

فإنى كتبتُ كتابى هذا وأناحىًّ فى آخر يوم من الدّنيا وأوّل يوم من الآخرة ، وأنا أقرأ عليكم السلام ، وأسأل الله ألا يفتنكم بعدى ، ولا يُلبسكم شيّعاً ، ولا يُذيق بعضكم بأس بعض . يا بنى هاشم ، ويا أهلَ خراسان ... ثم أخذ فى وصيّتهم بالمهدى، وإذكارهم البيعة له، وحضّهم على القيام بدولته، والوفاء بعهده إلى آخر الكتاب .

قال النوفليُّ : قال أبي : وكان هذا شيئًا وضعه الربيع ؛ ثم نظر في وجوه النَّاس، فدنا من الهاشميِّين ، فتناول يد الحسن بن زيد ، فقال : قم ياأبا محمد، فبايـــع ، فقام معه الحسن ، فانتهى به الرّبيع إلى موسى فأجلسه بين يديه ، فتناول الحسن يد موسى ، ثم التفت إلى الناس ، فقال : يأيها الناس ، إن أمير المؤمنين المنصور كان ضربني واصطنى مالى ؛ فكلُّمه (١١) المهدى فرضي عني ، وكلمه في ردّ مالي عليّ فأبي ذلك ، فأخلفه المهديّ من ماله وأضعفه مكان كل علنَّق علنَّقين، فمنَّن أولى بأن يبايع لأمير المؤمنين بصدر منشرح ونفس طيبة وقلب ناصح منِّي! ثم بايع موسى للمهديّ ، ثم مسح على يده . ثم جاء الربيع إلى محمد بن عون ، فقدَّمه للسنُّ فبايع ، ثم جاء الرَّبيع إلىًّ فأنهضي؛ فكنت الثالث؛ وبايع الناس؛ فلما فرغ دخل المضارب ، فمكث هنيهة ثم خرج إلينا معشر الهاشميّين، فقال: انهضوا، فنهضنا معه جميعًا، وكنا جماعة كثيرة من أهل العراق وأهل مكة والمدينة ممن حضر الحج ، فدخلنا فإذا نحن بالمنصور على سريره في أكفانه ، مكشوف الوجه ؛ فحملناه حتى أتينا به مكَّة ثلاثة أميال ؛ فكأنى أنظر إليه أدنو من قائمة سريره نحمله ؛ فتحرَّك الربح، فتطيَّر شَعَرْ صدغيه ؛ وذلك أنه كان قد وفَّر شعره للحلق؛ وقد نصل خيضابه ؛ حتى أتينا به حفرته ، فدلسّيناه فيها .

200/4

قال : وسمعت أبى يقول : كان أوّل شيء ارتفع به على بن عيسى بن ماهان؛ أنه لما كان الليلة التي مات فيها أبو جعفر أرادوا عيسى بن موسى على بسّيخة مجددة للمهدى ـ وكان القام بذلك الربيع ـ فأبى (٢) عيسى بن موسى،

<sup>(</sup>١) ب: « وكلمه ».

<sup>(</sup>٢) ب، س: وفأتي ۽ .

۱۱۳ املی ا

فأقبل القوّاد الذين حضروا يقرّبون ويتباعدون (``؛ فنهض على " بن عيسى بن ماهان ، فاستل سيفه ، ثمّ جاء إليه ، فقال : والله لتبايعن " أو الأضربن" عنقك ! فلمنا رأى ذلك عيسى ، بايع وبايع الناس بعده .

وذكر عيسى بن محمد أن موسى بن هارون حدَّثه أن موسى بن المهدى ّ والربيع مولى المنصور وجتها منارة مولى المنصور بخبر وفاة المنصور وبالبيثعة للمهدىُّ ، وبعثا بعدُ بقضيب النبيُّ صلى الله عليه وسلم وبـُرْدته الَّتي يتوارثها الحلفاء مع الحسن الشروى ، وبعث أبو العباس الطوسيّ بحاتم الحلافة مع منارة ؛ ثم خرجوا من مكة ، وسار عبد الله بن المسيّب بن زهير بالحرْبيّة بين يدى صالح بن المنصور ، على ما كان يسير بها بين يديه في حياة المنصور (٢)، فكسرها القاسم بن نصر بن مالك ؛ وهو يومئذ على شُرْطة موسى بن المهدى ، واندس على بن عيسي بن ماهان لما كان في نفسه من أذي عيسي بن موسى، وما صُنع به للراوند"ية، فأظهر الطعن والكلام في مسيرهم (٢٣). وكان من رؤسائهم أبو حالد المرورّوذيّ . حتى كاد الأمر يعظُم ويتفاقم . حتى لبس السلاح . وتحرُّك في ذلك محمد بن سلمان . وقام فيه وغيره من أهل بيته . إلا أن محمداً كان أحسنَهم قيامًا به حتى طفئ ذلك وسكن . وكتب (١٤) به إلى المهدى ، فكتب بعزل على بن عيسى عن حرّس موسى بن المهدى . وصير مكانه أبا حنيفة حرب بن قيس ، وهدأ أمر العسكر ، وتقدَّم العباس بن محمد ومحمد ابن سلمان إلى المهدى ، وسبق إليه العباس بن محمد . وقدم منارة على المهدى يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة، فسلّم عليه بالحلافة، وعزّاه، وأوصل الكتب إليه ، وبايعه أهل مدينة السلام .

وذكر الهيثم بن عدى على على الربيع ، أن المنصور رأى في حجّته التي مات فيها وهو بالعُدُ يب ــ أو غيره من منازل طريق مكة ــ رؤيا ــ وكان الربيع عديله ــ وفرع منها ، وقال : يا ربيع ، ما أحسبني إلا ميتناً في وجهى هذا ؛ وأنك تؤكد<sup>(ه)</sup> البَيْسُعة لأبي عبد الله المهدى ، قال الربيع : فقلت له : بل

207/4

<sup>(</sup>١) ج، س: «ويباعدون». (٢) ب، س: « فن حياته ».

<sup>(</sup>٤) ب: « فكتب » .

<sup>(</sup>٣) ب: «سيرهم » . (٥) ج : «وإنّا نؤكد » .

يبقيك الله يا أمير المؤمنين، وَيَبْسُلُغُ أَبُو عبد الله محبَّتك فيحياتك إن شاء الله. قال: وثقيل عند ذلك وهو يقول: بادر بي إلى حَرَم ربي (١) وأمنه، هارباً من ذنوبی وإسرافي على نفسي ؛ فلم يزل كذلك حتى بلغ بثر ميمون ، فقلت له : هذه بئر ميمون ، وقد دخلتَ الحرَم ، فقال : الحمد لله ، وقضى من يومه .

10V/T

قال الربيع: فأمرت بالخييَم فضُربت، وبالفساطيط فهيِّيئَتْ، وعمد ْت إلى أمير المؤمنين فألبسته الطويلة والدّراعة ، وسندته، وألقيت في وجهه كلّة رقيقة يدري منها شخصه ، ولا يفهم أمره ، وأدنيت أهلم من الكلَّة حيث لا يُعلم بخبره ، ويُسرى شخصُه . ثم دخلت فوقفت بالموضع الذي أوهمهم أنه يخاطبني ، ثم خرجت فقلت : إن أمير المؤمنين مُفيق بَمنَ الله ، وهو يقرأ عليكم السلام ، ويقول: إنى أحبّ أن يؤكَّد الله أمرّ كم (٢) ؛ ويكبت عدوّ كم ، ويسرُّ وليتكم ؛ وقد أحببت أن تجدّ دوا بيعة أبى عبد الله المهدى ؛ لئلا يطمع فيكم عدوٌّ وْلا باغ ي ، فقال القوم كلهم : وفتَّق الله أمير المؤمنين؛ نحن إلَّى ذاك أسرع . قال : فدخل فوقف ، ورجع إليهم، فقال : هلمُّوا للبَسَيْعة، فبايع القوم كلُّمهم ؛ فلم يبق أحدٌ من خاصَّته والأولياء ورؤساء مَسَ ْ حضره إلا بايع المهدى ، ثم دخل وخرج باكيًّا مشقوق الجيِّبلاطمًا رأسه ، فقال بعض مَنَ حضر : ويلى عليك يابن شاة ! يريد الربيع ــ وكانت أمَّه ماتت وهي ترضعه فأرضعته شاة ــ قال : وحفـر للمنصور مائة قَـبَـْر ، ودفن فى كلها ، لئلا يعرف موضع قبره الذي هو ظاهر للناس ، ودفين في غيرها للخوف عليه .

قال : وهكذا قبور خلفاء ولـَّد العباس ، لا يعرَّف لأحد منهم قبر .

قال : فيلغ المهدىّ، فلما قدم عليه الربيع قال: ياعبدُ؛ ألم تمنعك جلالة أمير المؤمنين أن فعلتَ ما فعلت به ! وقال قوم : إنَّه ضربه ؛ ولم يصحَّ ذلك.

قال : وذكرمَن ْ حضر حجّة المنصور ، قال: رأيت صالح بن المنصور وهو مع أبيه والناس معه ؛ وإنَّ موسى بن المهدىّ لتى تُبَّاعه"، ثم رجع الناس وهم خلَـف موسى ، وأن صالحًا معه .

10A/T

 <sup>(</sup>٢) ح : و يوطن الله أمركم » . (۱) ب: «الله». (٣) ج : « في تباعد » .

وذكر عن الأصمعيّ أنه قال : أوَّل مَن \* نعي أبا جعفر المنصور بالبصرة خَلَفَ الأحمر ، وذلك أنّا كنّا في حلقة يونس. فرّ بنا فسلَّم علينا، فقال(١١): «قد طَرَّقَت ببكرها أمَّ طَبَقٌ (٢) •

قال يونس : وماذا ؟ قال :

موتُ الإمَام فِلقَةٌ مِنَ الفِلَقُ تُنتُّجوها خبر أضخَم العُنُقُ

وحجّ بالنلس في هذه السنة إبراهيم بن يحيي بن محمد بن على ، وكان المنصور ــ فها ذكر ــ أوصى بذلك .

وكان العامل فى هذه السنة على مكة والطائف إبراهيم بن يحيى بن محمد ابن على بن عبد الله بن عباس ، وعلى المدينة عبد الصمد بن على ، وعلى الكوفة عمرو بن زهير الضبيُّ أخو المسيَّب بن زهير - وقيل: كان العامل عليها إسهاعيل بن أبي إسهاعيل الثقني . وقيل : إنه مولى لبني نصر من قيس - وعلى قضائها شريك بن عبد الله النَّـخعيُّ ، وعلى ديوان خراجها ثابت بن موسى ، وعلى خُراسان حميد بن قَـَحْطبة ، وعلى قضاء بغداد مع قضاء الكوفة شريك ابن عبد الله .

وقيل : كان القاضي على بغداد يوم مات المنصور عبيد الله محمدبن صَفُّوان الجُمُحَى وشريك بن عبد الله علىقضاء الكوفة خاصّة . وقيل: إن شريكًا كان إليه قضاء الكوفة ، والصلاة بأهلها .

وكان على الشُّرَط ببغداد يوم مات المنصور فيها ذكر -عمر بن عبد الرحمن أخو عبد الجبار بن عبد الرحمن . وقيل كان موسى بن كعب .

وعلى ديوان خراج البصرة وأرضها عُمارة بن حمزة . وعلى قضائها والصلاة عبيد الله بن الحسن العنبريّ ، وعلى أحداثها سعيد بن َ دعْلُــَج .

وأصاب الناس – فيما ذكر محمد بن عمر – في هذه السنة وَباء شديد .

:09/4

<sup>(</sup>١) ج ، س : «ثم قال » . (٢) ج : «طوقت » ، س : «طوفت » ، ب : «طبقت » .

# ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائة

#### ذكرما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك غزوة العباس بن محمد الصّائفة فيها حتى بلغ أنقرة ؛ وكان على مقدّمة العباس الحسنُ الوصيف فى الموالى، وكان المهدى ضم آليه جماعة من قُوّاد أهل خُراسان وغيرهم . وخرج المهدى فعسكر بالبرّدان وأقام فيه حتى أنفذ العباس بن محمد ، ومن قطع عليه البعث معه ، ولم يجعل للعباس على الحسن الوصيف ولاية فى عرز ل ولا غيره ، فقتح فى غزاته (١١) هذه مدينة للرّوم ومطمورة معها ، وانصرفوا سالمين لم يُصَبّ من المسلمين أحد .

وهلك فى هذه السنة حُميد بن قحطية ، وهو عامل المهدى على خُراسان ، فولَى المهدى مكمانه أبا عون عبد الملك بن بزيد .

وفيها ولَّى َحمزة بن مالك سيجسْنان، وولَّى َجبرئيل بن يحبي َسَمَرْ فَسَنْد. وفيها بني المهديّ مسجد الرّصافة .

٤٦٠/٣

وفيها بني حائطها ، وحفر خندقها .

وفيها عزل المهدى عبد الصمد بن على عن المدينة؛ مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عن مو جدة ، واستعمل عليها مكانه محمد بن عبد الله الكنتيرى ثم عزله ، واستعمل عليها مكانه عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن صفوان الجنمية .

وفيها وجه المهدى عبدالملك بن شهاب المسمعى في البَحر إلى بلادالهند، وفرض معه لألفين من أهل البصرة من جميع الأَجناد، وأشخصهم معه، وأشخص معه من المطوّعة الذين كانوا يلزمون المُرابطات ألفاً وخمسائة رجل ، ووجمّه معه قائداً من أبناء أهل الشأم يقال له ابن الحباب المذحجى في سبعمائة من أهل الشأم ، وخرج معه من مطوّعة أهل البصرة بأموالهم ألف رجل ، فيهم

<sup>(</sup>١) ب: وغزاتهم ، .

٤٦١/٣

- فيا ذكر - الربيع بن صُبيح، ومزالاً سواريين والسبابجة أربعة آلاف رجل ، فيل عبد الملك بن شهاب المنذر بن محمد الجاروديّ الآلف الرجل المطرّوعة من أهل البصرة ، ووليّ ابنه غسان بن عبد الملك الآلني الرّجل الذين من فرض البصرة ، ووليّ عبد الواحد بن عبد الملك الألف والخمسانة الرجل من مُطرّعة المرابطات ، وأفرد يزيد بن الحباب في أصحابه فخرجوا ، وكان المهديّ وجه لتجهيزه حتى شخصوا أبا القاسم محرز بن إبراهيم ، فضوا لوجههم ؛ حتى أتوا مدينة باربك من بلاد الهند في سنة سنين ومائة .

وفيها تُوفَّقَّ معبد بن الحليل بالسند ، وهو عامل المهدىّ عليها، فاستعمل مكانه روح بن حاتم بمشورة أبى عبيد الله وزيره .

وفيها أمر المهدى بإطلاق منن كان في سجن المنصور ، إلا من كان قبلة تبياعة من دم أو قتل ، ومنن كان معروفًا بالسعى في الأرض بالفساد ، أو من كان لأحد قبله مظلمة أو حق ، فأطلقوا ، فكان ممن أطلق من المُطنبَق يعقوب بن داود مولى بني سُليم ، وكان معه في ذلك الحبس مجبوسًا الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على " بن أبي طالب .

• • •

وفيها حوّل المهدى الحسن بن إبراهيم من المطبق الذى كان فيه محبوساً إلى نُصُير الوصيف فحبسه عنده .

٤٦٢/٣

ذكر الخبر عن سبب تحويل المهدى الحسز بن إبراهيم من المطبق إلى نُـُصير

ذكر أن السبب في ذلك ، `ان أن المهدى لما أمر بإطلاق أهل السجون . على ما ذكرت (١) ، وكان يعقوب بن داود محبوسًا مع الحسن بن إبراهيم فى موضع واحد، فأطلق يعقوب بن داود، ولم يُطلق الحسن بن إبراهيم ،ساء (٢) ظنه ، وخاف على نفسه ، فالتمس مخرجًا لنفسه وخلاصًا ، فدس إلى بعض ثقاته (١، ،

<sup>(</sup>۱) ب: « کا ذکرت » . (۲) ب: و فسام » .

<sup>(</sup>٣) س: a على ثقاته ».

فحفر له سَرَباً من موضع مُسامت للموضع الذي هو فيه محبوس ، وكان يعقوب بن داود بعد أن أُطّلـق يُطيف بابن علاثة (١) \_ وهو قاضي المهدى ّ بمدينة السلام<sup>(٢)</sup> ــ ويلزمه ، حتى أنس به ، وبلغ يعقوب ما عزم عليه الحسن ابن إبراهيم من الهرب ، فأتى ابن عُلاثة ، فأخبره أن عنده نصيحة للمهدى ، وسأله إيصاله إلى أبي عبيد الله (") ، فسأله عن تلك النصيحة ، فأبي أن يخبره بها، وحذَّره فوتَمها، فانطلق ابن عُلاثة إلى أبي عبيد الله، فأخبره خبر يعقوب وما جاء به ، فأمره بإدخاله عليه ؛ فلما دخل عليه سأله إيصاله إلى المهديّ ، ليعلمه النّصيحة التي له عنده ، فأدخله عليه ، فلما دخل على المهدىّ شكر له بلاءه عنده في إطلاقه إياه ومسَّتْ عليه، ثم أخبره أنَّ له عنده نصيحة ، فسأله عنها بمحضر من أبي عبيد الله وابن عُلاثة ، فاستخلاه منهما ، فأعلمه المهدى ثقته بهما ، فأبى أن يبوحَ له بشيء حتى يقوما ، فأقامهما وأخلاه ، فأخبره خبر الحسن بن إبراهيم وما أجمع عليه (١) ، وأنَّ ذلك كاثن من ليلته المستقبلة ، فوجَّه َ المهدى مَن يثق (٥) به ليأتيه بخبره، فأتاه بتحقيق ما أخبره به يعقوب ، فأمر بتحويله إلى نُصَيَر ، فلم يزل في حبسه إلى أن احتال واحتيل له ، فخرج هارباً ، وافتُقيد ، فشاع خبره، فطلب (١) فلم يُظْفَر به ، وتذكر المهدى دلالة يعقوب إيّاه كانت عليه، فرجا عنده من الدّلالة عليه مثل الَّذَى كَانَ منه في أمره ، فسأل أبا عبيد الله عنه فأخبره أنه حاضر ... وقد كان لزم أبا عبيد الله ــ فدعا به المهدى خاليًا، فذكر له ما كان من فعله في الحسن ابن إبراهيم أولاً ، ونصحيه له فيه، وأخبره بما حدث من أمره ، فأخبره يعقوب أنه لا علم له بمكانه ، وأنه إن أعطاه أماناً يثق به ضمين له أن يأتيه به ، على أن يمَّ له على أمانه ، ويصله و يحسن إليه . فأعطاه المهدى ذلك في مجلسه وضمنه له . فقال له يعقوب : فالهُ يا أميرَ المؤمنين عن ذكره ، وَدعْ طلبه ،

(١) اسمه محمد بن عبد الله بن علائة الكلابي ، استقضاه المهدى سنة ١٦١ . انظر تاريخ (٢) س : « بېغداد » .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيد الله معاوية بن يُسار ، من موالى الأشعريين ، كاتب المهدى ونائبه قبل ألحلافة و بعدها . وانظر الفخرى ١٦٦ .

ةً وبندها . وانظر الفخرى ١٦٦٦ . (٤) ب ، ج : دوما أجمع به ي ، س : دوما أجمع عليه به ي . أجمع مستحد الله ي . (٦) س : دفطابه ي .

فإن ذلك يُوحشه، ودعى وإياه حى أحتال فآتيك به ؛ فأعطاه المهدى ذلك . وقال يعقرب : يا أمير المؤمنين ، قد بسطت عدلك لرعيتك ، وأنصفتهم ، وقال يعقرب : يا أمير المؤمنين ، قد بسطت عدلك لرعيتك ، وأنصفتهم الو ذكرتُها لك لم تلاع النظر فيها بمثل ما فعلت في غيرها ، وأشياء مع ذلك خلف بابك يُعمل بها لا تعملها ، فإن جعلت لى السيل إلى الدخول عليك ، وأذنت لى فى رفعها إليك فعلت . فأعطاه المهدى ذلك ، وجعله إليه ، وصير سكيسما الحادم الأسود خادم المنصور سببه فى إعلام المهدى بمكانه كلما أراد المدخول ، فكان يعقوب يدخل على المهدى "اليلا" ، ويرفع إليه النصائح فى الأمور الحسنة الجميلة من أمر النغور وبناء الحصون وتقوية الغزاة وتزويج الاراب ، وفكنك الأسارى والمجسّسين والقضاء على الغارمين ، والصدقة على المراهيم ، واتخذه أخا في الله ، وأخرج بذلك توقيعًا ، وأثبت في الدواوين ، فتصلى من الظاهر بعد كانت أول صلة وصلة بها ، فلم تزل منزلته تنمي وتعلو صعداً ، إلى أن صير الحسن بن إيراهيم في يد المهدى بعد ذلك ؛ وإلى اسقطت منزلته ، وأمر المهدى بحبسه ، فقال على بن الخليل في ذلك :

عجباً لتصريف الأُمو ر مَسَرَّةً وكَراهيَهُ (۱۲) والدَّهُ يلعبُ بالرِّجا لِ له دواترُ جاريَهُ (۱۲) رَثَّتْ بيعقوب بن دا ود حِبَالُ معاويهُ (۱۱) وعَدَتْ على ابن عُلاثة ال قاضي بَواثقُ عافيهُ (۱۵) قلْ للوزيرِ أَبي عُبيا له الله : هلْ لك باقيهُ ! يعقوب ينظرُ في الأُمو ر وأنتَ تنظرُ ناحيهُ !

٤٦٠/٣

272/4

<sup>(</sup>١) س: «عليه». (٢) الأغان ١٤ : ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا البيت في رواية الأغاني . (٤) معاوية : اسم الوزير أبي عبيد الله .

<sup>(</sup> ه ) عافية بن يزيد الأزدى ؛ قاضي المهدى أيضاً .

أدخلت فعَلا علي ك ، كذاك شومُ النَّاصية (١)

وفي هذه السنة عزل المهدى إساعيل بن أبي إسماعيل عن الكوفة وأحداثها . واختلف فيمن والى مكانه ، فقال بعضهم : والى مكانة إسحاق بن الصباح الكندى ثم الأشعى بمشورة شريك بن عبد الله قاضي الكوفة . وقال عمر ابن شبة : ولى على الكوفة المهدئ عيسى بن اقمان بن محمد بن حاطب ابن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمع ، فولى على شرطه ابن أخيه عمان بن سعيد بن لقمان . ويقال : إن شريك بن عبد الله كان على الصلاة والقضاء ، وعيسى على الأحداث ، ثم أفرد شريك ببالولاية ، فجعل على شرطه إسحاق بن الصباح الكندى ، فقال بعض الشعراء :

لَسْتَ تَعْدُو بِأَنْ تَكُونَ وَلُوْ نِذْ تَ سُهِيْلاً صَنيعَةً لِشُريكِ قال : ويزعمون أن إسحاق لم يشكر لشريك ، وأن شريكًا قال له : صَلَّى وَصَامَ لَدُنْيا كان يَأْمُلها فَقدْ أَصابَ ولا صلَّى ولا صَامَا

وذكر عمر أن جعفر بن محمد قاضى الكوفة ، قال : ضم المهدى إلى شريك الصلاة مع القضاء، وولى شرطه إسحاق بن الصباح ، ثم ولى إسحاق بن الصباح الصلاة والأحداث بعد ، ثم ولى إسحاق بن الصباح بن عمران ابن إسماعيل بن محمد بن الأشعث الكوفة ، فولى شُرَطه النعمان ، بن جعفر الكندى ، فات النعمان ، فولى شرطه أخاه يزيد بن جعفر .

وفيها عَزَل المهدئُ عن أحداث البصرة سعيد بن دَعلَتَج ، وعزل عن الصلاة والقضاء من أهملها عبيد الله بن الحسن، وولّى مكانهما عبد الملك بن أيّـوب بن ظبّيان النَّميريُّ ، وكتب إلى عبد الملك يأمره بإنصاف مَن تظلّم

<sup>(</sup>١) بعده في رواية الأغانى :

وأَخَذْتَ حَتْفُكَ جاهِدًا بيمينك المستراخِيَسة

من أهل البصرة من سعيد بن دعلج ، ثم صُرفت الأحداث فى هذه السنة عن عبد الملك بن أيتوب إلى تحارة بن حمزة ، فولا ها تُحمَّارة رجلاً من أهل البصرة يقال له المرسِّدُور بن عبد الله بن مسلم الباهليّ، وأقرَّ عبد الملك على الصلاة .

وفيها عُزُل قُشُمَ بن العباس عن البامة عن سخطة ، فوصل كتابُ عزله إلى البامة ، وقد تُنُوفُتَّى فاستعمل مكانه بشر بن المنذر البَحِلَى ّ.

وفيها عزل يزيد بن منصور عن اليمن ، واستعمل مكانه رجاء بن رَوْح . وفيها عزل الهَيَــُثُم بن سعيد عن الجزيرة، واستعمل عليها الفضل بن صالح . وفيها أعتق المهدى أمّ ولده الخيزران ونزوّجها .

وفيها تزوّج المهدىّ أيضًا أم عبد الله بنت صالح بن على ، أخت الفضل وعبد الله ابنى صالح لأمّهما .

وفيها وقع الحريق فى ذى الحجة فى السفن ببغداد عند قصر عيسى بن على ّ، فاحترق ناس كثير ، واحترقت السفن بما فيها .

وفيها عُدُرِل مطر مولى المنصور عن مصر، واستعمل مكانه أبو ضمرة ٣ ،١٧/٣ع محمد بن سلمان .

> وفيها كانت حركة من تحرّك من بنى هاشم وشيعتهم من أهل خُراسان فى خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد ، وتصيير ذلك لموسى بن المهدى ؟ فلما تبيّن ذلك المهدى كتب – فيا ذكر – إلى عيسى بن موسى فى القُدُوم عليه وهو بالكوفة ، فأحس بالذي يُراد به ، فامتنع من القدوم عليه .

> وقال عمر : لما أفضى الأمر إلى المهدى سأل عيسى أن يخرج من الأمر فامتنع عليه ، فأراد الإضرار به ، فولى على الكوفة رَوْح بن حاتم بن قبيصة ابن المهلب ، فولى على شُرَطه خالد بن يزيد بن حاتم ، وكان المهدى يحبّ أن يحمل رَوْح على عيسى بعض الحمل فيا لا يكون عليه به حجة ، وكان لا يجد إلى ذلك سبيلا ، وكان عيسى قد خرج إلى ضَيَّعة له بالرَّحة ، فكان لا يدخل الكوفة إلا في شهرين من السنة في شهر رمضان، فيشهد الجُمعَ (١١)

<sup>(</sup>١) س: والجمعه يه .

والعيد ، ثم يرجع إلى ضَيْعته . وفي أوّل ذي الحجة ، فإذا شهد العيد رجع إلى ضَيَّعته ، وكان إذا شهد الجمعة أقبل من داره على دوابه حتى ينتهي إلى أبواب المسجد فينزل على عسَّبة الأبواب ، ثم يصلِّي في موضعه؛ فكتب رَوْح إلى المهدى أن عيسى بن موسى لا يشهد الجُمَّع ، ولا يدخل الكوفة إلا في شهرين من السنة ؛ فإذا حضر أقبل على دوابَّه حتى يدخل رَحَبَة المسجد ؛ وهو مصلَّى الناس، ثم يتجاوزها إلى أبواب المسجد ، فتر وثدوابُّه في مصلَّى (١) الناس؛ وليس يفعل ذلك غيره؛ فكتب إليه المهدى أن اتخذ على أفواه السَّكك التي تلي المسجد خشبًا ينزل عنده الناس ، فاتَّخذ روح ذلك الحشب في أفواه السكك ــ فذلك الموضع يسمى الحشبة ــ وبلغ ذلك عيسي بن موسى قبل يوم الجُسُمعة ، فأرسل إلى ورثة المحتار بن أبى عبيدة ـــ وكانت دار المحتار (٢) لزيقة (٣) المسجد، فابتاعها وأثمن بها، ثم إنه عمرها واتخذ فيها حمامًا، فكان إذا كان يوم الحميس أتاها فأقام بها ، فإذا أراد الجمعة ركب حماراً فدبّ به إلى باب المسجد فصلَّى في ناحية ، ثم رجع إلى داره . ثم أوطن الكوفة وأقام بها، وألحَّ المهديّ على عسى فقال : إنك إن لم تجبي إلى أنتنخلع (١٠)منها حيى أبايع لموسى وهارون استحللتُ منك بمعصيتك ما يستحـَل من العاصي ، وإن أُجبَّتَنَى عُوَّضَتَكَ مُنها ما هو أجدى عليك وأعجل نفعاً. فأجابه، فبايتع لهما وأمر له بعشرة آلاف ألف درهم ... ويقال عشرين ألف ألف ... وتطائع كثيرة .

وأما غير عمر فإنه قال: كتب المهدى إلى عيسى بن موسى لما هم بخلعه يأمره بالقدوم عليه ، فأحس بما يُراد به ، فامتنع من القدوم عليه ، حتى خيف (٥) انتقاضه ، فأنفذ إليه المهدى عمه العباس بن محمد ، وكتب إليه كتابًا ، وأوصاه بما أحب (۱) أن يبلغه ، فقدم العباس على عيسى بكتاب المهدى ورسالته إليه ، فانصرف إلى المهدى بجوابه في ذلك ، فوجة إليه بعد للمهدى العباس عليه محمد بن فروخ أبا هريرة القائد في ألف رجل من أصحابه قدوم العباس عليه محمد بن فروخ أبا هريرة القائد في ألف رجل من أصحابه

279/4

27A/Y

<sup>(</sup>۱) س: «مصلي للناس». (۲) س: «دارهم».

<sup>(</sup>٣) لزيقة المسجد ، أي بجانبه . (٤) ج : « تختام » .

<sup>(</sup>ه) س: « خان <sub>ه</sub> . « يحب » .

من ذوى البصيرة(١) فىالتشيّع ، وجعل(٢) مع كل رجل منهم طبلاً ، وأمرهم أن يضربوا جميعًا بطبولم عند قدومهم الكوفة ، فدخلها ليلاً في وجه الصبح، فضرب أصحابه بطبولم ، فراع ذلك عيسى بن موسى رَوْعًا شديداً ، ثم دخل عليه أبو هريرة ، فأمره بالشخوص ، فاعتلَّ بالشكوى فلم يقبل ذلك منه ، وأشخصه من ساعته إلى مدينة السلام .

وحجَّ بالناس في هذه السنة يزيد بن منصور ــ خال المهديُّ ــ عند قدومه من اليمن ؛ فحد ثني بذلك أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسي ؛ عن أبي معشر . كذلك قال محمد بن عمر الواقديّ وغيره . وكان انصراف يزيد بن منصور من اليمن بكتاب المهدى إليه يأمره بالانصراف إليه وتوليته إياه الموسمَ وإعلامه اشتياقه إليه وإلى قربه .

وكان أمير المدينة في هذه السنة عبيد الله بن صفوان الحُمحيّ ، وعلى صلاة الكوفة وأحداثها إسحاق بن الصباح الكندى ، وعلى خراجها ثابت ابن موسى ، وعلى قضائها شريك بن عبد الله ، وعلى صلاة البصرة عبد الملك ابن أيوب بن ظَـَبْـيان النميريّ ، وعلى أحداثها مُحمارة بن حمزة ؛ وخليفته على ـ ذلك المسوّر بن عبد الله بن مسلم الباهليّ ؛ وعلى قضائها عبيد الله بنالحسن . وعلى كُور دجُّلة وكُور الأهواز وكُور فارس عُمارة بن حمزة . وعلى السُّند بيسطام بن عمرو ، وعلى اليمن رجاء بن روْح . وعلى اليامة بشر بن المنذر ، وعلى خراسان أبوعون عبد الملك بن يزيد ، وعلى الجزيرة الفضل بن صالح، وعلى إفريقيَّة يزيد بنحاتم، وعلى مصر محمد بنسليان أبو ضمرة .

> (١) ج: « « النصرة » . (٢) س: ٥ وحمل يه .

## ثم دخلت سنة ستين ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ذكر خروج يوسف البرْم]

فن ذلك ما كان من خروج يوسف بن إبراهيم، وهو الذي يقال له يوسف البَسَرْم بخُراسان منكرًا هو ومن تبعه ممنكان على رأيه على المهدى فيا زُعراله الحال التي هو بها وسيرته التي يسير بها ، واجتمع معه - فيا ذكر - بتشر من الناس كثير ، فتوجة إليه يزيد بن مزيد فلقيه ، واقتتلا حتى صارا إلى المائقة فأسره يزيد ، وبعث به إلى المهدى ، وبعث معه من وجوه أصحابه بعدة ؛ فلما انتهى بهم إلى النهروان حُميل يوسف البَرْم على بعير قد حُول وجهه إلى ذنب البعير وأصحابه على بعير ، فأدخلوهم الرَّصافة على تلك الحال ، الم فأدخلوه على المهدى ، فأمر هرَّمة بن أعين فقطع يمدَى يوسف ورجليه، وضرب عنقه وعنق أصحابه ، وصلبَهم على جسسر دجلة الأعلى ، مما يلى صحرر المهدى ، وإنما أمر هرَّمة بقاله ، كان قتل أخا لمرُّمة بخواسان .

٤٧١/٣

#### [ذكر خبر خلع عيسى بن موسى وبيعة موسى الهادى]

وفيها قدم عيسى بن موسى مع أبى هريرة يوم الحميس لستّ خلون من المحرّم – فيا ذكر – الفضل بن سليان فنزل داراً كانت محمد بن سليان على شاطئ دجلة فى عسكر المهدى ، فأقام أياماً يختلف إلى المهدى، ويدخل مدخلة الذي كان يدخله ؛ لا يكلم بشيء، ولا يرى جفوة ولا مكروها ولا تقصيراً به ؛ حتى أنس به بعض الأنس ، ثم حضر الدار يوماً قبل جلوس المهدى ، فلخل مجلسًا كان يكون للربيع فى متقصورة صغيرة ، وعليها باب ، المهدى ، فلخل مجلسًا كان يكون للربيع فى متقصورة صغيرة ، وعليها باب ،

وهو فى المقصورة الى فيها مجلس الربيع ، فأغلق دونهم المقصورة ، فضربوا الباب بجرُزهم وتحمدهم ؛ فهشموا الباب ، وكادوا يكسرونه ، وشتموه أقبعَ الشُّنُّمْ، وحصروه هنالك ؛ وأظهر المهدى إنكارًا لما فعلوا، فلم يردعهم ذلك عن فعلهم ؛ بلشدُّ وا في أمره؛ وكانوا بذلك هو وهم أيامًا ، إلى أن كأشفه دوو الأسنان من أهل بيته بحضرة المهلديّ ، فأبوا إلا خُلْعَمُه ، وشموه في وجهه ؛ وكان أشد هم عليه محمد بن سليان . الله الله الله من الله من الله من الله وكراهتهم العيسى وولايته ؛ دعاهم إلى

144/4

العهد لموسى، فصار إلى رأيهم وموافقتهم، وألح على عيسى فى إجابته وإياهم إلى الحروج مماً له من العهد في أعناق الناس وتحليلهم منه؛ فأبي؛ وذكر أنَّ عليه أبمانياً محرّجة في ماله وأهله ؛ فأحضر له من الفقهاء والقضاة عيدّة ، منهم محمد بن عبد الله بن عُــُلاثة والزَّنجيِّ بن خالد المكيِّ وغيرهما ؛ فأتوه بما رأوا ، وصار إلى المهدى ابتياع ماله من البيعة في أعناق الناس بما يكون له فيه رضًا وعِوض ؛ ممَّا يخرج له من ماله لما يلزمه من الحنث في يمينه ؛ وهو عشرة آلاف ألف درهم، وضياع بالزَّاب الأعلى وكـَسـْكـَر . فقبل ذلك عيسي ، وبني منذ فاوضه المهدَّى على الخلع إلى أن أجاب محتسبًا عنده في دار الديوان من الرُّصافة إلى أن صار إلى الرضا بالحلع والتسليم ، وإلى أن خُلع يوم الأربعاء لأربع بقين من المحرّم بعد صلاة العصر ، فبايع للمهدئ ولموسى من بعده من الغد يُوم الحميس لثلاث بقين من المحرّم لارتفاع النهار . ثم أذن المهدى لأهل بيته، وهو فى قبة كان محمد بن سليان أهداها له مضروبة فى صحن الأبواب ، ثم أخذ بيعتَـهم رجلا رجلا لنفسه ولموسى بن المهدى من بعده ؛ حي أتى إلى آخرهم . ثم خرج إلى مسجد الحماعة بالرُّصافة فقعد على المنبر ، وصعد موسى حيّ . كأنه دونه . وقام عيسى على أوّل عتبة من المنبر ، فحمِّد الله المهدئّ وأثنى عليه ، وصلى على النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأخبر بما أجَمع عليه أهلُ بيته وشيعته وقواده وأنصاره وغيرهم من أهل خُراسان من خلع عيسى بن موسى وتصيير الأمر الذي كان عقدً له في أعناق الناس لموسى بن أمير المؤمنين ؛ لاختيارهم له ورضاهم به؛ وما رأى من إجابتهم إلى ذلك؛ لما رجا من مصلحتهم والفتيهم ، وخاف عالفتهم في نيّاتهم واختلاف كلمتهم ، وأن عيسي قد

£ 47/4

خلع تقد مُنه ، وحلهم مما كان له من البيعة في أعناقهم ، وأن ما كان له من ذلك فقد صار لموسى بن أمير المؤمنين ، بعقد من أمير المؤمنين وأهل بيته وشيعته في ذلك ، وأن موسى عامل فيهم بكتاب الله وسنة نبيته صلى الله عليه وسلم بأحسن السيَّرة وأعدلها ، فبايعوا معشر من حضر ، وسارعوا إلى ما سارع إليه غير كم ، فإن الخير كله في الجماعة، والشر كله في الفرقة . وأنا أسأل الله لنا ولكم التوفيق برحمته ، والعمل بطاعته وما يرضيه ، وأستغفر الله لي ولكم .

وجلس موسى دونه معترلاً للمنبر؛ لثلا يحول بينه وبين من صعد إليه، بيايعه ويمسح على يده ، ولا يستر وجهه ، وثبت عيسى قائمًا في مكانه، وقرئ عليه كتاب ذكر الحلع له ، وخروجه ثما كان إليه من ولاية العهد وتحليله جماعة من كان له في عنقه بيعة ، ثما عقدوا له في أعناقهم ؛ وأن ذلك من فعله وهو طائع غير مكرة ، واض غير ساخط ، عب غير مجبر . فأقر عيسى بذلك، ثم صعد فبايع المهدى ، وسح على يده ، ثم انصرف ، وبايع أهل بيت المهدى على أسنانهم ؛ يبايعون المهدى أصحابه ووجوه القواد والشيعة مثل ذلك ، ثم نول المهدى ، فعل من خضر من أصحابه ووجوه القواد والشيعة مثل ذلك ، ثم يزيد بن منصور ، فتولى ذلك حتى فرغ من جميع الناس، ووفتى المهدى يزيد بن منصور ، فتولى ذلك حتى فرغ من جميع الناس، ووفتى المهدى يزيد بن منصور ، فتولى ذلك حتى فرغ من جميع الناس، ووفتى المهدى لعيسى بما أعطاه وأرضاه ثما خلعه منه من ولاية العهد ، وكتب عليه بخلعه إياه في الدّواوين ؛ ليكون حجة على عيسى ، وقطعاً لقوله ودعواه فيا خرج منه .

1 V 1 / T

وهذه نسخة الشرط الذي كتبه عيسي على نفسه :

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب لعبد الله المهدى محمد أمير المؤمنين ولولي عهد المسلمين موسى بن المهدى ، ولأهل بيته وجميع قوّاده وجنوده من أهل خُراسان وعامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ؛ وحيث كان كائن منهم ، كتبته للمهدى محمد أمير المؤمنين ، وولي عهد المسلمين موسى بن محمد ابن عبدالله بن محمد بن على ؛ فيا جُعل إليهمن العهد إذ كان إلى ، حتى اجتمعت كلمة المسلمين ، واتسَّق أمرهم ، واثلفت أهواؤهم ، على الرضا بولاية موسى بن المهدى

محمد أمير المؤمنين ، وعرفتُ الحطّ في ذلك على والحطّ فيه لى ، ودخلتُ فيما دخل فيهالمسلمون منالرضا بموسىبن أمير المؤمنين، والبيعة له،والخروج ممّاكان لى فى رقابهممن البيعة ، وجعلتكم فىحيل من ذلك وسَعة،من غير حرج يدخل عليكم، أو على أحد من جماعتكم وعامة المسلمين، وليس في شيء من ذلك, قديم ولا حديث لى دعوى ولا طليبة ولاحجة ولا مقالة ولاطاعة على أحد منكم ، ولا عَلَى عامة المسلمين ولا بيعة في حياة المهدى محمد أمير المؤمنين ولا بعده ولا بعد ولي عهد المسلمين موسى ، ولا ماكنت حيًّا حتى أموت . وقد بايعت لمحمد المهدى أمير المؤمنين ولموسى بن أمير المؤمنين من بعده ، وجعلت لهما ولعامة المسلمين من أهل خُراسان وغيرهم الوفاء بما شرطْت على نفسي في هذا الأمر الذي خرجت منه ، والمام(١) عليه . على بذلك عهد الله وما اعتقد أحد من خلقه من عهد أو ميثاق أو تغليظ أو تأكيد على السَّمع **والط**اعة والنصيحة للمهدىّ محمد أمير المؤمنين وولى عهده موسى ابن أمير المؤمنين ، في السرّ والعلانية ، والقول والفعل ، والنّية والشدّة والرّجاء والسرّاء والضّراء والموالاة لهما ولمن والاهما، والمعاداة لمن عاداهما ، كائنًا منن كان في هذا الأمر الذي خرجت منه فإن أنا نكبت (٢) أوغيرت أو بدلت أو دغلت (٣) أو نويت غير ما أعطيت عليه هذه الإيمان ، أو دعوت إلى خلاف شيء مما حملت على نفسي في هذا الكتاب للمهدي محمد أمير المؤمنين ولولي عهده موسى ابن أمير المؤمنين ولعامَّة المسلمين ، أو لم أف بذلك ؛ فكلُّ زوجة عندى يوم كتبت هذا الكتاب\_أوأتزوّجها إلى ثلاثين سنة\_طالق ثلاثًا ألبتة (<sup>1)</sup>طلاق الحرج <sup>(٥)</sup> وكلُّ مملوك عندى اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرارٌ لوجه الله ، وكلُّ مال لى نَـَقَـْد أو عَـرَّضُ<sup>(١)</sup> أو قرْض أو أرْض،أو قليل أو كثير ،تالد أو طارف<sup>(٧)</sup> أو أستفيده فيما بعد اليوم إلى ثلاثين سنة صدقة على المساكين ، يضع ذلك

140/T

<sup>(</sup>١) تم على الأمروتمم عليه : استمر . (٢) فكبت : عدلت .

<sup>(</sup>٣) دَعُلَ فَ النَّمِّ : دَخُلُ فِيه دَخُلُ المريب . (٤) يقال لا أَفله بَتَا ، أو أَلبَتَ ، لكل أمر لا رجمة فيه ، وفي قطع الهمزة خلاف . وانظر شرح القاموس والصحاح . (ه) طلاق الحرج ، أي طلاق التحريم .

<sup>(</sup>٢) العرض : المتاع ؛ وكل شيء عرض إلا الدراهم والدنانير فإنها فقد .

<sup>(</sup>٧) التالد: المال الأصلى القديم . والطارف : المال المستحدث .

الوالى حيث يرى ، وعلى من مدينة السلام المشى حافياً إلى بيت الله العتيق الذى يمكة ندراً واجبًا ثلاثين سنة ، لا كفارة لى ولا محرج منه ؛ إلا الوفاء به . والله على الوفاء بذلك راع كفيل شهيد ، وكبى بالله شهيداً . وشهيد على عيسى ابن موسى بإقراره بما فى هذا الشرط أربعمائة وثلاثون من ببى هاشم ومن الموالى والصحابة من قريش والوزراء والكتاب والقضاة .

٤٧٦/**٣** 

وكتب فى صفر سنة ستين ومائة . وختم عيسى بن موسى .

فقال بعض الشعراء :

كَرِهَ الموت أَبو موسى وقد كان فى الموت نجاءً وكَرمْ خَلَعَ الملكَ وَأَضحَى مُلبَسًا ثوبَ لومٍ ما تُرى منه القَدم

. . .

وفي سنة ستين ومائة وافّى عبد الملك بن شهاب المسمعيّ مدينة باربد بمن توجّه معه من المطرّعة وغيرهم ، فناهضوها بعد قدومهم بيوم، وأقاموا عليها يومبن ، فنصبوا المنجنيق وناهضوها بجميع الآلة ، وتحاشد الناس ، وحضّ بعضهم بعضًا بالقرآن والنذكير ، ففتحها الله عليهم عشّوة ، ودخلت خيلهم من كلّ ناحية ؛ حي ألجنوهم إلى بدّهم ، فأشعلوافيها النيران والنيّها ، فاحترق منهم من احترق ، وجاهد بعضهم المسلمين ، فقتلهم الله أجمعين ، واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون رجلاً ، وأفاءها الله عليهم . وهاج البحر فلم يقدروا على ركوبه والانصراف ، فأقاموا إلى أن يطيب ، فأصابهم في أفواههم داء يقال له حيمام قبر ، فات نحو من ألف رجل ، منهم الربيع بن صبيح . ثم انصوفوا لما أمكنهم الانصراف حي بلغوا ساحلاً من فارس ، يقال له بحر حمران ، فعصفت عليهم فيه الربع ليلاً ، فكسرت عامة مراكبهم ، فغرق منهم بعض ونجا بعض ، وقدموا معهم بسبي من سبيهم — فيهم بنت ملك باربد — على محمد بن سايان ، وهو يومئذ والى البصرة .

£ V V / **Y** 

وفيها صُيِّر أبان بن صدقة كاتبًا لهارون بن المهدىّ ووزيراً له . وفيها عُزل أبو عون عن خُراسان عن سَخْطة ٍ، وولييّ مكانه معاذ بن مسلم .

> وفيها غزا ممامة بن الوليد العبسي الصائفة . وفيها غزا الغمر بن العباس الخثعمي بحر الشأم .

### [ ذكر خير رد نس آل مكرة وآل زياد ]

وفيها رد المهدى آل بكرة من نسبهم في ثمَقيف إلى ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكان سبب ذلك أن رجلاً من آل أبي بكروة رفع ظُلامة إلى المهدى ، وتقرّب إليه فيها بولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال المهدىّ: إن هذا نسب واعتزاء، ما تقرّون به إلاّ عند حاجة تعرض لكم، وعند اضطراركم إلى التقرّب به إلينا . فقال الحكّم : يا أمير المؤمنين ، مَنَ عجمه ذلك فإنا أسنقرً ؛ أنا أسألك أن تردّ ني ومعشر أآل أبي بكرة إلى نسبنا من ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتأمر بآل زياد بن عبيد فيخرجوا من نـَسبهم الذي ألحقهم به معاوية رغبة عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : [إن الولد للفراش وللعاهر الحجَرَه، فيُررَدُّوا إلى نسبهم من عبيد في موالى تقيف . فأمر المهدى فى آل أبى بكرة وآل زياد أن يرد كُلُّ فريق منهم إلى نسبه،وكتب ٣٨/٣، إلى محمد بن سلمان كتابًا ، وأمره أن يُقرأ في مسجد الحماعة على الناس، وأن يرد " آل أبى بكرة إلى ولائهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبهم إلى نُـُفَسِّع ابن مسروح، وأن يرد على من أقر منهم ما أمر برد ه عليهم من أموالهم بالبصرة مع نظرائهم ، ممن أمر برد ماله عليه ، وألا برد على من أنكر منهم ، وأن يجعل الممتحن منهم والمستبرئ لما عندهم الحكتم بن سمرقند . فأنفذ محمد ما أتاه ف آل أبي بكرة إلا في أناس منهم غيب (١) عنهم .

وأما آل زياد فإنَّه مما قوى رأى المهدى فيهم - فيا ذكر على بن سلمان - أن أباه حدثه، قال : حضرت المهدى وهو ينظر فى المظالم إذ قدم عليه رجل من آل زياد يقال له الصغدى بن سلم بن حرب ، فقال له : مَن أنت ؟ قال : ابن عمَّك ، قال : أيَّ ابن عمى أنت ؟ فانتسب إلى زياد ، فقال له المهدى : يابن سميَّة الزانية ، منى كنتَ ابن عمى ! وغضب وأمر به فوِّجيُّ فى عنقه ، وأخرج ، ونهض الناس .

تاریخ الطبری – ثامن

<sup>(</sup>١) يقال : قوم غيب ، بالتحريك ، أى غائبون .

۱۲۰ ت

قال : فلما خرجت لحقى عبسى بن موسى - أو موسى بن عيسى - فقال : أردت والله أن أبعث إليك، أن أمير المؤمنين التفت إلينا بعد خروجك، فقال : من عنده علم من آل زياد ؟ فوالله ما كان عند أحد منا من ذاك شيء، فا عندك يا أبا عبد الله ؟ فنا زلت أحدثه فى زياد وآل زياد حتى صرنا إلى منزله بباب الحوّل، فقال: أسألك بالله والرَّح لما كتبت لى هذا كله حتى أروح به إلى أمير المؤمنين ، وأخبره عنك . فانصوفت فكتبت، وبعثت به إليه . فراح إلى المهدى ، فأخبره ، فأمر المهدى بالكتاب إلى هارون الرشيد ؛ وكان والى البصرة من قبله يأمره أن يكتب إلى واليها يأمره أن يخرج آل زياد من قريش وديوانهم والعرب ، وأن يعرض ولد أبى بكرة على ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فن أقر منهم ترك ماله فى يده ، ومن انتمى إلى ثقيف اصطفى ماله . فعرضهم ، فاقر وا جميعاً بالولاء ، إلا ثلاثة نفر ، فاصطفيت أموالهم .

فعرضهم ، فاقروا جميعا بالولاء ، إلا تلاته نفر ، فاصطفيت المواهم . ثم إن آل زياد بعد ذاك رشدًا صاحب الديوان حتى ردّهم إلى ماكانوا عليه ، فقال خالد النجار في ذلك :

إن زيادًا ونافعاً وأبا بَكْرةَعندى من أُعجِب الْعَجَبِ ذَا قُرَشيُّ كما يقولُ ، وذا مولًى ،وهذا \_ بزعيه \_ عَرَبى

> نسخة كتاب المهدىّ إلى والى البصرة فى ردّ آل زياد إلى نسبهم

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد ؛ فإن ّ أحق ما حمَمَل عليه ولاة المسلمين أنفسهم وخواصهم وعوامهم فيأمورهم وأحكامهم ، العمل بينهم بما في كتاب الله والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصبر على ذلك ، والمواظبة عليه ، والرضا به فيا وافقهم وخالفهم ؛ للذى فيه من إقامة حدود الله ومعرفة حقوقه ، واتباع مرضاتيه ، وإحراز جنوائه وحسن أوابه ، ولما في مخالفة ذلك والصدود عنه وغلبة الهوى لغيره من الضلال والحسار في الدنيا والآخرة .

وقد كان من رأى معاوية بن أبى سفيان فى استلحاقه زياد بن عبيد عبد آل علاج من ثقيف، وادّعائه ما أباه بعد معاويةعامة المسلمين وكثير £ ¥ 4 / ¥

٤٨٠/٣

منهم في زمانه ، لعلمهم بزياد وأبي زياد وأمه من أهل الرضا والفضل والوَرع والعلم ، ولم ينَدْعُ معاوية إلى ذلك ورع ولاهدى ، ولااتتباع سنة هادية ، ولا قُدُوهُ مِن أَنَّمَةُ الحَقِّ ماضية ، إلا الرغبة في هلاك دينه وآخرته ، والتصميم على مخالفة الكتاب والسنة. والعُمُجُمْب بزياد في جَلَمَده ونفاذه، وما رجا من معونته وموازرته إياه على باطل ما كان يركن إليه في سيرته وآثاره وأعماله الخبيثة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجرَر» ، وقال : همَن ادَّعي إلى غير أبيه أو انتمي إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل إلله منه لا صرفا ولا عدلا(١) » .

ولعمري ما وُلد زياد في حجُّر أبي سفيان ولا على فراشه، ولا كان عُسيد عبدًا لأبي سفيان ، ولا سميَّة أمة " له ، ولا كانا في مُلكه ، ولا صارا إليه لسبب من الأسباب . ولقد قال معاوية فيما يعلمه أهل الحفظ للأحاديث عند كلام نَصْر بن الحجّاج بن عُلاط السُّلميّ ومَن كان معه من موالي بني المغيرة المخزوميَّين وإرادتهم استلحاقه وإثبات دعوته، وقد أعدُّ لهم معاوية حجَّرًا تحت بعض فرشه فألقاه إليهم ، فقالوا له : نسوع الله ما فعلت في زياد ، ولا تسوَّغ لنا ما فعلنا في صاحبنا ، فقال : قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم من قضاء معاوية . فخالف معاوية بقضائه فى زياد واستلحاقه إياه وما صَنَعَ فيه وأقدم عليه، أمرَ الله جل وعزَّ وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واتَّبع في ذلك هواه رغبة عن الحقُّ ومجانبة له ، وقد قال الله عز وجل : ﴿ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدًّى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين (٢٠) ﴾ ، وقال لداود صلى الله عليه وسلم وقد آتاه الحكم والنبوَّة والمال والخلافة : ﴿ يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْمَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ ٣٠ ... ﴾ الآية إلى آخرها .

فأمير المؤمنين يسأل الله أن يعصم له نفسه ودينـَه ، وأن يعيذه من غلبة الهوى ، ويوفقه في جميع الأمور لما يحب ويرضى ؛ إنه سميع قريب .

£ 1/4

<sup>(</sup>١) الصرف : التوبة . والعدل : الفدية .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٢٦.

۱۳۰ شد

وقد رأى أمير المؤمنين أن يرد وزياداً ومن كن من ولده إلى أميم ونسبهم المعروف ويلحقهم بأبيهم عبيد؛ وأمهم سمية، ويتبع في ذلك قول رسول القصلي الله عليه وسلم ، وما أجمع عليه الصالحون وأثمة الهدى ، ولا يجيز لمعاوية ما أقدم عليه مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكان أمير المؤمنين أحق من ثان أخذ بذلك وعمل به ؛ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه آثاره وإحبائه سنته، وإبطاله سنن غيره الزائفة الجائرة عن الحق والهدى، وقد قال الله جل وعز : ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الشَّكِلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ (١١٠)

فاعلم أن ذلك من رأى أمير المؤمنين فى زياد، وما كانمن ولد زياد فألحقهم بأبيهم زياد بن عبيد، وأمهم سمية، واحملهم عليه، وأظهره لمن قبلك من المسلمين حتى يعوفوه ويستقيم فيهم؛ فإن أمير المؤمنين قد كتب إلى قاضى البصرة وصاحب ديوانهم بذلك . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

وكتب معاوية بن عبيد الله في سنة تسع وخمسين ومائة .

فلما وصل الكتاب إلى محمد بن سليان وقع بإنقاذه، ثم كُلِّم فيهم، فكف عنهم ؛ وقد كان كتب إلى عبد الملك بن أيوب بن ظبيّيان النميرى بمثل ما كتب به إلى محمد ، فلم ينفذه لموضعه من قيس، وكراهته أن يخرج أحد من قومه إلى غيرهم .

وفيها كانت وفاة عبيد الله بن صفوان الجمَّحَىّ ، وهو وال على المدينة، فولَّـىَ مكانه محمد بن عبد الله الكثيريّ ، فلم يلبث إلا يسيراً حَيَّى عُمُرٍ ل وولَّـى مكانه زُفَر بن عاصم الهلاليّ . وولّـى المهدى قضاء المدينة فيها عبد الله بن

> محمد بن عمران الطَّلَنْحيِّ . وفيها خرج عبد السلام الخارجيَّ ، فقتل .

وفيها عزِل بِسْطام بن عمرو عن السَّند، واستعمل عليها رَوْح بنِحاتم. وحجّ بالناس في هذه السنة المهدى ، واستخلف على مدينته حين شخص 1 AY/4

<sup>(</sup>١) سورة يونس ٢٢.

عنها ابنَـه موسى ، وخلَّف معه يزيد بن منصور خال المهدى ۖ وزيراً له ومدبَّراً لأمره .

وشخص مع المهدئ في هذه السنة ابنه هارون وجماعة من أهل بيته ؛ وكان ممَّن شخص معه يعقوب بن داود، على منزلته التي كانت له عنده ؛ فأتاه حين وافى مكة الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الذى استأمن له يعقوب من المهدى على أمانه ، فأحسن المهدى صلته وجائزته، وأقطعه مالاً من الصَّوافى بالحجاز .

وفيها نزع المهدي كسوة الكعبة التي كانت عليها ، وكساها كسوة جديدة؛ وذلك أن حَمجَبة الكعبة - فها ذكر - رفعوا إليه أنهم يخافون على الكعبة أن 217/4 تهدم لكثرة ما عليها من الكسوة ، فأمر أن يُكشف عنها ما عليها من الكسوة حَتَى بِقَيت مجرَّدة ، ثم طُلِي البيت كله بالخَلَوْق ، وذُكر أنهم لما بلغوا إلى كسوة هشام وجدوها ديباجاً تُخيناً جيداً، ووجدوا كسوة منَن ْ كان قبله عامّتها من متاع اليمن .

> وقسم المهدى في هذه السنة بمكة في أهلها – فيما ذكر – مالا عظيماً ، وفي أهل المدينة كذلك ؛ فذكر أنه نُنظر فيما قسم في تلك السفرة فوُجد ثلاثين ألف ألف درهم، حُملت معه، ووصلت إليه من مصر تلمَّانة ألف دينار، ومن اليمن مائنا ألف دينار ، فقسم ذلك كلَّه. وفرَّق من الثياب مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب، ووستع فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بنزع المقصورة التى فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فنزعت ، وأراد أن ينقص منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعيده إلى ما كان عليه، ويلمى منه ماكان معاوية زاد فيه ؛ فذكر عن مالك بن أنس أنه شاور فى ذلك ، فقيل له : إن المسامير قد سلكت في الخشب الذي أحدثه معاوية ، وفي الخشب الأول وهو عتيق ، فلا نأمن إن خرجت المسامير التي فيه وزعزعت أن يتكسّمر، فتركه المهديّ .

> وأمر أياممقامه بالمدينة بإثبات خمسهائة رجلمنالأنصار ليكونوا معه حرسًا له بالعراق وأنصاراً ، وأجرى عليهم أرزاقا سوى أعطياتهم ، وأقطعهم عند قدومهم معه ببغداد قطيعة تعرف بهم .

£ 1 1 / 4

ونزوّج في مقامه بها برقيَّة بنت عمرو العثمانية . وفي هذه السنة حمل محمد بن سلمان الثلج للمهدى ، حتى وافي به مكة ، فكان المهدى أوَّل من حُمل له الثلج إلى مكة من الحلفاء .

وفيها ردَّ المهدىُّ على أهل بيته وغيرهم قطائعهم الَّتي كانت مقبوضة عنهم .

وكان على صلاة الكوفة وأحداثها في هذه السنة إسحاق بن الصباح الكندي، وعلى قضائها شريك. وعلى البصرة وأحداثها وأعمالها المفردة وكُور د جلة والبحرين وُعُمان وكُور الأهواز وفارس محمد بن سلمان . وكان على قضاء البصرة فيها عبيد الله بن الحسن . وعلى خراسان معاذ بن مسلم ، وعلى الجزيرة الفضل بن صالح، وعلى السُّند رَوْح بنحاتم . وعلى إفريقيَّة يزيد بن حاتم . وعلى مصر محمد بن سلمان أبو ضمرة .

### ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فىمًا كان من ذلك خروج حكيم المقتع بخُراسان من قرية من قرى مرّ و ، وكان – فيا ذكر – يقول بتناسخ الأرواح ، يعود ذلك إلى نفسه ، فاستغوى بشراً كثيراً ، وقوى وصار إلى ما وراء النهر ، فوجة المهدى القتاله عدّة من قرّاده ؛ فيهم مُعاذ بن مسلم ؛ وهو يومئذ على خُراسان ، ومعه عُفَّبة بن مسلم وجبرئيل بن يحيى وليث مولى المهدى ، ثم أفرد المهدى لمحاربته سعيدًا الحرشي، وضم إليه القوّاد؛ وابتدأ المقتع بجمع الطعام عُدّة المحصار في قلعة بكش .

£ 10/4

وفيها ظفر نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي بعبد الله بن مروان بالشأم ؟ فقدم به على المهدى قبل أن يوليه السند، فحبسه المهدى في المطبق ؛ فذكر أبو الحطاب أن المهدى أثي يعبدالله بن مروان بن محمد وكان يكنى أبا الحكم فعلس المهدى مجلس علما عاماً في الرصافة ، فقال : مَن يعرف هذا ؟ فقام عبد العزيز بن مسلم العُقيلي ، فصار معه قائمًا ، ثم قال له: أبو الحكم ؟ قال: نعم ابن أمير المؤمنين ، قال : كيف كنت بعدى ؟ ثم التفت إلى المهدى ، فقال: نعم يع يا أمير المؤمنين ، هذا عبد الله بن مروان . فعجب الناس من جُرأته ، ولم يعرض له المهدى بشيء .

قال: ولما حبس المهدى عبد الله بن مروان احتيل عليه ، فجاء عمرو بن سهلة الأشعرى فادّعى أن عبد الله بن مروان قتل أباه ، فقد م إلى عافية القاضى ، فتوجه عليه الحدُكم أن يقاد به ، وأقام عليه البينة؛ فلما كاد الحكم يبرم جاء عبد العزيز بن مسلم العقيلي إلى عافية القاضى يتخطى رقاب الناس ؛ حتى صار إليه ، فقال : يزعم عمرو بن سهلة أن عبد الله بن مروان قتل أباه ؛ كذب والله ما قتل أباه غيرى ؛ أنا قتلتُه بأمر

مروان، وعبدُ الله بن مروان من دمه برىء . فزالت عن عبد الله بن مروان، ولم يعرض المهدىّ لعبد العزيز بن مسلم لأنه قتله بأمر مروان .

وفيها غزا الصَّائفة ثمامة بن الوليد ، فنزل دابق ، وجاشت الرَّوم وهو مغترَّ ، فأتت طلائعه وعيونه بذلك ، فلم يحفل بما جاءوا به، وخرج إلى الرّوم ، وعليها ميخائيل بسرَعان الناس(١)،فأصيب من المسلمين عـدّة ، وكان عيسي بن عليّ مِرابطاً بحصن مرَ عش يومئذ، فلم يكن للمسلمين في ذلك العام صائفة من أجل ذلك .

وفيها أمر المهدى ببناء القصور في طريق مكة أوسع من القصور التي كان أبو العباس بناها من القادسيَّة إلى زُبالة ، وأمر بالزيادة فى قصور أبى العباس ، وترك منازل أبى جعفر التي كان بناها على حالها ، وأمر باتَّخاذ المصانع في كلِّ منهل ، وبتجديد الأميال والبرك ، وحفر الرّكايا مع المصانع ، وولَّى ذلك يقطين بن موسى ، فلم يزل ذلك إليه إلى سنة إحدى وسبعين وماثة ، وكان خليفة يقطين في ذلك أخوه أبو موسى .

وفيها أمر المهدى بالزيادة في مسجد الجامع بالبصرة ، فزيد فيه من مقد مه ممًّا يلي القبلة، وعن يمينه مما يلي رحبة بني سُليم، وولتي بناء ذلك محمد بن سليمان وهو يومئذ والى البصرة .

وفيها أمر المهدى بنزع المقاصير من مساجد الجماعات وتقصير المنابر وتصييرها إلى المقدارِ الذي عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكتب بذلك إلى الآفاق فعُمُل به .

وفيها أمر المهدى يعقوب بن داود بتوجيه الأمناء في جميع الآفاق ، فعمل به، فكان لا ينفذ المهدى كتاب إلى عامل فيجوز حتى يكتب يعقوب بن داود إلى أمينه وثقته بإنفاذ ذلك .

وفيها اتَّضعت منزلة أبي عبيد الله وزير المهدى ، وضم يعقوب إليه من متفقهة البصرة وأهل الكوفة وأهل الشأم عدداً كثيراً ، وجعل رئيس البصريين والقائم بأمرهم إسماعيل بن عُلَيَّة الأسدى ومحمد بن ميمون العنبري، وجعل رئيس أهل الكوفة وأهل الشأم عبد الأعلى بن موسى الحلميّ .

(1) سرعان الناس: أوائلهم .

EAY/Y

#### ذكر السبب الذى من أجله تغيرت منزلة أبى عبيد الله عند المهدىّ

قد ذكرنا سبب آتصاله به الذى كان قبل فى أيام المنصور وضم المنصور إياه المهدى حين وجمه إلى الرّى عند خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن المنصور ، فنكر أبو زيد عمر بن شبة ، أن سعيد بن إبراهيم حد ته أن جعفر بن يحيى حد ته أن الفضل بن الرّبيع أخبره ، أن المولى كانوا يشتعون على أبى عبيدالله عند المهدى ، ويسعون عليه عنده ؛ فكانت كتب أبى عبيد الله تنفذ عند المنصور بما يريد من الأمور ، وتتخلّى الموالى بالمهدى ؛ فيبلّغونه عن أبى عبيدالله ، ويحرّضونه على ما

قال الفضل: وكانت كتب أبى عبيد الله تصل إلى أبى تسَرَّى ، يشكو الموالى وما يلتى منهم ، ولا يزال يذكره عند المنصور ويخبره بقيامه ، ويستخرج الكتب عنه إلى المهدى بالوصاة به ، وترك القبول (١) فيه . قال : فلما رأى أبوعبيد الله غلبة المولى على المهدى ، وخلُوتهم به نظر إلى أربعة رجال من قبائل شي من أهل الأدب والعلم ، فضمتهم إلى المهدى ، فكانوا في صحابته ، فلم يكونوا يدعون الموالى يتخلون به .

` ثم إنّ أبا عبيد الله كلّم المهدى فى بعض أمره إذ اعترض رجل من هؤلاء الأربعة فى الأمر الذى تكلّم فيه ، فسكت عنه أبو عبيد الله ، فلم يرادّه ، ٣/ وخرج فأمر أن يحجب عن المهدى فحجبه عنه ؛ وبلغ ذلك من خبره أبى .

قال : وحيح أبى مع المنصور فى السنة التى مات فيها ، وقام أبى من أمر المهدى بما قام به من أمر البيعة وتجديدها على بيت المنصور والقواد والموالى ؛ فلما قدم تلقيتُه بعد المغرب، فلم أزل معه حتى تجاوز منزله، وترك دار المهدى، ومضى إلى أبى عبيد الله ، فقال : يا بنى ً ؛ هو صاحب الرجل ؛ وليس ينبغى أن نعامله على ما كنا نعامله عليه؛ ولا أن نحاسبه بما كان منا فى أمره من نصرتنا له . قال : فضينا حتى أنينا باب أبى عبيد الله ؛ فما زال واقضاً حتى صليتُ

٤٨٨/٣

<sup>(</sup>١) أى ترك قبول القول فيه .

العَتْمَة ، فخرج الحاجب ، فقال : ادخل ، فثني رجله وثنيتُ رجلي . قال : إنما استأذنتُ لك يا أبا الفضل وحدَك . قال : اذهب فأخبيره أنَّ الفضل معي. قال : ثم أقبل على ، فقال : وهذا أيضًا من ذلك ! قال : فخرج الحاجب ، فأذن لنا جميعًا ، فدخلنا أنا وأبى ، وأبو عبيد الله في صدر المجلس ،على مصلِّى متكئ ٌ على وسادة ، فقلت : يقوم إلى أبى إذا دخل إليه ، فلم يقم إليه ، فقلت: يستوى جالسًا إذا دنا ، فلم يفعل ، فقلت: يدعو له بمصلى ، فلم يفعل ، فقعد أبى بين يديه على البساط وهو متكئ ، فجعل يسائله عن مسيره وسفره وحاله ، وجعل أبى يتوقع أن يسأله عمّا كان منه فى أمر المهدىّ وتجديد بيعته ، فأعرض عن ذلك ، فَذهب أبى يبتدئه بذكره ، فقال : قد بلَّغنا نبؤكم، قال : فذهب أبى لينهض، فقال: لا أرى الدرُّ وب إلا وقد غُلَّقت، فلو أُقمت ! قال : فقال أبى : إن الدروب لا تغلَّق دونى ، قال : بلى قد أغلقت . قال : فظن من أبي أنه يريد أن يحتَبسه ليسكن من مسيره ، ويريد أن يسأله ؛ قال : فأقيمُ . قال: يا فلان ، اذهب فهيتيٌّ لأبي الفضل في منزل محمد بن أبي عبيد الله مبيتًا . فلما رأى أنه يريد أن يخرج من الدَّار ، قال : فليس تُعْلَمَق الدروب دوني فأعتزم . ثم قام ، فلما ١٠ خرجنا من الدار أقبل على فقال: يا بني ، أنت أحمق ١١ ، قلت: وما حمقي أنا ! قال: تقول لى: كان ينبغي لك ألا تجيء ، وكان ينبغي إذا جئت فحجبُنا ألا تقيم حتى صلَّيتَ العَسَمَة ، وأن تنصرف ولا تدخل؛ وكان ينبغي إذا دخلتَ فلم يقم إليك أن ترجعَ ولا تقيم عليه؛ ولم يكن الصوابُ إلا ما عملتُ كلَّه ؛ ولكن والله الذي لا إله إلا هو \_ واستغلق في اليمين \_ لأخلعن جاهي ، ولأنفقن مالي حتى أبلغ من أبى عبيد الله .

قال : ثم جعل يضطرب بجَمهده ، فلا يجد مساغًا إلى مكروهه ، ويحتال الحد إذ ذكر القُسْيريّ الذي كان أبو عبيد الله حجبة ، فأرسل إليه فجاءه ،

٤٨٩/٣

<sup>(</sup> ١ – ١ ) فى ابن الاثير : « فلما خرج من عنده قال له ابنه الفضل : لقد بلغ فعل هذا بك ما فعل ، وكان الرأى ألا تأتيه ، وحيث أتيته وحجبك أن تعود ، وحيث دخلت عليه فلم يقم لك أن تعود ؛ فقال لابته : أنت أحسق » .

فقال : إنَّك قد علمت ما ركبك به أبو عبيد الله ، وقد بلغ مبي كلِّ غاية من المكروه ، وقد أرغث أنه أمره بجهدى ؛ فما وجدت عليه طريقاً ، فعندك حيلة فى أمره ؟ فقال: إنما يؤتَى أبو عبيد الله من أحد وجوه أذكرها لك ... يقال : هو رجل جاهل بصناعته وأبو عبيد الله أحذق الناس ، أو يقال : هو ظَمَنين في الدّين بتقليده ، وأبو عبيد الله أعفّ الناس ؛ لو كان بنات المهدى ۗ \*٩٠/٣ في حجره لكان لهن موضع ، أو يقال : هو يميل إلى أن يخالف السلطان فليسُ يؤتى أبو عبيد الله من ذلك؛ إلا أنه يميل إلى القَـدَربعضَ الميْـل؛ وليس يتسلَّق عليه بناك أن يقال : هومتُّهم ؛ ولكن هذا كلَّه مجتمع لك في ابنه ؛ قال : فتناوله الرَّبيع ، فقبَّل بين عينيه ، ثم دبَّ لابن أبي عَبيد الله ؛ فوالله : ما زال يحتال ويدس إلى المهدى ويتهمه ببعض حُرم المهدى ؛ حتى استحكم عند المهدىّ الظنَّة بمحمد بن أبىعبيد الله، فأمر فأحضر ، وأخرج أبو عبيد الله . فقال : يا محمد اقرأ، فذهب ليقرأ ، فاستعجم عليه القرآن ، فقال : يا معاوية <sup>(٢)</sup> ألم تعلميي أنَّ ابنك جامع للقرآن ؟ قال : أخبرتك يا أميرَ المؤمنين ، ولكن فارقني منذ سنين ؛ وفي هذه المدَّة التي نأى فيها عني نسيُّ القرآن ، قال : قم فتقرَّب إلى الله فى دمه ، فذهب ليقوم فوقع ، فقال العبَّاس بن محمد : إنَّ رأيت يا أميرَ المؤمنين أن تعنى الشيخ! قال: ففعل، وأمر به فأخرِج، فضربت عنقه .

> قال : فاتنهمه المهدى فى نفسه ، فقال له الربيع : قتلت ابنه ، وليس ينبغى أن يكون معك ، ولا أن تثق به . فأوحش المهدى ، وكان الذى كان من أمره وبلغ الربيع ما أواد ، واشتنى وزاد .

> وذكر محمد بن عبد القد<sup>(۱۳)</sup> يعقرب بن داود ، قال : أخبر في أبى ، قال : ضرب المهدى رجلاً من الأشعريين ، فأوجعه ، فتعصب أبو عبيد الله ــ وكان مولى لهم ، فقال : القتل أحسن من هذا يا أمير المؤمنين ، فقال له المهدى : يا يهودى ، اخرج من عسكرى لعنك الله . قال : ما أدرى إلى أين أخرج

<sup>(</sup>١) أرغت : طلبت . (٢) معاوية بن يسار ، اسم أب عبيد الله كاتب المهدى .

<sup>(</sup>٣) ط: « أبي عبد الله » ، وانظر الفهرس.

٩٩١/٣ إلا إلى النار ! قال : قلت : يا أميرَ المؤمنين ، أحْرِ بهذا أن لمبلها يتوقع ، قال : فقال لي : سبحان الله يا أبا عبيد الله !

. . .

وفيها غزا الغمر بن العّباس في البحر .

وفيها ولتى نصر بن محمد بن الأشعث السند مكان رَوْح بن حام، وشخص إليها حي قلمها ثم عُزل، ووُلكى مَكانه محمد بن سلمان، فوجة إليها عبد الملك ابن شهاب المسمعي، فقلمها على نصر، فبغته، ثم أذن له في الشخوص، فشخص حي نزل الساحل على سنة فواسخ من المنصورة ؛ فأتى نصر بن محمد عهده على السند، فرجع إلى عمله ؛ وقد كان عبد الملك أقام بها ثمانية عشر يوماً ، فلم يعرض له ، فرجع إلى البصرة .

وفيها استقضى المهدى عافية بن يزيد الأزدى ؛ فكان هو وابن ُ علائة يقضيان في عسكر المهدى في الرُّصافة ؛ وكان القاضى بمدينة الشرقية عمر بن حبيب العدوى .

وفيها عَزَل الفضل بن صالح عن الجزيرة ، واستعمل عليها عبد الصمد ابن على ".

وفيها استعمـَل عيسي بن لقمان على مصر .

194/4

وفيها ولتى يزيد بن منصور سَواد الكوفة وحسان الشرَوىّ الموصل وبيسطام ابن عمرو التغلّـيّ أذرَبيجان .

وفيها عزل أبا أيوبالمسمى سليان المكمّ عن ديوان الخراج ، ووُلمِّيَ مكانه أبو الوزير عمر بن مطرّف .

وفيها تُوفَى نصر بن مالك من فالج أصابه ، ودفن فى مقابر بنى هاشم وصلّى عليه المهدى .

وفيها صرف أبان بن صدقة عن هارون بن المهدى إلى موسى بن المهدى ، وجعله له كاتبًا ووزيراً ، وجعل مكانه مع هارون ابن المهدى يجي بن خالد ابن بَرَّمك .

وفيها عزل محمد بن سلمان أبا ضَمَوة عن مصر في ذي الحجة المهدى وولاً ها سلمة بن رجاء .

وحجَّ بالناس في هذه السنة موسى بن محمد بن عبد الله الهادي ، وهو ولى عهد أبيه .

وكان عامل الطائف ومكة واليامة فيها جعفر بن سلبان ، وعلى صلاة

الكوفة وأحداثها إسحاق بن الصبّاح الكنديّ، وعلى سوادها يزيد بن منصور .

ثم دخلت سنة اثنتين وستين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ خبر مقتل عبد السلام الحارجيّ ]

فمن ذلك ما كان من مقتل عبد السلام الحارجيّ بِقِنَّسْرين .

ذكر الخبر عن مقتله :

ذكر أن عبد السلام بن هاشم اليشكرى هذا خرج بالجزيرة ، وكثر بها أتباعه ، واشتد ت شوكته ، فلقيه من قواد المهدى عدة ، منهم عيسى بن موسى القائد، فقتله في عدة ممن معه ، وهزم جماعة من القواد ، فوجة إليه المهدى الجنود ، فنكب غير واحد من القواد ، منهم شبيب بن واج الم ورودى ، ثم ندب إلى شبيب ألف فارس ، أعطى كل رجل منهم ألف درهم معونة ، وألحقهم بشبيب فوافره ، فخرج شبيب في أثر عبد السلام ، فهرب منهم حتى أتى قسرين ، فلحقه بها فقتله .

£97/**Y** 

وفيها وضع المهدئ دواوين الأزمَّة (١١) ، وولى عليها عمر بن بَرَيع مولاه ، فولَّى عمر بن بَرَيع النّعمان بن عبان أبا حازم زمام خراج العراق . وفيها أمر المهدئ أن يجرى على المجدَّمين وأهل السجون في جميع الآفاق . وفيها ولَّى تُمامة بن الوليد العبسى الصائفة ، فلم يم ذلك . وفيها خرجت الروم إلى الحدث ، فهدموا سورها .

وغزا الصّائفة الحسن بن قحطبة فى ثلاثين ألف مرتزق سوى المطّوّعة ، فبلغ حسّمة أذْرُوليكة ، فأكثر التخريب والتحريق فى بلاد الروم من غير أن يفتح حصننًا ، ويلقى جمعًا ، وسمته الروم التنين . وقيل : إنه إنما أتى

<sup>(</sup>١) أي يكون لكل ديوان زمام ؛ وله رجل يضبطه .

١٤٣ عرب ا

هذه الحمّة الحسنُ ليستنقع فيها للوضّع (١٠ الذي كان به؛ ثم قفل بالناس سالمين . وكان على قضاء عسكره وما يجتمع من الفيء حـفـّص بن عامر السُّلَــــيّ .

قال : وفيها غزا يزيد بن أُسَيَّد السُّلَمَى من باب قاليِقلَلا ، فغنم وفتح ثلاثة حصون ، وأصاب سَبِّيًا كثيراً وأسْرى .

وفيها عُزل على بن سليان عن اليمن ، وولِّي مكانه عبد الله بن سليان .

وفيها عُنُرِل سلمة بن رجاء عن مصر ، ووليها عيسى بن لقمان ، فى المحرّم ، ثم عزل فى جُـمادى الآخرة ، ووليبَها واضح مولى المهدى ، ثم عزل فى ذى القَـمُدة ووليبَها يحبى اَحْرَشَى .

وفيها ظهرت المحمرة بجُرْجان ، عليهم رجل يقال له عبد القهار ، فغلب على جُرُجان ، وقتل بشراً كثيراً ، فغزاه عمر بن العلاء من طَسَبَرَسْتان ، فقتل عبد القهار وأصحابه .

وحج بالناس فى هذه السنة إبراهيم بن جعفر بن المنصور ؛ وكان العباس ابن محمد استأذن المهدى فى الحج بعد ذلك ، فعاتبه على ألا يكون استأذه قبل أن يولَّى الموسم أحداً فيوليه إياه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، عمداً أخرْتُ ذلك لأنى لم أرد الولاية .

وكانت عمال الأمصار عمالها فى السنة التى قبلها . ثم إن الجزيرة كانت فى هذه السنة إلى عبد الصمد بن على وطبَبَرِستان والرُّويان إلى سعيد بن دَعْلَجِ، وجُرُجان إلى مهلهل بن صفوان .

£1£/\

<sup>(</sup>١) الوضح ، يكني به عن البرص .

### ثم دخلت سنة ثلاث وستين وماثة ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فن ذلك ماكان فيها من هلاك المقنّع ؛ وذلك أن سعيداً الحرّشيّ حصره بكش ، فاشتدّ عليه الحصار ، فلما أحسّ بالهلكة شرب سُممًا ، وسقاه نساءه وأهله ، فمات وماتوا – فيا ذكر – جميعًا ، ودخل المسلمون قلعته ، واحتزُّوا رأسه ، ووجّهوا به إلى المهدىّ وهو بحلب .

#### [ ذكر خبر غزو الروم ]

وفيها قطع المهدى البعوث للصائفة على جسّميع الأجناد من أهل خُراسان وغيرهم، وخرج فعسكر بالبَردان، فأقام به نحواً من شهرين يتعبّاً فيه ويتهيباً، ويعطى الجنود ، وأخرج بها صلات لأهل بيته الذين شخصوا معه ، فتوفيًى عيسى بن على في آخر جمادى الآخرة ببغداد . وخرج المهدى من الغد إلى البيت البردان متوجها إلى الصائفة، واستخلف ببغداد موسى بن المهدى ، وكاتبه يومئذ أبان بن صدقة ؛ وعلى خاتمه عبد الله بن عُلاثة ، وعلى حرسه على بن عيسى ، وعلى شرطه عبد الله بن عُلاثة ، وعلى حرسه على بن المهدى لما وجه الرشيد إلى الصائفة سنة ثلاث وستين ومائة خرج يشيته وأنا معه ؛ المهدا حاذى قصر مسلمة ، قلت : يا أمير المؤينين، إن لمسلمة في أعناقنا منة ؟ كان محمد بن على مر به ، فأعطاه أربعة آلاف دينار ، وقال له : يابن عم حدثته الحديث: أحضروا من هاهنا من ولد مسلمة ومواليه، فأمر لهم بعشرين حدثته الحديث: أحضروا من عاهم الأرزاق، ثم قال: يا أبا الفضل ، كافأنا مسلمة وقضينا حقه ؟ قلت : نم ، وزدت يا أمير المؤمنين .

(١) ط: « حازم » ، تصحيف ، صوابه من ١ ، وانظر الفهرس .

٤٩٥/٣

وذكر إبراهيم بن زياد ، عن الهيثم بن عدّى ، أن المهدىّ أغزى هارون الرشيد بلادَ الرّوم، وضمّ إليه الربيع الحاجب والحسن بن قحطبة .

قال محمد بن العباس: إنى لقاعد (١١) في مجلس أبى فى دار أمير المؤمنين وهو على الحرس؛ إذ جاء الحسن بن قحطية ، فسلم على "، وقعد على الفراش الذى يقعد أبى عليه ، فسأل عنه فأعلمته أنه راكب ، فقال لى : يا حبيبي أعلمه أنى جنت، وأبلغه السلام عنى ، وقل له : إن أحب أن يقول لأمير المؤمنين : يقول الحسن بن قحطية : يا أمير المؤمنين ؛ جعلى الله فداك ! أغزيت هارون ، وضممتنى والربيع إليه ، وأنا قريع قرادك ، والربيع قريع مواليك ، وليس تطيب نفسى بأن نُحَلِّى "(١) جميعاً بابك ؛ فلما أغزيتى مع هارون وأقام الربيع ، وإما أغزيت الربيع وأقمت ببابك . قال : فجاء أبى فأبلغته الرسالة ، فلخل على المهدى فأعلمه ، فقال : أحسن والله الاستعفاء ؛ لا كما فعل الحجام ابن الحجام ابن الحجام – وكان استعنى (١) من الحروج مع إبراهيم فغضب عليه ، واستصنى ماله .

وذكر عبد الله بن أحمد بن الوضاح ، قال : سمعت جدى أبا بُديل ، قال : أغزى المهدى الرشيد ، وأغزى معه موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح بن على وموليين أبيه: الربيع الحاجب والحسن الحاجب؛ فلماً فصل دخلت عليه بعد يومين أو ثلاثة ، فقال : ما خلفك عن ولى العهد، وعن أخويئك خاصة ؟ يعنى الربيع والحسن الحاجب . قلت : أمر أمير المؤمنين ومقاى بمدينة السلام حتى يأذن لى . قال : فسر حتى تلحق به وبهما ؛ واذكر ما أمير المؤمنين أن يأذن لى في وداعه ! فقال لى : متى تراك خارجا ؟ قال : قلت من عد ، قال : فود عنه وخرجت ، فلحقت القوم . قال : فأقبلتُ أنظر من على وعبد الملك الرشيد يخرج ، فيضرب بالصوالحة ، وأنظر إلى موسى بن عيسى وعبد الملك ابن صالح ؛ وهما يتضاحكان منه .

<sup>(</sup>١) س: «لما قىدت ». (٢) ج: «نحل».

<sup>(</sup>٣) س: «يستعني يه .

137

قال : فصرت إلى الربيع والحسن - وكناً لا نفترق -قال: فقلت: لاجزاكما الله عمَّن وجَّهكما ولاعمن وُجَّهمًا معه خيراً ؛ فقالاً : إيه ي، وما الحبر ؟ قال: قلت : موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح يتضاحكان من ابن أمير المؤمنين، أُومَمَا كُنَّمَا تَقْدَرَانَ أَنْ تَجَعَلًا لَهُمَا مُجَلِّسًا يَدْخَلَانَ عَلَيْهِ فَيْهِ وَلَمْ كَانَ مَعْهُ مَن القوَّاد في الجمعة يدخلون (أعليه ويخلُّوه في سائر أيامه لما يريدا)! قال: فبينا نحن في ذلك المسير إذ بعثا إلى في الليل . قال : فجئت وعندهما رجل ، فقالا \* ٤٩٧/٣ لى : هذا غلام الغمر بن يزيد ، وقد أصبنا(٢) معه كتاب الدولة . قال : ففتحت(٣) الكتابَ ، فنظرت فيه إلى سنيي المهدى فإذا هي عشر سنين . قال : فقلت : ما في الأرض أعجب منكما ! أتريان أنَّ خبر هذا الغلام يخني ، وأن هذا الكتاب يستر ! قالا : كلا ، قلت : فإذا كان أمير المؤمنين قد نقص من سنيه ما نقص، أفلستم أوَّل مَنن ْ نعي إليه نفسهَ ! قال : فتبلُّدوا والله ، وسُقط في أيديهما ، فقالاً: فما الحيلة على الله على بعنبسة \_ يعنى الوراق الأعرابي مولى آل أبي بديل \_ فأتى به ، فقلت له : خطّ مثل هذا الحط ، وورقة مثل هذه الورقة ، وصيّر مكان عشر سنين أربعين سنة ، وصيرها في الورقة ، قال : فوالله لولا أني رأيتُ العشر في تلك والأربعين في هذه ما شككت أن الخبط ذلك الخط ، وأن الورقة تلك الورقة .

قال : ووجة المهدى خالد بن برمك مع الرشيد وهو ولى العهد حين وجته لغزو الروم، وتوجة معه الحسن وسليان ابنا برمك، ووجة معه على أمر العسكر ونفقاته وكتابته والقيام بأمره يحيى بن خالد – وكان أمر هارون كلة إليه – وصير الربيع الحاجب مع هارون يغزو عن المهدى ، وكان الذى (١٤) بين الربيع ويحيى (٥) على حسب ذلك ؛ وكان يشاورهما ويعمل برأيهما ؛ ففتح الله عليهم فتوحاً كثيرة ، وأبلاهم أفى ذلك الوجه بلاء جميلا ، وكان لحالك في ذلك الوجه بلاء جميلا ، وكان لحالك في ذلك الرجم بما المرمكي تبر كافي فذلك بسمالو أثر جميل لم يكن الأحد؛ وكان منجة بهم يسمى البرمكي تبر كافي فذلك بسمالو أثر جميل لم يكن الأحد؛ وكان منجة بهم يسمى البرمكي تبر كا

144/4

<sup>( 1 - 1 )</sup> كذا وردت العبارة في ا ( ٢ ) س : « وجدنا » .

<sup>(</sup>ه) ا، س: ډوبين يحيي په .

به، ونظراً إليه . قال: ولما ندب المهدى هارون الرشيد لما ندبيه له (١)من الغيزو، أمر أن يدخل عليه (٢) كتبَّاب أبناء الدُّعْوة لينظر إليهم ويختارله منهم رجلا . قال يحيى : فأدخلوني عليه معهم ، فوقفوا بين يديه ، ووقفت آخرهم ، فقال لى : يا يحيى ، ادن ُ ، فدنوت ، ثم قال لى : اجلس ، فجلست فجئوتُ بين يديه ، فقال لي : إني قد تصفحت أبناء شبعتي وأهل دولتي ، واخترت منهم رجلاً لهارون ابني أضمَّه إليه ليقوم بأمرعسكره ، ويتولى كتابته ، فوقعتْ عليك خيرتى له ، ورأيتك أوْلَى به؛ إذ كنت مربّيّه وخاصّته ، وقد وليتك كتابته وأمر عسكره . قال : فشكرت ذلك له ، وقبلت يده ، وأمر لي بماثة ألف درهم معونة على سفرى (٣)، فوُجَهت في ذلك العسكر لما وُجُّهت له(١٤).

قال : وأوفد الربيعُ سلمان بن برمك إلى المهدى، وأوفد معه وفداً ، فأكر م المهدى وفادته وفضله ، وأحسن إلى الوفد الذين كانوا معه ، ثم انصرفوا من وجههم ذلك .

[ عزل عبد الصمد بن على عن الجزيرة وتولية زفر بن الحارث ] وفي هذه السنة؛ سنة مسير المهدى مع ابنه هارون ، عزل المهدى عبد الصمد ابن على عن الجزيرة ، وولتى مكانه زفر بن عاصم الهلالي .

#### ذكر السب في عزله إياه :

ذُكر أن المهدى سلك في سَفْرته هذه طريق الموصل ، وعلى الجزيرة عبد الصمد بن على" ، فلما شخص المهدى من الموصل ، وصار بأرض الجزيرة ، لم يتلقَّه عبد الصمد ولا هيأ له نُنزُلاً ، ولا أصلح له قناطر . فاضطغن ذلك عليه المهدى ، فلما لقيه تجهم وأظهر له جفاء ، فبعث إليه عبد الصمد بألطاف لم يرضَها ، فردَّها عليه ، وازْد اد عليه سخطًا ، وأمر بأخذه بإقامة النُّزُلُ له ، فتجبُّتْ في ذلك، وتقنُّع، ولم يزل يربي ما يكرهه إلى أن نزل حصن

199/4

<sup>(</sup>١) س: «إليه».

<sup>(</sup>٢) ج : « إليه » . (٤) ساقطة من ط ، وأثبتها من ا . (٣) س : « في سفري » .

مسلمة ، فدعا به ، وجرى بينهما كلام أغلظ له فيه القول المهدى ، فرد عليه عبد الصمد ولم يحتمله ، فأمر بجسه وعز له عن الجزيرة ، ولم يزل فى حسه فى سفره ذلك وبعد أن رجع إلى أن رضى عنه . وأقام له العباس بن عمد النزل ، حى انتهى إلى حلب ، فأتنه البشرى بها بقتل المقتع ، وبعث وهو بها عبد الجبار المحتسب لجلب من بتلك الناحية من الزنادقة . ففعل ، وأتاه بهم ، وهو بدايتي ، فقتل جماعة منهم وصلبهم ، وأتبي بكتب من كتبهم فقط عبد المحاكمين ثم عرض بها جندة ، وأمر بالرحلة ، وأشخص جماعة من فقط مدرب ، وبلغ جيحان ، وارتاد بها المدينة التي تسمى المهدية ، وود عقط الدرب ، وبلغ جيحان ، وارتاد بها المدينة التي تسمى المهدية ، وود على فهر جيحان . فسار هارون حتى نزل رستاقاً من رساتيق أرض الروم ، فيه قبلهة ، يقال لما سمالو ، فأقام عليها ثمانياً وثلاثين ليلة ، وقد نصب عليها المجانية ، حتى فتحها الله بعد تخريب لها ، وعطش وجوع أصاب أهلها ، وبعد قتل وجراحات كانت في المسلمين ؛ وكان فتحها على شروط شرطوها لأنفسهم : لا يُقتل هارون بالمسلمين (١ سالمين إلا من كان أصيب منهم بها ، وقفل هارون بالمسلمين (١ سالمين إلا من كان أصيب منهم بها .

•••/٣

وفى هذه السنة وفى سَفَـْرته هذه، صار المهدىّ إلى بيت المقدس، فصلّى فيه (١) ، ومعه العباس بن محمد والفضل بن صالح وعلىّ بن سليان وخاله يزيد ابن منصور .

وفيها عزل المهدىّ إبراهيمَ بن صالح عن فلسطين، فسأله يزيد بن منصور حنى ردّه عليها .

وفيها ولَّى المهدىّ ابنَـه هارون المغرب كله وأَذْرَبيجان وإرمينيـَـة، وجعل كاتبه على الحراج ثابت بن موسى ، وعلى رسائله يحبى بن خالد بن برمك .

<sup>(</sup>۱) س : « وقفل بهم هارون » . (۲) س : « به » .

159

وفيها عَزَل زُفَر بن عاصم عن الجزيرة، وولَّى مكانه عبد الله بن صالح ابن على ، وكان المهدى نزل عليه فى مسيره(١١) إلى ببت المقدس، فأعجب بما رأى من منزله بسكم ية .

وفيها عزل معاذ بن مسلم عن خُراسان وولاها المسيّب بن زهير .

وعزل فيها يحيي الحرَشيّ عن أصبهان ، وولَّى مكانه الحكم بن سعيد .

وعزل فيها سعيد بن َدعْلج عن طَبَسَرستان والرُّويان ، وولاَّ هما عمر ابن العَمَلاء بَ

وفيها عزل مُهلهل بن صفوان عن جُرجان ، وولاً ها هشام بن سعيد. ١١/٣٠.

وحجّ بالناس في هذه السنة على بن المهدى .

وكان على اليامة والمدينة ومكة والطائف فيها جعفر بن سليان ، وعلى الصلاة والأحداث بالكُوفة إسحاق بن الصباح، وعلى قضائها شريك، وعلى البصرة وأعمالها وكدور دجلة والبحرين ومجمان والفرض وكور الأهواز وكدور فارس عمد بن سليان ، وعلى خدراسان المسبب بن زهير، وعلى السند نصر بن محمد بن الأشعث .

<sup>(</sup>۱) س: «غره».

### ثم دخلت سنة أربع وستين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك غزوة عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من درب الحدث، فأقبل إليه ميخائيل البيطريق – فيا ذكر – في نحو من تستين ألفاً، فيهم طازاد الأرمى البطريق، فقشل عنه عبد الكبير ومنع المسلمين من القتال وانصرف، فأراد المهدى ضرب عنقيه ، فكلُم فيه فحبسه في المطبق .

وفيها عزل المهدى محمد بن سليان عن أعماله ، ووجّه صالح بن داود على ما كان إلى محمد بن سليان ، ووجّه معه عاصم بن موسى الحراساني الكاتب على الحراج ، وأمره بأخذ حمّاد بن موسى كاتب محمد بن سليان وعبيد الله بن عمر خليفته وعماله وتكشيفهم .

وفيها بَنَى المهدى بعيساباذ الكبرى قصراً من لَسَين ، إلى أن أسس قصره الذي بالآجر : الذي سماه قصر السلامة ؛ وكان تأسيسه إياه يوم الأربعاء في آخر ذي القعدة .

وفيها شخص المهدى حين أسس هذا القصر إلى الكوفة حاجاً ، فأقام برُصافة الكوفة أبناً ماً ، ثم خرج متوجهاً إلى الحبج ، حتى انتهى إلى العمقبة ، فغلا عليه وعلى من معه الماء ، وخاف ألا يحمله ومن معه ما بين أيديهم ، وعرضت له مع ذلك حسمى ، فرجع من العقبة ، وغضب على يقطين بسبب الماء ؛ لأنه كان صاحب المصانع ، واشتد على الناس العنطش في منصر فهم وعلى ظهرم (١) حتى أشفوا على الهاكة .

وفيها تُوفِّي (٢) نصر بن محمد بن الأشعث بالسند .

وفيها عزل عبد الله بنسلمان عن البَّـمنعن سـَخْطة ، ووجَّـه مـَن ْ يستقبله

•• ٢/٢

<sup>(</sup>۱) س : «دواېم» . (۲) س : «مات» .

ويفتش متاعه ، ويحصى ما معه ، ثم أمر بحبسه (۱) عند الرّبيع حين قدم ، حتى أقرّ من المال والجوهر والعنبر بما أقرّ به ، فردّه إليه ، واستعمل مكانه منصور بن يزيد بن منصور .

وفيها وجّه المهدى صالح بن أبى جعفر المنصور من العَـَّهَـَبَّه عند انصرافه ٣/٣٠. ه عنها إلى مكة ليحجّ بالناس ، فأقام صالح للناس الحجّ في هذهالسنة .

وكان العامل على المدينة ومكة والطائف واليامة فيها جعفر بن سليان ، وعلى اليمن منصور بن يزيد بن منصور ، وعلى صلاة الكوفة وأحدائيها هاشم ابن سعيد بن منصور ، وعلى قضائها شريك بن عبد الله ، وعلى صلاة البصرة وأحدائها وكدور دجلة والبحرين وعمان والفرض وكدور الأهواز وفارس صالح ابن داود بن على أ، وعلى السند سطيح بن عمر ، وعلى خراسان المسيب بن زهير ، وعلى الموصل محمد بن الفضل . وعلى قضاء البصرة عبيد الله بن الحسن، وعلى مصر إبراهيم بن صالح ، وعلى إفريقية يزيد بن حاتم ، وعلى طبرستان والرويان وجرجان يحيى الخرشيي ، وعلى دنباوند وقومس فراشة مولى الميرا المؤمنين ، وعلى الرق خلف بن عبد الله ، وعلى سيجستان سعيد أمير المؤمنين ، وعلى الرق خلف بن عبد الله ، وعلى سيجستان سعيد

<sup>(</sup>۱) ج : «ثم حبس» .

ثم دخلت سنة خمس وستين وماثة ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

[ غزوة هارون بن المهدى الصائفة ببلاد الروم ]

فمن ذلك غزوة هارون بن محمد المهدى الصائفة ، ووجَّهه أبوه – فيما ذكر – يوم السبب لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادىالآخرة غازيًّا إلى بلاد الروم، وضم ّ إليه الربيع مولاه ، فوغل هارون في بلاد الروم، فافتتح ماجدة ، ولقيته خيول نقيطا قومس القوامسة ، فبارزه يزيد بن مزيد ، فأرجل يزيد ، ثم سقط نقيطا ، فضربه يزيد حتى أثخنَه ، وانهزمت الرُّوم، وغلب يزيد على عسكوهم. وسار إلى الدُّمُسْتُتُن بنقُمودية وهوصاحب المسالح ، وسار هارون في خمسة وتسعين ألفا وسبعمائة (١) وثلاثة وتسعين رجلاً ،وحمل لهم من العَـيْـن مائة ألف دينار وأربعة<sup>(٢)</sup> وتسعين ألفا وأربعمائة وخمسين ديناراً ، ومن الوَرق أحداً وعشرين ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة عشر ألفًا وثمانمائة درهم . وسار هارون حتى بلغ خليج البحر الذي على القسطنطينية ، وصاحب الرُّوم يومئذ أغُسُطه امرأة أليون ؛ وذلك أن ابنهاكان صغيراً قد هلك أبوه وهو في حجرها، فجرت بينهما وبين هارون بن المهدىّ الرّسل والسفراء فى طلب الصلح والموادعة وإعطائه الفـدْية ، فقبل ذلك منها هارون ، وشرط عليها الوفاء بما أعطت له ، وأن تقيم له الأدلاّء والأسواق في طريقه ؛ وذلك أنه دخل مدخلا صعبًا<sup>٣٠</sup>) مخوَّفا على المسلمين ، فأجابته إلى ما سأل ، والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها تسعون أو سبعون ألف دينار ، تؤديها في نيسان الأول في كل سنة ، وفي حزيران ، فقبل ذلك منها، فأقامت له الأسواق في منصرَفه، ووجَّهت معه رسولاً إلى المهدى بما بذلت على أن تؤدَّى ما تبسَّر من الذهب والفضة والعَمْرْض ، وكتبوا

(١) ابن الأثير : « وتسمائة » .
 (٢) ابن الأثير : « وتسمائة » .

0 . 1 /1

<sup>(</sup>٣) س : « ضيفا » .

سنة ١٦٥ -

۰.۰/۳

كتاب الهدنة إلى ثلاث سنين، وسكيَّمَت الأسارَى. وكان الذي أفاء الله على هارون إلى أن أذعنت الروم بالجزية خمسة آلاف رأس وسيَّاثة وثلاثة وأربعين رأساً، وقتل من الروم في الوقائع أربعة وخمسون ألفاً، وقتل من الأسارى صبراً ألفان وتسعون أسيراً. وهما أفاء الله عليه من الدواب الذَّلل بأدراتها عشرون ألف دابتة، وذبح من البقر والغم مائة ألف رأس. وكانت المرتزقة سوى المطوعة وأهل الأسواق مائة ألف، وبيع البردَّرْق بدرهم، والبغل بأقل من عشرة دراهم، والدخل بأقل من عشرة دراهم، والدرع بأقل من درهم وعشرين سيقًا بدرهم ، فقال مروان بن أبي حفصة في ذلك :

أَطَفْتَ بِقُسْطَنْطِينَةِ الروم مُسْنِدًا إليهاالقَنَاحَىٰ كَتَسَى الذَّلَّ سورها (١٠) وما رِمْتُها حَى أَنْتَك مُلوكُهَا بِحِزْيتَها، والحَرْبُ تَعْلَى قدورُها

وفيها عزل خلَف بن عبد الله عن الرىّ ، وولاّ ها عيسى مولى جعفر . وحجّ بالناس فى هذه السنة صالح بن أبى جعفر المنصور .

وكانت عمّال الأمصار في هذه السنة هم عمّالها في السنة الماضية ؛ غير أن العامل على أحداث البصرة والصلاة بأهلها كان رَوْح بن حاتم ، وعلى كُور دجّلة والبحرين وتُحان وكسنكّو وكُور الأهراز وفارس وكرمان كان المعلى مولّى أمير المؤمنين المهدىّ ، وعلى السّند الليث مولى المهدىّ .

<sup>(</sup>١) الذل بالكسر : اللين .

## ثم دخلت سنة ست وستين ومائة ذكر الخبرعماً كان فيها من الأحداث

۰٠٦/٣

فن ذلك قفول هارون بن المهدى ؟ ومَن ُ كان معه من خليج قسطنطينية في المحرّم لثلاث عشرة ليلة بقيت منه، وقلمت الروم بالجزية معهم ، وذلك - فيا قيل - أربعة وستون ألف دينار عدد الرومية (١) وألفان وخمسمائة دينار عربة ، وثلاثون ألف رطل مَرْعزي (١) .

وفيها أخذ المهدئُ البيعة َ على قُـُوّاده لهارون بعد موسى بن المهدىّ ، ومهاه الرّشيد .

وفيها عَزَلَعبيد الله بن الحسن عن *ق*نضاء البصرة، وولَّى مكانه خالد بن طلَـيق بن عمران بن حصين الخُرُاعيِّ ، فلم تُحُمَّدُ<sup>(٣)</sup> ولايته، فاستعنى أهل البصرة منه .

وفيها عزل جعفر بن سليمان عن مكة والمدينة ، وماكان إليه من العمل .

وفيها سخط المهدى على يعقوب بن داود .

ذكر الخبر عن غضب المهدىّ على يعقوب

ذكر على بن محمد النوفلي ، قال : سمعت أبي يذكر ، قال : كان داود بن طهمان وهوأبو يعقوب بن داود و إخوته كتاباً لنصر بن سيار ، وقد كتب داود قبله لبعض وُلاة خراسان ؛ فلما كانت أيام يحيى بن زيد كان يدس إليه وإلى أصحابه بمديسمع من نصر ، ويحذ وهم ؛ فلما خرج أبو مسلم يطلب بدم يحيى بن زيد ويقتل قسّلتَه والمعينين عليه من أصحاب نصر ، أتاه داود ابن طبقهان مطمئناً لما كان يعلم مما جرى بينه وبينه ، فآمنه أبو مسلم ، ولم

<sup>(</sup>١) المرهزى : اللين من الصوف .

<sup>(</sup>١) س: وعدداً رومية ه.

ر ٣) س : « فلم يحمدوا a .

0.V/W

يعرِض له فىنفسه ، وأخذ أمواله التى استفاد أيام نصر ، وترك منازله وضييَعَـه التي كانت له ميراثيًا بمرُو ، فلما مات داود خرج ولده أهلي َ أدب وعلم بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم، ونظروا فإذا ليست لهم عند بنى العباس منزلة، فلم يطمعوا في خدمتهم لحال أبيهم من كتابة نصر ؛ فلما رأوا ذلك أظهروا مقالة الزٰيدّية ، ودنوًا من آل الحسين ، وطمعوا أن يكون لهم ّدوُّلة فيعيشوا فيها . فكان يعقوب يجول البلاد منفرداً بنفسه ، ومع إبراهيم بن عبد الله أحيانًا ، في طلب البيعة لمحمد بن عبد الله ، فلما ظهر محمد وإبراهيم بن عبد الله كتب على" این داود ـــ وکان أسن من یعقوب ـــ لإبراهیم بن عبد الله ، وخرج یعقوب مع عدَّة من إخوته مع إبراهيم ؛ فلما قتيل محمد وإبراهيم توارَوْا من المنصور ، فطلبهم ، فأخذ يعقوبوعليًّا فحبسهما في المطبّق أيَّام حياته ، فلما تُموفّي المنصور من عليهما المهدى فيمن من عليه بتخلية سبيله ، وأطلقهما . وكان معهما فى المطبق إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن ــ وكانا لايفارقانهــ وإخوته الذين كانوا محتبَسين معه ، فجرت بينهم بذلك الصداقة . وكان إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن يرى أن الحلافة قد تجوز في صالحي بني هاشم جميعًا ، فكان يقول : كانت الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلُّح إلا في بني هاشم ؛ وهي في هذا الدهر لا تصلح إلا فيهم ؛ وكان يكثر في قوله للأكبر من بني عبد المطلب ؛ وكان هو ويعقوب بن داود يتجاريان ذلك؛ فلما خلَّى المهدى سبيلَ يعقوب مكث المهدى برهة من دهره يطلب عيسى بن زيد والحسن ١٨/٣٠٠ ابن إبراهيم بن عبد الله بعد هرب(١) الحسن من حبسه ، فقال المهدى يومًا : لو وجدتُ رجَلاً من الزيديَّة له معرفة بآل حسن وبعيسي بن زيد ، وله فقه فأجتلبُه إلى على طريق الفقه، فيدخل بيني وبين آل حسن وعيسي بن زيد! فدُل على يعقوب بن داود ، فأتى به فأدخل عليه ، وعليه بومثذ فَرُو ٌ وخُفًّا كَبْل (٢٠ وعمامة كرَابيس وكيساء أبيض غليظ . فكلَّمه وفاتحه ، فوجده رجلا ً كاملا، فسأله عن عيسى بن زيد؛ فزعم النّاس أنه وعده اللخول بينه وبينه ، وكان يعقوب ينتفي من ذلك ؛ إلا أنَّ الناس قد رموْه بأن منزلته عند المهدىّ إنما

 <sup>(</sup>٢) في السان :« فرو كبل كثير الصوف ثقيل » . (١) ج : « هروب ۽ .

١٦٦ منة ١٦٦

كانت للسعاية بآل على ". ولم يزل أمره يرتفع عند المهدى ويعلو حتى استوزره، وفوض إليه أمر الحلافة؛ فأرسل إلى الزيدية، فأتى بهم مَن "كل أوب، و وولاهم من أمور الحلافة في المشرق والمغرب كل عليل وعمل نفيس، والدنيا كلها في يديه، ولذلك يقول بشار بن برد:

بَنَى أُمَيَّةَ مُبُّوا طالَ نَومَكُمُ إِنَّ الخَلِيفَةَ يعقوبُ بن داودِ ضاعتْ خلافَتُكمْ يا قَوْم ِ فاطَّلْنِوا خَلِيفَةَ الله بَيْنَ الدُّفّ والعود (٢)

قال : فحسده موالى المهدى ، فسعوا عليه .

وما حظي به يعقوب عندالمهدى ، أنه استأمنه للحسن بن إبراهيم بن عبد الله ، ودخل بينه وبينه حتى جمع بينهما بمكة . قال : ولما علم آل الحسن بن على المستوحشوا منه ، وعلم يعقوب أنه إن كانت لم دولة لم يعش فيها ، وعلم أن المهدى لا يناظره لكثرة السعاية به إليه ، فال يعقوب إلى إسحاق بن الفضل ، وأقبل يربص للهدى بإسحاق حتى فأقبل يربص للهدى بإسحاق حتى قبل له : إن المشرق والمغرب في يد يعقوب وأصحابه ، وقد كاتبهم ، وإنما يكفيه أن يكتب إليهم فيفوروا في يوم واحد على ميعاد، فيأخذوا الدنيا لإسحاق بن الفضل ، فكان ذلك قد ملا قلب المهدى عليه .

قال على بن محمد النوفلي : فذكر لى بعض خدم المهدى أنه كان قائمًا على رأسه يوسًا يذبّ عنه ، إذ دخل يعقوب ، فجنا بين يديه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، فد عرفت اضطراب أمر مصر ، وأمرتنى أن ألتمس لها رجلا يجمع أمرها ، فلم أزل أرتاد حتى أصبت لها رجلا يصلح لذلك . قال : ومن هو ؟ قال : ابن عملك إسحاق بن الفضل ، فرأى يعقوب فى وجهه التغير (") ، فنهض فخرج ، وأتبعه المهدى طرفه ، ثم قال : قتلى الله إن لم أقتلك! ثم رفع رأسه إلى وقال : اكم على ويلك ! قال : ولم يزل مواليه بحرصونه عليه ويُوصونه عليه .

0.9/

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : و فالتموا » . (٢) ابن الأثير : و بين الناي والعود » .

<sup>(</sup>٣) ج َ: ﴿ الْتَغْيِرِ ﴾ . ﴿ (١) ج َ: ﴿ عُرِجِ ﴾ . .

وقال موسى بن إبراهيم المسعوديّ: قال المهدىّ: وُصف لى يعقوب بن داود فى مناى ، فقيل لى أن اتّخذ و زيراً . فلما رآه ، قال : هذه والله الحلقة للى رأيتُها فى مناى ، فاتخذه و زيراً ، وحظيى عنده غاية الحظوة ، فكث حيناً حتى بنى عساباذ ، فأتاه خادم من خدّمه – وكان حظياً عنده – فقال له : إن أحمد بن إسهاعيل بن على ، قال لى : قد بنى متنزَّها أنفق عليه خمسين ألف ألف من بيت مال المسلمين ، فحفظها عن الحادم ، ونسى أحمد ابن إسماعيل، وتوهمها على يعقوب بن داود، فبينا يعقوب بين يديه إذ لببه ، فضرب به الأرض، فقال : مالى ولك يا أمير ألمؤمنين ! قال : ألست القائل : إلى أنفقت على متنزَّه لى خمسين ألف ألف ! فقال يعقوب : والله ما سمعته أذناى ، ولا كتبه الكرام الكاتبون ؛ فكان هذا أول سبب أمره .

قال: وحد ثنى أبى، قال: كان يعقوب بن داود قد عرف عن المهدى خلعاً واستهتاراً بذكر النساء والجماع ، وكان يعقوب بن داود يصف من نفسه فى ذلك شيئاً كثيراً ، وكذلك كان المهدى ، فكانوا يخلون بالمهدى للا فيقولون : هوعلى أن يصبح فيثور بيعقوب ؛ فإذا أصبح غدا عليه يعقوب وقد بلغه الحبر ، فإذا نظر إليه تبسم ، فيقول : إن عندك لخيراً ! فيقول : نعم ، فيقول : اقعد بحياتى فحد ثنى ، فيقول : خلوت بجاريى البارحة ، فقالت وقلت ، فيصنع بحياتى فحد ثنى ، فيقول : خلوت بجاريى البارحة ، فقالت وقلت ، فيصنع لذلك حديثاً ، فيحد ثن المهدى بمثل ذلك ، ويفترقان على الرضا ، فيبلغ ذلك من " يسعى على يعقوب ، فيتعجب منه .

قال : وقال لى الموصلي": قال يعقوب بن داود للمهدى فى أمر أواده: هذا والله السرف ، فقال : ويلك ! وهل يحسن السرف إلا بأهل الشرف ! وينلك يا يعقوب، لولا السرف لم يعرّف المكثرون من المقترين !

وقال على بن يعقوب بن داود عن أبيه، قال : بعث إلى المهدى يومًا ، فدخلت عليه ، فإذا هو فى مجلس مفروش بفتر ش مُورَّد متناه فى السرور (١١) على بستان فيه شجر، ورموس (٢) الشجر مع صحن المجلس ، وقد اكتسى

<sup>011/5</sup> 

<sup>(</sup>۱) ج: «في الحسن ». (۲) ج: «وبين».

ذلك الشجر بالأوراد(١١ والأزهار من الخـَوْخ والتفاح ، فكلُّ ذلك مورَّد يشبه فرش المجلس الذي كان فيه ، فما رأيت شيئًا أحسَن منه ؛ وإذا عنده جارية مارأيتُ أحسن منها ، ولا أشطَّ قَـواماً ، ولا أحسن اعتدالاً ، عايها نحو تلك الثياب، فما رأيت أحسن من جملة ذلك. فقال لي : يا يعقوب، كيف ترى مجلسنا هذا ؟ قلت : على غاية الحسن ، فمنتع الله أمير المؤمنين به، وهناً ه إياه، فقال : هو لك ، احمله بما فيه وهذه الجارية <sup>(٢)</sup> ليتم ّ سرورك به . قال : فدعوت له بما يجب (٣) . قال : ثم قال : يايعقوب ، ولى إليك حاجة ، قال: فوثبتُ قائمًا ثم قلت: يا أميرَ المؤمنين ، ما هذا إلا من موجدة (٤) ، وأنا أستعبذ بالله من سخط أمير المؤمنين ! قال : لا ، ولكن أحبّ أن تضمن لي قضاء هذه الحاجة فإنى لم أسألكها من حيث تتوهم ، وإنما قلت ذلك على الحقيقة ، فأحبّ أن تضمنَ لى هذه الحاجة وأن تقضيها لى ، فقلت : الأمر لأمير المؤمنين وعلى" السمع والطاعة ، قال : \_ والله قلت والله ثلاثًا \_ قال : وحياة رأسي ! قلت : وحياة رأسك ، قال : فضع يدك عليه واحلف به ، قال : فوضعت يدى عليه ، وحلفت له به لأعملن بما قال ، ولأقضين حاجته . قال : فلما استوثق مني في نفسه ، قال : هذا فلان بن فلان ، من ولد على ، أحب أن تكفيتني مؤونته ، وتريحني منه ، وتعجِّل ذلك . قال : قلت: أفعل، قال: فخذه إلىك ، فحوَّلته إلى "، وحوَّلت الجارية وجميع ما كان في البيت من فرش وغير ذلك ، وأمر لى معه بمائة ألف درهم .

•17/**Y** 

قال : فحملت ذلك جملة ، ومضيتُ به ، فلشد َ سرورى بالجارية صيرتها فى مجلس بينى وبينها ستر ، وبعثتُ إلى العلوىّ ، فأدخلته على نفسى، وسألته عن حاله ، فأخبرنى بها، وبجُمُكر منها، وإذا هو ألبّ الناس وأحسنُهم إبانة .

قال : وقال لى فى بعض ما يقول : وَيحْنُك يا يعقوب ! تلقى الله بدى ، وأنا رجل من ولد فاطمة بنت محمد! قال : قلت : لا والله، فهل فيك خير ؟

<sup>(</sup>١) ج : « بالأنوار » . (٢) س : « وخذه والجارية » .

<sup>(</sup>٣) ا ، ج : ه يحب ٤ . (٤) ا : و لموجدة ١١ ، س : و بموجدة ١١ .

قال : إن فعلتَ خيراً شكرتُ ولك عندى دعاء واستغفار . قال : فقلت له أَىَّ الطرق أحبُّ إليك ؟ قال : طريق كذا وكذا ، قلتُ : فَمَن ۚ هناك ممَّن تأنس به وتثق بموضعه ؟ قال : فلان وفلان ، قلت : فابعث إليهما ، وخُدُدْ هذا المال ، وامض معهما مصاحبًا في ستر الله ، وموعدك وموعدهما للخروج من دارى إلى موضع كذا وكذا ــ الذى اتفقوا عليه ــ فى وقت كذا وكذا من الليل؛ وإذا الحارية ُ قد حفظت على قولى ؛ فبعثت به مع خادم لها إلى المهدى، وقالت: هذا جزاؤك من الذي آثرته على نفسك ؛ صنع وفعل كذا وكذا ؛ حتى ساقت الحديث كلُّه . قال : وبعث المهدى من وقته ذلك ، فشحن تلك الطرُّق والمواضع التي وصفها يعقوب والعلويُّ برجاله، فلم يلبثأن جاءوه بالعلويُّ بعينه وصاحبيتُه والمال، على السجيّة التي حكتها الحارية . قال: وأصبحتُ من غد ذلك اليوم، فإذا رسول ُ المهدى يستحضرني - قال : وكنتُ خالى َ الذرع غيرُ ملق إلى أمر العلمويّ بالا (١) حتى أدخُل على المهديّ، وأجده على كرسيّ - ١٣/٣٠ بيده مخصَّرة ــ فقال : يا يعقوب، ما حال الرجل ؟ قلتُ : يا أمير المؤمنين ، قد أراحك الله منه، قال : مات ؟ قلت: نعم، قال : والله ، ثم قال : قم فضع يدك على رأسي ؛ قال : فوضعت يدى على رأسه ، وحلفتُ له به . قال : فقال : يا غلام، أخرج إلينا ما في هذا البيت (٢)، قال: ففتح بابه عن العلوي وصاحبيه والمال بعينه . قال: فبقيتُ متحبّراً ، وسُقط (٣) في بدى ، وامتنع منى الكلام ، فما أدرى ما أقول ! قال : فقال المهدى : لقد حلَّ لى دمك لو آثرتُ إراقته، ولكن احبسوه في المطبَّق؛ ولا أَذكَّر به، فحبستُ في المطبَّق، واتُّخذ لي فيه برُّ فد للِّيت فيها ، فكنت كذلك أطول مدّة لا أعرف عدد الأيام(؛) وأصبُّتُ ببصرى، وطال شعرى ؛ حتى استرسل كهيئة شعور البهائم. قال : فإنى لكذلك ، إذ ُدعى بى فمُضيّ بى إلى حيث لا أعلم أبن هو ، فلم أعْدُ أَن قيل لى : سلِّم على أمير المؤمنينُ ، فسلمت ، فقال : أَيّ أمير المؤمنينُ أنا ؟ قلت : المهدى ، قال : رحم الله المهدى ، قلت : فالهادى ؟ قال : رحم الله الهادى، قلت: فالرّشيد ؟ أقال: نعم؛ قلت: ما أشك في وقوف (٥٠

<sup>(</sup>١) كَذَا فَي م. (٢) ج: « من في هذ البيت ». (٣) ج: « وأسقط ». (٤) ا: « طول مدة لا أعدها ». (ه) ا: « وقوع ».

177 2-

أمير المؤمنين على خبرى وعلنّى وما تناهت إليه حالى ، قال : أجل ، كلّ ذلك عندى قد عرف أمير المؤمنين، فسكنْ حاجتك ، قال : قلت : المقام بمكنّة ، قال : فقعل ذلك، فهل غير هذا ؟ قال : قلت : ما بتى في مستمتع لشيء ولابيلاغ ، قال : فرجتُ فكان وجهى إلى مكة . قال ابنه : ولم يزل بمكة فلم تقلّل أيامه بها حتى مات .

018/4

قال محمد بن عبد الله: قال لى أبى : قال يعقوب بن داود: وكان المهدى لا يشرب النبيذ وكان أصحابه : عمر بن لا يشرب النبيذ وكان أصحابه : عمر بن بزيم والمعلى مولاه والمفضل ومواليه يشربون عنده بحيث يراهم ، قال : وكنت أعظه فى ستقيهم النبيذ وفى الساع ، وأقول : إنه ليس على هذا استوزرتتى ولا على هذا صحبتك ؛ أبعد الصلوات الخمس (٢) فى المسجد الجامع ، يشرب عندك النبيذ وتسمع الساع ! قال : فكان يقول : قد سمع عبد الله بن جعفر ، قال : قلت : ليس هذا من حسانه ؛ لو أن وجلا سمع فى كل يوم كان ذلك يزيده قربة من الله أو بعداً !

وقال محمد بن عبد الله: حد تنى أبى ، قال : كان أبى يعقوب بن داود قد ألح على المهدى في حسّمه عن السهاع وإسقائه النبيد حتى ضيت عليه ؛ وكان يعقوب قد ضجر بموضعه ، فتاب إلى الله مما هو فيه ؛ واستقبل وقد م النبية فى تركه موضعه . قال : فكنت أقول للمهدى : يا أمير المؤمنين ؛ والله لشربة خمر أشربها أتوب إلى الله منها أحب إلى مما أنا فيه ؛ وإنى لأركب إلىك فأتمنى يدا خاطئة تصيبنى فى الطريق ، فأعفى وول عبرى من شئت ؛ فإلى أحب أن أسلم عليك أنا وولدى ؛ ووالله إنى لأنفزع فى النوم ؛ وليتنسى أمور المسلمين (٣) وإعطاء الجند ، وليس دنياك عوضًا من آخرتى . قال : فعال يقول لى : اللهم غفراً! اللهم أصلح قلبه ، قال : فقال شاعر له :

فَدَعْ عنك يعقوبَ بنَ داودَ جانباً وأَقبِلْ على صَهباء طَيْبةِ النَّشر

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، س ، وفي ط : « لا تحرجا » .

<sup>(</sup>٢) س: « صلاة الخمس » ، ابن الأثير: « بعد الصلوات الخمس » .

<sup>(</sup>٣) ج: « الناس ، .

۰۱۰/۳

قال عبد الله بن عمر : وحد أنى جعفر بن أحمد بن زيد العلوى ، قال : قال ابن سلام : وهب المهدى لبعض ولد يعقوب بن داود جارية ، وكان بضعف (١) قال : فلما كان بعد أيام ، سأله عنها ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما رأيت مثلها ، ما وضعت بني وبين الأرض مطية أوطأ منها حاشا سامع . فالتفت المهدى إلى يعقوب ، فقال له : من تراه يعنى ؟ يعنيني أو يعنيك ؟ فقال له يعقوب : من كل شيء تحفظ الأحمق إلا من نفسه .

وقال على "بن محمد النوفلي": حد "في أبى ، قال : كان يعقوب بن داود يدخل على المهدى فيخلو به ليلا عادته ويسامره ؛ فبينا هو ليلة عنده ؛ وقد ذهب من الليل أكثر ه ، خرج يعقوب من عنده ، وعليه طيلسان مصبوغ هاشمى ؛ وهو الأزرق الخفيف ؛ وكان الطيلسان قد دق دقاً شديداً فهو يتقعقم (1) ، وغلام آخذ بعنان دابة له شهباء (1) ، وقد نام الغلام ، فلهب يعقوب يسوى طيلسانة فتقعقع ، فنفر البر دون ، ودنا منه يعقوب ، فاستدبره فضربه ضربة على سالته فكسرها ، وحم المهدى الوجبة ، فخرج حافياً ؛ فلما فنفر به فطه المهدى مع الفجر ، وبلغ ذلك الناس ، فغد وا عليه ، فعاده أياماً ثلاثة متنابعة ، ثم قعد عن عيادته (1) ، وأقبل يرسل (1) إليه يسأله عن حاله ؛ فلما فقد وجهه ، تمكن السعاة من المهدى ، فلم تأت عليه عاشرة حتى أظهر السخط عليه ، فتركه في منزله يعالج ، ونادى في أصحابه : لا يوجد أحد عليه طيلسان يعقوبي ، وقانسوة يعقوبية إلا أخذ ت ثيابه . ثم أمر بيعقوب فحيس في سجن نصر .

• 17/4

قال النوفليّ : وأمر المهدىّ بعزْل أصحاب يعقوب عن الولايات في الشَّمرْق والغرب ، وأمر أن يؤخذ أهلُ بيته ، وأن ُيجبّسُوا ففعل ذلك بهم .

وقال على بن محمد: لما حبيس يعقوب بن داود وأهل بيته ، وتفرَّق عماله

<sup>(</sup>١) ج : « لضعف » . ١ : « يضعف » . (٢) يتقعقم ، أي يحدث صوباً .

<sup>(</sup>٣) آ : « أشهب » . (٤) ج : « عادته » . (٣)

<sup>(</sup> o ) ج : « وارسل » .

واختفوا وتشرّدوا، أذكر المهدى قصّته وقصة إسحاق بن الفضل ، فأرسل إلى إسحاق ليلا وإلى يعقوب ، فأتى به من محبسه ، فقال : ألم تخبرنى بأنّ هذا وأهل بيته يزعمون أنهم أحق بالحلافة منا أهل البيت ؛ وأن لهم الكبر علينا ! فقال له يعقوب : ما قلتُ لك هذا قطّ ، قال : وتكذّبني وتردّ علي قول ! ثم دعا له بالسياط فضربه اثني عشر سوطًا ضربًا مبرّحًا، وأمر به فرد لل الحيس .

قال : وأقبل إسحاق يحلف أنه لم يقبل هذا قط ، وأنه ليس من شأنه . وقال في يقول : وكيف أقول هذا يا أمير المؤمنين ، وقد مات جد "ى فى الجاهلية وأبوك فيا يقول : وكيف أقول هذا يا أمير المؤمنين ، وقد مات جد "ى فى الجاهلية وأبوك الباقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه ! فقال : أخرجوه ، فلما كان من لا تعجل على حتى أذ كرك ، أنذكر وأنت فى طاره (") على النهر ؟ وأنت فى البستان وأنا عندك ؟ إذ دخل أبو الوزير – قال على " وكان أبو الوزير ختن يعقوب بن داود على ابنة صالح بن داود – فخبرك هذا الخبر عن إسحاق ؟ قال : صد قت يا يعقوب ، قد ذكرت ذلك ، فاستحى المهدى ، واعتذر إليه من ضربه ، ثم رد "ه إلى الحبس ، فمكث محبوساً أيام المهدى وأيام موسى كلمها خي أخرجه الرشيد بميله كان إليه فى حياة أبيه .

۰۱۷/۳

• •

وفيها خرج موسى الهادى إلى جُرجان ، وجعل على قضائه أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم .

وفيها تحوّل المهدىّ إلى عيساباذ فنزلها ، وهى قصر السلامة ، ونزل الناس بها معه ، وضرب بها الدنانير والدراهم .

وفيها أمر المهدى بإقامة البَريد بين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مكة واليمن ؛ بغالاً وإبلا؛ ولم يُشَمّ هنالك بريد ٌ قبل ذلك .

وفيها اضطربت خُراسان على المسبِّيب بن زهير ، فولا ها الفضل بن سليان

<sup>( 1 )</sup> الطارمة : بيت منخشب كالقبة ، وهو دخيل أعجمي معرب .

الطوسىّ أبا العباس ، وضمّ إليه معها سيجيسْتان ، فاستخلف على سيجسْتان تمم بن سعيد بن دَعْلَـج بأمر المهدىّ .

وفيها أخذ داود بن روح بن حاتم وإساعيل بن سليان بن مجالد ومحمد ابن أبى أيوب المكى ومحمد بن طيفور فى الزّندقة ، فأقرّوا، فاستنابهم المهدى وخلّى سبيلتهم ، وبعث بداود بن روح إلى أبيه روح ؛ وهو يومئذ بالبّصرة عاملا عليها ، فن عليه ، وأمره بتأديبه .

وفيها قدم الوضّاح الشرَوىّ بعبد الله بن أبى عبيد الله الوزير ـــ وهو معاوية ابن عبيد الله الأشعرىّ من أهل الشأم ــ وكان الذى يسعى به ابن شَـبَابة وقد رُمـىَ بالزندقة . وقد ذكرنا أمره ومقتله قبل .

وفيها ولَّى إبراهيم بن يحيى بن محمد على المدينة ؛ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى الطائف ومكة عبيد الله بن قُشَمَ .

وفيها عزل منصور بن يزيد بن منصور عن اليَـمَـن ، واستعمل مكانه عبد الله بن سلمان الربَـعيّ .

وفيها خَلَمَى المهديّ عبد الصمد بن على من حبسه الذي كان فيه .

۰۱۸/۳

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيي بن محمد .

وكان عامل الكوفة في هذه السنة على الصلاة وأحداثها هاشم بن سعيد، وعلى صلاة البصرة وأحداثها روّح بن حاتم ، وعلى قضائها خالد بن طليق، وعلى كورد جلة وكسّكر وأعمال البصرة والبتحرين وكور الأهواز وفارس وكرمان المعلى مولى أمير المؤمنين، وعلى خراسان وسجستان الفضل بن سليان الطوسي ، وعلى مصر إبراهيم بن صالح، وعلى إفريقية يزيد بن حاتم، وعلى طبّرستان والرويان وجُرْجان يحيى الحرّشية. وعلى دَنْباوند وقُوميس فَراشة مولى المسهدي ، وعلى الرّي سعد مولى أمير المؤمنين .

ولم يكن في هذه السنة صائفة ؛ للهندُنة التي كانت فيها .

# ثم دخلت سنة سبع وستين وماثة ذكر الأحداث التي كانت فيها

فن ذلك ما كان من توجيه المهدى ابناء موسى في جامع كثيف من ٥١٩/٣ الْجُنْد، وجهازلم بجهَّز – فها ذكر – أحد بمثله، إلى جُرجان لحرب وَنْداهُرْمُز وشَرْوِين صاحبَيُّ طبرستان ، وجعل المهديُّ حين جهز موسى إليها أبان بن صدقة على رسائله ، ومحمد بن جُميل على جنده ، ونُـفُمَّيعًا مولى المنصور على حجابته ، وعلى بن عيسى بن ماهان على حرسه ، وعبد الله بن خازم(١١) على شُرَطه ؛ فوجَّه موسى الجنود إلى وانداهرمز وشروين، وأمَّر عليهم يزيد بن مـزَ ثد، فحاصهما .

وفيها تُـوُفِّي عيسي بن موسى بالكوفة ، وولى الكوفة يومئذ رَوَّح بن حاتم ، فأشهد روحُ بن حاتم على وفاته القاضيَ وجماعة من الوجوه، ثم دُفن . وقيل إنَّ عيسى بن موسى توفَّىَ وروح على الكوفة ، لثلاث بقـين من ذى الحجة ، فحضر رَوْح جنازته ، فقيل له : تقدّم فأنت الأمير ، فقال : ما كَان الله ليَـرَى روحا يصلِّـى على عيسى بن موسى ؛ فليتقدُّم أكبر ولده ، فأبوا عليه وأبى عليهم ، فتقدم العباس بن عيسي ، فصلتي على أبيه . وبلغ ذلك المهدى ، فغضب على روح ، وكتب إليه :

قد بلغني ما كان من نُكوصك عن الصّلاة على عيسى ؛ أبنفسك ، أم بأبيك ، أم بجدِّك كنت تصلى عليه ! أوليس إنما ذلك مقاى لو حضرتُ . فإذ غبت كنت أنت أولى به لموضعك من السلطان!

وأمر بمحاسبته ؛ وكان يلي الحراج مع الصَّلاة والأحداث .

وتوفِّيَ عيسى والمهدى واجدٌ عليه وعلى ولده؛ وكان يكره التقدُّ م عليه لِحلالته.

<sup>(1)</sup> ط ه حازم»، وهو خطأً، صوابه من ا.

وفيها جدّ المهدىّ فى طلب الزنادقة والبحث عنهم فى الآفاق وقتلهم، وولّى ه٢٠/٣ أمرهم عمر الكلواذىّ ، فأخذ يزيد بن الفيض كاتب المنصور ، فأقر ــ فيا ذكر ــ فحبس ، فهرب من الحبس ، فلم يقدّر عليه .

> وفيها عزل المهدى أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل ، وولاً ه الربيع الحاجب ، فاستخلف عليه سعيد بن واقد ؛ وكان أبو عبيد الله يدخل على مرتبته .

> > وفيها فشا الموِت ، وسعال شديد ووباء شديد ببغداد والبصرة .

وفيها تُوفِّى أبان بن صدقة بجُرجان، وهو كانب موسى على رسائله ، فوجّه المهدى مكانه أبا خالد الأحول يزيد خليفة أبي عبيد الله .

وفيها أمر المهدىّ بالزيادة فى المسجد الحرام؛ فدخلت فيه دور كثيرة. وولّى بناء مازيد فيه يقطين بن موسى، فكان فى بنائه إلى أن توفّىَ المهدىّ .

وفيها عُزل يحيى الحرشيّ عن طبرستان والرّْويان ؛ وما كان إليه من تلك الناحية، ووليّسَها عمر بن الفلاء، ووليّيّ جُرجان فَواشة مولى المهديّ، وعزل عنها(١١) يحيى الحرّشيّ .

وفيها أظلمت الدنيا لليال بتقين من ذى الحجّة، حتى تعالى النهار. ولم يكن فيها صائفة ، الهّدنة التى كانت بين المسلمين والرّوم .

وحِجٌ بالناس فى هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد وهو على المدينة ، ثم توفَّىَ بعد فراغه من اَلحُجَّ وقدومه المدينة بأيام،وولِّـىَ مكانه إسحاق بن عيسى ابن على ّ .

وفيها طُعن عقبة بن سلم الهُـنائيّ بعيساباذ ، وهو فى دار عمر بن بزيغ ؛ اغتاله رجل ، فطعنه بخنجر ، فمات فيها .

(۱) س: «فها».

وكان العامل على مكَّة والطائف فيها عبيد الله بن قُثْمَ ، وعلى اليمن سليمان بن يزيد الحارثيّ ، وعلى اليامة عبد الله بن مُصعب الْزُّ ببرىّ ، وعلى

صلاة الكوفة وأحداثها رَوْح بن حاتم، وعلى صلاة البصرة وأحداثها محمد بن سليمان، وعلى قضائها عمر بن عبان التيمي، وعلى كور ِ دجْلة وكُسكُسَر وأعمال

البصرة والبحرين وعُمان وكُور الأهواز وفارس وكرَّمان المعلَّى مولى المهدى .

وعلى خراسان وسجستان الفَضْل بن سلمان الطوسي .

وعلى مصر موسى بن مصعب . وعلى إفريقية يزيد بن حاتم .

وعلى طبرستان والرُّويان عمر بن العلاء ، وعلى جرجان وَدنَّباوند وقُـُومـس

فراشة مولى المهدى ، وعلى الرّي سعد مولى أمير المؤمنين .

## ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من نقض الرّوم الصّلح الذى كان جرى بينهم وبين هارون بن المهدىّ الذى ذكرناه قبلُ وغدرِهم ؛ وذلك فىشهر رمضان من هذه السنة ؛ فكان بين أول الصلح وغدر الروم ونكثهم به اثنان وثلاثون شهراً ؛ فوجَّه على ّ بن سلمان وهو يومئذ على الجزيرة وقنَّسرين يزيد بن بدر بن البطَّال في سَسَريّة (١) إلى الرّوم فغنموا وظفروا .

وفيها وجَّه (٢) المهديُّ سعيدًا الحرَّشيُّ إلى طبرستان في أربعين ألف رجل .

وفيها ماتعمر الكلواذيّ صاحب الزنادقة ، وولِّيّ مكانه حمدَ وَيْهُ ، وهو 277/4 محمد بن عيسى من أهل مــَيْسان .

وفيها قتل المهديّ الزنادقة سغداد .

وفيها ردُّ المهدىُّ ديوانه وديوان أهل بيته إلى المدينة ونقله من دمشق إليها. وفيها خرج المهدى إلى نهر الصَّلة أسفل واسطـ وإنما سُمِّي نهر الصَّلة فيا ذكر لأنه أراد أن يُتقطِّع أهل بيته وغيرهم غَلَتْه ؛ بصلهم بذلك .

وفيها ولتى المهدى على بن يقطين ديوان زمام الأزمّة على عمر بن بزيع. وذكر أحمد بن موسى بن حمزة ، عن أبيه ، قال : أوَّل مَنَ \* عمل ديوان الزَّمام عمر بن بزيع في خلافة المهدى ؛ وذلك أنَّه لما جُمعت له الدواوين تفكّر ؛ فإذا هو لا يضبطها إلا بزمام يكون له على كلّ ديوان ؛ فاتخذ دواوين الأزمَّة ، وولَّـى كل ديوان رجلاً، فكان واليه على زمام ديوان الخراج إسماعيل ابن صُبيح ؛ ولم يكن لبني أمية دواوين أزَّمة .

وحجَّ بالناس في هذه السنة على بن محمد المهدى الذي يقال له ابن رَيْطة . ( ١ ) في القاموس : « السرية من خمسة أنفس إلى ثلثمائة أو أربعائة n ، وفي س : » في خيل».

<sup>(</sup>٢) ج: وأوفدين.

ثم دخلت سنة تسع وستين وماثة ذكر الحبر عن الأحداث التي كانت فيها

[ ذكر الحبر عن خروج المهدى إلى ماسبَهذان] فما كان فيها من ذلك خروج المهدى فى المحرّم إلى ما سبَهذان . • ذكر الحبر عن خروجه إليها :

085/4

ذكر أن المهدى كان فى آخر أمره قد عزم على تقديم هارون ابنه على ابنه موسى الهادى ، وبعث إليه وهو بجُرجان بعض أهل بيته ليقطع أمر البيعة ، ويقد م الرشيد فلم يفعل ، فبعث إليه المهدى بعض المولى، فامنع عليه موسى من القدوم ، وضرب الرسول، فخرج المهدى بسبب موسى وهو يريده بجُرجان فأصابه ما أصابه .

وذكر الباهليّ أن أبا شاكر أخبره — وكان من كتبَّاب المهديّ على بعض دواوينه — قال : سأل على " بن يقطين المهديّ أن يتغدّى عنده ، فوعده أن يفعل ، ثم اعتزم على إتيان ما سبّـذان ؛ فوالله لقد أمر بالرحيل كأنه يـُساق إليها سوقًا ، فقال له على " : يا أمبر المؤمنين ؛ إنك قد وعدتنى أن تتغدّى عندى غدًا ، قال : فاحمل غداً الى النّهروان . قال : فحمله فتغدّى بالنّهروان ، ثم انطلق .

وفيها توفي المهدى .

#### [ ذكر الحبر عن موت المهدى ً]

ذكر الخبر عن سبب وفاته :

اختُلف فى ذلك ، فذكر عن واضح قىهومان المهدى ، قال : خرج المهدى يتصيدً بقرية يقال لها الرّدّ بماسبَبَذان ، فلم أزل معه إلى بعد العصر ،

وانصرفت إلى مضربى – وكان بعيداً من مضربه – فلماكان فى السَّحَر الأكبر ركبت لإقامة الوظائف ، فإنى لأسير فى بريَّة ، وقد انفردت عمّن كان معى من غلمانى وأصحابى ؛ إذ لقينى أسود عربان على قَتَد (١) رَحْل، فدنا مى ؛ ثم قال لى : أبا سهل ، عظم الله أجرك فى مولاك أمير المؤمنين! فهممتُ أن أعلو بالسّوط ، فغاب من بين يدى ؛ فلما انتهيتُ إلى الرَّواق لقينى مسرور ، فقال لى : أبا سهل ، عظم الله أجرك فى مولاك أمير المؤمنين! فلحلت فإذا أنا به مسجَّى فى قبية ، فقلت : فارقتكم بعد صلاة العصر ؛ وهو أسر ما كان حالا وأصحة بدنًا ، فما كان الخبر ؟ قال : طردت الكلابُ ظبيبًا ، فلم يزل يتبعها ، فاقتحم الظبى باب خربة ، فاقتحمت الكلاب خلفه ، واقتحم الفرس خلف ، واقتحم الفرس خلف الكلاب ، فدُق ظهرُه فى باب الحربة ، فات من ساعته .

وذكر أن على بن أبى نعيم المروزى ، قال : بعثت جارية من جوارى المهدى إلى ضَرة لها بلسِتاً (١) فيه سم ، وهو قاعد فى البستان، بعد خروجه من عيساباذ ، فدعا به فأكل منه ، ففرقت الجارية أن تقول له : إنه مسموم .

وحد ثني أحمد بن محمد الرازى ، أن المهدى كان جالساً فى عليه في قصر بماسبَدَان ، يُشرف من منظرة فيها على سفله ، وكانت جاريته حسَنة، قد عدت إلى كمُشراتين كبرتين (اا) ، فجعلتهما فى صينية ، وبمت واحدة منهما وهى أحسنهما وأنضجهما فى أسفلها ، وردت القيمتع فيها، ووضعتها فى أعلى الصينية — وكان المهدى بعجبه الكُمترى — وأرسلت بذلك مع وصيفة لما إلى جارية المهدى — وكان يتحظاها — تريد بذلك قتلها، فرت الوصيفة بالصينية الى فيها تلك الكُمترى ، تريد دفعها إلى الجارية الى أرسلتها حسسة إليها ، بحيث يراها المهدى من المنظرة ، فلما رآها و رأى معها الكمثرى ؛ دعا بها، فد "يده إلى الكُمتراة الى فاعلى الصينية وهى المسمومة ، فأكلها، فلما وصلت إلى جوفه صرخ: جوفى! وسمحت حسسة الصوت، وأخبرت الخبر، فجاءت

• Y £ /**Y** 

۰۲۰/۳

<sup>(</sup>١) القتد : من أدوات الرحل .

<sup>(</sup>٢) اللبأ : أول اللبن . (٣) ١ : ﴿ إِلَىٰ كَشْرَى كَثْيْرِ ﴾ .

تلطُم وجهها(۱) وتبكى، وتقول : أردتأن أنفرد بك، فقتلتك يا سيّدى! فهلك من يومه .

وذكر عبد الله بن إساعيل صاحب المراكب ، قال: لما صرفا إلى ماسبَبَذان دنوتُ إلى عنانه ، فأمسكت به (۲) وما به علّة ؛ فوالله ما أصبح إلا ميتناً ، فرأيت حَسنَة وقد رجعت ؛ وإن على قُبُتها المسوح ، فقال أبو العناهية في ذلك : رُحْنَ في الوَشْي وأَصْبَحُ نَ عليهن المُسُوحُ (۲)

رَحْنَ فَى الوَشَى واصِيحَ لَ عَلِيهِنَ المسوحَ ``
كُلُ نَطَّاحٍ مِنَ اللَّهُ رِله يومٌ نَطُوحُ (١٠)
لَسْتَ بِالبِاتَّى ولو عُـمَّـرْتَ ما عُمَرَ نوحُ
فَعَلَى نَفْسِكَ نُحْ إِنْ كَنتَ لا بُدَّ تَنُوحُ

وذكر صالح القارئ أن على بن يقطين، قال : كنا مع المهدى بماسبَدَان فأصبح بومًا فقال : إنى أصبحت جائعًا ، فأتي بَارغفة ولحم بارد مطبوخ بالحل ، فأكل منه ثم قال : إنى داخل إلى البَهْ و ونائم فيه ، فلا تنبهوني حيى أكون أنا الذي أنبه ، ودخل البهوفنام ، وبمنا نحن في الدار في الرواق ؛ فانتبهنا ببكائه ؛ فقمنا إليه مسرعين، فقال : أما رأيتم ما رأيت ؟ قلنا: ما رأينا شيئًا ، قال : وقف على الباب رجل ، لو كان في ألف أو في مائة ألف رجل ما خفي على " ، فأنشد يقول (٥) : "

0 Y 7 / Y

وأوحَش منه رَبِعُهُ ومنازلُهُ (١) ومُلك إلى قبر عليه جنادله تُنادى عليه معولات حلائلهُ

فلم يَبْقُ إلاذكرة وحَسديثُهُ

كَأُنِّي مِذَا القَصْرِ قدبادَ آهِلُهُ

وصار عميدُالقوم مِنْ بعدِ بهجةٍ

نُح على نفسِك يا مِسْ كَينُ إِن كَنتَ تنوحُ

<sup>(</sup> ۲ ) ج : « فأمسكته » .

<sup>(</sup>١) س : « تلطم على وجهها » . (٣) الأغانى ؛ : ١٠٣ .

<sup>(ُ ؛ )</sup> موضعه في رواية الأغانى :

<sup>(</sup> ه ) س : « فأنشا » ؛ ابن الأثير : « وقف على الباب رجل فقال » .

<sup>(</sup>٦) ج: ومناهله ۽ .

قال : فما أتت عليه عاشرة حتى مات .

وكانت وفاته ــ فيها قال أبو معشر والواقدىّــ فى سنة تسعوستينومائة، ليلة الخميس لنّان بقيِن من المحرّم ؛ وكانت خلافته عشر سنين وشهراً ونصف شهر .

وقال بعضهم : كانت خلافته عشر سنين وتسعة وأربعين يومًا؛ وتوفَّىَ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

وقال هشام بن محمد : ملك أبو عبد الله المهدى محمد بن عبد الله سنة ثمان وخمسين وماثة ، فى ذى الحجة لستّ لبال خلون منه ؛ فملك عشر سنين وشهراً والنين وعشرين يوماً ، ثم توفّى سنة تسع وستينومائة ، وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

ذكر الحبر عن الموضع الذي دفن فيه ومـَن ° صلَّى عليه

ُذكر أن المهدى توفَّى بقرية من قرى ماسبَلَدان، يقال لها الرُّذِّ ؛ وفى ذلك يقول بكمّار بن ربّاح :

أَلَارِحمةُ الرحمنِ في كلِّ ساعةِ على رمَّةٍ رَمَّتْ بِماسَبَذَانِ لِقَدَ غَيْبَ المعروفِ تَبْتَكِرانِ لِقَد غَيْبَ المعروفِ تَبْتَكِرانِ

وصلًى عليه ابنُه هارون؛ ولم توجد له جنازة ُكِمَل عليها ، فحُمل على باب ، ودفن تحت شجرة جَـوْز كان بجلس تحتها .

وكان طويلامُضُمَّرًالخلُق، جَعَدًا. واختُلف فيلونه، فقال بعضهم: كان أسمر ، وقال بعضهم : كان أبيض .

وكان فى عينه اليمنى – فى قول بعضهم – نُكتة بياض . وقال بعضهم : كان ذلك بعينه اليسرى .

وكان وُلد بإيذَج .

• ۲ Y /**۳** 

١٧٢ ---- ١٧٢

#### ذكر بعض سير المهدى وأخباره

ذُكر عن هارون بن أبى عبيد الله ، قال : كان المهدى إذا جلس للمظالم، قال : أدخيلوا على القضاة ؛ فلولم يكن ردِّى للمظالم إلا للحياء منهم لكتني.

وذكر الحسن بن أبى سعيد ، قال : حد نبى على بن صالح ، قال : جلس المهدى ذات يوم يعطى جوائز تقسم بحضرته فى خاصته (١) من أهل بيته والقواد ؛ وكان يُمَرَّا عليه الأسهاء ، فيأمر بالزيادة ؛ العشرة الآلاف والعشرين الألف، وما أشبه ذلك، فعرض عليه بعض القواد، فقال : يُحَطَّ (١٢) هذا خمساتة ، قال : لم حططتني يا أمير المؤمنين ؟ قال : لأنى وجهتك إلى علوً لنا فانهزمت . قال : كان يسرك أن أقتل ؟ قال : لا ، قال : فوالذى أكرمك بما أكرمك به من الخلافة لو ثبَسَتُ لقتيلت ، فاستحيا المهدى منه ، ، وقال : زده خمسة آلاف .

قال الحسن : وحدثنى على بن صالح ، قال : غضب المهدى على بعض القواد ــوكان عستب عليه غير مرة ــ فقال له : إلى منى تذنب إلى وأعفو ؟ ه/٢٨٠٥ قال : إلى أبد (٣) نسىء ، ويبقيك الله فتعفوعنا ؛ فكررها(٤) عليه مرات، فاستحيا منه ورضى عنه (٥) .

وذكر محمد بن عمر ، عن حفص مولى منرينة ، عن أبيه ، قال : كان هشام الكلبيّ صديقاً لى ، فكناً نتلاق فنتحدث ونتناشد ؛ فكنت أراه فى حال رّئة وفى أخلاق (1) على بغلة هزيل (٧) ، والضرَّ فيه بينِّن وعلى بغلته؛ فما راعني ً إلا وقد لقينى يومًا على بغلة شقراء من بغال الحلافة ، وسَرْج وجلم من سروج الحلافة ولُجُمها ، فى ثياب جياد ورائحة طيئية ، فأظهرت السرور ، ثم قلت له : أرى نعمة ظاهرة ، قال لى : نم ، أخبرك عنها ، فاكم ، فبينما

<sup>(</sup>۱) س: وخاصه ۵. (۲) ج: ومجبط ۵.

<sup>(</sup>٣) س: «أبدأ». (٤) س: «يكررها».

<sup>(</sup> o ) س : « فعفا عنه » . ( ٦ ) ثوب أخلاق : إذا كانت الحلوقة بينة فيه كله .

<sup>(</sup>٧) هزيل ، على فعيل مما يستوى فيه المذكر والمؤنث .

أنا في منزلي منذ أيام بين الظهر والعصر ؛ إذ أتاني رسول المهديّ فسرت(١) إليه، ودخلت عليه وهو جالس خال ليس عنده أحد ؛ وبين يديه كتاب ، فقال : ادن ُ يا هشام ، فدنوتُ فجلست بين يديه ، فقال : خذ هذا الكتاب فاقرأه . ولا يمنعك (٢) ما فيه مما تستفظعه أن تقرأه . قال : فنظرت في الكتاب ؛ فلما قرأت بعضه استفظعته ، فألقيته من يدى (٣) ، ولعنت كاتبه ، فقال لى : قد قلت لك: إن استفظعتَه فلا تُلقه؛ اقرأه بحتى عليك حتى تأتى على آخره (١٠)! قال : فقرأته فإذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلثبًا عجيبًا ، لم يبق له فيه شيئًا ، فقلت : يا أميرَ المؤمنين ، مَن ° هذا الملعون الكذاب ؟ قال : هذا صاحب الأندلس ، قال : قلت : فالثاب والله يا أمير المؤمنين فيه وفى آبائه وفي أمهاته . قال : ثم اندرأت (°) أذكر مثالبهم ، قال : فسُرَّ بذلك ، وقال : أقسمت عليك لما أمللت مثالبهم كلها على كاتب . قال : ودعا بكاتب (١٦) من كتاب السر" (٧) ، فأمره فجلس ناحية ، وأمرني فصرت إليه ، فصدر الكاتب من المهدىّ جوابًا ، وأمللتُ عليه مثالبهم فأكثرت ؛ فلم أبنَّق شيئًا حتى فرغتُ من الكتاب ، ثم عرضتُه عليه ، فأظهر السرور ، ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب فخُتُم ، وجُعل فى خريطة ، وُدفع إلى صاحب البريد ، وأمر بتعجيله إلى الأندلس.قال: ثم دعا بمنديل فيه عشرة أثواب من جياد الثياب وعشرة آلاف درهم، وهذه البغلة بسرجها ولحامها، فأعطاني ذلك، وقال لي: اكتم ما سمعت.

011/4

قال الحسن : وحد تنى مسور بن مساور ،قال : ظلمنى وكيل للمهدى (^^ ) وغصبتنى ضَيْعة ً لى ، فأتيت سلاً ما صاحب المظالم، فتظلمت منه وأعطيته رقعة مكتوبة ، فأوصل الرقعة إلى المهدى ، وعنده عمُّه العباس بن محمد وابن عُملائة وعافية القاضى . قال : فقال لى المهدى : ادنه ، ندنوت ، فقال : ما تقول ؟ قلت : ظلمَتنى ، قال : فترضى بأحد هذين ؟ قال : قلت: نعم،

<sup>(</sup>١) س: « فصرت » . (٢) س: « لا أمنعك » .

<sup>(</sup>٣) ج: «بين يدى». (٤) ج: «عليه».

<sup>(</sup>ه) آندرأت : اندفعت . (٦) س : « كاتباً » . (۷) ج : « النثر » . (۸) س : « وكيل المهدي » .

قال : فادنُ منى ، فلدنوت منه حتى التزقت بالفراش ، قال : تكلّم ، قلت : أصلح الله القاضى : ما تقول أصلح الله القاضى ! إنه ظلمنى في ضيعتى هذا ، فقال القاضى ! ما تقول يا أمير المؤونين ؟ قال : ضيعتى في يدى ، قال : قلت : أصلح الله القاضى ! سكه ، صارت الضيعة إليه قبل الحلافة أو بعدها ؟ قال : فأطلقها له ، يا أمير المؤمنين ؟ قال : صارت إلى بعد الحلافة . قال : فأطلقها له ، قال : قد فعلت ، فقال العباس بن محمد : والله يا أمير المؤمنين لكّذا المجلس أحب إلى من عشرين ألف ألف درهم .

۰۳۰/۳

قال: وحد ألى عبد الله بن الربيع ، قال: سمعتُ مجاهداً الشاعر يقول: خرج المهدى منزها ، وبعه عر بن بزيع مولاه ، قال: فانقطعنا عن العسكر، والنّاس فى الصيد ، فأصاب المهدى جوع ، فقال: ويحك! هل من شىء ؟ قال: ما من شىء ، قال: أرى كوخاً وأظنّها مبقلة ، فقصدنا قصده ، فإذا نبّيطيى فى كوخ وبقلة ، فسلّمنا عليه ، فرد السلام ، فقلنا له : هل عندك شىء نأكل ؟ قال : نعم عندى رُبيتْناه (١) وخيز شعبر ، فقال المهدى : إن كان عندك زيت فقد أكلت ، قال : نعم ، قال : وكرات ؟ قال : نعم ، ما شنت وكرات ؟ قال : نعم ، فال : فعدا نحو المبقلة ، فأتاهم بيقل وكرات و قال : نعم ، فال : فعدا نحو المبقلة ، فأتاهم بيقل وكرات و فقدا شعراً، فأكلا أكلا كثيراً، وشبيعا ، فقال المهدى لعمر بن بزيع : قل فى هذا شعراً، فقال :

إِنَّ مَنْ يُطْعِمُ الرُبَيْنَاءَ بِالزَّي بِ وَخُبِزَ الشعير بِالكُرِّاثِ لِحَينَ بِصَفْعَةٍ أَوْ بِثِنْنَيْ نِ لِسوء الصَّنيعِ أَوْ بِثَلاثِ لَعَينًا لِمِنْ الصَّنيعِ أَوْ بِثَلاثِ فَقَالَ المهدى : بش ما قلت ، ليس هكذا ...

لحقينٌ بِبَــدْرَة أَوْ بِنِنتَدْ نِ لحسْنِ الصَّنِيعِ أَوْ بِثَلاثِ قَال : ووافى العسكر والخزائن والحدَّم فأمر للنَّبَطَى بثلاث بِدرَ وانصرف. وذكر محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنى أبو غانم ، قال : كان زيد

 <sup>(</sup>١) في حاشية ط: و وهو نوع من السحناة » ، وفي القاموس : « الصحناء والصحناة :
 إدام يتخذ من السمك الصغار مشه مصلح للمعدة » .

170

الهلاليّ رجلاً شريفيًا سخيًّا مشهوراً من بنى هلال ؛ وكان نقشُ خاتسَمه : وأفلح يا زيد من زكمًا عمله، فبلغ ذلك المهدىّ ، فقال زيد الهلاليّ : زَيْدُ الهلاليّ نقش خاتمه أفلّيح يا زيدُ من زكا عمّلُهُ (١)

قال : وقال الحسن الوصيف : أصابتنا ربح فى أيام المهدى حتى ظنناً أنها تسوقنا إلى المحشر ، فخرجتُ أطلب أميرَ المؤمنين ، فوجدته واضعاً خداً م ١/٣ على الأرض ، يقول : اللهم الحفظ محمداً فى أمّنه ، اللهم لا تُشمت بنا أعداءنا من الأمم ، اللهم إن كنت أخذت هذا العالم بذنبى فهذه ناصيتى بين يديك ؛ قال : فا لبننا إلا يسيراً حتى انكشفت الربح وانجلى ما كنا فيه .

وقال الموصلى: قال عبد الصمد بن على : قلت للمهدى : يا أمير المؤمنين، إنا أهل بيت قد أشرب قلوبننا حبّ مولينا وتقديمهم ؛ وإنك قد صنعت من ذلك ما أفرطت فيه ؛ قد وليّيتهم أمورك كلّها ، وخصصتهم في ليلك ونهارك ، ولا آمن تغيير قلوب جنك وقوادك من أهل خراسان ، قال : يا أبا محمد ، إن المولى يستحقرن ذلك ؛ وليس أحد يجتمع لى فيه أن أجلس للعامة فأدعو به فأرفعه حتى تحك ركبته ركبتى ، ثم يقوم من ذلك المجلس، فأستكفيه سياسة دابتى ، فيكفيها ، لا يرفع نفسه عن ذلك إلا موالى هؤلاء ، فإسم لا يتعاظمهم ذلك ؛ ولو أردت هذا من غيرهم لقال : ابن دولتيك والمتقدم في دعوتك ، واين من شبق إلى بيعتك (٢)، لا أدفعه عن ذلك .

قال على " بن عمد : قال الفضل بن الربيع : قال المهدى لعبد الله بن مالك : صارع مولاى هذا ، فصارته ؛ فأخذ بعنقلاً ، فقال المهدى : شد " ، فاما رأى ذلك عبد ألله أخذ برجله فسقط على رأسه فصرعه . فقال عبد الله للمهدى : يا أمير المؤمنين ، قمت من عندك وأنا أحب الناس إليك (١٠) ، فلم تسرك على مع مولاك . قال : أما سمت قبل الشاعر (٥٠):

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في ط محرفاً على هيئة النثر ، وصوابه من ا .

<sup>(</sup>٢ – ٢) كذا في ا وفي ط : و أين وليك والمتقدم في دعوتك ، وابن من سبق إلى دعوتك ي . (٣) ج : و بعضله » . (٤) ج : و عندك ي .

<sup>(ُ</sup>ه) ج: وأما سمعت الشاعر ي .

• وَمَوْلَاكَ لا يُهْفَمْ لدينكَ فإنسا هضيمةُ مولى القوم جَدْعُ المناخِر

قال أبو الخطاب: لما حضرت القاسم بن عاشع التميمي - من أهل مرو بقرية يقال لها باران - الوفاة أوصى إلى المهدى ، فكتب : ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُو لِلْهَ إِلاَّهُ إِلَّا هُو الْمُكْرِيْكَةُ وَأُولُو الْعَلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُو الْمُكَرِيْنِ عَنْداللهِ الإسلام ... ﴾ (١) ، إلى آخر الآية . ثم كتب : والقاسم بن مجاشع يشهد بذلك، ويشهد أن عمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن على بن أبى طالب وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارث الإمامة بعده . قال : فعر ضت الوصية على المهدى ، فلما بلغ هذا الموضع رب بها ولم ينظر فيها (٢) . قال أبو الخطاب : فلم يزل ذلك في قلب أبى عبيدالله الوزير ؛ فلما حضرته الوفاة كتب في وصيته هذه الآية .

قال : وقال الهيثم بن عدى : دخل على المهدى رجل "، فقال : يا أمير المؤمنين؛ إن المنصور شتمنى وقذف أمنى؛ فإما أمرتنى أن أحلّه؛ وإلا عوضتنى واستغفرت الله له . قال: ولم شتمك ؟ قال : شتمت عدو مجضرته ؛ فغضب ، قال : ومن عدو الله عضب لشتمه ؟ قال : إبراهيم بن عبد الله ابن حسن ، قال : إن إبراهيم أمس به رحيماً وأوجب عليه حقاً ، فإن كان شتمك كما زعت ، فعن رحمه ذب ،وعن عرضه دفع ؛ وما أساء من انتصر للابن عه . قال : إنه كان عدواً الابن عم . قال : فلم ينتصر للعداوة ؛ وإنما انتصر للرحيم؛ فأسكت الرجل ، فلما ذهب ليولى ، قال : لعلك أردت أمراً فلم تجد له ذريمة عندك أبلغ من هذه الدعوى! قال : نعم ، قال : فتبسم فأم بخمسة آلاف دره .

077/**T** 

قال : وأتي المهدّى برجل قد تنبًّا ، فلما رآه ، قال : أنت نبيّ ؟ قال : نعم ، قال : وإلى منّ بُعثت ؟ قال : وتركتموني أذهب إلى من بعثت إليه !

سورة آل عمران ۱۸ ، ۱۹ .
 س : « إليها » .

 <sup>(</sup>٣) ج: «علوالله».
 (٤) س: «ثم أمر».

179 2

وُجّهت بالغداة فأخذتمونى بالعشىّ، ووضعتمونى فى الحبس! قال : فضحك المهدىّ منه ، وخل سبيله .

وذكر أبو الأشعث الكندى ، قال : حد تنى سليان بن عبد الله ، قال : قال الربيع : رأيتُ المهدى يصلى في بهو له في ليلة مُقْمَرة ؛ فنا أدرى أهو أحسن ، أم البهو ، أم النهد ؛ قال : فقرأ هذه الآية : أحسن ، أم البهو ، أم النهد ! قال : فقرأ هذه الآية : فَهَلَّ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا في الأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (١١) قال : فتم صلاته والنفت إلى فقال : يا ربيع ، قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ، قال : على عوسى ، أو موسى ؟ ابنه قال : فقلت : من موسى ؟ ابنه قال : فقلت : ما هو إلا موسى بن جعفر ، قال : فأحضرته ، قال : فقطم صلاته ، وقال : يا موسى ، إنى قرأت هذه الآية : ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ وَلَقَ لَلْ تَحْرِج على . قال : فقلت أن أكون قد قطعت رحميك ، فوتُقَى له وخلاه . أن تُولَيْتُمْ وَتَقَطّع الْرَحَامَكُم ﴾ (١١) ، فخفيت أن أكون قد قطعت رحميك ، فوتُقَى له وخلاه . وخلاه . وذكر إبراهيم بن أبي على ، قال : سمعت سليان بن داود ، يقول : سمعت وذكر إبراهيم بن أبي على ، قال : سمعت سليان بن داود ، يقول : سمعت وذكر إبراهيم بن أبي على ، قال : سمعت سليان بن داود ، يقول : سمعت المان عربة على المان المنا المان على المان المان على المان المان على المان على المان المان المان على المان المان على المان المان

وذكر إبراهيم بن أبى على "، قال : سمعت سليان بن داود ، يقول : سمعت المهدى يحدثنا (") في محراب المسجد على اللحن اليتيم (") : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن الْكِتَابِ يُوتُمِنُونَ بِالجَبْتِ وَالطَّاعُوتِ) (") ، في سورة النساء .

وذكر على بن محمد بن سليان ، قال : حد تنى أبى ، قال : حضرت المهدى وقد جلس للمظالم ، فتقد م إليه رجل من آل الزبير ؛ فذكر ضيعة اصطفاها عن أبيه بعض مُلوك بنى أمية ، ولاأدرى : الوليد، أم سليان ! فأمر أبا عبيد الله أن يُخرِج ذكرة ها من الديوان العتيق، ففعل، فقرأ ذكرها على المهدى ؛ وكان ذلك أنها عُرضت على عدة منهم لم يروا ردها ؛ منهم عمر ابن عبد العزيز ، فقال المهدى : يا زبيرى ، هذا عمر بن عبد العزيز ، وهو منكم معشر قريش كما علمتم لم يرر ردها ، قال : وكل أفعال عمر ترضى ؟

<sup>(</sup>١) سورة محمد ٢٤ . (٢) كذا في ا ، و يحدوبنا ، .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ط ، وفي ا : على لحن خداش اللحن اليتيم a ، وفي ج : ه لحن خداش المتيم a،
 وهو غير واضح .
 (٤) سورة النساء ١٥٥ .

قال: وأى أفعاله لا تُرضَى ؟ قال: منها أنه كان يفرض للسقط (١١ من بنى أمية في حرقه في الشرف من العطاء، ويفرض الشيخ من بنى هاشم في ستين. قال: يا معاوية أكذلك كان يفعل عمر ؟ قال: نعم ؛ قال: اردُدْ على الزُّبريّ ضيعته.

وذكر عمر بن شبّة أن أبا سلمة الغفارى حدثه ، قال : كتب لملهدى الله جعفر بن سليان وهو عامل المدينة أن يَحمل إليه جماعة اتّهموا بالقمدر ، فحمل إليه رجالا ؛ منهم عبد الله بن أبى عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر، وعبد الله بن يزيد بن دأب اللبيّ ، وإبراهيم ابن محمد بن أبى بكر الأسامى ؛ فأدخلوا على المهدى ، فانبرى له عبد الله ابن عميد بن أبى بكر الأسامى ؛ فقال : هذا دين أبيك ورأيه ؟ قال : لا ، ذاك عبد الله عبدة من بينهم ؛ فقال : هذا دين أبيك ورأيه ؟ قال : لا ، ذاك عبد دا الله عبد دا الله عبد الله عبد

وذكر على بن محمد بن سليان النوفلي ، قال : حد ثنى أبى ، عن محمد ابن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، قال : رئيت فيا برى النائم فى آخر سلطان بنى أمية، كأنى دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرفعت رأسى ، فنظرت فى الكتاب الذى فى المسجد بالفسيفساء (۲) فإذا فيه : بما أمر به أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك ؛ وإذا قال يقول : يمحو هذا الكتاب ويكتب مكانه اسمة رجل من بنى هاشم يقل له محمد. قال: قلت: أنا محمد، وأنا من بنى هاشم ؛ فابن من ؟ قسال : يقال له محمد . قال : فإنا ابن عجد ، فابن من ؟ قال : ابن عبد الله ، قلت : فأنا ابن على " ، قابن من " ؟ قال : من " ؟ قال : ابن عبد الله ، فابن من ؟ قال : عبس ؛ فلو لم أكن بلغت العباس ما شككت أنى صاحب الأمر . قال : فتحد "نت بهذه الرؤيا فى ذلك الد هر ونحن لا نعرف المهدى ؛ فتحد "ث الناس عبد الله صاحب الأمر . قال :

(١) السقط: الولد لغير تمام.

or o /¥

<sup>(</sup>٢) كذا في اوابن الأثير ، والفسيفساء : ألوان من الحرز تركب في الحيطان .

فنظر فرأى اسم الوليد، فقال: وإنى لأرى اسم الوليد فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فدعا بكرسى فألقي له فى صحن المسجدوقال: ما أنا ببارح حتى يُمحى ويكتب اسمى مكانة . وأمر أن يحضر العُمُسَّال والسلاليم وما يحتاج إليه ، فلم يبرح حتى غيِّر وكتب اسمه .

وذكر أحمد بن الهيثم القررشيّ ، قال : حدّثنا عبد الله بن محمد بن عطاء ، قال : خرج المهدىّ بعد همد أه من الليل يطوف بالبيت ، فسمع أعرابيّة من جانب المسجد وهى تقول : قوى مقشرون ، نبت عنهم العيون ، وفلحتهم الليون ، وعضتهم السنون ؛ بادت (١١ رجالم ، وذهبت أمولم ، وكثر عيالم ؛ أبناء سبيل ، وأفضاء طريق ؛ وصية الله ووصية الرسول ؛ فهل من آمر (١٦ لى بخير ، كلأه الله في سفره ، وخلفه في أهله ! قال : فأمر نُصيراً ألحادم ، فافع إليها خمسهائة درهم .

وذكر على بن محمد بن سليان ، قال : سمعتُ أبى يقول : كان أوّل مَن افترش الطبريّ المهدىّ ؛ وذلك أن أباه كان أمره بالمقام بالرّى ، فأهـُّديَ إليه الطبريّ من طَبرِستان ، فافترشه ، وجعل الثلج والخلاف حوله ؛ حتى فُتح لهم الخبيش ، فطاب لم الطبريّ فيه .

وذكر محمد بن زياد ، قال : قال المفضّل: قال لى المهدىّ : اجمع لى الأمثال ممّا سمعتَها من البدو ، وما صحّ عندك . قال : فكتبت له الأمثال وحروب العرب مما كان فيها ؛ فوصلى وأحسن إلىّ .

قال على ً بن محمد: كان رجل من ولد عبد الرحمن بن سَمُرة أراد الوثوب بالشأم ، فحمـل إلى المهدى فخلى سبيلـة وأكرمه ، وقرّب مجلسه . فقال له يومًا : أنشـيـد نى قصيدة زُهبر التى هى على الراء ، وهى :

• لِمَنِ اللَّيَارُ بِقُنَّةِ الحِجْرِ<sup>(١١</sup>) •

<sup>(</sup>۱) س : « مات » . (۳) ديوانه ۸۱ ، و بقيته :

أَقُويُنَ مِنْ حجج ومِنْ دَهْرٍ .

سنة ١٦٩ 14.

فأنشده ، فقال السَّمُريّ : ذهب والله من يقال فيه مثل هذا الشعر ؟ فغضب المهدئ واستجهله ، ونحَّاه ولم يعاقبه ، واستحمقه الناس .

وذكر أنَّ أبا عون عبد الملك بن يزيد مرض ، فعاده المهدى ؛ فإذا منزل رثُّ وبناء سوء ؛ وإذا طاق صُفَّته التي هو فيها لسَبن . قال: وإذا مضربة (١١) ناعمة في مجلسه ، فجلس المهدى على وسادة ، وجلس أبو عون بين يدْيه ، فبرَّه المهدىُّ ، وتوجَّع لعلَّته . وقال أبو عون : أرجو عافية َ الله يا أمير المؤمنين ؛ وألا يميتني على فراشي حتى أقتل في طاعتك ؛ وإني لواثق بألا (٧) أموت حتى أَبُلْنِيَ الله في طاعتك ما هو أهله ؛ فإنا قد رُويَّنا . قال : فأظهر له المهدىّ رأيا جميلا ، وقال : أوصني بحاجتك ، وسَمَانْني ما أردت ، واحتكم في حياتك<sup>(٣)</sup> ومماتك ؛ فوالله لئن عجز ماللُك عن شيء توصي به لأحتملنّه <sup>(٤)</sup> كائنًا ما كان؛ فقل وأوص . قال: فشكر أبو عون ودعا، وقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ حاجتي أن ترضي عن عبد الله بن أبي عون ، وتدعو به ، فقد طالت موجـدتك عليه . قال : فقال : يا أبا عون ، إنه على غير الطريق ، وعلى خلاف رأينا ورأيك ؛ إنه يقَع في الشيْخيْن أبي بكر وعمر ، ويسيء القول فيهما . قال : فقال أبو عون : هو والله يا أميرَ المؤمنين على الأمر الذي خرجنا عليه ، ودعونا إليه ؛ فإن كان قد بدا لكم فرُونا بما أحببتم حتى نُطيعتكم . قال : وانصرف المهدى ، فلما كان في الطريق قال لبعض مأن كان معه من ولده وأهله(٥): مالكم لاتكونون مثل أبي عون ! والله ما كنت أظن مُنزله إلا مبنيًّا بالذهب والفضة ؛ وأنتم إذا وجدتم درهمًا بنيتم بالسَّاج والذهب .

وذكر أبو عبد الله ، قال : حدّ ثني أبي ، قال : خطب المهدى يومًا ، فقال : عباد الله؛ انقوا الله؛ فقام إليه رجل ، فقال : وأنت فاتَّق الله ؛ فإنك تعمل بغير الحق . قال: فأخبذ فحُمل ، فجعلوا يتلقُّونه بنعال سيوفهم ؛ فلما أدخيل عليه قال : يابن الفاعلة ، تقول لي وأنا على المنبر : اتق الله ! قال : سوءةً لك! لوكان هذا من غيرك كنتُ المستعدى بك عليه ، قال : ما أراك

(١) المضرية : القطعة من القطن .

08A/8

<sup>(</sup>٢) ج: «ألا». (٤) س: « لأحملنه ». (٣) س : «حاجتك».

<sup>(</sup> ه ) س : « إخوته » .

إلا نَبَطينًا (١١) ، قال: ذاك أوكد للحجّة عليك أن يكون نَسَطَى يأمرك بتقوى الله . قال : فرقى الرّجل بعد ذلك ؛ فكان يحدّث بما جرى بينه وبين المهدىّ . قال : فقال أبي : وأنا حاضره ، إلا أنى لم أسمم الكلام .

وقال هارون بن ميمون الخُزاعيّ : حدّ ثنا أبو خزيمة البادغيسيّ ، قال : قال المهدىّ : ما توسَّل إلىَّ أحد بوسيلة ، ولا تذرّع بذريعة هي أقرب من تذكيره إياى يدًا سلفتْ مني إليه أتبعها أختها ، فأحسن ربَّها؛ لأن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل .

قال: وذكر خالد بن يزيد بن وهب بن جرير، أن أباه حدّثه، قال: كان بشار بن برد بن يَرْجُوخ هجا صالح بن داود بن طهمان – أخا يعقوب ابن داود – حير وُلُتَى البصرة، فقال:

هُمُ حَمَلُوا فَوْقَ المنابر صالحاً أَخاكَ فَضَجَّت مِنَ أَخيك المنابرُ فبلغ يعقوب بن داود هجاؤه، فلخل على المهدى، فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ إن هذا الأعمى المشرك قد هجا أمير المؤمنين ، قال : ويلك ! وما قال ؟ قال : يعفيني أمير المؤمنين من إنشاده ذلك ، قال : فأبي عليه إلا أن ينشده ، فأنشده :

خلفت ً يَزْفى بِعَمَّاتِهِ يَلعَبُ بِالدَّبُّوقِ والصَّولِجَانْ (١٦) أَبْدَلَنَا اللهُ به غيره ودَسَّ موسى في حِو الخيزُ ران (١٦)

قال : فوجّه فى حمله ، فخاف يعقوب بن داود أن يقدم على المهدى ، فيمتلحه فيعفو عنه ، فوجه إليه من يلقيه فى البّـطيبحة (٤) فى الحرّارة (٥٠).

وذكر عبد الله بن عمر . حدّ ثبي جدّى أبو الحيّ العبسيّ ، قال : لما دخل مَرْوان بن أبي حفصة على المهدىّ ، فأنشده شعره الذي يقول فيه :

<sup>(</sup>١) ج : ﴿ قبطيا ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) الدبوق : لعبة من لعب الصبيان .
 (۳) الحير دان : جاريه من جوارى المهدى ، وهى أم ونديه موسى وشارون .

<sup>(</sup>٤) البطيحة : أرض واسعة بين واسط والبصرة .

<sup>(</sup> ه ) والحر في الأغاني ٣ : ٢٤٣ .

۱۸۲ شه ۱۲۹

أَنَّى يكونُ وليس ذاك بكائن لِبَنَى البناتِ وراثَةُ الأَعمامِ(١٠) فأجازه بسبعن ألف درهم ، فقال مروان :

بسبعين ألفاً واشمى من حِبَاقِهِ وما نالها فى الناس من شاعر قبلى

وذكر أحمد بن سليان، قال: أخبرنى أبوعدنان السُّلميّ، قال: قال المهديّ لعُمارة بن حمزة : من أرق الناس شعراً ؟ قال : والبة بن الحباب الأسديّ ، وهو الذي يقول :

ولها وَلا ذَنبُ لها حُبَّ كَأَطْرَافِ الرِّماحِ فَي القَلْبُ مجروحُ النَّواحي

قال : صدقت والله ، قال : فما يمنعك من منادمته يا أمير المؤمنين ، وهو عربيٌّ شريف شاعر ظريف؟ قال : يمنعني والله من منادمته ، قوله :

قلتُ لساقينا على خَــلْوة أَدْنِ كذا رأسَكَ مِنْ راسى
وَنَمْ على وجهك لى ساعةً إنى امروُّ أَنكِحُ جُلَّاسى
افتريد أن يكون جُلاَسه على هذه الشريطة (٣)!

وذكر محمد بن سلام أنه كان فى زمان المهدى إنسان ضعيف يقول الشعر إلى أن مدح المهدى. قال : « وَجَوَارِ إِلَى أَن مدح المهدى. قال : فأدخيل عليه فأنشده شعراً يقول فيه : « و جَوَوارِ زَضَرات » ، فقال له المهدى : أى شيء زفرات ؟ قال : وما تعرفها أنت يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا والله ، قال : فأنت أمير المؤمنين وسيِّد المسلمين وابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرفها ، أعرفها أنا ! كلا والله .

قال ابن سلام : أخبرنى غير واحد أن طُريح بن إسماعيل الثقنيّ دخل على المهدى فانتسب له ، وسأله أن يسمع منه ، فقال : ألست الذى يقول للوليد بن يزيد :

<sup>(</sup>١) الأغانى ١٠ : «مثلى » . (٢) س : «مثلى » .

<sup>(</sup>٣) الأغانى ١٦ : ١٤٣ (ساسى) . وفى ج : « جليسه » .

وذُكر أنّ المهدىّ أمر بالصوم سنة ست وسنين ليستسقى للناس فى اليوم الرابع ، فلما كان فى الليلة الثالثة أصابهم الثلج ، فقال لـقَيط بنُ بُكـَير المحاربيّ فى ذلك :

ث وزالت عَنَّا بِك السلاواء م عليهم مِن الظَّلامِ غِطاء (١) لك خوف تَضَرُّعُ وبكاء لله مِن مَشَر عَصَوا وأساءوا سنة قد تَنكَّرت حمراء ليل له فاستُجيب الدعاء أصبَحت وهي زهرة خضراء

يا إمام الهدى سُقينا بك الغَيْ بِتَّ تُعْنَى بالحفظِ والناسُ نُواً رَقَدُوا حيثُ طال ليلُكَ فيهمْ قد عَنتكَ الأُمورُ منهم على الغف وسُقينا وقد قُحِطنا وقلنا بِدُعاء أَخلصتَهُ في سوادِ ال

وذكر أن الناس فى أيام المهدى صاموا شهر رمضان فى صميم الصيف ، وكان أبو دلامة إذ ذاك يطالب بجائزة وعدها إياه المهدى ، فكتب إلى المهدى ، رقعة يشكو إليه فيها ما لقمى من الحرّ والصوم ، فقال فى ذلك :

ق القرب بين قريبنا والأَبْعَدِ (٣) مِنْ مُنشد يَرجو جزاء المُنشَدِ أرجو ثوابَ الصائم المُتعبّدِ ممّا أكلَّفُ مِنْ نطاح المسجد أَدْعُوكَ بالرَّحِم التي جَمَعَتْ لنا إلاَّ سمعتَ وأنت أكرمُ مَنْ مَشَى حَلَّ الصيامُ فصمتُهُ مُتعبَّدا ومَمجَدتُ حَتى جَبْهَتِي مشجُوجةً

(٣) الأغاني ١٠ : ٢٥٤

 <sup>(</sup>١) الأغانى ؛ ٢١٦. المسلنطح : ما اتسع مطحه . وتطرق : تضيق . والحلى : ما الخفض من الأرض . والوليج : كل ما اتسم فى الوادى .

<sup>(</sup> ٢ )، ج : « والناس قوام » .

قال : فلماً قرأ المهدى الرُّفعة دعا به ، فقال : أيَّ قرابة ببني وبينك يابن اللخناء ! قال : رَّحِمِ آدم وحوّاء . فضحك منه وأمر له بجائزة .

وذكر على بن محمد ، قال : حد أنى أبى ، عن إبراهيم بن خالد المُعينطى قال : دخلت على المهدى — وقد وُصف له غنائى — فسألى عن الغناء وعن علمى به ، وقال لى : تُعنَى النواقيس ؟ قلت : نعم والصليب يا أمير المؤمنين ! فصرفى ؛ وبلغى أنه قال : مُعيطى ، ولا حاجة لى إليه فيمن أدنيه من خلوتى (١١) . ولا آنس به (١١) .

ولمعبد المغنى النواقيس في هذا الشعر :

45 Y/Y

سَلاَ دارَ لَيلِي هل تُجيبُ فَتَنطِقُ وأَنَّى تَرُدُّ القولَ بَيْداءُ سَمْلَقُ<sup>(١٦)</sup> وأَنَّى تَرُدُّ القولَ دارُ كأَنها لِطُولِ بلاها والتَّقادُم مُهْرَقُ

وذكر قَعَنْب بن محرز أبو عمرو الباهليّ أنّ الأصمعيّ حدّثه ، قال : رأيت حَكَميًّا الوادى حين مضي المهديّ إلى بيت المقدس ، فعرض له في الطريق ، وكان له شُعبرات<sup>(ه)</sup> ، وأخرج دُفًّا له يضربه، وقال: أنا القائل :

فتسرّع إليه الحرّس فصيَّع بهم : كُفُوًّا(١١) ، وسأل عنه فقيل : حكمَ الوادى ، فأدخله إليه ووصله(١٧) .

وذكر على بن محمد أنه سمع أباه يقول : دخل المهدى بعض دوره يوماً فإذا جارية له نصرانيَّة ، وإذا جيبُها واسع وقد انكشف عما بين ثديبها ؛ وإذا صليب من ذهب معلَّق في ذلك الموضع ؛ فاستحسنه ، فمد يده إليه فجذبه ،

(٧) الأغاني ٢ : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>١) الأغانى : « ولا حاجة لى إلى أن أدنيه من خلوتي » .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٣ : ٣٠٤ .

 <sup>(</sup>٣) الأغانى : « ٠٠٠ وفيه : « ط تبين » . ( ٤) الأغانى: « وله شعرات على رأسه ي .
 ( ٥ ) الأغانى : « وله شعرات على رأسه » . ( ٦ ) ج : « « نكفوا » .

فأخذه (١١) ، فولولت على الصليب ، فقال المهدى في ذلك :

يوم نازَعتُها الصّليبَ فقالت وينح نفسِي أما تُحِلُّ الصليبا!

قال : وأرسل إلى بعض الشعراء فأجازه ، وأمر به فغنى فيه ، وكان معجباً بهذا الصوت .

قال : وسمعت أبى يقول : إنّ المهدىّ نظر إلى جارية له عليها تاج فيه فرجس من ذهب وفضة ، فاستحسنه فقال :

ه با حبّـذا النرجس في التاج .

. ET/T

فَأُ رُتِحَ عليه، فقال : مَنْ بالحضرة ؟ قالوا : عبد الله بن مالك ، فدعاه ، فقال : إنّى رأيت جارية لى فاستحسنتُ تاجًا عليها فقلت :

ه يا حبذا النرجس في التاج

فتستطيع أن تزيد فيه ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ ولكن دَعَنى أخرج فأفكّر ، قال : شأنك ، فخرج وأرسل إلى مؤدّب لولده(٢) فسأله إجازته ، فقال :

## • على جَبينِ لاحَ كالعاجِ •

وأتمها أبياتًا أربعة ، فأرسل بها عبد الله إلى المهدى ، فأرسل إليه المهدى بأربعين ألفًا ، فأعطى المؤدِّب منها أربعة آلاف، وأخذ الباقى لنفسه ، وفيها غناء معروف .

وذكر أحمد بن موسى بن مضر أبو على ، قال : أنشدنى التوزَّى في حَسَنة جارته :

أَرى مَاءٌ وَبِي عَطَشُ شديدٌ وَلَكِنْ لا سبيلَ إِلَى الورُودِ أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّكِ تَمْلِكِنِي وَأَنَّ الناسَ كَلَّهُمُ عَبيــدى وأَنَّكِ لوقطعْتِ يَدى ورِجْلِي لَقُلْتُ مِنَ الرِّضا أَحسَنتِ زيدى

<sup>(</sup>۱) ج: « فأخذه فجذبه » . (۲) س: « ولده » .

وذكر على بن محمد ، عن أبيه ، قال : رأيتُ المهدى وقد دخل البَصْرة من قبَل سكتَه قريش، فرأيته يسير والبانوقة بين يديه، بينه وبين صاحب الشُّرطة، عليها قبّاء أسود ، متقلدة سيفًا في هيئة الغلمان. قال : وإنى لأرى في صدرها شيئًا من ثدييها .

قال على ": وحد ثنى أبى، قال : قدم المهدى إلى البصرة ، فر فى سكة فريش ، وفيها منزلنا ؛ وكانت الولاة لا تمر فيها إذا قدم الوالى ، كانوا يتشاممون بها — قل وال مر فيها (١) فأقام فى ولايته إلا يسيراً حى يتُعزل — ولم يمر فيها خليفة قط إلا المهدى، كانوا يمر ون فى سكة عبد الرحمن بن سمرة، وهى تساوى سكة قريش ، فرأيت المهدى يسير ، وعبد الله بن مالك على شرطه يسير أمامه ، فى يده الحربة ، وابنته البانوقة تسير بينه وبين يديه وبين صاحب الشرطة فى هيئة الفتيان ، عليها قباء أسود ومنطقة وشاشية ، متقلدة السيف ، وإنى لأرى ثلايها قد رفعا القباء لنهودهما .

قال: وكانت البانوقة سمراء حسستة القد" حلوة . فلما ماتت - وذلك ببغداد - أظهر عليها المهدى جزعاً لم يُسمع بمثله ، فجلس النّاس يعزونه ، وأمر الآ يحجب عنه أحدً ، فأكثر النّاس في النعازى ، واجتهدوا في البلاغة ، وفي الناس من ينتقد هذا عليهم من أهل العلم والأدب ، فأجمعوا (٢) على أنهم لم يسمعوا تعزية أوجز ولا أبلغ من تعزية شبيب بن شيبة ؛ فإنّه قال : يا أمير المؤمنين ، الله حير " لها منك ، وثواب الله خير " لك منها ، وأنا أسأل الله ألا يعز نبك ولا يفتنك .

وذكر صباح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنى أبى ، قال : تُوفّيت البانوقة بنت المهدى ، فلحل عليه شبيب بن شببة ، فقال : أعطاك الله يا ألمير المؤمنين على ما رُزّت أجراً ، وأعقبك صبرًا ، لا أجهد الله بلاءك بنقمة ، ولا نزع منك نعمة ؛ ثواب الله خير لك منها، ورحمة الله خير لها منك؛ وأحق م صبر عليه ما لا سبيل إلى ردّه .

0 £ 1 / **T** 

<sup>(</sup>۱) ج: « بها». (۲) ج: « فاجتمعوا ».

#### خلافة الهادي

وفی هذه السنة بویع لموسی بن محمّد بن عبد الله بن محمد بن علی بن عبد الله بن العباس بالخلافة ، يوم توفُّتَى المهدى ، وهومقيم بجُرُجان يحارب أهل طَبَرَ سْتَانَ ؛ وكانت وفاة المهدى بماسبَدَان ومعه ابنه هارون ، ومولاه الرّبيع ببغداد خلفه بها؛ فذُكر أن الموالى والقُوّاد لما تُوفِّيّ (١) المهديّ اجتمعوا إلى أبنه هارون ، وقالوا له : إن علم الجند بوفاة المهدى لم تأمن الشغب ، والرَّأَى أَن يُحِمل ، وتُنادى في الجند بالقَـفَـل حتى تواريـَه ببغداد . فقال هارون : ادعوا إلى أبى يحيى بن خالد البرمكيّ - وكان المهدى ولتي هارون المغرب كلَّه؛ من الأنبار إلى إفريقية، وأمر يحيي بن خالد أن يتولَّى ذلك ، فكانت إليه أعماله ودواوينه يقوم بها ويخلُّفه علىما يتولى منها إلى أن تُـوُفِّي َـــ قال : فصار يحيى بن خالد إلى هارون ، فقال له : يا أبت، ما تقول فها يقول عمر بن بزيع ونُـُصير والمفضّل (٢٠ ؟ قال : وما قالوا ؟ فأخبره ، قال : ما أرى . ذلك ، قال : ولم ؟ قال : لأن هذا ما لا يخفي ، ولا آمن إذا علم الجند أن يتعلَّقوا بمحمله ، ويقولوا: لانُخلِّيه حتى نعطمَى لثلاث سنين وأكثر ، ويتحكَّموا ويشتطُّوا؛ ولكن أرى أن يُـوارَى رحمهالله هاهنا؛ وتوجُّه َ نُـصيراً إلىأمبر المؤمنين الهادى بالخاتم والقضيب والتهنئة والتعزية ؛ فإنَّ البريد إلى نُصير ؛ فلا يُسنكر خروجه أحدٌ إذ° كان على بريد الناحية ، وأن تأمر لمن معك من الجند بجوائزٌ ؟ مائتين مائتين ، وتنادى فيهم بالقُـهُول ؛ فإنهم إذا قبضوا الدّراهم لم تكن لهم همّة سوى أهاليهم وأوطانهم ؛ ولا عَرْجة على شيء دون بغداد . قال: نفعل ذلك . وقال الجند لما قبضوا الدراهم : بغداد بغداد ! يتبادرون إليها ، ويبعثون ﴿ ٣٠٠). على الحروج من ماسمَهَذَان؛ فلما وافوا بغداد ، وعلموا خبر الحليفة ، ساروا(٣) إلى باب الرّبيع فأحرقوه ، وطالبوا(٤) بالأرزاق ، وضجُّوا . وقدم هارون بغداد ،

<sup>(</sup>١) س: «مات». (۲) ا، ج: والفضل ه.

<sup>(</sup> ٣ ) س : « صاروا » . (٤) ابن الاثير: وطلبوا الأرزاق يه .

فبعثت الحيرزان إلى الربيع وإلى بحيى بن خالد تشاورهما فى ذلك ؛ فأما الربيع فلخل عليها ، وأما يحيى فلم يفعل ذلك لعلمه بشدّة غَيْسُرة موسى .

قال: وجُمعت الأموال حتى أعطي الجند لستين، فسكتوا؛ وبلغ الخبر الهادى، فكتب إلى الرّبيع كتابًا يتوعّده فيه بالقتل، وكتب إلى يحيى بن خالد يَجْرَيه الخبر، ويأمره أن يقوم من أمر هارون بما لم يزل يقوم به ، وأن يتوليّ أموره وأعاله على ما لم يزل يتولاّ ه . قال : فبعث الرّبيع إلى يحيى بن خالد – وكان يود ه ، ويثق به ، ويعتمد على رأيه : يا أبا على " ، ما ترى ؟ فإنه لا صبر لى على جرّ (۱) الحديد . قال : أرى ألا تبرح موضعك ، وأن ترجّه ابنك الفضل يستقبله ومعه من الملدايا والطرّف (۱۲) ما أمكنك ؛ فإنى لأرجو ألا يرجع إلا وقد كفيت ما تخاف إن شاء الله . قال : وكانت أم الفضل ابنه يبث تسمع منهما مناجاتهما؛ فقالت له : نصحك والله . قال : فإنى أحب أن أوصى إليك ؛ فإنى لا أدرى ما يحدث . فقال (۱۲) : لست أنفرد لك بشيء ، ولا أدع ما يجب (۱۲) ، وعندى في هذا وغيره ما تحب ؛ ولكن أشرك ممى في ذلك الفضل ابنيك وهذه المرأة؛ فإنها جرز الة مستحقة لذلك منك . فقعل الربيع ذلك ، وأوصى إليهم .

0 2 V/T

قال الفضل بن سليمان: ولما شغب الجند على الرّبيع ببغداد وأخرجوا منن عمد كان فى حبسه ، وأحرقوا أبواب دوره فى الميدان ، حضر العباس بن محمد وعبد الملك بن صالح وعرز بن إبراهيم ذلك ؛ فرأى العباس أن يرُرضوا ، وتفرق جماعتهم بإعطائهم أززاقهم ؛ فبذل ذلك لهم فلم يرضوا ، ولم يثقوا مما ضُمين لهم من ذلك ؛ حتى ضمنه محرز بن إبراهيم ، فقنعوا بضانه وتفرقوا ، فوقى لهم بذلك ، وأعطوا رزق تمانية عشر شهراً ؛ وذلك قبل قدوم هارون . فلما قدم – وكان هو خليفة موسى الهادى – ومعه الربيع وزيراً له ، وجنة الوفود إلى الأمصار ، ونعى إليهم المهدى ، وأخذ بيعتبهم لموسى الهادى ، وله بولاية العهد من بعده ؛ وضبط أمر بغداد . وقد كان نصير المادى ؛ وله بولاية العهد من بعده ؛ وضبط أمر بغداد . وقد كان نصير

<sup>(</sup>١) س: «حدّ ، . « اللطف » . « اللطف » . ( )

<sup>(</sup>۲) ط: «فقلت». (٤) ا: «تحب».

الوصيف شخص من ماسبّلذان من يومه إلى جُرجان بوفاة المهدى والبيعة له ؛ فلما صار إليه نادى بالرّحيل ، وخرج من فَوْره على البريد جواد آ۱۱ ومعه من أهل بيته إبراهيم وجعفر ، ومن الوزراء عبيد الله بن زياد الكاتب صاحب رسائله ، ومحمد بن جميل كاتب جنده . فلما شارف مدينة السلام استقبله النّاس من أهل بيته وغيرهم ؛ وقد كان احتمل ۱۱ على الربيم ما كان منه وماصنع من توجيه الوفود وإعطائه الجنود قبل قدومه ؛ وقد كان الربيم ما كان منه وقال ؛ كيف فتلقاه بما أعد له من الهدايا؛ فاستقبله بهملذان ، فأدناه وقريه ، وقال : كيف خلفت مولاى ؟ فكتب بذلك إلى أبيه ، فأدناه أربيع ، فعاتبه الهادى ، فاعتذر إليه ، وأعلمه السبب الذى دعاه إلى ذلك ، فقبله ، وولا ه الوزارة مكان عبيد الله بن زياد بن أبى ليلكى ، وضم اليه ما كان عمر بن بنزيع يتولا ه من الزمام ، وولى عبيد الله بن زياد خراج الشأم وما يليه ، وأقر على حرسه على بن عيسى بن ماهان ، وضم اليه ديوان الحند ، وولى عبيد الله بن خازم ، (۱۳ وأقر على حرسه على بن عيسى بن ماهان ، وضم اليه ديوان الحند ، وولى عبيد الله بن مالك مكان عبد الله بن خازم ، (۱۳ وأقر على حرسه على بن عيسى بن ماهان ، وضم اليه الحاتم فى يد على بن يقطن .

وكانت موافاة موسى الهادى بغداد عند منصرَفه من جُرُجان لعشرِ بقين من صفَرَ من هذه السنة ، سار – فيا ذكر عنه – من جرجان إلى بغداد فى عشرين يومًا ، فلما قدمها نزل القصر الذي يسمى الخُلُد ؛ فأقام به شهراً (٤٠)، ثم تحوّل إلى بستان أبى جعفر ، ثم تحول إلى عيسابـاذ .

وفى هذه السنة هلك الربيع مولى أبى جعفر المنصور .

وقد ذكر على بن محمد النوفلي أن أباه حدثه أنه كانت لموسى الهادى جارية ، وكانت حظية عنده ، وكانت تحبّه وهو بجُرُجان حين وجهه إليها المهدى ، فقالت أبياتًا ، وكتبت إليه وهو مقيم بجرجان ، منها :

يا بتعيد المتحمَل أم سي بجرجان نازلا

0 £ A / **T** 

<sup>(</sup>١) جواداً ، أي سريعًا كالفرس الجواد . (٢) س : « يحتمل » .

<sup>(</sup>٣) ط: « حازم » ، تصحيف . (٤) ج: « شهرين » .

قال : فلما جاءته البَيْعة وانصرف إلى بغداد ؛ لم تكن له همّة غيرها ، فلخل عليها وهي تغنّى بأبياتها ، فأقام عندها يومه وليلته قبل أن يظهر لأحد من الناس .

۰٤٩/٣

وفي هذه السنة اشتد طلب موسى الزنادقة ؛ فقتل منهم فيها جماعة ؛ فكان ممس قتل منهم يزدان بن باذان كاتب يقطين، وابنه على بن يقطين من أهل النهور وان ؛ ذُكر عنه أنه حج فنظر إلى الناس فى الطبوات يُهرولون، فقال: ما أشبتههم إلا ببقر تدوس فى البَيندر . وله يقول العلاء بن الحداد الأعمى: أيا أمين الله فى خلقه ووراث الكعبة والمنبر ماذا تركى فى رجل كافر يُشبه الكعبة بالبَيْدر ويجعل الناس إذا ما سَعوا حداً تَدوس البرا والدوس المرابر والمؤوس البرا والدوس المرابر والمؤوس المرابر والمرابر وال

فقتله موسى ثم صلبه ، فسقطت خشبتُه على رجل من الحاجّ فقتلتُه وقتلتُ حماره . وقُتُـل من بني هاشم يعقوب بن الفضل .

وذكر عن على بن عمد الهاشمي ، قال : كان المهدى أتي بابن لداود ابن على زنديقا ، وأتي بيعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب زنديقا ، في عبلسين متفرفين ، فقال لكل واحد منهما كلامًا واحدًا ، وذلك بعد أن أقرًا له بالزندقة ، أما يعقوب بن الفضل فقال له : أو ربيع بيى وبينك ؛ فأما أن أظهر ذلك عند الناس فلا أفعل ولو قرضتى بالمقاريض ، فقال له : ويلك ! لو كشفت لك السموات ، وكان الأمر كما تقول ، كنت حقيقا أن تغضب (١١) لحمد ، ولولا محمد صلى الله عليه من كنت ! هل كنت إلا إنسانًا من الناس ! أما والله لولا أنى كنت جعلت لله على علم علم أنه على الموات ، وكان له على علم أتفت إلى الموسى المادى ، فقال : يا موسى ، أقسمت عليك بحتى إن وليت هذا الأمر بعدى ألا تناظرهما ساعة واحدة . فات ابن داود بن على في الحبس قبل وفاة المهدى ؛ وأما يعقوب في حتى مات المهدى . وقدم موسى من جُرجان

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط: يرتمصب ي. (٢) ١: د إن يه .

فساعة دخل، ذكروصية المهدى، فأرسل إلى يعقوب من ألقى عليه فراشا، وأقمدت الرجال عليه حتى مات. ثم لها عنه ببيعته وتشديد خلافته ؛ وكان ذلك فى يوم شديد الحرّ ، فبقى يعقوب حتى مضى من الليل هده (۱۱ ، فقيل لموسى : يا أمبر المؤمنين ، إن يعقوب قد انتفخ وأروح . قال : ابعثوا به إلى أخيه إسحاق ابن الفضل، فخبروه أنه مات فى السجن (۱۲ فجه على في زورق وأكبى به إسحاق، فنظر فإذا ليس فيه موضع للغسل ، فلدفنه فى بستان له من ساعته ، وأصبح فأرسل إلى الهاشمية بن يخرهم (۱۲ ) بحوت يعقوب ويدعوهم إلى الجنازة ، وأمر بخشبة فعملت فى قد الإنسان فغشيت قطنا ، وألبسها أكفاناً ، ثم حملها على السرير ، فلم يشك من حضرها أنه شىء مصنوع .

وكان ليعقوب ولد من صُلْـبه : عبد الرحمن والفضل وأروى فاطمة ، فأمّاً فاطمة فوجدت حُبيلي منه ، وأقرّت بذلك .

قال على "بن محمد: قال أبى: فأدخيلت فاطمة وامرأة (١) يعقوب بن الفضل وليست بهاشمية ، يقال لها خديجة على الهادى - أو على المهدى من قبل - فأو تا بالزندقة ، وأقرّت فاطمة أنها حامل من أبيها ، فأرسل بهما إلى ربيطة بنت أبي العباس ، فرأتهما مكتحيلتين مختضبتين ، فعذلتهما ، وأكثرت على الابنة خاصة ، فقالت : أكر منى ، قالت : فما بال الخضاب والكحل والسرور ؛ إن كنت مكرهة ! ولعنتهما . قال : فخبُرت أنهما فرّع على فأتنا فرّعًا ، ضرب على وأسيهما بشيء يقال له الرعبوب (١٠) . ففزعتا منه ، فاتنا . وأما أروى فيقيست فتروجها ابن عمها الفضل بن إساعيل بن الفضل ؛ وكان رجلا لا بأس به في دينه .

وفيها قدم وندا هرمز صاحب طَبَـرَستان إلى موسى بأمان ، فأحسن صلـته، ورده إلى طبَـرَسْتان .

<sup>(</sup>١) الهده : أول الذيل . (٢) ج : « الحبس » .

<sup>(</sup>٣) ج : « فأخبرهم » . (٤) آ، س : « ليعقوب » .

<sup>(</sup> ه ) ج : « الرعوب » .

# ذكر بقيّة الخبر عن الأحداث التي كانت سنة تسع وستين ومائة

[ خروج الحسين بن على بن الحسن بفخ ]

ومما كان فيها خروحُ الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب المقتول بفَخ .

ذكر الخبر عن خروجه ومقتله :

ذكر عن محمد بن موسى الخوارزى أنه قال : كان بين موت المهدى وخلافة الهادى ثمانية أيام . قال : ووصل إليه الحبر وهو بجرُجان ، وإلى أن قدم مدينة السكلام إلى خروج الحسين بن على بن الحسن، وإلى أن قتل الحسين، تسعة أشهر وثمانية عشر يوساً .

وذكر محمد بن صالح ، أن أبا حفص السلمي حدثه ، قال : كان إسحاق بن عيسى بن على على المدينة ، فلما مات المهدى ، واستخلف موسى ، شخص إسحاق وافداً إلى العراق إلى موسى ، واستخلف على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الحطاب .

وذكر الفضل بن إسحاق الهاشميّ أن إسحاق بن عيسى بن على استعنى الهادي وهو على المدينة ، واستأذنه في الشّخوص إلى بغداد ، فأعفاه ، وولّى مكانيّ عمر بن عبد العزيز . وأن سبب خروج الحسين بن على بن الحسن كان أن عمر بن عبد العزيز لما تولى المدينة – كما ذكر الحسين بن محمد عن أبي حفص السُّلميّ – أخذ أبا الزفت الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن وسلم بن جند بُ الشّاعر الهذليّ وعمر بن سلام مولى آل عمر على شراب لهم فأمر بهم فضريوا جميعًا ، ثم أمر بهم فجمُعل في أعناقهم حبال وطيف بهم في المدينة ، فكليّم فيهم ، وصار إليه الحسين بن على فكلمه ، وقال : ليس هذا عليهم وقد ضربتهم ، ولم يكن لك أن تضربهم ؛ لأن أهل العراق لا يرون به بأساً ، فلم تطوف بهم ! فبعث إليهم وقد بلغوا البلاط فرد هم ، وأمر بهم إلى الحبّس ، فحبيسوا يومًا وليلة ، ثم كلّم فيهم فاطلقهم جميعًا ؛ وكانوا

يُعرَضُون ، ففُتُقد الحسن بن محمد ، وكان الحسين بن على كفيله .

قال محمد بن صالح : وحدَّثني عبد الله بن محمد الأنصاريُّ أن العُمُرِّيُّ كان كَفَلِّ بعضهم من بعض(١١) ؛ فكان الحسين بن على بن الحسن ويحي بن عبد الله بن الحسن كفيلين بالحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن ؛ وكان قد تزوّج مولاة ً لهم سوداء ابنة أبي لَيث مولى عبد الله بن الحسن ؛ فكان يأتيها فيُتُم عندها ، فغاب عن العرض يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، وعرضهم ٣/٥٥/٥ خليفة العمريّ عشيَّة الحمعة ، فأخذ الحسين بن على ويحيي بن عبدالله ؛ فسألهما عن الحسن بن محمد ؛ فغلَّظ عليهم بعضَ التغليظ ، ثم انصرف إلى العمريّ فأخبره خبرهم ، وقال له : أصلحك الله ! الحسن بن محمد عائب مذ ثلاث ، فقال : اثنى بالحسين ويحيى ؛ فذهب فدعاهما ، فلمّا دخلا عليه ، قال لهما : أين الحسن بن محمد ؟ قالاً : والله ما ندرى ؛ إنما غاب عنا يوم الأربعاء ، ثم كان يوم الحميس ؛ فبلغنا أنه اعتلّ ، فكنّا نظن أنَّ هذا اليوم لايكون فيه عرْض ؛ فكلمهما بكلام أغلظ لهما فيه ، فحلف يحيى بن عبد الله ألاَّ ينام حتى يأتيهَ به أو يضرب عليه باب داره ؛ حتى يعلم أنه قد جاءه به . فلما خرجا قال له الحسين : سبحان الله ! ما دعاك إلى هذا ؟ ومن أين تجد حسنًا ! حلفت له بشيء لا تقدر عليه . قال : إنما حلفتُ على حسن ، قال : سبحان الله ! فعلى أيّ شيء حلفت ! قال : والله لا نمتُ حتى أضرب عايه باب داره بالسيف . قال : فقال حسين : تتكسر بهذا ما كان بيننا وبين أصحابنا من الصلة (٢) ، قال : قد كان الذي كان فلا بد منه .

وكانوا قد تواعدوا على أن يخرجوا بمنى أو بمكة فى الموسم — فيا ذكروا — وقد كان قوم من أهل الكوفة من شبعتهم — وممن كان بايع اللحسين – متكمـــنين فى دار ، فانطلقوا فعملوا فى ذلك من عشيتهم ومن ليلتهم ، حتى إذا كان فى آخر الليل خرجوا . وجاء يميى بن عبد الله حتى ضرب باب دار مَـرُوان على العمرى ، فلم يجده فيها ، فجاء إلى منزله فى دار عبد الله بن عمر فلم يجده أيضاً سم/٥٠١ فيها ، وتوارى منهم ، فجاءوا حتى اقتحموا المسجد حين أذنوا بالصبح ،

<sup>(</sup>۱) ا: ولمض،.

<sup>(</sup> ٢ ) ا : « من الميماد » .

179 === 198

فجلس الحسين على المنبر وعليه عمامة بيضاء ؛ وجعل الناس يأتون المسجد ؛ فإذا رأوهم رجعوا ولا يصلنون ، فلما صلى الغداة جعل الناس يأتونه ، وببايعونه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم للمرتضى من آل محمد . وأقبل خالد البربرى ، وهو يومئذ على الصوافى بالمدينة قائد على مائتين من الجند مقيمين بالمدينة ، وأقبل فيمن معه ، وجاء العمرى ووزير ابن إسحاق الأزرق وحمد بن واقد الشروى ؛ ومعهم ناس كثير ؛ فيهم الحسين بن جعفر بن الحسين بن الحسين على حمار ، واقتحم خالد البربرى الرّحبة ، وقد ظاهر بين درعين ، وبيده السيف، وعود في منطقته ، مصلتاً سيفية ، وهو يصبح بحسين: أنا كسكاس، قتلى الله إن لم أقتلك ! وحمل عليهم حتى دنا منهم؛ فقام إليه ابنا عبد الله بن حسن : يحيى وإدريس ، فضربه يحيى على أنف البيضة فقامها إليه وقطع أنفه ، وشرقت عيناه بالله م فلم يبصر ، فبرك يذب عن نفسه بسيفه وهو لا يبصر ، وشرك يذب عن نفسه بسيفه حتى قتلاه ، وشرقت عيناه بالد م فلم يبصر ، فبرك يذب عن نفسه بسيفه حتى قتلاه ، وشرقت ألى البلاط ، وحملوا على أصحابه فانهزموا . قال فجاءوا به . ثم أمروا به فجراً إلى البلاط ، وحملوا على أصحابه فانهزموا . قال عبد الله بن محمد : هذا كله بعيني .

۰۰۰/۳

وذكر عبد الله بن محمد أن خالداً ضرب يحيى بن عبد الله، فقطع البُورْس، ووصلت (١) ضربته إلى يد يحيى فأثـرت فيها (١) ، وضربه يحيى على وجهه، واستدار رجل أعور من أهل الجزيرة فأتاه من خـلَــْفه، فضربه على رِجــْليه، واعتوروه بأسيافهم فقتلوه .

قال عبد الله بن محمد: ودخل عليهم المسودة المسجد حين دخل الحسين : ابن جعفر على حماره ، وشداً ت المبيضة فأخرجوهم ، وصاح بهم الحسين : اوققوا بالشيخ – يعنى الحسين بن جعفر – وانتهب بيت المال ، فأصيب فيه بضمة عشر ألف دينار ، فضلت من العطاء – وقيل : إن ذلك كان سبعين ألف دينار كان بعث بها عبد الله بن مالك ، يفرض بها من خراعة – قال : وفرق الناس ، وأغلق أهل المدينة عليهم أبوابهم ؛ فلما كان من الغد اجتمعوا واجتمعت شيعة ولد العباس، فقاتلوهم بالبلاط فيا بين رحبة دار الفضل والزوراء، واجتمعت شيعة ولد العباس، فقاتلوهم بالبلاط فيا بين رحبة دار الفضل والزوراء،

وجعل المسودة يحملون على المبيضة حتى يبلغوا بهم رحبة دار الفضل ، وتحمل المبيضة عليهم حتى يُسلِغ بهم الزَّوراء . وفشت الجراحات ببنالفريقين جميعاً ، فاقتتلوا إلى الظهر ، ثم افترقوا ، فلما كان فى آخر النهار من اليوم الثانى يوم الأحك ، حاء الحبر بأن مباركاً التركى ينزل بثر المطلب ، فنشط الناس ، فخرجوا إليه فكلموه أن يجيء ، فجاء من الغد حتى أنى الثنية ، واجتمع إليه شيعة بنى العباس ومن أراد القتال ، فاقتتلوا بالبلاط أشد قتال إلى انتصاف النهار ، ثم تفرقوا . وجاء هؤلاء إلى المسجد ، ومضى الآخرون إلى مبارك النهار كى إلى دار عمر بن عبد العزيز بالثنية يقيل فيها، وواعد (١١) الناس الرواح ، فاما غفلوا عنه ، جلس على رواحله فانطلق، وراح الناس فلم يجدوه ، فنارشوهم شيئاً من القتال إلى المغرب ، ثم تفرقوا ، وقام حسين وأصحابه أياماً يتجهزون . وكان مقامهم بالمدينة أحد عشر يوماً ، ثم خرج يوم أربعة وعشرين لست وكان مقامهم بالمدينة أحد عشر يوماً ، ثم خرج يوم أربعة وعشرين لست بقين من ذى القعدة ، فلما خرجوا من المدينة عاد المؤذنون فأذنوا ؛ وعاد الناس الى المسجد ، فوجلوا فيه العظام التى كانوا يأكلون وآثاره ، فجعلوا يدعون . الله تعليهم ، ففعل (١٢) الله بهم وفعل .

قال محمد بن صالح: فحد أنى نصير بن عبد الله بن إبراهيم الجُمَحَى، أن حسيناً لما انتهى إلى السوق متوجّها إلى مكة التفت إلى أهل المدينة، وقال: لا خلف الله عليكم بخير! فقال الناس وأهل السوق: لابل أنت ؛ لا خلف الله عليك بخير، ولا ردك! وكان أصحابه يُعدِثون في المسجد، فملتوه قذرًا وبولا ؛ فلما خرجوا غسل الناس المسجد.

قال : وحد تنى ابن عبد الله بن إبراهيم ، قال : أخد أصحاب الحسين بمكة : ستور المسجد ، فجعلوها خفاتين لهم ، قال : وفادى أصحاب الحسين بمكة : أيما عبد أتافا فهو حر ، فأتاه العبيد، وأتاه عبد كان لأبي ؛ فكان معه ؛ فلما أراد الحسين أن يخرج أتاه أبي فكلسّه ، وقال له : عمدت إلى مماليك لم تملكهم فأعتقتهم ، بم تستحل ذلك ! فقال حسين لأصحابه : اذهبوا به ، فأى عبد عرفه فادفعوه إليه ؛ فذهبوا معه، فأخذ غلامه وغلامين لجيران لنا.

وانتهى خبر الحسين إلى الهادى، وقد كان حجّ فى تلك السنة رجال من أَهل ٧/٣٥٠

<sup>(</sup>۱) ا: وووعد ي . (۲) ط: و فعل ي .

بيته؛ منهم محمد بن سلمان بن على والعباس بن محمد وموسى بن عيسي، سوى من حجّ من الأحداث . وكان على الموسم سليمان بن أبي جعفر ، فأمر الهادى بالكتاب بتولية محمد بن سليان على الحرب ، فقيل له : عمَّك العباس بن محمد ! قال : دعوني ، لا والله لا أخدَع عن ملكي ؛ فنفذ الكتاب بولاية محمد بن سليان بن على على الحرب ، فلقيتَهم الكتاب وقد انصرفوا عن الحجج . وكان محمد بن سليان قد خرج في عدة من السلاح والرجال ؛ وذلك لأن الطريق كان مخوفًا معوراً من الأعراب ؛ وَلَم يحتشد لهم حسين ؛ فأتاه خبرهم ، فهم ْ بصوبه ، فخرج بخدَّمه وإخوانه . وكان موسى بن على َّ بن موسى قد صار ببطُّن نخل، على الثلاثين من المدينة، فانتهى إليه الحبر ومعه إخوانه وجواريه، وانتهى الخبر إلى العباس بن محمد بن سليان وكاتبهم ، وساروا إلى مكة فلخلوا ، فأقبل محمد بن سلمان ، وكانوا أحرموا بعُمْرة . ثم صاروا إلى ذى طُوًّى؛ فعسكروا بها ، ومعهم سليان بن أبي جعفر ؛ فانضم ۗ إليهم من وافكى فى تلك السنة من شييعة ولد العباس ومواليهم وقُوَّادهم. وكان الناس قد اختلفوا فى تلك السنة فى الحجّ وكثروا جداً . ثم قدّم محمد بن سلبان قدامه تسعين حافراً ما بين فَرَس إلى بغل ، وهو على نجيب عظيم ، وخلفه أربعون راكبًا على النجائب عليها الرِّحال وخلُّفهم ماثنا(١) راكب على الحمير ، سوى منَّ كان معهم من الرّجالة وغيرهم ، وكثروا في أعين الناس جدًّا وملئوا صدورهم (٢) فظنتوا أنهم أضعافهم ، فطافوا بالبيت، وسعموا بين الصَّفا والمرُّوة، وأحلوا من عمرتهم ، ثم مضوا فأتوا ذا طُوًى ونزلوا، وذلك يوم الحميس. فوجَّه محمد بن سليان أبا كامل - مولكي لإسهاعيل بن على - في نيِّف وعشرين فارساً؛ وذلك يوم الجمعة فلقيهم . وكان في أصحابِه رجل يقال له زيد ، كان انقطع إلى العبَّاس، فأخرجه معه حاجًّا لما رأى من عبادته ، فلما رأى القوم قلبُّ ترسه وسيفه، وانقلب إليهم؛ وذلك ببطن مرّ، ثم ظفروا به بعد ذلك مشدّخاً بالأعمدة؛ فلما كان ليلة السبت وجّهوا خمسين فارسًا ، كان أوّل مّن ْ ندبوا صباح أبو الذَّيال ، ثم آخر ثم آخر ؛ فكان أبو خلوة الحادم مولى محمد خامسًا ،

<sup>(</sup>۱) كذا في ا ، و في ط : ه ما بين a . ( ۲ ) ساقطة من ط وهي مثبتة في ا .

فأتوا المفضّل مولى المهدى ، فأرادوا أن يصيِّروه عليهم ، فأبى وقال : لا ، ولكن صيِّروا عليهم غيرى وأكون أنا معهم ، فصيَّروا عليهم عبد الله بن حُميد بن رُزين السمرقنديّ ــ وهو يومئذ شابّ ابن ثلاثين سنة ــ فذهبوا وهم خمسون فارسًا؛ وذلك ليلة السبت . فدنا القوم، وزحفت (١) الحيل، وتعبُّ الناسُ؛ فكان العباس بن محمد وموسى بن عيسي في الميسرة، ومحمد بن سلمان في الميمنة ؟ وكان معاذ بن مسلم فيما بين محمد بن سليمان والعباس بن محمد ، فلما كان قبل طلوع الفجر جاء حسين وأصحابه فشد ثلاثة من موالى سلمان بن على ـــ أحدهم زنجويه غلام حسانٍ ـ فجاءوا برأس فطرحُوه قُدام محمد بن سليمان ــ وقد كانوا قالوا : مَنَ ْ جاء برأس فله خمسائة درهم ــ وجاء أصحاب محمد فعَرْقَبُوا الإبل، فسقطت محاملها . فقتلوهم وهزموهم؛ وكانوا خرجوا من تلك الشَّنايا ، فكان الذين خرجوا مِما يلي محمد بن سليان أقلتهم، وكان جلُّهم خرجوا مما يليي موسى بن عيسى وأصحابه ؛ فكانت الصدمة بهم ؛ فلما فرغ محمد بن سليان ممَّن يليه وأسْفروا ، نظروا إلى الذين يلون موسى بن عيسى ؛ فإذا هم مجتمعون كأنهم كبَّة غَزَل ، والتفِّت الميمنة والقلب عليهم ، وانصرفوا نحو مكتَّة لا يدرون ما حال الحسين ؛ فما شعروا وهم بذى طُوَّى أو قريبًا منها إلابرجل من أهل خراسان ، يقول: البشرى البشرى ! هذا رأس حُسين ، فأخرجه وبجبهته ضربة طولاً ، وعلى قفاه ضربة أخرى ؛ وكان الناس نادوا بالأمان حين فرغوا ، فجاء الحسن بن محمد أبو الزُّفت مغمضًا إحدى عينيه، قد أصابها شيء في الحرب ، فوقف خلف محمد والعباس ، واستدار به موسى بن عيسى وعبد الله ابن العباس . فأمر به فقتيل ، فغضب محمد بن سليمان من ذلك غضبًا شديداً . ودخل محمد بن سلبان مكَّة من طريق والعباس بن محمد منطريق، واحتُرزَّت الرءوس ؛ فكانت مائة رأس ونيِّفاً ؛ فيها رأس سليان بن عبد الله بن حسن وذلك يوم التروية ، وأحذت أخت الحسين ، وكانت معه فصيرت عند زينب بنت سلمان ، واختلطت المنهزمة بالحجَّاج، فذهبوا ، وكان سلمان بن أبى جعفر شاكياً فلم يحضر القتال ، ووافى عيسى بن جعفر الحجّ تلك السنة ؛ وكان مع أصحاب حسين رجل "أعمى يقص" عليهم فقتيل، ولم يقتـَل أحد منهم صبرًا .

07.14

۱۹۸ منة ۱۲۹

قال الحسين بن محمد بن عبد الله : وأسر موسى بن عيسى أربعة نفر من أهل الكوفة ، ومولى لبنى عجــُل وآخر .

قال محمد بن صالح : حد تنى محمد بن داود بن على "، قال : حد تنا موسى بن عيسى ، قال : قلمتُ معى بستة أسارى فقال لى الهادى : هيه ! تقتل أسيرى ! فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنى فكرت فيه فقلت : تجىء عاشة وزينب إلى أم أمير المؤمنين ، فتبكيان عندها وتكالمانها ، فتكلم له أمير المؤمنين فيطلقه . ثم قال : هات الأسرى ، فقلت : إنى جعلت لم المهد والمواثيق بالطلاق والمتناق ، فقال : اثنى بهم ، وأمر باثنين فقتلا ، وكان النالث منكراً ، فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ هذا أعلم الناس بآل أبى طالب ؛ فإن استبقيته درّلك على كل بغية لك ، فقال : نع والله يا أمير المؤمنين ؛ إنى أرجو أن يكون بقائى صنعاً لك . فأطرق ثم قال : والله لإفلائك (١) من يدى بعد أن أن يكون بقائى صنعاً لك . فأطرق ثم قال : والله لإفلائك (١) من يدى بعد أن له طلبته ، وأمر الآخر فصفح عنه ، وأمر بقتل عذافر الصيرفي وعلى بن السابق لله طلبته ، وأمر المقبل ، فصلدوهما بباب الجلس ، وكانا أسيرا بفتخ . وغضب على مبارك التركي ، وأمر بقبض أمواله وتصييره في ساسة الدواب، وغضب على موسى بن عيسى لقتله الحسن بن عصد ، وأمر بقبض أمواله .

وقال عبد الله بن عمرو التلجى : حد أنى محمد بن يوسف بن يعقوب الهاشمى ، قال : حد أنى عمد بن عيسى ، قال : أفلت إدريس بن عبد الله بن حسن بن حلى بن أبى طالب من وقعة فَخَ فى خلافة الهادى، فوقع إلى مصر، وعلى بريد مضر واضح مولى لصالح بن أمير المؤمنين المنصور ، وكان رافضياً خيبتاً ، فحمله على البريد إلى أرض المغرب ، فوقع بأرض طنسجة بمدينة يقال لها وكبلة ، فاستجاب له مَن بها وبأعراضها من البرير م فضرب الهادى عنق واضح وصلبه .

ويقال : إنّ الرَّشيد الذي ضرب عنقه ، وأنه دس إلى إدريسالشياخ اليامى مولى المهدى، وكتب له كتاباً إلى إبراهيم بنالأغلب عامله على إفريقيّـة،

. . . /\*

<sup>(</sup>١) ١: ﴿ إِنْ إِفَلَاتُكُ ﴾ .

فخرج حتى وصل إلى وليلة وذكر أنه متطبّب، وأنه من أوليائهم، ودخل على إدريس فأنيس به واطمأن إليه ؛ وأقبل الشاخ يربه الإعظام له والميل إليه والإيثار له فنزل عنده بكل منزلة . ثم إنه شكا إليه علة في أسنانه، فأعطاه سنونًا (۱) مسمومًا قاتلا، وأمره أن يستن به عند طلوع الفجر البلته ؛ فلما طلع الفجر اسن إدريس بالسنون، وجعل يرده في فيه، ويكثر منه، فقتله. وطلب الشاخ فلم يكففر به ، وقدم على إبراهيم بن الأغلب فأخبره بماكان منه، وجاءته بعد مقدمه الأخبار بموت إدريس ؛ فكتب ابن الأغلب إلى الرشيد بذلك ، فولًى الشاخ بريد مصر وأجاره (۱)، فقال في ذلك بعض الشعراء \_ أظنه الهنازى: أَتَظنَّ يا إِذْرِيسُ أَنَّكَ مُفْلِتُ كيدًا الخليفة أو يُعُيدُ فِسوارُ فَلَيدُرِ كنَّكَ أو تحلُّ بِبَلْدَة لا يَهْتَدِي فيها إليك نهارُ فَلَيدُر كنَّكَ أو تحلُّ بِبَلْدَة لا يَهْتَدِي فيها إليك نهارُ فَلَيدُر كنَّكَ أو تحلُّ بِبَلْدَة طالتْ وقَصَّر دُونها الأعمارُ الأعمارُ عليكُ كأنَّ المَوْتَ يَتَبِعُ أَمْرَهُ حتى يقال : تُطيعُهُ الأقدارُ عليه مَلِكُ كأنَّ المَوْتَ يَتَبِعُ أَمْرَهُ حتى يقال : تُطيعُهُ الأقدارُ مَلِكُ كأنَّ المَوْتَ يَتَبِعُ أَمْرَهُ حتى يقال : تُطيعُهُ الأقدارُ مِلْكُ كأنَّ المَوْتَ يَتَبِعُ أَمْرَهُ حتى يقال : تُطيعُهُ الأقدارُ المَوْتَ يَتَبِعُ أَمْرَهُ حتى يقال : تُطيعُهُ الأقدارُ عليه المُعلمُ المُعْدِي فيقال : تُطيعُهُ الأقدارُ عليه المُعلمُ المُعْدِي فيها المُعلمة المُعلمة المُعلمة المُعلمة المُعرفية المُعلمة المنافقة المنافقة المنافقة المؤلمة المؤلم

وذكر الفضل بن إسحاق الهاشعي أن الحسين بن على لما خرج بالمدينة وعليها العُمْرَى لم يزل العمرى متخفيًا مقام الحسين بالمدينة، حي خرج إلى مكة . وكان الهادى وجه سليان بن أبى جعفر لولاية الموسم ، وشخص معه من أهل ببته ممن أراد الحج العباس بن محمد وموسى بن عيسى وإسهاعيل بن عيسى ابن موسى في طريق الكوفة ، ومحمد بن سليان وعدة من ولد جعفر بن سليان على طريق البصرة ، ومن الموالى مبارك التركى والمفضل الوصيف وصاعد مولى على طريق البصرة ، ومن الموالى مبارك التركى والمفضل الوصيف وصاعد مولى الهادى – وكان صاحب الأمر سليان – ومن الوجوه المعروفين يقطين بن موسى وعبيد ابن يقطين وأبو الوزير عمر بن مطرف ؛ فاجتمعوا عند الذى بلغهم من توجيه الحسين ومن معه إلى مكة ، ورأ سوا عليهم سليان بن أبى جعفر لولايته ؛ وكان قد جُعل أبو كامل مولي إسماعيل على الطلائع ، فلقوه بفخ ، وخلقوا عبيد الله بن قلتم مكة للقيام بأمرها وأمر أهلها ؛ وقد كان العباس بن محمد أعظاهم الأمان على ما أحدثوا ، وضمن لهم الإحسان إليهم والصلة لأرحامهم ؛

<sup>(</sup>۱) السنون : ما استكت به . (۲) ط : « وأخباره » .

۱۹۹ قند

وكان رسولهم فى ذلك المفضّل الخادم، فأبوْا قبول ذلك، فكانت الوقعة، فقتل مَسَنُ قتل ، ولاينت الوقعة، فقتل مَسَنُ قتل ، وانهزم الناس ، ونودى فيهم بالأمان، ولم يتُسبّع هارب؛ وكان فيمن هرب يحيى وإدريس ابنا عبد الله بن حسن؛ فأما إدريس فلحق بتاهـَرْت من بلاد المغرب، فلجأ إليهم فأعظموه ؛ فلم يزل عندهم إلى أن تلُطَفُ له، واحتيل عليه ، فهلك ، وخلفه ابنه إدريس بن إدريس؛ فهم (١) إلى اليوم بتلك الناحية مالكين لها ، وانقطعت عنهم البعوث .

۰٦٣/٣

قال المفضل بن سليان : لما بلغ العمرى وهو بالمدينة مقتل الحسين بفخ وثب على دار الحسين ودور جماعة من أهل بيته وغيرهم ممن خرج مع الحسين، فهلمها وحرَّق النخل ، وقبض ما لم يحرقه ، وجعله فى الصوافى المقبوضة (١٠) . قال : وغضب الهادى على مبارك الركى ليما بلغه من صدوده عن لقاء الحسين بعد أن شارف الممدينة ، وأمر بقبض أمواله وتصييره فى سياسة دوابه ؛ فلم يزل كذلك إلى وفاة الهادى، وسخط على موسى بن عيسى لقتله الحسن بن محمد بن عبد الله أبى الزفت؛ وتسرَّكه أن يقلم به أسيراً ، فيكون المحكم فى أمره ، وأمرَ بقبض أمواله ، فلم تزل مقبوضة إلى أن تتوقى موسى . وقدم على موسى بمن أسر بفتح الجماعة، وكان فيهم عذافر الصيرق وعلى بنسابق القلاس الكوفى، فأمر بضرب أعناقهما وصل بهما بباب الحسر ببغداد ؛ فقد كل ذلك . قال : ووجه مهرويه مولاه إلى الكوفة ، وأمره بالتغليظ عليهم لحروج متن خرج منهم مع الحسين.

وذكر على بن محمد بن سليان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، قال : حد ثنى يوسف السرَّم مولى آل الحسن – وكانت أمّه مولاة فاطمة بنت حسن – قال : كنت مع حسين أيام قدم على المهدى ، فأعطاه أربعين ألف دينار ، فقرقها فى الناس ببغداد والكوفة ؛ ووالله ما خرجمن الكوفة وهو بملك شيئًا يلبسه إلا فروًا ما تحته قميص وإزار الفراش ؛ ولقد كان فى طريقه إلى المدينة ؛ إذا نزل استقرض من ،واليه ما يقوم بمؤونتهم فى يومهم قال على ت وحدثى السرى أبو بشر، وهو حليف بنى زهرة ، قال : صليت الغداة فى الدى خرج فيه الحسين بن على بن الحسن صاحب فنخ ، فصلى الغداة فى الوم الذى خرج فيه الحسين بن على "بن الحسن صاحب فنخ ، فصلى

<sup>(</sup>١) ط: « فهو » . (٢) ط: « والمقبوضة » ، وما أثبته من ا .

سة ١٦٩ س

بنا حسين ، وصعد المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلس وعليه قميص وعمامة بيضاء قد سدكما من بين يديه ومن خلُّفه ، وسيفه مسلول قد وضعه بين رجليه ؛ إذ أقبل خالد البربريّ في أصحابه ؛ فلمَّا أراد أن يدخل المسجد بدَرَه يحيي بن عبد الله، فشد عليه البربريّ؛ وإنى لأنظر إليه، فبدَره يحيى بن عبد الله ، فضربه على وجهه ، فأصاب عينيه وأنفه ؛ فقطع البيضة والقلنسوة ، حتى نظرتُ إلى قَحَيْفه طائراً عن موضعه ، وحمل على أصحابه فانهزموا . ثم رجع إلى حسين، فقام بين يديه وسيفه مسلول يقطر دماً ، فتكلّم حسين ، فحمد الله وأثنى عليه ، وخطب الناس ، فقال فى آخر كلامه : يأيها النَّاس، أنا ابن رسول الله في حرمرسول الله، وفي مسجد رسول الله، وعلى منبر نبيَّ الله ، أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فإن لم أف لكم بذلك فلا ببعة َ لَىٰ فَي أعناقكم . قال : وكان أهل الزيارة في عامهم ذلك كثيراً ، فكانوا قد ملئوا المسجد ؛ ` فإذا رجل قد نهض ، حسن الوجه ، طويل القامة ، عليه رداء مشتق ، أخذ بيد ابن له شابّ جميل جَلَلْد ، فتخطَّى رقاب الناس ؛ حتى انتهى إلى المنبر ، فدنا من حسين ، وقال : يابن َ رسول الله ، خرجتُ من بلد بعيد وابني هذا معى ، وأنا أريد حجَّ بيت الله وزيارة قبر نبيَّه صلى الله عليه وسلم ، وما يخطر ببالى هذا الأمر الَّذي حدث منك ؛ وقد سمعتُ ما قلتَ ، فعندكْ وفاء بما جعلت على نفسك ؟ . قال : نعم ، قال : ابسط يدك فأبايعك ، قال : فبايعه ، ثم قال لابنه: ادن فبايع . قال : فرأيتُ والله رءوسهما في الرءوس بمنتى، وذلك أنى حججت في ذلك العام .

۰٦٠/٣

قال : وحد ثنى جماعة من أهل المدينة أن مباركاً التركى أوسل إلى حسين ابن على " والله لأن أسقط من السهاء فتخطفى الطير ، أو تهوى بى الربح فى مكان سحيق ، أيسر على " من أن أشوكك بشوكة ، أو أقطع من رأسك شعرة ؛ ولكن لابد " من الإعلار ؟ فبسَيتشى فإنى منهزم عنك. فأعطاه بذلك عهد الله ومياقه . قال : فوجة إليه الحسين أو خرج إليه في نفر يسير ، فلما دنواً من عسكره صاحوا وكبروا ، فانهزم أصحابه حتى لحق بموسى بن عيسى .

وذكر أبو المضرَّحيّ الكلابيّ، قال: أخبرني المفضّل بن محمد بن المفضّل

179 2---

ابن حسين بن عبيد الله بن العباس بن على بن أبى طالب ، أن الحسين بن على بن حسن بن حسن ، قال يومئذ فى قوم لم يخرجوا معه ــ وكان قد وعدوه أن يوافوه ، فتخلفوا عنه ــ متمثلا:

من عاذَ بالسَّيْفِ لَاقَى فُرْصَةً عجَباً مَوْتاًعلى عجل أَو عاش منتصِفا(١) لاتَقرَبوا السَّهلَ إِنَّالسَّهلَ يُفسِدُكم لَن تُدْركوا المجدَحَى تضربُوا عُنفا(١)

وذكر الفضل بن العباس الهاشميّ أن عبد الله بن محمد المنقريّ حدثه عن أبيه ، قال : دخل عيسى بن دأب على موسى بن عيسى عند منصرقه من فَخَ ، فوجده خائفًا يلتمس عذراً من قتل من قتل ، فقال له : أصلح الله الأمير ! أنشدك شعراً كتب به يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة يعتذر فيه من قتل الحسين بن على رضى الله عنه ؟ قال : أنشدنى ، فأنشده ، فقال :

على عُذَافرة في سَيْرِها قُحَمُ بِينِي وبِيْنَ الْحُسْيِنِ اللهُ والرَّحِمُ عَهْدَ الإلهِ ومَا تُرْعَى له اللَّمَمُ بِنتُ النبيِّ وَخَيْرِ الناسِ قَدْ علموا بِنتُ النبيِّ وَخَيْرِ الناسِ قَدْ علموا والظن يَصْدُقُ أَحياناً فَيَنْتَظِمُ والظن يَصْدُقُ أَحياناً فَيَنْتَظِمُ والظن يَصْدُقُ أَحياناً فَيَنْتَظِمُ وسَسّكوا بِحبالِ السَّلْمِ واعْتَصِموا وَمَنَّ شاوبَ كأيسِ البغي يتَّخِمُ وأنَّ شاوبَ كأيسِ البغي يتَّخِمُ مِن القرونِ وقد بادت بها الأُمَمُ مِن القرونِ وقد بادت بها الأُممُ فَرُبُ ذَلُت بهِ القَدَمُ

يأيّها الراكبُ الغادِي لِطِيّتِهِ أَبِلغُ قريشاً على شَحْط المَزارِ بِها وَمَوْقِف بِفِناءِ البيْتِ أَنشُدُهُ عَنْمَ مُ فَخْرًا بِأَمْكُمُ هِي الني لا يُدانى فَضلَها أَحَدُ هِي الني لا يُدانى فَضلَها أَحَدُ وَضلها لكمُ فضلُ وغيرُكمُ إِن لاَعْلَمُ أَو ظنًا كعالِيهِ إِن لاَعْلَمُ أَو ظنًا كعالِيهِ إِن لاَعْرَبُ إِن الطَهِونَ بِها المَوْنَ بِها الحَربَ إِذَخَمَدَت يَا قُومَنا لا تُشِبّوا الحَربَ إِذَخَمَدَت لا تُرْبكُوا البَعْيَ إِنَّ البغي مَصْرَعَةً لا تَرْبكوربَ إِذَخَمَدَت فَدْ جَرَّبا الحَرْبُ مِن قَدْكان قبلكمُ فَذْ جَرَّبا الحَرْبُ مَا تَطلَكمُ فَا تُعلَيكُمُ فَانْ قبلكمُ فَانْ فَانْ قبلكمُ فَانْ قبلكمُ فَانْ قبلكمُ فَانْ قبلكمُ

• ٦٧/**٣** 

<sup>(</sup>١) ا، س: «أو مات».

<sup>(</sup>۲) ا، ج : « حتى تدركوا » .

۵۹۸/۳

قال: فسرِّي عن موسى بن عيسى بعض ما كان فيه .

وذكر عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى أنّ العلاء حدّ أه أن الهادى أمير المؤمنين لمّا ورد عليه خلعُ أهل فخ خكلا ليله يكتب كتابناً بخطّه، فاغمّ بخلوته مواليه وخاصّته ، فلمسُّوا غلامًا له ، فقالوا : اذهب حتى تنظر إلى أيّ شيء انتهى الحبر ، قال : فلنا من موسى ، فلما رآه قال : ما لك ؟ فاعتل عليه ، قال : فأعلق ثم رفع رأسه إليه ، فقال :

رَقَدَ الأَنَّى ليس السُّرَى مِنْ شَأْنِهِمْ ﴿ وَكَفَاهُمُ ۖ الإِدْلاجَ مِن لَم يَرْقُكِ

وذكر أحمد بن معاوية بن بكر الباهليّ ؛ قال : حدّثنا الأصمعيّ ، قال : قال محمد بن سليان ليلة فخ لعمرو بن أبي عمرو المدنيّ - وكان يرى بين يديه بين الهدفين : أرم ، قال : لا والله لا أرى ولدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن إنّما صحيبتكُ لأرى بين يديك بين الهدّفينْ ، ولم أصحبك لأرى المسلمين .

قال : فقال المخزوى : ارْم ، (افرى فما مات إلا بالبَرَص ١٠ .

قال : ولما قتيل الحسين بن على وجاء<sup>(١)</sup> برأسه يقطين بن موسى، فوُضِع بين يدى الهادى ، قال : كأنكم والله جثم برأس طاغوت من الطواغيت ! إن أقل ما أجز يكم به أن أحرمكم جوائزكم . قال : فحرمهم ولم يعطهم شيئاً .

وقال موسى الهادى : لما قُتل الحسين متمثّلا :

قد أنصَف القارَةَ مَنْ راماها (٣) إنا إذا ما فئةً نلقاها

نرُدُ أولاها على أخراها

وغزا الصائفة فى هذه السنة معيوف بن يحيى من دَرَّب الراهب، وقد كانت الرُّوم أقبلت مع البطريق إلى الحد<sup>ّث (١)</sup> ؛ فهرب الوالى والجند وأهل الأسواق ،

<sup>(</sup>١-١) ا، ج: ﴿ فَأَتَ بِالْبِرْصِ ﴾ . (٢) ج: ﴿ وَجَأَمُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ٢ : ٤٣٦ . ﴿ وَ } ابن الأثير : ﴿ الحديثة ﴿ .

فلخلها العلو ، ودخل أرض العلوّ معيوف بن يحيى ، فبلغ مدينة أشنة ، فأصابوا سبايا وأسارى وغنموا .

وحجَّ بالناس فى هذه السنة سليان بن أبى جعفر المنصور .

وكان على المدينة عمر بن عبد العزيز العمريّ ، وعلى مكة والطائف عبيد الله بن قُشُم، وعلى اليامة والبحرين سنّم بن قَشَم، وعلى اليمن إبراهيم بن سنّم بن قتيبة، وعلى اليامة والبحرين سنّويد بن أبي سنويد بن أبي سنويد القائد الخراسانيّ، وعلى عُمان الحسن بن تسنيم (١١) الحواديّ،

وعلى صلاة الكوفة وأحداثها وصدقاتها وبيه تُعبُساَذ الأسفل موسى بن عيسى ، وعلى صلاة البصرة وأحداثها محمد بن سليان . وعلى قضائها عمر بن عبّان ، وعلى جرجان الحجاج مولى الهادى ، وعلى قوميس زياد بن حسان ، وعلى طَبَرَ سُتان والرُّ ويان صالح بن شيخ بن عُمِرة الأسدى ، وعلى أصبهان طيفو رمولى الهادى .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : ونسيم . .

## ثم دخلت سنة سبعين ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك وفاة يزيد بن حاتم بإفريقيّـة فيها ، ووليّـها بعده رَوَّح بن حاتم . ،٦٩/٣ وفيها مات عبد الله بن مروان بن محمد فى المطبّـق .

#### [ذكر الخبر عن وفاة موسى الهادى]

وفيها توقّى موسى الهادى بعيساباذ. واختنُّلف فى السبب الذى كان به وفاته ، فقال بعضهم : كانت وفاته من قُرْحة كانت فى جوفه . وقال آخرون : كانت وفاته من قبِّل جوارٍ لأمَّه الخيزُران ؛ كانت أمرتهن بقتله لأسباب نذكر بعضها .

### ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله كانت أمرتهن بقتله :

ذكر يحيى بن الحسن أن الهادى نابذ آمه ونافرها ؛ لما صارت إليه الحلافة، فصارت خالصة أليه يوماً ، فقالت : إن أمك تستكسيك ، فأمر لها بخزانة عشر مملوة كيسوة . قال : وو بحد للخيز ران في منزلها من قراقر (۱۱) الوشى ثمانية عشر ألف قرّ قر. قال : وكانت الحيز ران في أول خلافة موسى تفتات عليه في أموره، وتسلك به مسلك أبيه من قبله في الاستبداد بالأمر والنهي، فأرسل إليها ألا تخرجي من خفر الكفاية إلى بذاذة التبذئل ؛ فإنه ليس من قد ر النساء الاعتراض في أمر الملك؛ وعليك بصلاتك وتسبيحك (۱۱) وتبتاك؛ ولك بعد هذا طاعة مثلك فيا يجب لك . قال : وكانت الحيز ران في خلافة موسى كثيراً ما تكلّمه في الحوائج ؛ فكان يجيبها إلى كل ما تسأله حتى مضى لذلك أربعة أشهر من خلافته ، وانثال النباس عليها ، وطمعوا فيها ؛ فكانت المواكب تغدو إلى بابها ؛ قال : فكانت المواكب تغدو إلى بابها ؛ قال : فكانت المواكب تغدو إلى بابها ؛ قال : فكانت المواكب المسيلا،

<sup>(</sup>١) القرقر : من لباس المرأة . (٢) ا : و وسبحتك ، (٣) س : و في إجابتها ، .

۲۰۶

فاعتل بعلة ، فقالت : لا بد من إجابتى ، قال : لا أفعل ، قالت : فإنى قد تضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك . قال : فغضب موسى ، وقال : ويل على ابن الفاعلة ! قد علمت أنه صاحبها ؛ والله لا قضيتها لك ، قالت : إذا والله لا أسألك حاجة أبداً ، قال : إذا والله لا أبالى . وحمي وغضب . فقامت مغضبة ، فقال : مكانك تستوعى (١) كلامى والله ، وإلا قانا ني من قرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بلغنيى أنه وقف ببابك أحد من قرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بلغنيى أنه وقف ببابك أحد من قرادى أو أحد من خاصى أو خلدى لأضربن عنقه ؛ ولأقبضن ماله ؛ فن شاء فليزم ذلك . ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك في كل يوم ! أما لمك مغزل يشغلك ، أو مصحف يُذكرك، أو ببت يصونك ! إياك ثم إياك ؛ ما هذه المورد ما تعقل ما تطأ ؛ فلم تنطق عنده ما فتحت بابك لملى أو لذى . فانصرفت ما تعقل ما تطأ ؛ فلم تنطق عنده

قال يحيى بن الحسن : وحد ثنى أبى ، قال : سمعت خالصة تقول للعباس ابن الفضل بن الربيع : بعث موسى إلى أمّه الحيزُران بأرزَّة ، وقال : استطبتُها فأكلتُ منها ، فكلى منها . قالت خالصة : فقلت لها: أمسكى حي تنظرى ؛ فإنى أخاف أن يكون فيها شيء تكرهينه ، فجاءوا بكلب فأكل منها ، فتساقط لحمه ؛ فأرسل إليها بعد ذلك : كيف رأيت الأرزَّة ؟ فقالت : وجدتها طيبّة ، فقال : لم تأكلى ؛ ولو أكلت لكنتُ قد استرحتُ منك ، متى أقلح خليفة له أمّ !

۰۷۱/۳

قال وحد تنى بعض ُ الهاشسين ، أن سبب موت الهادى كان أنه لمَّا جد ّ فى خلع هارون والبيعة لابنه جعفر ، وخافت الحيزُوان على هارون منه ، دست إليه من جواريها لمَّا مرض من قتله بالغم والجلوس على وجهه ، ووجهت إلى يحيى بن خالد : إن الرجل قد تُوفَّى، فاجد دفي أمرك ولا تقصر .

وذكر محمد بن عبد الرحمن بن بشار أنّ الفضل بن سعيد حدَّثه ، عن أبيه ، قال : كان يتصل بموسى وصولُ القوّاد إلى أمَّه الحيزُران، يؤمّلين بكلامها

<sup>(</sup>۱) ج: «تستوق». ا: «تستومي».

فى قضاء حوائجهم عنده ، قال : وكانت تريد أن تغلب على أمره كما غلبت على أمره كما غلبت على أمر المهدى ؛ فكان يمنعها من ذلك ويقول : ما النساء والكلام فى أمر الرجال ! فلما كثر عليه مصير من يصير إليها من قواده ، قال يوماً وقد جمعهم: أيا خير ؟ أنا أو أنم ؟ قالوا : بل أنت يا أمير المؤمنين ؛ قال : فأيما خير "، أملى أو أمها تكم ؟ قالوا : بل أملك يا أمير المؤمنين ، قال : فأيمكم يحب أن يتحد ت الرجال بخبر أمه ، فيقولوا : فعلت أم فلان ، وصنعت أم فلان ، وقالت أم فلان ؟ قالوا : ما أحد منا يحب ذلك ، قال : فما بال الرجال يأتون أمى فيتحد تون بحديثها ! فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنها ألبتة " ، فشق ذلك عليها فاعتزلته ، وحلفت ألا تكامه ؛ فما دخلت عليه حتى حضرته الوفاة .

## [ ذكر الخبر عما كان من خلع الهادى للرشيد]

وكان السبب فى إرادة موسى الهادى خلع أخيه هارون حتى اشتد عليه فى ذلك وجد ّفيا ذكر صالح بن سليان أن الهادى لما أفضت إليه الحلافة أقر يحيى بن خالد على ما كان يلي هارون من عمل المغرب ؛ فأراد الهادى خلع هارون الرشيد والبيعة لابنه جعفر بن موسى الهادى ، وتابعه على ذلك القواد ؛ منهم يزيد بن مزيد وعبد الله بن مالك وعلى بن عيسى ومن أشبههم ، فخلموا مامون ، وبايعوا بلعفر بن موسى ، ودسوا إلى الشيعة (١١) ، فتكلموا فى أمره ، هارون ، وبايعوا بلعفر بن موسى ، ودسوا إلى الشيعة (١١) ، فتكلموا فى أمره ، وتنقصوه فى مجلس الجماعة ، وقالوا : لا نرضى به ، وصعب أمرهم حى ظهر ، وأمر الهادى ألا يسار قدام الرشيد بحربة ، فاجتنبه الناس وتركوه ؛ فلم يكن أحد "بحرى أن يسلم عليه ولا يقربه .

وكان يحيى بن خالد يقوم بإنزال الرشيد ولايفارقه هو وولده ــ فيا ذكر. قال صالح : وكان إسماعيل بن صُبيح كاتب يحيى بن خالد، فأحب أن يضعه موضعاً يستعلم له فيه الأخبار ، وكان إبراهيم الحرائق في موضع الوزارة لموسى ، فاستكتب إسماعيل ، ووفع الحبر إلى الهادى ؛ وبلغ ذلك يحيى بن خالد ، فأمر إسماعيل أن يشخص إلى حراًن ، فسار إليها ؛ فلما كان بعد أشهر سأل

<sup>(</sup>١) ١: « إليه الشيعة » .

الهادى إبراهيم الحرانيّ : مَنَ كاتبك ؟ قال : فلان كاتب ، وممّاه ، فقال : المعنى أن إساعيل بن صُبيح كاتبك ؟ قال : باطلٌ يا أمير المؤمنين ؟ إمهاعيل بحرّان .

قال : وسُعُمِىَ إلى الهادى بيحيى بن خالد ، وقبل له : إنه ليس عايك من هارون خلاف ؛ وإنما يفسده يحيى بن خالد ، فابعث إلى يحيى ، وتهدَّدُه بالقتل ؛ وارمِه بالكفر ؛ فأغضب ذلك موسى الهادى على يحيى بن خالد .

وذكر أبو حفص الكرماني أن محمد بن يحيى بن خالد حدثه ، قال : بعث الهادى إلى يحيى ليلا ، فأيس من نفسه ، وودع أهله ، وتحتط وجد د ثيابه ، ولم يشك أنه يقتله ، فلما أدخل عليه ، قال : يا يحيى ، ما لى ولك ! قال : أنا عبد ك يا أمير المؤمنين ؛ فا يكون من العبد إلى مولاه إلا طاعته . قال : فلم تدخل بيى وبين أخى وتفسده على ! قال : يا أمير المؤمنين ، مَن أنا حتى أدخل بيني وبين أخى وتفسده على ! قال : يا أمير المؤمنين ، مَن عالم أمرى به نقل بينكما ! إنما صيرى المهدى معه ، وأمرني بالقيام بأمره ؛ فقمت عا أمرنى به ، ثم أمرتني بذلك فانتهيت إلى أمرك . قال : فسكن غضبه . وقد كان عال : ما صنع شيئا ، ولاذلك فيه ولا عنده . قال : فسكن غضبه . وقد كان هارون طاب نفساً بالحلع ، فقال له يحيى : لا تفعل ، فقال : أليس يترك لى الهنىء والمرىء ، فهما يسعاني وأعيش مع ابنة عمى ! وكان هارون يجد بأم جعفر وجداً شديداً ، فقال له يحيى : وأين هذا من الحلافة ! ولعلك ألا يشترك هذا في يدك حتى يخرج أجمع ، ومنعه من الإجابة .

قال الكرمانى : فحد تنى صالح بن سايان ، قال : بعث الهادى إلى يحيى بن خالد وهو بعيساباذ ليلا ، فراعه ذلك ، فلخل عليه وهو فى خملوة ، فأمر بطلب رجل كان أخافه (۱۱) فتغيّب عنه ؛ وكان الهادى يريد أن ينادمه ويمنعه مكانه من هارون ، فنادمه وكلّمه يحيى فيه ، فآمنه وأعطاه خاتم ياقوت أحمر فى يده ، وقال : هذا أمانه (۱۲) ، وخرج يحيى فطلب الرّجل ، وأتى الهادى به فسر بذلك .

<sup>(</sup>١) س: « خافه » . (٢) ط: وأمانة » .

قال : وحد أنى غير واحد أن الرجل الذي طلبه كان إبراهيم الموصلي .

قال صالح بن سليان : قال الهادى يوما الربيع : لا يدخل على يحيى بن خالد إلا آخر الناس . قال : فبعث إليه الربيع ، وتفرّغ له . قال : فلما خالد إلا آخر الناس . قال : فبعث إليه الربيع ، وتفرّغ له . قال : فلما جلس من غد أذن حتى لم يبق أحد ، ودخل عليه يحيى ، وعنده عبد الصمد ابن على والمباس بن محمد وجلّه أهله وقدوّاده ، فا زال يُدنيه حتى أجلسه بين يديه ، وقال له : إنى كنت أظلمك وأكفرك ، فاجعلى فى حلّ ، فتعجب الناس من إكرامه إياه وقوله ؛ فقبلًا يحيى يده وشكر له ، فقال له الهادى : مَن ٧٤/٧٥ الذي يقول فيك يا يحيى :

لو يَمَسُّ البَخِيلُ راحةَ يحيى لَسَخَتْ نَفْسُه بِبَذْكِ النَّواكِ

قال : تلك راحتُك يا أمير المؤمنين لا راحة عبدك!

قال : وقال يحيى للهادى فى خلع الرّشبد لمّاً كلمه فيه : يا أميرَ المؤمنين ؛ إنك إن حملت الناس على نكث الأيمان هانت عليهم أيمانهم ؛ وإن تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر مين بعده كان ذلك أوكد لبيعته ، فقال : صدقت ونصحت ؛ ولى فى هذا تدبير .

قال الكرماني : وحداني خزيمة بن عبد الله ، قال : أمر الهادى بحبس يحيى بن خالد على ما أراده عليه من خلع الرشيد ، فرفع إليه يحيى رقعة : إن عندى نصيحة ، فدعا به ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أخلني ، فأخلاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أخلني ، فأخلاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أرأيت إن كان الأمر – أسأل الله ألا نبلغه ، وأن يقد منا قبله – أنظن أن الناس يسلمون الحلافة بلحفر ؛ وهو لم يبلغ الحلم ، قبله – أنظن ذلك ، قال : ورشون به لصلاتهم وحمجهم وغزوهم! قال : والله ما أظن ذلك ، قال : يا أمير المؤمنين ، أفتأمن أن يسمو إليها أهلك وجلمهم مثل فلان وفلان، ويطمع فيها غيرهم ، فتخرج من ولد أبيك ؟ فقال له : نبهتني يا يحيى – قال : وكان يقول : ما كلمت أحداً من الحلفاء كان أعقل من موسى – قال : وقال له : لو أن هذا الأمر لم يعقد لأخيك ، أما كان ينبغي أن تنقيده له ، فكيف بأن تمقيده له ، وقد عقده المهدي له ! ولكن أرىأن تنفير هذا الأمر يا أمير المؤمنين تاريخ اللمءى - ثامن على عند ، وقد عقده المهدى له ! ولكن أرىأن تنفير هذا الأمر يا أمير المؤمنين تاريخ اللمءى - ثامن على عقده المهدى له ! ولكن أرىأن تنفير هذا الأمر يا أمير المؤمنين تاريخ اللمءى - ثامن على على المربع المؤمنين تأمر على المهدى اله المهدى اله المهدى اله الكان أرىأن تنفير هذا الأمر يا أمير المؤمنين تأمير المهدى - ثامن على عقد عقده المهدى له ! ولكن أرىأن تنفير هذا الأمر يا أمير المهدى - ثامن على عقد عقده المهدى الله على - ثامن على على المهدى - ثامن على عقد عقده المهدى - ثامن على المهدى - ثامن على على على المهدى - ثامن على المهدى - ثامن على على المهدى - ثامن على على المهدى - ثامن على المهدى المهدى

•v•/Y

۱۷۰ تنه ۲۱۰

على حاله ؛ فإذا بلغ جعفر، وبلغ الله به ، أتيتَه بالرّشيد فعظع نفسه ، وكان أول مَنْ يبايعه ويعطيه صفقة يده . قال : فقبل الهادى قوله ورأيّه ، وأمر بإطلاقه .

وذكر الموصلي عن محمد بن يحيى ، قال : عزم الهادى بعد كلام أبى له على خلع الرشيد ، وحمله عليه جماعة من مواليه وقواده ؛ أجابه إلى الحلم على خلع الرشيد ، وحمله عليه جماعة من مواليه وقواده ؛ أجابه إلى الحلم أولم يُجيبُه ، واشتد غضبه منه ، وضيق عليه. وقال يحيي لهارون : استأذنه في الموجر إلى الصيّد ، فإذا خرجت فاستبعد ودافع الأيام ، فرفع هارون وقعة يستأذن فيها ، فأذن له ؛ فضي إلى قصر مقاتل (١١ ، فأقام به أربعين يومًا حتى أذكر الهادى أمرة وعمة احتباسه ، وجعل يكتب إليه ويصرفه ، فتعلل عليه حتى تفاقم الأمر ، وأظهر شتمه ، وبسط مواليه وقواده أاستتهم فيه ؛ والفضل ابن يحيى إذ ذاك خليفة أبيه ، والرشيد بالباب ؛ فكان يكتب إليه بذلك ، واضوف وطال الأمر .

قال الكرمانى : فحد أنى يزيد مولى يحيى بن خالد ، قال : بعثت الخيز ران عاتكة \_ ظيراً كانت لهارون \_ إلى يحيى ، فشقت جيبها ببن يديه ، وتبكى إله وتقول له : قالت لك السيدة : الله الله أنى ابنى لا تقتله ، ودعه يجيب أخاه إلى ما يسأله ويريده منه ، فبقاؤه أحب إلى من الدنيا بجُمْع ما فيها . قال : فصاح بها ، وقال لها : وما أنت وهذا ! إن يكن ما تقولين فإنى وولدى وأهلى سنة شَلَ أبله ، فإن اته مت عليه فلست بمتهم على نفسى ولا عليهم . قال : ولما لم ير الهادى يحيى بن خالد يرجع عما كان عليه لهارون بما يذل له من اكرام وإقطاع وصلة ، بعث إليه يتهدده بالقتل إن لم يكف عنه . قال : لا كرام وإقطاع وصلة ، بعث إليه يتهدده بالقتل إن لم يكف عنه . قال : لأن هارون كان ينزل الخائد ، ويحيى معه ، وهو ولى العهد ، نازل في داره يلقاه في ليله ونهاره .

وذكر محمد بن القاسم بن الرّبيع ، قال : أخبرنى محمد بن عمرو الروميّ ،

<sup>(</sup>۱) ا: «قصر بني مقاتل».

قال : حدَّثني أبي، قال : جلس موسى الهادي بعد ما ملك في أوَّل خلافته جلوسًا خاصًا ، ودعا بإبراهيم بن جعفر بن أبى جعفر وإبراهيم بن سلم بن قُنُتِبة والحرَّانيُّ ، فجلسوا عن يساره ، ومعهم خادم له أسود يقال له أسلم ، ويكنى أبا سلمان؛ وكان يثق به ويقدُّمه ؛ فبينا هو كذلك، إذ دخل صالح صاحب المصلَّى ، فقال: هارون بن المهدىِّ، فقال: ائذن له ، فدخل فسلم عليه ، وقبل يدُّيه ، وجلس عن يمينه بعيداً من ناحية ، فأطرق موسى ينظر إليه ، وأدمن ذلك ، ثم التفت إليه ، فقال : يا هارون ، كأنى بك تحدُّث نفسك بمّام الرؤيا ، وتؤمِّل ما أنت منه بعيد ، ودون ذلك خَرَّط القتاد ؛ تَوْمُلُ الْحَلَافَةُ ! قال : فبرك هارون على ركبتيه ، وقال : يا موسى ؛ إنك إن تجبرت وُضعت ، وإن تواضعت رُفعت ؛ وإن ظلَّمَت خُتلت(١١)؛ وإنى لأرجو أن يفضي الأمر إلى ؛ فأنْصف من ظلمت ، وأصل من قطعت، وأصيِّر أولادك أعلى من أولادى ، وأزوَّجهم بنانى ، وأبلغ ما يجب(٢) من حقُّ الإمام المهديُّ . قال : فقال له موسى : ذلك الظنُّ بك يا أبا جعفر ؛ ادن منى ، فدنا منه ، فقبتًل يديه، ثم ذهب يعود إلى مجلسه، فقال له : لا والشيخ الجليل ، والملك النبيل ــ أعنى أباك المنصور ــ لا جلستَ إلا معى ، وأجلسه في صدر المجلس معه ، ثم قال: يا حَرَّانيُّ ، احمل إلى أخي ألف ألف دينار ؛ وإذا افتتح الحراج فاحيمنل إليه النصف منه ، واعرض عليه ما في الخزائن من مالنا، وما أخيذ من أهل بيت اللعنة؛ فيأخذ جميع ما أراد . قال: ففعل ذلك . ولما قام قال لصالح : أدن دابته إلى البساط . قال عمرو الرومي : وكان هارون يأنس بى ، فقمت إليه فقلت: يا سيَّدى، ما الرؤيا التي قال لك أمير المؤمنين ؟ قال : قال المهدى" : أريت في منامي كأني دفعت إلى موسى قضيبًا وإلى هارون قضيبًا ، فأورق من قضيب موسى أعلاه قليلاً ؛ فأما هارون فأروق قضيبه من أوله إلى آخرِه. فدعا المهدى الحكم بن موسى الضمرى ــ وكان يكني أبا سفيان فقال له : عبِّر هذه الرؤيا، فقال : يملكان جميعًا، فأما

موسى فتقلّ أيامه ، وأما هارون فيبلغ مدى ما عاش خليفة ؛ وتكون أيامُه

(٢) ابن الأثير: وما تحبه.

- 1 1 / 1

أحسن أيام ، ودهره أحسن دهر . قال : ولم يلبثُ إلا أيامًا يسيرة ، ثم اعتل موسى ومات ، وكانت علّـته ثلاثة أيام .

قال عمرو الرومى : أفضت الحلافة إلى هارون، فزوّج حمدونة منجعفر ۱۹۸۷ ابن موسى ، وفاطمة من إسهاعيل بن موسى ؛ ووَفَقَى بكلّ ما قال ؛ وكان دهرُه أحسن اللمهور .

وذُكر أن الهادى كان قد خرج إلى الحديثة ؛ حديثة الموصل ؛ فرض بها ، واشتد مرضه ، فانصرف . فذكر عمرو اليشكرى - وكان فى الحدم - قال : انصرف الهادى من الحديثة بعد ما كتب إلى جميع عماله شرقاً وغرباً بالقدوم عليه ؛ فلما ثقل اجتمع القوم الذين كانوا بايعوا لجعفر ابنه ، فقالوا : إن صار الأمر إلى يحيى قتلمنا ولم يستبقنا، فنامروا على أن يذهب بعضهم إلى يحيى بأمر الهادى ، فيضرب عنقه . ثم قالوا : لعل أمير المؤدين يدُفيق من مرضه ، فا عكد وفا عنده ! فأمسكوا . ثم بعث الحيز رأن إلى يحيى تعلمه أن الرجل لمابه عد وقام والاستعداد لما ينبغى ؛ وكانت المستولية على أمر الرشيد وتدبير الخلافة إلى أن هلك ؛ فأحضر الكتاب وجمعوا فى منزل الفضل بن يحيى ، فكتبوا لليابهم كتباً من الرشيد إلى العمال بوأمهم قد ولا هم الرشيد ماكانوا ليلئم عنه فاما مات الهادى أذ فذوها على البرد .

وذكر الفضل بن سعيد ، أنّ أباه حد ّنه أنّ الخيزُران كانت قد حلفتْ ألا تكلم موسى الهادى ، وانتقلت عنه ، فلما حضرْته الوفاة ، وأتاها الرّسول فأخبرها بلك ، فقالت : وما أصنع به ؟ فقالت لها خالصة أ : قوى إلى ابنك أيّتها الحرّة ؛ فليس هذا وقت تعتب ولا تغضّب . فقالت : أعطوفي ماء " أتوضاً للصلاة ، ثم قالت : أما إنّا كنا نتحد ّث أنه يموت في هذه الليلة خليفة " ، وعلك خليفة ، ويولد خليفة ؛ قال : فات موسى ، وملك هارون ، وولد المأون .

قال الفضل: فحدّ تت بهذا الحديث عبد الله بن عبيد الله ، فساقه لى مثل ما حدثتيه أبى ، فقلت : فمن أين كان للخيزُران هذا العلم ؟ قال : إنها كانت قد سمعت من الأوزاعيّ .

0 V 1 / 1

سة ١٧٠

ذكر يحيى بن الحسن أن محمد بن سليان بن على حدثه ، قال : حدثتى على حدثه ، قال : حدثتى على زينب ابنة سليان ، قالت : لما مات موسى بعيساباذ ، أخبرتنا الحيزران الخبر ، ونحن أربع نسوة ؛ أنا وأخيى وأم الحسن وعائشة ، بُنيات سليان ، ومعنا ريسطة أم على " ، فجاءت حالصة ، فقالت لها : ما فعل الناس ؟ قالت : يا سيدتى ، مات موسى ودفنوه ؛ قالت : إن كان مات موسى ، فقد بقى هارون ، هات لما داتى سويقا ، فجاءت بسويق ، فشربت وسقتنا ، ثم قالت : هات لساداتى أربعمائة ألف دينار ، ثم قالت : ما فعل ابنى هارون ؟ قالت : حلف ألا أيممائم الظهر والا بغداد . قالت : هاتوا الرحائل، فا جلوسى ها هنا ؛ وقد مضى ! فلحقته ببغداد .

ذكر الخبر عن وقت وفاته ومبلغ سنه وقدر ولايته ومَنْ صلى عليه

قال أبو معشر : تُوفِّى موسى الهادى ليلة الجمعة للنصف من شهر ربيع الأول ؛ حد تنا بذلك أحمد بن ثابت ، عمَّن ذكره ، عن إسحاق .

وقال الواقدى : مات موسى بعيساباذ النصف من شهر ربيع الأول . وقال هشام بن محمد : هلك موسى الهادى لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيم الأول ليلة الجمعة في سنة سبعين ومائة .

وقال بعضهم : تُـوفِّـَى َ لِيلة الجمعة لستة عشر يومًا منه؛ وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر .

وقال هشام: ملك أربعة تشرشهراً ، وتوفَّى َ وهو ابن ستّ وعشرين سنة . وقال الواقديّ : كانت ولايه سنة وشهراً واثنين وعشرين يوماً .

وقال غيرهم: تنُوفَّىَ يوم السبت، لعشر خمَلَتَ من ربيع الأول - أو ليلة الجمعة - وهو ابن ثلاث وعشرين سنة ، وكانت خلافته سنة وشهراً وثلاثة وعشرين سنة ، وكانت خلافته سنة وشهراً وثلاثة وعشرين بوهًا ، وصلى عليه أخوه هارون بن محمد الرشيد . وكان كنيته أبا محمد ، وأمه الحيزُوان أم ولد ، ودفن بعيساباذ الكُبرى في بـُستانه .

۲۱۶ نام

وذكر الفضل بن إسحاق أنه كان طويلاجسيًا جميلاً أبيض ، مشربًا حُمرة ؛ وكان بشفته العليا تقليَّص ، وكان يلقب موسى أطبق<sup>(١)</sup> ؛ وكان ولد بالسُّيرَوان من الريَّ .

## د کر أولاده

وكان له من الأولاد تسعة ؛ سبعة ذكوروابنتان . فأما الذكور فأحدهم جعفر — وهو الذي كان يوشحه للخلافة — والعباس وعبد الله وإسحاق وإسماعيل وسليان وموسى بن موسى الأعمى؛ كلهم من أمهات أولاد. وكان الأعمى — وهو موسى — ولد بعد موت أبيه . والابنتان ؛ إحداهما أم عيسى كانت عند المأمون، والأخرى أمَّ العباس بنت موسى ، تلقَّب نُـوتة .

### ذكر بعض أخباره وسيتره

ذكر إبراهيم بن عبد السلام، ابن أخى السندى أبو طوطة ، قال: حد تنى المستندى بن شاهك ، قال : كنت مع موسى بجُرجان ، فأتاه نعى المهدى والحلاقة ، فركب البريد إلى بغداد ؛ ومعه سعيد بن سلم ، ووجهى إلى خراسان ؛ فحد ثنى سعيد بن سلم ، قال : سرنا بين أبيات جرابان وبساتينها، قال : فسمع صوتاً من بعض تلك البساتين من رَجُل يتغنى ، فقال لصاحب شرطته : على بالرجل الساعة ، قال : فقلت يا أمير المؤمنين ، ما أشبه قصة هذا الحائن بقصة سلمان بن عبد الملك ! قال : وكيف ؟ قال : قلت له : كان سلمان بن عبد الملك في متنزه له ومعه حرر مه ؛ فسمع من بستان آخر صوت رجل يتغنى ، فدعا صاحب شرطته ، فقال : على بصاحب الصوت ؛ فأتى به ؛ فلما مثل بين يديه ، قال له: ما حمد كلك على الفناء وأنت إلى جنبي ومعى حررتم ! فأما علمت أن الرماك (٢) إذا سمعت صوت الفحل حنّت إليه ! يا غكلام جبية ؛ فجب الرجل . فلما كان في العام المقبل رجم سلمان إلى ذلك المتنزه ، فجلس بجلسه الذي فيه ، فذكر الرجل وما صنع به ، فقال لصاحب المتنزه ، فجلس بجلسه الذي فيه ، فذكر الرجل وما صنع به ، فقال لصاحب المتنزه ،

(۱) ا: وموسى الحبق ، .

. . . /---

<sup>(</sup> Y ) فى القاموس : « الرمكة محركة : الفرس أو البرذونة ، تتخذ للنسل » .

شُرطته : على بالرجل الذي كنا جببناه ، فأحضره، فلما مشَرَايين يديه ، قال الله : إمّا بعث فوقيناك، وإما وهبت فكافأناك، قال : فوالله ما دعاه بالحلافة، ولكنيّة قال له : يا سليان؛ الله الله إ إنك قطعت نسلى، فذهبت بماء وجهى ، وحرمتنى لذّتى، ثم تقول: إمّا وهبت فكافأناك، وإما بعت فوفيّشناك! لا والله حتى أقف بين يدي الله . قال : فقال موسى : يا غلام ، ردّ صاحب الشرطة، فردّه ، فقال : لا تعرض للرجل .

وذكر أبو موسى هارون بن محمد بن إسهاعيل بن موسى الهادى؛ أن على " ابن صالح حبدَّثه؛ أنه كان يومًا على رأس الهادى وهو غلام ـــ وقد كان جفا المظالم عاسَّةً ثلاثة أيام للدخل عليه الحرَّانيُّ ، فقال له : يا أميرُ المؤمنين؛ إن العامة لا تنقاد علىما أنتَ عليه، لم تنظر في المظالم منذ ثلاثة أيام ؛ فالتفت إلى "، وقال : يا على "، ائذن للناس ، على بالجفيلي لا بالنَّقَرَى(١)، فخرجت من عنده أطير على وجهى . ثم وقفت فلم أدر ما قال لى ، فقلت : أراجع أميرَ المؤمنين ، فيقبل : أتحجبني ولا تعلم كلامى ! ثم أدركني ذهني ، فبعثت إلى أعرابيّ كان قد وفد ، وسألته عن الْحَفَلَى والنَّقَـرَى ، فقال : الحَفَلَى جُنُهالة ، والنقرى ينقِّر خواصّهم <sup>(١)</sup> . فأمرتبالستور فرفيعت وبالأبواب ففتِحت، فدخل الناس على بتَكْرَة أبيهم ؛ فلم يزل ينظر فى المظالم إلى الليل ؛ فلما تقوَّض الحجلس مثلت بين يديه ، فقال : كأنك تريد أن تذكر شيئًا يا على "، قلت : نعم يا أمير المؤمنين ؛ كلمتني بكلام لم أسمعه قبل يومي هذا ، وخفت مراجعتك ، فتقول : أتحجبني وأنت لم تعلم كلامى! فبعثت إلى أعرابيّ كان عندنا، ففسرلى الكلام؛ فكافئه عنى يا أميرَ المؤمنين، قال: نعم مائة ألف درهم تحمل إليه، فقلت له : يا أمير المؤمنين؛ إنه أعرابي جلف ، وفي عشرة آلأف درهم ما أغناه وكفاه ، فقال : ويلك يا على ً ! أجود وتَسَسْخَلَ !

قال : وحدَّني على بن صالح ، قال : ركب الهادى يومًا يريد عبادة أمَّه الحيزُران من علمَّه كانت وجدتُمها ، فاعترضه عمر بن بزيع ، فقال له :

۰۸۲۰۳

 <sup>(1)</sup> يقال: دعاهم الجفل ، أي دعاهم بجماعتهم ، والنقرى: الدعوة الحاسة ، والحفالة :
 الجماعة من الناس .

۱۷۰ مند

يا أميرَ المؤمنين؛ ألا أدلُك على وجه هو أعود عليك من هذا ؟ فقال : وما هو يا عمر ؟ قال : المظالم لم تتنظر فيها منذ ثلاث ، قال : فأوماً إلى المطرَّقة أن يميلوا إلى دار المظالم ، ثم بعث إلى الخيزران بخادم من خدمه يعتذر إليها من تخلفه ، وقال : قل لها إن عمر بن بزيع أخبرنا من حقّ الله بما هو أوجب علينا من حقّك ، فلنا إليه ونحن عائدون إليك في غد إن شاء الله .

۰۸۳/۳

وذكر عن عبد الله بن مالك ، أنه قال : كنتُ أُتولِّي الشُّرْطة للمهديّ ، وكان المهدىّ يبعث إلى ندماء الهادى ومغنِّيه، ويأمرني بضربهم ؛ وكان الهادى يسألني الرَّفْق بهم والرفيه َ لهم ؛ ولا ألتفت إلى ذلك ، وأمضى لما أمرنى به المهدى . قال : فلمًّا ولى الهادى الحلافة أيقنت بالتلَّف ؛ فبعث إلى يومًا ، فدخلت عليه متكفنًا متحنَّطًا ؛ وإذا هو على كرسيَّ ، والسيف والنَّطَع بين يديه ، فسلَّمت ، فقال : لا سلم الله على الآخر ! تذكر يوم بعثت إليك في أمر الحرَّانيُّ ، وما أمر أمير المؤمنين به من ضَرَّبه وحبسه فلم تجبى ؛ وفي فلان وفلان وجعل يعدد ندماءه فلم تلتفت إلى قولى، ولا أمرى ! قلت : نحم يا أمير المؤمنين، أفتأذن[لي](١) في استيفاء الحجَّة ؟ قال: نعم، قلت: ناشدتكُ بالله يا أمير المؤمنين، أيسرك أنك ولسيتسي ما ولا في أبوك ، فأمرتسي بأمر ، فبعث إلى بعض ُ بنيك بأمر يخالفبه أمرك، فاتبعت أمرَه وعصيتُ أمرك ؟ قال: لا ، قلت : فكذلك أنا لك ، وكذا كنت لأبيك . فاستدناني ، فقبلت يديه ، فأمر ببخلَع فصبَّت على ، وقال : قد ولَّيتُك ما كنتَ تتولاه ، فامض راشداً . فخرجت من عنده فصرت إلى منزلي مفكراً في أمرى وأمره ، وقلت : حَدَثُ يشرب، والقوم الذينءعصيته في أمرهم ندماؤهو وزراؤه وكتبَّابه؛ فكأنى بهم حين يغلب عليهم الشراب قد أزالوا رأيه في ، وحملوه من أمرى على ما كنت أكره وأتخوَّفه . قال: فإنسَّى لِحالس وبين يدىَّ بنيَّةٌ لى فى وقتى ذلك ، والكانون بين يديّ ، ورقاق أشطُّره بكامَخ وأسخّنه وأضعه للصِّبْيّة؛ وإذا ضجة عظيمة، حتى توهمت أن الدنيا قد اقتلعت وتزلزلت بوقع الحوافر وكثرة الضوضاء ، فقلت: هاه ! كان والله ما ظننتُ ، ووافاني من أمره ما تخوّفت ؛ فإذا الباب قد فتح ، وإذا الخدم قد دخلوا ، وإذا أمير المؤمنين\لهادى على حمار فى وسطهم ؛ فلمنًّا

۱۷۰ ن. ۲۱۷

رأيته وثبتُ عن مجلسى مبادراً ، فقبلت يده ورجله وطفر حماره ، فقال لى :
يا عبد الله ، إنى فكرت فى أمرك ، فقلت : يسبق إلى قلبك أنّى إذا شربت
وحولى أعداؤك ، أزالوا ما حسن من رأى فبك ، فأقلقتك وأوحشك ، فصرتُ
إلى منزلك الأونسك وأعلمك أن السخيمة قد زالت عن قلي لك ، فهات
فأطعمني بما كنت تأكل ، وافعل فيه ما كنت تفعل ؛ لتعلم أنّى قد تحرّمت
بطعامك ، وأنست بمنزلك ؛ فيزول خوفلك ووحشتك . فأدنيت إليه ذلك الرقاق
والسكر جمة التى فيها الكامخ ، فأكل منها ثم قال : هاتوا الزالة التى أزلتها
لعبد الله من مجاسى . فأدخلت إلى أربعمائة بغل مدورة دراهم ، وقال : هذه
زلتّنك ، فاستعن بها على أمرك ، واحفظ لى هذه البغال عندك ؛ لعلى أحتاج
إليها يوماً لبعض أسفارى ، ثم قال : أظلك الله بخير ، وانصرف راجعاً .

فذكر موسى بن عبد الله أن أباه أعطاه بستانه الذى كان وسط داره ، ثم بنى حوله معالف لتلك البغال ؛ وكان هو يتولَّى النظر إليها والقيام عليها أيام حباة الهادى كلها .

۰۸۰/۳

وذكر محمد بن عبد الله بن يعقوب بن داود بن طهمان السلمي . قال : أخبرني أبي ، قال : كان على بن عيسى بن ماهان يغضب غضب الخليفة ، ويرضى رضا الخليفة ، وكان أبي يقول : ما لعربي ولا لعجمي عندى ما لعلى ابن عيسى ؛ فإنه دخل إلى الحبس وفي يده سوط ، فقال : أمرني أمير المؤمنين موسى الهادي أن أضربك مائة سوط ، قال : فأقبل يضعه على يدى ومنكبى ؛ يستى به مسا إلى أن عد مائة ، وخرج . فقال له : ما صنعت بالرجل ؟ قال : صنعت به ما أمرت . قال : فا حاله ؟ قال : مات ، قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! ويلك! فضحت في والله عند الناس ؛ هذا رجل صالح ، يقول الناس : قتل يعقوب بن داود ! قال : فلما رأى شدة جزعه ، قال : هو حي المير المؤمنين لم يمت ، قال : الحمد لله على ذلك .

قال : وكان الهادى قداستخلف على حجابته بعد الربيع ابنة الفضل، فقأل له : لا تحجب عنى الناس؛ فإن ذلك يزيل عنّى البركة ، ولا تُلق إلى أمراً إذا كشفتُه أصبتُه باطلا ؛ فإن ذلك يوقع الملك ، ويضرّ بالرّعيّة .

وقال موسى بن عبد الله : أتبيّ موسى برجل ، فجعل يقرّعه بذُنوبه ويتهدده ، فقال له الرجل : يا أميرَ المؤمنين ، اعتذارى مما تُـفُرّعُـنَى به رَدّ عليك ، وإقرارى يوجب على ذنبًا ؛ ولكنى أقول :

فإن كنتَ ترجو في العُقوبةِ رحمةً فلا تَزْهَدَنْ عندَ المُعافاة في الأَجرِ قال : فأمر بإطلاقه .

وذكر عمر بن شبّة أن سعيد بن سلم كان عند موسى الهادى ، فلدخل عليه وفد الرّوم وعلى سعيد بن سلم قَلَمَنْسُوق – وكان قد صَلَعَ وهو حدَّثُ فقال له موسى : ضع قلنسُوتك حَى تشايخ بصلعتك .

وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الخالق أن أباه حدثه ، قال : خرجت إلى عيساباذ أريد الفضل بن الربيع ، فلقيت موسى أمير المؤمنين وهو خليفة ؛ وأنا لا أعرفه ؛ فإذا هو في غُدلالة على فَرَس ، وبيده قناة لا يدرك أحدًا إلا طعنه . فقال لى : يابن الفاعلة ! قال : فرأيت إنسانا كأنّه صم ، وكنت رأيته بالشأم ، وكان فخذى بعير ، فضربت يدى إلى قائم السيف ، فقال لى رجل : ويلك ! أمير المؤمنين ، فحر كت دابتى وكان شهريبًا المن حملني عليه الفضل بن الربيع ، وكان اشتراه بأربعة آلاف درهم فلخلت دار محمد بن القاسم صاحب الحرس ، فوقف على الباب ، وبيده القناة ، دار محمد بن القاسم صاحب الحرس ، فوقف على الباب ، وبيده القناة ، وقال : اخرج يابن الفاعلة ! فلم أخرج ، ومر فضى . قلت للفضل : فإني رأت أمير المؤمنين ؛ وكان من القصة كذا وكذا ، فقال : لا أرى لك وجهاً إلا ببغداد ؛ إذا جئت أصائى الجمعة فالقرني ، قال : فا دخلت عيساباذ حتى هلك الهادى .

وذكر الهيئم بن عروة الأنصاريّ أن الحسين بن معاذ بن مسلم — وكان رضيع موسى الهادي — قال : لقد رأيتُني أخلو مع موسى ، فلا أجد له هيبةً في قلبي عند الحلوة ، نما كان يبسطني . وربّما(٢) صارعي فأصرعه غير هائب له ، وأضرب به الأرض ، فإذا تلبّس لبسة الحلافة ثم جلس مجلس الأمر والنهي

<sup>(</sup>١) في القاموس: « الشهرية: ضرب من البراذين » . (٢) كذا في ١ ، وهي ساقطة من ط .

قمتُ على رأسه ؛ فوالله ما أمليك نفسي من الرُّعدة والهَيَسْبة له .

۰۸۷/۳

وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الحالق أن " محمد بن سعيد بن عمر بن ميموران ، حد أنه عن أبيه ، عن جد ه، قال : كانت المرتبة لإبراهيم بن سلم ابن قتيبة عند الهادى ، فات ابن " لإبراهيم يقال له سلم ، فأتاه موسى الهادى يعزّيه عنه على حمار أشهب ، لا أيمنع مقبل " ولا يُرد عنه مُسلّم ، حتى نزل في رواقه ، فقال له : يا إبراهيم ، سَرك وهو عدو (١) وفتنة ، وحزّ تك وهو صلاة ورحمة . فقال : يا أمير المؤمنين ، ما بتى منتى (١) جزء كان فيه حزن إلا وقد امتلاً عزاء . قال : فلما مات إبراهيم صارت المرتبة لسعيد بن سلم بعده .

وذكر عمر بن شبة أن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن البي طالب كان يلقب بالجزري (١٦) ، تزوج رقية بنت عمرو العيانية – وكانت تحت المهدى – فبلغ ذلك موسى الهادى في أوّل خلافته، فأرسل إليه فجهله (١٤) وقال : أعياك النساء إلا امرأة أمير المؤمنين ، فقال : ما حرّم الله على خلقه إلا أنساء جدى صلى الله عليه وسلم ؛ فأما غير من فلا ولا كرامة . فشجة بمخصرة كانت في يده ، وأمر بضربه خمسيائة سوط ، فضرب ، وأواده (٥) أن يطلقها فلم يفعل، فحمل من بين يديه في نطع فألقيي ناحية ؛ وكان في يده خاتم سرى (١) فرآه بعض الحدم وقد غُشي عليه من الضرب ، فأهوى يله الحاتم ، فقبض على يد الحادم فدقها ، فصاح . وأقى موسى فأراه يدة ، فاستشاط وقال : ينهمل هذا بخادى ، مع استخفافه (١٧) بأبي ، وقوله لى ! وبعث إليه : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : قبل له وسكه ، ومره أن يضع يده على رأسك وليصد ألك . ففعل ذلك موسى ، فصد قه الحادم ، فقال : يدم على رأسك وليصد ألك . ففعل ذلك موسى ، فصد قه الحادم ، فقال :

۰۸۸/۳

وذكر أبو إبراهيم المؤذن، أنّ الهاديّ كان يشب على الدابَّة وعليه درعان، وكان المهديّ يسمّيه رَيْسُعانيّ .

<sup>(</sup>١) س: «عد وك». (٢) س: «ف».

<sup>(</sup>٣) ج: ه الحردي ه. (٤) سَ: ه فَحمل إليه ي. (٥) ج: ه وأداره ه. (٦) ابن الأثير : « نفيس ه.

<sup>(</sup>٧) س : « استخفافك » .

۱۷۰ ت

وذكر محمد بن عطاء بن مقد م الواسطى، أن أباه حدثه أن المهدى قال لموسى يوماً وقد قد م إليه زلديق، فاستنابه، فأبى أن يتوب، فضرب عُنفه وأمر بصلنه : يا بنى ، إن صار لك (١١) هذا الأمر فتجرد لهذه العصابة \_ يعنى أصحاب مانى \_ فإنها فوقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن، كاجتناب الفواحش والزهد فى الدنيا والعمل للآخرة ، ثم تخرجها إلى تحريم اللحم ومس الماء الطهور (٢٠وترك قتل الهوام تحرجا وتحويباً، ثم تخرجها من هذه إلى عبادة النين: أحدهما النور والآخر الظلمة ، ثم تنبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات أحدهما النور والآخر الظلمة ، ثم تنبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات المداية النبور ؛ فارفع فيها الحشب ، وجمرد فيها السيف ، وتقرب بأمرها إلى الله لا شريك له ؛ فإنى رأيت جداً ك العباس فى المنام قلدني بسيفين ، وأمرنى بقتل أصحاب الاثنين . قال : فقال موسى بعد أن مضت من أيامه عشرة شهر : أما والله لن عشت لأقتل هذه الفرقة كلمًا حتى لا أترك منها عينًا شعرف .

ويقال : إنه أمر أن يهيّأ له ألفجيِذْع ، فقال : هذا فى شهر كذا ، ومات بعد شهرين .

وذكر أيوب بن عنابة أن موسى بن صالح بن شيخ ، حدّ أه أن عيسى ابن دأب كان أكثر أهل الحجاز أدباً وأعدَبهم ألفاظاً ؛ وكان قد حقطي عند الهادى حُظوة لم تكن عنده لأحد؛ وكان يدعو له بمتكأ (١٦)، وما كان يفعل ذلك بأحد غيره فى مجلسه . وكان يقول : ما استطلت بك يوماً ولا ليلة ، ولا غبت (١٩) عن عبى إلا تمتيت ألا أرى غيرك . وكان لذيذ المفاكهة طبب المسامرة ، كثير النادرة ، جيد الشعر حسن الانتزاع له . قال : فأمر له ذات ليلة بثلاثين ألف دينار ؛ فلما أصبح ابن دأب وجه قهرمانه إلى باب موسى ، وقال له : التي الحاجب ، وقرا له : يوجه إلينا بهذا المال ، فلتى الحاجب ، فأبلغه رسالته ؛ فتهم وقال : هذا ليس إلى " ، فانطلق إلى صاحب

<sup>(</sup>۱) س: «إليك». (۲) س: «الطهور».

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « بما يتكيء عليه » .
 (٤) س : «وما غبت » .

التوقيع ليُخرج له كتاباً إلى الديوان ، فتدَّ برُه هناك ثم تفعلُ فيه كذا وكذا . فرجع إلى ابن دأب فأخبره ، فقال : دعمها ولا تعرض لها ، ولا تسأل عنها . قال : فبينا موسى في مستشرَف له ببغداد ، إذ ْ نظر إلى ابن دأب قد أقبل ، وليس معه إلا غلام واحد! فقال لإبراهيم الحرّاني : أما ترى ابن دأب ؟ ما غيشر من حاله ، ولا تزين لنا؛ وقد بررَ وناه بالأمس ليررَى أثرُنا عليه! فقال له إبراهيم : فإن أمرني أميرُ المؤمنين عرضت له بشيء من هذا ؛ قال : لا، هو أعلم بأمره ؛ ودخل ابن دأب ، فأخذ في حديثه إلى أن عرّض له موسى بشيء من أمره، فقال : أرى ثوبك غسيلا، وهذا شتاء يُحتاج فيه إلى الجديد الليَّن ، فقال : يا أميرَ المؤمنين، باعِي قصير عمَّا أحتاج (١) إليه، قال : وكيف وقد صرفنا إليك من برّنا ما ظننا أن فيه صلاح شأنك! قال : ما وصل إلى " ولا قبضتُه ، فدعا صاحب بيت مال الخاصة ، فقال : عجل له (٢) الساعة ثلاثين ألف دينار ، فأحضرت وحُملت بين يد يه .

> وذكر على بن محمد، أنَّ أباه حدَّثه عن على بن يقطين، قال: إنى لعند موسى ليلة مع جماعة من أصحابه ؛ إذ أتاه خادم فسارًّه بشيء ، فنهض سريعاً (٣) ، وقال : لا تبرحُوا ، ومضى فأبطأ ، ثم جاء وهو يتنفَّس ، فألتى بنفسه على فراشه يتنفَّس ساعة حتى استراح ، ومعه خادم بحمل طبقًا مغطَّى بمنديل ، فقام بين يديه ، فأقبل يُرعد ، فعجبنا من ذلك . ثم جلس وقال للخادم : ضَعْ ما معك ، فوضع الطَّبَّق ، وقال : ارفع المنديل ، فرفعه فإذا فِي الطُّبِّقِ رأسًا جاريتين ؛ لم أرَّ والله أحسن من وجوههما قطُّ ولا من شعورهما ، وإذا على رءوسهما الجوهر منظوم على الشعر، وإذا رائحة طيِّبة تفوح، فأعظمنا ذلك ، فقال : أتدرون ما شأنهما ؟ قلنا : لا ، قال : بلغنا أنهما تتحاَّبان قد اجتمعتاً على الفاحشة، فوكلتُ هذا الخادم بهما يُنهى إلى أخبارهما،فجاعلى فأخبرني أنهما قد اجتمعتناً ، فجئت فوجدتهما في لحاف واحد على الفاحشة

<sup>(</sup>١) س : « يحتاج » .

<sup>(</sup>٢) س: «إليه».

<sup>(</sup>٣) س: «مسرعاً».

فقتلتهما ، ثم قال : يا غلام م ، ارفع الرأسين (١١) قال : ثم رجع في حديثه كأن لم يصنع شيئًا .

وذكر أبو العباس بن أبي مالك الماميّ أن عبد الله بن محمد البواب ، قال : كنت أحجب الهادى خليفة ً للفضل بن الربيع ، قال : فإنه ذات يوم جالس ًّ وأنا في داره ، وقد تغدّى ودعا بالنبيذ ، وقد كان قبل ذلك دخل على أمه الحيزُران ، فسألته أن يولِّي خاله الغطريف اليمن ، فقال : أذكريني به قبل أن أشرب ، قال: فلماعزم على الشرب وجّهتَ إليه منيرة ـــأو زهرة ـــ تذكره، فقال : ارجعي فقولي : اختاري له طلاً ق ابنته عُبيدة أو ولاية اليمن ، فلم تفهم إلاقوله: «اختارىله» فمرّت، فقالت: قد اخترتُ له ولاية اليمن، فطلّقُ ابنته عُبيدة ، فسميع الصياح ، فقال : ما لكم ؟ فأعلمته الحبر ، فقال : أنت اخترت له ، فقالت : ما هكذا أدِّيتَ إلى الرسالة عنك . قال : فأمر صالحاً صاحب المصلى أن يقف بالسيف على رءوس الندماء ليطلقوا نساءهم ، فخرج إلى بذلك الحَدم ليعلموني ألا آ ذن لأحد . قال : وعلَى الباب رجل واقف متلفع بطيلسانه ، يراوح بين قدميه (٢) ، فعن ً لى بيتان ، فأنشدتهما . وهما :

على مريم ، لا يُبْعِدِاللهُ مَرْمَا خليلًا مِنْ سَعْد أَلِمَّا فَسَلِّما (٣) فهل مِنْ نوالِ بَعد ذاك فيُعلَما! (٤) وَقُولاً لها : هَذا الفِراقُ عَزَمْتِهِ

قال : فقال لى الرجل المتلفع بطيلسانه : فنتعلما ، فقلت : ما الفرق بين « يعلما » و « نعلما » ؟ فقال : إن الشعر يصلحه معناه ويفسده معناه ، ما حاجتنا إلى أن يعلم الناس أسرارنا! فقلت له : أنا أعلم بالشعر منك ، قال : فلمن الشعر ؟ قلت ٰ: للأسود بن ُعمارة النوفليّ ، فقال لي : فأنا هو ؛ فدنوتُ منه فأخبرته خبرَ موسى ، واعتذرت إليه من مراجعتي إياه . قال : فصرف دابيَّته ، وقال : هذا أحق منزل بأن يترك (٥) .

 <sup>(</sup>٢) الأغانى : ورجليه و . (١) س : « ارجع بالرأسين » .

<sup>(</sup> ع ) الأغانى : « قبل ذاك » . (٣) ج : «من سَعْدَى » . ( ه ) الحر في الأغاني ١٤ : ١٧٢ ، ١٧١ .

قال مصعب الزبيريّ : قال أبو المعافى : أنشدت العباس بن محمد مديحـًا فى موسى وهارون :

يا خَيْزِرُانُ هَناكِ ثمَّ هنَاكِ إنَّ العبادَ يَسوسُهُمْ إبناك ٩٢/٣٠

قال : فقال لى : إنى أنصحك، قال البانى : لا تذكر أى بخير ولا بشر. وذكر أحمد بن صالح بن أبى فن ، قال : حدثنى يوسف الصيقل الشاعر الواسطى ، قال : كنا عند الهادى بجئرجان قبل الحلافة ودخوله بغداد ، فصعد مستشرفاً له حسناً؛ فغندً ، عبدا الشع :

واسْتَقَلَّتْ رجــالُهُمْ (١) بالرُّدَيْنِيُّ شُرَّعــا

فقال : كيف هذا الشعر ؟ فأنشدوه ، فقال : كنت أشتهى أن يكون هذا الغناء فى شعر أرقَّ من هذا ، اذهبوا إلى يوسف الصيقل حتى يقول فيه ، قال : فأتونى فأخبرُ ونى الحبر ، فقلت :

لا تَلُمْنی أَنَ اَجزَعا سیّدِی قَدْ تَمَنَّعا وابَلائی إِن کان ما بَیْنَنَا قَدْ تَقَطَّعا إِنَّ مُوسی بفضلهِ جَمَع الفَضْلَ أَجَمعا

قال : فنظر <sup>(۲)</sup>فإذا بعير أمامه <sup>(۳)</sup>، فقال : أوقيروا هذا دراهم ودنانير، واذهبوا بها إليه . فال : فأتونى بالبعير مُوقَّـراً <sup>(٤)</sup>.

وذكر محمد بن سعد ، قال : حد ثنى أبو زهير ، قال : كان ابن دأب أحظى الناس عند الهادى ، فخرج الفضل ُ بن الربيع يوماً ، فقال : إن َ أمير المؤمنين يأمر من ببابه بالانصراف ؛ فأما أنت يابن َ دأب فادخل ، قال ابن دأب : فلخلت عليه وهو منبطح على فراشه ؛ وإن عَيْشَيْمُ لحمراوان من السَّهر وشرب الليل ، فقال لى : حدثني بجديث في الشراب ، فقلت : نعم همهم

<sup>( 1 )</sup> س : « واستملت رحاهم » ، الأغانى : واحتدارت رحالم » .

<sup>(</sup>٢) ج: « فنظرت » . (٣) ج: أ« قامُ » .

<sup>(ُ ﴾ )</sup> آلحبر في الأُغانى ٢٠ : ٩٣ ، ٤٩

يا أمير المؤمنين ، خرجت رَجْلة (١) من كنانة ينتجعون الحمر من الشأم ، فمات أخ لأحدهم ، فجلسوا عند قبره يشربون ، فقال أحدهم :

لا تُصَرِّدُ هَامَةً مِن شَرْبِها أَسقِهِ الخَمرَ وإِنْ كَان قُبِرْ أَسْقِهِ الخَمرَ وإِنْ كَان قُبِرْ أَسَقِ أَصْلًى قاشعاً يَقْشَعُ فَشْعَ المُبْتَكَرُ (٢) كَان خُرًّا فَهَوَى فيمن هَوَى كُلِّ عُودٍ وَفُنونٍ منكَسرْ

قال: فدعا بدواة فكتبها ، ثم كتب إلى الحرّانى بأربعين ألسفَ درهم ، وقال : عشرة آلابيات . قال : فأتيت الحرّانى، فقال: صاحّانا على عشرة آلاف، على أنّلك تحلف لنا ألا تذكرها لأمير المؤمنين ، فحلفت ألا أذكرَها لأمير المؤمنين حتى يبدأنى ، فات ولم يذكرها حتى أفضت الحلاقة إلى الرشيد .

وذكر أبو دعامة أن سَلَمْ بن عمرو الخاسر ملح موسى الحادى ، فقال : 
بعيساباذ حُرُّ مِن قريش على جَنباتِهِ الشَّرْبُ الرَّواءُ 
يَعُودُ المُسلمونَ بِحَقْوْنَيْهِ إِذَا ما كان خَوفٌ أو رجاءُ 
وبالمَيْدانِ دُورٌ مُشْرِفات يُشْيَدهُنَّ قَوم أَدعياءُ 
وكم من قائلٍ إِنى صحيحٌ وتأباهُ الخلائقُ والرُّواءُ 
له حسبٌ يَضَنُّ به ليبقَى وليس لِمَا يضَنُّ به بَقَاءُ 
على الضَّبِيُ لُوْمٌ ليس يَخْفَى يُغَطِّهِ فَيَنْكَفِعُ الغطاءُ 
لَعُمْرِى لَوْ أَقَامَ أَبو خَريجٍ إِناءَ الدَّارِ ما انهَدَمَ البِناءُ 
لَعُمْرِى لَوْ أَقَامَ أَبو خَريجٍ إِناءَ الدَّارِ ما انهَدَمَ البِناءُ

۰۹٤/٣

قال: وقال سَلَمْ الخاسر لما تولَّى الهادى الحلافة بعد المهدى : لَقَدْ فَازَ مُوسَى بِالْخِلاَقَةِ وَالْهُدَى وَمَاتَ أَميرُ المؤمنينَ مُحَمَّسـدُ فماتَ الَّذِي عمَّ البريَّةَ فقدُهُ وَقَامَ الَّذِي يكفيكَ مَنْ يُتَفَقَّدُ

<sup>(</sup>١) رجلة : جمع راجل ؛ وهو الذي ليس له ظهر يركبه . (٢) ج : و المنتكر » .

وقال أيضًا:

نَخْفَى المُلوك لموسَى عندَ طلعتِهِ وليس خَلقُ يَرَى بدرًا وطلعتَهُ

وقال أيضاً:

لولا الخليفة مُوسَى بَعْدَ والدِهِ

أَلا تركى أمَّةَ الْأُمِّي وَارِدَةً مِنْ راحَتَىْ مَلِكِ قد عَمَّ نائلهُ

وذكر إدريس بن أبي حفصة أن مرُّوان بن أبي حفصة حدَّثه ، قال : لما ملك موسى الهادى دخلتُ عليه فأنشدته :

إِنْ خُلِّدَتْ بعد الإِمامِ مُحَمَّد نَفْسى لمَا فَرحَتْ بطُول بَقَائِهَا

قال: ومدحت فقلت فيه:

أَبُوكَ وَقَدْ عايَنتُ مِنْ ذاك مَشْهَدا بألاً يُرَى شرْبى لَدَيْكَ مُصَرَّدا(١١

مثلَ النُّجوم لقَرن الشمس إذْ طَلَعَا

منَ البَريَّةِ إِلَّا ذَلَّ أُو خَضَعا

مَا كَانَ للنَّاسِ مِنْ مَهْدِيِّهُمْ خَلَفُ

كَأَذُّهَا من نَوَاحِي البَحْرِ تَغترفُ كأنَّ نائله مِنْ جودِهِ سَرَفُ

> بِسَبْعِينَ أَلْفاً شدَّ ظَهْرِي وَرَاشَني وَإِنِّي أَميرَ المؤمنينَ لَوَاثْقُ

فلما أنشدته قال : ومَن ميلغ مدى المهدى ! ولكنا سنبلغ رضاك . قال : وعاجلتُهُ المنيَّة فلم يعطني شَيئًا ، ولا أخذتُ من أحد درْهمًا حتى قام الرشيد .

وذكر هارون بن موسى الفَـرَويّ(٢)، قال : حدَّثني أبو غُزِّية ، عن ٣-٩٠/٣ الضحاك بن معن السُّلْمَى ، قال : دخلت على موسى فأنشدته :

> يا مَنزِنَى شَجْوِ الْفَوَادِ تَكلَّمَا فَلَقَدْ أَرَى بكما الرَّبابَ وكُلْثُما أبكى لِما تَحْتَ الجوانِح مِنْكُمَا رُدًّا السَّلامَ على كَبير شاقَهُ طَلَلان قَدْ دَرسا فهاجَ فسَلِّمَا

ما منزلان على التَّقادُم والبلي

<sup>(</sup>١) شرب مصرد ، أي قليل . (٢) ط : « القروى » وصوابه من ا ، وانظر الفهرس .

۱۷۰ ت

قال : ومدحته فيها ، فلما بلغت :

سَبْط الأَناملِ بالفَعالِ أَخالُه أَنْ لَيْسَ يَتُرُكُ فَ الخزائنِ دِرْهَمَا

التفت إلى أحمد الخازن، فقال: ويحك يا أحمد ! كأنَّه نظر إلينا البارحة، قال : وكان قد أخرج تلك الليلة مالاً كثيراً ففرَّقه .

وذُكرِ عن إسحاق الموصليّ – أو غيره – عن إبراهيم ، قال : كناً يوساً عند موسى، وعنده ابن جامع ومُعاذ بن الطبيب – وكان أول يوم دخل علينا مُعاذ ؛ وكان مُعاذ حاذقاً بالأغانى ، عاوفاً بقد يمها – فقال : مَسَ أطربيى منكم فله حُكمه ؛ فغناه ابن ُ جامع غِناء ً فلم يحرّكه، وفهمت ُ غرضه في الأغانى ، فقال هات يا إبراهيم ، فغنيّته ً:

### سُلِمَى أَجْمَعَتْ بينًا فأينَ نقُولُها أَيْنَا!

فطرب حتى قام من مجلسه ، ورفع صوته ، وقال : أعد ، فأعدت ، فقال : هذا غرضى فاحتكم ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، حائط عبد الملك وعينه الحرّارة ، فدارت عيناه فى رأسه حتى صارتا كأنهما جمّه رتان ، ثم قال : يابن اللّخناء ، أردت أن تُسمع العامة أنك أطربتنى وأنتى حكمتك فأقطعتك ! أما والله لولا بادرة بجلك التى غلبت على صحيح عقلك لضربت الذى فيه عيناك . ثم أطرق همنيهة (۱۱) ، فرأيت ملك الموت بينى وبينه ينتظر أمرة . ثم دعا إبراهيم الحرّاني فقال : خذ بيت هذا الجاهل فأدخله بيت المال ، فليأخذ ثم منه ما شاء ، فأدخلى الحرّاني بيت المال ، فقال : كم تأخذ ؟ قلت : مائة بيدرة ، قال : دعنى أؤامره (۱۲) ، قال : قلت : فأنين ، قال : حتى أؤامره بسبعين بدرة كى ، وثلاثين الك ، قال : الآن جنت فعملت ما أراد ، فقلت : سبعين بدرة كى ، وثلاثين لك ، قال : الآن جنت بالحق ، فشأنك . فانصرف بسبعمائة ألف وانصرف ملك الموت عن وجهى .

وذكر على بن محمد ، قال : حد ثنى صالح بن على بن عطية الأضخم عن حَكَمَ الوادى ، قال كان الهادى يشتهى من الغناء الوسط الذي يقل 097/**W** 

<sup>(</sup>١) كذا في ا وفي القاموس : الهنيئة ، أي شيء يسير ، وصوابه ترك الهمزة .

<sup>(</sup>٢) أؤامره ، أي أشاوره .

ترجيعُه ، ولا يبلغ أن يستخف به جداً . قال : فبينا نحن ليلة عنده ، وعنده ابن جامع والموصلي والزبير بن دَحْمان والغَنوي إذ دعا بثلات بكور وأمر بهن فرضعن في وسط المجلس ، ثم ضم بعضه بن إلى بعض ، وقال : مَن غناني صوفاً في طريق الذي أشتهيه ، فهن له كلهن . قال : وكان فيه خُلُق حسن ؛ كان إذا كره شيئاً لم يوقَف عليه ، وأعرض عنه . فغناه ابن باهم ، فأعرض عنه . فغناه ابن باهم ، فأعرض عنه ، وغني القوم كلهم ؛ فأقبل يعرض حتى تغنيت ، فوافقت ما يستهي ؛ فصاح : أحسنت أحسنت ! اسقوني ، فشرب وطرب ، فقمت فجلست على البُدور ، وعلمت أنى قد حويتها ، فحضر ابن جامع ، فأحسن المحضر ، وقال : يا أمير المؤونين ، هو (١١) والله كا قلت ؟ وما منا أحد إلا وقد ذهب عن طريقك غيره ، قال : هي الك ، وشرب حتى بلغ حاجته على الصوت ، عن طريقك غيره ، قال : هي لك ، وشرب حتى بلغ حاجته على الصوت ، في طريقك غيره ، قال : هي الك ، وشرب حتى بلغ حاجته على الصوت ، في الصحن منصوفين ، فقال : هم الغنا وخرجنا نمشي في الصحن منصوفين ، فقال : هناك الله ، في نسبك ؛ فانظر فيها بما شئت . فقال : هناك الله ، ود د "نا أنا زدناك . ولحقانا الموصلي ، فقال : أجزنا (١٢) ، فقلت : وليم كم تحسن فعلت ؛ لا والله ولا درهما واحدا (١٦) .

وذكر محمد بن عبد الله ، قال : قال لى سعيد القارئ العلاق – وكان صاحب أبان القارئ : إنه كان عند موسى جلساؤه ، فيهم الحرافي وسعيد ابن سلم وغيرهما ؛ وكانت جارية لموسى تسقيهم ؛ وكانت ماجنة ، فكانت تقول لهذا : يا جلين (أ) وتعبث بهذا وهذا ؛ ودخل يزيد بن مزيد فسمع ما تقول لهم ، فقال لها : والله الكبير ؛ لأن قلت لى مثل ما تقولين لهم الأضربنك ضربة بالسيف ، فقال لها موسى : ويلك ! إنه والله يفعل ما يقول ؛ فإباك . قال : فأمسكت عنه ولم تعابثه قط . قال : وكان سعيد العلاف وأبان القارئ إباضيين .

<sup>(</sup>١) س: «هذا ي ، الأغانى: « أحسن ي .

<sup>(</sup>٢) الأغاني : « آخذ ياحكم من هذا ؟ » .

<sup>(</sup>٣) الحبر في الأغاني ٦ : ٢٨٧ ، ٢٨٧

<sup>(</sup> ع ) قال في اللسان : و الحلف : الحاق في خلقه وخلقه » .

وذكر أحمد بن إبراهيم بن إساعيل بن داود الكاتب ، قال : حدّ ثني ابن القداح ، قال : كانت للربيع جارية يقال لها أمَّة العزيز ، فاثقة الحمال ، ناهدة الثَّـد ييسٌ ، حسنة القوام ، فأهداها إلى المهدىّ، فلما رأى جمالها وهيئتها ، قال : هذه لموسى أصلح ، فوهبها له ؛ فكانت أحبَّ الحلق إليه ، وولدت له بنيه الأكابر . ثم إنّ بعض أعداء الربيع قال لموسى : إنه سمع الرَّبيع يقول : ما وضعتُ بيني وبين الأرض مثل أمنَّة العزيز ، فغار موسى من ذلك غَيُّورَةً شديدة ، وحلف لَيَقَنتُلنَّ الربيع ، فلما استخلف دعا الرَّبيع في بعض الأيام ، فتغدَّى معه وأكرمه ، وناوله كأسًّا فيها شراب عسل ؛ قال : فقال الربيع : فعلمت أنَّ نفسي فيها ، وأنِّي إن رددتُ الكأس ضَرب عني ؛ مع ما قد علمت أن في قلبه على من دخولي على أمه ٍ ، وما بلغه عني ، ولم يسمع منى عذراً . فشربتها . وانصرف الرَّبيع إلى منزله ، فجمع ولده ، وقال لهم : إنى ميِّت في يومى هذا أو من غد ، فقال له ابنه الفضل : ولم تقول هذا جعلت فداك! فقال: إنَّ موسى سقانى شربة سمَّ بيده، فأنا أجدعملَها في بدني، ثم أوصى بما أراد ، ومات في يومه أو من غده . ثمَّ تزوج الرشيد أمة العزيز بعد موت موسى الهادى ، فأولدها على بن الرشيد .

وزعم الفضل بن سلمان بن إسحاق الهاشميّ أنّ الهادي لما تحوّل إلى عيساباذ في أوَّل السنة التي ولى الحلافة فيها ، عزل الرَّبيع عما كان يتولاَّه من الوزارة وديوان الرسائل ، وولَّى مكانه عمر بن بزيع ، وأقرَّ الربيع على الزمام ؛ فلم يزل عليه إلى أن تُـوُفَّىَ الربيع، وكانت وفاته بعد ولاية الهادى بأشهر ؛ وأُوذن بموته فلم يحضر جينازته، وصلى عليه هارون الرشيد؛ وهو يومئذ ولى عهد، وولتى موسى مكان الربيع إبراهيم بن ذكوان الحرانى ، واستخلف على ما تولاه إساعيل بن صُبيح ، ثم عزله واستخلف يحيى بن سليم، وولَّى إسهاعيل زمام ديوان الشأم وما يليها .

وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الحالق، خال الفضَّل بن الربيع، أنَّ أبام حدثه، أن موسى الهادى قال : أريد قتل الربيع؛ فما أدرى كيف أفعل به! فقال له سعید بن سلم : تأمر رجلاً باتخاذ سکین مسموم ، وتأمره بقتله ، ثم

01A/T

تأمر بقتل ذلك الرجل. قال: هذا الرآى، فأمر رجلاً فجلس له فى الطريق، وأمره بذلك، فخرج بعض خلفاء الربيع، فقال له: إنه قد أمر فيك بكذا وكذا، فأخذ فى غير ذلك الطريق، فدخل منزله، فيارض، فمرض بعد ذلك عمالية أيام؛ فات ميتة نفسه. وكانت وفاته سنة تسع وستين وماثة؛ وهو الربيع ابن يونس.

#### خلافة هارون الرشيد

بُويع الرشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بالحلاقة ليلة الجمعة الليلة التي تتُوفِعي فيها أخوه موسى الهادى . وكانت سنة يوم ولى النتين وعشرين سنة . وقيل كان يوم بويع بالحلاقة ابن إحدى وعشرين سنة . وأمّه أم ولد يمانية جُرشية يقال لها خيزرُان، وولد بالرتى لئلاث بقين من ذى الحجة سنة خمس وأربعين ومائة فى خلاقة المنصور . وأما البرامكة فإنها — فيا ذكر — تزعم أن الرشيد وليد أول يوم من المحرم سنة تسع وأربعين ومائة ، وكان الفضل بن يحيى ولد قبلة بسبعة أيام ، وكان مولد الفضل لسبع بقين من ذى الحجة سنة ثمان وأربعين ومائة ، فجعلت أم الفضل ظرًا للرشيد، وهي زينب بنت منير، فأرضعت الرشيد بليان (١١ الفضل، وأرضعت المؤران الفضل بليان (١١ الفضل، وأرضعت المؤران الفضل بليان الرشيد .

وذكر سليان بن أبي شيخ أنه لما كان الليلة التي تُوفِّي فيها موسى الهادى أخرج همَرْهُمةُ بن أعين هارون الرشيد ليلا فأقعده للخلافة ، فدعا هارون يحيى بن خالد بن برمك – وكان محبوسا ، وقد كان عزم موسى على قتله وقسّل هارون الرشيد فى تلك الليلة – قال : فحضر يحيى ، وتقلد الوزارة ، ووجه إلى يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب فأحضره ، وأمره بإنشاء الكتب ؛ فلما كان غداة تلك الليلة ، وحضر القواد قام يوسف بن القاسم ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم تكلم بكلام أبلغ فيه ، وذكر مرت موسى وقيام هارون بالأمر من بعده ، وما أمر به الناس من الأعطيات .

وذكر أحمد بن القاسم ، أنه حدّته عمّة على بن يوسف بن القاسم هذا الحديث، فقال: حدّ ثنيي يزيد الطبرى مولانا أنه كانحاضراً بحمل دواة أبي يوسف ابن القاسم ، فحفظ الكلام . قال : قال بعد الحمد لله عز وجل والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم :

...

 <sup>(</sup>١) في اللسان : ﴿ يقال : هو أخوه بلبان أمه ، بكسر اللام ؛ ولا يقال : بلبن أمه ؛
 إنما الهن الذي يشرب من فاقة أو شاة أو غيرهما » .

إن الله بمنَّه ولطفه منَّ عليكم معاشر أهل بيت نبيَّه بيت الخلافة ومعدن الرسالة ، وأتاكم أهل الطاعة من أنصار الدُّولة وأعوان الدَّعوة ، من نيعسَمه الَّى لا تحصى بالعدد، ولا تنقضى مدىالأبد، وأياديه التامَّة، أن ْ جمع أُلفتكُم وأعلى أمركم، وشد عَصَٰدكم، وأوهن عِدوكم، وأظهر كلمة الحق ؛ وكنتم أولىٰ بها وأهلها ، فأعزَّ كم الله وكان الله قويرًّا عزيزاً ؛ فكنتم أنصارَ دين الله المرتضى والذابّين بسيفه المُنتفَى ؛ عن أهل بيت نبيَّه صلى الله عليه وسلم . وبكم استنقذهم من أيدى الظَّلمة ، أئمة الجوّر ، والناقضين عهد الله، والسافكين الدَّمُ الحرام ، والآكلين النيء ، والمستأثرين به ؛ فاذكروا ما أعطاكم الله من هذه النِّعمة ، واحذروا أن تغيَّروا فيغيِّربكم . وإن الله جلِّ وعزَّاستأثر بخليفتهموسي الهادىالإمام ، فقبضه إليه ، وولتى بعده رَشيداً مرضيًّا أمير المؤمنين رءوفـًا بكم رحيماً، من نحسنكم قبولا، وعلى مسيئكم بالعفو (١) عطوفاً؛ وهو— أمتَعه الله بالنعمة وحفظ (٢) له ما استرعاه إياه من أمر الأمة ، وتولاً ه بما تولى به أولياءه وأهلَ طاعته ــ يعيدُكم من نفسه الرَّأفة بكم، والرحمة لكم . وقسَّم أعطياتكم فيكم عند استحقاقكم ، ويبذل لكم من الجائزة بما أفاء الله على الحلفاء بما في بيوت الأموال ما ينوب عن رزق كذا وكذا شهراً، غير مقاص ً لكم بذلك فيما تستقبلون من أعطياتكم ، وحاملٌ باقيي ذلك؛ للدُّفْع عن حريمكم ٰ، وما لعلُّه أن بحدث في النواحي والأقطار من العُصاة المارقين إلى بيوت الأموال ؛ حتى تعودَ الأموال إلى جـمامـها وكثرتها ، والحال الني كانت عليها ؛ فاحمدوا الله وجدُّ دوا شكراً يوجب لكم المزيد من إحسانه إليكم ؛ بما جدَّد لكم من رأى أمير المؤمنين ، وتفضّل به عليكم ، أيَّده الله بطاعته . وارغبوا إلى الله له في البقاء ؛ ولكم به فى إدامة النعماء ، لعلكم ترحمون . وأعطُوا صَفْقة أيمانكم ، وقوموا إلى بَسَيْعتكم ، حاطكم الله وحاط عليكم ، وأصلح بكم (٣)وعلى أيديكم . وتولاكم ولاية عبأده الصالحين

وذكر يحيي بن الحسن بن عبد الحالق ، قال : حدثني محمد بن هشام

. . /....

<sup>(</sup>١) ج : «بالعطف». (٢) س : «وحفظ الله » .

<sup>(</sup>٣) ج: «لكم».

المخروق ، قال : جاء يميى بن خالد إلى الرشيد وهو نائم فى لحاف بلا إزار ؛ لما تُوفَى موسى ، فقال : قم يا أمير المؤمين ، فقال له الرشيد : كم تروعى إعجاباً منك بخلافي ! وأنت تعلم حالى عند هذا الرجل ؛ فإن بلغه هذا ، فا تكون حالى ! فقال له : هذا الحر انى وزير موسى وهذا خاتمه . قال : فقعد في فراشه ، فقال : أشر على " ، قال : فبيها هو يكلّمه إذ طلع رسول آخر ، فقال : قد ولا لك غلام ، فقال : قد سمّيتُه عبد الله ، ثم قال ليحي : أشر على " ، فقال : قد فعلت ؛ ولا على " ، فقال : أشير عليك أن تقعد لحالك على إرمينية ، قال : قد فعلت ؛ ولا أبي عصمة بين يدى " . قال : ثم لبس ثبابه ، وخرج فصلى عليه ، وقد أبا عصمة بين يدى " . قال : ثم لبس ثبابه ، وخرج فصلى عليه ، وقد أبا عصمة ، فضرب عنقه ، وشد جُمته فى رأس قناة ، وخرج بها بغداد ؛ وذلك أنه كان مضى هو وجعفر بن موسى الهادى راكبين . فبلغا إلى قنطرة من قاطر عيساباذ ، فالتفت أبو عصمة إلى هارون ، فقال له : مكانك حتى بجوز وفى المهد ، فقال هارون : السمع والطاعة للأمير ؛ فوقف حتى جاز جعفر ؛ فكان هذا سب قتل أبى عصمة .

قال : ولما صار الرشيد إلى كرسى الجسر دعا بالغرّاصين ، فقال : كان المهدئ وهبّ لى خاتماً شراؤه مائة ألف دينار يسمّى الجبّل (١) ، فلخلتُ على أنتى وهو فى يدى ؛ فلما انصرفتُ لحقى سليم الأسود على الكرسى ، فقال : يأمرُك أمير المؤمنين أن تعطيني الحاتم ، فرميت به فى هذا الموضع . فغاصوا ، فأخرجوه ، فسُر به غاية السرور .

قال محمد بن إسحاق الهاشميّ : حدّ نبي غير واحد من أصحابنا، منهم صبّاح بن خاقان التميميّ ، أن موسى الهادى كان خلع الرشيد وبابع لابنه جعفر ؛ وكان عبد الله بن مالك على الشرّط ، فلما تُوفيّ الهادى هجم خزيمة ابن خازم فى تلك الليلة ، فأخذ جعفراً من فراشه ؛ وكان خزيمة فى خمسة آلاف من مواليه معهم السلاح ، فقال : والله لأصربن عنقك أو تخلّمها ، فلما كان من الغد ، ركب الناس إلى باب جعفر ، فأنى به خزيمة ، فأقامه

7.7/4

<sup>(</sup>۱) ا: «الحيل».

نة ۱۷۰

على باب الدار فى العُمُلوّ، والأبواب مغلقة، فأقبل جعفرينادى: يا معشرَ المسلمين، ٣/٣ من كانت لى فى عنقه بيعة فقد أحالتُه منها ؛ والحلاقة لعمَّى هارون ؛ ولاحقّ لى فيها .

> وكان سببُ مثنى عبد الله بن مالك الخُرَاعيّ إلى مكّة على اللّبود؛ لأنه كان شاور الفقهاء فى أيْمانه الّى حلّف بها لبيعة جعفر ، فقالوا له : كلُّ يمين لك تخرج منها إلا المشى إلى بيت الله ؛ لبس فيه حيلة. فحج ماشيًا . وحظىً خزيمة بذلك عند الرّشيد .

> وذُكر أن الرشيد كان ساخطاً على إبراهيم الحراني وسلام الأبرش يوم مات موسى ، فأمر بحسهما وقبض أموالهما ، فحيس إبراهيم عند يحيى بن خالد فى داره ، فكلم فيه محمد بن سليان هارون ، وسأله الرضا عنه وتخلية سبيله، والإذن له فى الانحدار معه إلى البصرة ، فأجابه إلى ذلك .

> وفى هذه السنة عزل الرّشيد عمرَ بن عبد العزيز العُمُمَرَىّ عن مدينة الرّسول صلى الله عليه وسلم ؛ وما كان إليه من عملها ، وولتّى ذلك إسحاق بن سليان ابن على م

> وفيها وُليد محمد بن هارون الرشيد ، وكان مولده – فيها ذكر أبو حفص الكرمانى عن محمد بن يحيى بن خالد – يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال من هذه السّنَدَة ، وكان مولد المأمون قبله في ليلة الجمعة النّصف من شهر ربيع الأولى .

وفيها قلَّد الرشيد يحيى بنخالد الوزارة ، وقال له: قدقلَّدتُك أمر الرَّعيَّة ، وأخرجته من عنتي إليك، فاحكم فى ذلك بما ترى من الصواب، واستعمل منن رأيت ، واعزل منن رأيت ، وأمض الأمور على ما ترى . ودفع إليه خاتمه ؛ فى ذلك يقول إبراهيم الموصلي :

3.2/4

أَلَمْ تَرَ أَن الشَّمْسُ كَانتُ سَقيمةً فلمَا ولِي هارونُ أَشْرَقَ نُورُها بِيُمنِ أَمين اللهِ هارونَ ذى النَّدَى فهارونُ وَاليها وَيَحْيى وزيرُها

۲۳٤ منة ۱۷۰

وكانت الحيزُران هى الناظرة فى الأمور ، وكان يحيى يعرض عليها ويصدُر عن رأيها .

وفيها أمر هارون بسهم ذوى القربى، فقسّم بين بني هاشم بالسّويـّة .

وفيها آمن مَن ْ كان هاربًا أو مستخفياً ، غير نفر من الزنادقة ؛ منهم يونس بن فروة ويزيد بن النيض .

وكان ممّن ظهر من الطالبين طبّاطبًا؛ وهو إبراهيم بن إسماعيل، وعلى ّ بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن .

وفيها عزل الرّشيد النغور كلها عن الجزيرة وقنَّسرين ، وجعلها حيّزاً واحداً وسميت العواصم .

وفيها عمرت طَرَسُوس على يدى أبى سُليم فرّج الحادم التركميّ ونزلها الناس .

وحجّ بالناس فى هذه السنة هارون الرّشيد من مدينة السّلام ، فأعطىأهل الحَرَمَيْن عطاء كثبراً ، وقسم فيهم مالاً جليلاً .

وقد قبل: إنه حجّ فى هذه السنة وغزا فيها ، وفى ذلك يقول داود بن رزين :

يهارونَ لاحَ النُّورُ فى كلِّ بَلْدَة وَقَامَ بِهِ فى عَدْلِ سيرتهِ النَّهْجُ
إمام بذات اللهِ أَصْبَحَ شُسخُلُهُ

وَأَكثُرُ ما يُعْنَى بِهِ الغَّرُهُ وَالحَجُّ
تضيئُ عُيونُ الناس عَن نُورِ وجْهِهِ
إذا ما بَدا النَّاسِ مَنْظُرُهُ البَلْحُ
وَإِنَّ أَمِينَ اللهِ هارونَ ذا النَّدَى(١٠)
يُنيلُ الذي يَرْجُوهُ أَضِعافَ مايرُجُو

وغزا الصائفة في هذه السنة سليمان بن عبد الله البَّكائيُّ .

وكان العامل فيها على المدينة إسحاق بن سليان الهاشميّ ، وعلى مكة والطائف عبيد الله بن قُدُم ، وعلى الكوفة موسى بن عيسى ، وخليفته عليها ابنه العباس بن موسى ، وعلى البصرة والبحرين والفُرَض وعُمان واليامة وكُور الأهواز وفارس محمد بن سلمان بن على ".

<sup>(</sup>١) س: « بالندي » .

# ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وماثة

#### ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

فماً كان فيها من ذلك قدوم أبى العباس الفضل بن سليان الطوسيّ مدينة السلام منصرفًا عن خُراسان ، وكان خاتمُ الحلافة حين قدم مع جعفر بن عمد بن الأشعث ، فلما قدم أبو العباس الطوسيّ أخذه الرّشيد منه ، فلمغه للما قدم أبو العباس الطوسيّ أخذه الرّشيد منه ، فلمغم الحاتم إلى أبى العباس ، ثمّ لم يلبث أبو العباس إلاّ يسيرًا حتى تُوفُقيّ . فلفع الحاتم إلى يحبى بن خالد ، فاجتمعت ليحبى الوزارتان .

وفيها قتل هارون أبا هُرَيَرة محمد بن فرّوخ— وكان على الجزيرة — فوجّه إليه هارون أبا حنيفة حـرّب بن قيس ، فقدم به عليه مدينة السَّلام ، فضرب عنقه فى قصر الحُلُــُد .

وفيها أمر هارون بإخراج مَنْ كان فى مدينة السلام من الطالبيّين إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، خلا العباس بن الحسن بن عبد الله بن على ابن أبي طالب، وكان أبوه الحسن بن عبد الله فيمن أشخيص .

وخرج الفضل بن سعيد الحَمَروريّ فقتله أبو خالد المرْوَرُّوذيّ .

وفى هذه السنة كان قدوم رَوْح بن حاتم إفريقيّة ، وخرجت فى هذه السنة الخيزُران إلى مكة فى شهر رمضان ، فأقامت بها إلى وقت الحجّ فحجتّ.

وحجَّ بالنَّاس في هذه السنة عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس .

### ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك شخوص الرّشيد فيها إلى مـَرْج القلعة مرتاداً بها منزلا ينزله . • ذكر السب في ذلك :

1. v/Y

ذكر أن الذى دعاه إلى الشخوص إليها أنه استثقل مدينة السلام ، فكان يسميها البُخار ، فخرج إلى مَرْج القلعة ، فاعتل بها ، فانصرف، وُسُمّيت تلك السفرة سَمَـْرة المرتاد .

. . .

وفيها عزل الرّشيد يزيد بن مزيد عن إرمينيـَة ، وولاّ ها عبيد الله بن المهدىّ .

. .

وغزا الصائفة فيها إسحاق بن سليان بن على .

وحجّ بالناس فى هذه السنة يعقوب بن أبى جعفر المنصور .

وفيها وضع هارون عن أهل السواد العُشْرِ الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف .

# ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث [ ذكر خبر وفاة محمد بن سلمان]

فن ذلك وفاة محمد بن سليمان بالبصرة، لليال بقين من جمادى الآخرة منها. وذُكر أنَّه لما مات محمد بن سلمان وجَّه الرشيد إلى كلُّ ما خلَّفه رجلاً أمره باصطفائه ، فأرسل إلي ما خلّف من الصّامت من قبل صاحب بيت ماله رجلاً. وإلى الكسوة بمثل ذلك ، وإلى الفُرْش والرَّفيق والدوابِّ من الحيل والإبل ، وإلى الطيِّب والجوهر وكلُّ آلة برجلٍ من قيبَل الذي يتولَّى كلُّ صنفٌ من الأصناف ، فقد موا البَصْرة ، فأخذوا جَميع ما كان لمحمد ممّا يصلح للخلافة ، ولم يتركوا شيئًا إلا الخُرْثييّ (١) الذي لا يصلح للخلفاء ، وأصابوا له ستّين ألف ألف ، فحملوها مع ما حُمِل ، فلما صارت في السُّفنُ أخبر الرشيد ١٠٨/٣ بمكان السُّفن التي حملت ذلك ؛ فأمر أن بُد َخل جميعُ ذلك خزائنه إلا المال ؛ فإنه أمر بصكاك فكتُبت للنُّدماء ، وكتبت للمغنيِّن صكاك صغار لم تُدرُّ في الديوان ، ثم دفع إلى كل رجل صَكًّا بما رأى أن ينهب (٢) له ، فأرسلوا وكلاءهم إلى السفن ، فأُخذوا المال على ما أمر لهم به فى الصَّكاك أجمع ؛ لم يدخل منه بيتَ ماله دينار ولا درهم ، واصطفى ضياعه ؛ وفيها ضيعة يقال لها بَـرَشيد بالأهواز لها غلَّة كثيرة .

> وذكر على أبن محمد ، عن أبيه ، قال : لما مات محمد بن سليان أصيب في خزانة لباسه مذ كان صبيًّا في الكُنتَّاب إلى أن مات مقادير السنين ؛ فكان من ذلك ما عليه آثار النَّقْس (٣) . قال: وأخرج من خيزانته ما كان يُمهدَى له من بلاد السُّند ومُكران وكـرْمان وفارسَ والأهواز والمامة والرَّى ّ وتُحان ؛ من الألطاف والأدُّهان والسَّمك والحبوب والجبن ، وما أشبه ذلك ، ووجـد أكثره فاسداً. وكان من ذلك خمسهائة كَنَتْعَـدَة (٤) ألقيـتَـمْن دارجعفر

<sup>(</sup> ٢ ) ج : « أن يجب » . ( ٤ ) الكنمد : ضرب من السمك . (١) الحرثي : أردأ المتاع .

 <sup>(</sup>٣) النقش : الحبر .

سة ١٧٣

ومحمد فى الطريق ؛ فكانت بلاءً . قال : فمكثنا حينًا لا نستطبع أن نمرً بالمِرْبد من نَــُنها .

[ ذكر وفاة الخيز ران أم الهادى والرشيد ]

وفيها تُـوفِّيت الخيزُران أمّ هارون الرشيد وموسى الهادى.

ذكر الخبر عن وقت وفاتها :

ذكر يحيى بن الحسن أن أباه حدّته ، قال : رأيتُ الرّشيد يوم ماتت الخيزُران ، وذلك في سنة ثلاث وسبعن ومائة ، وعليه جبئة سعيدية وطيلسان خروّ "أزرق، قد شُد به وسطه ، وهو آخذ بقائمة السرير حافياً يعدُ و في الطين؛ حتى أتى مقابر قريش فغسل رجليه، ثم دعا بخفّ وصلى عليها ، ودخل قبرها ، فلما خرج من المقبرة وضع له كرسي فجلس عليه ، ودعا الفضل بن الربيع ، فقال له: وحق المهدى — وكان لا يحلف بها إلا إذا اجتهد — إنى لأهم لل من الليل بالشيء من التولية وغيرها ، فتمنعني أى فأطيع أمرها ، فخذ الخاتم من جعفر . فقال الفضل بن الربيع لإساعيل بن صبيع : أنا أجل فخذ الخاتم من جعفر . فقال الفضل بن الربيع لإساعيل بن صبيع : أنا أجل أبا الفضل عن ذلك ؛ بأن أكتب إليه وآخذه ؛ ولكن إن رأى أن بيعث به !

قال َ وولى الفضل نفقات العامة والخاصة وبادُ وريا والكُوفة ، وهي خمسة طساسيج ، فأقْسِكَتْ حاله تنمي إلى سنة سبع وثمانين ومائة .

وقيل إن وفاة محمد بن سليمان والخيزُران كانت فى يوم واحد .

وفيها أقدم الرشيد جعفر َ بن محمد بن الأشعث من خُراسان ، وولا ّها ابنـَه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث .

وحجَّ بالناس فيها هارون ؛ وذُ كير أنه خرج محرِمًا من مدينة السلام .

# ثم دخلت سنة أربع وسبعين وماثة

ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان بالشأم من العصبيَّة فبها .

وفيها ولَّى الرَّشيد إسحاقَ بن سليان الهاشميُّ السُّند ومُكران .

وفيها استقضى الرشيد يوسف بن أبى يوسف ، وأبوه حيّ .

وفيها هلك رَوْح بن حاتم .

وفيها خرج الرشيد إلى باقرْدَى وبازَبُندَى ، وبنى بباقرْدَى قصراً ، مرارية منافرة فقال الشاعر في ذلك :

یِقردَی وبَازَبْدَی مَصیفٌ ومَرْبَعٌ وعَذْبٌ یُحاکِی السلسبیلَ بَرودُ وبَغدادُ ، ما بَغدادُ ، أَمَّا تُرابُها فَخُرْءٌ ، وأَما حَرِّها فَشَدیدُ

وغزا الصَّاثفة َ عبدُ الملك بن صالح .

وحجّ بالناس فيها هارون الرشيد ، فبدأ بالمدينة ، فقسم فى أهلها مالاً عظيًا ، ووقع الوباء فى هذه السنة بمكة ، فأبطأ عن دخولها هارون ، ثم دخلها يوم التَّرُوية ، فقضى طوافه وسعيهَ ولم ينزل بمكة .

# ثم دخلت سنة خمس وسبعين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

### [ذكر الحبر عن البيعة للأمين]

فمن ذلك عقد الرشيد لابنه محمد بمدينة السلام من بعده ولاية َعهد المسلمين وأخذه له بذلك بيعة القوّاد والجند ، وتسميته إياه الأمين ، وله يومئذ خمس سنين ، فقال سلم الخاسر :

قد وفَّقَ اللهُ الْخليفةَ إِذ بنى بَيتَ الخليفِة لِلهجَانِ الأَزهَرِ فهو الخليفةُ عن أبيه وجدَّهِ شَهداً عليه بِمنظرٍ وبمخبرِ قد بايَعَ الثقلان في مهْدِ الهُدى لمحمَّدِ بن زُبَيدَةَ ابنَة جعفر

#### ذكر الخبر عن سبب بيعة الرشيد له :

وكان السبب فى ذلك — فيا ذكر رَوْح مولى الفضل بن يحيى بن خالد — أنه رأى عيسى بن جعفر قد صار إلى الفضل بن يحيى ، فقال له : أنشدك الله لل علمت فى البيعة لابن أختى — يعنى محمد بن زبيدة بنت جعفر بن المنصور — فإنه ولد لل ي وخلافته لك ؛ فوعده أن يفعل ، وتوجه الفضل على ذلك ؛ وكانت جماعة من بنى العباس قد مدّوا أعناقهم إلى الحلافة بعد الرشيد ؛ لأنه لم يكن له ولى عهد ؛ فلما بابع له ، أنكروا بيعته لصغر سنة .

قال : وقد كان الفضل لما تولى خُرُسان أجمع على البيعة لمحمد ؛ فذكر محمد بن الحسين بن مصعب أن الفضل بن يحبي لما صار إلى خُرُسان ، فرق فيهم أموالا ، وأعطى الجند أعطيات متنابعات ، ثم أظهر البيعة لمحمد بن الرشيد ؛ فبايع الناس له وسهاه الأمين ، ققال في ذلك النَّمَسَرَى :

أَمسَتْ بمروَ على التوفيقِ قدصَفَقَتْ على يدِ الفضل أيدي العُجْم والعربِ

ببيعة لِولَ العهد أحكَمَها بالنَّصح منه وبالإشفاق والحدَّبِ قَدْرُكُّدالفَضُلُ عَقَدًا (١) لاانتِقاضَ له لمصطفَّى من بني العباسِ مُنتَخَب

قال : فلما تناهى الخبرُ إلى الرّشيد بذلك ، وبايع له أهل المشرق، بايع بالمرمد ، وكتب إلى الآفاق ، فبويع له فى جميع الأمصار ، فقال أبان اللاحتى فى ذلك :

عَرَّمْتَ أَمير المومنين على الرُّشْلِ بِرَأْيِهُدَّى، فالحمدُ لله ذِي الحمدِ

وعزل فيها الرشيد عن خراسان العباس بن جعفر ، وولاها خاله الغيطريف ابن عطاء .

وفيها صار يحيى بن عبد الله بن حسن إلى الدّيثلم ، فتحرّك هناك .

وغزا الصائفة فيها عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ إقريطيـَة .

وقال الواقدى : الذى غزا الصائفة فى هذه السنة عبدالملك بن صالح ، قال : وأصابهم فى هذه الغزاة برد قطَع أبديههم وأرجُلهم .

وحجّ بالناس فيها هارون الرشيد .

<sup>(</sup>١) س: ۵ عهدًا » .

# ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة

#### ذكر الحبر عمَّا كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من تولية الرّشيد الفضل بن يحيى كُور الجبال وطَـبَرستان ودُنْـباوند وقُـومِس و إرمينيـَة وأذ رَبيجان .

وفيها ظهر يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على ّ بن أبى طالب بالدَّ يَلم .

ذكر الخبر عن مخرج بحيي بن عبد الله وماكان من أمره

ذكر أبو حفص الكيرمانيّ ، قال : كان أوّل خبر يحيي بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب أنه ظهر بالدّيثُلم ، واشتدّت شوكته ، وقوىَ أمرُه ، ونزع إليه الناس من الأمصار والكُور ، فاغتم لذلك الرّشيد ، ولم يكن في تلك الأيام يشرب النَّبيذ ، فندب إليه الفضل َ بن يحيي في خمسين ألف رجل ، ومعه صناديد القوّاد ، وولاَّه كور الجبال والرَّىّ وجُرجان وَطَبَرِستان وقومِس ودُنْسَاوند والرُّويان ، وحُملت معه الأموال ، ففرَّق الكور على قوَّاده ، فولَّى المثنَّى بن الحجاج بن قتيبة بن مسلم طَبَرَسِتان ، وولتي على بن الحجاج الخُزاعيّ جُرُجان ، وأمر له بخمسانة ألف درهم ، وعسكر بالنَّهرين ، وامتدحه الشعراء ، فأعطاهم فأكثر ، وتوسل إليه النأس بالشعر ، ففرَّق فيهم أموالا كثيرة . وشخص الفضل ُ بن يحبي ، واستخلف منصور بن زیاد بباب أمیر المؤمنین ، تجری کتبه علی یدیه ، وتنفذ الحوابات عنها إليه ، وكانوا يثقون بمنصور وابنه فى جميع أمورهم ؛ لقديم صحبته لهم ، وحرمته بهم . ثم مضى من معسكره ، فلم تزل كتب الرشيد تتابع إليه بالبيرً واللَّطف والجوائز والحلَع ؛ فكاتب يحيى ورفَّق به واسماله ، وناشده وحدَّره ، وأشار عليه، وبسط أملَّه . ونزل الفضلُّ بطالمَقان الريُّ وَدسْتَسَى بموضع يقال له أشب ؛ وكان شديد البردكثير الثلوج ؛ فني ذلك يقول أبان بن عبد الحميد اللاحق :

لَدُورُ أَمْسَ بالدُّولا بِ حيثُ السَّيبُ يَنعرِجُ أَحبُّ إِنَّ مِنْ دورِ أَشَبَّ إِذَا هُمُ تُلجُوا

قال: فأقام الفضل بهذا الموضع ، وواتر كتبه على يحيى ، وكاتب صاحب الدّيثم ، وجعل له ألفألف درهم ؛ على أن يسهل له خروج يحيى إلى ما قبله ، وحملت إليه ، فأجاب يحيى إلى الصلح والحروج على يديه ، على أن يكتب له الرشيد أمانناً بخطة على نسخة يبعث بها إليه . فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد فسسرة وعظمُ موقعه عنده ، وكتب أمانناً لبحيى بن عبد الله ، وأشهد عليه النقهاء والقضاة وجلة بنى هاشم وبشايخهم ؛ منهم عبد الصمد بن على والعباس ابن محمد وعمد بن أبراهم وموسى بن عيسى ومن أشبههم ، ووجة به مع جوائز وكرامات وهدايا ، فوجة الفضل بذلك إليه ، فقدم يحيى بن عبد الله عليه ، وكرامات وهدايا ، فوجة الفضل بذلك إليه ، فقدم يحيى بن عبد الله عليه ، وأمر له بمال كثير ، وأجرى له أرزاقناً سنية ، وأزاه منزلا سرياً بعد أن أقام فى منزل يحيى بن خالد ، أيامنا ، وكان يتولني أمرة بنفسه ، ولا يكيل ذلك إلى غيره ، وأمر الناس بإتيانه بعد انتقاله من منزل يحيى والتسليم عليه ، وبلغ الرشيد الغاية فى إكرام الفضل ؛ بعد انتقاله من منزل يحيى والتسليم عليه ، وبلغ الرشيد الغاية فى إكرام الفضل ؛

رَتَفْتَ بِهِ الفَتْقَ الذى بين هاشم فكَفُّوا وقَالُوا لَيسَ بالمثلاثم ١١٠/٣ من المجدِ باقذكرها فىالْمَوَاسِم لكمْ كلَّما ضُمَّتْ قِداحُ المُساهِمِ طَفِرتَ فلا شَلَّتْ يدَّ بَرْمُكَيَّةً على حين أَعْيَا الراتقينَ التِثامُهُ فأَصْبَحْتَ قدفازَتْ يداك بخُطَّة وما زالَ قِدْحُ المُلكَ يَخْرُجُ فاتزاً

قال : وأنشدني أبو ممامة الخطيب لنفسه فيه :

للفضل يومُ الطَّالَقَانِ وقبلهُ يومٌ أَناخَ بهِ على خاقانِ ما مثلُ يَوْمَيْهِ اللَّذِيْنَ تَوالِبًا فى غَزْوَتَيْنَ تَوَالتَا يَوْمَان سَدَّ الثَّغُور وَرَدَّ أَلْفَةَ هاشِمٍ بعدَ الشَّتاتِ ،فَشَعْبُها مُتَدَان عصمَتْ حكومَتُهُ جَمَاعةَ هاشِم مِنْ أَنْ يُجَرَّد بينها سَيْفَان يَلكَ الْمُحُكومةُ لَاالتي عنلَبْسها عظم النَّبَا وتفرَّق الحكمانِ

فأعطاه الفضل مائة ألف درهم ، وخلع عليه ، وتغنَّى إبراهيم به .

وذكر أحمد بن محمد بن جعفر (۱) ، عن عبد الله بن موسى بن عبدالله بن حسن بن حسن ، قال : لما قدم مجيى بن عبد الله من الديّلم أتيتُه ، وهو فى دار على بن أبى طالب، فقلت : يا عمّ ، ما بعدك محسر ولا(۱) بعدى عبّر فاخيبْر في خبيرك ، فقال : يابن أخى ، والله إن كنت إلا كما قال حميسي أبن أخطب :

لعمْرِكَ مالام ابنُ أَخطَب نفسَهُ ولكنّهُ من يَخذُلِ اللهُ يُخذَل لجَاهِمَ عَيْ أَبِلَمُ النُّهُ يُخذَل لجَاهَدَ حَيْ أَبِلَمُ النَّف حَدْدَها اللهِ عَلْمَ المِزْ كلُّ مقلقَل

717/4

وذكر الضّبّي أن شيخًا من النوفليّين ، قال : دخانا على عيسى بن جعفر ، وقد وُضِعت له وسائد بعضها فوق بعض ؛ وهو قائم متكى عليها ؛ وإذا هو يضحك من شيء في نفسه ، متحجّبًا منه ، فقلنا : ما الذي يُضحك الأمير أدام لله سروره ! قال : لقد دخلى اليوم سرور "ما دخلى مثله قط " ، فقلنا : تمم الله الأمير سروره (أ) ، وزاده سرورا . فقال : والله لا أحد تكم به إلا قائمًا — واتكا على الفرش وهو قائم — فقال : كنت اليوم عند أمير المؤمنين الرّسيد ، فدعا بيحي بن عبد الله ، أختُرج من السجن مكبّلاً في الحديد ، وعنده بكبًّار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير — وكان بكار شديد البغض لآل أبي طالب ، وكان يبلغ هارون عنهم ، ويسى \* (بأخبارهم ، وكان الرشيد ولاه المدينة ، وأمره بالتضييق عليهم — قال : فلما بأخبارهم ، وكان الرشيد ولاه المدينة ، وأمره بالتضييق عليهم — قال : فلما دُعي بيحيي قال له الرشيد هيه هيه " ، متضاحكاً ؛ وهذا يزعم أيضاً أنا سممناه !

<sup>(</sup>۱) ج: وحفص ہ. (۲) ج: ووا ہ.

<sup>(</sup>٣) آ : و مجاهد ۽ . (٤) س : ٥ السرور ۽ .

<sup>(</sup>ه) ط: وريشي، ۽ .

مثل السِّلق - قال : فتر بَّد هارون ! واشتد عضبه ، فقال بحبي : يا أمير المؤمنين ؛ إن لنا قرابة ورحمِمًا ، ولسنا بتُرك ولا ديثُم ، يا أمير المؤمنين ؛ إنَّا وأنَّم أهلُ بيت واحد ، فأذكِّرك اللهَ وقرأبتَنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ! علام تَحْسِسَى وتعذُّ بهي ؟ قال : فرق له هارون ، وأقبل الزَّبيريُّ على الرَّشيد، فقال : يا أمير المؤمنين ، لا يغرُّك كلام هذا ؛ فإنه شاقٌّ عاص ٍ ؛ وإنما هذا منه مكر وحُبِّث ؛ إنَّ هذا أفسد علينا مدينتنا ، وأظهر فيها العصيان . قال : فأقبل يحيى عليه ؛ فوالله ما استأذن أمير المؤمنين في الكلام حتى قال: أفسد عليكم مدينتكم ! ومنن أنتم عافاكم الله ! قال الزّبيريّ : هذا كلامه قد امك، ١١٧/٣ فكيف إذا غاب عنك ! يقول: ومَنُّ أنتم ! استخفافًا بنا. قال : فأقبل عليه يحيى ، فقال : نعم ، ومَن ْ أَنَّم عافاكم الله ! المدينة كانت مهاجَّر عبَّد الله ابن الزَّبر أم مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن أنت حتى تقول : أفسد علينا مدينتنا ! وإنما بآبائي وآباء هذا هاجر أبوك إلى المدينة . ثم قال : يا أميرَ المؤمنين؛ إنما الناس نحن وأنتم؛ فإن خرجنا عليكم قلنا : أكلتم وأجعتمونا ولبسم وأعريتمونا ، وركبتم وأرجلتمونا ؛ فوجدنا بذلك مقالاً فيكم ، ووجدتم بخروجنا عليكم مقالا فينا ؛ فتكافأ فيه القول ، ويعود أمير المؤمنين على أهله(١) بالفَضْل . يا أمير المؤمنين ، فلم َ يجترئ هذا وضرباؤه على أهل بيتك ؛ يسعى بهم عندك ! إنه والله ما يَسعى (٢) بنا إليك نصيحة منه لك؛ وإنه يأتينا فيسعى بك عندنا عن غير نصيحة منه لنا ؛ إنما يريد أن يباعد بيننا ، ويشتني من بعض ببعض . والله يا أمير َ المؤمنين؛ لقد جاء إلى هذا حيث قُتل أخى محمد بن عبد الله ، فقال : لعن الله قاتله ! وأنشدني فيه مرثية والها نحواً من عشرين بيتًا ، وقال : إن تحرَّكتَ في هذا الأمر فأنا أوَّل مَن يبايعك ، وما يمنعك أن تلحق بالبصرة ، فأيدينا مع يدك!

> قال: فتغيّر وجه الزّبيريّ واسود"، فأقبل عليه هارون، فقال: أيّ شيء يقول هذا ؟ قال : كاذب يا أميرَ المؤمنين؛ ما كان ممّا قال حرف . قال : فأقبل على يحيى بن عبد الله ، فقال : تروِي القصيدة َ التي رثاه بها ؟ قال :

<sup>(</sup>١) بعدها في س: «فيه». (٢) س: وسعي و .

نعم يا أمير المؤمنين ، أصلحك الله ! قال : فأنشدها إياه ، فقال الزّبيريّ : ١١٨/٣ والله يا أميرَ المؤمنين الذي لا إله إلا هو \_ حتى أتى على آخر اليمين الغسَمُوس \_ ماكان مما قال شيء؛ ولقد تقوّل على ما لم أقل . قال: فأقبل الرّشيد على يحيى ابن عبد الله ، فقال : قد حلَّف، فهل من بيَّنة سمعوا هذه المرثية منه ؟ قال : لا يا أمر المؤمنين؛ ولكن أستحلفه بما أريد، قال: فاستحلفه، قال: فأقبل على الزبيريّ ، فقال: قل: أنا برىء من حوَّل الله وقوّته موكيّل إلى حول وقوّتي ، إن كنت قلتُه . فقال الزبيري : يا أمير المؤمنين ، أيّ شيء هذا من الحلف ! أحلف له بالله الذي لا إله إلا هو ، ويستحلفني بشيء لا أدرى ما هو! قال يحيى بن عبد الله: يا أمير المؤمنين ، إن كان صادقًا فما عليه أن يحلف بما أستحلفه (١) به ! فقال له هارون : احلف له ويلك! قال : فقال: أنا بريء من حول الله وقوَّته موكِّل إلى حولى وقوَّتي ؛ قال : فاضطرب منها وأرعد ، فقال يا أميرَ المؤمنين ، ما أدرى أيّ شيء هذه اليمين التي يستحلفني بها ، وقد حلفت له بالله العظم أعظم الأشياء! قال : فقال هارون له: لتحلفن له أو لأصد قن عليك ولأعاقبناك ، قال : فقال : أنا برىء من حول الله وقوته ، موكّل إلى حولِي وقوّتي إن كنت قلته . قال : فخرج من عند هارون فضربه الله بالفالج ، فمات من ساعته .

قال : فقال عيسى بن جعفر : والله ما يسرّنى أن بحبى نقصه حرفاً ممّا كان جرىبينهما ، ولا قصّر فى شيء من مخاطبته إياه

قال : وأما الزبيريّـون فيزعمون أن امرأته قتلته ؛ وهي من ولد عبد الرحمن ابن عوف .

وذكر إسحاق بن محمد النَّخعى أنَّ الزبير بن هشام حدَّنه عن أبيه ، أن بكار بن عبد الله تزوَّج امرأة من ولد عبد الرحمن بن عوف ، وكان له من قلبها موضع ، فاتخذ عليها جارية ، وأغارها ؛ فقالت لغلامين له زِنجيتِن : إنه قد أراد قتلكما هذا الفاسق ولاطفَّنهُما (٢) سفتماونافي على قتله ؟ قالا :

111/4 .

<sup>(</sup>۱) س : « استحلفته » .

<sup>(</sup>٢) ح ، س : « والطفتهما » .

نعم ، فلخلتْ عليه وهو نائم ، وهما جميعاً معها ، فقعدا على وجهه حتى مات . قال : ثم إنها سقتهما نبيذاً حتى تهوّعا(١) حول الفراش ، ثم أخرجتهما ووضعت عند رأسه قنيِّنة ؛ فلما أصبح(٢) اجتمع أهلُه ، فقالت : سكر فقاء فشرق فحات . فأخرا الغلامان ؛ فضُرِبا ضربًا مبرِّحًا ، فأقرًا بقتله ، وأنها أمرتهما بذلك ؛ فأخرجت من الدار ولم تُمورَّتْ .

وذكر أبو الخطاب أنَّ جعفر بن يحيى بن خالد حدَّثه ليلة وهو في سَمَره، قال : دعا الرّشيد اليوم بيحيي بن عبد الله بن حسن ، وقد حضره أبو البختريّ القاضى ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي يوسف ، وأحضر الأمان الذي كان أعطاه يحبى ، فقال لمحمد بن الحسن : ما تقول في هذا الأمان ؟ أصحيح هو ؟ قال : هو صحيح ، فحاجَّه في ذلك الرشيد، فقال له محمد بن الحسن: ما تصنع بالأمان؟ لوكان محاربًا ثم وُلدِّي كان آمنًا . فاحتملها الرشيد على محمد بن الحسن ، ثم سأل أبا البختريّ أن ينظر في الأمان ، فقال أبو البختريّ : هذا منتقَـض من وجه كذا وكذا ، فقال الرشيد : أنت قاضي القضاة ؛ وأنت أعلم بذلك؛ فزَّق الأمان، وتفل فيه أبو البخترى – وكان بكـَّار بن عبد الله بن مصعٰب حاضراً المجلس - فأقبل على يحيى بن عبد الله بوجمهيه ، فقال : شققت العصا ، وفارقت الحماعة ، وخالفت كلمتنا ، وأردت خليفتنا ؛ وفعلت بنا وفعلت . فقال يحيى : ومَنَ \* أنتم رحمكم الله ! قال جعفر : فوالله ما تمالك الرشيد أن ضحك ضحكاً شديداً. قال : وقام يحيى ليمضى إلى الحبس ، فقال له الرّشيد : انصرف، أما ترون به أثر علة! هذا الآن إنمات قال الناس: سمّوه. قال يحيى : كلاً ما زلتُ عليلا منذكنت في الحبس ؛ وقبل ذلك أيضًا كنت عليلاً . قال أبو الخطاب : فما مكث يحبي بعد هذا إلا شهراً حتى مات .

وذكر أبو يونس إسحاق بن إسمعيل ، قال : سمعتُ عبد الله بن العباس ابن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن على ، الذي يعرف بالحطيب، قال : كنتُ يومًا على باب الرّشيد أنا وأبى ، وحضر ذلك اليوم من الحُنْد والقُواد ما لم أر مثلهم على باب خليفة قبله ولا بعده ، قال : فخرج الفضل بن الربيع

14./4

<sup>(</sup>١) تهوعا، أي تقيئا. (٢) س: وأصبحت ٥.

YEA

إلى أبي ، فقال له : ادخل ، ومكث ساعة ثم خرج إلى "، فقال : ادخل ، فدخلتُ، فإذا أنا بالرّشيد معه امرأة يكلمها، فأومأ إلى أبي أنه لا يريد أن يدخل اليوم أحد ، فاستأذنتُ لك لكثرة مَن ْ رأيتُ حضر الباب؛ فإذا دخلتَ هذا المدخل زادك ذلك نُبُلاً عند الناس. فما مكثنا إلا قليلا حتى جاء الفضل ابن الربيع ، فقال : إن عبد الله بن مصعب الزبيريّ يستأذن في الدخول ، فقال : إنِّي لا أريد أن أدخيل اليوم أحداً ، فقال : قال : إنَّ عندى شيئًا أذكره(١١). فقال : قل له يَـقَلْمُه لك ، قال : قد قلت له ذلك ، فزعم أنه لايقوله إلاَّ لك ، قال : أَدْخِلْه . وخرج ليُدخله ، وعادت المرأة وشغل بكلامها ، وأقبل على أبى ، فقال : إنَّه ليس عنده شيء يذكره ؛ وإنما أراد الفضل بهذا ليوهم منَ على الباب(٢) أن أمير المؤمنين لم يدخلنا لخاصة خُصِصنا بها ؟ وإنما أدخلنا لأمر نُسأل عنه كما دخل هذا الزبيريّ .

سنة ١٧٦

771/4

وطلع الزَّبيريُّ ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، ها هنا شيء أذكره ، فقال له : قل ، فقال له : إنه سرٌّ ، فقال : ما من العباس (٣) سرّ ، فنهضت ، فقال : ولا منك يا حبيى ، فجلست ، فقال : قُـلُ ، فقال : إنى والله قد خفت على أمير المؤمنين من امرأته وبنته وجاريته التي تنام معه ، وخادمه الذي يناوله ثَيْمَابِهِ وَأَخْصَ خَلَقَ الله به من قوَّاده ، وأبعدهم منه . قال : فرأيتُه قد تغيّر لونه، وقال: مماذا (٤) ؟ قال: جاءتني دعوة يحيى بن عبد الله بن حسن، فعلمت أنها لم تبلغني مع العداوة بيننا وبينهم ، حتى لم يُبشِّي على بابك أحدًا إلا وقد أدخله في الخلاف عليك . قال : فتقول له هذا في وجهه ! قال : نعم ، قال الرشيد : أدخله، فلخل ، فأعاد القول الذي قال له، فقال يحيى بن عبد الله : والله يا أمير المؤمنين لقد جاء بشيء لو قيل لمن هو أقلَّ منك فيمن هو أكبر منى، وهو مقتدرعليه لما أفلت منه أبدًا، ولى رحيم وقرابة، فلم لا تؤخّر هذا الأمر ولا تعجل ، فلعلك أن تكفي مؤنى بغير يدك ولسانك ، وعسى بك أن تقطع رحمك من حيث لا تعلمه ! أباهله (٥) بين يديك وتصبر قليلا . فقال :

<sup>(</sup>۱) س: «يڏکري.

<sup>(</sup> ٢ ) س : « بالباب » . (٣) ج : « من بني العباس » . (٤) كذا في ا ، وهوالصواب، وفي ط: « فاذا قال » .

<sup>(</sup> ه ) آلمباهلة : التلاعن .

777/**7** 

يا عبد الله، قم فصل إن رأيت ذلك ، وقام يحيى فاستقبل القبلة، فصلتى ركعتين خفيفتين ، وصلتى عبد الله ركعتين ، ثم برك يحيى ، ثم قال: ابترك ، ثم شبك يمينة فى يمينة ، وقال : اللهم إن كنت تعلم أنى دعوت عبد الله بن مصعب إلى الحلاف على هذا – ووضع يده عليه ، وأشار إليه – فاسحتنى بعذاب من عندك وكلني إلى حولى وقوتى ، وإلا فكله إلى حوله وقوته ، واسحته بعذاب من قبلك ، آمين رب العالمين . فقال عبد الله : آمين رب العالمين ، فقال عبد الله : آمين رب العالمين ، فقال يحيى بن عبد الله بلد الله بن مصعب : قل كما قلت ، فقال عبد ألله : اللهم إن كنت تعلم أن يحيى بن عبد الله لم يدعنى إلى الحلاف على هذا فكولنى إلى حولي وقوتى واسحتى بعذاب من عندك ، وإلا فكله إلى حوله وقوته ، واسحته بعذاب من عندك ، وابد وقوته ، واسحته بعذاب من عندك ، آمين رب العالمين !

وتفرقا، فأمر بيحي فحيس في ناحية من الدار؛ فلما خرج وخرج عبدالله ابن مصعب أقبل الرشيد على أبى ، فقال : فعلت به كذا وكذا ، وفعلت به كذا وكذا ، فعدد (۱۱ أياديه عليه ، فكلمه أبى بكلمتين لا يدُفع بهما عن عصفور ، خوفاً على نفسه ، وأمرنا بالانصراف فانصرفنا . فلخلت مع أبى انزع عنه لباسته من السواد — وكان ذلك من عادتى — فبيا أنا أحل عنه منطقته ؛ إذ دخل عليه الغلام ، فقال : رسول عبد الله بن مصعب ، فقال : أدخله ، فلما دخل قال له : ما وراءك (۲۲) قال : يقول لك مولاى، أنشلك الله إلا بلغت إلى إفقال أبى للغلام : قل له : لم أزل عند أمير المؤمنين إلى هذا الوقت ، وقد وجهت إليك بعبد الله ، فما أردت أن تلقيه إلى فألقه إليه ، وقال للغلام : اخرج فإنه يخرج في أثرك ؛ وقال لى : إنسا دعاني ليستعين بى على ما جاء به من الإفك ؛ فإن أعتشة قطعت رحيمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما جاد به من الإفك ؛ فإن أعتشة قطعت رحيمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويتكون بهم المكاره ؛ فاذهب إليه ، فكل ما قال لك فليكن "جوابك له : أخير أبى ؛ فقد وجهتك فاذهب إليه ، فكل ما قال لك فليكن "جوابك له : أخير أبى ؛ فقد وجهتك فاذهب إليه ، فكل ما قال لك فليكن "جوابك له : أخير أبى ؛ فقد وجهتك فاذهب إليه ، فكل ما قال لك فليكن "جوابك له : أخير أبى ؛ فقد وجهتك فاذهب إليه ، فكل ما قال لك فليكن "جوابك له : أخير أبى ؛ فقد وجهتك فاذهب إليه ، فكل ما قال لك فليكن "جوابك له : أخير أبى ؛ فقد وجهتك

777/

<sup>(</sup>١) س: «يعدد».

<sup>(</sup>٢) ج: وما وراك ، .

وما آمن عليك ، وقد كان قال لى أبي حين انصرفنا - وذاك أنا احتبسنا عند الرّشيد : أمَا رأيتَ الغلام المعترض فى الدّار ! لا والله ما صُرفِننا حتى فرغ منه - يعنى يحيى - إنا لله وإنا إليه راجعون ! وعند الله نحتسب أنفسنا . فخرجت مع الرسول ، فلما صرّتُ فى بعض الطريق وأنا مغموم بما أقد م عليه ، قلت المرسول : ويحك ! ما أمرَّهُ ! وما أزعجه بالإرسال إلى أبى فى هذا الوقت ! فقال : إنّه لما جاء من الدار ، فساعة نزل عن الدابة صاح : بطنى بطنى !

قال عبد الله بن عباس : فما حفلتُ بهذا الكلام من قول الغلام ، ولا التفت إليه ، فلما صرنا على باب الدرب – وكان في درب لا منفذ كه – فتح البابين ؛ فإذا النِّساء قد خرجْن َ منشورات الشعور محْتزمات (١)بالحبال، يلطمنَ وجوههن " وينادين بالوَيْل ، وقد مات الرجل ، فقلت : والله ما رأيتُ أمراً أعجبَ من هذا! وعطفت دابتي راجعًا أركض ركضًا لم أركض مثله قبله ولا بعده إلى هذه الغاية ، والغلمان والحشَم ينتظرونني لتعلُّق قلب الشيخ بى ؛ فلما رأونى دخلوا يتعادَوْن ، فاستقبلني مرعوبًا في قميصِ ومنديل ، ينادي : ما وراءك يا بني ؟ قلت : إنه قد مات، قال : الحمد لله الذي قتله وأراحك وإيَّانا منه ؛ فما قطع كلامه حتى ورد خادم الرّشيد يأمر أبى بالركوب وإيّاى معه . فقال أبى ونحن في الطريق نسير: لو جاز أن يُدَّعي ليحيي نبوَّة لادَّعاها أهلُه ، رحمة الله عليه ، وعند الله نحتسبه ! ولا والله ما نشك في أنه قد قتل . فمضينا حيى دخلنا على الرّشيد ؛ فلما نظر إلينا قال : يا عباس بن الحسن ، أما علمت بالخبر ؟ فقال أبي : بلكي يا أمير المؤمنين ، فالحمد لله الذي صرعه بلسانه ، ووقاك الله يا أمير المؤمنين قـَطْع أرحامـك . فقال الرشيد : الرجل والله سليم على ما يحبُّ ، ورفع السَّر ، فدخل يحيى ، وأنا والله أتبينُ الارتباع فى الشَّيخ، فلما نظر إليه الرشيد صاح به : يا أبا محمد ، أما علمت أن الله قد قتل عد وك الجبار! قال : الحمدُ لله الذي أبان لأمير المؤمنين كذب عدوّه على م وأعفاه من قطع رحمه ، والله يا أميرَ المؤمنين ؛ لو كان هذا الأمر مما أطلبه وأصلحُ له وأريدُه فكيف واتستُ بطالب له ولا مُريده، ولو لم يكن الظفر به إلا بالاستعانة به ،

772/Y

ثم لم يبق (۱) فى الدنيا غيرى وغيرك وغيره ما تقويّت به عليك أبداً ! وهذا والله من إحدى آفاتك - وأشار إلى الفضل بن الربيع - والله لو وهبت له عشرة المحدى آفاتك - وأشار إلى الفضل بن الربيع - والله لو وهبت أما العن درهم ، ثم طمع منتى فى زيادة تمرة لباعلك بها . فقال : أما العباسى فلا تقل له إلا خبراً ، وأمر له فى هذا اليوم بمائة ألف دينار ، وكان حبسه بعض يوم . قال أبو يونس : كان هارون حبسه ثلاث حبسات مع هذه الحبسة ، وأوصل إليه أربعمائة ألف دينار

### [ ذكر الفتنة بين المانية والنزاريــة ]

وفى هذه السنة ، هاجت العصبيّة بالشأم بين النزارّية واليانية ، ورأس التُزارية يومئذ أبو الهيذام .

ذكر الخبر عن هذه الفتنة :

370/**4** 

ذُكُر أن هذه الفتنة هاجت بالشأم وعامل السلطان بها موسى بن عيسى ، فقتل بين النزارية واليانية على العصبية من بعضهم لبعض بشر كثير ، فولى الرشيد موسى بن يحي بن خالد الشأم ، وضم إليه من القواد والأجناد ومشايخ الكتاب جماعة . فلما ورد (١٦٠ الشأم أحلت للخوله إلى صالح بن على الماشمي، فأقام موسى بها حتى أصلح بين أهلها ، وسكنت الفتنة ، واستقام أمرها ، فانتهى الحبر إلى الرشيد بمدينة السلام ، ورد الرشيد الحكم فيهم إلى يحيى ، فعنها عنهم ، وعما كان بينهم ، وأقلمهم بغداد، وفي ذلك يقول إسحاق بن حسان الحريمية :

مَنْ مُبْلِغٌ يحيى ودون لقائهِ زَأَراتُ كُلِّ خنايِسٍ مَمْهامٍ يا راعى الإسلامِ غيرَ مُفَرَّطٍ في لِين مُغْنَبَطٍ وَطِيبِ مَشامٍ تَعلَى مَشارِبهُ وتُسْقَى شربةً ويَبَيتُ بالرَّبُوات والأَعلام حتى تَنخنَخَ ضارباً بحِرَانهِ ورَسَتْ مَراسيهِ بدار سلام فلكلٌ ثَغر حارِسٌ من قلبهِ وَشُعاعُ طَرَفٍ ما يُفَتَّرُ سام

<sup>(</sup>۱) ا: ويكن ۽ . (۲) ا: و دخل ۽ .

وقال في موسى غير ُ أبي يعقوب :

يُشيب راسَ وَليدهُ قد هاجَت الشأمُ هَيْجًا بخيسله وجُنُسودِه فَصُبُ موسى عليها فَدانَت الشأمُ لما أتى نسيجَ وَحيده هو الجوادُ الذي بُذَّ كلُّ جُود بجودِهُ يحى وجود جُدوده أعداهُ جـودُ أبيه فجادَ مُوسَى بن يحي بطارف وتكلده ي وَهُوَ حَشُوُ مُهُودِه وَنَالَ مُوسَى ذَرَى المج خصصتُ بمديحي مَنشورهِ وقَصيدِه له فأكرم بعُودِه مِنَ البرامك عودُ حووًّا على الشعر طُرُّا خفيفيه ومَديدة

وفيها عزل الرشيد الغطريف بن عطاء عن خُراسان ، وولاّها حمزة بن مالك بن الهيثم الخُراعيّ ، وكان حمزة يلقب بالعروس .

وفيها ولّى الرشيد جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك مصر، فولاً ها عمر بن مـهران .

## ذكر الخبر عن سبب تولية الرشيد جعفراً مصر وتولية جعفر عمر بن مهران إياها

ذكر محمد بن عمر أن أحمد بن مهران حدّ أن "الرّشيد بلغه أن موسى
ابن عيسي عازم على الحلّم – وكان على مصر – فقال : والله لا أعزله إلا
بأخس مَن على بابى. انظروا لى رجلا، فلكر عمر بن مهمران – وكان إذ ذاك
علامه ٢٣٧/٣ يكتب للخيزوان ، ولم يكتب لغيرها ، وكان رجلا أحول مشوَّه الرجه ، وكان

777/**7** 

لباسه لباساً خسيساً ، أرفعُ ثيابه طيلسانه ، وكانت قيمته ثلاثين درهماً ، وكان يشمُّر ثيابه ويقصِّر أكمامه ، ويركب بغلا وعليه رَسَنٌ ولجام حديد ، ويرُدف غلامه خلفه - فدعاً به ، فولا ه مصر ؛ خراجتها وضياعتها وحرَّ بمها. فقال : يا أمير المؤمنين ، أتولاً ها على شريطة ، قال : وما هي ؟ قال : يكون إذنى إلى ، إذا أصلحتُ البلاد انصرفتُ . فجعل ذلك له ، فضي إلى مصر ، واتصلت ولاية عمر بن مهران بموسى بن عيسى ؛ فكان يتوقع قدومه ، فلخل عمر بن مهران مصر على بغل ، وغلامه أبو دُرّة على بغل ثقل، فقصد دار موسى بن عيسى والنَّاسُ عنده ، فلخل فجلس في أخْرَيَات الناس ، فلما تفرّق أهل ُ المحلّس ، قال موسى بن عيسى لعمر : ألك حاجة يا شيخ ؟ قال : نعم ، أصلح الله الأمير ! ثم قام بالكتب فدفعها إليه ، فقال: يقدم أبو حفص ، أبقاه الله ! قال : فأنا أبو حفص ، قال : أنت عمر بن مهران ؟ قال: نعم، قال: لعن الله فرعون حين يقول: ﴿ أَلْسَيْسَ لِي مُلْنُكُ مُصْرً ﴾ (١)، ثم سلَّم له العمل ورحـَل ، فتقدُّم عمر بن مـهران إلى أبى دُرَّة غلامه ، فقال له : لا تقبل من الهدايا إلا ما يدخل في الجراب ، لا تقبل دَابّة ولا جارية ولا غلامًا ؛ فجعل الناس يبعثون بهداياهم ، فجعل يرد ما كان من الألطاف ، ويقبل المال والثياب ، ويأتى بها عمر ؛ فيوقع عليها أسماء مَن ُ بعث بها ، ثم وضع الجباية ؛ وكان بمصر قوم ٌ قد اعتادواً المطال وكسَّسر الحراج ، فبدأ برجل منهم ، فلواه، فقال : والله لا تؤدى ما عليك من الخراج إلا في بيت المال بمدينة السلام إن سلمت، قال: فأنا أؤدى ، فتحمل عليه ، فقال: قد حلفتُ ولا أحنث ، فأشخصه مع رجلين من الجند \_ وكان العمَّال إذ ذاك يكاتبون الخليفة – فكتب معهم إلى الرشيد : إنتي دعوت بفلان بن فلان ، وطالبته بما عليه من الحراج ؛ فلوانى واستنظرنى ، فأنظرته ثم دعوته ، فدافع ومال إلى الإلطاط (٢) ، فآليت ألا يؤدِّيته إلا في بيت المال بمدينة السلام ، وجملة ما عليه كذا وكذا، وقد أنفذته مع فلان بن فلان وفلان بن فلان، من جند أمير المؤمنين، من قيادة فلان بن فلأن ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب

77.77F

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ١٥.

YOS سنة ١٧٦

إلى بوصوله فعل إن شاء الله تعالى .

قال : فلم يلوه أحد ً بشيء من الخراج ، فاستأدى الخراج ، النّجم الأول والنجم الثانى ، فلما كان فى النَّجم الثالث ، وقعت المطالبة والمطال ، فأحضر أهل الحراج والتَّجار فطالبهم ، فدافعوه وشكوا الضِّيقة ، فأمر بإحضار تلك الهدايا التي بُعث بها إليه ، ونظر في الأكياس وأحضر الجيهُ ، فوزن ما فيها وأجزاها عن أهلها ، ثم دعا بالأسفاط ، فنادى على ما فيها ، فباعها وأجزى أثمانها عن أهلها . ثم قال : يا قوم ، حفظت عليكم هداياكم إلى وقت حاجتكم إليها ، فأدُّوا إلينا ما لنا ؛ فأدوا إليه حيى أغلق مال مصر ؟ فانصرفولا يُعلم أنه أغلق مال مصر غيره، وانصرف، فخرج على بغل ، وأبو درّة على بغل ــ وكان إذنه إليه .

وغزا الصائفة َ في هذه السنة عبد ُ الرحمن بن عبد الملك ، فافتتح حصناً.

وحجّ بالناس فى هذه السنة سليان بن أبى جعفر المنصور، وحجت معه

114/4 فيا ذكر الواقدي - زُبيدة زوجة هارون وأخوها معها .

## ثم دخلت سنة سبع وسبعين وماثة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فماً كان فيها من ذلك عَرْل الرشيد ... فيا ذكر ... جعفرَ بن يحيى عن مصر وتوليته إياها إسحاق بن سليان ، وعزّله حمزة بن مالك عن خُراسان وتوليته إياها الفضل بن يحيى ؛ إلى ما كان يليه من الأعمال من الرَّى وسجيستان.

وغزا الصائفة َ فيها عبدُ الرزاق بن عبد الحميد التَّعْمُلُّنِيُّ .

وكان فيها \_ فيا ذكر الواقدىّ \_ ربح وظلمة وحُمرة ليلة الأحد لأربع ليال بقين من المحرّم ، ثم كانت ظلمة ليلة الأربعاء، لليلتين بقيتنا من المحرّم من هذه السنة ؛ ثم كانتربح وظلمة شديدة يوم الجمعة لليلة خلتمن صفر.

وحجّ بالناس فيها هارون الرشيد .

# ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فماً كان فيها من ذلك وثوب الحوثية بمصر ؛ من قيس وقضاعة وغيرهم بعامل الرشيد عليهم إسحاق بن سليان، وقتالهم إياه، وتوجيه الرشيد إليه هرئمة ابن أعيس في عدة من القواد المضمويين إليه مدداً لإسحاق بن سليان ؛ حتى أذعن أهل الحوف ، ودخلوا في الطاعة ، وأدوّا ما كان عليهم من وظائف السلطان – وكان هرثمة إذ ذاك عامل الرشيد على فلسطين – فلما انقضى أمر الحوفية صوف هارون إسحاق بن سليان عن مصر، وولاها هرثمة نحواً من شهر ، ثم صرفه وولاها عبد الملك بن صالح .

وفيها كان وثوب أهل إفريقية بعبدويه الأنباريّ ومَنْ معه من الجند هنالك ، فقتيل الفضل بن رَوْح بن حاتم ، وأخرج مَن كان بها من لا المهلّب ، فوجه الرشيد إليهم هرئمة بن أعين ، فرجعوا إلى الطاعة .

وقد ذكر أن عبدويه هذا لما غلب على إفريقية، وخلع السلطان، عظم شأنه وكثر تبعه ، ونزع إليه الناس من النواحي، وكان وزير الرشيد يومئذيجي بن خالد ابن برمك يقطين بن موسى ومنصور بن زياد كاتبه ؛ فلم يزل يحيى بن خالد بتابع على عبدويه الكتب بالترغيب فى الطاعة والتحويف للمعصية والإعذار إليه والإطماع والعيدة حيى قبل الأمان ، وعاد إلى الطاعة وقدم بغداد ، فوقى له يحيى بما ضمين له وأحسن إليه ، وأخذ له أماناً من الرشيد ، ووصله وراً سه .

وفى هذه السنة فوّض الرشيد أمورَه كلها إلى يحيى بن خالد بن برمك . وفيها خرج الوليد بن طريفالشاري بالجزيرة، وحكم بها،ففتك بإبراهيم (١) ابن خازم بن خزيمة بنتصيبين ، ثم مضى منها إلى إرمينية . ....

351/**5** 

<sup>(</sup>۱) س : « فقتل إبراهم » .

#### [ ولاية الفضل بن يحيى على خراسان وسيرته بها ]

وفيها شخص الفضل بن يحبي إلى خُراسان واليًّا عليها ، فأحسن السِّيرة بها ، وبني بها المساجد والرِّباطات ، وغزا ما وراء النهر ، فخرج إليه خاراخره ملك أشروسَنة ؛ وكان ممتنعًا .

وذكر أن الفضل بن يحيى اتَّخذ بخراسان جنداً منالعجمِ سماهم العباسيَّة ، وجعل ولاءهم لهم، وأن عد تهم بلغت خمسائة ألف رجل، وأنه قدم منهم بغداد عشرون ألف رجل، فسمُّوا ببغداد الكرنبيَّة، وحلَّف الباق منهم بخُراسان على أسمائهم ودفاترهم ؛ وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة :

حَامِ على مُلكِ قوم عز سَهْمُهم من الوراثةِ في أيدهم سبب كتائبٌ ما لها في غيرهم أَرَبُ ماألَّفَ الفضلُ منها العجم والعرَب من الألوف التي أحْصَت لك الكتب ٢٢٢/٣ أولى بأحمد في الفرقان إن نُسِيوا يبنى على جُود كفَّيْدٍ ولا ذهبُ إلا تُمَوَّلَ أَقوام عَا يَهِبُ للطَّالبينَ مدَاها دونها تَعَتُ يَنْبُو إِذَا سُلَّتِ الْهِنْدِيَّةُ القُضُب إلى سوى الحَقُّ يَدْعوهُ وَلا الغَضَبُ غَيْثُ مُغِيثٌ وَلا بَحرٌ له حَدَبُ

ما الفضلُ إلا شهاب لاأُفولَ له عندَ الحروب إذا ما تَأْفُلُ الشُّهُبُ أمستُ يَدُّ لبني ساقى الحجيج بها كتائب ً لبني العباسِ قد عَرَفَت أَثْبَت خمسَ مثين في عِدادِهم يُقارعون عن القومِ الذين همُ إن الجواد ابن يحيى الفضل لاورق أ ما مر يوم له مُذ شد مِنْزَرَهُ كم غايةٍ في الندى والبأس أحرزَها يعطِى اللُّهَى حِينَ لا يُعطى الجَوَادُوَلا وَلا الرِّضا والرِّضَا لله غايَتُه قَدْ فاضَ عُرْفُك حَنَّى مَا يُعادِلهُ

قال : وكان مروان بن أبي حفصة قد أنشد الفضل َ في معسكره قبل خروجه إلى خراسان :

تَحَدُّرُ حَتى صارَ في راحَةِ الفَضل فيا لكَ مِنْ هَطْل ويَا لكَ مِنْ وَبْلُ دَعَتُهُ بِإِسْمِ الفَضلِ فاستَعصَمَ (١) الطفل وَإِنَّكَ مِن قُومٍ صغيرُهُمُ كَهْلُ

أَلِم تَرَ أَنَّ الجودَ مِنْ لَدُن آدَمٍ ١٣٣/٣ إذا ما أبوالعَبَّاسِ راحت مُماؤَّهُ

إذا أمُّ طِفل راعَهاجوعُ طِفلِها لِحْيَا بِكَ الإسلامُ إِنَّكَ عِزَّهُ

وذكر محمد بن العباس أن الفضل بن يحيي أمر له بماثة ألف درهم ، وكساه وحمله على بغلة. قال : وسمعته يقول : أُصَّبتُ في قَدَّمتي هذه سبعمائة ألف درهم . وفيه يقول :

فحَسْني وَلم أَظلِمْ بِأَنْ أَتَخيُّرا لِمَن ساسَمِن قحطانَ أَوْمَنْ تَنَزّرا له وَالدُّ يَعلو سَريرًا وَمِنبَرَا لَدَى الدُّهْرِ إِلَّا قَائدًا أَو مُومَّرا

تَخَيُّرْتُ للمدْحابِنَ يحيىبْن خالدِ له عادَةٌ أَنْ يَبْسُطَ العَدْلَ والنَّدَى إلى العِنبَرِ الشرقُّ سارَ وَلَمْ يزَلُ يُعَدُّ وَيحيي البَرْمكيُّ وَلا يُرَى

ومدحه سلمٌ الخاسر، فقال :

وَكَيفَ تخافُ مِن بؤسِ بدارٍ تَكَنَّفَها البَرامكَةُ البُحُورُ نَفيرٌ مَا يُوازِنُهُ نَفيرُ وَقُوْمٌ مِنْهُمُ الفَضلُ بْنُ يحيى كأنَّ الدُّهْرَ بَينَهُما أسيرُ لهُ يومانِ : يَوْم ندَّى وبأْس إِذَا مَا البَرْمَكِيُّ غَذَا ابنَ عَشْرٍ فَهِمَّتُـهُ وَزِيرٌ أَوْ أَميرُ وذكر الفضَّل بن إسحاق الهاشُّميّ أن إبَراهيم بن جبريل خرج مع الفضل ابن يحيى إلى خُراسان وهو كاره للخروج ، فأحفظ ذلك الفضل َ عليه . قال إبراهيم : فدعانى يومًا بعد ما أغفلني حينًا ، فلخلت عليه ؛ فلما صرت بين يدينه سُلَّمت ، فما ردَّ على من فقلت في نفسي : شَمَرَّ والله ـــ وكان مضطجعًا ، فاستوى جالسًا ــ ثم قال: ليفرخ روعك يا إبراهيم، فإن قدرتي عليك تمنعني منك ؛ قال : ثم عقد لي على سجستان ، فلما حملت خراجها ، وهبه لي

<sup>(</sup>١) كذا ق ١، ج، وق ط: « فاعتصم ٥.

وزادنى خمسيائة ألف درهم . قال : وكان إبراهيم على شُرَطه وحَرَسه ، فرجّهه إلى كابُل ، فافتتحها وغُمْ غنائم كثيرة ٥

قال: وحد أنى الفضل بن العباس بن جبريل – وكان مع عمه إبراهم – قال: وصل إلى إبراهم فى ذلك الوجه سبعة آلاف ألف ، وكان عنده من مال الخراج أربعة آلاف ألف درهم ، فلما قدم بغداد وبنى داره فى البغيين استزار الفضل لريه نعمته عليه، وأعد له الهدايا والطثر ف وآنية الذهب والفضة ، وأمر بوضم الأربعة الآلاف ألف فى فاحية من الدار .

قال : فلما قعد الفضل بن يحيى قدّم إليه الهدايا والطُّرَف، فأبى أن يقبل منها شيئًا ، وقال له :لم آتك لأسلئبك (١) ، فقال : إنها نعمتك أيها الأمير. ٣/ قال : ولك عندنا مزيد ، قال : فلم يأخذ من جميع ذلك إلا سوطًا سيجزيًّا ، وقال: هذا من آلة الفرسان ، فقال له: هذا المال من مال الحراج ، فقال : هولك ، فأعاد عليه ، فقال : أما لك بيت يسعه ! فسوّغه ذلك، وانصرف .

قال: ولما قدم الفضل بن يحيى من خُراسان حَرَجِ الرَّشيد إلى بستان أبي جعفر يستقبله ، وتلقيًاه بنو هاشم والناس من القوّاد والكتبَّاب والأشراف ، فجعل يصلُ الرجل بالألف ألف (٢) وبالخمسهائة ألف ، ومدحه مروان بن أبي حفصة ، فقال:

بِمَقَدَمِهِ تجرى لنا الطَّيْرُ أَسْعُدا ومَا زِلنَ حَى آبَ بالدَّمْع حُشَّدا بأَرْوَعَ بَدَّ الناسَ بأُساً وَسُوددَا صُحَى الصبْحجِلْبابَ الدَّبَى فَتَكَرُّدَا<sup>(٣)</sup> إلَيْنا ، وقالوا شَعْبُنا قد تبدَّدا وَأَطْلَقَ بالعَفْوِ الأَسيرَ المَقَيِّدَا

حَيدناالذى أَدَّى ابْنُ يَحيى فَأَصْبَحَتْ
وما هَجَعَتْ حتى رَأَتْهُ عُيونُنا
لَقَدْ صَبَحَتْنا خَيلُهُ وَرجالُهُ
نَفَى عَن خُراسانَ العَدُوَّ كما نَنَى
لَقَدْ راعَ مَن أَمسَى بَمْرُوَ مسيرُهُ
عَلَى حين أَلْقَى قُفْلَ كُلُّ ظَلامَـةٍ

3 **2 4** / **2** 

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط: « إلا لأسليك ، ، والوجه ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) ١: و بالف ألف ، . (٣) تمرد ، أي تجردوانكشف .

أَبادِي عُرْفِ باقِياتِ وَعُودا وَأَصْدَرَ بِاغِي الأَمْنِ فِيهِمْ وَأُورَدا فكانَ مِنَ الآباءِ أَخْنَى وَأَعْوَدا وَ فَ البأس أَلفُوها مِن النَّجْم أَبْعَدا إلى كلِّ أمر كانَ أَسْنَى وَأَمْجَدا ويُسْقِى دمَ العاصِي الحسامَ المهنَّدَ ا وَكَانَتْ لأَهْلِ الدِّينِ عَزًّا مُؤبَّدًا على فضلِهِ عَهْدَ الخليفَة قُلَّدَا بهِ اللهُ أعطى كلَّ خَيْرٍ وَسَدَّدا بهن لِنِيران الضَّلالَةِ مُوقَدا قَتِيلًا ومَأْسُورًا وَفَلاً مُشرَّدا تحوَّب مخذو لا يَرَى المَوت مُفردا

وأَفْشَى بلًا مَنَّ معالعَدْلِ فيهمُ ٦٣٦/٣ فأَذْهَبُ رَوْعاتِ المخاوفِ عنْهُمُ وَأَجْدَى على الأَيتام فيهم بعُرفِهِ إذا الناسُ رَامُوا غايَةَ الفَضل في النَّدَى مها صاعِدًا بِالفَضل يحيي وخالدُ يَلين لِمَنْ أَعطى الخَليفَةَ طاعَةً أَذَلَّتْ مَعَ الشَّرْكِ النَّفَاقَ سُيوفُهُ وَشُدَّالقُوَى مِن بَيْعةِ المُصْطَفِي الذي سمى النَّى الفاتح الخاتِم الذي أَبَحْتَ جبالَ الكَابُلِيِّ ولم تَدَعْ فـأَطْلَعتَها خَيْلا وطِئنَ جُموعَهُ ١٣٧/٣ وعادَت على ابْن البَرْم نَعمَاكَ بعدَما

وذكر العباس بن جرير ، أن حفص بن مسلم ـــ وهو أخو رزام بن مسلم ، مولى خالد بن عبد الله القسريّ حدّ ثه أنه قال : دخلت على الفضل بن يحيي مقدّ مه خُراسان، وبين يديه بدر رُّ تُفرّق بخواتيمها، فما فُضَّت بدّرة منها، فقلت : كَفِي اللَّهُ بِالْفَصْلِ بن يحيى بن خالد وَجُودٍ يدَيهِ بَخْلَ كلُّ بخيل

قال : فقال لى مروان بن أبي حفصة : وددت أنَّى سبقتك إلى هذا البيت ، وأن على غرم عشرة آلاف درهم .

وغزا فيها الصَّائفة معاوية بن زُفَر بن عاصم ، وغَزَا الشَّاتية فيها سليمان ابن راشد ، ومعه البيد بـطُّريق صَقَلَّيَّـة .

وحجّ بالناس فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن على ، وكان على مكة .

## ثم دخلت سنة تسع وسبعين وماثة ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فماً كان فيها من ذلك انصرافُ الفضل بن يحيى عن خُراسان واستخلافُه عليها عمرو بن شُرَحبيل .

> وفيها عَزَل الرّشيد محمدَ بن خالد بن بَـرْمك عن الحجبة ، وولاّها الفضل بن الربيع .

> وفيها رجم الوليد بن طريف الشارى إلى الجزيرة واشتدّت شوكته ، وكثر تبعه ، فوجَّه الرّشيد إليه يزيد بن مزيد الشيبانيّ ، فراوغه يزيد ، ثم لقيه وهو مغترّ فوق هيت ، فقتله وجماعة كانوا معه ، وتفرّق الباقون ، فقال الشاعر :

واثلٌ بَعْضُها يقتلُ بَغْضًا لايفُلُّ الحديدَ إلاَّ الحديدُ

وقالت الفارعة أخت الوليد :

أَيَا شَجَرَ الخَابِورِ مَا لَكَ مُورَقاً كَأَنْكَ لَم تَجزَع عَلَى ابن طَرِيغِي فَتَى لا يُحِبّ الزَّادَ إِلاَّ مِنَ التَّقِي وَلا المَالَ إِلا مِن قَناً وسُيوفٍ

واعتمر الرّشيدُ في هذه السنة في شهر رمضان، شكراً لله علىما أبلاه في الوليد بن طريف ، فأقام بها إلى وقت الوليد بن طريف ، فأقام بها إلى وقت الحجّ ، ثم حجّ بالناس ، فشى من مكّة إلى منّى، ثم إلى عرفات، وشهد المشاهد والمشاعر ماشيًا ، ثم انصرف على طريق البصرة .

وأما الواقديّ فإنه قال: لما فرغ من تُحرته أقام بمكة حتى أقام للناس حجتهم . ٢٣٩/٣

<sup>(</sup>١) شرى : صاد من الشراة ؛ وهم الخوارج . سموا بذلك لأنهم شروا ، أي غضبوا .

ثم دخلت سنة ثمانين ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكرالحبر عن العصبية التي هاجت بالشام] فمما كان فيها من ذلك ، العصبية التي هاجت بالشأم بين أهلها .

ذكر الخبر عما صار إليه أمرها :

أذكر أن هذه العصبية لما حدثت بالشأم بين أهلها، وتفاقم أمرُها، اغتم بذلك من أمرهم الرّشيد، فعقد لجعفر بن يحبي على الشأم، وقال له: إما أن تخرج أنا ، فقال له جعفر: بل أقيك بنفسى ؛ فشخص فى جلة القوّاد والكدُّراع والسَّلاح، وجعل على شُرَطه العباس بن محمد بن المسيّب بن زهير، وعلى حرّسه شبيب بن حميد بن قحطة ، فأتاهم فأصلح بينهم ؛ وقتل زواقيلهم (1)، والمتلصصة منهم، ولم يتدع بها رُحًا ولا فرسًا، فعادوا إلى الأمن والطمأنية ؛ وأطفأ تلك الناثرة، فقال منصور النمري لما شخص جعفر:

لقَدْ أُوقِدَتُ بِالشَامُ نيران فِتْنَةً فَهَذَا أُوانُ الشَامُ تُخْدُ نارُهَا إذا جاشَ مَوْجُ البحرين آلبَرْمكُ عليها ، خَبَتْ شُهْبانها وشَرارُها وماها أميرُ المؤمنينَ بجعفر وَفيهِ تَلاقَى صَدْعها وانجبارُها رَماها بميمونِ النَّقبيةِ ماجِدُ تَراضَى به قَحْطانُها وَيَزارُها تَدَلَّتْ عَليهمْ صَخْرة بَرْمكيَّةً دَموغُ لهامِ الناكِثينَ انحدارُها غَدوْتَ تُرْجَى غَابَةً في رُموسها نُجومُ الثَريَّا والمنايا عِمَارُها إذا خَفَقَتْ رَاياتها وتجَرَّتُ '') بها الرِّيحُ هال السَّامعينَ انبهارُها فقولوا لأهل الشَّامِ :لا يَسْلُبَنَّكُمُ حجاكُمْ طَويلاتُ المُنْى وقِصارها فقولوا لأهل الشَّامِ :لا يَسْلُبَنَّكُمُ حجاكُمْ طَويلاتُ المُنْى وقِصارها

( ٢ ) ا : « وتحرشت » .

18./4

<sup>(</sup>١) الزواقيل: اللصوص.

أَتَاكُمْ وإلا<sup>(١)</sup> نَفْسَهُ فَخِيارُها وَصَوْلاتُه لا يُسْتَطاعُ خِطارُها وَصَعْدَتُه والحَرْبُ تَدْمي شفارُها فَعِنْدَكَ مَأُواها وَأَنْتَ قَوَارُها وَلَمْ تَدْنُ مِنْ حال يَنالكُ عارُها مِنَ الدُّهْرِ أعناقُ ، فأنت جُبارُها(١) مُلِمَّاتُ خَطْبِ لِم تَرُعْهُ كِبارُها يُؤمَّلُ جَدواها وَيُخشَى دَمارُها أَناها حَباها ، أو أَناها بَوارُها وغَيثٍ ، وإلا فالدِّماءُ قِطارُها أخو الجُود والنَّعْمي الكِبارِ صغارُها وَمِنْ سابقاتِ ما يُشَقُّ غبارُها إلَيْك ، وعزَّت عصبة أنت جارها مُخَلَّفَتِي عن جعفِر وَاقتسارُها ونَفسى (٢) إليه ما يَنامُ آدُكارُها

فإنَّ أميرَ المُوْمنينَ بنفسِه هو المَلِكُ المُأْمُولُ لِلْبِرُ والنُّقَى وزيرُ أمير المؤمنينَ ومَسْفُهُ وَمَنْ تُطُو أَسْرَارُ الخَليفَةِ دونَهُ وَفَيْتَ فَلَمْ تَغَدِرْ لَقُوْمٍ بِذِمَّةٍ طَبيبُ بإحياء الأُمورِ إذا التَوَت إذا ما ابنُ يحْيى جعفرٌ قَصَدَت لَهُ لقدْ نَشَأَت بِالشَّأْمِ مِنك غمامةً فطوبَى لأَهل الشأَّم يا وَيلَ أُمّها فإِن سالموا كانَتْ غمامَةَ نائل أبوكَ أبو الأملاك يَحْيى بنُ خالد كأيِّنْ تَرَى فِي البَرِمِكيِّينَ مِنْ نَدِّي غَدا بنجوم السُّعْدِ مَنْ حلَّ رَحلهُ عَذيرى مِنَ الأَقدار هلْ عَزَماتُها فعيْنُ الأَسَى مَطروفَةٌ لفراقِهِ

7.27/4

711/4

وولتى جعفر بن يحيى صالح بن سليان البلقاء وما يليها ، واستخلف على الشأم عيسى بن العكى وانصرف ، فازداد الرشيد له إكراماً . فلما قدم على الرشيد دخل عليه - فيا ُذكر - فقبل يديه ورجليه (1) ، ثم مشل بين يديه ، فقال : الحمد أنه يا أمير المؤمنن الذى آنس وحشى ، وأجاب دعوتى ، ورجم تضرعى ، وأنسأ في أجلى ، حتى أراني (٥) وجه سيدى ، وأكرمي

<sup>(</sup>٢) س: وصيارها ۽ .

<sup>(</sup>٤) س : وثم رجليه و .

<sup>(</sup>۱) س: «وإذلا».

<sup>(</sup>٣) س: وونفس ۽ .

<sup>(</sup>ه) س: وأرى و .

۲۷۶ منة ۱۸۰

بقربه ، وامننَّ على بتقبيل يده ، وردُّنى إلى خيدمته ؛ فوالله إن كنت لأذكر غيبتي عنه ومخرجي ، والمقادير التي أزعجتني ؛ فأعلم أنها كانت بمعاص لحقتني وخطایا(۱۱) أحاطت بی ؛ ولو طال مُقامی عنك یا أمیر المؤمنین – جَعلنی الله فداك ــ لخفت أن يذهب عقلي إشفاقًا على قربك، وأسفًا على فراقك، وأن يعجل بى عن إذنك الاشتياق ُ إلى رؤيتك ؛ والحمد لله الذي عصمني في حال الغيبة ، وأمتعنى بالعافية ، وعرَّفني الإجابة ومسَّكنيبالطاعة، وحال ببني وبيناستعمال المعصية ؛ فلم أشخص إلاّ عن رأيك ، ولم أقدم إلاّ عن إذنك وأمرك ؛ ولم يخترْمني أجلْ<sup>(٢)</sup> دونك . والله يا أميرَ المؤمنين ــ ولا أعظم من اليمين بالله ـــ لقد عاينتُ ما لو تُعرَض لى الدنيا كلُّها لاخترت عليها قُربَكَ ، ولما رأيتها عوضًا من المقام معك . ثم قال له بعقب هذا الكلام في هذا المقام : إنَّ الله يا أميرَ المؤمنين ــ لم يزل يبليك في خلافتك بقد ر ما يعلم من نيتك ، ويريك فى رعيَّتك غاية أمنيَّتك ، فيصلح لك جماعتَهم ، ويجمع ألفتهم ، ويلمَّ شُعَتَهم ؛ حفظًا لك فيهم، ورحمةً لهم ؛ وإنما هذا للتمسُّك بطاعتك ، والاعتصام بحبل مرضاتك ؛ والله المحمود على ذلك وهو مستحقُّه . وفارقتُ يا أمير المؤمنين أهل كور الشأم وهم منقادون لأمرك، نادمون على ما فرط من معصيتهم لك ، متمستكون (٣٠ أبحبلك ، نازلون على حُكمك، طالبون لعفوك ، واثقون بحلُّمك ، مؤمَّلون فضَّاك ، آمنون بادرتك، حالُهم في ائتلافهم كحالهم كانت فى اختلافهم ، وحالهُم فى ألفتهم كحالهم كانت فى امتناعهم ، وعفو أمير المؤمنين عنهم وتغمُّده لهم سابق لمعدرتهم ، وصلة أمير المؤمنين لهم ، وعطفه عليهم متقدّ م (١) عنده لسألتهم .

127/4

وايم الله يا أميرَ المؤمنين لأن كنتُ قد شخصتُ عنهم ، وقد أخمد الله شرارهم وأطفأ نارهم ، ونول مُرَّاقهم ، وأصلح دهماءهم ، وأولانى الجميلَ فيهم ، ورزفى الانتصار منهم ؛ فما ذلك كله إلا ببركتك و يُمِّنك، وريحك ودوام دولتك السميدة الميمونة الدائمة ، وتخرفهم منك ، ورجائهم لك . والله يا أمير

<sup>(</sup>٣) س: وستمسكون ٥ . عليم ٥ . وعليم ٥ .

المؤمنين ما تقدّمتُ إليهم إلا بوصيتك ، وما عاملتهم إلا بأمرك ، ولا سرت فيهم إلا على حدُّ ما مثَّلتَه لى ورسمتَه، ووقفتنَنيي عليه ؛ ووالله ما انقادوا إلاَّ لدعوتك ، وتوحَّد الله بالصَّنع لك ، وتحوَّفهم من سطوتك ً. وما كان الذي كان مٰي ــ و إن كنت بذلت جهدى ، وبلغت مجهودي ــ قاضيًا ببعض حقك على ؛ بل ما ازدادت نعمتُك على عظمًا ؛ إلاازددتُ عن شكرك عجزاً وضعفاً ، وما خلق الله أحداً من رعيَّتك أبعَد من أن يُطمع نفسه في قضاء حقك مني ، وما ذلك إلا أن أكون باذلاً مهجبي في طاعتك ، وكلُّ ما يقرُّب إلى موافقتك ؛ ولكِني أعرف من أياديك عندى ما لا أعرف مثلها(١) عند غبرى ؛ فكيف بشكرى(٢) وقد أصبحتُ واحدَ أهل دهرى فيا صنعتَـه فيَّ و بي ! أم كيف بشكرى (٢) وإنما أقوى على شكرى بإكرامك أياى ! وكيف بشكرى (١) ولو جعل الله شكرى في إحصاء ما أوليتني لم يأت على ذلك عدى (٣) وكيف بشكرى(٢) وأنت كهني دون كل كهف لى ! وكيف بشكري(٢) وأنت لا ترضَى لى ما أرضاه لى ! وكيف بشكرى وأنت تجدُّد من نعمتك عندي ما(٤) يستغرق (٥) كل ما سلف عندك لى ! أم كيف بشكرى وأنت تُنسيني (١) ما تقدُّم من إحسانك إلى بما تجدده لى! أم كيف بشكرى<sup>(٢)</sup> وأنت تقدمي بطوْلك(٧)على جميع أكفائى! أم كيف بشكرى(٨)وأنت وليتى! أم كيف بشكرى وأنت المكرم لى ! وأنا أسأل الله الذي رزقي ذلك منك مَن غير استحقاق له ؛ إذا كان الشكر مقصّراً عن بلوغ ِ تأدية بعضه ، بل دون شيقص (٦) من عُشر عشيره' ١١٠)، أن يتولى مكافأتك عَنِّي بما هو أوسعُ له، وأقدرُ عليه ، وأن يَقضيَ عَني حقَّك ، وجليل منتَّك ؛ فإن ذلك بيده ، وهو القادر عليه !

11:/4

وفى هذه السنة أخذ الرّشيد الخاتم من جعفر بن يحيى ، فدفعه إلى أبيه يحيى بن خالد.

<sup>(</sup>۱) س: وما لا أمرفها ». (۲) ا: «تشكرني ». (۳) ا، س: «علادي ». (۴) ج: «علادي ». (۴) ج: «تبيتي ». (۴) ج: «تبيتي ». (۷) س: «بشكرانا» ». (۸) س: «يشكرانا» ». (۹) الشقس: «الشعب ، (۱۰) س: «عشرة » ؟ (۹)

۲۲۲ منة ۱۸۰

وفيها ولَّـى جعفَـر بن يحيى خُـراسان وسيجستان ، واستعمل جعفرٌ عليهما محمد بن الحسن بن قحطبة .

وفيها شخص الرّشيد من مدينة السلام مريداً الرَّقة على طريق الموصل ، فلما نزل البَّرَدان، ولَّى عيسى بن جعفرخُراسان، وعزل عنها جعفر بن يحي ؛ فكانت ولاية جعفر بن يحيي إياها عشرين ليلة .

وفيها وُلُمِّيَ جعفر بن يحبي الحرَس.

1:0/4

وفيها هدَم الرّشيد سُور الموْصل بسبب الخوارج الذين خرجوا منها ، ثم مضى إلى الرّقة فنزكما واتّخذها وطنيّاً .

وفيها عُزِلهمَرْثمَة بن أعيسَ عن إفريقيّة، وأقفله إلى مدينة السلام ، فاستخلفه جعفر بن يجي على الحرَس .

وفيها كانت بأرض مصر زلزلة شديدة، فسقط رأس منارة الإسكندرية. وفيها حكم خراشة الشيباني وشريى بالجزيرة ، فقتله مسلم بن بكار بن مسلم العُقيلي .

وفيها خرجت المحمرة بجُرجان، فكتب على بن عيسى بن ماهان أنّ الذى هيّج ذلك عليه عمرو بن محمد العمركيّ ، وأنه زنديق، فأمر الرشيد بقتله ، فقتل ممرّو .

وفيها عَزَلَ الفضل بن يحيى عن طبرستان والرُّويان، وولَّى ذلك عبد الله ابن خازم . وعزلَ الفضل أيضًا عن الرَّى ، ووليَها محمد بن يحيى بن الحارث بن شخَبر، وولَّى سعيد بنسلم(١١) الجزيرة .

وغزا الصائفة فيها معاوية بن زفر بن عاصم .

وفيها صار الرشيد إلى البَصْرة مُنصرَفه من مكة ، فقدمها فى المحرّم منها ، فنزل المحدّثة أيامًا، ثم تحوّل منها إلى قصر عيسى بن جعفر بالخُريبة ، ثم ركب فىنهر سَيَسْحان الذى احتفره يحبى بن خالد ؛ حَى نظر إليه ، وسَكر (٢) نهر الأبُلَة ونهر معقيل ، حَى استحكم أمر سَيْحان ، ثم شخص عن البصرة

<sup>(</sup>١) ا : « مسلم » . (٢) سكر النهر : سدفاه .

لاثني عشرة ليلة بقيتْ من المحرم، فقدم مدينة َ السلام، ثم شخص إلى الحيرة، فسكنها وابتنى بها المنازل ، وأقطع من معه الحطط ، وأقام نحواً من أربعين

777

يوماً ، فوثب به أهلُ الكوفة ، وأساءوا مجاورته ، فارتحل إلى مدينة السلام، ثم شخص من مدينة السلام إلى الرَّقة ، واستخلف بمدينة السلام حين شخص إلى الرَّقة محمداً الأمين ، وولاً ه العراقين .

وحجّ بالناس في هذه السنة موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على .

## ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائة ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فكان فيها غزو الرشيد أرضَ الروم ، فافتتح بها عنوة ً حصن الصَّفـُصاف، فقال مَـرَّوان بن أبى حفصة :

إِنَّ أَمِيرَ المؤمنينَ المصطفَى قد ترك الصَّفصافَ قاعًا صَفصفا

وفيها غزا عبد الملك بن صالح الرّوم ، فبلغ أنقرة وافتتح مَطَّمورة . وفيها تُهُفِّى الحسن بن قحطبة وحمزة بن مالك .

وفيها غلبت المحمّرة على جُرجان .

وفيها أحدث الرشيد عند نزوله الرَّقة فى صدور كتبه الصّلاةَ على محمد صلى الله عليه وسلم .

وحجّ بالناس فى هذه السنة هارون(١) الرشيد، فأقام للناس الحجّ، ثم صدر معجلاً . وتخلّف عنه يحيى بن خالد، ثم لحقه بالغَـمْـرة فاستعفاه من الولاية فأعفاه ، فردّ إليه الحاتم ، وسأله الإذن فى المُقام فأذن له ، فانصرف إلى مكة .

 <sup>(</sup>١) س : « محمد بن هارون » .

124/4

## ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وماثة ذكر الحبر عماكان فيها من الأحداث

فكان فيها انصراف الرشيد من مكة ومسيرُه إلى الرَّقة، وبيعتُه بهالابنه عبدالله المأمون بعد ابنه محمد الأمين ، وأخذُ البيعة له على الجند بذلك بالرَّقة، وضمّة إياه إلى مدينة السلام ، ومعه من أهل بيته جعفر بن أبي جعفر المنصور وعبد الملك بن صالح ، ومن القواد على بن عيسى ، فبُويع لمه بمدينة السلام حين قدمها ، وولاّه أبوه خُراسان وما يتصل بها إلى همَمذان ، وحمّاه المأمون .

وفيها حُملت ابنة خاقان ملك الحَزر إلى الفَصَل بن يحيى، فاتت بيمَرْدَعة، وعلى إرمينية يوئذ سعيد بن سلم بن قُتية الباهليّ، فرجع مَنْ كان فيها من الطاخنة إلى أبيها ، فأخبروه أن ابنته قُتلت (١) غيلة ، فحنق لذلك ، وأخذ في الأهبة لحرب المسلمين .

وانصرف فيها يحبى بن خالد إلى مدينة السّلام .

وغزا فيها الصائفة عبد ُ الرحمن بن عبد الملك بن صالح ، فبلغ دفسوس مدينة أصحاب الكهف .

وفيها تسملت الرّوم عيني ملكيهم قسطنطين بن أليون ، وأقرّوا أمه ريني ، وتلقّب أُغَسِّطة .

وحج بالنَّاس فيها موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على .

<sup>(</sup>۱) س: ماتت ،،

## ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة

184/4

### ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فن ذلك خروج الخَرَر بسبب ابنة خاقان من باب الأبواب وايقاعهم بالمسلمين هنالك وأهل الذَّمة ، وسبينُهم — فيا ذكر — أكثر من مائة ألف . فانتهكوا أمرًا عظيماً لم يُسمع فى الإسلام بمثله ، فولتى الرشيد إرمينية يزيد بن مزيد مع أذر ربيجان ، وقوّاه بالجند ؛ ووجعه، وأنزل خزيمة بن خازم نصيبين ردماً لا أهل إرمينية .

وقد قيل فى سبب دخول الخزر إرمينية غير هذا القول ؛ وذلك ما ذكره محمد بن عبد الله ، أن أباه حدثه أن سبب دخول الخبر ر إرمينية فى زمان هارون كان أن سعيد بن سلم ضرب عنى المنجم السلمى بفأس ، فلخل ابنه بلاد الخبر ، واستجاشهم على سعيد ، فلخلوا إرمينية من الثلمة ، فانهزم سعيد ، ونكحوا المسلمات ، وأقاموا فيها — أظن سبعين يوماً ، فوجة هارون خزية بن خازم ويزيد بن مزيد إلى إرمينية حتى أصلحا ما أفسد سعيد، وأخرجا الخرر ، وسكت الثلمة .

وفيها كتب الرّشيد إلى على بن عيسى بن ماهان وهو بخراسان بالمصير إليه ؛ وكان سبب كتابه إليه بذلك ؛ أنه كان حُمل عليه، وقيل له : إنه قد أُجمع (١) على الخلاف ، فاستخلف على بن عيسى ابنته يحيى على خراسان ، فأقره الرّشيد ، فوافاه على "، وحمل إليه مالاً عظيماً ، فرده الرّشيد إلى خراسان من قبل ابنه المأمون لحرب أبى الحصيب ، فرجع .

وفيها خرج بنَسَا من خُراسان أبو الخصيبوُهيب بن عبد الله النسائيّ مولَى الحريش . ٤٩/٣

<sup>(</sup>١) ج: وأزمه.

171

وفيها مات موسى بن جعفر بن محمد ببغداد ومحمد بن السهاك القاضي .

سنة ١٨٣

. . .

وفيها حج بالناس العبّاس بن موسى الهادى بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن على .

# ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائة ذكر الحبر عمّا كان فيها من الأحداث

ففيها قدم هارون مدينة َ السلام فى جُـمُادى الآخرة منصرفـًا إليها من الرَّقة فى الفُـرات فى السفن ، فلما صار إليها أخذ الناس بالبقايا .

ووليى استخراج ذلك – فيا ذكر – عبد الله بن الهيثم بن سام بالحبس والضرب، ووليى حماد البربرى مكة واليمن، ووليى داود بن يزيد بن حاتم المهلميّ السند، ويحيى الحرشيّ الجبل، ومهرويه الرازيّ طبرستان، وقام بأمر إفريقيّة إبراهم الأغلب، فولاً ها إياه الرّشيد.

وفيها خرج أبو عمرو الشارى فوجّه إليه زهير القصاب فقتله بشّهُ رَزُور. وفيها طلب أبو الخصيب الأمان، فأعطاه ذلك على بن عيسى، فوافاه بمَـرْرَ فَاكرمه.

وحجّ بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على .

70./4

# ثم دخلت سنة خمس وثمانين وماثة ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من قتل أهل طبرستان منهـ رُوَيه الرازى وهو والبها ،
 فولتى الرشيد مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي .

وفيها قتل عبدالرحمن الأبناويّ (١) أبانَ بن قحطبة الحارجيّ بمرْج القلعة.

وفیها عاث حمزة الشاری بباذ َغیس من خُراسان ، فوثب عیسی بن علی ً ابن عیسی علی عشرة آلاف من أصحاب حـَمـْزة فقتلهم ، وبلغ کابـُل وزابـُلستان والقـُندُهار ، فقال أبو العذافر (۲) فی ذلك :

كَادَ عَسَى يَكُونُ ذَا القَرْنَيْنِ بَلَغَ المُثْرَقَيْنِ والمغربيْنِ لِمُ عَلَمُ المُثَوِّلُونِ والمغربيْنِ لَمْ يَكَ عُ كَابُلاً وَلَا زَابُلِسْتًا نَ فَمَا حَوْلُهَا إِلَى الرُّخَّجَيْنِ

وفيها خرج أبو الخصيب ثانية بنسًا، وغلب عليها وعلى أبدورَد وطُوس ونَيْسًابور، وزحف إلى مَرْو، فأحاط بها، فهزم، ومضى نحو سرخس، وقوى أمرُه.

وفيها مات يزيد بن مزيد ببَـرَ دْعة ، فُولُلِّي مَكَانه أسد بن يزيد .

وفیها مات یقطین بن موسی ببغداد .

وفيها مات عبد الصمد بن على ببغداد فى جمادى الآخرة ، ولم بكن شُغر (٣) قط ؛ فأدخل القبر بأسنان الصبيّ، وما نقص له سنّ .

وشخص فيها الرّشيد إلى الرّقة على طريق الموصل.

واستأذنه فيها يحيي بن خالد في العُمْرة والجوار ، فأذن له ، فخرج في

101/4

 <sup>(</sup>١) ط: والأنبارى » ، وهو " عبد الرحمن بن جبلة الأبناوى » .
 (٢) ط: والغدافر » ، وانظر الفهرس .

<sup>(</sup> ۲ ) ثغر : سقطت رواضعه ، والرواضع : أسنان الصبى .

شعبان ، واعتمر عمرة شهر رمضان ، ثم رابط بجـُدّة إلى وقت الحجّ ، ثم حجّ . ووقعت فى المسجد الحرام صاعقة فقتلت رجلين .

. .

وحجّ بالناس فيها منصور بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عليّ .

### ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

ففيها كان خروجُ على بن عيسى بن ماهان من مَـرْولحرب أبى الحصيب إلى نـَسا ، فقتله بها ، وسي نساءه وذراريه ، واستقامت خُـراسان .

وفيها حبس الرّشيد 'ثمامة بن أشرس لوقوفه على كذبه فى أمر أحمد بن عيسى بن زيد .

وفيها مات جعفر بن أبى جعفر المنصور عند هَـَرْثَمَة . وتُـوُفَـَىالعباس بن محمد ببغداد .

## [ ذكر حجّ الرشيد ثمّ كتابته العهد لأبنائه ]

وحج بالناس فيها هارون الرشيد ؛ وكان شخوصه من الرقة للحج في شهر رمضان من هذه السنة ، فر بالأنبار ، ولم يلخل مدينة السلام ؛ ولكنه نزل منزلاً على شاطئ الفرات يدعى الدّارات، بينه وبين مدينة السلام سبعة فراسخ، منزلاً على شاطئ الفرات يدعى الدّارات، بينه وبين مدينة السلام سبعة فراسخ، وخلف بالرّقة إبراهم بن عبان بن نهيك، وأخرج معه ابنيه : محمداً الأمين وعبد الله المأمون ؛ وليتى عهده؛ فبدأ بالمدينة ، فأعطى أهلها ثلاثة أعطية؛ كانوا يقدمون إليه فيعطيهم عطاء ، ثم إلى محمد فيعطيهم عطاء ثانياً ، ثم صار إلى مكة فأعطى أهلمها ، فبلغ ثم إلى المأمون فيعطيهم عطاء ثالثاً ، ثم صار إلى مكة فأعطى أهلمها ، فبلغ ذلك ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار .

وكان الرّشيد عقد لابنه محمد ولاية العهد — فيما ذكر محمد بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الحجبّيق — يوم الخميس في شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة، وسماه الأمين ، وضم إليه الشأم والعراق في سنة خمس وسبعين ومائة، ثم بايع لعبد الله المأمون بالرّقة في سنة ثلاث وثمانين ومائة، وولاّه من حد " همدّان إلى آخر المشرق ، فقال في ذلك سكمٌ بن عمرو الخاسر :

10Y/**T** 

لِنِي الحِجي والخُلُق الفاضِل والضامِن الأَثقالَ للحامل والعالِم النافذِ في علمِهِ والحاكِم الفاضِل والعادِل والرَّاتِق الفاتِق حلفَ الهدى (١١) والقائِل الصادِق والفاعِل لِخَير عباس إذا حُصَّلوا والمفضِل المجدى على العائل(٢) أَسَرُّهُمْ برًّا وأُولاهُمُ بالعُرفِ عند الحدثِ النازل إذا تلجَّتْ ظُلمَةُ الماطل وانكشف الجَهلُ عن الجاهِل

بايَعَ هارونُ إمامُ الهُدَى المخلِف المُتلفِ أموالَهُ لِمُشبهِ المنصورِ في ملكه فَتَمَّ بالمأمون نورُ الهدى

وذكر الحسن بن قريش أن القاسم بن الرشيد، كان في حيجرٌ عبد الملك ابن صالح ، فلما بايع الرشيد محمد والمأمون ، كتب إليه عبد الملك بن صالح :

> يأيُّها الملِكُ الَّذِي لو كان نجمًا كان سَعْدا اعْقِدْ لقاسِمَ بيَعةً واقدَحْ له في المُلكِ زَنْدا

الله فرْدٌ واحـــدٌ فاجعل ولاةَ العهدِ فرْدَا

فكان ذلك أول ما حض ّ الرشيد على البيعة للقاسم . ثم بايع للقاسم ابنه ، وسهاه المؤتمن ، وولاً ه الجزيرة والثغور والعواصم ، فقال في ذلك :

حُبَّ الخليفة حُبُّ لا يَدينُ بِهِ مَنْ كان الله عاص يَعْمَلُ الفِيتَنا الله قلَّدَ هاروناً سِياسَنا لَمَّا اصطفاهُ فأَحْيَا الدِّينَ والسنَّنَا وَقَلَّكَ الْأَرْضَ هارونُ لرأفَتِهِ بنَا أَميناً ومأمُّوماً ومؤتمنا

قال : ولما قسم الأرض بين أولاده الثلاثة ، قال بعض العامة(٣): قد أحكم أمر الملك، وقال بعضهم: بل ألَّتي بأسَّهُم بينهم ، وعاقبة ما صنع في ذلك نحوفة "على الرَّعية ، وقالت الشعراء في ذلك ، فقال بعضهم :

<sup>(</sup>٢) س: « العامل ۽ . (١) س : « الندي » . ( ٣ ) س : « الناس a .

وَدَمْعُ العَينِ يَعَلَّرُهُ اطَّراداً سَنَلْقَى ما سَيَمْنَعُكِ الرُّقَادا يُطِيلُ لكِ الكآبة والسهادا بقِسْمَتِهِ الخلافة والبلادا لبَيْضَ من مَفارقِه السَّوادا خلاقهُمُ ويَبتذِلوا الودادا وأورث شَمل ألفَتِهمْ بَدادا وسلَّس لاجتنابِهمُ القيادا" لقد أهدى لها الكُربَ الشّدادا وأنها التَّضَغْضَ والفسادا زواخِرُ لا يَروْنَ لها نفادا زواخِرُ لا يَروْنَ لها نفادا أغيًا كانَ ذلك أمْ رشادا

أقولُ لغنَّة فى النفس منى خُدِى لِلْهُوْلُ(ا) عُلَتَهُ بحرْم فإنَّك إِنْ بَقيتِ رأيتِ أَمرًا رأى الملكُ المَهَلَّبُمُرَّ رأى رأى ما لوْ تَعَقَّبُهُ بعِلم (ا) أَوْلَدَ به لِيقطع عن بَنيه فقد غَرَسَ المداوة غير آل فويلُ لِلرَّعِيَّةِ عن قليل فويلُ لِلرَّعِيَّةِ عن قليل فويلُ للرَّعِيَّةِ عن قليل فويلُ للرَّعِيَّةِ عن قليل فويلُ بلوَّعِيَّةٍ عن قليل فويلُ من دمائِهُم بحُورُ من دمائِه من دم

708/5

قال : وحجَّ هارون ومحمد وعبد الله معه وقواده ووزراؤه وقضاته فى سنة ست وثمانين ومائة، وخلف بالرقة إبراهيم بن عمان بن نمهيك العكى على الحرَّم والحزائن والأموال والعسكر ، وأشخص القاسم ابنه إلى منسبح، فأنزله إياها بمن ضمّ إليه من القوّاد والجند ، فلما قضى مناسكة كتب لعبد الله المأمون ابنه كتابين، أجهد الفقهاء والقضاة آراءهم فيهما ، أحدهما على محمد بما اشترط عليه من الوقاء بما فيه من تسليم ما ولي عبد الله من الأعمال ، وصيرً إليه من الضّياع والغكرة والحواهر والأموال ، والآخر نسخة البَيْعة التى أخلها على الحاصة والعامة والشروط لعبد الله على محمد وعليهم ، وجعل الكتابين فى الحاصة والعامة والشروط لعبد الله على محمد وعليهم ، وجعل الكتابين فى البيّات الحرام بعد أخذه البيعة على محمد ، وإشهاده عليه بها الله وملائكته البيّت المدرسة البيّت المدرسة البيّت الله وملائكته البيّت المدرسة المنابعة على محمد ، وإشهاده عليه بها الله وملائكته البيّت المدرسة المدرسة المدرسة المنابعة على محمد ، وإشهاده عليه بها الله وملائكته البيّت الحرام بعد أخذه البيعة على محمد ، وإشهاده عليه بها الله وملائكته البيّت الحرام بعد أخذه البيعة على محمد ، وإشهاده عليه بها الله وملائكته البيّت المدرسة المدرسة الميّت المدرسة المينان الميّت الميّت الميّت الميّت المرام بعد أخذه البيعة على محمد ، وإشهاده عليه بها الله وملائكته البيّت الميّت الله وميّت الميّت الميّت

<sup>(</sup>١) أ، س: والقول ي.

<sup>(</sup>۲) س: درای برای . .

<sup>(</sup>٢) ج : ولاحتثاثهم ۽ .

ومَـنَ \* كان فى الكعبة معه من سائر ولده وأهل بيته ومواليه وقُـوّاده ووزرائه وكتابه وغيرهم .

وكانت الشهادة بالبيعة والكتاب في البيت الحرام ، وتقد م إلى الحجبة في حفظهما ، ومنع من أراد إخراجهما والذهاب بهما، فذكر عبد الله بن محمد ومحمدبن يزيد التميمي وإبراهيم الحجي ، أن الرشيد حضر وأحضروجوه بني هاشم والقدواد والفقهاء ، وأدخلوا البيت الحرام ، وأمر بقراءة الكتاب على عبد الله ومحمد، وأشهد عليهما جماعة من حضر، ثم رأى أن يعلق الكتاب في الكعبة، فلما رفع لبعلق وقع، فقيل إن هذا الأمر سريع انتقاضه قبل تمامه . وكانت نسخة الكتاب :

۲۰۰/۳

بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين، كتبه عحد بن هارون أمير المؤمنين، في صحة من عقله، وجواز من أمره، طائماً غير مكرة . إن أمير المؤمنين ولآنى العهد من بعده، وصير البيعة لى في رقاب المسلمين جميعاً ، ووليّ عبد آلله بن هارون العهد والحلافة وجميع أمور المسلمين بعدى، برضاً منى وتسلم ، طائعاً غير مكرة ، وولاّه خراسان وثغورها وكرورها وحربها وجربها وطرزها (۱) وبر يدها ، وبيروت أموالها، وصدقاتها وعشورها ، وجميع أعمالها ، في حياته وبعده . وشرطت لعبد الله هادون أمير المؤمنين برضاً منى وطيب نفسى ، أن لأخيى عبدالله بن هارون على الوفاء بما عقد له هارون أمير المؤمنين من العهد والولاية والحلافة وأمرر المسلمين جميعاً بعدى، وتسلم ذلك له ؛ وما جعل له من عدادة (۱) أو ضيعة من صياعه ، أو ابتاع من الضياع والعنقد ، وما أعطاه في حياته وصحته من مال أو حلى أو جوهر ، أو متاع أو كسوة ، أو منزل أو دواب، أو قليل أو كبير ؛ فهو لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين ، موقراً مسلماً إليه . وقد عرفت ذلك كله فهيئاً شيئاً شيئاً .

<sup>(</sup>١) الطراز : ماينسج من النياب السلطان ، ويطلق على الموضع الذي تنسج فيه النياب الحياد ؛ وكان الطراز دور كدور ضرب النقود . وانظر اللسان .

<sup>(</sup>٢) العقدة : الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكاً . واعتقد الضيعة والمال : اقتناهما .

104/4

فإن حدث بأمير المؤمنين حدَّثُ الموت، وأفضت الحلافة إلى محمد ابن ٢٥٦/٣ أمير المؤمنين ، فعلمَى محمدإنفاذ ما أمره به هارون أمير المؤمنين في تولية عبد الله ابن هارون أمير المؤمنين خُراسان وثغورها ومـنَ فهم إليه من أهل بيت أمير المؤمنين بقَـرَ مـاَسين ؛ و إن بمضي عبد الله ابن أمير المؤمنين إلىخـُراسان والرَّىّ والكُنور التي سهاها أمير المؤمنين حيث كان عبد الله ابن أمير المؤمنين من مُعسكر أمير المؤمنين وغيره من سلطان أمير المؤمنين وجميع مَن° ضم إليه أمير المؤمنين حيث أحبّ، من لدُن الرّى إلى أقصى عمل خراسان فليس لحمد ابن أمير المؤمنين أن يحوّل عنه قِائداً ولامقوداً ولارجلاً واحداً ممن ضُمَّ إليه من أصحابه الذين ضمَّهم إلى أمير المؤمنين ، ولا يحوَّل عبد َ الله ابن أمْير المؤمنين عن ولايته التي ولأه إياها هارون أمير المؤمنين من تُخورخُراسان وأعمالها كلُّها، ما بين عمل الرَّىّ ثما يلي هـَمذان إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادها؛ وما هو منسوب إليها، ولا يشخيصه(١) إليه ، ولا يفرق أحداً من أصحابه وقوَّاده عنه ، ولا يولى عليه أحداً ، ولا يبعث عليه ولا على أحدمن عُمَّاله وولاة أموره بُندارًا ، ولا محاسبًا ولا عاملًا ، ولا يدخل عليه في صغيرٍ من أمرهولا كبير ضررًا، ولا يحول بينه وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره ، ولا يتعرض لأحد ممن ضم إليه أمير المؤمنين من أهل بيته وصحابته وقُصاته وعمَّاله وكتابه وقُوَّاده وخدَمه ومواليه وجنده ؛ بما يلتمس إدخال الضرر والمكروه عليهم في أنفسهم ولا قراباتهم ولا مواليهم، ولا أحد بسبيل<sup>(٢)</sup> منهم، ولا فىدمائهم ولا فى أمواله<sub>م</sub> ولا فى ضياعهم ودورهم ورباعهم وأمتعتهم ورقيقهم ودوابتهم شيئنًا من ذلك صغيراً ولا كبيراً ، ولا أحد من الناس بأمره ورأيه وهواه ، وبترخيص له فى ذلك وإدهان منه فيه لأحد من ولد آدم ، ولا يحكم فى أمرهم ولا أحد منَّ قضاته ومن عمالهً وممَّن كان بسبب منه بغير حكم عبد الله ابن أمير المؤمنين ورأيه ورأى قضاته .

> وإن نزع إليه أحد ممن ضمَّ أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين من أهل بيت أمير المؤمنين وصحابته وقواده وعماله وكتابه وخدمه ومواليه وجنده، ورفض اسمه ومكتبهَ ومكانه مع عبد الله ابن أمير المؤمنين عاصيًا له أو مخالفًا

<sup>(</sup>۲) کذانوا. (١) ط: « شخصه ٥، والصواب ما أثبته من ١.

۱۸۶ منه

عليه ؛ فعلى محمد بن أمير المؤمنين ردّه إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين بصغّرِ له وقَماه (١١) حتى ينفذ فيه رأية وأمرّه .

فإن أراد محمد بن أمير المؤمنين خلع عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية العهد من بعده، أو عزل عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية خُراسان وتُغورها وأعمالها، والذي من حد عملها مما يلي هـمـــــذان والكور التي سماها أمير المؤمنين في كتابه هذا أو صرّف أحد من قواده الذين ضمَّهم أمير المؤمنين إليه ممن قدم قَرْماسين ، أو أن ينتقصه قليلا أوكثيراً مما جعله أمير المؤمنين له بوجه من الوجوه ، أو بحيلة من الحيل ؛ صغرت أو كبرت ؛ فلعبد الله بن هاَّرون أمير المؤمنين الحلافة بعد أمير المؤمنين، وهو المقدّم على محمد ابن أمير المؤمنين، وهو ولى الأمر بعد أمير المؤمنين والطاعة من جميع قواد أمير المؤمنين هارون من أهل خُراسان وأهل العطاء وجميع المسلمين في جميع الأجناد والأمصار لعبد الله ابن أمير المؤمنين، والقيامُ معه، والمجاهدةُ لِمَن ْ خالفه، والنصر له والذبِّ عنه ؛ ما كانت الحياة في أبدانهم . وليس لأحد منهم جميعًا من كانوا، أوحيث كانوا، أن يخالفَه ولايعصيه، ولايخرج من طاعته، ولايطيم (٢) محمد ابن أمير المؤمنين في خلع عبد الله بن هارون أمير المؤمنين وصرَّف العهد عنه من بعده إلى غيره ، أو ينتقصه شيئًا ثما جعله له أمير المؤمنين هارون في حياته وصحته ، واشترط في كتابه الذي كتبه عليه في البيت الحرام في هذا الكتاب . وعبد الله ابن أمير المؤمنين المصدّق فى قوله ، وأنتم فى حلٌّ من البيعة الني فى أعناقكم لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون إن نَــَقـَصْ شيئًا مما جعله له أمير المؤمنين هارون ، وعلى محمد بن هارون أمير المؤمنين أن ينقادَ لعبد الله ابن أمير المؤمنين هارون ويسلِّم له الحلافة .

وليس محمد ابن أمير المؤمنين هارون ولا لعبد الله ابن أمير المؤمنين أن يخلعاً القاسم ابن أمير المؤمنين هارون ، ولا يقدمًا عليه أحداً من أولادهما وقراباتهما ولا غيرهم من جميع البرية؛ فإذا أفضت الحلاقة إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين، فالأمر إليه في إمضاء ما جعله أمير المؤمنين من العهد للقاسم بعده، أو صرف

(١) الصغر : الرضا بالذل . والقماء : الذلة . (٢) ١ : « يطمع » .

201/

ذلك عنه إلى مَنْ رأىمن ولده وإخوته، وتقديم مَنْ أرادأن يَقدم قبله ،وتصيير القاسم ابن أمير المؤمنين بعد مَن يقدم قبله ، يحكم فى ذلك بما أحبّ ورأى .

فعليكم معشر السلمين إنفاذ ما كتب به أمير المؤمنين في كتابه هذا ، وشرط عليهم وأمر به ، وعليكم السّمع والطاعة لأمير المؤمنين في ألزمكم وأوجب عليكم لعبد الله ابن أمير المؤمنين ، وعهد الله وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذم المسلمين والعهود والمواثيق التي أخذ الله على الملاتكة المقربين والمسلمين ، لتمتّفن عبد الله والنبيين والمسلمين ، لتمتّفن عبد الله أمير المؤمنين بما سمّى ، ومحمد وعبد الله والقاسم بني أمير المؤمنين بما سمّى من دلك شيئا ، أو غيرتم ، أو ناقم به على أنفسكم ؛ فإن أنم بد أم من ذلك شيئا ، أو غيرتم ، أو نكتم ، أو خالفتم ما أمركم به أمير المؤمنين ، واشترط عليكم في كتابه هذا ، فرشرت منكم ذمة الله وذمة رسوله محمد صلى الله يستفيده إلى خمسين سنة فهو صدقة على المساكين ، وعلى كل رجل منكم أو يستفيده إلى خمسين سنة فهو صدقة على المساكين ، وعلى كل رجل منكم المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة خمسين حجة ، نذراً واجباً لا يقبل الله منه إلا الوفاء بذلك؛ وكل امرأة له فهي طالق ثلاثاً البتة طلاق الحرة ، لامثوية (١) فيها . والله عليكم بذلك كفيل وراع ، وكنى بالله حسياً .

77·/**٣** 

#### نسخة الشرط الذي كتب عبد الله ابن أمير المؤمنين بخط يده في الكعبة

هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين ، كتبه له عبد الله بن هارون أمير المؤمنين ، كتبه له عبد الله بن هارون أمير المؤمنين ، في صحة من عقله ،وجواز من أمره ، وصدق نية فيها كتب في كتابه هذا ، ومعرفة با فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة المسلمين . إن أمير المؤمنين هارون ولأنى المهد والحلاقة وجميع أمور المسلمين في سلطانه بعد أخى محمد بن هارون ، وولانى في حياته ثفور حُراسان وكورها وجميع أعملها ، وشرط على محمد بن هارون الوفاء بما عقد لى من الحلاقة

<sup>(</sup>١) حلف عيناً لا مثنوية فيها ، أي لا استثناء .

۲۸۲ شنة ۲۸۱

ولاية أمور العباد والبلاد بعده ، ولاية خراسان وجميع أعمالها ، ولا يعرض لى فى شيء بما أقطعي أمير المؤمنين ، أو ابتاع لى من الفعياع والعُمَّلَد والرّباع أوابتعت منه من ذلك ، وما أعطانى أمير المؤمنين من الأموال والجوهر والكيساء والمتاع والدواب والرّفيق وغير ذلك ، ولا يعرض لى ولا لأحد من عمّالى وكتّابى بسبب محاسبة ، ولا ينتج لى فى ذلك ولا لأحد منهم أبداً، ولا يُلمخل على ولا عليهم ولا على من كان معى ومن استعنتُ به من جميع الناس مكروهاً؛ فى نفس ولا دم ولا شعوولا بشرولا مال ، ولا صغير من الأمور ولا كبير فى نفسى أورق به وكتب له كتاباً ، أكد فيه على نفسه ورضي به أمر المؤمنين هارون وقبله ، وعرف صدق نيته فيه . فشرطتُ لأمير المؤمنين وجعلت له على نفسى أن أسمع لمحمد وأطيع ولا أعصيه ، وأنصحه ولا أغشة ، وأوفى بيعته وولايته ، ولا أغدر ، ولا أنكث ، وأنفذ كتبه وأموره ، وأحسن موازرته وجهاد عدو ه في الحميلى ، ما وفي لى بما شرط لأمير المؤمنين فى أمرى ، وتحمى الكتاب الذى كتبه لأمير المؤمنين ، ومرضى به أمير المؤمنين فى أمرى ، وشي هى الكتاب الذى كتبه لأمير المؤمنين ، ورضى به أمير المؤمنين ، ولم يتبعى وسيء من ذلك ، ولم ينقض أمراً من الأمور التى شرطها أمير المؤمنين لى عليه .

111/

فإن احتاج محمد بن أمير المؤمنن إلى جند ، وكتب إلى يأمرنى بإشخاصه إليه ، أو إلى ناحية من النواحى ، أو إلى عدو من أعدائه ، خالفه أو أراد نقص شيء من سلطانه أو سلطانى الذي أسنكه أمير المؤمنين إلينا وولا أنا إياه ؛ فعلى أن أنفذ أمره ولا أخالفه ، ولا أقصر في شيء كتب به إلى . وإن أراد محمد أن يوكي رجلا من ولده العهد والحلافة من بعدى ؛ فذلك له ما وقى لى بما جعله أمير المؤمنين إلى واشترطه لى عليه ، وشرط على نفسه في أمرى ، وعلى أيفاذ ذلك والوفاء له به ؛ ولا أنقص من ذلك ولا أغيره ولا أبداله، ولا أقدام قبله أحداً من ولده العهد من بعدى ؛ فيلزمني ومحمدين ؛ إلا أن يولي أميرا المؤمنين هارون أحداً من ولده العهد من بعدى ؛ فيلزمني ومحمداً الوفاء له .

۲۱۲/۳

وجعلتُ لأمير المؤمنين ومحمد على الوفاء بما شرطت وسمّيت في كتابي هذا ، ما وَفَتَى لى محمد بجميع ما اشترط لى أمير المؤمنين عليه في نفسى ، وما أعطاني أمير المؤمنين من جميع الأشياء المسّاة في هذا

الكتاب الذى كتبه لى ، وعلى عهد الله وميثاقه وذمة أمير المؤمنين وذمتى وذم آبير المؤمنين وأشد ما أخذ الله على النبيين والمرسلين من خلقه أجمعين، من عهوده وموائيقه ، والأيمان المؤكدة التى أمر الله بالوفاء بها، ونهى عن نقضها وتبديلها ؛ فإن أنا نقضت شيئًا بما شرطت وسمّيت فى كتابى هذا أو غيرت أو بدّلت ، أو نكثت أو غدرت ، فبرثت من الله عز وجل ومن ولايته ودينه، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولقيت الله يوم القيامة كافراً مشركاً ؛ وكل مارأة هى لى اليوم أو أثر وجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثاً ألبتة طلاق وعلى المرح ؟ وكل مملوك المبت الله الحرام الذى بمكة ثلاثين حيجة ، نذراً واجبنًا على فى عنى حافيًا راجلاً ؟ لا يقبل الله منى إلا الوفاء بذلك ، وكل مال لى أو أملكه إلى طلائين سنة هد عد أى بالغ الكعبة ؛ وكل ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت فى ثلاثين سنة هد عد أن بالغ الكعبة ؛ وكل ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت فى كتابى هذا لازم لا أضمر غيره ، ولاأنوى غيره .

وشهد سلمان بن أمير المؤمنين وفلان وفلان . وكتب فى ذى الحجة سنة ست وثمانين وماثة .

117/4

#### نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال

بسم الله الرحمن الرحم. أمّا بعد فإن الله ولى أمير المؤمنين ولى ما ولا أه ع والحافظ لما استرعاه وأكرمه به من خلافته وسلطانه، والصانع له فيها قدم وأخر من أموره ، والمنم عليه بالنتصر والتأييد في مشارق الأرض ومغاربها ، والكالئ والحافظ والكافي من جميع خلقه ؛ وهو المحمود على جميع آلائه ، المسئول تمام حُسن (١١) ما أمضى من قضائه لأمير المؤمنين، وعادته الجميلة عنده، وإلهام ما يرضى به ، ويوجب له عليه أحسن المزيد من فضله . وقد كان من نعمة الله عرد وجبل عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسلمين ما تولى الله من محمد وعبد الله إنبي أمير المؤمنين، من تبليغه بهما أحسن ما أمكات الأمة، ومدت إليه أعناقها ، وقذف الله لهما في قلوب العامة من الحبة والمودة والسكون إليهما

<sup>(</sup>۱) س : «أحسن» .

١٨٦ ---- ٢٨٤

والثقة بهما ، لعماد دينهم ، وقوام أمورهم؛ وجمع (١) ألفتهم ، وصلاح دَهُمائهم ، وفعل الحَقَق عنهم ؛ حتى ألفَّوا اللهما أزرتهم ، وأعطرهما بيعتهم وصفقات أيمانهم ، بالعهود والمواثيق ووكيد الأيمان المغلَّظة عليهم . أواد الله فلم يكن له مرد ، وأمضاه فلم يقدر أحد من العباد على نقضه ولا إزالته ، ولا صرف له عن محبته ومشيئته، وما سبق فى علمه منه . وأمير المؤمنين يرجو تمام النعمة عليه وعليهما فى ذلك وعلى الأمنة كافة ؛ لا عاقب لأمر الله ولا راد القضائه ، ولا معقب لحكمه .

111/4

ولم يزل أميرً المؤمنين منذ اجتمعت الأمة على عَمَد المهد لمحمد ابن أمير المؤمنين من بعد محمد أمير المؤمنين من بعد محمد ابن أمير المؤمنين من بعد محمد ابن أمير المؤمنين من بعد محمد ابن أمير المؤمنين، يُعمل فكرة ورأيه ونظره ورويته (۱۳) فيها فيه الصلاح لهما وجمع الرعبة والجمع المكلمة، واللم الشعث، والدّق الشتات والفرقة، والحسم لكيند أعداء النَّمم ، من أهل الكفر والنفاق والغلّ والشقاق، والقطع الآمالم من كلّ أمير المؤمنين في ذلك، ويسأله العزيمة له على ما فيه الحيرة لهما وجمعها . ويستخير الله أمير المؤمنين في ذلك، ويسأله العزيمة له على ما فيه الحيرة لمما وجلميع الأمة ، والمقورة في أمر الله وحقه وائتلاف أهوائهما ، وصلاح ذات بينهما ، وتحصينهما من كيند أعداء النَّع ، ورد حسدهم ومكرهم وبغيهم وسعيهم بالفساد بينهما.

فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص بهما إلى بيت الله ، وأخذ البيعة منهما لأمير المؤمنين بالسمع والطاعة والإنفاذ لأمره ، واكتتاب الشرط على كلّ واحد منهما لأمير المؤمنين ولهما بأشد المواثيق والمهود ، وأغلظ الأبمان والتوكيد ، والأخذ لكلّ واحد منهما على صاحبه بما التمس به أمير المؤمنين اجهاع ألفتهما المجاع ألفتهما المحافقة لدين الله عن التظر لأنفسهما ولرعية أمير المؤمنين التي استرعاهما ، والجماعة لدين الله عزق وبحلّ وكتابه وسن نبية صلى الله عليه وسلم، والجهاد لعدة المسلمين ؛ من كانوا وحيث كانوا ، وقطع طمع كل عدوً مظهر العداوة ، وسر لها ، وكلّ منافق

<sup>(</sup>۱) ج : وجميع ۽ . (۲) ط : ورژيته ۽ .

<sup>(</sup>٣) س: وكلمهما ي

170/4

ومارق، وأهل الأهواء الضالة المضلة من تكيد بكيدت وقعه (١) بينهما، وبد حس (١) يكدس به لهما ، وما يلتمس أعداء الله وأعداء النم وأعداء دينه من الضرب بين الأمة ، والستمى بالفساد فى الأرض، والدعاء إلى البدع والفسّلالة، نظراً من أمير المؤمنين لدينه ورعيته وأمّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومناصحة لله ولجميع المسلمين ، وذبيًا عن سلطان الله الذى قدره ، وتوحد فيه الذى حمله إياه، والاجتهاد فى كلّ (١٦) ما فيه قرربة إلى الله ، وما ينال به رضوانه ، والوسيلة عند ه .

فلما قدم مكنة أظهر محمد وعبد الله رأية في ذلك ، وما نظر فيه لهما ، فقبلا كلَّ ما دعاهما إليه من التوكيد على أنفسهما بقبوله ، وكتبا لأمير المؤمنين في بَطَّن بيت الله الحرام بخطوط أيديهما ، بمحْضَر ممَّن شهد الموسم من أهل بيت أمير المؤمنين وقواده وصحابته وقضاته وحَجَبة الكعبة وشهاداتهم عليهما كتابين استودعهما أمير المؤمنين الحجبَة ، وأمر بتعليقهما في داخل الكعبة .

فلما فرغ أمير المؤمنين من ذلك كلّه في داخل بيت الله الحرام وبطن الكحبة ، أمر قضاته الذين شهدوا عليهما ، وحضروا كتابهما ، أن يعلموا جميع من "حضرالموسم من الحاج والعمارة ووفود الأمصار ما شهدوا عليه من شرطهما وكتابهما ، وقراءة ذلك عليهم ليفهموه ويعدو ، ويعرفوه ويحفظوه ، ويؤدو أو للى إخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارهم ، فقعلوا ذلك ، وقري عليهم الشرطان جميماً في المسجد الحرام ، فانصرفوا . وقد اشتهر ذلك عندهم ، وألبتوا الشهادة عليه (11) ، وعوفوا نظر أمير المؤمنين وعنايته بصلاحهم وحقن دمانهم ، ولم شمشهم وإطفاء جمارة أعداء الله ؛ أعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين عنهم ، وأظهروا الدعاء الأمير والشكر لما كان منه في ذلك .

111/4

وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين كتبهما لأمير المؤمنين ابناه محمد وعبد الله في بطن الكعبة في أسفل كتابه ؛ هذا فاحمـَد الله عزّ

<sup>(</sup>١) س: و توقيعه ۽ ، ح: و وتوقعه ۽ . (٢) الدحس : الفساد .

<sup>(</sup>٣) س: وعل كل ع . (٤) س: وعليم ه .

وجل على ما صنع لمحمد وعبد الله وليتى عهد المسلمين حمداً كثيراً ، واشكره ببلائه عند أمير المؤمنين وعند وليتى عهد المسلمين وعندك وعند جماعة أمه محمد صلى الله عليه وسلم كثيراً .

واقرأ كتاب أمير المؤمنين على مَن قبِلك من المسلمين ، وأفهمهم إيّاه وقُمُ به بينهم ، وأثبته فى الديوان قبِلك وقبّلَ قوّاد أمير المؤمنين ورعيته قبيّلك واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك ، إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل وبه الحول والقوّة والطول .

وكتب إسماعيل بن صَبِيح يوم السبت لسبع ليال بَـَقـيِن من المحرّم سنة ست وثمانين وماثة .

قال : وأمر هارون الرشيد لعبد الله المأمون بمائة ألف دينار ، وحملت له إلى بغداد من الرّقة .

قال وكان الرشيد بعد مقتل جعفر بن يحيى بالعُمْر، عسى بن ماهان ثم قدم بغداد ؛ وقد كانت توالت عليه الشكاية من على بن عيسى بن ماهان من خُراسان وكثر عليه القول عنده ، فأجمع على عَزْله من خُراسان ، وأحب أن يكون قريباً منه فلما صار إلى بغداد شخص بعد مد ق منها إلى قر ماسين، وذلك في سنة تسع وثمانين ومائة ، وأشخص إليها عدة رجال من القضاة وغيرهم، وأن جميع ما له في عسكره من الأموال والخزائن والسلاح والكُراع وما سواه أجمع لعبد الله المأمون ، وأنه ليس فيه قليل ولا كثير بوجه ولاسبب ، وجدد البيعة له على من كان معه، ووجه هر ثمة بن أعين صاحب حرسه إلى بغداد ، فأعاد أحد البيعة على محمد بن هارون أمير المؤمنين وعلى من كان بحضرته لعبد الله والقاسم على النسخة التي كان أخذها عليه الرشيد بمكة ، وجعل أمر القاسم في خلعه وإقواره إلى عبد الله إذا أفضت إليه الحلافة ؛ فقال : إبراهم الموصلي في بيعة هارون لابنيه في الكمية :

خيْرُ الأُمورِ مَغَبةً وأَحَقُّ أَمرٍ بالتّمامِ أُمرٌ قضى إحكامه الرّ حمانُ فى البيْت الخرامِ 11v/**t** 

ثم دخلت سنة سبع وثمانين وماثة ذكر الحبر عمّا كان فيها من الأحداث

[ ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة ]

فما كان فيها من ذلك قتل الرشيد جعفر بن يحيى بن خالد وإيقاعه بالبرامكة .

ذكر الخبر عن سبب قتله إياه وكيفكان قتله وما فعل به وبأهل بيته :

أما سبب غضبه عليه الذي قتله عنده ، فإنه مختلف فيه ، فن ذلك ما ذكر عن بختيشوع بن جبريل ، عن أبيه أنه قال : إنى لقاعد في مجلس الرشيد ، إذ طلع يميي بن خالد – وكان فيا مضى يدخل بلا إذن – فلما دخل وصار بالقرب من الرشيد وسلم رد عليه رداً ضعيفاً ، فعلم يميي أن أمرهم قد تغير .

قال : ثم أقبل على الرشيد ، فقال : يا جبريل ، يدخل عليك وأنت في منزك أحد بلا إذنك ! فقلت : لا ، ولا يطمع في ذلك . قال : فا بالنا يدخل علينا بلا إذن ! فقام يحي ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد من الله يدخل علينا بلا إذن ! فقام يحي ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد من الله أمير المؤمنين ، ووفع به ذكرى ؛ حتى أن "كنت لادخل وهو في فراشه بحرداً حينا ، أمير المؤمنين كره (٢ ما كان يحب٢) ، وحينا في بعض إزاره ؛ وما علمت أن أمير المؤمنين كره (٢ ما كان يحب٢) ، وإذ قد علمت فإنتى أكون عنده في الطبقة النائية من أهل الإذن ، أو الثالثة إن أمرى سيدى بذلك . قال : فاستحيا قال : وكان من أرق الحلفاء وجها وعيناه في الأرض ، ما يرفع إليه طرفه ، ثم قال : ما أردت ما تكره ؛ ولكن الناس يقولين . قال : فظننت أنه لم يسنح له جواب يرتضيه فأجاب بهذا القول

ثم أمسك عنه ، وخرج يحيى .

وذُكر عن أحمد بن يوسف أنَّ مُمامة بن أشرس ؛ قال : أوَّل ما أنكر يحيى بن خالد من أمره، أن محمد بن الليث رفع رسالة إلى الرشيد يعظه فيها، ويذكر أن يحبى بن خالد لا يغنيي عنك من الله شيئًا ، وقد جعلتَه فيما بينك وبِين الله ؛ فكيف أنت إذا وقفت بين يديه ، فسألك عمّا عملت في عباده وبلاده ، فقلت : يا ربّ إنى استكفيتُ يحيى أمورَ عبادك ! أتراك تحتجّ بحجّة يرضى بها(١) ! مع كلام فيه توبيخ وتقريع . فدعا الرّشيد يحيى – وقد تقدم إليه خبر الرسالة ــ فقال: تعرف محمد بن الليث ؟ قال : نعم، قال : فأىّ الرجال هو ؟ قال : منهم على الإسلام ، فأمر به فوضع في الطبنق دهراً ؛ فلمًا تنكّر الرشيد للبرامكة ذكره فأمر بإخراجه ، فأحضر ، فقال له بعد مخاطبة طويلة : يا محمد ، أتحبّني ؟ قال : لاوالله يا أميرَ المؤمنين ، قال : تقول هذا ! قال : نعم ، وضعتَ في رجليالاً كبال، وحُلتَ ببني وبين العيال بلا ذنب أتيت ، ولا حدث أحدثت ، سوى قول حاسد يكيد الإسلام وأهله ، ويحب الإلحاد وأهله ؛ فكيف أحبُّك ! قال : صدقت ، وأمر بإطلاقه، ثم قال : يا محمد ، أتحبي ؟ قال : لاوالله يا أمير المؤمنين ؛ ولكن قد ذهب ما في قلبي ، فأمر أن يعطمَى مائة ألف درهم ، فأحضِرَت ، فقال : يا محمد، أتحبى ؟ قال : أما الآن فنعم ؛ قد أنعمت على ، وأحسنت إلى . قال : انتقم الله ممَّن ظلمك ، وأخذ لك بحقِّك ممَّن بعثني عليك. قال: فقال الناس فى الْبرامكة فأكثروا ، وكان ذلك أوّل ما ظهر من تغيّر حالم .

114/1

قال : وحد تنى محمد بن الفضل بن سفيان ، مولى سلمان بن أبى جعفر ، قال : دخل يحيى بن خالد بعد ذلك على الرّشيد ، فقام الغلمان إليه ، فقال الرّشيد لمسرور الحادم : مُر الغلمان ألا يقوموا ليحيى إذا دخل الدار . قال : فلخل فلم يقم إليه أحد " ، فاربد لونه . قال : وكان الغلمان والحجاب بعد إذا رأوه أعرضوا عنه . قال : فكان ربّما استسقى الشربة من الماء أو غيره ، فلا يسقونه ، وبالحرى إن سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها مراراً .

<sup>(</sup>۱) س: ويرضاها ه.

وذكر أبو محمد اليزيدي ــ وكان فيما قبل من أعلم الناس بأخبار القوم ــ قال : مَن قال إن الرشيد قتل جعفر بن يحيى بغير سبب يحيى بن عبد الله ابن حسن فلا تصدَّقه ؛ وذلك أنَّ الرشيد دفع يحيي إلى جعفر فحبسه ، ثم دعا به ليلة من الليالي فسأله عن شيء من أمره، فأجابه، إلى أن قال: اتَّق الله في أمرى ، ولا تتعرَّض أن يكون خصمك غداً محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فوالله ما أحدثتُ حدثًا ، ولا أويت محدثاً . فرق عليه ، وقال له : اذهب حيث شئت من بلاد الله . قال : وكيف أذهب ولا آمن أن أوخذ بعد قليل فأردً إليك أو إلى غيرك ! فوَجَّه معه مَّن ۚ أدَّاه إلى مأمنه . وبلغ الخبرُ الفضلَ بن الربيع، من عين كانت له عليه من خاص خدمه، فعلا الأمر ، فوجده حقًّا، وانكشف عنده؛ فدخل على الرّشيد فأخبره ، فأراه أنه لا يعبأ بخبره . وقال: وما أنت وهذا لا أم لك ! فلعل ذلك عن أمرى ؛ فانكسر الفضل ؛ وجاءه جعفر فدعا بالغدَاء فأكلا ، وجعل بلقِّمه وبحادثه ، إلى أن كان آخر ما دار بينهما أن قال : ما فعل يحيى بن عبد الله ؟ قال : بحاله(١) يا أمير المؤمنين في الحبُّس الضيَّـق والأكبال . قال : بحياتي! فأحجم جعفر - وكان من أدقَّ الْحَلْقُ ذَهَنَّا ، وأصحُّهم فكراً ــوهجس في نفسه أنه قد علم بشيء من أمره ، فقال : لاوحياتيك يا سيِّدى ولكن أطلقته وعلمتُ أنه لا حياة به ولا مكروه عنده . قال : نعمَ ما فعلتَ ؛ ما عدوتَ ما كان في نفسي . فلما خرج أتبعه بصرَه حَيَّ كاد أن يتوارَى عن وجهه ، ثم قال : قتلني الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك! فكان من أمره ما كان .

201/4

وحدّث إدريس بن بدر ، قال : عرض رجل للرشيد وهو يناظر يحيى ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، نصيحة؛ فادعُ بي إليك، فقال له رُمَة : خذ الرجل إليك ، وسلّه عن نصيحته هذه ، فسأله ، فأبَى أن يخبرَه وقال : هي سرّ من أسرار الحليفة ، فأخبر هر ثمّة الرشيد بقوله ، قال : فقل له لا يبرح الباب حتى أفرغ له ، قال : فلما كان في الهاجرة انصرف ميّن كان عنده ، ودعا به ، فقال : أنصرفوا يا فتيان ؛

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « هو بحاله » .

فوثبوا وبقى خاقان وحُسين على رأسه ؛ فنظر إليهما الرَّجُل ، فقال الرَّشيد : تَسَحّيا عنيى، ففعلا، ثم أقبل على الرّجل ، فقال : هاتما عندك ، فقال: على أن تؤمَّنني ! قال : على أن أؤمنك وأحسن إليك . قال : كنت بحلوان فى خان من خاناتها ، فإذا أنا بيحيى بن عبد الله فى دُرَّاعة صوف غليظة وكساء صُّوف أخضر غليظ، وإذا معه جماعة ينزلون إذا نزل ، ويرحلون إذا رحل ، ويكونون منه بصدد يوهمون مَن ْ رآهم أنهم لا يعرفونه وهم من أعوانه ، ومع كلَّ واحد منهم منشور يأمن به إن عُمُرْض له . قال : أوُّ تعرف يحيى ابن عبد الله ؟ قال : أعرفه قديمًا ، وذلك الذي حقَّق معرفتي به بالأمس ، قال : فصِفه لى ، قال : مربوع أسمر رقيق السمرة ، أجلح<sup>(١١)</sup>، حسن العينين، عظم البطن . قال : صدقتَ ؛ هو ذاك . قال : فما سمعته يقول ؟ قال : ما سَمَّتُه بِقُولُ شَيئًا ؛ غير أنى رأيته يصلَّى ، ورأيت غلامًا من غلمانه أعرفه قديمًا جالسًا على باب الحان ، فلمّا فرغ من صلاته أناه بثوب غسيل ، فألقاه في عنقه ونزع جبّة الصوف ، فلما كان بعد الزّوال صلى صلّة ظننتُها العصر ، وأنا أرمقه ؛ أطال في الأوليين ، وخفف في الأخريـَين ، فقال : لله أبوك ! لجاد ما حفظت عليه ، نعم تلك صلاة العصر ؛ وذاك وقتتُها عند القوم ، أحسن الله جزاءك ، وشكر سعيمَك ! فمن أنت ؟ قال : أنا رجل من أعقاب أبناء هذه الدُّولة ، وأصلى من مرُّو ، ومولدى مدينة السلام ، قال: فمنزلك بها ؟ قال : نعم ؛ فأطرق مليًّا ، ثم فال : كَيْف احْبَالُكُ لمُكروه تُسْمَنَّ فَن به في طاعتي ! قال: أبلغُ من ذلك حيث أحبّ أمير المؤمنين ، قال : كن بمكانك حتى أرجعَ . فطفَرفى حجرة (٢) كانت خلف ظهره ، فأخرج كيسًا فيه ألفا دينار ، فقال : خذ هذه ، ودعني وما أدبَّر فيك ، فأخذها ، وضمَّ عليها ثيابه ، ثم قال : يا غلام ، فأجابه خاقان وحسين ، فقال : اصفعا ابنُ اللخناء ، فصفعاه نحواً من مائة صَفَّعة ، ثم قال : أخرجاه إلى مَنْ بقَ في الدار ، وعمامتُه في عنقه ، وقولا : هذا جزاء من يسعى بباطنة أمير المؤمنين وأوليائه ! ففعلا ذلك ؛ وتحدَّثوا بخبره ؛ ولم يعلم بحال الرجل أحد ، ولا بما

144/Y

<sup>(</sup>١) الجلح : افحسار الشعر عن جانبي الرأس . (٢) ط : « فطفر في حجزة » .

كان ألقى إلى الرشيد ؛ حتى كان من أمر البرامكة ما كان .

وذكر يعقوب بن إسحاق أنَّ إبراهيم بن المهدى حدثه . قال : أتيتُ جعفر بن يحيى في داره التي ابتناها، فقال لي: أمَّا تعجب من منصور بن زياد ؟ قال : قلت فبإذا ؟ قال : سألتُه: هل ترى في داري عيبًا ؟ قال : نعم ؛ ليس فيها لبينة ولا صُنوبرة ، قال إبراهيم : فقلت : الذي يعيبها عندي أنك أنفقت عليها نحواً من عشرين ألف ألف درهم، وهو شيء لا آمنه عليك غداً ببن يدى<sup>(١)</sup> أمير المؤمنين، قال : هو يعلم أنه قد وصلى بأكثر من ذلك وضعف ذلك ، سوى ما عرضي (٢) له. قال : قلت: إن العدو إنما يأتيه في هذا من جهة أن يقول : يا أميرَ المؤمنين ، إذا أنفق على دار عشرين ألف ألف درهم ، فأين نفقاته ! وأين صِلاته ! وأين النوائب التي تنوبه ! وما ظنـُّك يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك ! وهذه جملة سريعة إلى القلب ، والموقف(٣) على الحاصل منها صعب . قال : إن سمع منتى قلتُ : إن الأمير المؤمنين نعماً على قوم قد كفروها بالسَّتر لها أو بإظهَّار القليل من كثيرها (1)؛ وأنا رجلُّ نظرت إلى نعمته عندى ، فوضعتها في رأس جبل ، ثم قلت الناس : تعالواً فانظروا .

وذكر زيد بن على بن حسين بن زيد أن إبراهيم بن المهدى حدثه أن جعفر بن يحيي ، قال له يومًا \_ وكان جعفر بن يحيي صاحبَه عند الرشيد ، وهو الذي قرَّبه منه : إني قد استربت بأمر هذا الرجل ــ يعني الرشيد ــ وقد ظننتُ أن ذلك لسابق سبق في (٥) نفسي منه ، فأردتُ أن أعتبر ذلك بغيري ، فكنت (١٦) أنت ؛ فارمق ذلك <sup>(٧)</sup> في يومك هذا ، وأعلمني ما ترى منه . قال : ففعلتُ ذلك في يومى ؛ فلما نهض الرّشيد من مجلسه كنتُ أوّل أصحابه نهض عنه ، حتى صرت إلى شجر في طريقي ، فلخلتها ومَن معي ، وأمرتهم بإطفاء الشمع ، وأقبل الندماء يمرُّونَ بى واحداً واحداً، فأراهم ولا يرُّونى؛ حتى إذا لم

(٧) س: وذاكه.

778/W

<sup>(</sup>۲) ا، س: «عوضي».

<sup>(</sup> ۱ ) ج : وعندي . ( ۳ ) ا ، س : «والتوقف ي . (٤) س: «سبا».

<sup>(</sup>٦) ج: « فكيف » . (ه) س: وإلى ي .

۲۹۲ منة ۱۸۷

يبق منهم أحد ؛ إذا أنا بجعفر قد طلع ، فلما جاوز الشجر (١) قال : اخرج يا حبيبي ، قال : فخرجت ، فقال : ما عندك (١) ؟ فقلت : حتى تعلمنى كيف علمت أنى ها هنا ؛ قال : عرفت عنايتك بما أعنى به ، وأنك لم تكن لتنصرف أو (٣) تعلمنى ما رأيت منه ؛ وعلمت أنك تكره أن تُركى واقفاً فى مثل هذا الوقت ، وليس فى طريقك موضع أستر من هذا الموضع ، فقضيت بأنك فيه ، قلت : نعم ؛ قال : فهات ما عندك ، قلت : رأيت الرجل يهزل إذ جددت ، ويحد إذا هزلت . قال : كذا هو عندى ، فانصرف يا حيبى .

قال : وحدَّثنى على بن سلمان أنه سمع جعفر بن يحيى يومًا يقول : ليس لدارنا هذه عيب ؛ إلا أن صاحبها فيها قليل البقاء ــ يعني نفسه .

وذكر عن موسى بن يحيى ، قال : خرج أبى إلى الطواف فى السنة التى أصيب فيها ، وأنا معه من ببن ولده ، فجعل يتعلق بأستار الكعبة ، ويرد د اللعاء ، ويقول : اللهم ذنوبى جمة عظيمة لا يحصيها غيرك ، ولا يعرفها سواك . اللهم إن كنت تعاقبي فاجعل عقوبتى فى الدنيا ؛ وإن أحاط ذلك بسمعى وبصرى ، ومالى وولدى ، حتى تبلغ رضاك ، ولا تجعل عقوبتى فى الآخرة .

قال : وحد ثنى أحمد بن الحسن بن حرب، قال : رأيتُ يحبى وقد قابل البيت ، وتعلق بأستار الكعبة ، وهو يقول : اللهم إن كان رضاك فى أن تسلبنى نعمتك عندى فاسلبنى ، اللهم إن كان رضاك فى أن تسلبنى أهلى وولدى فاسلبنى ؛ اللهم إلا الفضل. قال: ثم ولى ليمضى ؛ فلما قرب من باب المسجد كرّ مسرعاً ، ففعل مشل ذلك، وجعل يقول : اللهم إنه سمج بمثلى أن يرغب إليك ثم يستنى عليك ... اللهم والفضل. قال : فلما انصرفوا من الحج نزلوا الأنبار ، ونزل الرشيد بالعُمر ومعه وليا العهد؛ الأمين والمأمون، ونزل النضل مع الأمون، ويحيى فى منزل خالد بن عيسى كاتبه ، وعمد بن

<sup>(</sup>۱) س: ه جاز فی الشجر  $\alpha$  . ا ؛  $\alpha$  حاذی الشجر  $\alpha$  . (  $\gamma$  ) س:  $\alpha$  ما عندم  $\alpha$  . (  $\gamma$  )  $\gamma$  :  $\alpha$  . (  $\gamma$  )  $\gamma$  :  $\alpha$  . (  $\gamma$  )  $\gamma$  :  $\gamma$  .

يحيى فى منزل ابن نوح صاحب الطُّراز ، ونزل محمد بن خالد مع المأمون بالعُمر معُ الرشيد، قال: وخلا الرشيد بالفضل ليلا، ثم خلع عليه وقلَّده، وأمره أن ينصرف مع محمد الأمين، ودعا بموسى بن يحيى فرضي عنه وكان غضب عليه بالحيرة في بدأته ، لأن على بن عيسى بن ماهان اتهمه عند الرشيد في أمر خُراسان وأعلمه طاعة أهلها له ، ومحبّتهم إياه ، وأنه يكاتبهم ويعمل علىالانسلال(١١) إليهم والوثوب به معهم ؛ فوقر ذلك في نفس الرَّشيد عليه وأوحشه منه ؛ وكان موسى أحد الفرسان الشجعان ، فلما قدح على بن عيسى فيه أسرع ذلك في الرَّشيد ، وعمل فيه القليل منه، ثم ركب موسى َديْنٌ ، واختنى من غرمائه ، فتوهم الرشيد أنه صار إلى خراسان ؛ كما قيل له ، فلما صار إلى الحيرة في هذه الحجَّة وافاه (٢) موسى من بغداد ، فحبسه الرشيد عند العباس بن موسى بالكوفة ؛ فكان ذلك أول ثلمة تُلموا بها ؛ فركبت أمّ الفضل بن يحيى في أمره ، ولم يكن يردُّها في شيء ، فقال : يضمنه أبوه فقد رُفع إلى فيه ، فضمنه يحيى ودفعه إليه ، ثم رضي عنه ، وخلع عليه ، وكان الرشيد قد عتب على الفضَّل ابن يحيى ، وثقل مكانه عليه لتركه الشَّرب معه ؛ فكان الفضل يقول : لو علمتُ أن الماء ينقص من مروءتى ما شربته ؛ وكان مشغوفًا بالسماع . قال : وكان جعفر يدخل في منادمة الرشيد ؛ حتى كان أبوه ينهاه عن منادمته ، ويأمره بترك الأنس به ، فيترك أمرَ أبيه ، ويدخل معه فيما يدعوه إليه .

وذكر عن سعيد بن هريم أنّ يحيى كتب إلى جعفر حين أعيته حيلته فيه : إنى إنما أهملتك ليعثر الزمان بك عثرة تعرف بها أمرك ؛ وإن كنت لأخشى أن تكون التي لا شوك لها(٢) . قال : وقد كان يحيى قال الرشيد : يا أمير المؤمنين ، أنا والله أكره مداخلة جعفر معك ؛ ولست آمن أن ترجع العاقبة في ذلك على منك ، فلو أعفيته (١) واقتصرت به على ما يتولا من جسيم أعمالك ، كان ذلك واقعاً بموافقى ، وآمن لك على " . قال الرشيد : يا أبت ليس بك هذا ؛ ولكنك إنما تريد أن تقدم عليه الفضل .

<sup>(</sup>١) س: « الاستلال » . ( ٢ ) ج: « وأتاهم » ، والصواب ما أنبته من ا .

<sup>(</sup>٣) لاشوى لها: لا يره معها. (٤) ط: « أعقبته ».

وقد حدثني أحمد بن زهير \_ أحسبه عن عمّة زاهر بن حرب \_ أن سبب هلاك جعفر والبرامكة أن الرّشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بنت المهدىّ ، وكان ُ يحضرهما إذا جلس للشرب ؛ وذلك بعد أن أعلم جعفراً قلة َ صبره عنه وعنها ، وقال لجعفر : أزوَّجكُمها ليحل لك النظر إليها إذا أحضرتها مجلسي، وتقدّم إليه ألا يمسَّها ، ولايكون منه شيء مما يكون للرجل إلى زوجته؛ فزوّجها منه على ذلك ، فكان ُ يحضرهما مجلسه إذا جلس للشرب ، ثم يقوم عن مجلسه ويـُخـليهما ، فيثـمُـلان من الشراب، وهما شابـّان ، فيقوم إليها جعفر فيجامعها ، فحملت منه وولدت غلامًا ، فخافت على نفسها من الرَّشيد إن علم بذلك ، فوَجُّهت بالمولود مع حَواضِن كه من مماليكها إلى مكة، فلم يزل الأمر مستورًا(١١) عن هارون، حتى وقع بين عباسة وبين بعض جواريها شرٌّ ، فأنهت أمرَها وأمر الصبيّ إلى الرشيد ، وأخبرته (٢) بمكانه ؛ ومع منن هو من جواريها، وما معه من الحلمي الذي كانت زيَّنته به أمه ؛ فلما حجَّ هارون هذه الحجَّة ، أرسل إلى الموضع الذي كانت الجارية أخبرته أن الصبيُّ به مَنُّ يأتيه بالصبيّ وبمَن معه من حواضنه، فلمنَّا أحضروا سأل اللواتي معهن الصبيّ، فأخبرنَه بمثل القصة التي أخبرْته بها الرافعة علىعبَّاسة، فأراد ــ فيما زُعمِــقتلَ الصبيّ ، ثم تحوّب من ذلك .

وكان جعفر يتمَّخذ للرشيد طعامًا كلما حجَّ بعُسفان فيقريه (٣) إذا انصرف شاخصًا من(؛) مكة إلى العراق؛ فلماكان في هذا العام، اتَّخذ الطعام جعفر كما كان يتخذه هنالك ، ثم استزاره فاعتلّ عليه الرشيد ، ولم يحضر طعامه ، ولم يزل جعفر معه حتى نزل منزله (٥) من الأنبار ؛ فكان من أمره وأمر أبيه ما أنا ذاكره إن شاء الله تعالى .

ذكر الخبر عن مقتل جعفر

ذكر الفضل بن سلمان بن على أن الرشيد حيَّج في سنة ست وثمانين وماثة

( ٤ ) سَ : دعن ۵ .

77A/F

<sup>(</sup>١) ج: ومستترأه . (٢) ج : « وخبرته » . (٣) س : « فينديه ». ( ه ) س : و نزل منزلا ه .

وأنه انصرف من مكة، فواقى الحيرة فى المحرّم من سنة سبع وثمانين ومائة عند انصرافه من الحبح، فأقام فى قصر عون العبادى آيامًا، ثم شخص فى السّفن حمى نزل العُمرِّ الذى بناحية الأنبار ، فلماكان ليلة السبت لانسلاخ المحرّم، أرسل مسرورًا الخادم ومعه حمّاد بن سلم أبو عصمة فى جماعة من الجند، فأطافوا يجعفر بن يحيى ليلاً، ودخل عليه مسرور وعنده ابن بخيشوع المتطبّب وأبو زكار الأعمى المغنَّى الكلوذائيّ ، وهو فى لهوه، فأخرجه إخراجًا عنيفًا يقوده ، حتى أتى به المنزل الذى فيه الرّشيد، فحبسه وقيَّده بقيد حمار ، وأخبر الرشيد بأخذه إياه وجيئه به ، فأمر بضرب عنقه ، ففعل ذلك .

وذكر عن على بن أبى سعيد أن مسرورًا الحادم ، حدَّثه قال : أرسلنى الرشيد لآتيه بجعفر بن يحيى لسمًا أراد قتله، فأتيته وعنده أبو زكار الأعمى المغنّى وهو يغنّيه :

فلا تَبْعَد فكلُّ فتَّى سيأتى عليه الموتُ يَطرُق أو يُغادِى

قال : فقلت له : يا أبا الفضل ، الذي جنت له من ذلك قد والله طرقك ، أجب أمير المؤمنين . قال : فرفع يديه ، ووقع على رجلي يقبلهما ، وقال : حى أدخل فأوصى ، قلت : : أما الدخول فلا سبيل إليه ، ولكن أوْص بما شنت ، فنقد م في وصبت ما أراد ، وأعتق مماليكه ، ثم أتني رسل أمير المؤمنين تستحثّني به ، قال : فضيت به إليه فأعلمته ، فقال لي وهو في فراشه : اثني برأسه ، فأتيت جعفرا فأخبرته ، فقال : يا أبا هاشم ، الله الله أوالله أمرك به إلا وهو سكران ؛ فدافع بأمرى حتى أصبح أؤامره في ثانية ، فلمدت الأؤامره ، فلما سمع حسى ، قال : يا ماص بنظر أمه ، الذي برأم جعفر ! فعدت (١) إلى جعفر ، فأخبرته ، فقال : عاوده في ثالثة ، فأتيته ، فحذ في بعمود ثم قال : نكيت من المهدى إن أنت جنتني ولم تأتي برأسه ، لأرسلن إليك من أيني برأسك أولا، ثم برأسه آخراً . قال : فخرجت فأتيته ،

<sup>(</sup>١) س: وفأتيت يه.

1AV i-- Y97

قال : وأمر الرشيد في تلك الليلة بتوجيه من أحاط بيحيى بن خالد وجميع ولده ومواليه ، ومن كان منهم (١) بسبيل، فلم يفلت منهم أحد كان حاضراً ، وحوَّل الفضل بن يحبي ليلا فحُسِس في ناحية من منازل الرَّشيد ، وحُسِس يحيي أبن خالد فى منزله ، وأخذ ما وجد لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك ، ومنع أهل العسكر من أن يخرج منهم خارج إلى مدينة السلام أو إلى غيرها ، ووجَّه من ليلته رَجَاء الخادم إلى الرُّقة في قبض أموالهم وما كان لهم ؛ وأخذ كل ما كان من رقيقهم ومواليهم وحشمهم ، وولأه أمورهم ، وفرق الكتب من ليلته إلى جميع العميَّال في نواحي البلدان والأعمال بقبض أموالم ، وأحذ وكلائهم . فلماً أصبح بعث بحُثُةَ جعفر بن يحيى مع شعبة الحفتاني وهَـرُ ثمـَة بن أعْـيْـنَ وإبراهم بن حميد المَرْورُودَيّ، وأتبعهم عدّةً منخدمه وثقاته؛منهم مسرور الحادم إلى منزل جعفر بن يحيى ، وإبراهيم بن حميد وحسين الحادم إلى منزل الفضل بن مجيى، وبحيي بن عبد الرحمن ورشيد الحادم إلى منزل بحيي ومحمد ابن يحيى ، وجعل معه هرثمة بن أعين ، وأمر بقبض جميع ما لهم، وكتب إلى السندى الحرشيّ بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلام ، ونصُّب رأسه على الجسر الأوسط وقطع جثته ، وصلْب كلِّ قطعة منها على الجسر الأعلى والجسر الأسفل . ففعل السنديّ ذلك ، وأمضى الحدم ما كاندُوا وجّهوا فيه ، وحمل عدة من أولاد الفضل وجعفر ومحمد الأصاغر إلى الرَّشيد ، فأمر بإطلاقهم، وأمر بالنداء في جميع البرامكة: ألا أمان لن آواهم إلا محمد بن خالد وولده وأهله وحشمه ؛ فإنه استثناهم ؛ لما ظهر من نصيحة محمد له ، وعَرَفَ براءته ممَّا دخل فيه غيرُه من البرامكة . وخلتي سبيل يحيى قبل شخوصه من العُمْر ، ووكتَّل بالفضل ومحمد وموسى بني يحيى، وبأبى المهديّ صهرهم حَفظة منقبل هَرَ ثميَّة بن أعين، إلى أن وافيَّى بهم الرَّقة ، فأمر الرشيد بقتلُ أنس بن أبي شيخ يوم قدم الرَّقة، وتولِّي تتله إبراهم بن عبان بن نهيك، ثم صلب. وحُسِس يحيى بن خالد مع الفضل ومحمد في درير القائم ، وجعل عليهم حفظة من قبل مسرور الحادم وهمَرْثمة بن أعين، ولم يفرّق بينهم وبين عدّة

۲۸۱/۳

من خلمهم ، ولا ما يحتاجون إليه ، وصير ممهم زُبيدة بنت مُنير أمّ الفضل ودنانير جارية يميى وعدة من خمّد مهم وجواريهم . ولم تزل حالهم سهلة إلى أن سخط الرشيد على عبد الملك بن صالح ، فعمهم بالتثقيف [11] بسخطه ، وجدّد له ولم التهمة عند الرشيد ، فضيتى عليهم .

وذكر الزبير بن بكارأن جعفر بن الحسين اللهيبي حدثه أن الرشيد أُنيي بأنس ابن أبى شيخ صبح الليلة التي قتل فيها جعفر بن يحيى ، فدار بينه وبينه كلام ، فأخرج الرشيد سيفاً من تحت فراشه ، وأمر أن تضرّب عنقه ، وجعل يتمثّل ببيت قيل في قتلَ أنس قبل ذلك :

تَلَمُّظَ السَّيْفُ من شوق إلى أنسِ فَالسيف يَلحَظُوَ الأَقدارُ تَنْتَظِرُ

قال : فضرب عنقمَه ، فسبق السيف الدم ، فقال الرشيد : رحم الله عبدالله ابن مصعب . وقال الناس : إن السيف كان سيف الزبير بن العوام .

وذكر بعضهم أن عبد الله بن مُصعب كان على خبر الناس الرشيد ، فكان أخبره عن أنسأنه على الزندقة، فقتله لذلك، وكانأحد أصحاب البرامكة.

وذكر محمد بن إسحاق أن جعفر بن محمد بن حكم الكوفى ، حدثه قال : حدثنى السندى بن شاهك، قال : إنى لجالس يومًا ، فإذا أنا بخادم قد قدم على البريد ، ودفع إلى كتاباً صغيراً، ففضضته، فإذا كتاب الرشيد بخطه فيه :

۳/۲۸۶

بسم الله الرحمن الرحيم : يا سندى، إذا نظرت فى كتابى هذا ، فإن كنت قاعداً فقم ، وإن كنت قائمًا فلا تقعد حتى تصبر إلى . قال السندى : فدعوت بدوابى ، ومضيت .وكان الرشيد بالعُمر ؛ فحد تنى العباس بن الفضل بن الربيع ، قال : جلس الرشيد فى الزولان فى الفرات ينتظرك ، وارتفعت غيرة "، فقال لى: يا عباس، ينبغى أن يكون هذا السندى وأصحابه ! قلت : يا أمير المؤمنين ،

<sup>(</sup>١) عمهم بالتثقيف بسخطه ، أي أخذهم بذلك .

<sup>(</sup>٢) الزو : نوع من السفن .

۱۸۷ شنه ۱۸۷

مأشبهه أن يكون هو ! قال: فطلعت. قال : السنديّ: فنزلت عن دابتي (١١)، ووقفت ، فأرسل إلى الرشيد فصرت إليه ، ووقفت ساعة بين يديه ، فقال لمن كان عنده من الحدم : قوموا ، فقاموا فلم يبق َ إلا العباس بن الفضل وأنا ، ومكث ساعة ، ثم قال للعباس : اخرج ومُـرُ برفع التخانج المطروحة على الزّوّ ، ففعل ذلك ، فقال لى : ادن منى ، فدنوت منه ، فقال لى: تدرى فيم أرسلت إليك ؟ قلت : لا والله يا أمير المؤمنين ، قال : قد بعثت إليك في أمر لو علم به زر ّ قمیصی رمیتُ به فی الفرات ، با سندیّ مَن ْ أوْق قوَّادی عندی ؟<sup>ا</sup> قلت : هرثمة ، قال : صدقت ، فمن أوثق خدمي عندي ؟ قلت : مسرور الكبير ، قال : صدقت ، امض من ساعتك هذه وجد في سيرك حتى توافي مدينة السلام ، فاجمع ثقات أصحابك وأرباعك ، ومُرهم أن يكونوا وأعوانهم على أهبة<sup>(٢)</sup>فإذا انقطعت الزُّجَـل<sup>(٣)</sup>، فصر إلى دور البرامُكة ، فوكل بكل باب من أبوابهم صاحب ربع، ومرَّه أن يمنع منَن ْ يدخل ويخرج – خلا باب محمد بن خالد \_ حتى يأتبك أمرى. قال : ولم يكن حرك البرامكة في ذلك الوقت . قال السنديّ : فجئت أركض ، حتى أتيت مدينة السلام ، فجمعت أصحابي ، وفعلت ما أمرني به . قال: فلم ألبث أن أقدم على "هرثمة ابن أعين ، ومعه جعفر بن يحيى على بغل بلا أكاف، مضروب العنق، وإذا كتاب أمير المؤمنين يأمرني أن أشطره باثنينً ؛ وأن أصلبه على ثلاثة جسور . قال : ففعلت ما أمرني به .

٦٨٣/٣

قال محمد بن إسحاق : فلم يزل جعفر مصلوباً حتى أراد الرشيد الخروج إلى خُراسان ، فضيت فنظرت إليه ، فلما صار بالجانب الشرق على باب خريمة بن خازم، دعا بالوليد بن جُشم الشارى من الحبّس، وأمر أحمد بن الجنيد الحُنيد الحُنيد الحُنيد الحُنيد الحُنيد الحُنيد الحُنيد عنقه، ثم التفت إلى السندى ، فقال : ينبغى أن يحرق هذا — يعنى جعفراً — فلما مضى ، جمع السندى له شوكاً وحطباً وأحرقه .

<sup>(</sup>١) ا، س: و دوابي ه . (٢) ج: و عل أهبة وأعوانهم ، .

<sup>(ُ</sup> ٣ ) الزجل : الحماعة من الناس .

وقال محمد بن إسحاق: لما قتل الرّشيد جعفر بن يحيى، قبل ليحيى بن خالد: قتل أمير المؤمنين ابنك جعفرًا ، قال : كذلك يُفتئل ابنُه ، قال : فقيل له : خربت ديارك ، قال : كذلك تُدخرَب دورهم .

وذكر الكرماني أن بشارًا التركيّ حدّته أن الرشيد خرج إلى الصيد وهو بالعمُمر في اليوم الذي قتل جعفرًا في آخره؛ فكان ذلك اليوم يوم جمعة، وجعفر ابن يحيي معه، قد خلا به دون ولاة المهد؛ وهو يسبر معه ، وقد وضع يده على عاتقه؛ وقبل ذلك ما غلقه بالغالية بيد نفسه؛ ولم يزل معه ما يفارقه حي انصرف مع المغرب ، فلمبا أواد الدخول ضمّة إليه ، وقال له : لولا أني على الجلوس الليلة مع النساء لم أفارقك ، فأقم أنت في منزلك، واشرب أيضاً واطرب؛ لتكون أنت في مثل حالى ، فقال : لاوالله ما(١) أشتهي ذلك إلا معك ، فقال له : بحياني لما شربت ؛ فانصرف عنه إلى منزله ؛ فلم تزل رسك الرشيد عنده ساعة بعد ساعة تأتيه بالأنفال والأبخرة والرياحين ؛ حتى ذهب الليل. ثم بعث إليه مسروراً فحبس عنده، وأمر (١٧) بقتله وحبّ شرائفضل ومحمد وموسى ، ووكل سلامًا الأبرش بباب يحيى بن خالد ، ولم يعرض لمحمد بن خالد ولا لأحد من ولده وحشمه .

قال : فحدثنى العباس بن بزيع عن سلام ، قال : لما دخلت على يميى في ذلك الوقت ــ وقد هُتكت الستور وجُمع المتاع ــ قال لى : يا أبا سلمة ؛ هكذا تقوم الساعة! قال سلام : فحدثت بذلك الرشيد بعد ما انصرفت إليه ؛ فأطرق مفكراً .

قال وحدثنى أيوب بن هارون بن سليان بن على من قال : كان سكنى إلى يمي ، فلما نزلوا الأنبار خرجت إليه فأنا معه فى تلك العشيئة التى كان آخر أمره ، وقد صار إلى أمير المؤمنين فى حرّاقته ، فدخل إليه من باب صاحب الحاصة ، فكلّمه فى حواتج الناس وغيرها من إصلاح الثغور وغزو البحر ، ثم خرج ، فقال الناس : قد أمر أمير المؤمنين بقضاء حواتجكم ، وبعث إلى

<sup>(</sup>١) ١، س: ولاء . (٢) ج: وثم أمره ع.

أبى صالح يحيى بن عبدالرحمن يأمره بإنفاذ ذلك، ثم لم يزل يحدَّثنا عن أبي مسلم وتوجيه معاذ بن مسلم حتى دخل منزله بعد المغرب ، ووافانا فى وقت السّحرَرْ خبرُ مقتل جعفر وزوال أمرهم. قال : فكتبت إلى يحيى أعزِّيه ، فكتب إلى : أنا بقضاء الله راض ، وبالحيار منه عالم ، ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم، وما ربك بظلام للعبيد . وما يعفو الله أكثر ، ولله الحمد .

فال : وقتل جعفر بن يحيى في ليلة السبت أول ليلة من صفر سنة سبع وتمانين ومائة وهو ابن سبع وثلاثين سنة ، وكانت الوزارة إليهم سبع عشرة سنة ـــ وفي ذلك يقول الرَّقاشيّ :

وفى صَفَر جاء البلاءُ مُصَمّما

أَيا سَبْتُ يا شرّ السُّبوتِ صَبيحةً وياصفَرُ المَشتُومُ ماجئتَ أَسْأَما أَتَى السَّبْتُ بالأَمْرِالَّذِي هَدَّ رَكَنَنا

قال : وُ ذَكر عن مسرور أنه أعلم الرَّشيد أن جعفرًا سأله أن تقع عينه عليه ، فقال : لا ، لأنه يعلم إن وقعت عيني عليه لم أقتله .

[ ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم ]

قال : وفيهم يقول الرَّقاشيُّ ، وقد ذكر أن هذا الشعر لأبي نواس :

أَلَانَ استرحنا واستراحت رِ كَابُنا وأمسَكَ من يُجْدِي ومن كان يَجْتَدِي وطَيّ الفيافي فَدْفَدًا بعدَ فَدفَدِ ولن تَظفَرى من بعدهِ بمُسَوَّدِ وقُلُ للرزايا كلُّ يوم تجَدَّدى أَصِيبَ بسيفِ هاشمي مُهَنَّدِ

فَقُلُ لِلمَطَايا قدأَمِنتِ من السُّرَى وقُلُ للمَنايا :قد ظَفِرتِ بجَعْفر وقُلُ للعطايا بُعدَ فضل تُعَطَّلي ودُونَكِ سيفاً برمكيًّا مُهَنَّدًا

وفيهم يقول في شعر له طويل : إِن يغدُر الزَّمَنُ الخَشُون بنا فَقدْ عن قتل أَكْرَم ِ هَالكُ لَم يُلحَدِ حَتَّى إذا وضح النهارُ تكشَّفَت

غَدَرَ الزُّمَان بجعفر ومُحَمَّدِ

مَا فُلُّ حَدُّ مُهَنَّد عَهِنَّد ونَدَّى ، كَعَدَّ الرَّملِ غَيْرَ مُصَرَّدِ لكنَّه في برمَكِ لم يُولَدِ مخلوقَة من جَوْهرٍ وزبرجدِ أَبِدًا تَجودُ بطارفِ وبمُتلَدِ قَدَرُ فأَضحى الجود مغلولَ اليدِ

7.VAF

وغاضت بحور الجودبعد البرامك م يعرفُ الحادي طريقَ المسالكِ

> بعدَ فنى برمكِ على غُرَرٍ كان بها صائلا على البَشر

وعَينَ للخليفة لا تنامُ كما للنَّاس بالحَجِر اسْتلامُ وَدَوْلَةِ آل برمكِ السّلامُ

> فى جَعْفُر عِبرَةٌ وَيَحياهُ! رونَ همَا ما هما خليلاهُ فى حالق رَأْسُهُ ونصفاهُ

والبيضُ لوْلا أنَّهَا مأْمُورةٌ يا آلَ برمَكَ كُمْ لكُمْ من نائِلِ إِنَّ الخليفة ـ لايُشكُّ ـ أخوكُمُ نازعتموه رضاع أكرم حُرَّة مَلكُ له كانت بدُّ فَيَّاضَةٌ كانت يدًا للجودِ حتى غلَّها

وفيهم يقول سيف بن إبراهم : هوَت أَنجُمُ الجَدوَى وشَلَّت يدُالنَّدَى هوت أنجم كانت الأبناء برمك

وقال ابن أبي كريمة :

كلَّ مُعير أُعِيرَ مَرتَبَةً صالت عليه من الزمان يدُّ

وقال العطوى أبو عبد الرحمن : أَمَا والله لولاً قولُ واشٍ لطُفْنَا حَوْلَ جِذعكَ واستلَمْنا علَى الدنيا وَساكِنِها جميعاً وفى قتل جعفر قال أبو العتاهية :

قُولًا لمنْ يَرْتَجِي الحياةَ أَمَا كَانَا وَزيرَى خليفة الله ها

فذاكم جعفر برُمَّتِــهِ

والشيخُ يحيى الوزيرُ أصبحَقد نحَّاهُ شُتَّتَ بعدَ التجميع شملُهُمُ فأَصْبَ كذاكَ مَن يُنْسخِطِ الإلهَ عا يُرضِى سبحانَ من دانَتِ اللوك له أشهدُ طُوبَى لمن تابَ بعدَ غِرَّتِهِ فتابَ

نحَّاهُ عن نفْسِه وَأَقصاهُ فأَصْبَحُوا فى البلاد قد تاهُوا يُرضِى به العبدَ يَجزو اللهُ أَشْهِدُ أَن لا إِلٰه الْإِلَّهُ فتابَ قبلَ الماتِ، طُوبَاهُ!

قال: وفي هذه السنة هاجت العصبيّة بدمشق بين المضريَّة واليانية، فوجَّة الرشيد محمد بن منصور بن زياد فأصلح بينهم .

وفيها زُازِلت المَصَّيْصة فانهدم بعض سورها ، ونضب ماؤهم ساعة اللبل . وفيها خرج عبد السلام بآميد ، فحكم ، فقتله يحيى بن سعيد العُفَمَيَّليُّ . وفيها مات يعقوب بن داود بالرَّقَة .

وفيها أغزىالرشيد ابنه القاسمالصائفة، فوهبه لله، وجعله قرباناً له ووسيلة، وولاه العواصم .

> [ ذكر الحبر عن غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح ] وفيها غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح وحبسه .

ذكر الخبر عن سبب غضبه عليه وما أوجب حبسه :

ذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أن عبد الملك بن صالح كان له ابن يقال له عبد الرحمن ، كان من رجال الناس ، وكان عبد الملك يكنى به ؛ وكان لابنه عبدالرحمن لسان، على فأفأة فيه، فنصب لأبيه عبدالملك وقُمامة (١١) فسعيا به إلى الرشيد، وقالا له: إنه يطلب الحلافة ويطمع فيها ، فأخذه وحبسه عند الفضل بن الربيع ؛ فذ كر أن عبد الملك بن صالح أدخيل على الرشيد حين سخط عليه ، فقال له الرشيد : أكفراً بالنعمة ، وجحوداً لجليل المنت

344/

<sup>(1)</sup> ابن الأثير : « فسعى بأبيه هر وقيامة كاتب أبيه » .

سنة ۱۸۷ 4.4

والتكرمة! فقال : يا أميرَ المؤمنين ، لقد بؤتُ إذاً بالندم، وتعرّضت لاستحلال السِّقَم؛ وما ذاك إلا بغيُ حاسد نافسي فيك مودَّة القرابة وتقديم الولاية. إنَّك يا أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمَّته، وأمينُه على عبرته ، لك فيها فرض (١) الطاعة وأداء النصيحة ، ولها عليك العدل في حكمها والتثبت ف حادثها ، والغفران لذنوبها . فقال له الرشيد: أتَـضع لى من لسانك، وترفع لى من جنائك ! هذا كاتبك قُمامة يخبر بغلَّك، وفساد نيتك ، فاسمع كلامه . فقال عبد الملك : أعطاك ما ليس في عقده ؛ ولعله لا يقدر أن يعضهني ولا يبهتني بما لم يعرفه مني . وأحضِر قُـمامة ، فقال له الرشيد : تكلُّم غير هائب ولا خائف ، قال : أقول : إنه عازم على الغدر بك والحلاف عليك ، فقال عبد الملك : أهو كذاك يا قمامة ! قال قمامة : نعم ، لقد أردت ختـَّل أمير المؤمنين، فقال عبد الملك : كيف لا يكذب على من خلفي وهو يبهتي في وجهى ! فقال له الرّشيد : وهذا ابنك عبد الرحمن يخبرني بعتوّك (٢) وفساد نيَّتك ، ولو أردتُ أن أحتجَ عليك بحجة لم أجد أعدل من هذين لك ، فبم تدفعهما عنك؟ فقال عبد الملك بن صالح : هو مأمور، أو عاق مجبور (٣) ؟ فإن كان مأموراً فمعذور (؛) ، وإن كان عاقبًا ففاجر كفور ؛ أخبر الله عز وجل بعداوته ، وحذَّر منه بقوله : ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُواْ لَكُمْ فَأَخْذَرُوهُمْ ﴾ (٥).

11·/Y

قال : فنهضَ الرشيد ، وهو يقول : أمَّا أمرك فقد وَضح ؛ ولكني لا أعجِّل حَيى أعلم الذي يُسرضي الله فيك ؛ فإنه الحكم بيني وبينك . فقال عبد الملك : رضيتُ بالله حكمَما ، وبأمبر المؤمنين حاكمًا ؛ فإنى أعلمِ أنه يُـوْثر كتابَ الله على هواه ، وأمر الله على رضاه .

قال : فلما كان بعد ذلك جلس مجلسًا آخر، فسلَّم لما دخل، فلم يردُّ عليه ، فقال عبد الملك : ليس هذا يوماً أحتج فيه ، ولا أجاذب منازعاً

<sup>(1)</sup> س: « علينا فرض الطاعة » . (٢) ج: د بغاك ي .

<sup>(</sup>٤) ج : وفنرور ۽ . ( ٣ ) س : « مجنون » . (ه) سورة التغاين ١٤.

4.5

وخصمًا . قال : وليم َ ؟ قال : لأن ّ أوله جرى على غير السنَّة ؛ فأنا أخاف آخره. قال : وما ذاك ؟ أقال : لم ترد على السلام ، أنصف نسمة العوام . قال : السلام عليكم؛ اقتداء بالسنة ، وإيثاراً للعدل، واستعمالا للتحية . ثم التفت نحو سنيان بن أبي جعفر ، فقال وهو يخاطب بكلامه عبد الملك :

أريدُ حَيَاتَـهُ ويُريدُ قتلى . . . البيت<sup>(١)</sup> .

ثم قال : أما والله لكأنى أنظرُر إلى شؤبوبها(٢) قد همع ، وعارضها<sup>(٣)</sup> قد لمع ؛ وكأنى بالوعيد قد أورى ناراً تَـسْطع ، فأقلع ( ؛ ) عن براجم بلا معاصم (٥٠) ورءوس بلاغلاصم(٦) ؛ فمهلاً ؛ فَسَبَّى والله سَهَّلُ لَكُمِ الوعْدُر، وصفا لُكُمِ الكدر ، وألقت إليكم الأمورُ أثناء أزَمَّنها ، فنذارِ لكم نذار ، قبل حلولُ داهية حَبُوط باليد ، لبوط بالرجـ لل. فقال عبد الملك: اتق الله يا أمير المؤمنين فيما ولأك ، وفي رعيته التي استرعاك ؛ ولا تجعل الكفر مكان الشكر ، ولا العقاب موضع الثواب ، فقد نخلتُ لك النصيحة ، ومحضتُ لك الطاعة ، وشددت أواخييَ ملكك بأثقل من رُكنْييْ بِكَمْلُمَم ، وتركتُ عدوك مشتغلا . فاللهَ اللهَ في ذَى رحمك أن تقطّعه، بعد أن بلاته بظن "أفصح الكتابُ لي بعضَهه، أو ببغى باغ ينهس اللحم ، ويالَغُ الدم(^)، فقد والله سهَّلتُ لك الوعور ، وذكلت لك الأمور ، وجمعت على طاعتك القلوب في الصدور ؛ فكم من ليل ِ تمام فيك كابد تُهُ ، ومقام ضيتَى قمته ؛ كنت كما قال أخو بني جعفر بن كلاب :

وَمَقَــامِ ضَيَّق فَرَّجتهُ ببَنانی وکسانی وَجَدَل ا لو يقومُ الفيلُ أو فَيَّالهُ زَلًا عن مِثلِ مقامی وزَحَلْ

19Y/Y

<sup>(</sup>۱) لعمرو بن معدی کرب ، اللالی ۱۳۸ ، و بقیته :

<sup>•</sup> عَذِيرَكُ مِنْ خَلِيلِكُ مِنْ مُرَادِ .

<sup>(</sup>٢) الشؤبوب: الدفعة من المطر . (٣) العارض : السحاب المترض في الأفق .

 <sup>(</sup>٤) ج: « فتقلع ».
 (٥) الراجع: مفاصل الأصابع. والممم : الله : وجمعه علامم .
 وجمعه معاصم .
 (٦) الفلصة : اللم بين الرأس والدق ؛ وجمعه غلامم .

وجمعه معاصم . (٦) الغلصمة : ا (٧) أعضه فلاناً : جمته وقال ما ليس نيه .

<sup>(ُ</sup> ٨ ) ولغ الكلب في الإناء ، يلغ ويالغ ، أي شرب منه .

قال : فقال له الرّشيد : أما والله لولا الإبقاء على بنى هاشم لضربت عنقك .

وذكر زيد بن على بن الحسين العلوى، قال : لما حبس الرشيد عبدالملك ابن صالح، دخل عليه عبد الله بن مالك وهو يومئذ على شُرطه فقال : أقى إذن أنا فأتكلم ؟قال: تكلم، قال : لا، والله العظيم يا أمير المؤمنين ، ما علمت عبد الملك إلاناصحاً، فعلام حبسته! قال: ويحك! بلغنى عنهما أوحشى ولم آمنه أن يضرب بين (۱) إبني هذين \_ يعنى الأمين والمأمون \_ فإن كنت ترى أن نطلقه (۱) أطلقناه . قال : أما إذ حبسته يا أمير المؤمنين ، فلست أرى فى قرب المدة أن تطلقه ؛ ولكن أرى أن تحبسه عجساً كريماً يشبه عجس (۱) مثلك مثلك مثلة . قال: فإنى أفعل . قال : فدعا الرّشيد الفضل بن الربع ، فقال : امض إلى عبد الملك بن صالح إلى مجسه ، فقل له : انظر ما تحتاج إليه فى عجسك فأمر به حتى يقام لك ؛ فذكر قصته وما سأل .

قال : وقال الرشيد يوماً لعبد الملك بن صالح في بعض ما كليمه : ما أنت لصالح ! قال : فلمن أنا ؟ قال : لمروان الجعدى ، قال : ما أبالى أى الفحلين غلب على " ؛ فحبسه الرشيد عند الفضل بن الربيع ؛ فلم يزل محبوساً حتى تُوفَى الرشيد ، فأطلقه محمد، وعقد له على الشأم؛ فكان مقياً بالرقة، وجعل لحمد عهد الله وميثاقه : لأن قتل وهو حتى لا يعطى المأمون طاعة أبداً . فمات قبل محمد، فد فن في دار من دور الإمارة ، فلما خرج المأمون يريد الروم أرسل إلى ابن له : حول أباك من دارى ، فنبشت عظامه وحولت .

وذكر أن الرشيد بعث في بعض أيامه إلى يحيى بن خالد : إن عبد الملك ابن صالح أراد الحروج ومنازعتى في الملك ، وقد علمت ذلك، فأعلمني ما عندك فيه ، فإنك إن صدقتنى أعدتك إلى حالك ، فقال : والله يا أمير المؤمنين ما اطلعت من عبد الملك على شيء من هذا ؛ ولو اطلعت عليه لكنت صاحبه

<sup>(</sup>۱) س: «بيني وبين ابني ». (۲) س: وأطلقه ه.

سنة ١٨٧ 4.1

دونك ؛ لأن ملكك كان ملكي ، وسلطانك كان سلطاني ، والحير والشرّ كان فيه على ولى ؛ فكيف بجوز لعبد الملك أن يطمَع فى ذلك منى! وهل كنتُ إذا فعلنتُ ذلك به يَنْعَمل بي أكثر من فعلك ! أَعيذك بالله أن تظنُّ بي هذا الظنّ ؛ ولكنَّه كان رجلاً محتملا، بسرَّني (١) أن يكون في أهلك مثله، فولينَّه، لما أحمدت من مذهبه، وملت إليه لأدبه واحتماله .قال: فلما أتاه الرسول بهذا أعاد إليه ، فقال : إن أنت لم تقرّ عليه قتلتَ الفضل ابنك (٢) ، فقال له : أنت مسلّط علينا فافعل ما أردت ؛ على أنه إن كان من هذا الأمر شيء فالذنب فيه لى ، فبم (٣) يدخل الفضل في ذلك(١٤) ! فقال الرسول للفضل : قم ؛ فإنه لا بد لى من إنفاذ أمر أمير المؤمنين فيك ؟ فلم يشك أنه قاتله ، فودَّع أباه ، وقال له : ألستَ راضيًّا عنى ؟ قال : بلي ، فرضي الله عنك . ففرّق بينهما ثلاثة أيام ؛ فلما لم يجد عنده من ذلك شيئًا جمعهما كما كانا .

وكان يأتيهممنه أغلظرسائل، لما كان أعداؤهم يقرِفونهم به عنده، فلما أخذ مسرور بيد الفضل كما أعلمه (٥) ، بلغ من يحيى ، فأخرج ما في نفسه، فقال له : قل له : يُقتَلَ ابنُك مثله. قالَ مسرور: فلما سكن عن الرشيد الغضب ، قال : كيف قال ؟ فأعدت عليه القول ، قال : قد خفت والله قولم ؛ لأنه قلُّما قال لي شيئًا إلا رأيتُ تأويله .

وقيل : بينما الرّشيد يسير وفي موكبه عبد الملك بن صالح ، إذ هتف به هاتف وهو يُساير عبد الملك ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، طأطي من إشرافه وقصِّر من عنانه ، واشدُدُ من شكائمه؛ وإلاَّ أفسد عليك ناحيته . فالنفت إلى عبد الملك ، فقال : ما يقول هذا يا عبد الملك ؟ فقال عبد الملك : مقال باغ ودسيس حاسد ؛ فقال له هارون : صدقت، نَـقَـصَ القوم ففضلتَـهم، وتَخَلَّفُوا وَتَقَدَّمْتُهُم ؛ حَيْ بَرَزَ شَأُوك؛ فَقَصَّرَ عَنْهُ غَيْرُك؛ فَي صَدُورَهُمْ جَـَمرات التخلُّف ، وحزازات النقص . فقال عبد الملك: لا أطفأها الله وأضرمها عليهم حيى تورثهم كمداً دائمًا أبداً .

(۲) س: ويني ابنه ۽ .

(۱) س: « فسرني » .

<sup>(</sup>٤) س: وهذا ۽ . (٣) اج: «فايدخل الفضل». (٥) كذا في اوفي ط: «كا أعلمه».

وقال الرشيد لعبد الملك بن صالحوقد مرّ بمنبيج، وبها مستقرّ عبد الملك: هذا منزلك ؟ قال: هو لك يا أمير المؤمنين ، ولى بك . قال : كيف هو ؟ قال: دون بناء أهلي وفوق منازل مَسْمِج، قال: فكيف ليلها ؟ قال : سَمَحَرٌّ كله

## [ ذكر الخبر عن دخول القاسم بن الرشيد أرض الرّوم ]

وفى هذه السنة دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم فى شعبان ، فأناخ على قَرْة وحاصرها ، ووجّه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث، فأناخ على حصن سنان حى جهدوا ، فبعثت إليه الروم تبدّل له ثليائة وعشرين رجلا من أسارى المسلمين ؛ على أن يرحل عنهم ؛ فأجابهم إلى ذلك ، ورحلً عن قرة وحصّ سنان صلحاً .

ومات على ّ بن عيسى بن موسى فى هذه الغزاة بأرض الروم ، وهو مع ١٩٥/٣. القاسم .

### [ ذكر الخبر عن نقض الروم الصلح ]

وفى هذه السنة نقض َ صاحب الرّوم الصّلح الذى كان جرى بين الذى قبله وبين المسلمين ، ومنع ما كان ضمنه الملك لهم قبله .

# ذكر الخبر عن سبب نقضهم ذلك :

وكان سبب ذلك أن الصلح كان جرى بين المسلمين وصاحب الروم وصاحبتهم يومئذ ريني ـ وقد ذكرنا قبل سبب الصلح الذي كان بين المسلمين وبينها ـ فعادت الرّوم على ريني فخلعتها ، وملكت عليها نقفور . والروم تذكر أن نقفور هذا من أولاد جفّنة من غسان ، وأنه قبل الملك كان يلمي ديوان الحراج ، ثم ماتت رينكي بعد خمسة أشهر من خلع الروم إياها ؛ فذكر أن نقفور لما ملك واستوسقت له الرّوم بالطاعة ، كتب إلى الرشيد :

من نقفور ملك الروم ، إلى هارون ملك العرب ؛ أما بعد ؛ فإن الملكة التي كانت قبلي ، أقامتك مقام الرّخ، وأقامت نفسها مقام البّغة، فحملتُ

إليك من أموالها ما كنت حقيقاً بحمل أمثالها إليها ؛ لكن ذاك ضعف النساء وحمقهن "؛ فإذا قرأت كتابى فارد د ما حصل قبيلك من أموالها، وافتد نفسك بما يقع به المصادرة لك ، وإلا فالسيف بيننا وبينك .

قال: فلما قرأ الرّشيد الكتاب، استفرّه الغضب حتى لم يمكن أحداً أدينظر إليه دون أن يخاطب ؛ وتفرّق جلساؤه خوفاً من زيادة قول أو فعل يكون منهم ؛ واستعجم الرأى على الوزير من أن يشير عليه أو يتركه يستبدّ برأيه دونه ، فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب :

بسم الله الرحمن الرحيم . من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم؛ قد قرأت كتابك يابن الكافرة ، والجواب ما تراه دون أن تسمعه. والسلام .

ثم شخص من يومه، وسارحى أناخ بباب هرقللة، ففتح وغنيم، واصطفى وأفاد ، وخرب وحرق ، واصطلم . فطلب نقفور الموادعة على خراج يؤديه فى كلّ سنة ، فأجابه إلى ذلك ، فلما رجع من غزوته ، وصار بالرقة نقض نقفور العهد ، وخان الميثاق . وكان البرد شديداً ، فيئس نقفور من رجعته إليه ، وجاء الحبر بارتداده عما أخيد عليه ؛ فما تهيأ لأحد إخباره بذلك إشفاقًا عليه وعلى أنفسهم من الكرة في مثل تلك الأيام ، فاحتيل له بشاعر من أهل عليه وعلى أبا محمد عبدالله بن يوسف ويقال: هو الحجاج بن يوسف خرة (١) يكنى أبا محمد عبدالله بن يوسف ويقال: هو الحجاج بن يوسف النمر " ، فقال :

وعليه دائرة الْبَوارِ تَدورُ(٢) غُنْمُ أَتاكَ بهِ الإلهُ كبيرُ بالنَّقْضِ عَنْهُ وافِدٌ وَبشيرُ تشنى النفوسَ مكانُها مَذْكورُ حَذَرَ الصَّوارِمِ والرَّدَى مَحْذورُ نَفَضَ الذِي أَعْطَبَتُهُ نِفَفُورُ أَبْشِرْ أَمِيرَ المؤمنسين فإنه فلقَدْ تَباشَرَتِ الرَّعِيَّةُ أَنْ أَلَى وَرَجَتْ عِينَكَ أَنْ تعجَلَ عَزوَةً أَعْطَاكُ جَزْيتَهُ وطأَطأً خَدَّهُ 141/**\*** 

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ جنده ﴾ ، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>۲) بعده فی ابن الأثیر ; نتا در ما النام و !

بالنَّصْر فيه لواؤك المنصور

فتح يزيد على الفتوح ِ يؤُمُّنا

بأكفّنا شُعَلُ الضَّرَامِ تَطيرُ (۱)
عنهُ وَجارُك آمِنُ مَسْرورُ ۱۹۷/۳
عنك الإمامُ لجَاهِل مَغْرُورُ
هبلتْك أُمكَ ما ظننْت غُرور!
فَطَمَت عليك مِنَ الإمامِ بُحورُ
مَرْبَت دِيارُك أَمْ نأت بك دُورُ
عمَّ يَسوسُ بِحَزْمِهِ ويُديرُ
فعَسَدُوّهُ أَبْدًا بِهِ مَقْهورُ
والله لا يَخفَى عليْهِ ضَميرُ
والله لا يَخفَى عليْهِ ضَميرُ
والنصْحُ مِنْ نصَحانِهِ مشكورُ
ولأهلِها كفّارَةً وطَهورُ

فأَجرْتَه مِن وَقْعها وكأنَّها (١) وَصَرَفْتها للطَّولِ العساكِرِ قافِلاً؟ نِقْفُورُ إِنَّ نَأَى الْفَقُورُ إِنَّ نَأَى الْمَثَلَّتُ (١) أَظْنَتْ حَينَ تَغْيرُ إِنْ نَأَى الْمَثَلَّتُ (١) أَقْلَتْ حَينَكُ فَى زَواجِرِ بَحْرِهِ إِنَّ الْإِمامَ على اقتساركَ قادِرُ لِيَّهِ السَّ الْإِمامَ على اقتساركَ قادِرُ لِيَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِكُمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُمُ اللْمُؤْلِكُ

وفى ذلك يقول إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية :

إمام الهُدَى أَصْبَحْتَ بِالدِّينِ مَعْنِياً لك المهانِ شُقًا مِنْ رَشادٍ وَمِنْ هُدَّى إذا ماسَخِطْتَ الشَّىءَ كَانَ مُسَخَّطًا بَسَطتَ لنا شَرْقاً وَعَرْباً يكالهُلا ووشَّيتَ وجه الأرضِ بالجُودِوالنَّدَى قضَى اللهُأَنْ يَصْفُو لهارونَ مُلكُهُ (٥) تحَلَّبتِ الدنيا لهارونَ مُلكُهُ (٥)

فأذْتُ الذِي تدعى رَشيدًا وَمَهْدِيًا وإِنْتَرْضَ شيئًا كانَ فِي الناسِ مَرْضِيًا فَأُوسَعْتَ شَرِقِيًّا وَأَوْسَعْتَ غَرْبِيًّا فأصبح وجهُ الأرضِ بالجودِ مَوْشيًّا وكَانَ فَضاءُ اللهِ فِي الخَلقِ مَقْضِيًّا مُعْمَاعًا مُعْمَاعًا مُعْمَاعًا فَيْمَاءً اللهِ فِي الخَلقِ مَقْضِيًّا

وأصبحت تسقى كلَّ مُستمطِر ريَّا

<sup>(</sup>۲) ج: «تدور».

<sup>( ؛ )</sup> س : ﴿ حين غلوت ۾ .

<sup>(</sup>۱) ج : «وكأنما». (۳) ج : « فصرفت».

<sup>(</sup> ه ) س : « أن يبتى لمارون » .

وقال التيميّ :

لمَّا رَأَتْهُ بِغِيلِ اللَّيْثِ قَدْ عَبِثا إِنْ فَاتَ أَنْيَابَهُ وَالْمِخْلَبَ الشَّبِثَا حَوْبائهِ ، لا على أعدائِهِ نكثا أَذَاقَهُ ثُمرَ الحِلْمِ الذي وَرِثَا أزواجُهُ مَرهاً يَبْكينَهُ شعِثَا

لَجَّتْ بِنِقْفُورَ أَسِبَابُ الرَّدَى عَبِثَا ومنْ يَزُرْ غِيلَهُ لا يَخْلُ مِنْ فَزَعٍ خانَ العُهودَ وَمَنْ يَنكُثْ بِها فعَلَى كانَ الإمامُ الذِي تُرْجَى فواضِلهُ فرَدُّ أَلْفَتهُ مِنْ بَعدِ أَنْ عَطَفتْ

فلما فرغ من إنشاده ، قال: أوَ قد فعل نقفور ذلك! وعلم أن الوزراء قد احتالوا له في ذلك ، فكرّ راجعًا في أشدّ محنة وأغلظ كلفة، حتى أناخ بفنائه ، فلم يبرح حتى رضى وبلغ ما أراد ، فقال أبو العتاهية :

ألا نادَت هِرَقلَةُ بالخَرابِ مِنَ المَلِكِ المُوفَقِ بِالصوَابِ تَمُرٌ كأنَّها قِطَعُ السَّحابِ

غدا هارونُ يَرْعُدُ بالمنايا ويَبْرُقُ بالمُذَكَّرَةِ القِضابِ ٦٩٩/٣ وَرَاياتِ يَحِـلُ النَّصْرُ فيها أميرَ المؤمنينَ ظفِرتَ فاسلَمْ وأبشرْ بالغنيمَـةِ وَالإيابِ

#### [ خبر مقتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك ]

وفيها قُـنُل – في قول الواقديّ– إبراهيم بن عَمَّان بن نـَهيك . وأما غير الواقديّ ؛ فإنه قال : في سنة ثمان وثمانين ومائة .

#### ذكر الخبر عن سبب مقتله :

ذُكر عن صالح الأعمى ــ وكان فى ناحية إبراهيم بن عبَّان بن نَهيك ــ قال : كان إبراهيم بن عبان كثيراً ما يذكر جعفر بن يحيى والبرامكة ، فيبكى جزعًا عليهم، وحبًّا لهم، إلى أن خَرَج من حدَّ البكاء، ودخل في بابطالبي الثأر والإحسَ ، فكان إذا خلا بجواريه وشرب وقوى عليه النبيذ ، قال : ياغلام،

سيني ذا المنيّة ــ وكان قد سمى سيفه ذا المنيَّة ــ فيجيئه غلامه بالسيف فينتضيه ، ثم يقول : واجعفراه ! واسبَّداه ! والله لأقتلنَّ قاتلك ، ولأثأرنَّ بدمك عن قليل ! فلماكثر هذا من فعله، جاء ابنه عُمُّهان إلى الفضل بن الربيع ، فأخبره بقوله ، فدخل الفضل فأخبر الرشيد ، فقال : أدخله ، فدخل ، فقال : ما الذي قال الفضل عنك ؟ فأخبره بقول أبيه وفعله ، فقال الرشيد : فهل سمع هذا أحد معك ؟ قال : نعم خادمه نوال ، فدعا خادمه سرًّا فسأله ، فقال : لقد قال ذاك غير مرّة ولامرتيش، فقال الرّشيد: ما يحل لى أن أقتل وليًّا من أُولِياتَى بقول غلام وخَصَى ، لعلهما تواصَيا على هذه المنافسة(١) ؛ الابن على المرتبة، ومعاداة الحادم لطول الصحبة ، فترك ذلك أياماً ، ثم أراد أن يمتحن إبراهيم بن عَمَّان بمحنة تُرزيل الشك عن قلبه ، والخاطر عن وهمه ، فدعا الفضل بن الربيع ، فقال : إنى أريد محنة إبراهيم بن عمان فيا رفع ابنه عليه ؛ فإذا رُفع الطعام فادع بالشراب ، وقل له : أجب أميرَ المؤمنين ٧٠٠٠/٣ فينادمك؛ إذْ كنت منه بالمحلّ الذي أنتبه ، فإذا شرب فاخرج وخلِّنيي وإياه ، ففعل ذلك الفضل بن الربيع ؛ وقعد إبراهيم للشراب ، ثم وثب حين وثب الفضل بن الربيع للقيام، فقال له الرشيد: مكانك يا إبراهم ، فقعد، فلما طابت نفسه ، أوماً الرّشيد إلى الغلمان فتنحُّوا عنه، ثم قال : يا إبراهيم ، كيف أنت وموضع السر منك؟ قال : يا سيدى إنما أنا كأخص عبيدك، وأطوع خدمك ، قال : إن في نفسي أمراً (٢) أريد أن أودعكه ، وقد ضاق صدري به ، وأسهرتُ به ليلي ، قال : يا سيدى إذاً لا يرجع عنى إليك أبداً ، وأخفيه عن جنبي أن يَعلمه ، ونفسى أن تذبعه . قال : ويحك ! إني ندمت على قتل جعفر بن يحيي ندامة ما أحسن أن أصفها ؛ فوددت أني خرجت من ملككي وأنه كان بقى لى ؛ فما وجدت طعير النوم منذ فارقتُه ، ولا لذَّة العيش منذ قتلته ! قال : فلما سمعها إبراهيم أسبل دمعه (٣) ، وأذرى عبرته ، وقال : رحم الله أبا الفضل ، وتجاوز عنه ! والله يا سيدى لقد أخطأتَ في قتله ، وأوطَّنت

(۱) ا، ج: «بمناقسة الابين». (۲) بعدها في ا، س: «من الأمور».

<sup>(</sup> ٣ ) ج وابن الأثير : و دموعه ، .

144 = 414

العَسْرَة في أمره ! وأين يوجد في الدنيا مثله ! وقد كان منقطع القرين في الناس أجمعين ديناً (١) . فقال الرشيد : قم عليك لعنة الله يابن اللخناء! فقام ما يعقل ما يطأ ، فانصرف إلى أمه ، فقال : يا أم " ، ذهبت والله نفسي ، قالت : كلا "إن شاءالله ، وما ذاك يا بني "؟ قال : ذاك أن الرشيد امتحنني بمحنة والله ؟ ولو كان (١) لى ألف نفس لم أنج بواحدة منها . فما كان بين هذا وبين أن دخل عليه ابنه - فضربه بسيفه حتى مات - إلا ليال قلائل .

V+1/T

. . .

وحجَّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن العباس بن محمد بن عليٌّ .

(١) ساقطة من ١.

<sup>(</sup>۲) ج : « فلوكانت » .

ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ ذكر خبر غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة ]

فماً كان فيها من ذلك غَرْو إبراهيم بن جبريل الصّائفيّة، ودخوله أرضَ الروم من درب الصَّفْصاف ، فخرج القائه نيقنفور ، فورد عليه من وراثه أمرٌ صرفه عن لقائه ، فانصرف ، ومرّ بقوم من المسلمين ، فجرح ثلاث جراحات، وانهزم. وقتيل من الرّوم فيا ذكر آربعون ألفاً وسبعمائة، وأخذ أربعة آلاف دابة .

وفيها رابط القاسم بن الرشيد بدَّ ابـِق .

وحجّ بالناس فيها الرشيد ، فجعل طريقه على المدينة ، فأعطى أهلها نصف العطاء؛ وهذه الحجّة هي آخر حبّجة حجبّها الرشيد؛ فها زعم الواقديّ وغيره . ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر خبر شخوص الرشيد إلى الريّ ]

فمن ذلك ما كان من شخوص هارون الرشيد أمير المؤمنين فمها إلى الرَّىّ. ذكر الحبر عن سبب شخوصه إليها وما أحدث في خرجته تلك في سفره : ُذكر أنَّ الرشيد كان استشار يحيي بن خالد في تولية خُراسان عليَّ بن عيسى بن ماهان ، فأشار عليه ألاً يفعل ، فخالفه الرّشيد في أمره ، وولاً ه إياها ، فلما شَخَصَ على بن عيسى إليها ظلم الناس ، وعَسَر (١) عليهم ، وجمع مالاجليلا، ووجّه إلىهارون منها هدايا لم يترَمثلها قطّ من الخيل والوقيق والثياب والميسك والأموال ، فقعد هارون بالشَّاسيَّة على دكان مرتفع حين وصل ما بعث به على إليه ، وأحضرت تلك الهدايا فعرضْت عليه ، فعظمت في عينه ، وجلَّ عنده قدرُها ، وإلى جانبه يحيي بن خالد ، فقال له : يا أبا على ؛ هذا الذي أشرْت علينا ألانوليه هذا الثغر ، فقد خالفناك فيه ، فكان في خلافك البركة ــ وهو كالمازح معه إذ ذاك ــ فقد ترى ما أنتج رأينا فيه ، وماكان من رأيك ! فقال : يا أميرَ المؤمنين ، جعلني الله فداك ! أنا وإن كنت أحبّ أن أصيب في رأبي وأوفق (٢) في مشورتي ، فأنا أحبّ من ذلك أن يكون رأى أمير المؤمنين أعْلَى، وفراسته أثقب، وعلمه أكثر من علمي، ومعرفته فوق معرفتي؛ وما أحسن هذا وأكثره إن لم يكن وراءه ما يكره أمير المؤمنين ، وما أسأل الله أن يعيذه ويُعفيه من سوء عاقبته ونتائج مكروهه، قال : وما ذاك ؟ فأعلمه ، قال : ذاك أنى أحسب أن هذه الهدايا ما اجتمعت له حيى ظلم فيها الأشراف ، وأخذ (٢) أكثرها ظلمًا وتعدّيًا ؛ ولو أمرني أمير المؤمنين لأتينه بضعفها الساعة من بعض تجار الكرْخ، قال : وكيف ذاك ؟ قال : قد ساومْنا عوناً

V. Y/Y

V. T/T

<sup>(</sup>۱) ا، ج : «وعسف». (۳) ط : «وأخذها»، وما أثبته من ۱، س .

على السّفيَط الذي جاءنا به من الجوْهر، وأعطيناه به سبعة آلاف ألف، فأبي أن يبيعه ، فأبعثُ إليه الساعة بحاجي فآمره (١١ أن يردّ ه إلينا ؛ لنعيد فيه نظرنا ؛ فإذا جاء به جَسحد ناه ، وربحنا سبعة آلاف ألف ، ثم كنا نفعل بتاجرين من كبار التجار مثل ذلك . وعلى أن هذا أسلمُ عاقبة ، وأسر أمراً من فعل على بن عيسى في هذه الهدايا بأصحابها ، فأجمع لأمير المؤمنين في ثلاث ساعات أكثر من قيمة هذه الهدايا بأهون سعى ، وأيسر أمر ، وأجمل جباية ؛ هما جمع على في ثلاث سنين .

فوقرت فى نفس الرشيد وحفظها ، وأمسك عن ذكر على بن عيسى عنده، فلما عاث على بن عيسى عنده، فلما عاث على بن عيسى بخراسان ووتر أشرافها ، وأخذ أموالهم ، واستخف برجاله ، كتب رجال من كبرائها ووجوهها إلى الرشيد ، وكتبت جماعة من كورها إلى قراباتها وأصحابها ، تشكو سوء سيرته ، وخيث طعمته ، ورداءة مذهبه ، وتسأل أمير المؤمنين أن يبد لها به من أحب من كفاته وأنصاره وأبناء دولته وقواده . فلما يحيى بن خالد، فشاوره فى أمر على بن عيسى وفى صرفه، وقالله : أشر على برجل ترضاه لذلك النغر ينصلح ما أفسد الفاسق، ويرتنق ما فتق . فأشار عليه بيزيد بن منزيد ، فلم يقبل مشورته .

وكان قبل الرشيد: إن على بن عيسى قد أجمع (٢) على خلافيك، فشخص إلى الرى من أجلذلك، منصرفه من مكة، فعسكر بالنهروان الثلاث عشرة الملة بقيت من جمادى الأولى، ومعه ابناه عبد الله المأمون والقاسم، ثم سار إلى الرى ، فلما صار بقر ماسين أشخص إليه جماعة من القضاة وغيرهم، وأشهدهم أن جميع ما له في عسكره ذلك من الأموال والخزائن والسلاح والكراع وما سوى ذلك لعبد الله المأمون، وأنه ليس له فيه قليل ولا كثير. وجد د البيعة له على من كان معه، ووجة هر ثمة بن أعين صاحب حرسه إلى بغداد، فأعاد أخذ البيسة على عمد بن هارون الرشيد وعلى من عضرته لعبد الله فأعاد أخذ البيسة على عمد بن هارون الرشيد وعلى من عصرته لعبد الله والقاسم في خلعه وإقراره إلى عبد الله ؛ إذا أفضت الخلافة

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وهو الصواب، وفي ط : « يأمره » .

<sup>(</sup>٢) ج : « اجتمع » .

إليه . ثم مضى الرشيد عند انصراف هرئمة إليه إلى الرىّ، فأقام بها نحواً من أربعة أشهر ؛ حتى قدم عليه على بن عيسى من خراسان بالأموال والهدايا والطرّف، من المتاع (١) والمسك والجوهر وآنية الذهب والفضة والسلاح والدوابّ، وأهدى بعد ذلك إلى جميع من أكان معه من ولده وأهل بيته وكتابه وخمدمه وقواده على قدر طبقاتهم ومراتبهم ، ورأى منه خلاف ما كان ظن به وغير ما كان يقال فيه . فرضى عنه ، وردة ، إلى خراسان ، وخرج وهو مشيّع له ؛ فذكر أن البيعة أخذت المأمون والقاسم بولاية المهد بعد أخويه محمد وعبد الله ، وسمّى المؤتن حين وجه هارون هرثمة لذلك بمدينة السلام (٢) يوم السبت الإحدى عشرة ليلة خلت من رجب من هذه السنة ، فقال الحسن بن هاذ في ذلك :

تبارَكَ مَنْ سَاسَ الأَمورَ بِعِلْمهِ وَفَضَلَ هاروناً على الخُلفاء ٧٠٠/٣ نزالُ بخَيْرِ ما انطَوِيْنا علىالتُّقَى وَما سَاسَ دنيانا أَبو الأَمناء

وفي هذه السنة حين صار الرّشيد إلى الرىّ بعث حسيناً الحادم إلى طَبّرِستان ، فكتب له ثلاثة كتب ؛ من ذلك كتاب فيه أمان لشَرّوين أبي قارن ، والآلث فيه أمان للرّربان أبي قارن ، والآلث فيه أمان لمرزبان ابن جستان ، صاحب اللهّيئم . فقدم عليه صاحب اللهّيئم ، فوهب له وكساه وردة ، وقدم عليه سعيد الحرّشي بأربعمائة بطل من طبرستان ، فأسلموا على يد الرشيد ، وقدم ونداهرمز ، وقبل الأمان ، وضمن السمع والطاعة وأداء الحراج ، وضمن على شَرّوين مثل ذلك ؛ فقبل ذلك منه الرشيد وصرفه ، ووجة معه هرثمة فأخذ ابنه وابنشروين رهينة . وقدم عليه الرَّى أيضًا خزيمة بنخازم ، وكان والى إرمينية ، فأهدى هدايا كثيرة .

وفى هذه السنة ولتى هارون عبد الله بن ماليك طبريستان والرىُّ والرُّويان

 <sup>(</sup>١) ج : « والمتاع » .
 (٢) س : « إلى مدينة السلام » .

ودُنْبَاوند وَقُومِس وهَـمَـلَـاَن . وقال أبو العتاهية في خَـرْجة هارون هذه ـــ وكان هارون وُلـد بالريّ :

إِنَّ أَمِينَ اللهِ في خلْقِهِ حَنَّ به البِرُّ إِلَى مَوْلِدهُ لِبُصْلحَ الرَّىُّ وَأَقطارَها وَيُمْطِرَ الخَيْرَ بِهِا مِنْ يَكِهْ

وولتى هارون فى طريقه محمد بن الجنيد الطريق ما بين همدان والرى ، ٧٠٠/٣ وولتى عيسى بن جعفر بن سليان عُمان ، فقطع البحر من ناحية جزيرة ابن كاوان ، فافتتح حصناً بها وحاصر آخر ، فهجم عليه ابن محلد الأزدى وهو غارً ، فأسره وحممله إلى محمان فى ذى الحجة ، وانصرف الرَّسيد بعد ارتحال على بن عيسى إلى خُراسان عن الرَّى بأيام ، فأدركه الأضحى بقصر الله سُرص ؛ فضحتى بها ، ودخل مدينة السلام يوم الاثنين، اليلتين بقيتا من ذى الحجة ، فلما مر بالحسر أمر بإحراق جُنْة جعفر بن يحيى ، وطوى بغداد ولم ينزلها ، ومضى من فوره متوجهها إلى الرَّقة ، فنزل السَّيلحين .

وذُ كر عن بعض قواد الرشيد أن الرشيد قال لما ورد بغداد : والله إنتى الأطبي مدينة ما وُضِعت بشرق ولاغرب مدينة أبمن ولاأيسر منها ؛ وإنها لمولنى ووطن آبائى ، ودار مملكة بنى العباس ما بقُوا وحافظوا عليها ؛ وما رأى أحد منهم قطاً ، ولنحم الدار هي ! ولكنتى أريد المناخ على ناحية أهل الشقاق والنفاق والبغض لأئمة المدى والحب لشجرة اللعنة بنى أمية — مع ما فيها من المارقة والمناصصة ومحينى السبيل ؛ ولولا ذلك ما فارقت بغداد ما حبيت ولا خرجت عنها أبداً .

وقال العباس بن الأحنف في طيّ الرشيد بغداد :

مَا أَنخنَا حَى ارْتَحَلنَا فَمَا نَفْ رِقُ بَيْنَ المَنَاخِ والارْتحالِ ساءلونَا عن حالِنا إذْ قَلِمْنَا فَقَرْنًا وَدَاعَهُمْ بالسوال ۱۸۹ شد

وفى هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والرَّوم ، فلم يبنى بأرض الروم(١١)

مسلم إلا فودى به – فيا ذكر – فقال مروان بن أبى حفصة فى ذلك : وفُكَّتْ بِكَالاً سَرَى التي شُيّدَتْ لها محابِسُ ما فيها حَمِيمٌ يَزُورُها

وقىحت بِك الاسرى البي تسيدت لها محابِس ما فيها حييم يزورها على حِين أعيا المسلمين فِكاكُها وقالوا: سُجُونُ المُشرِكينَ قبورُها

9 9 9

ورابطَ فيها القاسم بدَ ابيِق .

وحج بالناس فيها العباس بن موسى بن عيسى بن موسى .

<sup>(</sup>١) ج: وفي أرض » .

ثم دخلت سنة تسعين وماثة ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكرخبر ظهور خلاف رافع بن ليث]

فن فن ذلك ما كان من ظهور رافع بن ليث بن نصربن سيار بسَـمرْقَــَند ، مخالفًا لهارون وخلعه إياه ، ونزعه يده من طاعنه .

### ه ذکر الحبر عن سبب ذلك :

وكان سبب ذلك ــ فيما 'ذكر لنا ــ أن يجي بن الأشعث بن يحيي الطائي" تزوَّج ابنة لعمَّه أبي النعمان ، وكانت ذاتَ يسار (١) ، فأقام بمدينة السلام، وتركها بسَمَـرْقَـنْـد، فلما طال مقامه بها، وبلغها أنه قد اتخذ أمهات أولاد، التمست سببًا للتخلص منه ، فعيّ عليها ، وبلغ رافعًا خبرُها ، فطمع فيها وفي مالها، فدس إليها مَن " قال لها: إنه لا سبيل كها إلى التخلص من صاحبها ؛ إلا أن تشرك بالله ، وتحضر لذلك قومًا عدولا ، وتكشف شعرَها بين أيديهم، ثم تتوبُ فتحلُّ للأزواج ؛ ففعلت ذلك وتزُّوجها رافع . وبلغ الحبر يحيى بن ٣٠٨/٣ الأشعث ، فرُفع ذلك إلى الرّشيد ، فكتب إلى على بن عيسى يأمره أن يفرق بينهما ، وأن يعاقب رافعاً وبجلده الحدّ ، ويقيَّده ويطوف به في مدينة سَمَرُ قند مقيَّداً على حمار ؛ حتى يكون عظةً لغيره . فدرأ سلمان بن حميد الأزدى عنه الحد ، وحمله على حمار مقبداً حتى طلقها ، ثم حبسه في سجن سَمَرْقنند ، فهرب من الحباس ليلاً من عند حُميد بن المسيح - وهو يومئذ على شُرَط سَمَرْقند – فلحق بعلى بن عيسى ببلخ ، فطلب الأمان فلم يجبه على إليه، وهم بضرب عُنقه، فكلُّمه فيه ابنه عيسى بن على ، وجد د طلاق المرأة ، وأذن له في الانصراف إلى سمَمر فند، فانصرف إليها ، فوثب بسلمان ابن حميد؛ عامل على بن عبسى فقتله . فوجَّه على بن عبسي إليه ابنه ،

<sup>(</sup>١) كدا في ١، وفي ط: « لسان ».

۱۹۰ ت

فمال الناس إلى سباع بن مسعدة ، فراً سوه عليهم ، فرتب على رافع فقيده ، فوثبوا على سباع ، فقيدٌوه ورأسوا رافعاً وبايعوه، وطابقه مَنْ وراء النهر ، ووافاه عيسى بن على ، فلقيه رافع فهزمه ، فأخذ على بن عيسى فى فترْض الرجال والتأهب للحرب .

. . .

وفى هذه السنة غزا الرشيد الصائفة ، واستخلف ابنه عبد الله المأمون بالرّقة ٧٠٩/٣ وفوّض إليه الأمور ، وكتب إلى الآفاق بالسّمْع له والطاعة ، ودفع إليه خاتم المنصور يتيمّن به ؛ وهو خاتم الحاصّة ، نقشه : ﴿ الله ثقيّى آمنت به ﴾ .

وفيها أسلم الفضل بن سهل على يد المأمون .

وفيها خرجت الروم إلى عين زَرْبة وكنيسة السّوْداء ، فأغارت وأسرت ، فاستنقذ أهل المصيّصة ما كان في أيديهم .

#### [ فتح الرشيد هرقلة]

وفيها فتح الرشيد هرقلة ، وبث الجيوش والسرايا بأرض الروم ؛ وكان دخلها - فيا قبل - فى مائة ألف وخمسة وثلاثين ألف مرتزق؛ سوى الأتباع وسوى المطوّعة وسوى من لا ديوان له ، وأناخ عبد الله بن مالك على ذى الكلاع ووجة داود بن عيسى بن موسى سائحًا فى أرض الروم فى سبعين ألفًا ، وافتتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة ود بسّة ، وافتتح يزيد بن مخلد الصقصاف وملقوبية - وكان فتح الرشيد هرقلة فى شـوّال - وأخربها وسبى الصقصاف وملقوبية . وكان فتح الرشيد هرقلة فى شـوّال - وأخربها وسبى أهلها بعد مقام ثلاثين يومًا عليها ، وولّى حـُميد بن متعيوف سواحل بحر الشأم إلى مصر ، فبلغ حـُميد قبُسْرُس ، فهدم وحرق وسبى من أهلها (١١) ستة عشر ألفًا ، فأقدمهم الرّافقة ، فتولّى بيعهم أبو البخترى القاضى ، فبلغ أسقت قبُرس ألني دينار .

وكان شخوص هارون إلى بلاد الروم لعشر بقين من رجب ؛ واتخذ

<sup>(</sup>١) س : « أهل قبرس » .

قلنسوة مكتوباً عليها (غاز حاج ً ) ، فكان يلبسها ، فقال أبو المعالى ٣١٠/٣ الكلابي :

> فَمَنْ يَطُلُبْ لقاءَكَ أَو يُرِدْهُ فَبِالحَرَمَيْنِ أَو أَقْصَى النُغورِ فَنِي أَرْضِ العَدُوِّ على طِيرٍّ وَق أَضِ التَّرْفِي فَوْقَ كُورِ<sup>(۱)</sup> وما حازَ النغورَ سِواكَ خَلْقٌ مِنَ المُتخلَّفينَ على الأُمورِ

ثم صار الرّشيد إلى الطّوانة، فعسكر بها ، ثم رحل عنها ، وخلّف عليها عقبة بن جعفر ، وأمره ببناء منزل هنالك ، وبعث نقفور إلى الرشيد بالخراج والجزية، عن رأسة وولى عهده وبطارقته وسائر أهل بلده خمسين الفدينار ؛ منها عن رأسه أربعة دنانير ؛ وعن رأس ابنه استبراق دينارين . وكتب نقفور مع بطريقين من عظماء بطارقته في جارية من سبّى هروّقلة كتاباً نسخته : لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم. سلام عليكم، أما بعد أيها الملك ، فإن لم إليك حاجة لاتضرك في دينك ولا دنياك ، هينة يسبرة ؛ أيها الملك ، فإن لم إليك حاجة لاتضرك في دينك ولا دنياك ، هينة يسبرة ؛ أن تهب لابني جارية من بنات أهل هروقلة ، كنت قد خطبتها على ابني ، فإن رأيت أن تسعفي بحاجتي فعلت . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

واستهداه أيضًا طيبهًا وسرادقا من سُرادقاته؛ فأمر الرشيد بطلب الجارية ،
فأحضرَت وزُ يَّنت وأجَّليست على سرير (٢) فى مضربه الذى كان نازلاً فيه ،
وسلَّمت الجارية والمضرَب بما فيه من الآنية والمناع إلى رسول نقفور ، وبعث
إليه بما سأل من العطر ، وبعث إليه من التمور (٣) والأخبصة والزَّبيب والترياق ،
فسلَّم ذلك كله إليه رسول الرشيد ، فأعطاه نقفور وقر دراهم إسلامية على ٧١١/٣
برذون كُميت كان مبلغه خمسين ألف درهم ، وماثة ثوب ديباج وماثى
ثوب بدُيون (٤) ، واثنى عشر بازيًا ، وأربعة أكلب من كلاب الصيد ، وثلاثة
براذين . وكان نقفور اشترط ألاً يخرب ذا الكلاع ولا صمله ولا حصن سنان ،

<sup>(</sup>١) أ ، س : « في أرض البرية » . ( ٢ ) ج : « فراش » .

<sup>(</sup>٣) س: داغره.

<sup>(</sup> ٤ ) البزيون: ضرب من نسيج البزأو من رقيق الديباج ، مركب من : u بز ، ومن : «يون»، أي يشبه البز . وانظر الألفاظ الفارسية لأدى شبر ٢٢ .

واشرط الرّشيد عليه ألا يعمّر هرقلة، وعلى أن يحمل نقفور ثلمائة ألف دينار . وخرج في هذه السنة خارجيّ من عبد القيس يقال له سيف بن بكر ،

فوجَّه إليه الرشيد محمد بن يزيد بن مَّزْيد ، فقتله بعين النُّورَة .

ونقض أهل قُبرس العـَهد ، فغزاهم معيوف بن يحيي فسبي أهلـَها .

- - -

وحجّ بالناس فیها عیسی بن موسی الهادی .

## ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وماثة ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من خروج خارجيّ يقال له ثروان بن سيف بناحية حَـُولايا ؛ فكان يتنقل بالسواد، فوجّه إليه طوق بن مالك فهزَمه طوق وجرحه، وقتل عامة أصحابه ، وظن طوق أنه قد قتل ثروان، فكتب بالفتح،وهرب ثروان مجروحًا .

وفيها خرج أبو النداء بالشام'' فوجّه الرشيد'' فى طلبه يحيى بن معاذ ، وعَمَـدَ له على الشأم .

وفيها وقع الثلج بمدينة السلام .

V11/4

وفيها ظفر حماد البربريّ بهيصم اليانيّ .

وفيها غلُظ أمر رافع بن ليث بسَمَرْقند .

وفيها كتب أهل نسَف إلى رافع يعطونه الطاعة ، ويسألونه أن يوجة إليهم من يمينهم على قتل عيسى بن على ، فوجة صاحب الشاش فى إتراكه قائداً من قواده، فأتوا عيسى بن على ، فأحدقوا به وقتلوه فى ذى القعدة ، ولم يعرضوا لأصحابه .

وفيها ولتى الرشيد حمَّوَيه الخادم بريد خُراسان .

وفيها غزا يزيد بن محلد الهبيريّ أرضّ الروم في عشرة آلاف ، فأخذت الرّوم عليه المضيق، فقتلُوه على مرّحلتين من طبرّسوس في خمسين (٢) رجلا، وسليم الباقون .

وفيها ولمَى الرشيد غزو الصائفة هرئمة َ بن أعين ، وضم ّ إليه ثلاثين ألفاً من جند خُراسان،ومعهمسرور الخادم؛ إليهالنفقاتوجميع الأمور،خلا الرياسة.

<sup>(</sup>١-١) ج : ﴿ فُوجِه إليه الرشيد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ا : ﴿ سبعين ۽ .

٣٧٤ منة ١٩١

ومضى الرشيد إلى درّب الحدث (۱) ، فرتب هنالك عبدالله بن مالك، ورتب سعيد بن سلم بن قتيبة بمَرْعَش ، فأغارت الروم عليها، وأصابوا من المسلمين وانصرفوا وسعيد بن سلم مقيم بها، وبعث محمد بن يزيد بن مزيد إلى طَرَسوس، فأقام الرشيد بدرّب الحدث ثلاثة أيام من شهر رمضان ، ثم انصرف إلى الرّقة .

۷۱۲/**۲** 

وفيها أمر الرّشيد بهدم الكنائس بالثغور ، وكتب إلى السندىّ بن شاهك يأمره بأخذ أهل الذّمة بمدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين فى لباسهم وركوبهم .

. . .

وفيها عَـزَل الرشيد على بن عيسى بن ماهان عن خُـراسان وولاها هرئمة . ذكر الخبر عن سبب عزل الرشيد على بن عيسى وسخطه عليه

قال أبو جعفر: قد ذكر قبل سبب هلاك ابن على بن عيسى وكيف فير . ولمّا قتل ابنه عيسى خرج على عن بلغ حتى أتى مرو عافة أن يسير إليها رافع بن الليث ، فيستولى عليها . وكان ابنه عيسى دفن فى بستان داره ببلخ أموالا عظيمة – قبل إنها كانت ثلاثين ألف ألف – ولم يعلم بها على بن عيسى ولا اطلع على ذلك إلا جارية كانت له ، فلما شخص على عن بلغ أطلعت الجارية على ذلك إلا جارية كانت له ، فلما شخص على قدرًاء أهل بلغ ووجوهها ، فلخلوا البستان فانتهبوه وأباحوه للهامة ، فبلغ الرشيد الحبر ، فقال : خرج على من بلغ عن غير أمرى ، وخلق مثل هذا المال ؛ وهو يزعم أنه قد أفضى إلى حكى نسائه فها أنفق على محاربة رافع! فعزله عند ذلك ، وولى هرثمة بن أعين ، واستصفى أموال على بن عيسى ، فبلغت أموال على بن عيسى ، فبلغت أمواله ثمانين ألف ألف .

وذكر عن بعض الموالى أنه قال : كنا بجُرْجان مع الرشيد وهو يريد

<sup>(</sup>۱) ۱: «حرب الحدث ».

V11/4

خُراسان، فوردت خزائن على بن عيسى التي أخذت له على ألفوخمسمائة بعير ، وكان على مع ذلك قد أذل الأعالى من أهل خُراسان وأشرافهم .

وذكر أنه دخل عليه يومًا هشام بن فرخسرو والحسين بن مصعب ، فسلَّما عليه ، فقال للحسين: لا سلَّم الله عليك يا ملحد يابن الملحد! والله إنَّى لأعرف ما أنتَ عليه من عداوتك للإسلام وطعنك فى الدين ، وما أنتظر بقتلك إلا إذن الحليفة فيه ، فقد أباح الله دمـَك ، وأرجو أن يسفكه الله على يدى عن قريب ، ويعجلك (١) إلى عذابه . ألستَ المرجف بي في منزلي هذا بعد ما ثملتَ من الجِمر ، وزعمت أنه (٢) جاءتك كتب من مدينة السلام بعزلى ! اخرج (٣) إلى سخط الله ، لعنك الله ، فعن قريب ما تكون من أهلها ! فقال له الحسين : أعيذ بالله الأميرَ أن يقبل قول واش ِ ، أو سعاية باغ ، فإنى برىء مَا قُرِفَت (٤) به . قال : كذبت لا أم لك ! قد صح عندى أنك ثملت من الحمر ، وقلت ما وجب عليكَ به أغلظ (٥) الأدب ؛ ولعل الله أن يعاجلك ببأسه ونقمته (٦)؛ اخرج عني غير مستور ولا مصاحب . فجاء الحاجب فأخذ بيده فأخرجه ، وقال لهشام بن فرخسرو: صارت دارك دار الندوة ؛ يجتمع<sup>(٧)</sup> فيها إليك السفهاء ، وتطعن على الولاة ! سفك الله دى إن لم أسفك دمك ! فقال هشام : جُعلت فداء الأمير ! أنا والله مظلوم مرحوم ؛ والله ما أدَّعُ في تقريظ الأمير جهدًا ، وفي وصفه قولا إلا خصصتُه به وقلته فيه ؛ فإن كنت إذا (٨) قلت خيراً نقل إليك شراً (١) فما حيلتي ! قال : كذبت لا أمَّ لك ؛ لأنا أعلم بما تنطوى عليه جوانحك منولدك وأهلك، فاخرج فعن قريب أريح ٣١٠/٣ منك نفسي. فخرج. فلمَّا كان في آخر الليل دعا ابنتَهُ عالية\_ وكانتُمنّ أكبر ولده ــ فقال لها : أَيْ بنيَّة ، إنى أريد أن أفضيَ إليك بأمرإن أنت أظهرته قتلتُ؛ وإن حفظته سلمتُ، فاختارى بقاء أبيك على موته، قالت:

<sup>(</sup>٢) س: «أنك». (١) ج : «ويجملك».

<sup>(؛)</sup> ا، ج: «قذفت، (٣) ف : « فأخرج » .

<sup>(</sup>٦) ج : « ونقمه » . (ه) ا،ج: «غَلَيْظ». (٨) ج: وإذه.

<sup>(</sup>۷) ج: «تجتم α .

<sup>(</sup>١) س: « إليه شراء.

وما ذاك (١) جُدُعلت فداك ! قال : إنى أخاف هذا الفاجر على بن عيسى على دمى ، وقد عزمت على أن أظهر أن الفالج أصابيى ، فإذا كان فى السّحر فاجمعى جواريك ، وتعالى إلى فراشى وحرّكينى ؛ فإذا رأيت حركتى قد ثقلت، فصيحى أنت وجواريك ، وابعثى إلى إخوتك فأعلميهم علتى . وإياك ثم إياك أن تطلعى (١) على صحة بدنى أحداً من خلنق الله من قريب أو بعيد . ففعلت وكانت عاقلة حازمة – فاقام مطروحًا على فراشه حينًا لا يتحرك إلا إن حرك ، فيقال إنه لم يعلم من أهل خراسان أحدٌ من عزل على بن عبسى بخبر ولا أثر غيرٌ هشام ؛ فإنه توهم عزله ، فصح توهمه .

ويقال: إنه خرج فى اليوم الذى قدم فيه هَـرَّتُمة لتلقيّه ، فرآه فى الطريق رجل من قوّاد على بن عيسى ، فقال: صحّ الجسم؟ فقال: ما زال صحيحًا بحمد الله! وقال بعضهم : بل رآه على بن عيسى ، فقال: أين بك؟ فقال: أتلقّى أميرنا أبا حاتم ، قال: ألم تكن عليلا؟ قال: بلى ؛ فوهبالله العافية، وعزل الله الطاغية فى ليلة واحدة .

وأما الحسين بن مصعب فإنه خرج إلى مكّة مستجيراً بالرّشيد من علىّ بن عيسى ، فأجاره .

و لما عزم الرشيد على عزل على " بن عيسى دعا - فيا بلغنى - هرتمة بن أعين مستخلياً به فقال : إنى لم أشاور فيك أحداً ، ولم أطلعه على سرّى فيك ، وقد اضطرب على " ثغور المشرق ، وأنكر أهل خراسان أمْر على " بن عيسى ؟ إذ خالف عهدى ونبدّه و راء ظهره ؟ وقد كتب يستمد " ويستجيش، وأنا كاتب إليه ، فأخبره أنى أمد ه بك ، وأوجة إليه معك من الأموال والسلاح والقوة والعدة ما يطمئن إليه قلبه ، وتتطلع إليه نفسه ، وأكتب معك كتابًا بعظى فلا تفضيته ، ولا تطلعن " فيه حتى تصل (١٦) إلى مدينة نيسابور ؟ فإذا نزلتها فاعل بما فيه ، وامتئله ولا تجاوزه ، إن شاء الله ، وأنا موجة معك رجاء الحادم بكتاب أكتبه وامتئله ولا تجاوزه ، إن شاء الله ، وأنا موجة معك رجاء الحادم بكتاب أكتبه إلى على " بن عيسى بخطى ؛ ليتعرّف ما يكون منك ومنه ؟ وهون " عليه أمر

<sup>(</sup>١) ج: ﴿ وَمَا هُو ﴾ . ﴿ (١) س: ﴿ يَعَلُّم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) س: ونصير ، .

**۳۲۷** اوا

على فلا تظهرنَّه عليه، ولا تطمنَّه ما عزمتُ عليه، وتأهب للمسير، وأظهر لخاصَّنك وعامَّتك أنى أوجَّهك مدداً لعلى بن عيسى وعونًا له. قال: ثم كتب إلى على بن عيسى بن ماهان كتابًا بخطه نسخته:

بسم الله الرحمن الرحم. يابن الزانية ، رفعتُ من قدرك ، ونوّهت باسمك ، وأوطأت سادة ۱۱۰ العرب عقبيك ، وجعلتُ أبناء ملوك العجم خولك وأتباعك ؛ وأوطأت سادة ۱۱۰ العرب عقبيك ، وبنانت وراء ظهرك أمرى ؛ حتى عشت في الأرض ، وظلمت الرعمة ، وأسخطت الله وخليفته ۱۲) ؛ بسوء سيرتك ، ورداءة طعمتك ، وظلهر خيانتك ، وقد وليّيت هرَّثمة بن أعين مولاى ثغر خراسان ، وأمرتُه أن يشد وطأته عليك وعلى ولدك وكتابك وعمالك ، ولايترك وراء ظهوركم درهمًا ، ولا حقيًا لمسلم ولا متعاهد إلا أخذكم به ؛ حتى تردّه إلى أهله ؛ فإن ۱۳۷۳ أبيّست ذلك وأباه ولد ك وتحميًاك فله أن يبسط عليكم العذاب ، ويصب عليكم السياط ، ويُحلّ بكم ما يحلّ بمن نكث وغيّر ، وبدّل وخالف ، وظلم وتعدى وغشم ، انتقامًا لله عزّ وجلّ بادئيًا ، ولحليفته ثانيًا ، وللمسلمين والمعاهدين ثالثًا ؛ فلا تعرض نفسك التي لا شوّى لها ، واخرج نما يلزمك طائعًا أو مكرهيًا .

#### وكتب عهد هرثمة بخطه :

هذا ما عهد هارون الرشيد أمبر المؤمنين إلى هرئمة بن أعين حبن ولأه تُغْر خُرُواسان وأعماله وخراجه ؛ أمرَه بتقوى الله وطاعته ورعاية أمر الله ومراقبته (٢٢) ، وأن يجعل كتاب الله إماماً فى جميع ما هو بسبيله ، فيحل حلاله ويحرّم حرّامه ، ويقف عند متشابهه ؛ ويسأل عنه أولي الفقه فى دين الله وأولى العلم بكتاب الله ، أو يرده إلى إمامه ليريه الله عزّ وجل فيه رأيه، ويعزم له على رشده ، وأمره أن يستوثق من الفاسق على بن عيسى وولده وعماله وكتابه ، وأن يشد عليهم وطأته ، و يُحلّ بهم سطوته ، ويستخرج منهم كل مال

<sup>(</sup>١) ج: وساداته.

<sup>(</sup>۲) س: و في خليفته ي .

<sup>(</sup>٣) ج : د رسوافقته ۽ .

يصحّ عليهم من خراج أمير المؤمنين وفيء المسلمين ؛ فإذا استنظف ما عندهمٍ وقيبَلهم من ذلك ، نظر فى حقرق المسلمين والمعاهدين ، وأخذهم بحقّ كلُّ ذى حق حتى يرد وه إليهم؛ فإن ثبتت قبلهم حقوق الأمير المؤمنين وحقوق المسلمين ؛ فدافعوا بها وجمدوها ، أن يصبّ عليهم سوط عذاب الله وألم نقمته؛ حتى يبلغ بهم الحال التي إن تخطَّاها بأدنى أدب ، تلفتْ أنفسُهم ، وبطلت أرواحهم؛ فإذا خرجوا من حق كل ذىحق، أشخصهم كما تشخص ٧١٨/٣ العصاة من خُشونة الوطاء وخشونة المطعم والمشرب وغلظ الملبس ، مع الثقات من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين ، إن شاء الله . فاعمل يا أبا حاتم بما عهدتُ إليك ، فإنى آثرتُ الله وديني على هواي وإرادتي ، فكذلك فليكن عملُك ، وعليه فليكن أمرك ، ودبيِّر في عمال الكُور الذين تمرَّبهم في صُعودك ما لا يستوحشون معه إلى أمر يريبهم وظن يرعبهم . وابسط من آمال أهل ذلك الشُّغْر ومن أمانهم وعذرهم ، ثم اعمل بما يرضى الله منك وخليفته ، ومـَن ْ ولاك الله أمره إن شاء الله . هذا عهدى وكتابى بخطِّي ، وأنا أشهد الله وملائكته وحملة َ عرشه وسكان سمواته وكني بالله شهيدًا .

وكتب أمير المؤمنين بخطِّ يده لم يحضره إلا الله وملائكته .

ثم أمر أن يكتب كتاب هرتمة إلى على بن عيسى في معاونته وتقوية أمره والشدُّ على يديه ؛ فكتب وظهر الأمر بها ؛ وكانت كتب حَمَّويَهُ وردت على هارون: إنَّ رافعًا لم يخلع ولا نَـزَع السُّواد ولا من شايعه، وإنما غايتهم عزل على بن عيسى الذي قد سامهم المكروه .

[ خبر شخوص هرثمة بن أعين إنى خراسان والياً عليها ]

ومن (١) ذلك ما كان من شخوص هرثمة بن أعين إلى خراسان واليًّا عليها .

ذكر الحبر عما كان من أمره في شخوصه إليها وأمر على بن عيسى

وولده:

V14/4

<sup>(</sup>١) قبل هذه الكلمة في ا ، ج : و ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وماثة » .

ُذكر أن هرثمة مضى في اليوم السادس من اليوم الذي كتب له عهده الرشيد وشيَّعه الرشيد، وأوصاه بما يحتاج إليه، فلم يعرّج هرثمة على شيء ،ووجّه إلى على بن عبسى في الظاهر أموالا وسلاحًا ، وخلَّعًا وطيباً ؛ حيى إذا نزل نيسابور جَمَعَ جماعة من ثقات أصحابه وأولى السن والتجربة منهم ؛ فدعا كلُّ رجل منهم سرًّا ، وخلا به ، ثم أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يكتموا أمره ، ويطوُوا سيرّه ، وولتي كلَّ رجل منهم كُورة (١١)، على نحو ما كانت حاله عنده ؛ فولتي جُرُجان ونيسابور والطبَسين ونَسَا وسَرَخْس ، وأمرّ كلَّ واحد (٢) منهم، بعد أن دفع إليه عهد م بالمسير (٣) إلى عمله الذي ولا م على أخبي الحالاًت وأسترها ، والتشبُّ بالمجتازين في وُرودهم الكُور ومقامهم فيها إلى الوقت الذي سمَّاه لهم ، وولتي إسماعيل بن حفص بن مصعب جُرجان بأمر الرشيد ، ثم مضى حتى إذا صار من مَـرُو على مرحلة ، دعا جماعة من ثقات أصحابه، وكتب لهم أسهاء ولد على بن عيسي وأهل بيته وكُنتًابه وغيرهم في رقاع ، ودفع إلى كلِّ رجل منهم رقعة باسم مَن ْ وَكَنَّله بحفظه إذا هو دخل مَنَّرُو ، خوفًا من أن يهربوا إذا ظهر أمره . ثم وجه إلى على بن عسى : إن أحبّ الأميرُ أكرمه الله أن يوجِّه ثقاتيه لقبض ما معى من أموال فعَمَل ؛ فإنه إذا تقدُّم المال أماى كان أقوَى للأمير ، وأنت في عضد أعدائه . وأيضًا فإنى لا آمن ُ ٣٢٠/٣ عليه إن خلَّفته وراء ظهرى؛ أن يطمع فيه بعض من تسَمُّو إليه نفسه إلى أن يقتطع بغضه ، ويفترض غفلتنا عند دخول المدينة . فوجَّه على بن عيسي جهابُذَ ته وقَـهَارِمته لقبض المال ، وقال هرثمة لخُزَّانِه : اشغلوهم هذه الليلة ، واعتلُّوا عليهم في حـَمثُل المال بعلَّة تقرب من أطماعهم ، ونزيْل الشكُّ عن قلوبهم ، ففعلوا . وقال لهم الحُزّان :حتى تؤامروا أبا حاتم فى دوابّ المال والبغال. ثمّ ارتحل نحو مدينة مَرْو ، فلما صارمنها على ميلين تلقّاًه على ّ بن عيسى فىولده وأهلبيته وقوَّاده بأحسن لقاءوآ نَسَه؛ فلمنَّا وقعت عَـينهرتْمةعليه ، ثنَّي رجله لينزل عن دابته فصاح به على : والله لئن نزلتَ لأنزلن ، فثبت على سَرْجه ، ودنا كلِّ (٤) منهما منصاحبه فاعتنقا، وسارا، وعلى يسأل هرثمة عن

<sup>(</sup>۱) ج : «كوراً». (۲) ج : «رجل». (۳) س : «المصير». (٤) ١، ج : «كل واحد».

۱۹۱ ت

أمَّر الرشيد وحاله وهيئته وحال خاصَّته وقوَّاده وأنصار دولته ؛ وهرثمة ُبجيبه ؛ حتى صار إلى قنطرة لا يجوزها إلاّ فارس ، فحبس هرثمة لحام دابته ، وقال لعلى : سرعلى بركة الله، فقال على : لا والله لا أفعل حتى تمضى أنت ، فقال : إذاً والله لا أمضي، فأنت الأمير وأنا الوزير؛ فمضى وتبعه هرثمة حتى دخلاً مَرُّو ، وصارا إلى منزل على " ، ورجاء الخادم لا يفارق هرئمة فى ليل ولا نهار ، ولا ركوبولا جلوس ؛ فدعا على بالغداء فطعما ، وأكلَ معهما رجاء الحادم ، وكان عازمًا على ألاً يأكل معهما ، فغمزه هرئمة وقال : كُل فإنك جائع ، ولا رَأَىَ لِحائع ولا حاقن؛ فلما رُفع الطعام قال له على : قد أمرت أن يفرغ لك قصر على المَّاشَان ؛ فإن رأيتَ أَن تصير إليه فعلت. فقال له هرْمة: ٣٢١/٣ إن معي من الأمور ما لا يتحمَّل تأخير المناظرة فيها ؛ ثم دفع رجاء الحادم كتاب الرشيد إلى على ، وأبلغه رسالته . فلما فض الكتاب فنظر إلى(١) أوَّل حرف منه سُقيط في يده ، وعلم أنه قد حلّ به ما يخافُه ويتوقعه ، ثم أمر هرثمة بتقييده وتقييدولدهوكتابهوعمالهــوكان رحل(٢) ومعهوقـُر من قيود وأغلالـــ فلما استوسق منه صار إلى المسجد الجامع، فخطب وبسط من آمال الناس، وأخبر أن أمير المؤمنين ولآه ثغوَرهم لما انتهى إليه من سوء سيرة الفاسق على ّ ابن عيسي ، وما أمره به فيه وفي عمَّاله وأعوانه، وأنه بالغمن ذلك ومن إنصاف العامة والخاصّة ، والأخذ لهم بحقوقهم أقصى مواضع الحقّ . وأمر بقراءة عهده عليهم . فأظهروا السرور بذلك ، وانفسحت آمالهم ، وعظم رجاؤهم ، وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهم ، وكثر الدعاء لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء . ثم انصرف، فدعا بعليّ بن عيسي وولد ِه وعماله وكُنتَّابه، فقال : اكفونى مؤنتكم ، واعفونى من الإقدام بالمكروه عليكم . ونادى فى أصحاب ودائعهم ببراءة الذَّمة من رجل كانت لعلى عنده وديعة أو لأحد من ولده أو كتابه أو عماله وأخفاها ولم يظهر عليها ؛ فأحضره الناس ما كانوا أود عوا إلا رجلا من أهل مَـرُو ـــ وكان من أبناء المجوس ــ فإنه لم يزل يتلطف للوصول<sup>(٣)</sup> إلى على بن عيسى حتى صار إليه ، فقال له سرًّا : لك عندى مال ، فإن احتجت

۱) س: دفاه . (۲) س: و دخل ه .

<sup>(</sup>٣) ج: «بالوصل»

إليه حملتُه إليك أولاً فأولاً ، وصبرت للفتل فيك؛ إيثاراً للوفاء وطلبًا لجميل الثناء ، وإن استغنيت عنه حبستُه عليك حتى ترى فيه رأيك . فعجب على ٣٢٢/٣ منه، وقال: لواصطنعتُ مثلك ألفرجل ماطمع فيَّ السلطان ولاالشيطان أبداً. ثم سأله عن قيمة ما عنده، فذكر له أنه أودعه مالاً وثيابًا ومسكًّا، وأنه لا يدرى ما قدر ذلك ؛ غير أنه أودعه بخطُّه ، وأنه محفوظ لم يشذُّ منه شيء، فقال له: دعه؛ فإن ظُهر عليه سلَّمته ونجوت بنفسك، وإن سلمت به رأيت فيه رأيي. وجزاه الحير ، وشكر له فعله ذلك أحسن شكر ، وكافأه عليه وبرَّه . وكان يُصرب به المثل بوفائه؛ فذكر أنه لم يتستر عن (١) همَر عمة من مال على والاما كان أودعه هذا الرجل ــ وكان يقال له : العلاء بن ماهانــ فاستنظف هرثمة ما وراء ظهورهم حتى حَلَمْى نسائهم ؛ فكان الرجل يدخل إلى المنزل فيأخذ جميع ما فيه ؛ حتى إذا لم يبق فيه إلا صوف أو خشب أوما لا قيمة له قال للمرأة : هاتى ما عليك من الحاشى ، فتقول للرجل إذا دنا منها لينزع ما عليها : ياهذا ، إن كنتَ محسنًا فاصرف بصرك عنتي، فوالله لا تركتُ شيئًا من بغيتك على ّ إلا دفعتُه إليك ؛ فإن كان الرجل بتحوَّب من الدُّنو إليها أجابها إلى ذلك حتى ربما نبذت إليه بالخاتم والخلخال وما قيمته عشرة دراهم ، ومنَ °كان بخلاف هذه الصَّفة ، قال : لا أرضى حتى أفتَّ شك؛ لا تكونين فد خبأت ذهبًا أو ُدرًّا أو ياقوتًا ؛ فيضرب يده إلى مغاينها وأرفاغها ؛ فيطلب فيها ما يظنَّ أنها قد سترته عنه؛ حتى إذا ظنَّ أنه قد أحكم هذا كلَّه وجَّهه على بعير بلا وطاء تحته ، وفي عنقه سلسلة ، وفي رجله قبود ثقال ما يقدر معها على نهوض ﴿ ٣٢٣/٣ واعتماد .

> فذُكرِ عَنْ شهد أمرِ هرثمة وأمره؛ أن هَرَثمة لما فرغ من مطالبة على بن عيسى وولده وكتابه وعمَّاله بأموال أمير المؤمنين ، أقامهم لمظالم الناس ، فكان إذا بَردَ للرجل عليه أو على أحد من أصحابه حق ، قال : اخرج للرجل من حمَّةً ، وإلا بسطت عليك ، فيقول على " : أصلح الله الأمير !

<sup>(</sup>١) ا: ولم يشذ على مرتمة يه .

أجَّلني يوماً أو يومين ، فيقول : ذلك إلى صاحب الحقّ ، فإن شاء فعل . ثم يُقبل على الرجل ، فيقول : أترّى أن تلّدعم ؟ فإن قال : نعم ، قال : فانصرف وعُدُ إليه ، فيبعث على آلى العلاء بن ماهان ، فيقول له : صالح فلانا عنى (١١) من كذا وكذا على كذا وكذا ، أو على ما رأيت ، فيصالحه ويـُصلح أمره .

وُذكر أنه قام إلى هوغة رجل ، فقال له : أصلح الله الأمير ! إن هذا الفاجر أخذ من دَوَة (٢) ثمينة لم يملك أحد مثلها ، فاشتراها على كُرُه مني ولم أرد بيمها بثلاثة آلاف درهم ؛ فأتيت قهرمانه أطلب ثمنها ، فلم يعطني شيئاً ، فأقمت حولا أنتظر ركوب هذا الفاجر ؛ فلما ركب عرضتُ له وصحت به : أبها الأمير ، أنا صاحب الدرّقة ، ولم آخذ لها ثمناً إلى هذه الغاية ، فقد فأمي ولم يعطني حتى ، فخذ لى يحتى من مالي (٢) وقد فه أى ، فقال : لك بينة ؟ قال : نعم ، جماعة حضروا كلامه ؛ فأحضرهم فأشهدهم (١) على دعواه ، فقال هرثمة : وجب عليك الحد ، قال : ولم ؟ قال : لقذ فك على دعواه ، فقال هرثمة : وجب عليك الحد ، قال : هذا دين المسلمين ، قال : فأمير المؤمنين قد قذ قلك غير مرة ولا مرتين ؛ وأشهد أذلك قد قال : فنفت بنيك ما لا أحصى ، مرة حاتماً ومرة أمين ؛ فن يأخذ لحؤلاء بحدوده منك ؟ ومن يأخذ لك من مولاك ! فالتفت هرثمة إلى صاحب الدرّقة ، فقال : منك ؟ ومن يأخذ لك من مولاك ! فالتفت هرثمة إلى صاحب الدرّقة ، فقال :

#### [ كتاب هرثمة إلى الرشيد في أمر على بن عيسي]

و لما حمل هرثمة علياً إلى الرّشيد ، كتب إليه كتابًا يخبره ما صنع ؛ نسخته : بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد ؛ فإن الله عزّجل لم يزل يبلى أمير المؤمنين فى كلّ ما قلده من خلافته ، واسترعاه من أمور (١٦ عباده وبلاده أجمــل

<sup>(</sup>۱) س: «على».

<sup>(ُ</sup> ٢ ) الدَّرَةَ : الرَّس من جلد بلا حشب ولا عقب ، وتسمى الحجفة أيضاً .

<sup>(</sup>٣) س: « ماله » . « فشهلوا » . « فشهلوا » .

<sup>(</sup>ه) ج: «فهدك». (۲) س: وأمره.

البلاء وأكمليه ، ويعرُّفه في كلِّ ما حضره ونأى عنه من خاص ماموره وعامُّها ، ولطيفها وجليلها أتم الكفاية وأحسن الولاية، ويعطيه فىذلك كلُّه أفضل الأمنيَّة، ويبلغه فيه أقصى غاية الهمة ، امتنانًا منه عليه ، وحفظًا لما جعل إليه ، مما تكفُّل بإعزازه وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته؛ فيستتمُّ الله أحسن ما عوَّده وعودنا من الكفاية في كل ما يؤدينا إليه ، ونسأله توفيقنا لما نقضي به المفترض من حقَّه في الوقوف عند أمره ، والاقتصار على رأيه .

ولم أزل أعزَّالله أمير المؤمنين، مذ فصَلت عن معسكر أمير المؤمنين ممتثلاً ما أمرنى به فيما أنهضبي له ؛ لا أجاوز ذلك ولا أتعدَّاه إلى غيره ، ولا أتعرُّف اليُمنُّ والبركة إلا في امتناله؛ إلى أن حللتُ أوائل حُراسان؛ صائنًا للأمر الذي أمرني أمير المؤمنين بصيانته وستره ؛ لا أفضى ذلك إلى خاصيّ ولا إلى عاميّ ، ودبَّرتُ في مكاتبة أهل الشاش وفَرْغَانة وخزْلهما(١١) عن الحائن، وقطع طمعه وطمع مَن ْ قبِلَه عنهما ، ومكاتبة من ْ ببلغ بما كنت كتبت به إلى أمير المؤمنين وفسَّرت له، فلما نزلت نيسابور عملتُ في أمر الكُـُورَ التي|جتزت ٣٢٥/٣ عليها بتولية مَن ْ ولَّيت عليها ، قبل مجاوزتي إياها ؛ كجرجان ونَسِّسَا،ور ونُسَمًا وَسَرَخُسْ ، ولم آلُ الاحتياط في ذلك، واختيار الكفاة وأهل الأمانة والصّحة من ثقات أصحابي، وتقدّمت إليهم في ستر (٢) الأمر وكمانه ، وأخذت عليهم بذلك أيمان البّيعة ، ودفعت إلى كلّ رجل منهم عهد م بولايته ، وأمرتهم بالمسير (٢٦) إلى كور أعمالهم على أخبى الحالات وأسترها، والتشبة بالمحتازين فى وُرودهم الكُورَ ومقامهم بها إلى الوقت الذي سَمَّيتُ لهم ؛ وهو اليوم الذي قد رت فيه دخولي إلى مَرَو ، والتقائي وعلى بن عيسي ، وعملت في استكفائي (١٤) إساعيل بن حفص بن مصعب أمر جُرجان بما كنت كتبت به إلى أمير المؤمنين، فنفذ (°) أولئك العمال لأمرى، وقام كلُّ رجل منهم فى الوقت الذى وُقَّتَ له بضبط عمله وإحكام ناحيته ، وكني الله أميرَ المؤمنين المؤنةَ في ذلك ، بلطف (٦) صنعه .

(٦) ا،ج: «بلطف».

<sup>(</sup>١) حزهما عن الخائل ، أي إبعادهما عنه . (٢) س: «بستر ۽ .

<sup>(</sup>٣) ا، س: «بالصير». (٤) ١، س : واستكفاء س .

<sup>(</sup>ه) س: « فتفقد <sub>ق</sub> .

ولما صرتُ من مدينة مَرُّوعلى منزل، اخترت عيدَّةً من ثقات أصحابي، وكتبت بتسمية ولد على بن عيسى وكتابه وأهل بيته وغيرهم رقاعاً، ودفعت إلى كلِّ رجل منهم رُقعة باسم منَنْ وكالنُّه بحفظه في دخولي، ولم آمن لوقصّرت في ذلك وأخرَّته أن يصيرُوا عند ظهور الحبر وانتشاره إلى التغيب والانتشار ، فعملوا بذلك، ورحلتُ عن <sup>(١)</sup> موضعي إلى مدينة مَـرُّو ، فلما صرت منها على ميلين تلقـّاني على بن عيسي في ولـَده وأهل بيته وقوّاده ، فلقيته <sup>۲</sup> بأحسن لقاء، وآنسته ٢ ، وبلغتُ من توقيره وتعظيمه والناس النزول إليه أوَّل مابصرت به ما ازداد به أنسًا وثقة ، إلى ما كان ركن إليه قبل ذلك ؛ مما كان يأتيه من كتبي؛ فإنها لم تنقطع عنه بالتعظيم والإجلال منتى له والالباس ، لإلقاء سوء الظن عنه ؛ لئلا يسبق إلى قلبه أمرٌ ينتقض به ما دبر أمير المؤمنين في أمره ، وأمرنى به فى ذلك . وكان الله تبارك وتعالى هو المنفرد بكفاية أمير المؤمنين الأمرَ فيه إلى أن ضمتني وإياه مجلسه ، وصرت إلى الأكل معه ، فلمَّا فرغنا من ذلك بدأني يسألني المصير إلى منزل كان ارتاده لى ؛ فأعلمته ما معى من الأمور التي لا تحتمل تأخير المناظرة فيها . ثم دفع إليه رجاء الحادم كتاب أمير المؤمنين وأبلغه رساليَّته ، فعلم عند ذلك أن قد حَلَّ به الأمر الذي جناه على نفسه ، وكسبته يداه ؛ من سخط أمير المؤمنين ، وتغيّر (٣) رأيه بخلاف هأمره وتعدّيه سيرته .

وأم فيه بدأ التح

ثم صرت إلى التوكيل به ، ومضيت إلى المسجد الجامع ، فبسطت المال الناس ممن حضر ، وافتتحت القول بما حمّالي أمير المؤمنين إليهم ، وأعلمتهم إعظام أمير المؤمنين ما أتاه ، ووضح عنده من سوء سيرة على ، وما أمرنى به فيه وفي عمّاله وأعوائه ؛ وإنى بالغ من ذلك ومن إنصاف العامّة والخاصة والأخذ لم بحقوقهم أقصى غايتهم . وأمرت بقراءة عهدى عليهم ، وأعلمتهم أن ذلك مثالى وإماى ؛ وأنى به أقتدى ، وعليه أحتدى ؛ فنى زلتُ عن باب واحد من أبوابه فقد ظلمت نفسى ، وأحلت بها ما يحل بمن خالف

(1) أنستومن ه.

VV7 /4

<sup>(</sup>٢-٢) س : وبأحسن اللقاء وآنسه ي .

<sup>(</sup>٣) ہے : و وتغیرہ له ہ .

رأى أمير المؤمنين وأمرَه ؛ فأظهروا السرور بذلك والاستبشار ، وعلتْ بالتكبير والتهليل أصواتـُهم ، وكثر دعاؤهم لأمير المؤمنين بالبقـاء وحسن الجزاء .

وسهبيل المهوديهم ، و عار الحاوم لا مبر الموسين بالبلاء وحسن اجراء . ممانكفات إلى المجلس الذي كان على " بن عسى فيه ، اصرت إلى تقييده وتقييد الالاله والده وأهل بيته وكتابه وعاله والاستيناق منهم جميعًا ، وأمرتهم بالخروج إلى من الأموال الى احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وفي المسلمين ، وإعفائي بذلك من الإقدام عليهم بالمكروه والضرب ، وناديت في أصحاب ودائمهم بإخراج ما كان عندهم . فحملوا إلى إلى أن كتبت إلى أمير المؤمنين صدرًا صالحًا من الورق والعيش (١٠) ، وأرجو أن يعين الله على استيفاء ما قبلهم، واستنظاف ما وراء ظهورهم ، ويسهل الله من ذلك أفضل ما لم يزل يعوده أمير المؤمنين من الصّم في مثله من الأمور التي يعني بها إن شاء الله تعالى .

ولم أدع عند قدوى مَرُو التقدّم في توجيه الرسل وإنفاذ الكتب البالغة في الإعذار والإنذار ، والتبصير والإرشاد ، إلى وافع (٢) ومَنْ قبِله من أهل سمّر قبّد، وإلى مَنْ ببلغ ، على حسن ظنّى بهم في الإجابة ، ولزوم الطاعة والاستقامة ، ومهما تنصرف به رسلي إلى يا أمير المؤمنين من أخبار القوم في إجابتهم وامتناعهم ، أعمل على حسبه من أمرهم ، وأكتب بذلك إني أمير المؤمنين على حقة وصدقه . وأرجو أن يعرف الله أمير المؤمنين في ذلك من جميل صنعه ولطيف كفايته ؛ ما لم تزل عادته جارية به عنده ، بمنّه وطوله وقوته والسلام.

#### الجواب من الرشيد

بسم الله الرحمن الرحمي . أما بعد ، فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك بقدومك ٧٢٨/٣ مَرُو فى اليوم الذى سميت ، وعلى الحال التى وصفت وما فسرّت، وماكنت قدّ مت من الحيــَل قبل ورودك إياها ، وعملت (٢) به فى أمر الكدُور التى سميّت وتولية مَن ْ وليت عليها قبل نفوذك عنها، ولطفّت له من الأمر الذى استجمع لك به ما أردت من أمر الحائن على بن عيسى وولده وأهل بيته ، ومن صار فى

<sup>(</sup> ١ ) الورق : الدراهم المضروبة . والعين : الدينار .

<sup>(</sup>٢) هو رافع بن ليث بن نصر بن سيار .

<sup>(</sup>٢) ج: ﴿ وعاملت ، .

يدك من عمّاله وأصحاب أعماله واحتذائك فى ذلك كلّه ما كان أمير المؤمنين مثّل لك ووقفَك عليه، وفهم أمير المؤمنين كلّ ماكتبتَبه، وحمدالله على ذلك كثيراً وعلى تسديده إياك وما أعانك به من توفيقه، حتى بلغت إرادة أمير المؤمنين، وأدركت طلبتَه، (أوأحسنت ما كان أيحبّ بك وعلى يديك إحكامه (۱)، مما كان اشتد به اعتناؤه، ولج به اهتمامه، وجزاك الخير على نصيحتك وكفايتك، فلا أعدم الله أمير المؤمنين أحسن ما عرّفه منك فى كلّ ما أهاب بك إليه، واعتمد بك عليه (۱).

وأمير المؤمنين يأمرُك أن تزداد جداً اواجتهاداً فيا أمرك (٢) به من تتبع أموال الخائن على بن عيسى وولده وكتناً به وعماله ووكلاته وجهابذته والنظر فيا اختانوا به أمير المؤمنين في أمواله ، وظلموا به الرعية في أموالهم ، وتتبع ذلك واستخراجه من مظانه ومواضعه ، التي صارت إليه ، ومن أيدى أصحاب الودائع التي استودعوها إياهم ؛ واستعمال البين والشدة في ذلك كله؛ حتى تصبر إلى استنظاف ما وراء ظهورهم ؛ ولا تبتى من نفسك في ذلك بقية (١) ، وفي إنصاف الناس منهم في حقوقهم ومظالمهم ؛ حتى لا تبقى لمتظلم منهم قبلهم ظلامة إلا استقضيت (١) ذلك له ، وحملته وإياهم على الحق والعدل فيها ، فإذا بلغت أقصى غاية الإحكام والمبالغة في ذلك ، فأشخص الحائن وولده وأهل بيته وكتباً به وعماله إلى أمير المؤمنين في وثاق ، وعلى الحال (١) التي استحقوها من التغيير والتنكيل (١) عمل كسبت أيديهم ؛ وما الله بظلام للعبيد .

ثم اعمل بما أمرك به أمير المؤمنين من الشخوص إلى سَمَرْفند، ومحاولة ماقبل خامل، ومَن ُكان على رأيه بمن أظهر خلافًا وامتناعًا من أهل كُور ما وراء النهر وطُخارستان بالدّعاء إلى الفييّة والمراجعة ، وبسط أمانات أمير المؤمنين الى حملكها إليهم؛ فإن قبلوا وأنابوا وراجعوا ما هو أملَلُكَ بهم، وفرّقوا جموعهم ، فهو ما يحبّ أمير المؤمنين أن يعاملهم به من العفو عنهم والإقالة

<sup>(</sup> ۱ – ۱ ) س : « وأحكمت ما كان تحت يدك و يجب عليك إحكامه » .

<sup>(</sup> ٢ ) ح : « منك عليه » . ( ٣ ) س : « يأمرك » . ( ) س : « وأمرك » . ( ) س : « استصفيت » . ( ) س : « استصفيت » .

٣٣٧

لم ؛ إذ كانوا رعيته ؛ وهو الواجب على أمير المؤمنين لم إذ أجابهم إلى طلبتهم، وآمن رَوْعهم ، وكفاهم ولاية من كرهوا ولايته، وأمر بإنصافهم في حَقوقهم وظلاماتهم – وإن خالفُوا ما ظن أمير المؤمنين، فحاكمهم إلى الله إذ طَعَوْا وبغَوْا ، وكرهوا العافية وردُّوها ؛ فإنَّ أمير المؤمنين قد قضي ما عليه، فغيَّر ونكل ، وعزَل واستبدل ، وعفا عمّن أحدث، وصفح عمن اجترم؛ وهو يشهد الله عليهم بعد ذلك في خلاف إن آثروه ، وعنود (١) إن أظهروه . وكفي بالله شهيداً ولاحوْل َ ولا قوَّة إلابالله العليُّ العظيم، عليه يتُّوكل وإليه ينيب. والسلام . وكتب إسماعيل بن صبيح بين يدى أمير المؤمنين .

وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن عليٌّ ، وكان ٣٠٠/٣ والى مكة .

ولم يكن للمسلمين بعد هذه السنة صائفة إلى سنة خمس عشرة وماثتين.

<sup>(</sup>١) عند عن الطريق – كنصر وسمع وكرم – عنودا ، مال .

# ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

ففيها كان الفداء بين المسلمين والرّوم على يدى ثابت بن نصر بن مالك.

#### [ ذكر الخبر عن مسير الرشيد إلى خراسان ]

وفيها وا فى الرّشيد من الرّقة فى السّفُن مدينة السلام ، يريد (۱۱ الشخوص إلى خُراسان لحرب رافع ؛ وكان مصيره ببغداد يوم الجمعة لحمس ليال بقين من شهر ربيع الآخر ، واستخلف بالرّقة ابنه القاسم ، وضم الله خُرْبَة بن خازم، ثم شخص من مدينة السلام عشية (۱۲ الاثنين ، لحمس خلون من شعبان بعد صلاة العصر ، من الخيز رائية ، فبات في بستان أبى جعفر ، ثم سار (۱۳ من غد إلى النهروان ، فعسكر هنالك ، ورد حماداً البربرى إلى أعماله ، واستخلف ابنه محمداً بمدينة السلام .

و ُذكر عن ذى الرياستين أنه قال: قلت المأمون لما اراد الرشيدالشخوص إلى خراسان، خرسان لحرب رافع : لست تدرى ما يحدث بالرشيد وهو خارج إلى خراسان، وهى ولايتك ، ومحمد المقدم عليك ! وإن ّأحسن ما يصنع بك أن يخلعك ؛ وهو ابن زُبيدة ، وأخواله بنو هاشم ، وزبيدة وأموالها، فاطلب إليه أن يُشخصك معه . فسأله الإذن فأبى عليه ، فقلت له : قل له: أنت عليل؛ وإنما أردت أن أخدمك ، ولست أكلفك شناً . فأذن له وسار .

فذكر محمد بن الصباح الطبرى أن أباه شيع الرشيد حين خرج إلى خُراسان، فضى معه إلى النَّهروان، فجعل يحادثه (١٠) في الطريق إلى أن قال له : ياصباح، لاأحسبك ترانى أبدًا . قال : فقلت : بل يردك الله سالمًا ؛ قد فتح (١٠) الله

<sup>(</sup>۱) س: «مريدأ». (۲) س: «يوم».

<sup>(</sup>٣) ج : ه صار » . (٤) ج : « يحد ته » . . (٥) س : «قد يفتم » .

عليك ، وأراك في علو ال أملك. قال: ياصباح، ولا أحسبك تدري ما أجد !
قلت: لا والله ، قال : فتعال حتى أريك ، قال : فانحرف عن الطريق قلت در مائة ذراع ، فاستظل بشجرة ، وأوما إلى خدمه الحاصة فتنحوا ، ثم قال : أمائة الله يا صباح أن تكتم (()على ، فقلت : يا سيدى ، عبدك الذليل تخاطبة الولد ! قال : فكشف عن بطنه ؛ فإذا عصابة حرير حوالى بطنه ، فقال : هذه علية أكتمها الناس كليهم ؛ ولكل واحد من ولدى على رقيب ؛ فسرور رقيب المأمون ، وجبريل بن بختيشوع رقيب الأمين – وسمى الثالث فذهب عني اسمه – وما منهم أحد إلا وهو يحصى أنفاسي ، ويعد أياى ، ويعد أياى ، ويعد أياى ، ويعد أياى ، ويستطيل عرى (١) ، فإن أردت أن تعرف ذلك فالساعة أدعو بدابة ، فيجيئوني يبرذ ون أعجف قلطوف (١) ، ليزيد في على ، فقلت : يا سيدى ٧٣٢/٣ ما عندى في الكلام جواب ؛ ولا في ولاة المهود ؛ غير أني أقول : جعل الله من يشسئوك من الجن والإنس والقريب والبعيد فداك ؛ وقد تمهم إلى تلك قبلك ، ولا أرافا فيك مكروها أبداً ، وعمر بك الله الإسلام ، ودعم ببقائك أركانه ، وشد بك أرجاءه ، ورد ك الله مظفراً مفلكاً ، على أفضل أمالك في عدوك ، وملد بك أرجاءه ، ورد ك الله مظفراً مفلحاً ، على أفضل أمالك في عدوك ،

قال : ثم دعا ببردون ، فجاءوا به كما وصف ، فنظر إلى فركبه ، وقال انصرف غير مودّع ؛ فإن لك أشغالا ، فودّعته وكان آخر العهد به .

. . .

وفيها تحرّك الحُمُرَّمية بناحية أذْرَبيجان، فوجّه إليهم الرَّشيد عبدالله بن مالك فى عشرة آلاف فارس ، فأسر وسبتى ، ووافاه بقَرَّمَاسيِن ، فأمر بقتل الأسارى وبيع السَّبْى .

وفيها مات على بن ظبَيْيان القاضي بقصر اللصوص .

وفيها قدم يحيي بن معاذ بأبى النَّداء(٤) على الرشيد وهو بالرَّقة فقتله .

<sup>(</sup>۱) ج: «إن كتمت ». (۲) س: « دهرى ».

<sup>(</sup>٣) دابة قطوف : ضاق مشيها . ﴿ }) س : ه الندي ي .

197 320

وفيها فارق عُجيف بن عنبسة والأحوص بن مهاجر فى عدّة من أبناء الشّيعة رافع بن ليث ، وصاروا إلى هرثمة .

وفيها قُدُمِ بابن عائشة وبعدّة من أهل أحواف مصر .

وفيها ولتى ثابت بن نصر بن مالك الشغور<sup>(١)</sup> وغزا ، فافتتح مطمورة .

وفيها كان الفداء بالبُد َنْدون .

وفيها تحرُّك ثرْوان الحروريّ ، وَقتل عامل السلطان بطفّ البصرة .

وفيها قُدُمِ بعلي بن عيسي بغداد ، فحبس في داره .

۷۳۳/۱ وفیها مات عیسی بن جعفر بطرارستان<sup>(۲)</sup> ــ وقیل بالدَّسکرة ــ وهو یوید اللحاق بالرشید .

وفيها قتـَل الرشيد الهيصم اليمانيّ (٣) .

• • •

وحجّ بالناس فى هذه السنة العباس بن عبيد الله بن جعفر بن أبى جعفر المنصور .

<sup>(</sup> ۱ ) ج : « الثغر » .

<sup>(</sup>۲) ج : « بطبرستان » .

<sup>(</sup>٣) أبن الأثير : « الهيصم الكناني » .

# ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يحيي]

فن ذلك وفاة الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك فى الحبّس بالرّقة فى الحبّس بالرّقة فى الحبّس بالرّقة فى الحبّس بالرّقة فى الحبّر ، وكان بدء علته – فيا ذكر – من ثقل أصابه فى لسانه وشقه ؟ وكان يقول : ما أحب أن يموت الرشيد، فيقال له : أما تحبأن يفرّج الله عنك ! فيقول : إن أمرى قريب من أمره . ومكث يعالَج أشهراً ، ثم صلح ، فجعل يتحدّث ، ثم اشتد عليه فعنُقد لسانه وطرفه ، ووقع لمآبه ، فكث فى تلك الحال يوم الحميس ويوم الجمعة ، وتروفي مع أذان الغداة ، قبل وفاة الرشيد بخمسة أشهر ؛ وهو فى خمس وأربعين سنة ، وجزع الناس عليه ، وصلى عليه إخوانه فى القصر الذى كانوا فيه قبل إخراجه ، ثم أخر ج فصلى الناس على جنازته .

وفيها مات سعيد الطبرى المعروف بالجوهرى .

#### [ ذكر الحبر عن مقام الرشيد بطوس ]

وفيها وافي هارون جرجان في صَفر ، فوافاه بها خزائن على بن عيسى على الف بعير وفيها وافي هارون جرجان في صَفر، وهو الف بعير ، ثم رحل من جُرجان -- فيا ذكر -- في صفر، وهو عليل، إلى طُوس؛ فلم يزل بها إلى أن تُـرُفِّي َ-- واتّهم هرثمة، فوجّه ابنه المأمون ٧٣٤/٣ قبل وفاته بثلاث وعمي بن معاذ وأسد بن يزيد بن مزيد والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث والسندي ابن الحرشي ونعم بن حازم ؛ وعلى كتابته ووزارته أيّوب بن أبي سُميّر ، ثم اشير .

وكانت بين هرثمة وأصحاب رافع فيها وقعة ، فَتَح فيها بخارى ، وأسر

197 === 727

أخا رافع بشير بن الليث، فبعث به إلى الرشيد وهو بطوس؛ فذ كير عن ابن جامع المروزي، عن أبيه ، قال : كنت فيمن (١) جاء إلى الرشيد بأخي رافع. قال : فلخل عليه وهو على سرير مرتفع عن الأرض بقدر عظم الذراع ، وعليه فرش بقدر ذلك – أو قال أكثر – وفي يده مرآة ينظر إلى وجهه . قال : فسمعته يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ! ونظر إلى أخي رافع ، فقال : أما والله يابن اللّخناء ؛ إنى لأرجو ألا يفوني خامل (١) سيريد رافعاً – كما لم تَمْتُنْنِي . فقال له : يا أمير المؤمنين ، قد كنت لك حرباً ، وقد أطفرك الله بى فافعل ما يحب الله ، أكن لك سلماً ؛ ولعل الله أن يلين لك قلب رافع إذا علم أنك قد مننت على اقتلوه . ثم دعا بقصاب ، فقال : لا تشحد مد الله ، اتركها على حالها ، وفصل فغضب وقال : والله لو لم يبق من أجبكي إلا أن أحرك شفي بكلمة لقلت : اقتلوه . ثم دعا بقصاب ، فقال : لا تشحد مد الله ، اتركها على حالها ، وفصل هذا الفاسق ابن الفاسق ، وعجل؛ لا يحضرن أجلي وعضوان من أعضائه في جسمه . فقصله حتى جعله أشلاء . فقال : عليه إلى السهاء ، فقال : اللهم مم كما مكنتيني من فغصه من حضره .

[ ذكر الخبر عن موت الرشيد ]

وفيها مات هارون الرشيد .

ه ذكر الخبر عن سبب وفاته والموضع الذى توفيمً فيه :

ذ کرعن جبریل بن بختیشوع أنه قال : کنت مع الرّشید بالرّقة ، وکنت أوّل من یدخل علیه فی کل غلداة ، فأتعرف (۱۰ عاله فی لیلته ؛ فإن کان أنكر شبناً وصفه ، ثم ینبسط فیحد ننی بحدیث جواریه وما عمل فی مجلسه ، ومقدار شربه ، وساعات جلوسه ، ثم یسألنی عن أخبار العامدة وأحوالها ؛ فدخلتُ علیه فی غداة یوم ، فسلمت فلم یکد یرفع طرفه، ورأیته عابساً مفکراً

<sup>(</sup>۱) س : « عن » . (۱) س : « عن » . (۲ – ۲) س : « فعدت أعضاؤه » . ( ؛ ) ج : « فأعرف » .

TET 197 im

مهموماً ، فوقفت بين يديه مليًّا من النهار ، وهو على تلك الحال ؛ فلما طال ذلك أقدمتُ عليه ، فقلت : يا سيدى ، جعلني الله فداك ! ما حالك هكذا ، أعلَّة فأخبرني بها ؛ فلعله يكون عندىدواؤها ، أو حادثة في بعض مَن ْ تحبُّ فذاك ما لا يُدفع ولاحيلة فيه إلاالتسليم والغمِّ ، لادرك فيه، أو فَتَنْق ورد عليك في مُلْكك، فلم تخلُ الملوك من ذلك؛ وأنا أوْلى من أفضيتَ إليه بالحبر، وتروّحت إليه بالمشورة . فقال : ويحك يا جبريل ! ليس غمّىوكربى لشيء مما ذكرت ، ولكن لرؤيا رأيتُها في ليلتي هذه ، وقد أفزعتني وملأت صدري، وأقرْحت(١١) قابي ، قلت : فرّجتَ عني با أمير المؤمنين؛ فدنوتُ منه،فقبلت رجله ، وقلت : أهذا الغمّ كله لرؤيا ! الرؤيا إنما تكون من خاطر أو بخارات ٣٣٦/٣ رديثة أو من تهاويل السوداء؛ وإنما هي أضغاثأحلام بعد هذا كله . قال: فأقصّها عليك، رأيت كأني جالس على سريرى هذا؛ إذ بدت من تحتى ذراع أعرفها وكفّ أعرفها ، لا أفهم اسم صاحبها ، وفي الكفّ تربة حمراء ، فقال لى قائل أسمعه ولا أرى شخصه: هذه التربة التي تُدفن فيها ، فقلت: وأين هذه التربة ؟ قال : بطوس . وغابت اليد وانقطع الكلام ، وانتمهت . فقلت : يا سيّدي، هذه والله رؤيا بعيدة ملتبسة ، أحسبك أخذت مضجعتك، ففكّرت في خُراسان وحروبها وما قد ورد عليك من انتقاض بعضها . قال : قد كان ذاك ، قال : قلت : فلذلك (٢) الفكر خالطبك في منامك ما خالطك، فولتد هذه الرؤيا ، فلا تحفيل بها جعلى الله فداك! وأتبع هذا الغمِّ (٣) سرورًا، يخرجه من قلبك لايولد علة . قال: فما برحت أطيّب نفسه بضروب من الحيل ، حتى سلا وانبسط (؛) ، وأمر بإعداد ما يشتهيه، ويزيد في ذلك اليوم في لهوه. ومرَّت الأيام فنسيَ ، ونسينا تلك الرؤيا ، فما خطرت لأحد منا ببال ،ثم قدَّر مسيره إلى خُراسان حين حرج (٥) رافع ، فلما صار في بعض الطريق، ابتدأت به العلَّة فلم تزل تتزايد (٦) حتى دخَّلنا طُوس ، فنزلنا في منزل الجنيد بن

<sup>(</sup>١) كذا في ج، وفي ط: وأفرجت ي . (٢) س: وفقلت لذلك ي .

<sup>(</sup>٣) ج: و المره. (٤) س: و فانسط ه.

<sup>(</sup>ه) ج: وتحرك ، وتزيد ، .

عبد الرحمن في ضَيِّعة له تعرف بسناباذ ، فبينا هو يمرض في بستان له في ذلك القصر إذ ذكر تلك الرؤيا ، فوثب متحاملاً يقوم ويسقط ؛ فاجتمعنا إليه ؛ كلِّ يقول : يا سيَّدى ما حالك ؟ وما دهاك ؟ فقال : يا جبريل، تذكر رؤياى بالرَّقة في طُوس ؟ ثم رفع رأسه إلى مسرور ، فقال : جثني من تربة هذا البستان ، فمضى مسرور ، فأتى بالتربة في كفه حاسراً عن ذراعه ، فلما نظر إليه قال : هذه والله الذَّراع التي رأيتُها في منامي، وهذه والله الكفُّ بعينها، وهذه والله التربة الحمراء ما خرمت شيئًا ؛ وأقبل على البكاء والنحيب . ثم مات بها والله بعد ثلاثة ، ودفن(١) في ذلك البستان .

وذكر بعضهم أن جبريل بن بختيشوع كان غلط على الرشيد في علَّته في علاج عالجه به، كان سبب منيَّته ؛ فكان الرَّشيد همَّ ليلة مات بقتله ، وأن يفصَّله كما فصَّل أخا رافع ، ودعا بجبريل ليفعل ذلك به ، فقال له جبريل: أنظرني إلى غد ِ يا أميرَ المؤمنين ، فإنك ستصبح في عافية . فمات فى ذلك اليوم .

وذكر الحسن بن على الرّبعي أن أباه حدّثه عن أبيه \_ وكان جمالا معه ماثة جمل ، قال : هو حمل (٢) الرشيد إلى طُوس ــ قال : قال الرشيد : احفُروا لى قبراً قبل أن أموت ، فحفروا له ، قال : فحملتُه في قبَّة أقود به ؛ حتى نظر إليه . قال ، فقال : يابن آدم تصير إلى هذا !

وذكر بعضهم أنه لما اشتدّت به العلّة أمر بقبره فحفر في موضع من الدار التي كان فيها نازلا، بموضع يسمى المثقب ، في دار حميد بن أبي غانم الطائي، فلما فرغ من حفر القبر ، أنزل فيه قومًا فقرءوا فيه القرآن حتى ختموا ، وهو فى محفّة على شفير القبر .

وذكر محمد بن زياد بن محمد بن حاتم بن عبيد الله بن أبي بكرة، أنّ سهل بن صاعد حدَّثه ، قال : كنتُ عند الرِّشيد في بيته الذي قبض ٧٣٨/٣ فيه ، وهو يجود بنفسه ، فدعا بمـلْـحفة غليظة فاحتبى بها ، وجعل يقاسى (١) س : «ثم دفن » .

٣٤٥ ١٩٣ نستة

ما يقاسى ؛ فنهضت فقال لى : اقعد يا سهل ، فقسَعدتُ وطال (١) جلوسى لا يكلّمنى ولا أكلمه ، والملّحفة تنحل فيعيد الاحتباء بها، فلما طال ذلك نهضت ، فقال لى : إلى أين يا سهل ؟ قلت : يا أمير المؤمنين، ما يسع (١) قلبى أن أرى أمير المؤمنين يعانى من العلّة ما يعانى ؛ فلو اضطجعتَ يا أمير المؤمنين كان أروح (١) لك ! قال : فضحك ضحتك صحيح ، ثم قال : يا سهل إنى أذكر في هذه الحال قول الشاعر :

وَإِنِّىَ مِنْ قَوْمٍ كِرَامٍ يَزِيدُهُمْ فَيَاسًا وَصَبْرًا شِيدَةُ الحَدَثانِ

وذُكر عن مسرور الكبير ، قال : لما حضرت الرشيد الوفاة ، وأحسّ بالموت، أمرنى أن أنشر (1) الوشى قاتية بأجود ثوب أقلر عليه وأغلاه قيمة، فلم أجد ذلك في ثوب واحد ، ووجدت ثوبين أغلى شيء قيمة ، وجد نهما متقاربين في أثمانهما، إلا أن أحدهما أغلى من الآخر شيئًا، وأحدهما أحمر والآخر أخضر، فجئته بهما، فنظر إليهما وخبرته قيمتهما ، فقال : اجعل أحسنهما كفى، ورد الآخر إلى موضعه .

وتُوفِّقَى – فيا ذكر – في موضع يدعى المثقب، في دار حميد بن أبي غانم ، نصف الليل؛ ليلة السبت لثلاث خلون من جُمادى الآخوة من هذه السنة ، وصلَّى عليه ابنه صالح ، وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح ، ومن خدمه مسرور وحسن ورشيد .

وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يومًا. أولها ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبعين وماثة ، وآخرها ليلة السبت لثلاث ليال خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة .

444/W

وقال هشام بن محمد : استُخلف أبو جعفر الرشيدُ هارون بن محمد ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين وماثة ، وهو يومئذ ابن اثنتين وعشرين سنة ، وتوفّى ليلة الأحد غرّة جمادى الأولى وهو ابن

<sup>(</sup>۱) ا، س: « فطال » . (۲) س: « يتسم » . (۲) س: « أفتش » . (۴) س: « أفتش » . (۴)

1972

خمس وأربعين سنة شنة ثلاث وتسعين ومائة، فملك ثلاثنًا وعشرين سنة وشهراً وسنة عشر يومًا .

وقيل: كان سنّه يومتوفّى سبعًا وأربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام ، أولها لثلاث بقين من ذى الحجة سنة خمسين وأربعين وماثة ، وآخرها يومان مضيا من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة

وكان جميلا وسيًّا أبيض جَعَدًا ، وقد وَخَطَه الشيب .

ذكر ولاة الأمصار فى أيام هارون الرشيد

ولاة المدينة : إسحاق بن عيسى بن على " ، عبد الملك بن صالح بن على " ، محمد بن عبد الله ، موسى بن عيسى بن موسى ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ، على بن عيسى بن موسى ، محمد بن إبراهيم ، عبد الله بن مُصعب الزبيرى ، بكار بن عبد الله بن مصعب ، أبو البَّخرى وهب بن وهب .

ولاة مكة : العباس بن محمد بن إبراهيم ، سليان بن جعفر بن سليان ، موسى بن عيسى بن موسى ، عبد الله بن محمد بن إبراهيم ، عبد الله بن قُدَيَم ابن العباس ؛ محمد بن إبراهيم ، عبد الله بن قديم عران ، عبد الله بن محمد بن إبراهيم ، العباس بن موسى بن عيسى ، على بن عران ، عبد الله بن محمد بن عبد الله العباني ، حماد البربري " ، سليان بن جعفر ابن سليان ، أحمد بن عبد الله العباني ، الفضل بن العباس بن محمد .

ولاة الكوفة : موسى بن عيسى بن موسى ، يعقوب بن أبى جعفر ، موسى ابن عيسى بن موسى ، العباس بن عيسى بن موسى ، إسحاق بن الصباح الكندى ، جعفر بن جعفر بن أبى جعفر ، موسى بن عيسى بن موسى ، العباس بن عيسى بن موسى ، موسى بن عيسى بن موسى .

ولاة البصرة : محمد بن سلیان بن علی " ، سلیان بن أبی جعفر ، عیسی ابن جعفر بن أبی جعفر ، خزیمة بن خازم ، عیسی بن جعفر ، جریر بن یزید ؛ جعفر بن سلیان ، جعفر بن أبی جعفر ، عبد الصمد بن علی " ، مالك

ابن على الخزاعي، إسحاق بن سليان بن على ؟ سليان بن أبي جعفر ، عيسى ابن جعفر ، الحسن بنجميل مولى أمير المؤمنين ؛ إسحاق بن عيسي بنعليٌّ. ولاة خراسان : أبو العباس الطوسيّ ، جعفر بن محمد بن الأشعث ، العباس بن جعفر ، الغطريف بن عطاء ، سلمان بن راشد على الحراج ، حمزة ابن مالك ، الفضَّل بن يحيي ، منصور بن يزيد بن منصور ، جعفر بن يحيي خليفته بها ، على بن الحسن بن قَـحـُطبة ، على بن عيسى بن ماهان ، هـَر ثمة بن أعيهَن.

### ذكر بعض سير الرشد

ذكر العباس بن محمد عن أبيه ، عن العباس، قال : كان الرُّشيد بصلَّى ف كلِّ يوم ماثة ركعة إلى أن فارق الدنيا ؛ إلا أن تعرض له عليَّة ، وكان يتصدُّق من صُلْب ماله في كلِّ يوم بألف درهم بعد زكاته ، وكان إذا حجَّ حجّ معه مائة من الفقهاء وأبنائهم ، وإذا لم يحجّ أحجّ ثلاثمائة رجل بالنفقة ٧٤١/٣ السابغة والكسوة الباهرة(١١) ، وكان يقتني آثار المنصور ، ويطلب العمل بها إِلاَّ في بذل المال ؛ فإنه لم يـُر خليفة قبله كان أعطى منه للمال ، ثم المأمون من بعده . وكان لايضيع عنده إحسان محسن ، ولا يؤخّر ذلك في أوّل ما يجب ثوابه . وكان يحبُّ الشعراء والشعر ، ويميل إلى أهل الأدب والفقه ، ويكره المِراء(٢) في الدين، ويقول: هو شيء لانتيجة له، وبالحرى ألا يكون فيه ثواب، وكان يحب المديح ؛ ولا سما من شاعر فصيح ، ويشتريه بالثمن الغالى .

> وذكر ابن ُ أبى حفصة أن مروان بن أبى حفصة دخل عليه في سنة إحدى وتمانين ومائة يوم الأحد لثلاث(٣) خلوْن من شهر رمضان، فأنشده شعره الذي ىقول فيە :

> وَسُدَّتْ بهارونَ الثُّغورُ فأُحكِمَتْ به مِنْ أُمور المُسْلِمينَ المَراثِرُ

<sup>(</sup>١) س: والطاهرة ي . (٢) ج: والمراثين ي .

<sup>(</sup>٣) س: ولست ۽ .

له عسكرٌ عنْهُ تُشَظَّى العَساكِرُ . على الرغم قسرًا عَنْ يَدِ وهُوَ صاغِرُ كأنْ لم يُدَمِّنْهُ مِنَ الناسِ حاضرُ (١) فكابَرَهُ فيها أَلِجُ مُكابِرُ إِلَى مثل هارونَ العيونُ النَّواظِرُ كما حَفَّتِ البَدْرَ النجومُ الزُّواهرُ وكِلتَاهُمَا بَحْرُ عَلَى النَّاسِ زَاخِرُ عليهم بكَفَّيْكَ الغُيُومُ المواطِرُ (١١) قُرَيْشُ ، كما أَلتَى عَصاهُ المُسافِرُ فأَنتَ لها بالْحَزمِ طاوٍ وَناشِرُ إلى أهلهِ صارَتْ بِهِنَّ المَصايرُ فلا العُرْفُ منزُورٌ ولاالحُكُمُ جائِرُ إذا غابَ نجم لاحَ آخَرُ زاهرُ أَوَائِلُ منْ مَعْــروفكيمْ وأُواخِرُ مَدَى شُكْر نُعْماكُمْ وَإِنَّى لَشَاكِرُ وَذُو نَهَل بالرِّيِّ عنهنَّ صادِرُ صُدورُ العوالى والسَّيوفُ البَواتِرُ وَطَوْرًا بِاللِّيهِمْ تُهَزُّ المَخَاصِرُ(١) بيهم للعَطايا والمَنايا بَوادِرُ أَسِرَّتُهُ مُخْتِالَةً والمَنادرُ

> (١) ١: «كان لم يكن ». (٢) ج: «يسوف بديه » .

بأيدي عظام النَّفْع والضَّر لاتَنِي

لِيَهَنِكُمُ المُلكُ الذِي أَصِيحَتْ بِكُمْ

وما انفَكَ مَعْقُودًا بِنَصْرٍ لواؤُه وكل مُلوك الروم أعطاهُ جزيةً لقد تَركَ الصَّفْصافَ هارونُ صَفْصَفاً أَنَاخَ على الصَّفْصاف حتى استباحَهُ ٧٤٢/٣ إلى وجهه تسمُو العُيُونُ وَما سمَتْ نرى حَوْلُهُ الأَملاكَ مِنْ آلِ هاشِمٍ يَسُوقُ يَكَيْهِ مِنَ قُرَيْش كِرَامُها (٢) إذا فقد الناسُ الغمامَ تتابَعَتْ على يُقَة أَلقَت إلينك أمورَها(1) أُمورٌ بميراثِ النبيِّ وَلِيتَها إليكُمْ تناهَتْ فاستَقَرَّتْ وَإِنَّمَا خلَفْتَ لنا المَهْدِيُّ فِي العَدْلُوَ النَّدِي وَأَبِناءُ عَبَّاسِ نُجومٌ مضبئَةٌ ٧٤٣/٠ على بني ساقى الحَجيج تتابعَتُ فأصبحت قدأ يْقَنّْت أَنْ لَسْتُ بِالغاُّ(٥) وما الناسُ إلا وَارِدُ لَحِياضِكُمُ (١) حُصُونُ بَنِي العَباسِ في كلِّ مَأْزِق فَطَوْرًا يَهُزُّونَ القَواطِعَ والقَنا

<sup>( ؛ )</sup> س : « ألقت عليك . . (٣) ا، س: والنبوث المواطرين (ه) س: « وأصبحت ي . (٦) س: وبحياضكم ، .

<sup>(</sup> ٧ ) ط: « المحاضر » ، والصواب ما أثبته من ا .

أَبُوكَ وَلِيُّ المُصْطَفى دونَ هاشِم وَإِنْ رَغَمتْ مِنْ حاسِدِيك المَناخِرُ فأعطاه خمسة آلاف(١١) دينار ، فقبضها بين يديه وكساه خلعته ، وأمر له بعشرة من رقيق الروم ، وحمله على برذون من خاص مراكبه .

وذُكر أنه كان مع الرشيد ابن أبي مريم المدني ، وكان مضحاكًا (٢) له محداثًا فكيهاً، فكان الرشيد لا يصبر عنه ولا يمل محادثته (٣)؛ وكان ممَّن قد جمع إلى ، وربي ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد المجّان ، فبلغ من خاصّته بالرّشيد أن بوّأه منزلا في قصره ، وخلطه بحُرَمه وبطانته ومواليه وغلمانه؛ فجاء ذات ليلة وهو نائم وقد طلع الفجر ، وقام الرَّشيد إلى الصلاة فألفاه نائمًا ، فكشف اللحاف عن ظهره (٤٠ ، ثم قال له : كيف أصبحت ؟ قال : يا هذا ما أصبحت بعد ، اذهب إلى عملك ، قال : وبلك ! قم إلى الصلاة ، قال : هذا وقت صلاة أبي الحارود ، وأنا من أصحاب أبي يوسف القاضي. فضي وتركه نائمًا ، وتأهّب الرشيد للصلاة ، فجاء غلامه فقال : أمير المؤمنين قد قام إلى الصلاة ، فقام فألتى عليه ثيابه ، ومضى نحوه ، فإذا الرشيد يقرأ في صلاة الصبح ، فانتهى إليه وهو يقرأ : ﴿ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرِنِي ﴾ (٥) فقال ابن أبي مريم: لا أدرى والله! فما تمالك الرّشيد أن ضحك في صلاته ، ثم التفت إليه وهو كالمغضب ، فقال: يابن أبي مرهم ، في الصلاة أيضًا !قال : يا هذا وما صنعتُ ؟ قال : قطعتَ على صلاتى ، قال : والله ما فعلتُ ؛ إنما سمعت منك كلامًا غمَّني حين قلت : ﴿ وَمَا لَى لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَ نِي ﴾ فقلت : لا أدرى والله ! فعاد فضحك ، وقال : إياك والقرآن والدين ، ولك ما شئت بعدهما .

> وذكر بعض ُ خدم الرشيد أن العباس بن محمد أهدى غالية ً إلى الرشيد ، فدخل عليه وقد حملها معه ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، جعلى الله فداك ! قد جتتك بغالية ليس لأحد مثلها ، أما مسسكها فن سُررَ الكلاب التبـّتية

<sup>(</sup>١) س وابن الأثير «عشرة ألاف». (٢) ١، ج: ومضحكًا ه.

<sup>(</sup>٣) س: «عن محادثته». (٤) س: «عنه».

<sup>(</sup>ه) سورة پس ۲۲

۱۹۳۰ ۳۵۰

العتيقة ، وأما عَسَنْبرها فمن عنبر بحر عَـدَن ، وأما بانُّها فمن فلان المدنىُّ المعروف ٣/٥/٠ بجودة عَمله ، وأما مركَّبُها فإنسان بالبصرة عالم بتأليفها ، حاذق بتركيبها ، فإن ْ رأى أمير المؤمنين أن بمن على بقبولها فعل ، فقال الرشيد لخاقان الخادم وهو على رأسه : يا خاقان مُ ، أدخل مذه الغالبة ؛ فأدخلها خاقان ، فإذا هي في بر نية (١١) عظيمة من فضة، وفيها ملعقة، فكشف عنها وابن أبي مريم حاضر، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، هَبَها لي ، قال : خذها إليك . فاغتاظ العباس ، وطار أسفيًا ، وقال : ويلك ! عملت إلى شيء منعتبُه نفسي ، وآثرتُ به سيدى فأخذته ! فقال : أمَّه فاعلة إن دهن بها إلا استه ! قال : فضحك الرشيد ، ثم وثب ابن ُ أبي مريم ، فألني طرف قميصه على رأسه ، وأدخل يده فالبَرْنيَّة ، فجعل يخرج منها ما حملت يده ، فيضعه في استه مرّة وفي أرفاغه ومغابنه أخرى ، ثم سوَّد بها وجههَ ورأسه وأطرافه ، حتى أتى على جميع جوارحه ، وقال لحاقان : أدخل إلى غلامى ، فقال الرشيد وما يعقل مما هو فيه من الضحك ، ادع ُ غلامه ، فدعاه ، فقال له : اذهب بهذه الباقية (٢)، إلى فلانة، امرأته ، فقل لها: ادهني بهذا حرك إلى أن أنصرف فأنيكك. فأخذها الغلام ومضى، والرّشيد يضحك، فذهب به الضحك . ثم أقبل على العبّاس فقال : والله أنت شبخ أحمق ، تجيء إلى خليفة الله فتمدح عنده غالية ! أما تعلم أنَّ كلَّ شيء تمطر السهاء وكلُّ شيء تخرج الأرضله ، وكلُّ شيء هو في الدَّنْيا فملك يده ، وتحت خاتمه وفي قبضته ! وأعجبُ من هذا أنه قيل لملك الموت: انظر كلّ شيء يقول لك هذا فأنفذه ، فمثل هذا تُممّد ح عنده الغالية ، ويخطب في ذكرها ، كأنه بقال أوعطار أو تمار! قال : فضحك الرشيد حتى كاد ينقطع نتَفَسُّه ، ووصل ابنَ أبى مريم فى ذلك اليوم بماثة ألف درهم.

وذكر عن زيد بن على ً بن حسين بن زيد بن على ً بن الحسين بن على ً ابن أبى طالب ، قال : أواد الرشيد أن يشرب الدّواء يومـاً ، فقال له ابن أبى مريم : هل لك أن تنجعلـنى حاجبـّك غدًا عند أخذك الدواء؛ وكلشىء

<sup>(</sup>١) البرنية في الأصل: إناء من خزف . (٢) س: و الباطية . .

٣٥١ ١٩٣ ت

أكسبه فهو بينى وبينك ؟ قال : أفعل م فبعث إلى الحاجب : الزم عداً منزلك ؛ فإنى قد وليت ابن أبى مربم، فوضع له منزلك ؛ فإنى قد وليت ابن أبى مربم، فوضع له الكرسي ، وأخذ الرشيد دواءه، وبلغ الحبر بطائته، فجاء رسول أم جعفر يسأل عن أمير المؤمنين وعن دوائه ، فأوصله إليه ، وتعرّف حاله وانصرف بالجواب، وقال الرسول : أعلم السيدة ما فعلت فى الإذن لك قبل الناس ؛ فأعلمها ، فبعث إليه بمال كثير ، ثم جاء رسول يحيى بن خالد ، ففعل به مثل ذلك ، ثم جاء رسول الفضل ، ففعل كذلك ، فبعث إليه كل واحد من البرامكة بمسلمة جزيلة، ثم جاء رسول الفضل بن الربيع فرد ه ولم يأذن له ، وجاءت رسل القواد والعظماء؛ فما أحد سهل إذنه إلا بعث إليه بكل واحد من البرامكة بصر حتى صار إليه ستون ألف دينار ، فلما خرج الرشيد من العلة ، وني المحب من الدواء دعاه ، فقال له : ما صنعت فى يومك هذا ؟ قال : ياسيدى ، كسبت ستين ألف دينار ، فاستكثرها وقال : وأين العال : ياسيدى ، معزول، قال : قد سو غناك حاصلنا ؛ فأهد إلينا عشرة آلاف تفاحة ، ففعل ، فكان أربح من تاجره الرشيد .

وذكر عن إسماعيل بن صبيح ، قال : دخلت على الرشيد ، فإذا (١) جارية على رأسه ، وفي يدها صحيفة (١) وملعقة في يدها (١) الأخرى، وهي تلعقة أولا فأولا، قال : فنظرت إلى شيء أبيض رقيق فلم أدر ما هو! عالم : وعلم أنتي أحب أن أعرفه، فقال : يا إساعيل بن صبيح ، قلت : لبيك يا سيدى ، قال : تدرى ما هذا ؟ قلت : لا ، قال : هذا جشيش (١) الأرز والحنطة وماء ندخالة السميد ؛ وهو نافع للأطراف المعوجة وتشنيج الأعصاب ويصفتي البشرة، ويذهب بالكلف، ويسمن البدن ، وبجلو الأوساخ . قال : فلم تكن لى همة حين انصرفت إلا أن دعوت الطباخ؛ فقلت : بكر على على كل غداة بالجشيش ، قال : وما هو ؟ فوصفت له الصقة التي سمتها .

(٢) س: ووإذا ه.

<sup>(</sup>۱) س: وأين ۽ بدون واو. (۱۲) ستنڌ

<sup>(</sup>٤) ج: واليده.

<sup>(</sup>٣) ج : وصفحة » . (٥) الجثيش : السويق .

197 3---

وعمله فى اليوم الثانى فصار دونه ، وجاء به فى اليوم الثالث ، فقلت : لا تُقَـــدُّمْهُ .

وُذكر أنَّ الرشيد اعتلَّ علة، فعالجه الأطباء، فلم يجد من عيلته إفاقة، فقال له أبو عمر الأعجميّ : بالهند طبيب يقال له مَنْكُمَه ؛ رأيتهم يقدّ مونه على كلَّ من بالهند؛ وهو أحد عُبَّادهم وفلاسفتهم ، فلو بعث إليه أمير المؤمنين لعلِّ الله أن يبعثله الشفاء على يده ! قال : فوجَّه الرَّشيد مَن ْ حمله، ووجَّه إليه بصلة تعينه على سفره. قال : فقدم فعالج الرشيد فبرئ من علته بعلاجه ، فأجرى له رزقاً واسعاً وأموالا كافية ، فبينا مَنْكَه مارًّا بالخُلْد ؛ إذا هو برجل من المانيَّين قد بسط كساءه ، وألتى عليه عقاقير كثيرة ، وقام يصف دواء عنده معجونًا ، فقال في صفته : هذا دواء للحمّى الدائمة وحمّى العبُّوحميّ الربع ، والمثلثة ؛ ولوجع الظهر والركبتين والبَّـواسبر والرياح ، ولوجع المفاصل ووجع العينين ، ولوجع البَطَن والصُّداع والشقيقة ولتقطير البول والفالج والارتعاش ؛ فلم يدع علة في البكة ن إلا ذكر أن ذلك الدواء شفاء منها ، فقال مَسْكُمَه لترجمانه : ما يقول هذا ؟ فترجم له ما سمع ، فتبسّم مَـنْكـَه ، وقال : على كلَّ حال ملك العرب جاهل ؛ وذاك أنه إنَّ كان الأمر على ما قال(٢) هذا ، فلمَ حملني من بلادي ، وقطعني عن أهلي ، وتكلُّف الغليظَ من مؤنِّي ، وهو يجد هذا نصب عينه (٣) وبإزائه ! وإن كان الأمر ليس كما يقول هذا فلم لا يقتله ! فإن الشريعة قد أباحت دمه ودم مَن \* أشبهه ؛ لأنه إن قُتل ، فإنما هي نفس يحيا بقتلها خلَّق كثير ؛ وإن ترك هذا الجاهل(؛) قَسَلَ في كلُّ يوم نفسًا ، وبالحرَى أن يقتل اثنتين وثلاثًا وأربعًا في كلَّ يوم ؛ وهذا فساد في التدبير ، ووهن فى المملكة .

وذُكرأن يحيى بن خالد بن برمك ولتى رجلاً بعض أعمال الخراج بالسَّوَاد، فلخل إلى الرشيد يودَّعه ؛ وعنده يحيى وجعفر بن يحيى ، فقال الرشيد ليحيى وجعفر : أوصياه ، فقال له يحيى : وَفَرْ واعرْ ، وقال له جعفر : أنصفْ

<sup>(</sup>١) الشقيقة : مرض يآخذ نصف الرأس والوجه . (٢) س : و كما قال ي .

<sup>(</sup>٣) ج: «عينيه». (٤) ج: «بهذا الجهل».

وانتصف ، فقال له الرشيد: اعد ْل وأحسن \* .

وذكر عن الرشيد أنه غضب على يزيد بن مزيد الشيبانى ، ثم رضى عنه ،
وأذن له ، فدخل عليه ، فقال : يا أمير المؤننين ؛ الحمد لله الذى سهـل لنا ٧٤٩/٣
سبيل الكرامة ، وحل لنا(١٠ النّعمة بوجه لقائك ، وكشف عنا صُبابة الكرب
بإفضالك ، فجزاك الله فى حال سخطك رضًا المنيين ، وفى حال رضاك جزاء
المنعمين الممتنين المتطولين؛ فقد جعلك الله وله الحمد، تنشّتُ تحرّجًا عند
الغضب ، وتتطول ممتناً بالنم ، وتعفو عن المسىء تفضّلاً بالعفو .

وذكر مصعب بن عبد الله الزبيرى أن أباه عبد الله بن مصعب أخبره (٢) أن الرشيد قال له: ما تقول فى الذين طمنواعلى عبان ؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين ، طعن عليه ناس ؛ وكان معه ناس ؛ فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنه ؛ فهم (٣) أنواع الشيّع ، وأهل البيدع ، وأنواع الحوارج ؛ وأما الذين كانوا معه فهم أهل ألجماعة إلى اليوم . فقال لى : ما أحتاج أن أسأل بعد هذا . اليوم (١) عن هذا .

قال مصعب : وقال أبى - وسألنى عن منزلة أبى بكر وعمر كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقلت له: كانت منزلتهما فى مماته، فقال : كفيترى ما أحتاج إليه .

قال: وُولِّتَى سلام ، أورشيد الخادم بعض خد ام الخاصة ضياع الرشيد بالثغور والشأمات ، فتواترت الكتب بحسن سبرته وتوفيره (٥) وحمد الناس له ، فأمر الرّشيد بتقديمه والإحسان إليه ، وضم ما أحب أن يضم إليه من ضياع الجزيرة ومصر . قال : فقد م فدخل عليه وهو يأكل سنفر جلا قد أتى به من بلنْخ ؛ وهو يقشِّره ويأكل منه ، فقال له: يا فلان ، ما أحسن ما انتهى إلى مولاك عنك ، ولك عنده ما تحبّ ، وقد أمرت لك بكذا وكذا ، ووليتك كذا محدراً عن سرته، وقال: أنسيّتهم ٧٥٠٠/٧

<sup>(</sup>۱) س: «وحللنا». (۲) س: «حدثه».

<sup>(</sup>٣) ج : و نميم » . (٤) ج : و إلى هذا اليوم » .

<sup>(</sup>ه) طَ : وتوقيره ۽ .

197 300

والله يا أمير المؤمنين سبرة العُمرين . قال : فغضب واستشاط ، وأخذ سفرجلة فرماه بها ، وقال : يا بن اللخناء ، العمرين ، العمرين ، العمرين ! هبنا احتملناها لعمر بن عبد العزيز ، نحتملها لعمر بن الحطاب !

وذكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، أن أبا بكر بن عبدالرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ابن عبد العزيز حدَّثه، عن الضَّحاك بن عبد الله ، وأثنى عليه خيراً؛ قال : أخبرني بعض ولد عبد الله بن عبد العزيز ، قال : قال الرّشيد : والله ما أدرى ما آمُر في هذا العُمرَىِّ! أكره أن أقدم عليه وله خليَف أكرههم؛ وإنى لأحبُّ أن أعرف طريقه ومذهبه ، وما أثق بأحد أبعثه إليه ، فقال عمر بن بزيع والفضل ابن الربيع : فنحن يا أمير المؤمنين ، قال : فأنها ، فخرجا من العرُّج إلى موضع من البادية يقال له خلاص ، وأخذا معهما أدلاء من أهل العرج ؛ حتى إذا وردا عليه في منزله أتسَياه مع الضحى ؛ فإذا هو(١) في المسجد ، فأناخا واحتليهما ومنَن كان معهما من أصحابهما ، ثم أتياه على زى اللوك من الرّيح والثياب والطِّيب ؛ فجلسا إليه وهو في مسجد له ، فقالاله : يا أبا عبد الرحمن ، نحن رسل مَن ْ خلَّفنا من أهل المشرق ، يقولون لك : اتَّق الله ربك؛ فإذا شئت فقم. فأقبل عليهما، وقال: ويحكما! فيمن ولمن ! قالا: أنت، فقال: والله ما أحبُّ أنى لقيت الله بمحجمة دم امرئ مسلم ، وأن لى ما طلعت عليه الشمس ؛ فلما أيسا منه قالا : فإن معنا شيئًا تستعين به على دهرك ، قال : لا حاجة لى فيه ، أنا عنه في غنبي، فقالا له : إنها عشرون ألف دينار ، قال : لا حاجة لى فيها ، قالا : فأعطها مَن ْ شئت ، قال : أنَّما ، فأعطياها مَن ْ رأيتًا ، ما أنا لكما بخادم ولا عَـوْن . قال : فلما يئسا منه ركبا راحلتيْهما(٢) حتى أصبحا مع الخليفة بالسُّقيا في المنزل الثاني، فوجدا الخليفة ينتظرهما؛ فلما دخلا عليه حدَّثاه بما كان بينهما وبينه ، فقال : ما أبالي ما أصنع بعد هذا . فحجّ عبدُ الله في تلك السنة ، فبينا هو واقف على بعض أُولئك البَّاعة يشترى لصبيانه؛ إذا هارون يسعمَى ببن الصَّفا والمروة على دابَّة ، إذ عرض له عبد الله

٧٥١/٣

<sup>(</sup>۱) س: «به». (۲) س: « رواحلهما».

٣٥٥ ١٩٢ تن

وترك مايريد ، فأتاه حتى أخذ بلجام دابته ، فأهوت إليه الأجناد والأحراس، فكفّهم عنه هارون فكلمه. قال : فرأيتُ دموعَ هارون؛ وإنها لتسيل على مَعْرَفة دابّته ، ثم انصرف .

وذكر محمد بن أحمد مولتى بنى سلم قال: حدثنى الليث بن عبد العزيز الجوزجانى — وكان مجاوراً بمكة أربعين سنة - أن بعض الحجبة حدثه أن الرشيد لما حج دخل الكعبة ، وقام على أصابعه ، وقال : يا من يملك حوائج السائلين ، ويعلم ضمير الصامتين ، فإن لكل مسألة منك ردًّا حاضراً ، وجواباً عنيداً ، ويعلم ضمير الصامتين ، فإن لكل مسألة منك ردًّا حاضراً ، وجواباً عنيداً ، ولكل صات منك علم محمد وعلى آل محمد ، واغفر لنا فذوبتنا وكفر عنا سيئاتنا . يا من لا تضره المنافوب ، ولا تخفى عليه العيوب ، ولا تنقصه منفرة الحطايا . يامن كبس الأرض على الماء ، وسد المواء بالسماء ، واختار لنفسه الأسماء ، صل على محمد ، وخر لى في جميع أمرى . يا من خشعت ٧٥٢/٣ له الأصوات بألوان اللغات يسألونك الحاجات ؛ إن من حاجبي إليك أن تغفر لى إذا توقيتنى ، وصرت في لحدى ، وتفرق عنى أهلي وولدى . اللهم لك الحمد حمداً يفضل على كل حمد كفضلك على جميع الحلق . اللهم صل على عمد صلاة تكون له حرزاً ، واجزه عنا خير الجزاء في الآخرة والأولى . اللهم أحيناً سمعداء وتوقينا شهداء، واجعلنا على العجادا أشقياء عروبون ! واجزه صعداء مرزوين ، ولا تجعلنا أشقياء عروبين !

وذكر على بن محمد عن عبد الله ، قال : أخبرني القاسم بن يحيى ، قال : بعث الرشيد إلى ابن أبى داود والذين يخدمون قبر الحسين بن على فى الحير ، قال : فأتى بهم ، فنظر إليه الحسن بن راشد ، وقال : ما لك ؟ قال : بعث إلى هذا الرجل – يعنى الرشيد – فأحضرتى، ولست آمنه على نفسى ، قال له : فلا المجل : فلما دخلت عليه فسألك ، فقل له : الحسن بن راشد وضعتى فى ذلك الموضع . فلما دخل عليه قال هذا القول ، قال : ما أخلق أن يكون هذا من تخليط الحسن ! أحضروه ، قال : فلما حقصر قال : ما حملك

على أن صيرت هذا الرجل في الحيثر ؟ قال : رحم الله من صيره في الحيثر ، أمرتني أمّ موسى أن أصبّرَه فيه، وأن أجريَ عليه في كل شهر ثلاثين درهمًا فقال : ردُّ وه إلى الحير ، وأجرُوا عليه ما أجرَنْه أمَّ موسى - وأم موسى هي أم المهدى ابنة يزيد بن منصور .

وذكر على بن محمد أن أباه حد له قال: دخلت على الرشيد في دار عون العبادي فإذا هو في هيئة الصيف ، في بيت مكشوف ؛ وليس فيه فرش على مقعد عند باب في الشق الأيمن من البيت ، وعليه غُلالة رقيقة ، وإزار رشيديّ عريض الأعلام ،شديد التَّضَّريج (١)؛ وكان لا يخيِّش البيت الذي هو فيه؛ لأنه كان يؤذيه ؛ ولكنه كان بدخل عليه بَـرْد الخيش ؛ ولا يجلس فيه . وكان أوَّل من اتخذ في بيت مقيله في الصيف سقفاً دون سقف ؛ وذلك أنه لمَّا بلغه أن الأكاسرة كانوا يطيُّنون ظهور بيوتهم في كلُّ يوم من خارج ليكفُّ عنهم حرَّ الشمس ؛ فاتخذ هو سقفًا يلي (٢) سقف البيت الذي يَـقيل فيه .

وقال على عن أبيه : خُبرت أنه كان في كل يوم القيظ تغار (٣) من فضّة يعمل فيه العطار الطِّيب والزعفران والأفاويه وماء الورد ، ثم يدخل إلى بيت مقيله ، ويدخل معه سبِع غـَـلائل قصب رشيدً"ية تقطيع النساء ، ثم تغمس الغلال في ذلك الطّبيب ، ويؤتّمي في كلّ يوم بسبع جوار ، فتخلع عن كلِّ جارية ثبابها ثم تخلع عليها غُلالة ، وتجلس على كرسيٌّ مثقب ، وترسل الغُلالة على الكرسيّ فتجالمه ، ثم تبخّر من تحت الكرسي بالعود المدرج في العنبر أمداً (٤) حتى بجفّ القميص عليها ، يفعل ذلك بهن " ، ويكون ذلك في بيت مقيله ، فيعبِق ذلك البيت بالبخور والطيب .

وذكر على ّ بن حمزة أن ّ عبد الله بن عباس بن الحسن بن عبيد الله بن على ّ ابن أبي طالب قال : قال لى العباس بن الحسن: قال لى الرُّشيد : أراك تكثر من ذكر يَنْسُعُ وصفتها، فصفتها لى وأوجز، قال : قلت: بكلام أو بشعر ؟

<sup>(</sup>١) ضرج الثوب : صبغه بالحمرة . (٣) فى القاموس : ه التيفار ، كقيفال : الإجانة، وفى اكلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>ع) سَ و أَبْداً ،

قال : بكلام وشعر، قال : قلت: جِدِتَهُا فى أصل عِلْقُهَا ، وعِدْقُهَا ، مُعَدِّقُهَا ، vot/٣ مسرَّح شَانِها ، قال : فتبسَّم ، فقلت له :

> يا وادِىَ القصرِ نِعم القصرُ والوادِى مِن مَنزِلُ حاضِرٍ إِن شَمْتَ أُوبادِى ترى قراقيره والعِيسَ وَاقفةً وَالضَبُّ وَالنونَ وَالمَّاحِ والحادِي

وذكر محمد بن هارون ، عن أبيه ، قال : حضرت الرسيد ، وقال له الفضل بن الربيع : يا أمير المؤمنين ، قد أحضرت أبن الساك كما أمرتني ، قال : أدخله ، فدخل ، فقال له : عظى ، قال : يا أمير المؤمنين ، اتتى الله وحده لا شريك له ، واعلم أنك واقف (()غدا بين يدى الله ربك ، ثم مصروف لل إحدى منزلتين لا ثالثة لهما ؛ جنة أو نار . قال : فبكى هارون حي اخضلت لحبته ، فأقبل الفضل على ابن الساك ، فقال : سبحان الله! وهل يتخاليج أحداً شك في أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله! لقيامه (() بحق القو وعليه في عباده ، وفضله (()) ؛ قال : فلم يحفل بذلك ابن الساك من قوله ، وقبل في عباده ، وأقبل على أمير المؤمنين ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنهذا \_ يعنى الفضل بن الربيع \_ ليس والله معك ولا عندك في ذلك اليوم ، فاتتى الله وانظر لنفسك . قال : فبكى هارون حتى أشفقنا (١٤) عليه . وأفحيم الفضل بن الربيع

٧٠٠/**۴** 

قال: ودخل ابن السمّاك على الرشيد يومًا؛ فبينا هوعنده إذ استسبى ماء، فأنّى بقلّة من ماء ؛ فلما أهوى بها إلى فيه ليشربها ، قال له ابن السمّاك: على رسمّلك يا أمير المؤمنين ؛ بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لو مُنعت هذه الشّر بقفيكم كنت تشعريها ؟ قال : بنصف ملكى ، قال: اشرب هنأك الله ؛ فلما شربها ، قال له: أسألك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لومنعت خووجها من بدنك ، فهاذا كنت تشعريها ؟ قال : بجميع ملكى ؛ قال ابن خروجها من بدنك ، فهاذا كنت تشعريها ؟ قال : بجميع ملكى ؛ قال ابن

<sup>(</sup>۱) س: «موقوف». (۲) س: «بقيامه».

<sup>(</sup>٣) س: «وفعله». (٤) ط: «شققنا».

۱۹۳ تنه

فأشار الفضل من الربيع إلى ابن السماك بالانصراف فانصرف .

وذكر بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرقة بعد أن شخص من بغداد ، فخرج يومًا مع الرشيد إلى الصيّلد ، فعرض له رجل من النساك ، فقال : يا هارون ، اتق الله، فقال لإبراهم بن عبان بن فهيك : خد هذا الرَّجُل إليك حتى أنصرف ، فلما رجع دعاً بغدائه ، ثم أمر أن يطعم الرجل من خاص طعامه ، فلما أكل وشرب دعا به، فقال : يا هذا ، أنْصفتى في المخاطبة والمسألة ، قال : ذلك أقل ما يجب لك ، قال : فأخيريني : أنا شرَّ وأخبث أم فرعون ؟ قال : بل فرعون ، قال : ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلِي ﴾ (٢) وقال : ﴿ ما عَلِمت لكُمْ مِن إلَهُ غَيْرِي ﴾ (٣) ، قال : صدقت ؛ فأخير في فن خبر ؟ أنت أم موسى ابن عمران ؟ قال : موسى كلم الله وصفيته ، اصطنعه لنفسه ، وأتمنه على وحيه ، وكلمه من بين خلقه ، قال : صدقت ؛ أفا تعلم أنه لما بعثه وأخاه إلى فرعون

<sup>(</sup>١) سورة الملك ١١. (٢) سورة النازمات ٢٢.

 <sup>(</sup>٣) سورة القصص ٢٨.

قال لهما: ( فَقُولا لَهُ قَولاً لَيْنا لَعَلَّه ، يَعَدَكُر أُو يَخْشَى ) (١) ، ذكر المفسرون أنه أمرهما أن يَكَنْبياه ؛ وهذا وهو في عُتُوة وجبريته ؛ على ما قد علمت ، وأنت جتنى وأنا بهذه الحالة التى تعلم ، أودى أكثر فرائض الله على " ، ولا أعبد أحداً سواه ، أقف عند أكبر حدوده وأمره وفهه ؛ فوعظتنى بأغلظ الألفاظ وأشنعها وأخشن الكلام وأفظعه؛ فلا بأدب الله تأد بْتَ ، ولا بأخلاق الصالحين أخذت ، فما كان يؤمنك أن أسطو بك! فإذا أنت قدعر ضَت نفسك لما كنت عنه غنياً . قال الزاهد : أخطأتُ يا أميرُ المؤمنين ؛ وأنا أستغفوك ؛ قال : قد غفر بك الله أن ربل المهمرين ألف درهم ، فأبى أن يأخذها ، وقال : لا حاجة لى في المال ؛ أنا رجل سائح . فقال هر يُمة و وزر ه (٣) : ترد على أمير المؤمنين بالحاصلية ؛ فقال الرتشيد : أمسك عنه ، ثم قال له : لم نعطك هذا المال لحب خاجتك إليه ؛ ولكن من عادتنا أنه لا يخاطب الخليفة أحد ليس من خراك أوليائه ولا أعدائه إلا وصله ومنحه ؛ فاقبل من صلتنا ما شنت ؛ وضعها حيث أحبيت . فأخذ من المال ألفتى درهم ، وفرقها على الحجاب ومن " حضر ألباب .

### ذكر منَن كان عند الرّشيد من النساء المهائر (٣)

قيل : إنه تزوّج زبيدة ؛ وهى أمّ جعفر بنت جعفر بن المنصور ، وأعرس بها فى سنة خمس وستين وماثة فى خلافة المهدى ببغداد ، فى دار محمد بن سلمان— التى صارت بعد للعباسة ، ثم صارت للمعتصم بالله — فولدت له محمداً الأمين ، وماتت ببغداد فى جمادى الأولى سنة ست عشرة وماثتين .

وتزوّج أمَّة العزيز أمّ ولد موسى ، فولدت له على بن الرشيد .

وتزوج أم محمد ابنة صالح المسكين، وأعرس بها بالرّقة فى ذى الحجة سنة سبع ونمانين ومانة، وأسّها أم عبد الله ابنة عيسى بن على صاحبة دار أمّ عبد الله بالكرّخ التى فيها أصحاب الدبس ؛ كانت أملكت من إبراهم بن

(٢) الخزر : النظر بمؤخر المين .

<sup>(</sup>١) سورة 🏚 ؛ ؛ .

<sup>(</sup>٣) المهيرة : الزوجة الحرة الغاثية المهر .

1972

المهدى ، ثم خلعت منه فتز وَّجها الرشيد .

40A/4

وتزوّج العباسة ابنة سليمان بن أبى جعفر، وأعرس بها فى ذى الحجة سنة سبع وثمانين ومائة، حُسُلت هى وأمّ محمد ابنة صالح إليه .

وتزوج عزيزة ابنة الغطريف ؛ وكانت قبله عند سليمان بن أبى جعفر فطلقها ، فخلَف عليها الرشيد ، وهي ابنة أخى الحيزران .

وتزوج الحُرَشية العثمانية، وهي ابنة عبدالله بن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن عثمان بن عفان ، وسميت الحُرَشيَّة لأنها ولدت بجُرَش باليمن، وجدة أبيها فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب ، وعم ّ أبيها عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم .

ومات الرشيد عن أربع مهائير : أم جعفر ، وأم محمد ابنة صالح،وعباسة ابنة سلمان ، والعمانية .

### [ ذكر ولد الرشيد ]

والقاسم المؤتمن وأمَّه أمَّ ولد يقال لها قصف ، ومحمد أبو إسحاق المتصم وأمه

وولد للرشيد من الرّجال : محمد الأكبروأمّـة زبيدة ، وعبد الله المأمونوأمهأم ولد يقال لهامراجلٍ،

أم ولد يقال لها ماردة ، وعلى وأمه أمنة العزيز ، وصالح وأمة أم ولد يقال لها رثم ، ومحمد أبو عبسى وأمه أم ولد يقال لها عرابة ، ومحمد أبو يعقوب وأمه أم ولد يقال لها عرابة ، ومحمد أبو سليان وأمه أم ولد يقال لها رواح ، ومحمد أبو سليان وأمه أم ولد يقال لها رواح ، ومحمد أبو على وأمة أم ولد يقال لها كتيمان . ومحمد أبو أحمد وأمة أم ولد يقال لها كتيمان . ومن النساء : سكينة وأمها قصف وهي أخت القاسم ، وأم حبيب وأمها ماردة وهي أخت أبي إسحاق المعتصم ، وأروى أمها حكوب ، وأم الحسن وأسها مرابة ، وأم عمد وهي حمد ونه أبيها وأمها شمجر ، وهي أخت كريب، وأم القاسم وأمها خزق ، ورملة أم جعفر وأمها حكى ، وأم علي أمها أبيق ، وأم الها أبيق ، وأم الها أبيق ، وأم الها أبيق ، وأم الها أبي .

#### [ بقية ذكر بعضسير الرشيد ]

ذكر يعقوب بن إسحاق الأصفهاني"، قال : قال المفضل بن محمد الفهي : وجه إلى الرشيد ؛ فنا علمت إلا وقد جاءتني الرسل ليلا ، فقالوا : أجب أمير المؤمنين ؛ فخرجت حتى صرت إليه ؛ وذلك في يوم خميس ؛ وإذا هومتكي ومحمد بن زبيدة عن يساره ، والمأمون عن يمينه ؛ فسلمت ، فأوماً إلى فجلست ، فقال لى : يا مفضل ، قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ، قال كم اسماف : فقال لى : يا مفضل ، قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ، قال كم اسماف : قلت : الكاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والهاء وللم ، وهى للكفار ، والميه عز وجل . قال : صدقت ؛ هكذا أفادنا هذا الشيخ – يعنى الكساني – ثم التفت إلى محمد ، فقال له : أفهمت يا محمد ؟ قال : نعم ، قال : أعيد على المسألة كما قال المفضل ، فأعادها ، ثم التفت إلى ققال : يا مفضل ، عندك مسألة تسألنا عنها بحضرة هذا الشيخ ؟ قلت : نعم يا مفضل ، عندك مسألة تسألنا عنها بحضرة هذا الشيخ ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ؛ قال : وما هم ؟ قلت : قول الفرزدق :

أَخَذْنا بِآفَاقِ السهاء عليكمُ لنا فَمَراها والنُّجومُ الطَّوالِمُ (١)

قال : هيهات أفادناها متقدمًا قبلك هذا الشيخ ؛ لنا قمراها ، يعنى الشمس والقمر كما قالوا سنة العمرين : سنة أبي بكر وعمر ، قال : قلت : فأريد في السؤال ؟ قال : زد ، قلت : فليم استحسنوا هذا ؟ قال : لأنه إذا اجتمع اسمان من جنس واحد ، وكان أحدهما أخف على أفواه القائلين غلبوه وسموا به الآخر ؛ وسموا به المحتم المنافق على أفواه القائلين غلبوه وسموا به المحتم عمراً كمّر من أيام أبي بكر وفتوحه أكثر ، واسمة خص غلبوه ، وسموا أبابكر باسمه ، قال الدعز وجل " فربعد المسترقيس في (٣) وهم المشرق والمغرب . قلت : قديقيت زيادة في المسألة إقالتف إلى الكسائي إلى فقال : يقل في هذا غير ما قلنا ؟ قال : هذا أوفي ما قالوا ، وتمام المعنى عند العرب . قال : ثم التفت إلى ققال : ما الذي بني ؟ قلت : بقيت الغاية الى إليها أجرى الشاعر المفتخر في شعره ، قال : ومام المعنى عائلة أورى الشاعر المفتخر في شعره ، قال : ما الذي بني ؟ قلت : بقيت الغاية الى إليها

V1./¶

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٣٧ . (٢) ديوانه ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) سُورَةِ الْزُخُرِفِ ٣٨. ﴿ وَإِنَّا مَنَّا .

197 32-

محمد آصلي الله عليه وسلم، وبالنجوم الحلفاء الراشدين من آباتك الصالحين. قال: فاشراب أمير المؤمنين؛ وقال : يا فضل بن الربيع؛ احمل إليه ماثة ألف درهم لقضاء دَيِّنَه، وانظر مَنَ "بالباب من الشعراء فيؤذن كم، فإذا العُمَانَى ومنصورً النَّمَرَى"، فأذن لهما ، فقال : أدن منى الشيخ ، فدنا منه وهو يقول :

قل للإمام المقتدَى بأمِّهِ ماقاسِمٌ دون مَدَى ابنِ أمَّهِ . • فقد رَضِيناه فقم فَسَمُّهِ •

فقال الرشيد: ما ترضي أن تدعو إلى عقد البيعة له وأنا جالس حتى تنهضي قائمًا ! قال: قيام عَرْم يا أمير المؤمنين، لا قيام حَمَّم (١١) فقال: يؤتى بالقامم ، فأتي به ، وطبطب (١٦) في أرجوزته ، فقال الرشيد للقامم: إنَّ هذا الشيخ قد دعا إلى عَمَّد البيعة لك ، فأجزل له العطية ، فقال : حُكمً أمير المؤمنين ، قال : وما أنا وذاك ! هات النَّمَرَى ، فدنا منه ، وأنشده :

## • ما تَنقضِي حسرةً مِنِّي ولا جَزَعُ<sup>(١)</sup> •

ـ حتى بلغ ــ

٧٦١/٣ ما كان أحسن أيامَ الشبابِ وما أبنى حلاوة في كرَاهُ التى تَدَعُ ما كنتُ أُوفِى شَبابى كنه غُرَّتهِ حتى مضى فإذا الدنيا له تَبعُ قال الرشيد: لاخير في دنيا لا يُخطر فيها بيُرْد الشّباب (1).

وذكر أن سعيد بن سلم الباهليّ دخل على الرشيد ، فسلم عليه ، فأوماً إليه الرشيد فجلس ، فقال : يا أمرِ المؤمنين ، أعرانيٌّ من باهلة واقفٌّ على باب أمير المؤمنين ؛ ما رأيت قط أشعرَ منه ، قال : أما أنك استبحت هذين \_ يعنى العمانيّ ومنصور الشمريّ ، وكانا حاضريه \_ نُهمّني لهما أحجارك، قال : هما يا أمير المؤمنين يهياني لك ؛ فيؤذن للأعرابيّ ؟ فأذن له ، فإذا أعرابيّ في جُبّة

<sup>(</sup>١) ا : وجسم ۽ . (٢) ني الأغاني : وومر ۽ . (٣) الأغاني ١٢ : ١٥١ وبقيته :

<sup>•</sup> إِلاَّ ذَكَرْتُ شِبَاباً لَيْسَ يُرْتجعُ •

<sup>(</sup>٤) الخبر في الأغاني ١٧ : ٨٠ (ساسي) .

خَزٌّ ، ورداء بمان ، قد شدٌّ وسطه ثم ثناه على عاتقه ، وعمامة قد عـَصَبها على خدَّيه ، وأرخى لها عَـذَبَه، فثل بين يدى أمير المؤمنين ، وألقـيت الكراسيُّ ، فجلس الكسائي والمفضّل وابن سلم والفضل بن الربيع ، فقال ابن سلم للأعرابيّ : خذ في شَرَف أمير المؤمنين ، فاندفع الأعرابي في شعره، فقال أمير المؤمنين: أسمعتك مستحسنًا ، وأنكرك متهماً عليك؛ فإن يكن هذا الشعر اك وأنت قلته من نفسك ، فقل لنا في هذين بيتين \_ يعني محمداً والمأمون \_ وهما حفافاه (١) فقال: يا أمر المؤمنين حمالتي على القدر في غير الحذر روعة ٢١٢/٣ الحلافة ، وبهرَ البديهة ، ونفور القوافي عن الرُّويَّة، فيمهلني أمير المؤمنين؛ يتألف إلى نافراتها ، ويسكن رَوْعي . قال : قد أمهلتك يا أعرابي ، وجعلت اعتذارك بدلاً من امتحالك ، فقال : يا أميرَ المؤمنين نفست الخناق ، وسهلت ميدان النفاق ، ثم أنشأ يقول :

> وأنتَ أميرَ المؤمنينَ عمودُها هُما طُنْسَاها بادَكَ اللهُ فيهما ذركي قبات الإسلام فاهتزعودها بَنَيْتَ بِعَبْدِ اللهِ بَعَدَ مُحمَّدِ

فقال : وأنت يا أعرابي بارك الله فيك ؛ فسكنا، ولا تكن مسألتك دون إحسانك ، قال : الهُنيدة (٢) يا أميرَ المؤمنين ، قال : فتبسَّم أمير المؤمنين ، وأمر له بمائة ألف درهم وسبع خلَم .

وُذكر أنَّ الرشيد قال لابنه القاسم – وقد دخل عليه قبل أن يبايع له : أنت المأمون ببعض لحمك هذا ، قال : ببعض حظَّه (٣) .

وقال للقاسم يومًا قبل البيعة له : قد أوصيتُ الأمين والمأمون بك َ ، قال : أمَّا أنت يا أمير المؤمنين فقد توليتَ النَّظر لهما ، ووكلتَ النظر لي إلى غيرك .

وقال مصعب بن عبد الله الزّبيريّ : قدم الرّشيد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ابناه محمد الأمين وعبد الله المأمون ، فأعطى فيها العطايا وقسَّم

<sup>(</sup>١) حفافاه، أي محدقان به.

<sup>(</sup>٢) الهنيدة : اسم المائة أو المائتين من الإبل.

<sup>(</sup>٣) ط: «حطه ين وما أثبته من ا.

فى تلك السنة فى رجاليهم ونسائهم ثلاثة أعطية؛ فكانت الثلاثة الأعطية التي قسمها فيهم ألف ألف دينار وحمسين ألف دينار ، وفرض في تلك السنة ٧١٣/٣ لخمسهائة من وجوه موالي المدينة ، ففرَض لبعضهم في الشَّرف منهم يحيي بن مسكينوابن عثمان ، ومخراق<sup>(١)</sup> مولى بنى تمم ، وكان يقرئ<sup>(٢)</sup> القرآن بالمدينة .

وقال إسحاق المولى : لما بايع الرشيد لولده ، كان فيمَّن ْ بايع عبدُ الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، فلمَّا قدم ليبايع ، قال :

لا قصَّرا عنها ولا بَلَغْنُهما حتى يطولُ على يديكُ طِوالُها فاستحسن الرشيد ما تمثل ، وأجزل له صلته . قال : والشعر لطرُريح بن إسماعيل ، قاله في الوليد بن يزيد وفي ابنيه .

وقال أبو الشيص يرثى هارون الرشيد :

غُرَبَتْ فِي الشَّرقِ شمسٌ فلها عَيْنَانِ تَدْمَعُ ما رأينا قطُّ شَمساً غربت مِن حيثُ تَطلُعُ

وقال أبو نواس الحسن بن هانئ :

فنحنُ في مأتم وفي عُرْسِ جَرَت جَوارِ بالسُّعدِ والنحسِ فنحن في وحْشَةٍ وفي أنْسِ كينا وَفاةُ الإمامِ بالأَمْس خُلدِ ، وبَدرُ بطوسَ في رَمْسِ

القلبُ يَبكى والسَّنُّ ضاحكَهُ يُضحكُنا القائمُ الأَمينُ ويُبُ بَدْرانِ : بدر أَضْحَى بِبَعْدادَ بِال

وقيل : مات هارون الرشيد ، وفي بيت المال تسعمائة ألف ألف ونيَّف . V11/4

<sup>(</sup>۱) ا: ﴿ وَمُحَارِقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، رفي ط : ويقرأ مي

#### خلافة الأمس

وفي هذه السنة بويع لمحمد الأمين بن هارون بالحلافة في عسكر الرّشيد، وعبد الله بن هارون المأمون يومئذ بمَرْو ؛ وكان ــ فيما ذكر ـــ قد كتب حَـَمَّويْـه مولى المهدى صاحب البريد بطُوسَ إلى أبى مسلم سلام ، مولاه وخليفته ببغداد على البريد والأخبار ، يعلمه وفاة الرشيد. فدخل على محمد فعز اه وهنأه بالحلافة ، وكان أوَّل الناس فعل ذلك ، ثم قدم عليه رجاء الحادم يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة ، كان صالح بن الرشيد أرسله إليه بالحبر بذلك - وقيل: [أتاه الحبر بذلك] (١١) - ليلة الحميس للنصف من جمادى الآخرة، فأظهرَه (٢) يوم الجمعة، وستر خبرَه بقيَّة يومه وليلته، وخاض الناس فيأمره .

ولما قدم كتاب صالح على محمد الأمين مع رجاء الحادم بوفاة الرشيد ــ وكان نازلاً في قصره بالحلد ــ تحوَّل إلى قصر أبي جعفر بالمدينة ، وأمر الناس بالحضور ليوم الجمعة ، فحضروا وصلى بهم ؛ فلما قضى صلاته صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ونعمَى الرشيدَ إلى الناس ، وعزَّى نفسه والناس، ووعدهم خيراً، وبسط الآمال، وآمن الأسود والأبيض، وبايعه جلَّة أهل بيته وخاصَّته ومواليه وقوَّاده ، ثم دخل. ووكَّل ببيعته على مَن°ُ بتى منهم عمّ أبيه سليمان بن أبى جعفر ، فبايعهم، وأمر السندىّ بمبايعة جميع الناس من القوَّاد وسائر الجند ، وأمر للجند ممَّن بمدينة السلام برزق أربعة ﴿ ٥٦٠/٣ وعشرين شهراً ، وبخواص مَن كانت له خاصة بهذه الشهور .

#### [ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين والمأمون]

وفي هذه السنة كانبدء اختلاف الحال بين الأمين محمدوأخيه المأمون، وعزم كلُّ واحد منهما بالحلاف على صاحبه فيما كان والدهما هارون أخذ عليهما العمل به، في الكتاب الذي ذكرنا أنه كان كتبه عليهما وبينهما .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، وفي ط : مر فأظهم " (١) من ١.

1972

ذكر الحبر عن السبب الذي كان أوجب اختلاف حالهما فيها ذكرت :

قال أبو جعفر : قد ذكرنا قبل أن الرشيد جدد حين شخص إلى خراسان البيعة المأمون على القواد الذين معه ، وأشهد من معه من القواد وسائر الناس وغيرهم أن جميع من مع من الجند مضمومون إلى المأمون ، وأن جميع ما معه من مال وسلاح وآلة وغير ذلك المأمون . فلما بلغ محمد بن هارون أن أباه قد اشتدت علته ، وأنه آآبه ، بعث من يأتيه بخبره في كل يوم ، وأوسل بكر بن المعتمر ، وكتب معه كتبا ، وجعلها في قوام صناديق منقورة وألبستها جلود البقر، وقال : لا يظهرن أمير المؤمنين ولا أحد من في عسكره على شيء من أمرك وما توجهت فيه ، ولا ما معك ، ولو قُتيلت حتى يمود أمير المؤمنين ؟ فإذا مات فادفع إلى كل رجل منهم كتابه .

فلمًا قدم بكربن المعتمر طوس ، بلغ هارون قلومُه ، فدعا به، فسأله : ما أفدمك ؟ قال : بعثى محمد لأعلم له علم خبرك وآتيه به ، قال: فهل معك كتاب ؟ قال : لا ، فأمر بما معه ففتش فلم يصيبوا معه شيئًا، فهد ده بالضرب فلم يقرّ بشيء، فأمر به فحُسبس وقيِّد . فلما كان في الليلة التي مات فيها هارون ٧٦٦/٣ أمر الفضل بن الربيع أن يصير إلى محبس بكر بن المعتمر فيقرَّره ، فإن أقرَّ وإلا ضرب عنقه ، فصار إليه ، فقرَّره فلم يقرَّ بشيء، ثم غُشييَ على هارون، فصاح النساء ، فأمسك الفضل عن قتله ، وصار إلى هارون ليحضره ، ثم أفاق هارون وهو ضعيف، قد شغل عن بَكْر وعن غيره لحسَّ الموت ، ثم غُشيَ عليه غشية "ظنُّوا أنها هي ، وارتفعت الضجة ، فبعث بكر بن المعتمر برقعة منه إلى الفضُّل بن الربيع مع عبد الله بن أبي نُعيم ، يسأله ألا يعجلوا بأمر ، ويعلمه أن معه أشياء يحتاجون إلى علمها- وكان بكر عبوساً عندحسين الحادم-فلما تُوفِّي هارون في الوقت الذي تُوفِّي فيه ، دعا الفضل بن الربيع ببكثر من ساعته ، فسأله عما عنده ، فأنكر أن بكون عنده شيء ، وخشيي على نفسه من أن يكون هارون حيًّا، حتى صحّ عنده موتُ هارون ، وأدخله عليه، فأخبره أنَّ عنده كتباً من أمير المؤمنين محمد ، وأنه لا يجوز له إخراجها ؛ وهو على حاله فى قيوده وحبسه ، فامتنع حسين الحادم من إطلاقه حتى أطلقه الفضل، فأتاهم

۲۲۷ ۱۹۳ ت

بالكتب التي عنده ، وكانت في قوائم المطابخ المجلدة بجلود البقر ، فدفع إلى كل "
إنسان منهم كتابه . وكان في تلك الكتب كتاب من محمد بن هارون إلى حسين الحادم بخطّه ، يأمره بتخلية بكثر بن المعتمر وإطلاقه ، فدفعه إليه ، وكتاب إلى عبد الله المأمون ، فاحتبس كتاب المأمون عنده ليبعثه إلى المأمون بحرو ، وأرسلوا إلى صالح بن الرشيد – وكان مع أبيه بطوس ، وذلك أنه كان أكبر " ٧٦٧/٣ من يحضر هارون من ولده – فأتاهم في تلك الساعة ، فسألهم عن أبيه هارون ، فأعلموه ، فجزع جزعًا شديداً ، ثم دفعوا إليه كتاب أخيه محمد الذي جاء به بكر . وكان الذي حضروا وفاة هارون هم الذين ولموا أمره وغسّله وتجهيزه ، وصلى عليه ابنه صالح .

وكانت نسخة كتاب محمد إلى أخيه عبد الله المأمون :

إذا ورد عليك كتابُ أخيك أعاذه الله من فقلك عند حلول ما لا مرد له ولامدقع مماقد أخلف وتناسخ [ق] (١١ الأم الحالية والقرون الماضية [فعر نفسك] (١١ عما أن الله جل ثناؤه قد اختار لأمير المؤمنين أفضل الدارين، وأجزل الحظين فقبضه الله طاهراً زاكيا، قلشكر سعية، وغفر ذنبه إنشاء الله. فقم في أمرك قيام ذى الحزم والعزم ، والناظر لأخيه ونفسه وسلطانه وعامة المسلمين . وإياك أن يغلب عليك الجزع ، فإنه تحيط الأجر ، ويعقب الوزر . وصلوات الله على أمير المؤمنين حيا وميتا، وإنا لله وإبعون وخد البيعة عمن أبن أمير المؤمنين ، على الشريطة التى جعلها لك أمير المؤمنين من نستخها له أبن أمير المؤمنين ، على الشريطة التى جعلها لك أمير المؤمنين من نستخها له وراباتها ، فإنك مقلد من ذاك ما قلطك الله وخليفته . وأعلي من قياك رأي في صلاحيهم وسد خليم والنوسيعة عليهم؛ فن أنكرته عند بيعته أو اتهمته على طاعته ، فابعث إلى أبراسه مع خبره . وإياك وإقالته؛ فإن النار أولى به . واكتب إلى عال ثفورك وأمراء أجنادك بما طرقك من المصيبة بأمير المؤمنين ، وأعلمهم أن الله لم يرض الدنيا له ثوابًا حتى قبضه إلى روحه وراحته وجنته ، مغيوطًا عموداً قائداً لحيم خالاً الى الحنة إن شاء الله ومرهم أن الله لم يرض الدنيا له ثوابًا حتى قبضه إلى روحه وراحته وجنته ، مغيوطًا عموداً قائداً لحيم خالمائه إلى الحنة إن شاء الله ومرهم أن الله لم يرض الدنيا له ثوابًا حتى قبضه إلى روحه وراحته وجنته ، مغيوطًا عموداً قائداً لحيم خالمائه إلى الحنة إن شاء الله ومرهم أن يأخذوا البيعة معوداً قائداً لمياه المنائه إلى الحنة إن شاء الله ومرهم أن يأخذوا البيعة

<sup>(</sup>١) من ا.

على أجنادهم وخواصهم وعوامهم على مثل ما أمرتك به من أخذها على من و بيك وأوعز إليهم في ضبط ثغورهم ، والقوق على عدّ وهم . [وأعلمهم] (أ) أنَّى متفقد حالا تهم ولام تشخهم ، وموسعً عليهم ، ولا تنبى (١) في تقوية أجنادى وأنصارى ، ولتكن "كتبك إليهم كتباعامة ، لتُقرأ عليهم ؛ فإن في ذلك ما يسكنهم ويبسط أملهم . واعمل بما تأمر به لمن حضرك ، أو نأى عنك من أجنادك ؛ على حسب ما ترى وهم يناذك ؛ على حسب ما ترى وهو يستحفظ الله لك ، ويسأله أن يشد بك عضده ، و يجمع بك أمره ؛ إنه لطيف لما يشاء .

وكتب بكر بن المعتَّمر بين يدى وإملائى فى شوال سنة ثنتين وتسعين وماثة. وإلى أخيه صالح :

بسم الله الرحمن الرحم . إذا ورد عليك كتابى هذا عند وقوع ما قد سبق في علم الله ونفذ من قضائه في خُلفائه وأوليائه ، وجرت به سنته في الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ، فقل : ﴿ كُلّ شَيْءُ هَالِكُ إِلّا وَجَهّهُ لَهُ المُحُكمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعونَ (٣) ، فاحمدوا الله ما صار إليه أمير المؤمنين من عظيم توايه ومرافقة أنبيائه، صلوات الله عليه وسلم ، وقد كان لهم عصمة يحسن الحلاقة على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد كان لهم عصمة أخاك قد اختارك لما استنهضك له ، وهو متفقد مواقع فقدانك ، فحقق ظنه وسأل الله التوفيق . وخذ البيعة على من قبيلك من ولد أمير المؤمنين وأهل بيته ومواليه وخاصته وعامته لحمد أمير المؤمنين ، ثم لعبد الله بن أمير المؤمنين على الشريطة التي جعلها أمير المؤمنين صلوات الله عليه من فسخها على القاسم أو إثباتها ، فإن السعادة واليُمش في الأخذ بعهده ، والمفي على من فسخها على القاسم وقفد حالاتهم ، وأداء أر زاقهم وأعطياتهم عليهم ؛ فإن شعب ورد مظالمهم وتفقد حالاتهم ، وأداء أر زاقهم وأعطياتهم عليهم ؛ فإن شغب ، أو نعتر ناعر ، فاصط به سطوة تجعله نكالالما بين يديها وما خلفها شاغب ، أو نعتر ناعر ، فاسطة به حدا كالالما بين يديها وما خلفها شاغب ، أو نعتر ناعر ، فاسطة به سطوة تجعله نكالالما بين يديها وما خلفها شاغب ، أو نعتر ناعر ، فاسطة به سطوة تجعله نكالالما بين يديها وما خلفها شاغب ، أو نعتر ناعر ، فاسطة به سطوة تجعله نكالالما بين يديها وما خلفها شاغب ، أو نعتر ، فاسطة به سطوة تجعله نكالالما بين يديها وما خلفها شعر به المؤسلة والمؤسلة وا

<sup>(</sup>١) من أ . (٢) كذا في أ ، وفي ط : ﴿ وَلا آنَ ﴾ . (٣) سورة القصص ٨٨ .

وموعظة للمتقين . واضمتُم إلى الميمون بن الميمون الفضل بن الربيع ولمَد أمير المؤمنين وخدمه وأهله (١) ؛ ومره بالمسير معهم فيمن معمن جنده و رابطته ، وصير إلى عبد الله بن مالك أمر العسكر وأحداثه ؛ فإنه ثقة على ما يلي، مقبول عند العامة، واضمرُم إليه جميع جند الشُّر ط من الرّوابط وغيرهم إلى من معهمن جنده ، ومرُّه بالجيد والتيقظ وتقديم الحزم في أمره كله ، ليله ونهاره ؛ فإن أهل العداوة والنَّفاق لهذا السلطان يغتنمون مثل حلول هذه المصيبة. وأقرَّ حاتم بن هرثمة على ما هو عليه ، ومُره بحراسة ما يحفظ به قصورَ أمير المؤمنين ؛ فإنه ممّن لا يُعرف إلا بالطاعة ، ولا يدين إلا بها بمعاقد من الله مما قدَّم له من حال أبيه المحمود عند الخلفاء . ومر الحدم بإحضار روابطهم ممّن يُسدّ بهم وبأجنادهم مواضع ٧٠٠/٣ الحَمَلَ من عسكرك ؛ فإنهم حد من حدودك ، وصير مقد متك إلى أسد بن يزيد بن مزيد، وساقتك إلى يحيى بن معاذ ، فيمن معه من الجنود، ومُرْهما بمناوبتك فى كلَّ لبلة ، والزم الطريق الأعظم ، ولا تَعَدُّونَ ۗ المراحل ؛ فإن ذلك أرفق بك . ومر أسد بن يزيد أن يتخيُّر رجلا من أهل بيته أوقواده ، فيصير إلى مقدمته ثم يصير أمامه لتهيئة المنازل، أو بعض الطريق؛ فإن لم يحضرك فى عسكرك بعض ُ من سمّيتُ، فاختر ْ لمواضعهم منن ْ تئق بطاعته ونصيحته وهيبته عندالعوام ؟ فإن ذلك لزيمُعوزك من قوادك وأنصارك إن شاءالله. وإباك أن تنفذ رأيًا أو تُبرم أمرًا إلا برأى شيْخك وبقية آبائك الفضل بن الربيع ، وأقرر جميعَ الحدم على ما فى أيديهم من الأموال والسلاح والخزائن وغير ذلك ؛ ولا تخرجن أحداً منهم من ضمن ما يلي إلى أن تُقدم على .

وقد أوصيتُ بكر بن المعتمر بما سببلَّغكه ، واعمل فى ذلك بقدر ما تشاهد وترى ، وان أمرت لأهل العسكر بعطاء أو رزق ؛ فليكن الفضل بن الربيع المتولَّى لإعطائهم على دواوين يتخذها لنفسه؛ بمحضر من أصحاب الدواوين ؛ فإن الفضل بن الربيع لم يزل يتقلد مثل ذلك لهمات الأمور. وأنفذ إلى عندوصول كتابى هذا إليك إسماعيل بن صبيح وبكر بن المعتمر على مركبيهما من البريد ؛ ولا يكون لك عرَّجة ولا مُهلة بموضعك الذي أنت فيه حتى توجة إلى بعسكرك

<sup>(</sup>١) ساقطة من ١.

٧٧١/٣ بما فيه من الأموال والخزائن إن شاء الله . أخوك يستدفع الله عنك، ويسأله لك حسن التأييد برحمته .

وكتب بكر بن المعتمر بن يدى وإملائى فى شوال سنة ثنتين وتسعين وماثة. وخرج رجاء الحادم بالحاتم والقضيب والبُردة ، وبنعى هارون حين دفن حتى قدم بغداد ليلة الحميس — وقيل يوم الأربعاء — فكان من الحبر ما قد ذكرت قبل .

وقيل: إن تعى الرشيد لما ورد بغداد صعد إسحاق بن عيسى بن على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أعظم الناس رزيئة "، وأحسن الناس بقية رزؤناً ، فإنه لم يُسرزأ أحد كرزئنا ، فمن له مثل عوضنا ! ثم نعاه إلى الناس ، وحض الناس على الطاعة .

وذكر الحسن الحاجب أن الفضل بن سهل أخبره ، قال : استقبل الرشيد وجوه أهل خراسان ، وفيهم الحسين بن مصعب . قال : ولقيني فقال لى : الرشيد ميت الحد هذين اليومين ، وأمر محمد بن الرشيد ضعيف ، والأمر أمر صاحبك ؛ مد يدك في بده فبايع المأمون بالحلافة . قال : ثم أتاني بعد أيام ومعه الحليل بن هشام ، فقال : هذا ابن أخي ، وهو لك ثقة خذ بيعته . وكان المأمون قد رحل من مرو إلى قصر خالد بن حماد على فرسخ من مرو يريد سموقند ، وأمر العباس بن المسيب بإخراج الناس واللحوق بالعسكر ، فر به إسحاق الحادم ومعه نعى الرشيد ، فنم العباس قدومه ، فوصل إلى المأمون فأخبره ، فرجع المأمون إلى مرو ، ودخل دار الإمارة ، فوصل إلى المأمون فأخبره ، فرجع المأمون إلى مرو ، ودخل دار الإمارة ، دار أبي مسلم ، وفعى الرشيد على المنبر ، وشق ثوبه وزن ، وأمر الناس بمال ، وبايع لمحمد ولنفسه وأعطى المخد رزق اثنى عشر شهراً .

قال : ولما قرأ الذين وردت عليهم كتبُ محمد بطُوس من القوّاد والحند وأولاد هارون ؛ تشاوروا في اللحاق بمحمد ، فقال الفضل بن الربيع : لأدّع كاحضراً لآخر لا يدرى ما يكون من أمره ، وأمر الناس بالرّحيل ، ففعلوا ذلك محبّة منهم للحوق بأهلهم ومنازلم ببغداد ، وتركوا العهود التي كانت أخملت عليهم للمأمون ، فانتهى الخبر بذلك من أمرهم إلى المأمون بمَرّو ،

فجمع مَنْ معه من قواد أبيه ، فكان معه منهم عبد الله بن مالك، ويَحيى ابن معاذ ، وشبيب بن حميد بن قحطبة ، والعلاء مولى هارون ، والعباس بن المنيب بن زهير وهو على كتابته ؛ وكان المسيب بن زهير وهو على كتابته ؛ وكان معه من أهل بيته عبدالرحمن بن عبد الملك بن صالح، وذو الرياستين؛ وهو عنده من أعظم الناس قدراً وأخصهم به ، فشاورهم وأخيرهم الحبر ، فأشاروا عليه أن يلحقهم فى ألنى فارس جَريدة ، فيرد هم ، وسُمتَّى لذلك قوم ، فلخل عليه ذو الرياستين ، فقال له : إن فعلت ما أشاروا به عليك جعلت ١٠ هؤلاء عليه ذو الرياستين ، ولكن الرأى أن تكتب إليهم كتابًا ، وتوجه إليهم رسولا ؛ فتذكرهم البيعة ، وتسالمم الوفاء ، وتحذرهم الحنث ، وما يلزمهم فى ذلك فى فتذكرهم الدين . قال : قلت له : إن كتابك ورسلك تقوم مقامك ، فتستبرئ ما عند التموم ، وتوجه سهل بن صاعد — وكان على قهرمته — فإنه يأممُلك ، ٢٧٧/٢ أمير المؤمنين — وكان عافلا . فكتب كتابًا ، ووجههما فلحقاهم بنيسابور أمير المؤمنين — وكان عافلا . فكتب كتابًا ، ووجههما فلحقاهم بنيسابور

فذكر الحسن بن أبي سعيد (٢) عن سهل بن صاعد، أنه قال [له] (٣) : فأوصلت (١) إلى الفضل بن الربيع كتابة ، فقال لى : إنما أنا واحد منهم ، قال لى سهل : وشد على جنبي ، ثم قال [لي] (٣) : قل لصاحبك : والله لو كنت حاضراً لوضعت الرّمح في فيك ، هذا جوابي .

قال : ونال من المأمون ، فرجعت بالخبر .

قال الفضل بن سهل : فقلت المأمون : أعداء قد استرحت منهم ؛ ولكن افهم عنى ما أقول الك؛ إن هذه الدولة لم تكن قط أعز منها أيام أبى جعفر، فخرج عليه المقنع وهو يدعى الربوبية ، وقال بعضهم: طلب بدم أبى مسلم، فتضعضع العسكر بخروجه بخراسان، فكفاه الله المؤنة (٥٠ ثم خرج بعده يوسف البَرَم وهو عند بعض المسلمين كافر ؛ فكنى الله المؤنة ، ثم خرج أسناذسيس

<sup>(</sup>١-١) ابن الأثير: «بسلوك هدية إلى أخيك». (٢) فى ط: وسمه، وانظرالفهرس. (٣) من ا. (٤) كذا فى ا، وفى ط: «لما أوسلت». (٥) ا؛ «أمره».

يدعو إلى الكفر، فسار المهدى من الرَّى إلى نيسابور فكُنْضِيَ المؤنة ؛ ولكن ما أصنع! أكثرُر عليك<sup>(١١)</sup>! أخبرنى كيف رأيت الناسحين ورد عليهم خبر رافع ؟ قال : رأيتُهم اضطربوا اضطرابًا شديداً ، قلت : وكيف يك وأنت نازل في أخوالك ، وبيعتك في أعناقهم ! كيف يكون اضطراب أهل بغداد ! اصبر وأنا أضمن لك الحلافة – ووضعت يدى على صدرى – قال : قد فعلتُ ، وجعلتُ الأمر إليك فقم م به . قال : قلت : والله لأصدُقَـنَّك ، إن عبد الله بن مالك ويحيي بن معاذ ومـَن ْ سمّينا من أمراء الرؤساء، إن قاموا لك ٧٧٤/٣ بالأمركافوا(٢) أنفَع مني لك برياستهم المشهورة ، وليماً عندهم من القوة على الحرب، فمن قام بالأمر كنتُ خادمًا له حتى تصير إلى محبَّتك ، وترى رأيك في. فلقيتُهم في منازلهم ، وذكّرتهم البّيعة التي في أعناقهم وما يجب عليهم من الوفاء . قال : فَكَأَنْى جَنْتُهُم بَحِيفَة عَلَى طَبَق، فقال بعضهم: هذا لا يحلُّ، اخرج، وقال بعضهم : مَن الذي يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه ! فجئت فأخبرته ، قال : قيم بالأمر ، قال : قلت : قد قرأتَ القرآن، وسمعتَ الأحاديث ، وتفقهت في الدين ، فالرَّأى أن تبعث إلى من ° بالحضرة من الفقهاء، فتدعو هم إلى الحقِّ والعمل به وإحياء السنة ، وتقعد على اللَّـبود ، وتردُّ المظالم . ففعلنا وبعثنا إلى الفقهاء ، وأكرمنا القوّاد والملوك وأبناء الملوك ؛ فكنا نقول للتميمي : نُقيمك مقام موسى بن كعب، وللرَّبعيِّ : نقيمك مقام أبى داود خالد بن إبراهيم ، ولليمانيُّ : نقيمك مقام قحطبة ومالك بن الهيثم؛ فكنا ندعو كل ّ قبيلة إلىنقباء (أ رءوسهم، واستملنا الرءوس ، وقلنا لهم مثل ذلك" ، وحطَّطنا عن حُراسان ربع الحراج ، فحسن موقع ذلك منهم . وسُمرّوا به ، وقالوا : ابن أختنا ، وابن عمّ النبي صلى الله عليه .

قال على بن إسحاق: لما أفضت الحلافة إلى محمد ، وهدأ الناس ببغداد، أصبح صبيحة السّبت بعد بيعته بيوم ؛ فأمر ببناء ميدان حول قصر أبى جعفر في المدينة للصوالحة واللعب ، فقال في ذلك شاعر من أهل بغداد :

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط: ﴿ أَكَّرُ ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في اوفي ط: « كان » .

<sup>(</sup>٣-٣) وردت العبارة في ط مضطربة ، والصواب ما أثبته من أ .

٧٧٠/٣

بَنَى أَمِينُ اللهِ مَيدانا وصَيِّرَ السَّاحةَ بُسنانَا وكانت الغزلانُ فيهِ بَانَا يُهدَى إلِيْهِ فيهِ غِزلانا

وفى هذه السنة شخصت أم جعفر من الرقة بجميع ما كان معها هنالك من الخزائن وغير ذلك فى شعبان ؛ فتلقاها ابنئها محمد الأمين بالأنبار فى جميع من كان ببغداد من الوجوه، وأقام المأمون على ما كان يتولنى من عمل خراسان ونواحيها إلى الرّى ، وكاتب الأمين ، وأهدى إليه هدايا كثيرة، وتواترت كتب المأمون إلى محمد بالتعظيم والهدايا إليه من طُرَف خراسان من المتاع والآنية والمسك والدواب والسلاح .

وفى هذه السنة دخل هـَرْثَمَة حائط َ سَمَرْقند ، وجاً رافع إلى المدينة الداخلة ، وراسل رافع التَّرك فوافوْه ، فصار هرثمة بين رافع والترك، ثم انصرف الترك، فضعف رافع .

وقتـل فى هذه السنة نِـقـُفور ملك الروم فىحرْب بُـرْجان ، وكان ملكه - فيا قيلــ سبع (١) سنين، وملك بعده إستبراق بن نِـقـُفوروهو مجروح، فبقىَ شهرين ومات. وملك ميخائيل بن جورجس خـَـتـنه على أخته .

وحج بالناس فی هذه السنة داود بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی ، وکان والی مکة .

وأقرّ محمد بن هارون أخاه القاسم بن هارون فى هذه السنة على ما كان أبوه هارون ولاًه من عمل الجزيرة، واستعمل عليها خُـرُ بمة بن خازم ، وأقرّ القاسم على قينسرين والعواصم .

<sup>(</sup>۱) ا: «تسع سنين » .

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين وماثة

#### ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من مخالفة أهل حمض عاملهم إسحاق بن سلمان ، وكان محمد ولاه إياها، فلما خالفوه انتقل إلى سلمية، فصرفه محمد عنهم، وولى مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي ومعه عافية بن سلمان، فحبس عدة من وجوههم ، وضرب مدينتهم من نواحيها بالنار ، وسألوه الأمان فأجابهم ، وسكنوا ثم هاجوا ؛ فضرب أيضًا أعناق عدة منهم .

وفيها عزل محمد أخاه القاسم عن جميع ما كان أبوه هارون ولا"ه من عمل الشأم وقينَّسرين والعواصم والثغور، وولى مكانه خزيمة بنخازم، وأمره بالمقام بمدينة السلام .

وفى هذه السنة أمر محمد بالدعاء لابنه موسى على المنابر بالإمرة .

### [ ذكر تفاقم الحلاف بين الأمين والمأمون ]

وفيها مكر كل واحد منهما بصاحبه: محمد الأمين وعبد الله المأمون، وظهر بينهما الفساد.

#### ذكر الحبر عن سبب ذلك :

ذُكر أن الفضل بن الربيع فكر بعد مقد مه العراق على محمد منصرفاً عن طُوس ، وناكثاً للعهود التى كان الرشيد أخذها عليه لابنه عبد الله ، وعلم أن الحلافة إن أفضت إلى المأمون يوماً وهو حتى لم يُبشق عليه ؛ وكان في ظُفَره به عطبُه، فسعى فى إغراء محمد به، وحثه على خلعه، وصرف ولاية العهد من بعده إلى ابنه موسى ؛ ولم يكن ذلك من رأى محمد ولا عزمه ، بل كان عزمه حفيا ذكر عنه ـ الوفاء لأخويه : عبد الله والقاسم ، بما كان أخذ عليه لهما والله من العهود والشروط، فلم يزل الفضل به يصغر فى عينه شأن المأمون ،

ويزين له خلعه ؛ حتى قال له : ما تنتظر يا أمير المؤمنين بعبد الله والقاسم أخويك ! فإن البيعة كانت لك متقدّمة قبلهما ، وإنما أدخيلا فيها بعدك واحداً بعد واحد ، وأدخل فى ذلك من رأيه معه على بن عيسى بن ماهان والسندى وغيرَهما ممن بحضرته ؛ فأزال محمداً عن رأيه .

فأول ما بدأ به محمد عن رأى الفضل بن الربيع فيا دبتر من ذلك، أن كتب إلى جميع العمال في الأمصار كلها بالدعاء لابنه موسى بالإمرة بعد الدّعاء له والمأمون والقاسم بن الرشيد ، فذكر الفضل بن إسحاق بن سليان أنّ المأمون لما بلغهما أمر به عمد من الدّعاء لابنه موسى وعزله القاسم عماكان الرشيد ضم إليه من الأعمال وإقدام م إباه مدينة السلام ؛ علم أنه يدبتر عليه في خلعه ، فقطم البريد عن محمد ، وأسقط اسمه من الطرز [والضرب] (1).

وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيار لما انتهى إليه من الخبر عن المأمون وحسن سيرته في أهل عمله وإحسانه إليهم، بعث في طلب الأمان لنفسه، فسارع إلى ذلك هرثمة وخرج رافع فلحق بالمأمون، وهرثمة بعد مقيم بسمر قند فأكرم المأمون رافعاً. وكان مع هرثمة في حصار رافع طاهر بن الحسين؛ فلما دخل رافع في الأمان، استأذن هرثمة المأمون في القدوم عليه، فعبر نهر بلغج بعسكره والنهر جامد، فتلقاه الناس، وولاه المأمون الحرس. فأنكر ذلك كله محمد، فبدأ بالتكبير على المأمون وكان من التدبير أنه كتب إلى العباس بن عبد الله بن مالك وهو عامل المأمون على الرئ و وأمره أن يبعث إليه بغرائب غروس الرئ مريداً بذلك امتحانه في فيح إليه ما أمره به، وكم المأمون وذا الرياستين. فيلغ ذلك من أمره المامون، فوجة الحسن بن على المأمون وأودفه بالوستمي (١٢) على البريد، وعزل العباس بن عبد الله بن مالك؛ فذ كير عن الرستمى أنه لم على البريد، وعزل العباس بن عبد الله بن مالك؛ فذ كير عن الرستمى أنه لم عبراك عن دابته حتى اجتمع إليه ألف رجل من أهل الرئ .

ووجّه محمد إلى المأمون ثلاثة أنفس رسلاً : أحدهم العباس بن موسى بن عيسى ، والآخر صالح صاحب المصلّى، والثالث محمد بن عيسى بن نهيك ؛

٧٧٨/٣

198 2 27

وكتب معهم كتابًا إلى صاحب الرّى؛ أن استقبلتهم بالعُدّة والسلاح الظاهر. وكتب معهم كتابًا إلى صاحب الرّى؛ أن استقبلتهم بالعُدّة والسلاح الظاهر. الرّسل مَرَّو ، وقد أَعدً لهم من السلاح وضروب العُدد والعتاد ، ثم صاروا إلى المأمون؛ فأبلغوه رسالة محمد بمسألته تقديم موسى على نفسه ؛ ويذكر له أنه سمّاه الناطق بالحق ؛ وكان الذي أشار عليه بذلك على بن عيسى بن ماهان ، وكان يخبره أن أهل خُرُرسان يطيعونه ؛ فرد المأمون ذلك وأباه .

قال : فقال لى ذو الرئاستين : قال العباس بن موسى بن عيسى بن موسى قد موسى : وما عليك أيها الأمير من ذلك ؛ فهذا جدّى عيسى بن موسى قد خليع فا ضرّه ذلك ، قال : فصحت به : اسكت ، فإن جدل كان فى أييهم أسيرًا ؛ وهذا بين أخواله وشيعته . قال : فانصرفوا ، وأنزل كل واحد منهم منزلاً . قال ذوالرياستين : فأعجبني ما رأيت من ذكاء العباس بن موسى ، فخلوت به فقلت : أيذهب (ا عليك في فهمك وسنّك أن تأخذ بحظك من الإمام و من وسمّتى المأمون في ذلك اليوم بالإمام و لم يسمّ بالخلافة ، وكان سبب ما سمّتى به الإمام ما جاء من خليع عمد له ، وقد كان محمد قال للذين أرسلهم : قد به الإمام ما جاء من خليع محمد له ، وقد كان محمد قال للذين أرسلهم : قلت به الإمام ، فقال لى العباس : قد سميتموه الإمام ! قال : قلت له : قد يكون إمام المسجد والقبيلة ، فإن وفيتم لم يضرّكم ، وإن غدرتم فهو ذاك . قال : ثمّ قلت للعباس : لك عندى ولاية الموسم ، ولا ولاية أشرف منها ، ولك من مواضع الأعمال بمصر ما شئت .

قال : فما برح حتى أخذت عليه البيعة للمأمون بالحلافة ؛ فكان بعد ذلك يكتب إلينا بالأخبار ، ويشير علينا بالرأى .

قال : فأخبرنى على بن يحيى السَّرَخسى ، قال : مر بى العباس بن موسى ذاهبًا إلى مرو وقد كنت وصفت له سيرة المأمون وحسن تدبير ذى الرياستين واحماله الموضع، فلم يقبل ذلك منى – فلما رجع مر بى ، فقلت له : كيف رأيت ؟ قال: ذو الرياستين أكثر مما وصفت، فقلت: صافحت

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط: «يذهب ».

TVV 194 äin

الإمام ؟ قال : نعم ، قلت : امسح بدك على رأسى . قال : ومضى القوم إلى محمد فأخبروه بامتناعه ، قال : فألح الفضل بن الربيع وعلى بن عيسى على محمد فى البيعة لابنه وخلع المأمون ، وأعطى الفضل الأموال حيى بايع لابنه موسى ، وسمّاه الناطق بالحق ، وأحضنه على بن عيسى وولا ه العراق . قال : وكان أول من أخذ له البيعة بشر بن السميدع الأزدى ، وكان والياً على بلد ، ثم أخذها صاحب مكة وصاحب المدينة على خواص من الناس قليل ، دون العامة .

قال : ونهى الفضل بن الربيع عن ذكر عبد الله والقاسم والدّعاء لهما على "٧٨٠٧ شىء من المنابر ، ودس ّ لذكر عبد الله والوقيعة فيه ، ووجه إلى مكنة كتاباً مع رسول من حمّجبة البيت يقال له محمد بن عبد الله بن عمّان بن طلحة فى أخذ الكتاّبين اللذين كان هارون كتبهما ، وجعلهما فى الكعبة لعبد الله على محمد ، فقدم بهما عليه ، وتكلم فى ذلك بقية الحجبة ، فلم يحفل بهم ، وخافوا على أنفسهم ، فلما صار بالكتابين إلى محمد قبضهما منه ، وأجازه بجائزة عظيمة ، ومزقهما وأبطلهما .

وكان محمد \_ فيا ذكر \_ كتب إلى المأمون قبل مكاشفة المأمون إياه بالحلاف عليه ، يسأله أن يتجافى له عن كنور من كنور خراسان \_ ماها \_ وأن يوجه العمال إليها من قبل محمد ، وأن يحتمل توجيه رجل من قبله يوليه البريد عليه ليكتب إليه بخبره . فلما ورد إلى المأمون الكتاب بذلك ، كبر ذلك عليه واشتد ، فبعث إلى الفضل بن سهل وإلى أخيه الحسن ، فشاورهما في ذلك ، فقال الفضل : الأمر تخطر ، ولك من شبعتك وأهل ببتك بطانة ، ولم تأنيس بالمشاورة، وفي قطع الأمر دونهم وحشة ، وظهوره (١١ قلة ثقة ، فرأى الأمير في ذلك . وقال الحسن : كان يقال : شاور في طلب الرأى من تتق بنصيحته ، وتألف العدو فيا لااكتتام له بمشاورته ؛ فأحضر المأمون الحاصة من الرؤساء والأعلام ، وقرأ عليهم الكتاب ، فقالوا جميعاً له : أينها الأمير ،

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : ﴿ ظهور ﴾ .

VA1/4

تشاور في نخطر، فاجعل لبديهتنا حظًّا من الروّية ، فقال المأمون: ذلك هو الحزم ، وأجلهم ثلاثاً، فلما اجتمعوا بعد ذلك ، قال أحدهم : أيُّها الأمير ، قد حُملتَ على كر هين ، ولستُ أرى خطأ مدافعة مكروه أولهما محافة مكروه آخرهما. وقال آخر : كان يقال أيَّها الأمير ،أسعدكالله، إذاكان الأمر مُخْطِراً، فإعطاؤك مَن فازعك طرفاً من بُغيته أمثل من أن تصير بالمنع إلى مكاشفته. وقال أخر : إنه كان يقال : إذا كان علمُ الأمور مغيَّباً عَنك ، فخذ ماأمكنك من هدُ ثة (١) يومك؛ فإنك لا تأمن أنْ يكون فساد يومك راجعًا بفساد غدك. وقال آخر: لأن خيفت (٢) للبذل عاقبه، إن أشد منها لَما يبعث الإباء (٣)من الفرقة. وقال آخر: لا أرى مفارقة منزلة سلامة ؛ فلعلَّى أعطى معها العافية . فقال الحسن : فقد وجب حقُّكم باجتهادكم ؛ وِّإن كنتُ من الرأى على مخالفتكم ، فقال له المأمون : فناظرْهم ، قال : لذلك ماكان الاجتماع. وأقبل الحسن عليهم ، فقال : هل تعلمون أن محمداً تجاوز إلى طلب شيء ليسله بحق ؟ قالوا : نعم؛ ويُحتملذلك لما نخافمنضرر منْعه. قال : فهل تثقون بكفه بعد إعطائه إيَّاها، فلا يتجاوز بالطلب إلى غيرها ؟ قالوا : لا، ولعل سلامة تقع من دون ما يُـخاف و يُـتَـوقع . قال : فإن تجاوز بعدها بالمسألة ؛ أَفَمَا تَرُوْنُهُ قَدْ تَوْهَـنْ بَمَا بَذُلُ مَنْهَا فَى نَفْسَهُ ! قَالُوا : نَدْفَعُ مَا يَعْرِضُ له في عاقبة بمدافعة محذور في عاجلة ! قال : فهذا خلاف ما سَمعناه من قول الحكماء قبلنا، قالوا: استصلح عاقبة أمرك باحبال ما عرض من كره يومك، ولاتلتمس هدنكة يومك بإخطار أدخلتك على نفسك في غدك . قال المأمون للفضل : ما تقول فيما اختلفوا فيه ؟ قال: أيَّها الأمير ، أسعدك الله، هل يؤمن محمد أن يكون طالبك بفضل قوتك ليستظهر بها عليك غدًا على مخالفتك! وهل يصير الحازم إلى فضلة منَ عاجل الدعة بخَطر يتعرَّض له في عاقبة ؛ بل إنما أشار الحكماء بحمَّل ثقل فيما يرجون به صلاح عواقب أمورهم . فقال المأمون :

٧٨٢/٣

بل بإيثار العاجلة صارَ من صار إلى فساد العاقبة في أمر دنياأو أمر آخرة . قال القوم: قد قلنا بمبلغ الرأى؛ والله يؤيد الأمير بالتوفيق . فقال : اكتب

<sup>(</sup>١) كذا في ا، وفي ط: « هدية ي . (٢) كذا في ا ، وفي ط: « خفت ي .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا .

يا فضل إليه ، فكتب :

(١) ا : والأبناء ،

قد بلغي كتاب أمير المؤمنين يسألني النجافي عن مواضع سماها مما أثبته الرشيد في العقد ، وجعل أمره إلى ، وما أمر رآه أمير المؤمنين أحد بجاوز أكثيره ؛ غير أن الذي جعل إلى الطرف اللذي أنابه ، لا ظنين في النظر لعامته ، ولا جاهل بما أسند إلى من أمره ، ولو لم يكن ذلك مثبتاً بالعهود والمواثبي المأخوذة ، ثم كنت على الحال التي أنا عليها من إشراف عدو مخوف الشركة ، وعامة لائتألف عن هضمها ، وأجناد لايستتبع طاعتها إلا بالأموال وطرف من الإفضال لككان في نظر أمير المؤمنين لعامته وما يحبّ من لم أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثيراً من عنايته ، وأن يستصلحه ببدل كثير من ما أطرافه ما له ؛ فكيف بمسألة ما أوجبه الحق ، ووكد به مأخوذ العهد! وإني لأعلم أن أمير المؤمنين لو عكم من الحال ما علمت لم يُطلع بمسألة ما كتب بمسألته .

وكان المأمون قد وجه حارسة إلى الحد"، فلا يجوز رسول من العراق حتى يوجهوه مع نقات من الأمناه (۱۱)، ولا يدعه يستعلم خبراً ولا يؤثر أثراً، ولا يستنبع بالرّغبة ولا بالرهبة أحداً ، ولا يبلغ أحداً قولاً ولا كتاباً . فحصر أهل خراسان من أن يُستالوا برغبة ، أو أن تُودع صدورهم رهبة ، أو يحملوا على منزل خلاف أو مفارقة . ثم وضع على مراصد الطرق ثقات من الحرّاس لا يجوز عليهم إلا من لا يدخل الظنّة في أمره بمن أتى بجواز في غرجه إلى دار مآبه ، وليهم إلا من لا يدخل الظنّة في أمره بمن أتى بجواز في غرجه إلى دار مآبه ، والقبط بالمتاجر والوعول في البلدان في هيئة الطارئة والسابلة، وفتُشَمّت الكتب. وكان فيها لمينا أنهم قدعاينوا وسموا ثم يلتمس منهم أن يبذلوا أو يحرموا جماعة ، وإنساؤ حجماعة ، وإنساؤ حجماعة ، وإنساؤ حجماعة ، وإنساؤ على أنهم أدريعة إلى ما التمس [منها] . فلما صاروا إلى فيكون نما قالوا حجة يحتج بها، أو ذريعة إلى ما التمس [منها] . فلما صاروا إلى حد الري ، وجدوا تدييراً مؤيداً ، وعقداً مستحصداً متأكداً ، وأخذتهم حد "الري ، وجدوا تدييراً مؤيداً ، وعقداً مستحصداً متأكداً ، وأخذتهم الأحراس من جوانبهم ، فحفظوا في حال ظعنهم وإقامتهم من أن يخيروا أو يستخبروا ، وكتب بخبرهم من مكانهم ، فجاء الإذن في حملهم أو يستخبروا ، وكتب بخبرهم من مكانهم ، فجاء الإذن في حملهم

(٢) ا: , الأسبابات ي .

فحملوا محروسين ؛ لا خبرَ يصل إليهم ، ولا خبر يتطلع منهم إلى غيرهم ؛ وقد كانوا مُعَدِّين لبثّ الحبر في العامة وإظهار الحجة بالمفارقة والدعاء لأهل القوَّة إلى المخالفة ؛ يبذلون الأموال ، ويضمنون لهم معظم الولايات والقطائع ٧٨٤/٣ والمنازل ؛ فوجدوا جميع ذلك ممنوعاً محسوماً ؛ حتى صاروا إلى باب المأمون .

وكان الكتاب النافذ معهم إلى المأمون :

أما بعد؛ فإن أمير المؤمنين الرّشيد وإن كان أفردك بالطّـرْف، وضمّ ما ضمّ ّ إليك من كُور الحبل؛ تأييداً لأمرك ، وتحصينًا لطر فك؛ فإن ذلك لا يُوجب لك فضلة المال عن كفايتك . وقد كان هذا الطِّرْف وخراجه كافياً لحدثه ، ثم تتجاوز بعد الكفاية إلى ما يفضل من ردَّه ؛ وقد ضمَّ لك إلى الطرُّف كوراً من أمَّهات كور الأموال لاحاجة لك فيها ، فالحق فيها أن تكون مردودة " في أهلها ، ومواضع حقها . فكتبت إليك أسألك رد تلك الكور إلى ما كانت عليه من حالها ؛ لتكون فضول ردّها مصروفة إلى مواضعها؛ وأن تأذن لقائم بالخبريكون بحضرتك يؤدّى إلينا علم ما نُعنَى به من خبر طرْفك ؛ فكتبتَ تلط (١١) دون ذلك بما إن تم أمرُك عليه صبَّر نا الحقُّ إلى مطالبتك؛ فاثن عن همك اثن عن مطالبتك ، إن شاء الله .

فلماً قرأ المأمون الكتاب كتب مجيباً له :

أما بعد؛ فقد بلغني كتابُ أمير المؤمنين ، ولم ْ يكتب فيما جهل فأكشفَّله عن وجهه ، ولم يسأل ما يوجبه حقّ فيلزمني الحجة بترك إجابته ؛ وإنما يتجاوز المتناظران<sup>(٢)</sup> منزلة النصفة ما ضاقت النّصفة عن أهلها ؛ فتي تجاوز ٣/٥٨٠ متجاوز ــ وهي موجودة الوسع ــ ولم يكن تجاوُزها إلاّ عن نقضها واحبّال ما فى تركها ؛ فلا تبعثني يابن أبي على مخالفتك وأنا مذ عن " بطاعتك ، ولا على ّ قطيعتك . وأنا على إيثار ما تحبّ من صلتك ، وارْضَ بِما حكم به الحقّ في أمرك أكن بالمكان الذي أنزلني به الحق فيما بيني وبينك. والسلام .

ثم أحضر الرّسل ، فقال : إن أمير المؤمنين كتب في أمر كتبت له في جوابه ، فأبلغوه الكتاب ، وأعلموه أنى لا أزال على طاعته ؛ حتى يضطرني

<sup>(</sup>١) تلط: تجعد . (٢) كذا في ا ، وفي ط: « المناظران » .

بترك الحق الواجب إلى مخالفته . فذهبوا يقولون ، فقال : قفوا أنفسكم حيث وقفنا بالقول بكم ، وأحسنوا تأدية ما سمعتم ؛ فقد أبلغتمونا من كتابنا ما عسى أن تقولوه لنا . فانصرف الرسل ولم يُشبتوا الأنفسهم حجة ، ولم يحملوا خبراً يؤدونه إلى صاحبهم ، ورأوا جداً غير مشوب بهزل، في منع ما كمُم من حقهم الواقع – بزعمهم .

فلما وصل كتاب المأمون إلى محمد وصل منه ما فظع به ، وتخمط<sup>(۱)</sup> غيظًا بما تردّد منه [فى سمعه]<sup>(۱)</sup> ، وأمر عند ذلك بما ذكرناه من الإمساك عن الدّعاء له على المنابر ؛ وكتب إليه :

أما بعد ؛ فقد بلغني كتابك غامطاً لنعمة الله عليك فيا مكتَّن لك من ظلها، متعرّضًا لحراق نار لاقبل لك بها ، ولتحظلك عن الطاعة كانأودع لك؛ وإن ٧٨٦/٣ كان قد تقدّم منى متقدّم ؛ فليس بخارج من مواضع نفعك إذ كان واجعًا على العامة من رعيتك ؛ وأكثر من ذلك ما يمكن لك من منزلة السلامة ، ويثبت لك من حال الهُدْنة ؛ فأعلمني رأيك أعمل عليه . إن شاء الله .

وذكر سهل بن هارون عن الحسن بن سهل، أن المأمون قال لذى الرياستين: إن ولدى وأهلي ومالى الذى أفرده الرّشيد لى بحضرة محمد وهو مانة ألف ألف وأنا إليها محتاج، وهى قبيمًا فا ترى فى ذلك ؟ وراجعه فى ذلك مراراً. فقال له ذو الرياستين: أيتها الأمير، بك حاجة إلى فضلة مالك ؛ وأن يكون أهلك فى دارك وجنابك ؛ وإن أنت كتبت فيه كتاب عزمة فنعك صار إلى خلع عهده ؛ فإن فعل حمال في ولو بالكره على عاربته ؛ وأنا أكره أن تكون المستفتىح باب النهر قة ما أرتجه الله دونك ؛ ولكن تكتب كتاب طالب لحقلك، وتوجيه أهلك على ما لا يوجب عليه المنع أنكتا لعهدك ؛ فإن أطاع فنعمة وعافية؛ وإن أبى لم تكن بعثت على نفسك حرباً [أوشاقة]. فاكتب إليه، فكتب عنه:

أما بعد ؛ فإن نظر أمير المؤمنين للعامة نظرُ من لا يقتصر عنه على إعطاء النّصَفة من نفسه حتى يتجاوزَها إليهم ببرّه وصلته ؛ وإذا كان ذلك رأيه في

<sup>(</sup>١) ا: ﴿ قطم به ﴾ ، والمتمخط: المقشعر غضباً . ﴿ ٢) من ا .

عامَّته ؛ فأحرُّر بأن يكون على مجاوزة ذلك بصنوه وقسيم نسبه ؛ فقد تعلم يا أمير المؤمنين حالاً أنا عليها من ثغور حللتُ بن لهواتها ، وأجناد لاتزال موقنة بنشر غيرتها وبنكث آرائها، وقلة الحَرْج قببكي، والأهل والولدقيبَل أمير المؤمنين، ٧٨٧/٣ وما للأهل ــ وإن كانوا فى كفاية من برّ أمير المؤمنين ، فكان لهم والدَّا ــ . بُدّ من الإشراف والنزوع إلى كنفى، ومالى بالمال من القوّة والظهير على لمّ الشعث بحضرتي ، وقد وجّهتُ لحمل العيال وحمل ذلك المال ؛ فرأى أمير المؤمنين في إجازة فلان إلى الرقة في حمثل ذلك المال، والأمر بمعونته عليه، غير محرِج له فيه إلى ضيقة تقع بمخالفته ، أو حامل له على رأىيكون على غير موافقة. والسلام .

فكتب إليه محمد:

أما بعد؛ فقد بلغني كتابُك بما ذكرت ممّاعليه رأى أمير المؤمنين في عامّته فضلا عما يجب من حق لذي حُرمته وخليط نفسه، ومحلَّك بين لهوات ثغور، وحاجتك لمحلك بينها إلى فَـضَلَّة من المال لتأبيد أمرك ؛ والمال الذي أسمِّيَ لك من مال الله، وتوجيهك منَن وجَّهت في حمله وحمل أهلك من قبلَل أمير المؤمنين. ولعمسرى ما ينكر أمير المؤمنين رأيبًا هو عليه مما ذكرت لعامته ، يوجب عليه من حقوق أقربيه وعامته . وبه إلى ذلك المال الذى ذكرتَ حاجة في تحصين أمور المسلمين ؛ فكان أوَّلى به إجراؤه منه على فرائضه ، وردُّه على مواضع حقه ؛ وليس بخارج من نفعك ما عاد بنفع العامة من رعيتك . وأما ما ذكَرتَ منحمُّل أهلك ؛ فإنَّ رأىَ أمير المؤمنينَ تولَّى أمرهم ؛ وإن كنتَ بالمكان الذي أنت به من حق القرابة . ولم أر من حملهم على سفرهم مثل الذي رأيت من تعريضهم بالسفر التشتت؛ وإن أرَ ذلك من قبلَى أوجُّهُهم إليك مع الثقة من رسلي إن شاء الله . والسلام .

قال : ولما ورد الكتاب على المأمون ، قال : لاطٌّ دون حقنا يريد أن نتوهَّن مما يمنع من قوَّتنا ، ثم يتمكن للوهنة من الفُرْصة في مخالفتنا . فقال له ذو الرياستين: أوَ ليس من المعلوم دفعُ الرشيد ذلك المال إلى الأمين لجمعه، وقبضُ الأمين إياه على أعين الملإ من عامته ؛ على أنه يحرسه قنَّيةً ، فهو

لاينزع إليها؛ فلا تأخذ عليه مضايقها، وأمثل له ما لم تضطرك جريرتُه إلى مكاشفته بها ؛ والرأى لزوم عـُروة الثقة،وحسمُ الفرقة ؛ [فإنأمــكفبنعمة] (١٠ وإن تطلّع إليها فقد تعرّض لله بالمخالفة،وتعرّضتَ منه بالإمساك للتأييدوالمعونة.

قال : وعلم المأمون والفضل أنه سيحدث بعد كتابه من الحدثما بحتاج إلى لسَمَّه (٢)، ومن الحبرما يحتاجأن يباشره بالنَّقة من أصحابه، وأنه لا يُحدث فى ذلك حدثنًا دون مواطأة رجال السّاهة والأقدار من الشَّيعة وأهل السابقة ؛ فرأى أن يختار رجلاً يكتب معه إلى أعيان أهل العسكر من بغداد ؛ فإن أحدث محمد خلعًا للمأمون صار إلى دفعها، وتلطف لعلم حالات أهلها ؛ وإن لم يفعل من ذلك شيئا خسَس فى حُقته ، وأمسك عن إيصالها ، وتقدم إليه فى التعجيل . ٧٨٨/٣

ولما قدم أوصل الكتب، وكان كتابه معالرسول الذى وجهه لعلم الحبر :

أما بعد ؛ فإن أمير المؤمنين كأعضاء البدن ، يحدث العلة في بعضها؛ فيكون كره ذلك مؤلماً لجميعها ؛ وكذلك الحدث في المسلمين ، يكون في بعضهم فيصل كره ذلك إلى سائرهم؛ للذي يجمعهم من شريعة دينهم، ويلزمهم من حرمة أخوتهم (٣) ، ثم ذلك من الأثمة أعظم للمكان الذيبه الأثمة من سائر أثمهم؛ وقد كان من الخبر ما لا أحسبه إلا سيعرب عن محنته ، ويسفر عالمستر من وجهه ؛ وما اختلف مختلفان فكان أحلهما مع أمر الله إلا كان أول معونة المسلمين وموالاتهم في ذات الله ؛ وأنت يرحمك الله من الأمر بمرأى ومسمع ؛ وبحيث إن قلت أذن لقولك ؛ وإن لم تجد للقول مساغًا فأمسكت عن نحوف أقتدى فيه بك ؛ ولن يضبع على الله ثواب الإحسان مع ما يجب علينا بالإحسان من حقك ، ولحظ عائم النصييين أو أحدهما أمثل من الإشراف لأحد الحظين ، مع التعرض لعدمهما ، فاكتب إلى برأيك ، وأعلم ذلك لرسول ليؤديه إلى عنك . إن شاء الله .

وكتب إلى رجال النباهة من أهل العسكر بمثل ذلك .

قال : فوافق قلموم الرسول بغداد ما أمر به من الكفّ عن الدعاء للمأمون

<sup>(</sup>١) من أ. (٢) كذا ني ا ، وفي ط و علمه يه .

<sup>(</sup>٣) ط: « آخرتهم » ، وما أثبته من ا .

۱۹٤ منة

فى الحطبة يوم الجمعة، وكان بمكان الثقة من كلّ من كتب إليه معه؛ فمنهم من أمسك عن الجواب وأعرب الرسول عمّا فى نفسه ، ومنهم من أجاب عن كتابه ؛ فكتب أحدهم :

٧٩٠/٣

أما بعد فقد بلغى كتابُك والحق برهان يدل على نفسه تنتبت به الحجة على كل من صار إلى مفارقته ؛ وكفى غبناً بإضاعة حظ من حظ العاقبة ؛ لأمول من حظ عاجلة، وأبنيس منالفيس إضاعة حظ عاقبة مع التعرض للنكبة والوقائع ؛ ولى من العلم بمواضع حظتى ما أرجو أن يحسن معه النظر منى لنفسى، ويضع عنى مؤنة استزادتى . إن شاء الله .

قال : وكتب الرَّسول المتوجَّه إلى بغداد إلى المأمون وذي الرياستين :

أما بعد، فإنى وافيتُ البلدة، وقد أعلن خليطك بتنكره ، وقد م علماً من اعتراضه ومفارقته [وأمسك عما كان يجب ذكره وتوفيته] (١١ بحضرته؛ ودفعت كتبك فوجدت أكثر الناسولاة السريرة ونفاة العلانية، ووجدت المشرفين بالرعية لا يحوطون إلا عنهاولا يبالون (١٦ ما احتملوا فيها ؛ والمنازع عنلج الرآى ، لا يجد دافعاً منه عن همة، ولا راغباً في عامه ، والمحلون بأنفسهم يحلون تمام الحدث؛ ليسلموا من منهزم حدثهم، والقوم على جد ، ولا تجعلوا المتوانى [ في أمركم نصيباً ] (٢) إن شاء الله والسلام .

قال: ولما قدم على محمد من معسكر المأمون سعيد بن مالك بن قادم وعبد الله بن حميد بن قحطبة والعباس بن الليث مولى أمير المؤمنين ومنصور بن أي مطر وكثير بنقادرة ، ألطفهم وقربهم ، وأمر لمن كان قبض منهم الستّنة الأشهر برزق الني عشر شهراً ، وزادهم في الخاصة والعامة، ولمن لم يقبضها بأنية عشر شهراً .

قال : ولما عزم مجمد على خلع المأمون دعا يحيى بن سُلَيم فشاوره فى ذلك ، وقال يحيى : يا أمير المؤمنين ، كيف بذلك لك مع ما قَلَدُ وكنّد الرشيد من بَسِمْته ، وتوثّق بها من عهده ، والأخذ للإيمان والشرائط فى الكتاب الذى

<sup>(</sup>١) من أ. (٢) ط: ينالون ي .

كتبه ! فقال له محمد : إنَّ رأى الرشيدكان فلته "شبَّهها عليه جعفر بن يحيي بسحره ، واسماله برُقاه وعُـُقـَـَده ، فغرس لنا غَـَرْسا مكروهـًا لا ينفعنا ما نحن فيه معه إلا بقطعه ، ولا تستقيم لنا الأمور إلا باجتثاثيه والراحة منه . فقال : أما إذا كان رأى أمير المؤمنين خلعة ، فلا يُتجاهره مجاهرة فيستنكرها الناس ، ويستشنعها العامة؛ ولكن تستدعى الجندَبعدالجندوالقائد بعدالقائد، وتؤنسه(١) بالألطاف والهدايا ، وتفرَّق ثقاته ومـَن معه ، وترغَّبهم بالأموال ، وتستميلهم بالأطماع ؛ فإذا أوهنتَ قوَّته ، واستفرغتَ رجاله ، أمرتَه بالقدوم عليك ؛ فإن قدم صار إلى الذي تريد منه ؛ وإن أي كنت قد تناوكته وقد كل حده وهيض جناحُه ، وضعف ركنُه وانقطع عزّه . فقال محمد : ما قـَطع أمراً كصريمة ، أنت مهذار خطيب ، ولست بذي رأى ، فزُل عن هذا الرأى إلى الشَّيخ الموفِّقوالوزير الناصح (٢)؛ قمْ فالحق بمدادك وأقلامك؛ [ قال يحيي : فقلت : غضب] (٣) يشوبه صدق ونصيحة ، أشرت إلى رأى يخلطه غش وجهل .قال: فوالله ما ذهبتالأيامُ حتى ذكر كلامه ، وقرَّعه بخطئه وخرقه .

قال سهل بن هارون: وقد كان الفضل بن سهل دس ّ قومًا اختارهم ممّـن يثق به من القوَّاد والوجوه ببغداد ليكاتبوه بالأخبار يومًا يومًا ، فلما هم ُّ محمد بخلع المأمون ، بعث الفضل بن الربيع إلى أحد هؤلاء الرجال يشاوره فيما يرى ﴿ ٧٩٢/﴿ من ذلك ، فعظم الرجلُ عليه أمر نقض العهد للمأمون ، وقبَّح الغدر به ، فقال له الفضل : صدقت ؛ ولكن عبد الله قد أحدث الحدث الذي وجب به نقض ما أخذ الرّشيد له . قال : أفتثبتُ الحجة عند العوام بمعلوم حـّدثيه كما تثبت الحجّة بما جدد من عهده ! قال: لا، قال : أفحدثٌ هذا منكم يوجب عند العامة نقض عهدكم ما لم يكن حدثه معلومًا يجب به فَسْخ عهده ! قال : نعم ، قال الرجل – ورفع صوته : بالله ما رأيتُ كاليوم رأى رجل يرتاد به النظر ، يشاور فى رفع ملك فى يده بالحجة ثم يصير إلى مطالبته بالعناد والمغالبة ! قال : فأطرق الفضل مليًّا ، ثم قال : صدقتتني الرأى ، واحتملت ثقل الأمانة؛ ولكن أخبرني إن نحن أغمضنا منقالة العامّة ووجدنا مساعدين

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : « وتؤنسهما » . (۲) أي الفضل بن الربيع . (۲) منا . تاريخ الطبري – ثامن

474

من شيعتنا وأجنادنا ، فما القول ؟ قال : أصلحك الله ، وهل أجنادك إلا من عامَّتك في أخذ بيعتهم وتمكن برهان الحق في قلوبهم! أفليسوا وإن أعطوك ظاهر طاعة هم مع ما تأكد من وثائق العهد في معارفهم ؛ قال : فإن أعطونا بذلك الطاعة قال : لا طاعة دون أن تكون على تثبت من البصائر . قال : نرغتبهم بتشريف حظوظهم ، قال : إذا يصيروا إلى التقبل ، ثم إلى خدلانك عند حاجتك إلى مناصحتهم . قال : فما ظنك بأجناد . عبد الله ؟ قال : قوم على بصيرة من أمرِهم لتقدّم بيعتهم وما يتعاهدون من حظتهم ، قال : فما ظنُّك بعامتهم ؟ قال : قوم كانوا فى بلوى عظيمة من تحيف ولاتهم فى أموالهم ، ثم فى أنفسهم صاروا به إلى الأمنية من المال والرفاغة في المعيشة ، فهم يدافعون عن نعمة حادثة لهم ، ويتذكرون بلية ً لايأمنون العودة إليها. قال : فهل من سبيل إلى استفساد عظماء البلاد عليه؛ لتكون محاربتنا إياه بالمكيدة من ناحيته، لا بالزخرف نحوه لمناجزته! قال: أما الضعفاء فقدصاروا له إلباً لمانالوا بهمن الأمان والنَّصفة، وأما ذوو القوة فلم يجدوا مطعناً ولا موضع حجة ، والضعفاء السواد الأكثر . قال : ما أراك أبقيت لنا موضع رأى في اعتزالك إلى أجنادنا، ولا تمكّن النظر في ناحيته باحتيالنا، ثم أشد من ذَلَّك ما قلتَ به وَهنة أجنادنا وقوة أجناده في مخالفته.وما تسخو نفس أمير المؤمنين بترك ما لا يعرف من حقه ، ولا نفسى بالهدنة مع تقدم جرى في أمره ، وربما أقبلت الأمور مشرفةً بالمخافة ، ثم تكشف عن الفُلْمج والدرك في العاقبة . ثم تفرقا .

قال : وكان الفضل بن الربيع أخد بالمراصد لثلا تجاوز الكتب الحد ؛ فكتب الرسول مع امرأة ، وجعل الكتاب وديعة في عُود منقور من أعواد الأكاف ، وكتب إلى صاحب البريد بتعجيل الحبر ؛ وكانت المرأه تمضى على المسالح كالحجازة من القرية إلى القرية ، لا تُهاج ولا تفتش . وجاء الحبر إلى المأمون موافقاً لسائر ما ورد عليه من الكتب ، قد شهد بعضها ببعض ، فقال لذى الرياستين : هذه أمور قد كان الرأى أخبر عن عيبها ، ثم هذه طوالع تخبر عن أواخرها ، وكفانا أن نكون مع الحق ، ولعل كوهاً يسوق خيراً . قال : وكان أول ما دبره الفضل بن سهل بعد ترك الدعاء المأمون وصحة

۷4٤/**۳** 

۳۸۷ ۱۹٤ <del>۱</del>۰۰

الحبر به ، أن جَمع الأجناد التي كان أعدّها بجنبات الرئ مع أجناد قد كان مكنها فيها، وأجناد القيام بأمرهم؛ وكانت البلاد أجدبت بحضرتهم؛ فأعد لم من الحمولة ما يحمل إليهم من كل فح وسبيل ؛ حتى ما فقدوا شيئًا احتاجوا إليه ، وأقاموا بالحد لا يمتجاز و ثم أشخص طاهر بن الحسين فيمتن ضم إليه من قواده وأجناده ، فسار طاهر مغذًا لا يلوى على شيء ، حتى ورد الرّى ، فنزلها ووكلً بأطرافها ، ووضع مسالحه ، وبتّ عيونه وطلائعه ، فقال بعض شعراء خراسان :

رَى أَهَلَ العراقِ وَمَنْ عليها إِمامُ العَدُّلُ والملكُ الرشيدُ بأَخْرَمَهُنْ مَنْى رَأْيًّا وحَزْمًا وَكَيْدًا نافذًا فيا يَكِيدُ بِدَاهِيَسَةِ نَادِ<sup>(۱)</sup> خنفقيقِ يَثْنِيبُ لهوْلِ صَوْلَتِها الوَلِيدُ

وذُكر أن محمداً وجه عصمة بن حماد بن سلم إلى هممداً ان في ألف رجل ، وولاً هر حرب كُور الجبّل ، وأمره بالمقام بهمندان ، وأن يوجه مقدمته إلى ساوة ، واستخلف أخاه عبد الرحمن بن حماد على الحرس ، وجعل الفضل بن الربيع وعلى بن عيسى يلهبّان محمداً ، ويبعثانه على خلع المأمون والبَيْعة لابنه موسى .

وفى هذه السنة عَمَد محمد بن هارون فى شهر ربيع الأول لابنه موسى على جميع ما استخلفه عليه ، وجعل صاحب أمره كله على بن عيسى بن ماهان ، وعلى شُرطه محمد بن عيسى بن نهيك ، وعلى حرسه عان بن عيسى ابن نهيك ، وعلى حرسه عان بن عيسى ابن نهيك ، وعلى خراجه عبد الله بن عبيدة وعلى ديوان رسائله على بن صالح صاحب المصلى .

٧٩٥/٣

وفى هذه السنة وثب الروم على ميخائيل صاحب الرّوم فهرب وترهب ، وكان ملكه سنتين فها قيل .

<sup>(</sup>١) ط: و تأد ي ، تصحيف ، صوابه من ا ، والنَّاد وا لحنفقيق ، من أسماه الدواهي .

وفيها ملك على الروم ليون القائد .

وفيها صرف محمد بنهارون إسحاق بنسليان عن حيمْص، وولاً ها عبد الله بن سعيد الحرّشيّ، ومعه عافية بن سليان، فقتل عدَّة من وجوههم، وحبس عدة، وحرق مدينتهم من واحيها بالنار، فسألوه الأمان، فأجابهم فسكنوا ثم هاجوا، فضرب أعناق عيدة منهم.

# ثم دخلت سنة خمس وتسعين وماثة ذكر الجبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من أمر محمد بن هارون بإسقاط ما كان ضرب لأخيه عبد الله المأمون من الدنانير والدراهم بخراسان فى سنة أربع وتسعين وماثة ؛ لأن المأمون كان أمر ألايُسُبت فيها اسم محمّد ، وكان يقال لتلك الدنانير والدراهم الرباعيّة ، وكانت لا تجوز حيناً .

### [ النهي عن اللدعاء للمأمون على المنابر ]

وفيها نهى الأمين عن الدعاء على المنابر في عمله كلّه الممأمون والقاسم ، وأمر بالمدعاء له عليها ثم من بعده لابنه موسى ، وذلك فى صفر من هذه السنة ، ٧٩٦/٣ وابنه موسى يومئذ طفل صغير ، فسيّاه الناطق بالحق ، وكان ما فعل من ذلك عن رأى الفضل بن الربيع ، فقال فى ذلك بعض الشعراء :

أَضاعَ الخلافة غِشَّ الوزيرِ وَفِسْقُ الأَمِيرِ ، وَجَهَلُ المَشِيرُ فَفَضْلُ وزيرٌ ، وبَكْر مشِيرٌ يُريدانِ ما فيه حتفُ الأَميرُ(١) فبلغ ذلك المأمون ، فتسمى بإمام الهدى ، وكوتِب بذلك .

### عقد الإمرة لعلى بن عيسى

وفيها عقد محمد لعلى بن عبسى بن ماهان يوم الأربعاء لليلة خـَلـَتْ من شهر ربيع الآخر على كـُور الجبل كلها : نهاوند وهـَمـذان وقم وأصفهان ،

<sup>(1)</sup> ذكرهما اين الأثير ؛ وذكر بعدهما ثالثاً ، ونسبها إلى بعض شعراً، بغداً ؛ وقال بعدها : و في عدة أبيات تركّبها لما فيها من القذف الفاحش واقد عجبت لأب جعفر حيث ذكرها مع ورعه وندم الابين على فكنه وغده a . والقصيمية بتمامها تأتى في ص ٣٩٦ من هذا الجزء .

حربها وخراجها ، وضم اليه جماعة من القوّاد وأمر له ــ فيما ذكر ــ بماثمي ألف دينار ، ولولده بخمسين ألف دينار ، وأعطى الجند مالًا عظيمًا ، وأمر له من السيوف المحلاَّة بألني سيف وستة آلاف ثوب للخيلَع ، وأحضر محمد أهل بيته ومواليه وقوَّاده المقصورة بالشَّماسية يوم الجمعة لثَّمان خلوْن من جمادى الآخرة، فصلى محمد الجمعة، ودخل وجلس لهم ابنه موسى فى المحراب، ومعه الفضل ابن الربيع وجميع مَن° أحضر، فقرأ عليهم كتابًا من الأمين يعلمهم رأيه فيهم وحقه عليهم ، وما سبق لهم من البيعة متقدَّماً مفرداً بها ، ولزوم ذلك لهم ، وما أحدث عبد الله من التسمّى بالإمامة ، والدّعاء إلى نفسه ، وقطم ذكره فى دور الضرب والطُّرز؛ وأنَّ ما أحدث من ذلك ليس له ؛ ولاما<sup>(١)</sup> يدَّعيى ٧٩٧/٣ من الشروط التي شُرطت له بجائزة له. وحثهم على طاعته ، والتمسك ببيعته . وقام سعيد بن الفضل الخطيب بعد قراءة الكتاب ، فعارض ما في الكتاب بتصديقه والقول بمثله . ثم تكلم الفضل بن الربيع وهو جالس ، فبالغ فى القول وأكثر ، وذكر أنه لا حق لأحد فى الإمامة والحلافة إلا لأمير المؤمنين محمد الأمين ؛ وأنَّ الله لم يجعل لعبد الله ولا لغيره فى ذلك حظًّا له ولا نصيبًا . فلم يتكلّم أحد من أهل بيت محمد ولاغيرهم بشيء إلاّ محمد بن عيسي بن نهيك ونفر من وجوه الحرَس. وقال الفضل بن الربيع في كلامه : إن ّ الأمير موسى ابن أمير المؤمنين قد أمر لكم يا معاشير أهل خُراسان من صُلْب ماله بثلاثة آلاف ألف درهم تقسم بينكم . ثم انصرف الناس ، وأقبل على بن عيسى على محمد يخبره أن أهل خُرُواسان كتبوا إليه يذكرون أنه إن خرجهو أطاعوه وانقادوا معه.

[ شخوص على بن عيسي إلى حرب المأمون ]

وفيها شخص على بن عيسى إلى الرَّىّ إلى حرب المأمون .

ذكر الخبر عن شخوصه إليها وما كان من أمره فى شخوصه ذلك :
 ذكر الفضل بن إسحاق ، أن على بن عيسى شخص من مدينة السلام

<sup>(</sup>١) ط: « وما يه ، وما أثبته من ١.

عشية الجمعة لخمس عشرة خلت من جمادى الآخرة سنةخمس وتسعين ومائة، شخص عشيَّة تلك فيا بين صلاة الجمعة إلى صلاة العصر إلى معسكره بنهر بين؛ فأقام فيه في زُهاء أَربعين ألفًا، وحمل معه قيد فضة ليقيّدبه المأمون بزعمه، ﴿ ٣٩٨/٣ وشخص معه محمد الأمين إلى النّهروان يوم الأحد لستُّ بقين من جمادى الآخرة ، فعرض بها الذين ضُمُّوا إلى على بن عيسى ، ثم أقام بقية يومه ذلك بالنَّهروان ، ثم انصرف إلى مدينة السلام . وأقام على ّ بن عيسى بالنَّهروان ثلاثة أيام ، ثم شخص إلى ما وُجَّه له مسرعًا حتى نزل همنذ أن ، فولمَّى عليها عبد الله بن حميد بن قَــُحطبة . وقد كان محمد كتب إلى عصمة بن حــُمـّاد بالانصراف في خاصة أصحابه وضمّ بقية العسكر وما فيه من الأموال وغير ذلك إلى على بن عيسى ، وكتب إلى أبى دلف القاسم بن عيسى بالانضهام إليه فيمن معه من أصحابه ، [ووجّه](١) معه هلال بن عبد الله الحضريّ ، وأمر له بالفَرْض ، ثم عقد لعبد الرحمن بن جبلة الأبناوي (٢) على الدّينُور ، وأمره بالسير في بَقية أصحابه ، ووجَّه معه ألني ألف درهم حملت إليه قبل ذلك ، ثم شخص على بن عيسى من هـَمـَذان يريد الرَّى قبل ورود عبدالرحمن عليه ، فسار حتى بلغ الرَّىُّ على تعبئة، فلقيه طاهر بن الحسين وهو في أقل من أربعة آلاف ــ وقيل كان في ثلاثة آلاف وثمانمائة ــ وخرج من عسكر طاهر ثلاثة أنفس إلى على بن عيسى يتقرّبون إليه بذلك ، فسألهم : مَن هم ؟ ومِن أَىّ البلدان هم ؟ فأخبره أحدهم أنه كان من جند عيسي أبيه (٣) الذي قتْله رافع . قال : فأنتُ من جندي ! فأمر به فضُرب مائي سوط ، واستخفّ بالرجلين . وانتهى الحبر إلى أصحاب طاهر ، فازدادوا جِيدًا في محاربتهونفوراً منه .

فذكر أحمد بن هشام أنه لم يكن ورَّد عليهم الكتاب من المأمون ، بأن تسمى بالحلافة ، إذ التقيا ــ وكان أحمد على شُرْطة طاهر ــ فقلت لطاهر : قد ورد على بن عيسى فيمن ترى، فإن ظهرنا له؛ فقال: أنا عامل أمبر المؤمنين وأقرْرنا له بذلك ، لم يكن لنا أن نحاربه . فقال لى طاهر : لم يجنَّني في هذا

<sup>(</sup>١) تكلة من ١، وموضعها بياض في ط.

<sup>(</sup>۲) ط: والأنباري و تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ط: « ابنه » ، وصوابه من ا .

۳۹۲ منة ١٩٥

شيء ، فقلت : دَعْنَى وما أريد، قال : شأنك ، قال : فصعدت المنبر ، فخلعت محمداً ، ودعوت للمأمون بالخلافة ، وسرنا من يومنا أو من غد يوم السبت ، وكان ذلك في شعبان سنة خمس وتسعين ومائة، فنزلنا قسطانيّة، وهي أوَّل مرحلة من الرَّى إلى العراق. وانتهى على بن عيسي إلى برَّيَّة يقال لها مشكويه ، وبيننا وبينه سبعة فراسخ ، وجعلنا مقدمتنا على فرسخين من جنده<sup>(۱)</sup> . وكان على بن عيسى ظن أن طاهراً إذارآه يسلم إليه العمل ؛ فلما رأى الجدُّ منه ، قال : هذا موضع مفازة ، وليس [ موضع مقام ] (١٠). فأخذ يساره إلى رُستاق يقال له رستاق بني الرازي ؛ وكان معنا الأتراك ، فنزلنا على نهر ، ونزل قريبًا منا ، وكان بيننا وبينه دكادك وجبال ؛ فلمّا كان في آخر الليل جاءني رجل فأخبرني أن على بن عيسي دخل الرّي \_ وقد كان كاتبَهم فأجابوه فخرجتُ معه إلى الطريق ، فقلت له : هذا طريقهم ؛ ٨٠٠/٣ وما هنا أثر حافر ، وما يدل على أنه سار . وجئت إلى طاهر فأنبهته ، فقلت له : تصلى ؟ قال : نعم، فدعا بماء فتهيأ ، فقلتله : الخبركيت وكيت. وأصبحنا ، فقال لي : تركب ، فوقفنا على الطريق ، فقال لي : هل لك أن تجوزهذه الدكادك ؟ فأشرفنا على عسكر على بن عيسى وهم يلبسون السلاح ، فقال : ارجع ، أخطأنا ؛ فرجعنا فقال لى : أخرج أصحابنا .

قال : فدعوت المأموني والحسن بن يونس المحاربي والرستمي (") ؛ فخرجوا جميعًا ؛ فكان على الميمنة المأموني، وعلى الميسرة الرستمي ومحمد بن مصعب . قال : وأقبل على " في جيشه ؛ فامتلأت الصحراء بياضًا وصُفرة من السلاح والمندهب (أ)، وجعل على ميمنته الحسين بن على ومعه أبو دلف القاسم بن عيسى بن إدريس ، وعلى ميسرته آخر ، وكروا، فهزمونا حتى دخلوا العسكر ، فخرج إليهم الساعة السَّرْعاء (م) فهزموهم .

قال : وقال طاهر لما رأى على بن عيسى : هذا ما لا قبِــَل لنا به ، ولكن نجعلها خارجية ، فقصد قصد القلب ، فجمع سبعمائة رجل من الحوارزمية؛

<sup>(</sup>١) ا : « من قسطانة » . (٢) من ا . (٣) ط : ه الرسهمي » ، تحريف .

<sup>( ؛ )</sup> ط : و والذهب ۽ . ( ه ) ساعة سوعاه : شدينة .

فيهم ميكائيل وسبسل وداود سياه .

قال أحمد بن هشام: قلنا لطاهر: نذكر على بن عيسى البيعة التي كانت، والبيعة التي أخذها هو للمأمون خاصّة على معاشر أهل خُراسان ، فقال : نعمٍ ؛ قال: فعلَّقناهما على رُمنحين، وقمت بين الصفين، فقلت: الأمان! لاترمونا ولا نرميكم ؛ فقال على بن عيسى : ذلك لك ، فقلت : يا على بن عيسى ، أَلاتتني الله ! أليس هذه نسخة البيعة التي أخذَ تَنها أنت خاصّة ! اتق الله فقد ١٠١/٣ بلغتَ باب قبرك ، فقال : مَن أنت ؟ قلت : أحمد بن هشام - وقد كان على بن عيسى ضربه أربعمائة سوط ـ فصاح على بن عيسى : يا أهلَ خُرُاسان ، مَن ْ جاء به فله ألف درهم. قال : وكان معنا قوم بخاريّة ، فرموه ، وقالوا : نقتاك ونأخذ مالك : وخرج من عسكره العباس بن اللَّيْث مولى المهدى ، وخرج رجل يقال له حاتم الطائى ، فشد عليه طاهر ، وشد يد يه على مقبض السيف، فضربه فصرعه [فقتله] (١١) ، وشد داودسياه على على بن عيسي فصرَعه ؛ وهو لا يعرفه . وكان على بن عيسي على بـرذَون أرْحـَل(٢)، حمله عليه محمد ــ وذلك يُكرَه في الحرب ويدل على الهزيمة ــ قال : فقال داود: (انارى اسنان كتبتم) . قال : فقال طاهر الصغير ــ وهو طاهر بن التاجيّ : عليّ بن عيسي أنت ؟ قال : نعم ، أنا عليّ بن عيسي ، وظن أنه يُهاب فلايقد م عليه أحد ، فشد عليه فذبحه بالسيف. ونازعهم محمد بن مقاتل بن صالح الرّأس ، فنتف محمد خُصلة من لحيته ، فذهب بها إلى طاهر وبشَّره ؛ وكانت ضربة ُ طاهر هي الفتح ، فسمَّى يومئذ ذا اليمينين بذلك السبب لأنه أخذ السيف بيديه [جميعًا] (١). وتناول أصحابُ النشاب ليرمونا، فلم أعلم بقتل على حتى قيل : قتيل والله الأمير . فتبعناهم فرسخين ، وواقفونا اثنى عشرة مرّة ، كلّ ذلك نهزمهم ؛ فلحقني طاهر بن التاجيّ ، ومعه رأس على " ابن عيسى ؛ وكان آلى أن ينصب رأس أحمد عند المنبر الذي حَلَمَع عليه ﴿ ٨٠٠/٣ محمد، وقد كان على أمر أن يهيأ له الغداء بالرَّى. قال: فانصرفتُ فوجدت عيسيةَ

(۱) من ا .

<sup>(</sup>٢) برذون أرحل : أبيض الظهر .

على فيها دراعة وجبّة وغُلالة، فلبستها، وصليت ركعتين شكراً لله تبارك وتعالى . ووجدنا في عسكره سبعمائة كيس ؛ في كل كيس ألف درهم ، ووجدنا عدة بغال عليها صناديق في أيدى أولئك البخارية الذين شتموه ، وظنُّوا أنه مال؛ فكسروا الصناديق؛ فإذا فيها خمر سواديٌّ ، وأقبلوا يفرُّقون القنانيّ ، وقالوا : عملنا الجدّ (١) حتى نشرَب .

قال أحمد بن هشام : وجئت إلى مضرب طاهر ، وقد اغتم " لتأخرى عنه ، فقال : لى البُشرى! هذه خصلة من لحية على"، فقلت له: البشرى ! هذا رأس على . قال : فأعتق طاهر ممن فكان بحضرته من غلمانه شكراً لله، ثم جاءوا بعلى وقد شد الأعوان يديه إلى رجليه ، فحمل على خشبة كما يحمل الحمار الميت (٢) وأمر به فلف في لبند والتي في بر . قال : وكتب إلى ذى الرياستين بالجبر .

قال : فسارت الحريطة وبين ممَّرُو وذلك الموضع نحو من خمسين ومائتي فرسخ ؛ ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد ، ووردت عليهم يوم الأحد .

قال ذو الرياستين: كنا قد وجَّهنا هـَرْثُمَّة ، واحتشدنا في السلاح مدداً ، وسار في ذلك اليوم، وشيتعه المأمون فقلت للمأمون: لا تبرح، حتى يسلَّم عليك بالحلافة فقد وجبت لك ، ولا نأمن أن يقال : يصلح بين الأخوين، فإذا سلِّم عليك بالحلافة لم يمكن أن ترجع . فتقدمت أنا وهرتمة والحسن بن سهل ، فسلمنا عليه بالخلافة ، وتبادر شيعة المأمون ، فرجعت وأنا كال تَعب لم أنم ثلاثة ٨٠٣/٣ أيام في جهاز هرثمة ، فقال لي الحادم : هذا عبد الرحمن بن مدرك – وكان يلى البريد ، ونحن نتوقع الخريطة لنا أو علينا ــ فدخل وسكت ، قلت : ويلك! ما وراءك ؟ قال : الفتح ؛ فإذا كتاب طاهر إلى " : أطال الله بقاءك ، وكبتأعداءك ، وجعل مَن ْ يشنؤك فداءك ؛ كتبت إليك ورأس على " بن عيسى بين يدى ، وخاتمه في أصبعي ؛ والحمد لله رب العالمين.فوثبت إلى دار أمير المؤمنين ، فلحقني الغلام بالسّواد ، فدخلت على المأمون فبشّرته ، وقرأت عليه الكتاب ، فأمر بإحضار أهل بيته والقوّاد ووجوه الناس ، فدخلوا فسلَّموا عليه بالخلافة، ثم ورد رأس على يوم الثلاثاء، فطييف به فى خراسان .

(١) ا: « العمل ه . ( ٢ ) بعدها في ا : « عز عليك أبا يحي أن ترد هذا المورد » .

وذكر الحسن بن أبى سعيد ، قال : عقدنا لطاهر سنة أربع وتسعين وماثة فاتصل عقده إلى الساعة .

وذكر محمد بن يحيى بن عبد الملك النيسابورى ، قال : لما جاء نعى على ابن عيسى وقتله إلى محمد بن زُبيدة – وكان فى وقته ذلك على الشط يصيد السمك – فقال للذى أخبره : ويلك ! دعنى ؟ فإن كوثراً قد اصطاد سمكتيس وأنا ما اصطدت شيئًا بعد. قال : وكان بعض أهل الحسد يقول: ظن طاهر أن عليًا يعلو عليه ، وقال: منى يقوم طاهر لحرب على مع كثرة جيشه وطاعة أهل خراسان له ! فلما قتل على تضاءل ، وقال : والله لو لقيه طاهر وحد ما لقاتله فى جيشه حتى يغلب أو يقتل دونه .

وقال رجل من أصحاب على له بأس ونجدة فى قتل على ولقاء طاهر: لقيينا الليثَ مُفترَسِاً لدَيهِ وكناً ما يُنَهْنهُنا اللقاءُ نَخوضُ الموتَ والغَمَراتِ قِدْماً إذا ماكرٌ ليس بهِ خفاءُ فضعضعَ ركبَنا لمَّا التقينا وراحَ الموتُ وانكشفَ الفِطاءُ ٣ وأردَى كَبْشَنا والرأْسُ مِناً كنانً بكفَّهِ كانَ القضاءُ

ولما انتهى الجبر بقتل على" بن عيسى إلى محمد والفضل، بعث إلى نوفل خادم المأمون ــ وكان وكيل المأمون ببغداد وخازنه ، وقيسمه فى أهله وولده وضياعه وأمواله ــ عن لسان محمد، فأخذ منه الألف ألف درهم الى كان الرّشيد وصل بها المأمون ، وقبض ضياعه وغلاته بالسواد ، وولى تُعنالا من قبله ، ووجه عبد الرحمن الأبناوي (١) بالقرة والعندة فنزل هممذان .

وذكر بعض من سمع عبد الله بن خازم عند ذلك يقول : يريد محمد إزالة الجبال وفل "العساكر بتدبيره والمنكوس من تظهيره (٢١)، هيهات! هو والله كما قال الأوال :

قد ضَيَّعَ اللهُ ذوداً أنت راعيها .

۸۰٤/٣

<sup>(</sup>١) ط: والأنبارى ۾، تحريف. (٢) ا: وعن نظره ۾.

ولاً بابع محمد لابنه موسى ووجّه على بن عيسى، قالالشاعر منأهل بغداد ف ذلك لمّا رأى تشاغُلَ محمد بلهوه وبطالته وتخليته عن تدبير على والفضل ابن الربيع :

أَضاعَ الخِسلافَةَ غِشُّ الوَزيرِ وَفِسْقُ الإِمَامِ وَجَهْلُ المشِيرُ؟ ففضلٌ وزيرٌ ، وَبكرُ مشيرٌ يُريدانِ ما فيه حنفُ الأَمِير وما ذاك إلَّا طَريقُ غُرُورِ وَشُرٌّ الْمُسالِكِ طُرْقُ الغُرور لْوَاكُ الخليفةِ أعجوبةٌ وأعجَبُ منه خَلاقُ الوزيرْ كذاك كَعُمْرى اختلاف الأُمورْ فهذا يَدُوسُ وهــذا يُدَاسُ لكانا بعُرْضَةِ أمر سَيْيرُ ٨٠٥/٣ فلو يستنعينان هذا بذاك ولكنَّ ذا لَجَّ ف كُوثر ولمْ يَشْفِ هذا دُعاسُ الحميرُ فَشُنَّعَ فِعْلاهما منهمًا وصارَا خِلافاً كَبَوْل البعيرُ نبايعُ للطُّفل فينا الصغيرُ وأُعجَبُ مِنْ ذا وَذا أَنَّنسا ومَن لَيْس يُحسِنُ غُسْلَ استِهِ ولم يَخلُ من بَوْلهِ حِجْر ظيرُ وما ذاك إلا بفضل وبَكر يُريدَانِ نَقضَ الكِتابِ المنيرُ أَفِي العيرِ هذانِ أَم في النفيرُ وهذانِ لولا انقلابُ الزَّمان ولكنُّهــا فِتنُّ كالجبال تَرَفَّعَ فيها الوضيعُ الحقِيرْ فَصَبِرًا فَنِي الصبر خير كثيرٌ وإن كان قد ضاق صدر الصَّبُورْ فياربً فاقبِضهُمَا عاجلاً إلبك وأوردُهم عذابَ السعيرُ وَنَكِّلْ بِفَضلِ وأشياعِهِ وصَلِّبْهُمُ حولَ هذِي الجُسُورْ

وذكر أن محمدًا لما بعث إلى المأمون فى البيعة لابنه موسى ، ووجه الرّسل إليه فى ذلك ، كتب المأمون جواب كتابه :

أما بعد ، فقد انتهى إلى تتاب أمير المؤمنين منكراً لإبائى منزلة تسهَضَعَى بها ، وأرادنى على خلاف ما يعلم من الحق فيها ، ولعمرى أن لورد ملمير المؤمنين الأمر إلى النصفة فلم يطالب إلا بها ، ولم يوجب نكرة على تركها ، لانبسطت بالحجة مطالع مقالته ؛ ولكنت محجوجاً بمفارقة ما يجب من طاعته ؛ فأما وأنا مذعن بها وهو على ترك إعمالها ، فأولى به أن يُديرَ الحق في أمره ، ثم يأخذ به ، ويعطى من نفسه ؛ فإن صرت للى الحق فرعت عن قلبه ؛ وإن أبيت الحق ملاما الحق ما الحق عاما الحق من الوطأة بمخالفته ، فاما الحد فارق الحق ف فعله فأبق للمستبين موضع ثيقة بقوله ! والسلام .

قال : وكتب إلى على بن عيسى لما بلغه ما عزم عليه :

أما بعد ؛ فإنك فى ظلَّ دعوة لم نزل أنت وسلَّفَتُك بمكان ذبٍّ عن حريمها؛ وعلى العناية بحفظها ورعاية لحقها ، توجبون ذلك لأثمتكم ، وتَعتصمون بحبل جماعتكم، وتعطون بالطاعة من أنفسكم، وتكونون يداً على أهل مخالفتكم ، وحزَّبًا وأُعُوانًا(١) لأهل موافقتكم، تؤثرونُهم على الآباء والأبناء، وتتصرَّفونَ أفيا تصرَّفوا فيه من منزلة شديدة ورجاء، لاترون شيئًا أبلغ في صلاحكم من الأمر الحامع لأ لفتكم ؛ ولا أحرىلبواركم مما دعا إلى شتات كلمتكم ، ترون مَنْ رغب عن ذلك جائراً عن القُـصَد وعن أمّه على منهاج الحق ، ثم كنتم على أولئك سيوقًا من سيوف نِقمَ الله ، فكم من أولئك قد صاروا وديعة مُسَسْبِعَة ، وجَـزَرَاً جامدة ؛ قَدْ سَـفَـتَ الرياحُ في وجهه ، وتداعت السباع إلى متصرعه ، غير ممهد ولا موسد قد صار إلى أمة ، وغير عاجل حظه ؛ ممن كانت الأثمة تنزلكم لذلك؛ بحيث أنزلتم أنفسكم، من الثقة بكم في أمورها ، والتقدّمة في آثارها ؛ وأنت مستشعر دون كثير من ثقاتها وخاصَّتها ؛ حتى بلغ الله بك فىنفسك أن ْ كنت قريع أهل دعوتـك، والعلم القائم بمعظم أمر أثمتك (٢) ؛ إن قلت: ادنوا دنوا وان أشرتَ: أقبلوا أَقبَلوا و إنأمسكت وقفُّوا وأقرّوا ، وثامًا لك واستنصاحًا، وتزدادُ نعمةمع الزّيادة في ٨٠٧/٣ نفسك ، ويزدادون نعمة مع الزيادة لك بطاعتك ، حتى حللتَ المحلّ الذي

<sup>(</sup>١) ط: « وإخوانا ي . ( ٢ ) ط: « أمتك ي وما أثبته من ١ .

قرُبتَ به من يومك ، وانقرض فيما دونه أكثرُ مدَّتك ، لايُنتظر بعدها إلاَّ ما يكون ختام عَملك من خير فيُرضَى ما تقدّم من صالح فعلك ؛ أو خلاف فيضل له متقدَّم ُ سعيك؛ وقد ترىيا أبا يحيى حالاً عليها جلوت أهل نعمتك، والولاة القائمة بحق إمامتك؛ منطعن في عُـقدة كنتَ القائم بشدِّها، وخرَّر بعهود توليتَ معاقد أخذها ؛ يُبدأ فيها بالأخصّين، حتى أفضى الأمر إلى العاَّمة من المسلمين، بالأيمان المحرَّجة والمواثيق المؤكدة . وما طلع مما يدعو إلى نشر كلمة ، وتفريق أمر أمة وشت أمر جماعة، وتتعرّض به لتبديل نعمة وزوال ما وطأت الأسلافُ من الأئمة ؛ ومنى زالتْ نعمة من ولاة أمركم وَصَل زوالها إليكم فخواص أنفسكم؛ ولن يغيِّر الله ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم وليس الساعي ف نشرها بيساع فيها على نفسه دون السعني على حسملتها، القائمين بحُرْمتها ؟ قد عرَّضوهم أنَّ يكونوا جَزَرًا لأعدائهم ، وطنُّعُمة قوم تنظفر مخالبهم في دمائهم . ومكانك المكان الذي إن قلت رُجع إلى قولك ، وإن أشرت لم تُنتَّهم في نصيحتك ؛ ولك مع إيثار الحق الحظوة عند أهل الحق . ولاسواء من حَطْييَ بعاجل مع فراق الحقُّ فأوبقَ نفسه في عاقبته ، ومَن ْ أعان الحقُّ فأدرك به صلاح العاقبة ؛ مع وفور الحظُّ في عاجيلته ، وليس لك ما تُسْتَـدُ عي ولاعليه ما تُستعطَف؛ ولكنه حق من حق أحسابك بجب ثوابه على ربك، ثم على مَن ْ قمت بالحق فيه من أهل إمامتك ؛ فإن أعجز ٓك قول أو فعل فصر إلى الدَّار الَّتِي تأمن فيها على نفسك . وتحكم فيها برأيك ، وتنحاز إلى مَنْ يحسن بَقبُّ لا لصالح فعلك ، ويكون مرجعكُ إلى عقدك وأموالك ؛ ولك بذلك الله، وكنى بالله وكيلا. وإن تعذَّر ذلكبقيَّة (١) علىنفسك، فإمساكًا بيدك، وقولاً بحق ، ما لم تخف وقوعه بكر هك؛ فلعل مقتدياً بك، ومغتبطاً بنهيك (٢). ثُم أعْلَمْنِي رأيكُ أعرفه إن شاء الله .

٠٨/٣

قال : فأتى على بالكتاب إلى محمد ، فشب أهل النكث من الكُفاة من تلهيبه ، وأوقدوا نيرانه ، وأعان على ذلك حُميًّا قُدرته ، وتساقط طبيعتيه ، ورد الرأى إلى الفضل بن الربيع لقياميه كان بمكانفته .

وكانت كتُبُ ذي الرياستين ترد إلى الدُّسيس الذي كان يشاوره في أمره: إن

<sup>(</sup>۱) ا: وتقية ع (۲) ا: وبتنبك ع .

۱۹۵ شد ۱۹۵

أبى القوم إلاعزمة الحلاف؛ فألطف لأن يجعلوا أمر آمليل بن عيسى . وإنها خص ذو الرياستين عليًّا بذلك لسوء أثره في أهل خراسان ، واجباع رأيهم على ما كرهه ؛ وإن العامة قائلة بحربه . فشاور الفضل الدسيس الذي كان يشاوره ، فقال: على بن عيسى إن فعل فلم ترمهم بمثله ، في بعد صوبه وسخاوة نفسه ، ومكانه في بلاد خراسان في طول ولايته عليهم وكثرة صنائعه فيهم ، ثم هو شيخ الدعوة وبقية أهل المشابعة ؛ فأجد متعوا على توجيه على " ؛ فكان من توجيهه ما كان . وكان يجتمع للمأمون بتوجيه على توجيه على " ؛ فكان من بتوجيه ما كان . وكان يجتمع للمأمون بتوجيه على تجندان: أجناد أه الذين يحاربه بهم ، والعامة من أهل خراسان حرب عليه لسوء أثره فيهم ؛ وذلك رأى يكثر الأخطار به إلا في صدور رجال ضعاف الرآى لحال على في نفسه ، وما تقد م

۸۰۹/۳

وذكر سهل أن عمرو بن حفص مولى محمد قال : دخلت على محمد فى جوف الليل وكنت من خاصته أصل لليه حيث لا يصل إليه أحد من مواليه وحشمه – فوجدته والشمع بين يديه، وهويفكر ، فسلمت عليه فلم يرد على ، فعلمت أنه فى تدبير بعض أموره ، فلم أزل واقفاً على رأسه حى مضى أكثر الليل ، ثم رفع رأسه إلى " ، فقال : أحضرنى عبد الله بن خازم ، فضيت إلى عبد الله ، فأحضرته ، فلم يزل فى مناظرته حى انقضى الليل ، فسمعت عبد الله وهو يقول: أنشلك الله يا أمير المؤمنين أن تكون أول الحلفاء نكث عهد ، ونقض ميثاقم، واستخف بيمينه، ورد "رأى الحليفة قبله ! فقال: اسكت، لله أبوك ! فعبد الملك كان أفضل منك رأيا ، وأكل نظراً ؛ حيث يقول : لا يجتمع فعلان فى همجمة (١١) . قال عمرو بن حفص : وسمعت محمداً يقول الفضل ابن الربيع : ويلك يا فضل ! لاحياة مع بقاء عبد الله وتعرضه ؛ ولا بد من حَلَمه، ابن طلف با ين خالك ، ويعده أن يفعل ؛ وهو يقول: فتى ذلك ! إذا غلب على خراسان وما يليها !

وذكر بعضُ خدم محمد أن محمداً لما هم بخلع المأمون والبَيْعة لابنه ؟ جمع وُجُوه القواد ؛ فكان يعرِض عليهم واحداً واحداً ، فيأبَوْنه ؛ وربما

<sup>(</sup>١) الهجمة من الإبل : من الأربعين إلى ما زادت .

ساعده قومٌ حتى بلغ إلى خزيمة بن خازم ؛ فشاوره فى ذلك ، فقال : يا أمير المؤمنين، لم ينصحنك من كذبك ولم يغشَّك من صدَّقك، لاتجرَّئ القواد َ على الحلع فيخلعوك، ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك، فإنَّ الغادر مُخذُّول ، والناكث مفلول . وأقبل على بن عيسي بن ماهان ، فتبسم محمد ، ثم قال : لكن شيخ هذه الدعوة ، وناب هذه الدولة لا يخالف على إمامه ، ولا يوهين طاعتَه ، ثم رفعه إلى موضع لم أره رفعه إليه فيما مضي ؛ فيقال : إنه أوَّل القوَّاد أجاب إلى خلُّع عبد الله ، وتابع محمداً على رأيه .

قال أبو جعفر : ولما عزم محمد على خـَلْـع عبد الله ، قال له الفضل بن الربيع : ألا تُعذرِ إليه يا أميرَ المؤمنين فإنه أخوك ؛ ولعله يسلم هذا الأمر في عافية ، فتكون قد كُفيت مؤونته ، وسلمنت من محاربته ومعاندته (١)! قال : فأفعل ماذا ؟ قال: تكتب إليه كتابيًا ، تستطيب به نفسَه ، وتسكِّن وحشته، وتسأله الصَّفْح لك عمَّا في يده ؛ فإنَّ ذلك أبلغُ في التدبير ، وأحسن في القالـَة من مكاثرته بالجنود ، ومعالجته بالكيد. فقال له: أعمل في ذلك برأيك (٢). فلما حضر إسماعيل بن صُبيّع للكتاب إلى عبد الله قال : يا أمير المؤمنين ، إن مسألتك الصَّفْح عما في يديه توليد للظنُّ، وتقوية للتهمة ، ومدعاة للحَـذر؛ ولكن اكتب إليه فأعلمه حاجتك إليه ، وما تحبّ من قربه والاستعانة برأيه ، وسلَّه القدوم إليك ؛ فإن ذلك أبلغُ وأحْرَىأن يبلغ فيما يوجب طاعتــه وإجابته . فقال الفضل : القول ما قال يا أمير المؤمنين ، قال : فليكتب بما رأى، قال :. فكتب إليه :

من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هارون أمير المؤمنين. أما بعد ، فإن أميرَ المؤمنين روّى في أمرك ، والموضع الذي أنت فيه من ثغره (٣)، وما يؤمل في قربك من المعاونة والمكانفة على ماحمله الله، وقلده من أمور عباده وبلاده ؛ وفكَّر فيما كان أمير المؤمنين الرَّشيد أوجب لك من الولاية، وأمر به من إفرادك على ما يصير إليك منها ، فرجا أمير المؤمنين ألأيدخل عليه وكُنْ في دينه ، ولا نَكُنْتُ في بمينه ؛ إذ كان إشخاصه إياك فيا يعود على

<sup>(</sup>۱) ا: ومنابذته يس (٢) ط: ورأيك ، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٣) ط: و تغرك ، وما أثبته من ا

المسلمين نفعه ، ويصل إلى عامتهم صلاحه وفضله . وعلم أمير المؤمنين أن مكانك بالقرُوب منه أسد اللغور، وأصلح المجنود، وآكد(۱) النيء ، وأرد على العامة من مقامك ببلاد خراسان منقطعاً عن أهل ببتك ، متغيباً عن أمير المؤمنين أن أمير المؤمنين أبن وتدييرك. وقد رأى أمير المؤمنين أن يولكى موسى بن أمير المؤمنين فيا يقلده من خلافتك ما يحدث إليه من أمرك وفهيك . فاقدم على أمير المؤمنين على بركة الله وعونية ، بأبسط أمل وأفسح رجاء وأحمد عاقبة ، وأنفذ بصيرة ؛ فإنك أولى ممن استعان به أمير المؤمنين على أموره ، واحتمل عنه النَّصَب فيا فيه من صلاح أهل ملته (١) وذمته والسلام .

ودفع الكتاب إلى العباس بن موسى بن عبسى بن موسى بن محمد بن على "، وإلى عبسى بن جعفر بن أبي جعفر ، وإلى محمد بن عيسى بن نهيك ، وإلى حمد بن عبسى بن نهيك ، وإلى صالح صاحب المصلى ، وأمرهم أن يتوجّهوا به إلى عبدالله المأمون ، وألا يد عوا وجهًا من اللين والرقق إلا بلغوه ، وسهلوا الأمر عليه فيه ؛ وحمل بعضهم الأموال والألطاف والهدايا؛ وذلك فى سنة أربع وتسعين ومائة. فتوجهها بكتابه، فلما وصلوا إلى عبد الله ، أذن لم ، فلفعوا إليه كتاب محمد ، وما كان بعث به معهم من الأموال والألطاف والهدايا .

41Y/**T** 

مُ تَكُلُم العباس بن موسى بن عبسى ، فحمد الله وأنى عليه ، ثم قال : أيها الأمبر ؛ إن أخاك قد تحمل من الحلاقة ثقلاً عظيماً ، ومن النظر في أمور الناس عبنا جليلا ، وقد صدقت نيته في الحير، فأعوزه الوزراء والأعوان والكنفاة في العدل ؛ وقليل ما يأنس بأهل بيته ، وأنت أخوه وشقيقه ؛ وقد فرع إليك في أموره ، وأملك للموازرة والمكانفة ؛ ولسنا نستبطئك في بره اتهامًا لنصرك له ، ولا نحضك على طاعة تخوفاً لحلافك عليه ، وفي قدومك على طاعة تخوفاً لحلافك عليه ، وفي قدومك على المناب فأجب أيتها الأمير دعوة أخيك وآثر طاعته ، وأعنه على ما استعانك عليه في أمره ؛ فإن في ذلك قضاء الحق، وصلاح الدولة ، وعز الحلافة . عزم الله للأمير على الرشد في أمره ، وجمل له الحبرة والصلاح في عواقب رأيه .

<sup>(</sup>۱) ا: ورأدري. (۲) ط: وبيته ي.

۱۹۰ ت ۱۹۰

وتكلّم عبى بن جعفر بن أبى جعفر ، فقال: إنّ الإكثار على الأمير —
أيده الله في القول خرق "، والاقتصاد في تعريفه ما يجب من حق أمير المؤمنين
تقصير ؛ وقد غاب الأمير أكرمه الله عن أمير المؤمنين ، ولم يستغن عن قربه،
ومَن "شهد غيره من أهل بيته فلا يجد عنده غناء "، ولا يجد منه خلفاً ولا
عوضاً ؛ والأمير أولى مَن برّ أخاه ، وأطاع إمامه ؛ فليعمل الأمير فيا كتب به
إليه أمير المؤمنين ، بما هو أرضى وأقرب من موافقة أمير المؤمنين وعبته ؛ فإن "
القدوم عليه فضل وحظ عظيم ، والإبطاء عنه وكمف في الدين ، وضرر ومكروه
على المسلمين .

117/**4** 

118/T

وتكلم محمد بن عيسى بن نمهيك ، فقال : أيها الأمير ؛ إنا لا نزيدك بالإكثار والتطويل فيا أنت عليه من المعرفة بحق أمير المؤمنين ، ولا نشحذ نيتك بالأساطير والحطب فيا يلزمك من النظر والعناية بأمور المسلمين . وقد أعوز أمير المؤمنين الكفاة والتقوية له على أمره ، فإن تُبجب أمير المؤمنين فيا دعاك فنعمة عظيمة تتلافى بها رعيتك وأهل بيتك وإن تقعد يغن الله أمير المؤمنين عنك ؛ ولن يضعه ذلك مما هو عليه من البر بك والاعهاد على طاعتك ونصيحتك .

وتكلم صاحب المصلى، فقال: أيّها الأمير ؛ إن الحلاقة ثقيلة والأعوان قليل ؛ ومَن " يكيد هذه الدولة وينطوى على غشها والمعاندة لأوليائها من أهل الحلاف\\
المعصية كثير ، وأنت أخو أمير المؤمنين وشقيقُه ، وصلاح الأمور وفسادها راجع عليك وعليه ؛ إذ أنت ولى عهده ، والمشارك في سلطانه وولايته ، وقد تناولك أمير المؤمنين بكتابه ، ووثق بمعاونتك على ما استعانك عليه من أموره ، وفي إجابتك إياه إلى القدوم عليه صلاح عظيم في الحلافة ، وأنس وسكون لأهل الملتة والذمة. وقتى الله وأنفم له بالذي هو أحب إليه وأنفم له إل

فحميد الله المأمون وأثنى عليه ، ثم قال: قدعرً قتمونى من حق أمير المؤمنين أكرَمه الله ما لا أنكِره ، ودعوتمونى من الموازرة والمعونة إلى ما أوثره ولاأدفعه ؛ وأنا ليطاعة أمير المؤمنين مقدم، وعلى المسارعة إلى ما سرّه ووافقه حريص، وفى

<sup>(</sup>١) ط: والحلافة، وما أثبته من ا .

الروية تبيانُ الرآمى ، وفي إعمال الرأى نصحُ الاعتزام ، والأمر الذى دعانى إليه أمير المؤمنين أمرٌ لا أتأخر عنه تثبيطاً ومدافعة ، ولاأتقدم عليه اعتسافـًا وعَـجـلة، وأن أه لمنحر من نغور المسلمين كبلبّ عدوه، شديدٌ شوكته، وإن أهملت أمره لم آمن دخول الضرر والمكروه على الجنود والرعبة، وان أقمت لم آمن فوت ما أحبّ من معونة أمير المؤمنين وموازرته ، وإيثار طاعته ؛ فانصرفوا حتى أنظر في أمرى، ونصح الرأى فيا أعتزم عليه من مسيرى إن شاء الله . ثم أمر بإنزالم وإكرامهم والإحسان إليهم.

فذكر سفيان بن محمد أن المأمون لما قرأ الكتاب أسقط في يده، وتعاظمه ما ورد عليه منه ، ولم يَمَدُّر ما يردُّ عليه ، فدعا الفضلَ بن سهل، فأقرأه الكتاب ، وقال : ما عندك في هذا الأمر ؟ قال : أرى أن تتمسَّك عوضعك ، ولا تجعل عليك سبيلا ؛ وأنت تجد من ذلك بدًّا . قال : وكيف يمكني التمسـَّك بموضعي ومخالفة محمد ، وعُـظمٌ القواد والجنود معه ، وأكثر الأموال والحزائن قد صارت إليه ، مع ما قد فرَّق في أهل بغداد من صلاته وفوائده ! وإنما الناس ماثلون مع الدَّراهم ، منقادون لها ، لا ينظرون إذا وجدوها حفظً بيعة ، ولا يرغبون في وفاء عهد ولا أمانة . فقال له الفضل : إذا وقعت النهمة حقَّ الاحتراس ، وأنا لغدر محمد متخوِّف ، ومن شَرَهه إلى ما في يديك مشفق ؛ ولأن تكون في جندك وعزَّك مقبًا بين ظهراني أهل ولايتك أحرى ؛ فإن دهمك منه أمر جرّدت له وناجزته وكايدته ؛ فإمّا أعطاك الله الظُّفَرَر عليه بوفائك ونيَّتك ، أو كانت الأخرى فت محافظاً مكرَّماً ، غير ملق بيديك ، ولا ممكن عدوًك من الاحتكام في نفسك ودمك . قال : إن هذا الأمر لو كان أتاني وأنا في قوّة من أمرى ، وصلاح من الأمور ؛ كان خطبه يسيّرا ، والاحتيال في دفعه ممكنًا ؛ ولكنته أتاني بعد إفساد خُراسان واضطراب عامرها وغامرها ، ومفارقة جَبَعْويه (٢) الطاعة، والتواء خاقان صاحب التبّت ، وتهيّر ملك كابل للغارة على ما يليه من بلاد خُراسان، وامتناع ملك إبراز بنده بالضريبة التي كان يؤديها ، وما لى بواحدة من هذه الأمور يد " ، وأنا أعلم أن محمداً لم يطلب قدوى

^\•/**T** 

<sup>(</sup>١) ط: وعلينا يو، وما أنينه من ا .

<sup>(</sup>٢) ط: وجينوبة ۽ .

١٩٥٤ خا ١٩٥

إلا لشرّ يريده ، وما أرى إلا تخلية ما أنا فيه ، واللحاق بخاقان ملك الترك ، والاستجارة به وببلاده، فبالحرَى أن آمن علىنفسى، وأمتنع ممن أراد قَـهـْدرِى والغدر بى .

فقال له الفضل: أيها الأمير ؛ إنَّ عاقبة الغدر شديدة ، وتبَعة الظلم والبغى غير مأمون شرّها ، وربّ مستذّلٌ قد عاد عزيزاً ، ومقهور قد عاد عاه أهمرا مستطيلاً ؛ وليس النصر بالقلة والكثرة ، وحمَرَجُ (١) الموت أيسر من حرج الذل والضيم ؛ وما أرى أن تفارق ما أنت فيه وتصير إلى طاعة محمد متجرّداً من قوّادك وجندك كالرأس المخترل عن بدنه ، يُجرى عليك حكمه ، فتدخل في جملة أهل مملكته من غير أن تبلي عذراً في جهاد ولاقتال ؛ ولكن اكتب إلى جبغويه وخاقان، فولِّهما بلادهما ، وعد هما التقوية كمما في محاربة الملوك ، وابعث إلى ملك كابل بعض َ هدايا خُراسان وطُرَفها ، وسلَّه الموادعة تجده على ذلك حريصًا ، وسلِّم الملك إبرازبنده ضريبتَه في هذه السنة ، وصيرها صلة منك وصلته بها ، ثم اجمع إليك أطرافك، واضمهم إليك من شذ من جندك ، ثم اضرب الحيل بالحيل ، والرجال بالرجال ؛ فإن ظفرت وإلا كنت على ما تريد من اللحاق بخاقان قادراً . فعرف عبدُ الله صدق ما قال ، فقال : أعمل في هذا الأمر وغيره من أموري بما ترى، وأنفلَذ الكتب إلى أُولئك العصاة ، فرضوا وأذعنوا ؛ وكتب إلى مَن ْ كان شاذاً عن مَر ْو من القواد والحنود ، فأقدمهم عليه ، وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو يومئذ عامل عبد الله على الرَّى من أمره أن يضبط ناحيتُه ، وأن يجمع إليه أطرافه؛ ويكون على حذَرَ وعد ة من جيش إن طرقه ، أوعدو أإن هجم عليه . واستعد العرب ، وتهيأً للفع محمد عن بلاد خراسان .

ويقال: إن عبد الله بعث إلى الفضل بن سهل فاستشاره فى أمر محمد ، فقال: أيها الأمير، أنظرنى فى يومى هذا أغدُ عليك برأى؛ فبات يدبّر الرأى لـيانــهَ؛ فلما أصبح غدا عليه ، فأعلمه أنه نظر فى النّـجوم فرأى أنه سيغلبه ، وأنّ العاقبة له. فأقام عبد الله بموضعه، ووطّن نفسه علىمحاربة محمد ومناجزته.

(۱) ۱: وجرح ۵.

437/

A14/4

فلمًا فرغ عبد الله مما أراد إحكامَه من أمر خراسان ، كتب إلى محمد :

لعبد الله محمد أمير المؤمنين من عبد الله بن هارون ؛ أما بعد ؛ فقد وصل إلى كتاب أمير المؤمنين ؛ وإنما أنا عامل من عمّاله وعون من أعوانه ، أمرتى الرّشيد صلوات الله عليه بلزوم هذا الثّغر ، ومكايدة من كايد أهله من عدو أمير المؤمنين ؛ ولعمرى إن مقاى به ، أرد على أمير المؤمنين وأعظم غناء عن المسلمين من الشخوص إلى أمير المؤمنين، وإن كنت معتبطاً بقربه ، مسروراً بمشاهدة نعمة الله عنده؛ فإن رأى أن يقرنى على على ، ويعفيني من الشخوص إليه ، فعل إن شاء الله . والسلام .

ثم دعا العباس بن موسى وعيسى بن جعفر ومحمداً وصالحناً ؛ فدفع الكتاب إليهم، وأحسن إليهم فى جوائزهم، وحمل إلى محمد ما تهيّأ له مزألطاف خراسان ، وسألم أن يحسنّوا أمره عنده، وأن يقوموا بعذره .

قال سفيان بن محمد: لما قرأ محمد كتاب عبد الق<sup>(۱۱)</sup>، عرف أن المأمون لا يتابعه على القدوم عليه ، فوجة عصمة بن حماد بن سالم صاحب حرّسه ، وأمره أن يقيم مسلحة فيا بين همكذان والرّى، وأن يمنع التجار من حمّل شيء إلى خراسان من الميرة ، وأن يفتش المارة ، فلا يكون معهم كتب بأخباره وما يريد؛ وذلك سنة أربع وتسعين ومائة . ثم عزم على محادبته ، فدعا على ابن عيسى بن ماهان ، فعقد له على خمسين ألف فارس ورجل من أهل بغداد ، ودفع إليه دفاتر الجند ، وأمره أن ينتقى ويتخير من أراد على عينه ، ويخص من أراد إلى المأبون ، وأمكنه من السلاح وبيوت الأموال ، ثم وُجهوا إلى المأمون .

فذكر يزيد بن الحارث، قال : لما أراد على الشخوص إلى خُراسان وكب إلى باب أم جعفر ، فود عها ، فقالت : يا على ، إن أمير المؤمنين وإن كان ولدى ؛ إليه تناهت شفقتى ، وعليه تكامل حدّدرى ؛ فإنى على عبد الله منعطفة مشفقة ، لما يحدُث عليه من مكروه وأذّى ؛ وإنما ابنى ملك نافس أخاه في

A1A/Y

<sup>(</sup>١) ا: والمأمون يو. (٢) ا: والمتن يو.

۱۹۰ کے سنة ۱۹۰

سلطانه ، وغاره على ما فى يده ؛ والكريم يأكل لحمه و يمنعه (١) غيره ؛ فاعرف لمبد الله حق والده وأخوته ، ولا تجبّه بالكلام، فإنك لست نظيره، ولا تقتسره اقتسار العبيد، ولا ترهقه (٢) بقيد ولا غُل ، ولا تمنع منه جارية ولا خادماً ، ولا تعتقى عليه فى السير ، ولا تساوه فى المسير ؛ ولا تركب قبله، ولا تستقل على دابتك حتى تأخذ بركابه ، وإن شتمك فاحتمل منه ، وإن سقه عليك فلا تراده . ثم دفعت إليه قيداً من فضة ، وقالت : إن صار فى يدك فقيده بهذا القيد . فقال لها : سأقبل أمرك ، وأعمل فى ذلك بطاعتك .

وأظهر محمد خلع المأمون، وبايع لابنيه في جميع الآفاق إلا خراسان موسى وعبد الله ؛ وأعطى عند بيعتهما بيى هاشم والقواد والجند الأموال والجوائز، وسمّى موسى الناطق بالحق، وسمّى عبد الله القائم بالحق، ثم خرج على بن عيسى لسبع ليال خلون من شعبان سنة خمس وتسعين ومائة من بغدادحتى عسكر بالنهروان، وخرج معه يشيعه محمد، وركب القواد والجنود، وحشرت الأسواق، وأشخص معه الصناع والفعلة ؛ فيقال : إن عسكره كان فرسخا بفسطاطيه وأهبته وأثقاله، فذكر بعض أهل بغداد أنهم لم يروا عسكراً كان أكثر رجالاً، وأفره كراعاً، وأظهر سلاحًا، وأتم عدة ، وأكمل هيئة ؛

وذكر عمرو بن سعيد أن محمداً لما جاز باب خُراسان نزل على فرجل ، وأقبل يُوصيه ، فقال : امنم جندك من العبث بالرعية والغارة على أهل القُرى وقبطُ الشجر وانتهاك النساء ؛ وول الريّ يحيى بن على " ، واضعم إليه جنداً كثيفاً ، ومره ليدفع إلى جنده أرزاقيهم مما يجبى من خراجها ؛ وول كل كورة ترَحلُ عنها رجلاً من أصحابك ، ومن "خرج إليك من جند أهل خُراسان ووجوهها فأظهر إكرامه وأحسن جائزته ، ولا تعاقب أخاً بأخيه ، وضَع عن أهل خراسان ربُع الحراج ، ولا تؤمن أحداً رماك بسهم ، أو طعن في أصحابك برُمح ؛ ولا تأذن لعبد الله في المقام أكثر من ثلاثة من اليوم الذي تظهر فيه عليه ؛ فإذا أشخصته فليكن مع أوثق أصحابك عندك ؛ فإن غرة الشيطان فناصبك

(١) ط: « يمينه ۽ ، وما أثبته من ا . (٧) ط: « ترهنه » .

A19/4

فاحرص على أن تأسره أسرًا ، وإن هرب منك إلى بعض كُور خراسان ، فتول ً إليه المسير بنفسك . أفهيست كال ما أوصيك به ؟ قال : نعم ، أصلح الله أمير المؤمنين ! قال : سرٌ على بركة الله وعونه !

وذُكر أن منجمه أناه فقال : أصلح الله الأمير! لو انتظرت بمسيرك صلاح القسر ؛ فإن النحوس عليه عالية ، والسعود عنه ساقطة منصرفة! فقال لغلام له : يا سعيد ؛ قل لصاحب المقدمة يضرب بطبله ويقدم علمه ؛ فإنا لا ندرى ما فساد القمر من صلاحه ؛ غير أنه من نازلنا نازلناه ، ومن واد عنا واد عناه وكفَفَنا عنه ؛ ومن حاربنا وقاتلنا لم يكن لنا إلا إرواء (١١) السيف من دمه . إنا لا نعتد بفساد القمر ؛ فإنا وطناً أنفسنا على صد ق اللقاء ومناجزة الأعداء .

. . .

قال أبو جعفر : وذكر بعضهم أنه قال : كنتُ فيمن خرج في عسكر على بن عيسى بن ماهان ؟ فلما جاز حُلوان لقيشه القوافل من خُراسان ؟ فكان يسألها عن الأخبار ، يستطلع علم أهل خُراسان؟ فيقال له : إن طاهراً مقم بالرّى يعرض أصحابه ، ويرم آلته ، فيضحك ثم يقول : وما طاهر ! فوالله ما هو إلا شوكة من أغصانى ، أو شرارة من نارى؛ وما مشل طاهر يتولّى على الحيوش ، ويلقى الحروب ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال : والله ما بينكم وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الربح العاصف ؛ إلا أن يبلغه عبورنا عمسمنذان ، فإن السخال لا تقوى على النطاح ، والثعالب لا صبر لها على لقاء الأسد ؛ فإن يُقم طاهر بموضعه يكن أول معرض لظباة السيوف وأسنة الرماح .

وذكر يزيد بن الحارث أن على بن عيسى لما صار إلى عَقَبَة همـَذان استقبل قافلة قدمتْ من خُراسان ، فسألهم عن الخبر ، فقالوا : إن طاهرًا مقيم بالرىّ ، وقد استعدّ للقتال ، واتَّخذ آلة الحرب ، وإن المدد يترى عليه من خُراسان وما يليها من الكُور ؛ وإنه في كلّ يوم يعظمُ أمرُه،ويكثر

AY • / W

<sup>(</sup>۱) ط: «أدوى » ، وما أثبته من ا .

۱۹۰ ک منة ۱۹۰

أصحابه ؛ وإنهم يرون أنه صاحب جيش خراسان . قال على : فهل شخص من أهل خراسان أحدٌ يعتد به ؟ قالوا: لا ؛ غير أن الأمور بها مضطربة، والناس رَعبون ، فأمر بطيّ المنازلوالمسير ، وقال لأصحابه : إنَّ نهاية القوم الرَّىّ، فلو قد صيَّرْناها خلف ظهورنا فَـتَّ ذلك في أعضادهم ، وانتشر نظامهم ، وتفرَّقت جماعتهم . ثم أنفذ الكتبّ إلى ملوك الديثُلم وجبالُ طَبَرِستان وما والاها من الملوك، يَعدُهُم الصَّلات والجوائز. وأهدى إليهم التَّيجان والأسورة والسيوفَ المحلاّة بالذهب ، وأمرهم أن يقطعوا طريق خراسان ، ويمنعوا مَن أراد الوصول إلى طاهر من المدد ؛ فأجابوه إلى ذلك ، وسار حتى صار في أول بلاد الرَّى ، وأتاه صاحب مقدّمته ، فقال : لوكنتَ ــ أبنّى الله الأمير ــ أذكيت العيون ، وبعثت الطلائع ، وارتد ْتَ موضَّعًا تعسكر فيه ، وتتخذ خندقًا لأصحابك يأمنون به؛ كان ذلك أبلَغ في الرأى، وآنس للجند. قال : لا؛ كيس مثل(١١) طاهر يُستعد له بالمكايد والتحفظ ؛ إن حال طاهر تؤول إلى أحد أمرين : إما أن يتحصَّن بالرَّى فيبيته أهلها فيكفوننا مؤنته ، أو يخليها ويدبر راجعًا لو قربت خيولنا وعساكرنا منه . وأتاه يحبي بن على"، فقال : اجمع متفرَّق العسكر، واحذر على جندك البيات، ولاتسرّح الحيل إلاّ ومعها كنُّفّ (٢) من القوم ؛ فإن العساكر لا تساس بالتواني ، والحروب لا تُدبير بالاغترار ؛ والثقة أن تحترز، ولا تقل : إن المحارب لي طاهر؛ فالشرارة الحفية ربما صارت ضُرامًا ، والثلمة من السيل ربما اغتُرّ بها وتُمهُون فصارت بحراً عظيمًا؛ وقد قربت عبماكرنا من طاهر ؛ فلو كان رأيه ُ الهرب لم يتأخر إلى يومه هذا. قال: اسكت ؛ فإن طاهراً ليس في هذا الموضع الذي تَرَى ؛ وإنما تَتَحفُّظ الرجال إذا لقيت أقرانها ، وتستعد إذا كان المناوئ لها أكفاءها [ونظراءها] (٣) .

وذكر عبد الله بن مجالد ، قال : أقبَل على بن عيسى حتى نزل من الرّى على عشرة فواسخ ، وبها طاهر قد سد أبوابها ، ووضع المسالح على طُرُقها ، واستعد لمحاربته ؛ فشاور طاهر أصحابه ، فأشاروا عليه أن يقيم بمدينة الرىّ، ويدافع القتال ما قَـدَر عليه إلى أن يأتيه من خُرُسان المدد من الحيل ، وقائد

(١) ا: ولمثل ، (٢) كنف ، أي حشد . (٣) من ا .

.../\*

444/4

يتولى الأمر دونه ، وقالوا : إن مقامك بمدينة الرَّىّ أرفقُ بأصحابك ، وأقدر لهم على الميرة ، وأكنَّ من البَّرْد، وأحْرَى إن دَهمَمكةتال أن يعتصموا بالبيوت، وتقوى على المماطلة والمطاولة ؛ إلى أن يأتيـَك مدد ، أو تردَ عليك قُـوَّة من خلفك . فقال طاهر : إنَّ الرأى ليس ما رأيتم ؛ إنَّ أهل الرَّى لعليَّ هائبون ، ومن معرَّته وسطوته متَّقون ؛ ومعه مَّن \* قد بلغكم من أعراب البوادي وصعاليك الحبال ولفيف القرى ؛ ولست آمن إن هجم علينا مدينة الرَّىّ أن يدعوّ أهلَمَها خوفُهم إلى الوثوب بنا ، ويعينوه على قتالنا ؛ مع أنه لم يكن قوم قداً. روعبوا في ديارهر(١)، وتورّد عليهم عسكرهم إلا وَهنوا وذلوا ، وذهب عزهم ، واجترأ عليهم عدوهم. وما الرأى إلا أن نصير مدينة الرَّى قَافًا(٢) ظهورنا ؛ فإن أعطانا الله الظُّفَرَ ، وإلا عوَّلنا عليها فقاتلنا في سككها ، وتحصنًا في مَنعتها إلى أن يأتينا مدد أو قوة من خراسان . قالوا : الرأى ما رأيتَ . فنادى طاهر فى أصحابه فخرجوا . فعسكروا على خمسة فراسخ من الرَّى بقرية يقال لها كلواص (٣) ؛ وأتاه محمد بن العلاء فقال: أيها الأمير ؛ إن جندك قد هابوا هذا الجيش ، وامتلأتْ قلوبهم خوفًا ورُعبًا منه ، فلو أقمتَ بمكانك ، ودافعت القتال إلى أن يشامُّهم أصحابك ، ويأنسوا بهم، ويعرفوا وجه َ المأخذ في قتالم ِ ! فقال : لا ؛ إنى لا أُوتَى من قلَّة تجربة وحَزَّ م ؛ إنَّ أصحابي قليل ، والقوم عظيم سوادُهم كثير عددهم ، فإن دافعتُ القتالَ ، وأخرَّتُ المناجزة لم آمن أن يُطلعوا على قلَّتنا وعورتنا ؛ وأن يستميلوا مَن معى برغبة أو رَهُّبة ، فينفر عَى أَكْثَرَ أُصحابى ، ويخذلني أهلُ الحفاظ والصبر ، ولكن ألف الرجال بالرجال، وألحيم الخيل بالخيل، وأعتمد علىالطاعة والوفاء، وأصبر صبر محتسب للخير ، حريص على الفوز بفضل الشهادة ؛ فإن يرزق الله الظَّـفَـر والفلج فذلك الذي نريد ونرجو؛ وإن تكن الأخرى؛ فلست بأول مَنَن ۚ قاتل فقتل ، وما عند الله أجزل وأفضل .

وقال على لأصحابه : بادروا القوم ؛ فإن عددهم قليل ، واو زحفهم اليهم لم يكن لهم صبر على حرارة السيوف وطعن الرماح . وعبأ جندًه ميمنة

<sup>(</sup>۱) ا : « زوحموا عل دیارهم ». (۲) ا : « ورام ». (۳) ا : « کلوص ».

وميسرة وقلبًا ؛ وصير عشر رايات ؛ فى كلّ راية ألف رجل ، وقدم الرّ ايات راية وقدم الرّ ايات راية ويقد الله وراية غلّوة ، وأمر أمراءها : إذا قاتلت الأولى فصبرت وحمت وطال بها القتال أن تُقدَّم التى تليها وتؤخَّر التى قاتلت حتى ترجع إليها أنفسُها ، وتستريح وتنشط للمحاربة والمعاودة . وصيَّر أصحاب الدروع والحواشن والخوذ أمام الرايات ، ووقف فى القلب فى أصحابه من آهل البأس والحفاظ والنجدة منهم .

وكتُّب طاهر بن الحسين كتائبـَه وكردَس كراديسه ، وسوَّى صفوفه ، وجعل يمرُّ بقائد قائد، وجماعة جماعة ؛ فيقول : يا أولياء الله وأهل الوفاء والشكر؛ إنكم لسم كهؤلاء الذين ترون من أهل النكث والغدر؛ إنَّ هؤلاء ضيَّعوا ما حفظتم وصغَّروا ماعظَّـمتم، ونكثوا الأيمان التي رعيتم؛ ولمُمايطلبون الباطل ويقاتلون على الغدر والحهل ؛ أصحاب سلَّب ونهب ؛ فلو قد غضضم الأبصار ، وأثبتُم الأقدام ! قد أنجز الله وعدَه ، وفتح عليكم أبواب عزُّه ونصره ؛ فجالدوا طواغيت الفتنة ويعاسيب النَّارعن دينكم ، ودافعوا بحقكم باطلهم ؛ فإنما هي ساعة واحدة حتى يحكم الله بينكم وهو خير الحاكمين . وقلق قلقاً شديداً ، وأقبل يقول : يا أهلُ الوفاء والصَّدق ؛ الصبرَ الصبرَ الحفاظ الحفاظ ! وتزاحف الناس بعضهم إلى بعض ، ووثب <sup>(١)</sup> أهل الريّ ، فغلَّقوا أبواب المدينة ، ونادى طاهر : يا أولياء الله ، اشتغلوا بمن أمامكم عمَّن خلفكم ؛ فإنه لا ينجيكم إلاّ الحدّ والصدق . وتلاحموا واقتتلوا قتالا شديداً ، وصبر الفريقان جميعًا '، وعلت ميمنة على على ميسرة طاهر ففضَّتها فضًّا منكراً ، وميسرتُه على ميمنته فأزالتها عن موضعها . وقال طاهر : اجعلوا بأسكم وجد كم على كراديس القلب ؛ فإنكم لو فضضم منها راية ٌ واحدة رجعت أوائلُها على أواخرها . فصبر أصحابه صبراً صادقًا ، ثم حملوا على أواثل رايات القلب فهزموهم ؛ وأكثروا فيهم القتل ؛ ورجعت الرَّايات بعضها على بعض ، وانتقضت ميمنة على . ورأى أصحابُ ميمنة طاهر وميسرته ما عمل أصحابه ، فرجعوا على من كان في وجوههم ، فهزموهم، وانتهت الهزيمة إلى على "

A Y # / W

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط و وتزاحف . .

113

فجعل ينادى أصحابه: أين أصحاب الأسورة والأكاليل! يا معشر الأبناء، إلى الكرة بعد الفرة؛ معاودة (١١ الحرب من الصبر فيها. ورماه رجل " من أصحاب طاهر بسهم فقتله، ووضعوا فيهم السيوف يقتلونهم ويأسرونهم ؛ حتى حال الليل بينهم وبين الطلب، وغنموا غنيمة كثيرة ؛ ونادى طاهر في أصحاب على ": مَن وضع سلاحه فهو آمن ، فطرحوا أسلحتهم ، ونزلوا عن دوابهم ، ورجع طاهر إلى مدينة الرتى ، وبعث بالأسرى والرءوس إلى المأمون .

وذكر أن عبد الله بن على بن عيسى طرّح نفسه فى ذلك اليوم بين ، ۸۲۰/۳ القتلى ؛ وقدكانت به جراحات كثيرة، فلم يزل بين القتلى متشبّهاً بهم يومه وليلته؛ حتى أمن الطلب، ثم قام فانضم إلى جماعة من فيل العسكر، ومضى إلى بغداد، وكان من أكار, ولده .

> وذكر سفيان بن محمد أنّ عليًّا لمّا توجّه إلى خراسان بعث المأمون إلى من كان معه من القوّاد يعرض عليهم قتاله رجلا رجلا؛ فكلّهم يصرح بالهيبة ، ويعتلّ بالعلل ، ليجدوا إلى الإعفاء من لقائه ومحاربته سبيلا .

> وذكر بعض أهل خراسان أنّ المأمون لما أناه كتاب طاهر، بخبر على وما أوقع الله به، قعد للناس؛ فكانوا يدخلون فيهندّونه ويدعون له بالعزّ والنصر. وإنه فىذلك اليوم أعلن خلع محمد، ودعيى له بالخلافة فى جميع كُور خراسان وما يليها، وسُرّ أهل خراسان، وخطب بها الحطباء، وأنشدت الشعراء، وفىذلك يقول شاعر من أهل خراسان (٢) :

أصبحتِ الأُمَّة في غِبْطَةٍ من أَم إذ حفظتْ عهدَ إمامِ الهدى خيرِ بر على شَفاً كانت فلمًا وَفَتْ تخلَّصَد قامتْ بحق الله إذ زُبِرَتْ في وُلْيدِ ألا تراها كيف بعدَ الرَّدى وفقها وهي أبيات كثيرة

من أمرِ دنياها ومن دِينِها خبرِ بنى حوَّاء مأمونِها تخلَّصَتْ من سُوءِ تحيينِها ف وُلْدِهِ كَتْبُ دَواوينها وفقها الله لِتَزيينها!

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط: ومعاونة ي . (٢) كذا في ١، وفي ط: ويقول الشاعري .

وذكر على "بن صالح الحربية أن على "بن عيسى لما قشل، أرجف الناس ببغداد إرجافاً شديداً ، وندم محمد على ما كان من نكشه وغدره ، ومشى القواد بعضهم إلى بعض، وذلك يوم الحميس النصف من شوال سنة خمس وتسعين ومائة ، فقالوا : إن علياً قد قتل ، واسنا نشك "أن محمداً محتاج إلى الرجال واصطناع أصحاب الصنائع ، وإنما محرك الرجال أنفسها ، ويرفعها بأسها وإقدامها ، فليأمر كل وجل منكم جند ، بالشغب وطلب الأرزاق والجوائز ، فلعلنا أن نصيب منه في هذه الحالة ما يصلحنا ، ويصلح جندنا . فاتفق على فلعلنا أن نصيب منه في هذه الحالة ما يصلحنا ، ويصلح جندنا . فاتفق على والجوائز . وبلغ الحبر عبدالله بن خازم ، فركب إليهم في أصحابه وفي جماعة غيره من قدواد الأعراب، فراموا ، النشاب والحجارة ، واقتلوا قتالا شديداً ، وسمع من قدواد الأعراب، فراموا ، بالنشاب والحجارة ، واقتلوا قتالا شديداً ، وسمع من قدواد الأعراب ، فراموا ، بالنشاب والحجارة ، واقتلوا قتالا شديداً ، وسمع غلمه أن " الجند قد اجتمعوا وشغبوا لطلب أرزاقهم . قال : فهل يطلبون شيئا غير الأرزاق ؟ قال : لا ، قال : ما أهون ما طلبوا ! ارجع إلى عبد الله من خازم فره فلينصوف عنهم ؛ "م أمر لم بأرزاق أربعة أشهر ، ورفع من "كان دون المانين إلى المانين ، وأمر القواد والخواش , بالصلات والخوائز . المن كان دون المانين إلى المانين ، وأمر القواد والخواص " بالصلات والخوائز .

[ توجيه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لحرب طاهر]

وفي هذه السنة وجّه محمد المخلوع عبد ً الرحمن بنجبلة الأبناويّ إلى همـّـذان لحرب طاهر .

#### ذكر الخبر عن ذلك :

ATY/Y

ذكر عبد الله بن صالح أن عملاً لما انتهى إليه قتل على بن عيسى بن ماهان، واستباحة طاهر عسكره، وجه عبد الرحمن الأبناوى عشرين ألف رجل من الأبناء، وحمل معه الأموال، وقوراه بالسلاح والخيل، وأجازه بجوائز، وولا محلوان إلى ما غلب عليه من أرض خُراسان، وندب معه فرسان الأبناء وأهل البأس والنَّجة والغناء منهم، وأهره بالإكماش في السير، وتقليل اللَّيث

190 ---

والتضجيم (١) ويحمع إليه آلة الحرب، ويغادى طاهراً إليها، ويختلق عليموعلى اصحابه، ويجمع إليه آلة الحرب، ويغادى طاهراً وأصحابه إلى القتال. وبسط يده وأنفذ أمره في كل ما يربد العمل به ، وتقد م إليه في التحقيظ والاحتراس، وترك ما عمل به على من الاغترار والتضجيع، فترجه عبد الرحمن حتى نزل مدينة هممذان ، فضبط طرقها ، وحصن سورها وأبوابها ، وسد تشلمها ، وحشر إليها الأسواق والصناع ، وجمع فيها الآلات والميسر ، واستعد القاء طاهر ومحاربته . وكان يحيى بن على لما قنتيل أبوه هرب في جماعة من أصحابه ، فأقام بين الرى وهمذان ؛ فكان لا يمر به أحد " من فك آ أبيه إلا احتبسه ؛ وكان يرى أن محمداً سيوليه مكان أبيه ، ويوجه إليه الخيل والرجال؛ فأراد أن يجمع الفك إلى أن يوافيه القوة والمدد ؛ وكتب إلى محمد يستمد و ويستنجده ؛ فكتب إليه محمد يسامه ترجيه عبد الرحمن الأبناري ، ويأمره بالمقام موضعه ؛ وإن احتاج إلى قوة ورجال كتب إلى عبد الرحمن فقرًاه وأعانه .

AYA/**T** 

فلما بلغ طاهراً الجبرُ توجة نحو عبد الرحمن وأصحابه، فلما قربُ من يحيى ، قال يحيى لأصحابه : إن طاهراً قدقرُ بمناومعه من تعرفون من رجال خراسان وفرسانها ، وهو صاحبكم بالأمس ، ولا آمن إن لفيتُه بمن معى من هذا الفكل أن يصد عنا صدعاً يدخل وهنهُ على من خكشنا ، وأن يعنل عبد الرحمن وأقست على انتظار مدده ؛ لم آمن أن يمسك عنا ضناً برجاله وإبقاء عليهم ، وشُحناً بهم على القتل ؛ ولكن نتزاحف إلى مدينة هممذان فنعسكر قريباً من عبد الرحمن ؛ فإن استعنا به قرب مناعوثه ؛ وإن احتاج إلينا أعناه وكنا بفنائه ، وقاتلنا معه . قالوا : الرأى ما رأيت ؛ فانصرف يحيى فلمناً قرب من مدينة هممذان وقصد طاهر " لمدينة همذان ؛ فاشرف عليها ، ونفرق أكثر من كان اجتمع إليه ، وقصد طاهر " لمدينة همذان ؛ فاشرف عليها ، ونادى عبد الرحمن في أصحابه ، فخرج على تعبية ، فصادف " كا طهراً من المناجميعاً ، وكثر القتلى فصادف " طاهراً ، فاقتلوا قتالا شديداً، وصبر الفريقان جميعاً ، وكثر القتلى

<sup>(</sup>١) التضجم: القدود في الأمر . (٢) ط: و فصاف ه ، وما أثبته من ا .

والجرحي فيهم . ثم إنَّ عبد الرحمن انهزم ، فدخل مدينة هـَـمـَـذان ، فأقام بها أيامًا حتى قوى أصحابُه ، واندمل جرحاهم، ثم أمر بالاستعداد، وزحف إلى طاهر ؛ فلما رأى طاهر أعلامه وأوائل أصحابه قد طلعوا ، قال لأصحابه : إنَّ عبد الرحمن يريد أن يتراءى(١) لكم ؛ فإذا قربتم منه قاتلكم ؛ فإن هزمتموه بادر إلى المدينة فدخلها ، وقاتلكم على خندقها ، وامتنع بأبوابها وسورها ؛ وإن هزمكم اتسع لم المجال عليكم ، وأمكنتُه سعة المعترك من قتالكم ، وقتل (٢) من انهزم، وولتي منكم؛ ولكن قفُوا من خندقنا وعسكرنا قريبًا؛ فإن تقارب منا قاتلناه ؛ وإن بعدُ من خندقهم قَـرُبنا منه . فوقف طاهر مكانـَه ، وظن ّ عبد الرحمن أنَّ الهيبة بطأت به من لقائه والنهود إليه، فبادر قتاله فاقتتلوا قتالا شديداً ، وصبر طاهر ، وأكثر القتل في أصحاب عبد الرحمن ، وجعل عبد الرحمن يقول لأصحابه: يا معشرَ الأبناء، يا أبناء الملوك وألفاف السيوف؛ إنهم العجم (٣)، وليسوا بأصحاب مطاوّلة ولا صبر ؛ فاصبروا لهم فداكم أبى وأمى ! وجعلْ يمرّ على راية راية ، فيقول: اصبروا ؛ إنما صبرنا ساعة، هذا أول الصَّبر والطُّفَر . وقاتل بيديه قتالا شديداً، وحمل حمــَلات منكرة ما منها حملة إلا وهو يكثر في أصحاب طاهر القتل ؛ فلا يزول أحدٌ ولا يتزحزح . ثم إنّ رجلًا من أصحاب طاهر حمل على أصحاب علمَ عبد الرحمن فقتله ، وزحمهم أصحاب طاهر زحمة ً شديدة ، فولَّـوْهم أكتافهم ، فوضعوا فيهم السيوف ، فلم يزالوا يقتلونهم حتى انتهوا بهم إلى بأب مدينة هـَمـَذان ؛ فأقام طاهر على باب المدينة محاصراً لهم وله ؛ فكان عبد الرحمن يخرج في كلُّ يوم فيقاتل على أبواب المدينة ، ويرمى أصحابه بالحجارة من فوق السور ، واشتد بهم الحصار ، وتأذَّى بهم أهلُ المدينة ، وتبرَّموا بالقتال والحرب ، وقطع طاهرًا عنهم المادّة من كلّ وجه . فلما رأى عبد الرحمن ، ورأى أصحابه قد هلكوا وجمَهدوا ، وتخوّف أن يثب به أهل ُ همَمَذان أرسل إلى طاهر فسأله

(١) ط: ويتراياه.

. .. 4 /

<sup>(</sup> ٢ ) ا : « وقتال ي .

<sup>(</sup>٣) ط: ولعجم، وما أثبته من ا

الأمان له ولمن معه ؛ فآمنه طاهر ووفى له ، واعتزل عبد الرحمن فيمن كان استأمن معه من أصحابه وأصحاب يحيى بن على ً .

[ تسمية طاهر بن الحسين ذا اليمينين]

وفي هذه السنة سُمَّى طاهر بن الحسين ذا اليمينين .

ذكر الخبر عن ذلك :

قد مضى الحبرُ عن السبب الذي من أجله سُمِّيَ بذلك ، ونذكرُ الذي ٨٠٠/٣ سماه مذلك .

ذُكر أن طاهراً لما هزم جيش على بن عيسى بن ماهان، وقتل على بن عيسى ، كتب إلى الفضل بن سهل : أطال الله بقاءك ، وكبت أعداءك ، وجبل من يشنؤك فداك ! كتبت إليك ورأس على بن عيسى في حجرى ، وخامّة في يدى ، والحمد لله رب العالمين . فنهض الفضل ، فسلم على المأمون بأمير المؤمنين ؛ فأمد المأمون طاهر بن الحسين بالرجال والقواد ، وسمّاه ذا المينين ، وصاحب حبل الدين ، ورفع من كان معه في دون الممانين إلى الممانين .

# [ ظهور السفيانيّ بالشام ]

وفى هذه السنة ظهر بالشأم السفيانى على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية ، فدعا إلى نفسه ؛ وذلك فى ذى الحجة منها ، فطرد عنها سليان بن أبي جعفر بعدحصره إياه بدمشق—وكان عامل محمد عليها — فلم يفلت منه إلا بعد اليأس، فوجه إليه محمد المخلوع الحسين بن على بن عيسى بن ماهان ، فلم ينفذ إليه ؛ ولكنه لما صار إلى الرقة أقام بها .

[طرد طاهرعمال الأمين عن قزوين وكور الجبال]

وفي هذه السنة طرد طاهر عمّال محمد عن قزوين وسائر كور الجبال .

ذكر الخبر عن سبب لك :

ذكر على بن عبد الله بن صالح أن طاهرًا لما توجَّه إلى عبد الرحمن

الأبناوي بهملذان، تخوّف أن يثب به كثير بن قادرة - وهو بقرزوين عامل من عمال محمد ... في جيش كثيفإن هوخلفه وراءً ظهره ؛ فلمَّا قرب طاهر من همَمَذَانَ أمر أصحابه بالنزول فنزلوا . ثم ركب في ألف فارس وألف راجل ، ثم قصد قصد كثير بن قادرة ، فلمَّا قرب منه هرب كثير وأصحابه ، وأخْلُـكَىقزوين ، وجعل طاهر فيها جنداً كثيفًا ، وولاً ها رجلا من أصحابه ، وأمر أن يحارب مَن أراد دخولها من أصحاب عبد الرحمن الأبناويّ وغيرهم .

[ ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي ] وفي هذه السنة قتيل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي بأسداباذ .

ذكر الخبر عن مقتله :

ذكر عبدالرحمن بن صالح أن محمداً المخلوع لمّا وجّه عبدالرحمن الأبناويّ إلى هـَمـَذان ، أتبعه بابني الحرَشيّ : عبد الله وأحمد ، في خيل عظيمة من أهل بغداد، وأمرَهما أن ينزلا قصر اللصوص، وأن يسمعاو يطيعا لعبد الرحمن، ويكونا مددًا له إن احتاج إلى عونهما . فلما خرج عبد الرحمن إلى طاهر في الأمان أقام عبد الرحمن يُسرى طاهراً وأصحابه أنه له مسالم، راضِ بعهودهم وأيمانهم ؛ ثم اغترَهم وهم آمنون . فركب فى أصحابه ، فلم يُشعر طاهر وأصحابه حتى همَجموا عليهم ، فوضعوا فيهم السيوف ، فثبت لم رجمالة أصحاب طاهر بالسيوفوالتراس والنشاب، وجنَّمَوْا على الرَّكب، فقاتلوه كأشد ما يكون من القتال ، ودافعهم الرَّجال إلى أن أخذت الفرسان عُدَّتها وأهبتها ، وصدقوهم التتال ، فاقتتلوا قتالا منكراً، حتى تقطعت السيوف، وتقصّفت الرماح . ثم إن أصحاب عبد الرحمن همَربوا، وترجل هو في ناس من أصحابه، فقاتل حَيى قتل ، فجعل أصحابه يقواون له : قد أمكنك الهـَرب فاهرُب ؛ فإنَّ القوم قد كلموا من القتال ، وأتعبتهم الحرب، وليس بهم حَراك ولا قوّة على ٨٣٢/٣ الطلب ، فيقول : لا أرجع أبدا ، ولا يرى أمير المؤمنين وجهى منهزماً . وقُتل من أصحابه مقتلة عظيمة، واستبيح عسكره، وانتهى من أفلت من أصحابه إلى عسكر عبد الله وأحمد ابني الحرَشيّ ، فدخلهم الوهن(١١) والفشك ، وامتلأت

<sup>(</sup>١) ط: والوهر و، وماأنيته من ا .

نة ١٩٥

قلوبهم خوفًا ورعبًا فولتُّوا منهزمين لا يلوون على شيء من غير أن يلقاهم أحد ؛ حتى صاروا إلى بغداد ، وأقبل طاهر وقد خلت له البلاد ، يحوز (١) بلدةً بلدةً ، وكورةً وكورةً ؛ حتى نزل بقرية من قرى حُلوان يقال لها شلاشان؛ فخندق بها ، وحصّ عسكره ، وجمع إليه أصحابه . وقال رجل من الأبناء يرثى عبد الرحمن الأبناويّ:

رُسِ نَفَى العارَ عنه بالمناصِل والقَنَا بِجُهه وقد أُحرزَ العَلْيَا من المجد واقتنَى رُوءةٍ أُصابَ مصُونَ النفسَأوضَيْعَ الغِنَى وقَها ولا يَرهَبُ المِتَ المُتاحِ إذ ادَنا

أَلا إِنمَا تبكى النُّيونُ لفارس تجَلَّى غُبَارُ الموتِ عن صَحْنِ وجَهه فتَّى لا يُبالي إِنَّ دَنَا من مرُوءة يُقيُمُ لأطرافِ الذَّوابِل سُوقَها

وكان العامل ُ فى هذه السنة على مكة والمدينة من قسبَل محمد بن هارون داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على ّ بن عبد الله بن عباس ، وهو الذى حجّ بالناس فى هذه السنة وسنتين قبلها وذلك سنة ثلاث وتسعين وماثة ، وأربع وتسعين وماثة .

> وعلى الكوفة العباس بن موسى الهادى من قبـَل محمد . وعلى البـَصرة منصور بن المهدى من قبـَل محمد .

وبخُراسان المأمون ، وببغداد أخوه محمد . م

<sup>(</sup>١) كذا في ا وابن الأثير وفي ط : ، يجوز ، .

# ثم دخلت سنة ست وتسعين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر توجيه الأمين الجيوش لحرب طاهر بن الحسين ]

فمما كان من ذلك حبس محمد بن هارون أسد بن يزيد بن مزيد ، وتوجيهه أحمد بن مزيد وعبد الله بن حسميد بن قسَح طبة إلى حلوان لحرب طاهر .

## ذكر الخبر عن سبب حبسه وتوجيهه من ذكرت :

أذكر عن عبد الرحمن بن وثاب أن أسد بن بزيد بن موزيد حداثه ، أن ا الفضل بن الربيع بعث إليه بعد مقتل عبد الرحمن الأبناوي . قال : فأتيتُه ، فلمًا دخلت عليه وجدته قاعداً في صحن داره ، وفي يده رقعة قد قرأها ، واحمرّت عيناه ، واشتد عضبه ، وهو يقول : ينام نوم الظّربان ؛ [ وينتبه انتباه الذئب ، همُّه بطنه ، يخاتل الرَّعاء والكلاب ترصده ٢ (١). لا يفكر في زوال نعمة ، ولا روي في إمضاء رأى ولا مكيدة ؛ قد ألهاه كأسه، وشغله قَدَحُه ، فهو يجرى في لهوه، والأيام توضع (٢) في هلاكه؛ قد شمّر عبد الله له عن ساقه ، وفوّق له أصوبَ أسهمه ، يرميه على بعد الدَّار بالحتُّف النافذ ، والموت القاصد، قد عبّى له المنايا على متون الحيل، وناط له البلاء في أسنة الرماح وشفار السيوف. ثم استرجع ، وتمثل بشعر البَعيث :

وَمَجْدُولَةَ جِدُلُ العِنانِ خَرِيدَةَ لَهَا شَعَرٌ جَعْدٌ وَوَجْهٌ مُقَسَّمُ

وثغر نَقيُّ اللوْن عَذبٌ مَذاقةً تُضيءُ لها الظلمَاء ساعَهَ تَبْسِمُ ٨٢٤/٣ وثديان كالحُقيَّن، والبَطْنُ ضامِرٌ خَميصٌ، وجَهْمٌ نارُهُ تَتَضَرَّمُ (٢٣) لَهَوْتُ مِهَا لَيْلَ التِّمام ابنَ خالِد وأنت بمَرْوَ الرُّود غَيْظًا تَجرَّمُ (١)

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، وفي ط: « تضرع » .

<sup>(</sup>۱) من ا. (٣) ابن الأثر : «ورجه ناره».

<sup>(</sup>٤) كذا في اوابن الأثير ، وفي ط: يه على عمر و الرودي .

أُمَيِّةً نَهْدُ المَرْكَلَينِ عَشْمُ لها عارض فيه الأسِنَّهُ تُرْزمُ إلى أَن يُرَى الإصباحُ لا يَتَلَعْمُ نحيل وأضحى فى النَّعم أصَمْصِمُ لها أَرجُ في دَنِّها حين تَرشُمُ (١) أُمَيَّةً فِي الرِّزقِ الذِي اللهُ قاسِمُ(٢)

أَظُلُّ أَناغِيَها وتحتَ ابنِ خالدِ طواهُ طِرادُ الخَيْلِ في كلِّ غارة يُقارعُ أَتراكَ ابن خاقانَ ليلةً فيُصْبِح منْ طُول الطّرادِ ، وَجسْمُهُ أبَاكِرُهَا صَهْباء كالمسكِ ريحُها فَشَتَّانَ ما بَيني وبَينَ ابن خالد

ثم التفت إلى فقال : يا أبا الحارث ، أنا وإياك نجرى إلى غاية ، إن قصَّرنا عنها ُ ذمـمـْنَمَا ، وإن اجتهدنا في بلوغها انقطعنا ؛ وإنما نحن شعب من أصل ؛ إن قوى قوينا ؛ وإن ضعف ضعفنا ؛ إن هذا قد ألمِّ بيده إلقاء الأممَّ الوكُّعاء ، يشاور النساء ، ويعتزم على الرؤيا؛ وقد أمكن مسامعه من أهل اللهو والحسارة ، فهم يعدُّونه الظَّفَر، ويمنّـونه عقب الأيام ؛ والهلاك أسرع ﴿ ٣٥٥/٣ إليه من السيل إلى قيعان الرمل ؛ وقد خشيت والله أن نهلك بهلاكه ، ونعطب بعطبه؛ وأنت فارس العرب وابن فارسها؛ قدفزع إليك في لقاء هذا الرجل وأطمعه فها قبلك أمران ؛ أما أحدهما فصدق طاعتك وفضل نصيحتك ، والثاني أيمن نقيبتك وشدَّة بأسك ؛ وقد أمرني إزاحة علَّتك وبسط يدك فها أحببت ؛ غير أن الاقتصاد رأس النصيحة ومفتاح اليسمن والبركة ، فأنجز حوائحك ، وعجلً المبادرة إلى عدُّوك ؛ فإني أرجو أن يُـُولـيك الله شرفَ هذا الفتح ، ويلمُّ بك شعث هذه الحلافة والدولة . فقلت : أنا لطاعة أمير المؤمنين ــ أعزه الله ــ وطاعتك مقدم ، ولكلُّ ما أدخل الوَهن والذَّلُّ على عدوَّه وعدوَّك حريص ؛ غير أن المحارب لا يَعمل بالغرور ، ولا يفتتح أمره بالتقصير والحلل ؛ وإنما مِلاك المحارب الجنود ، وملاك الجنود المال ؛ وقد ملأ أمير المؤمنين أعزه الله أيدىمَن شهد العسكر من جنوده ، وتابع لهم الأرزاق الدارّة والصِّلاتوالفوائد

<sup>(</sup>١) مقط هذا البيت من ط، وأثبته من ا وابن الأثير وترشم، أي تخمّ.

<sup>(</sup>٢) ا ، وابن الأثير : ويقسم » .

الجزيلة ، فإن سرتُ بأصحابى وقلوبهم متطلعة إلى مَنْ خلفهم من إخوانهم لم أنتفع بهم فى لقاء مَنْ أمامى، وقد فضل أهل السلّم على أهل الحرب، وجاز بأهل الدّعة (١) منازل أهل النّصب والمشقة ؛ والذى أسأل أن يؤمر لأصحابى برزق سنة ، و يحمل معهم أرزاق سنة ، ويخص من لا خاصة له منهم من أهل الغناء والبلاء ، وأبدل من فيهم من الزّمْني والضّعفاء ، وأحمل ألف رجل المناء والبلاء ، وأبدل من فيهم من الزّمْني والضّعفاء ، وأحمل ألف رجل ممن معى على الخيل ؛ ولا أسأل عن عاسبة ما افتتحت من المدن والكور . همّان معى على الخيل ؛ ولا أسأل عن عاسبة ما افتتحت من المدن والكور . فقال : قد اشتططت (١) ؛ ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين . ثم ركب وركبت معه ، فدخل قبلى على عمد، وأذن لى فدخلت ، فا كان بيني وبينه إلا كلمتان حتى غضب وأمر بهبسى .

وُذكر عن بعض خاصة محمد أن أسداً قال لحمد : ادفع إلى ولدى عبد الله المأمون حتى يكونا أسيرين في يدى ؛ فإن أعطاني الطاعة ، وألتي إلى بيده ، وإلا محمد فيهما بحكمى ، وأنفذت فيهما أمرى . فقال : أنت أعرابي بحنون ؛ أدعوك إلى ولاء أعنة العرب والعجم ، وأطعمك خراج كور الجبال إلى خراسان ، وارفع منزلتك عن نظرائك من أبناء القواد والملوك ، وتدعوني إلى قتل ولدى ، وسفك دماء أهل بيتى ! إن هذا المنخرق والتخليط . وكان ببغداد ابنان لعبد الله المأمون ، وهما مع أمهما أم عيسى ابنة موسى المادى، نزولا في قصر المأمون بغداد ؛ فلما ظفر المأمون ببغداد خرجاً إليه مع أمهما إلى خراسان ؛ فلم يزالا بها حتى قدموا بغداد ، وهما أكبر ولده .

وذكر زياد بن على ، قال : لما غضب محمد على أسد بن يزيد ، وأمر بحبسه ، قال : هل فى أهل بيت هذا من يقوم مقامه ، فإنى أكره أن أستفسدهم مع سابقتهم (٢٠) وما تقدم من طاعتهم ونصيحتهم ؟ قالوا : نعم ، فيهم أحمد بن مزيد، وهو أحسنه م طريقة، وأصحهم (٤) نية فى الطاعة؛ وله مع هذا بأس ونجده وبصر بسياسة الجنود ولقاء الحروب ؛ فأنفذ إليه محمد بريدًا يأمره بالقدوم عليه ؛ فذكر بكر بن أحمد، قال : كان أحمد

<sup>(</sup>١) ط: «الدعوة » ، وما أثبته من ا . ( ٢ ) ابن الأثير : « أشططت » .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : «نياهبم». (٤) ا : «أصلحهم».

ATY/**T** 

متوجهاً إلى قرية تدعى إسحاقية ، ومعه نفر من أهل بيته ومواليه وحشمه ؛ فلما جاوز نهر أبان سم صوت بريد في جوف الليل ، فقال : إن هذا لعجيب، بريد في مثل هذا الموضع ! إن هذا الأمر لعجيب، ثم لم يلبث البريد أن وقف ، ونادى الملاح : هل معك أحمد ابن مزيد ؟ قال : نعم ؛ فنزل فدفع إليه كتاب محمد ، فقرأه ثم قال : إنى قلد بلغت ضيعتى ؛ وإنما بينى وبينها ميل ؛ فدعنى أقعمها وقعة فآمر فيها بما أريد ثم أغدو معك ، فقال : لا، إن أمير المؤمنين أمرني ألا أنظرك ولا أرقبهك ؛ وأن أشخصك أى ساعة صادفتك فيها ؛ من ليل أونهار . فانصرف معه حتى أنى الكوفة ، فأقام بها يوماً حتى تجمال وأخذ أهبة السفر، ثم مضى إلى محمد .

فذكر عن أحمد ، قال : لما دخلت بغداد ، بدأت بالفضل بن الربيع ، فقلت : أسلّم عليه ، وأستعين بمنزلته ومحضره عند محمد ؛ فلما أذن لى دخلت عليه ؛ وإذا عنده عبد الله بن حُميد بن قحطية ، وهو يريده على الشخوص (١١) إلى طاهر ، وعبد الله يشتط عليه في طلب المال والإكتار من الرجال ؛ فلما رآنى رحبّ بى وأخذ ببدى ، ورفعنى حتى صبّرتى معه على صدر المجلس ، وأقبل على عبد الله يداعبه و بمازحه ، فتبسم في وجهه ، ثم قال :

إِنَّا وَجَدُنْنَا لَكُمْ إِذْ رَثَّ حَبْلُكُمْ مِنْ آلِ شَيْبِانَ أَمَّا دُونَكُمْ وَأَبِا الْأَكْرُونَ إِذَا عُدُّ الحَصى عَدَدًا والأَفْرَبُونَ إِلِينَا مَنكُمُ نَسِبا

فقال عبد الله : إنّهم لكذلك ؛ وإن منهم لسّدَ الحَيَلل وفكاء العدو ، هم رحمة معرّة أهل المعصية عن أهل الطاعة . ثم أقبل على الفضل ، فقال : إن الممين المؤمنين أجرى ذكرك ، فوصفتنك له بحس الطاعة وفضل النصيحة والشدّة على أهل المعصية ، والتقدّم بالرأى ، فأحبَّ اصطناعك والتنوية باسمك، وأن يوفعك إلى منزلة لم يبلغها أحد من أهل بيتك . والتفت إلى خادمه ، فقال : ياسرًاج ؛ مُرْدٌ دُوابِي، فلم ألبث أن أسرج له، فضى ومضيت معه، حتى دخلنا

على محمد وهو في صحن داره ، له ساج ، فلم يزل يأمرني بالدنو حتى كدت

سنة 197 EYY

ألاصقه ، فقال: إنه قد كثر على تخليط ابن أخيك وتنكّره ، وطال خلافه على حتى أوحشي ذلك منه، وولَّد في قلبي التهمة له ، وصيَّرني لسوء المذهب وخبث الطاعة إلى أن تناولته من الأدب والحبس بما لم أحبّ أن أكون أتناوله به ، وقد وُصفتَ لى بخير ، ونُسبت إلى جميل ، فأحببت أن أرفع قدَرك ، وأعلى منزلتك، وأقد مك على أهل بيتك، وأن أولَّيك جهاد هذه الفئة الباغية الناكثة ، وأعرَّضك للأجر والثواب في قتالهم ولقائهم ؛ فانظر كيف تكون ، وصحِّح نيِّنتَك ، وأعن أميرَ المؤمنين على أصطناعك، وسُرَّه في عدوَّه ينعم سر ورك وتشريفك . فقلت : سأبذل في طاعة أمير المؤمنين أعزَّه الله مهجتى ، وأبلغ في جهاد عدوّه أفضل ما أمّله عندي، ورجاه من غنائي وكفايتي، إن شاء الله. فقال : يا فضل ، قال : لبيك يا أمير المؤمنين! قال : ادفع إليه ٨٣٩/٣ دفاتر أصحاب أسد، واضم إليه من شهد العسكر من رجال الحزيرة والأعراب، وقال : أكش على أمرك ، وعجل المسير إليه . فخرجت فانتخبت الرجال واعترضت الدفياتر، فبلغت عدة من صحيحت اسمه عشرين ألف رجل . ثم توجيهت بهم إلى حُلوان .

وذكر أن أحمد بن مزيد لما أراد الشخوص دخل على محمد ، فقال : أوصى أكرم الله أمير المؤمنين ! فقال: أوصيك بخصال عدة : إياك والبغيّ، فإنه عيقال النصر ، ولا تقدُّ م رِجُلا إلا باستخارة ، ولا تُشهـر سيفًا إلا بعد إعذار ؛ ومهما قـَدَرَت باللينفلا تتعدُّه إلى الحُمَرْق والشُّرَّة(١١)، وأحسن ْ صحابة مَن معك من الجند ، وطالعني بأخبارك في كلُّ يوم ، ولا تخاطر بنفسك طلب الزلفة عندى؛ ولاتستقْها (٢) فياتتخوّف رجوعه على ، وكن لعبد الله أخًا مصافياً ، وقريناً برِّ أ ، وأحسن مجامعته وصحبته ومعاشرته ، ولا تخذله إن استنصرك ، ولا تبطى عنه إذا استصرحك ؛ ولتكن أيديكما واحدة ، وكلمتكما متفقة . ثم قال : سل حوائجك، وعجل السراح إلى عدوك . فدعا له أحمد، وقال: يا أميرَ المؤمنين ، كَنَبُّر ۚ لَى الدعاء ولاتقبل في قول باغ ، ولا ترفضني قبل المعرفة بموضع قدمى لك ، [ولا تنقضعلي ما استجمع من رأى، ومن علي ً بالصفح عن ابن أحي ، قال: ذلك الم إلا أله بعث إلى أسد فحل قبود ، وخلى

<sup>(</sup>٢) ا: وولا تستبقها ي . (٣) من أ . (١) ا: والشدة يه .

سبيله ، فقال أبو الأسد الشيباني في ذلك [يمدح أحمد ويذكر حاله ومنزلته](١) . وما عِندَهُ منهُ القَضا بمَزيدِ يُقَصِّرُ عنها ظِلُّ كلِّ عَميدِ ورَأَى أَلَى العباسِ رأَى سَديدِ وَأَنْتَ بِسَعد حاضِر وسَعيكِ ٨٤٠/٣ ومثلك وَالَى طَارِفاً بتليد وكانَ عليهِ عاطفاً كيَزيدِ وحَصَّلَهُ فيها كليث غضَنْفر أَبي أَشْبُل عبْل الذَّراع مَدِيدِ وذكر يزيد بن الحارث أن محمداً وجه أحمد بن مزيد في عشرين ألف رجل من الأعراب، وعبد الله بن حميد بن قَـحُـطبة في عشرين ألف رجل من الأبناء ، وأمرهما أن ينزلا حُـلـُوان ، ويدفعا طاهراً وأصحابه عنها ؛ وإن أقام طاهر بشلاشان أن يتوجَّها إليه في أصحابهما حتى يدفعاه ، وينصبا له الحرُّب ، وتقد م إليهما في اجمّاع الكلمة والتواد والتحابّ على الطاعة ؛ فتوجَّها حتى نزلا

> بالأراجيف ، ويخبرونهم أن محمداً قد وضع العطاء لأصحابه ؛ وقد أمر لهم من الأرزاق بكذا وكذا ؛ ولم يزل يحتال في وقوع الاختلاف والشَّغْب بينهم حتى اختلفوا ، وانتقض أمرهم ، وقاتل بعضُهم بعضًا ، فأخلوا خانقين ، ورجعوا عنها من غير أن يلقو ا طاهرًا، ويكون بينهم وبينه قتال . وتقدّم طاهر حتى نزل حُلوان ؛ فلما دخل طاهر حُلوان لم يلبث إلاّ يسيراً حتى أتاه هـَر ثمة ابن أعْيَن بكتاب المأمون والفضل بن سهل، يأمرانيه بتسليم ما حوى من المدن والكُور إليه ، والتوجُّه(٢) إلى الأهواز ، فسلم ذلك إليه ، وأقام هرثمة بحُـلوان فحصنها ووضع مسالحه ومراصده في طرقها وجبالها، وتوجَّه طاهر إلىالأهواز.

لِيَهُن أَبا العباسِ رَأَى إِمامِهِ دَعاهُ أَميرُ المؤمنينَ إِلَى التي فبادرها بالرامى والحزم والحجى نهَضْتَ بِمَا أَعِيا الرِّجَالُ بِحَمَلِهِ رَدَدتَ مِهَا للرَّائدينَ أَعَزُّهُمُ كَنِّي أَسَدًا ضِيقَ الكبول وكرْبَها قريبًا من حُلُوان بموضّع يقال له خانقين ، وأقام طاهر بموضعه ، وخندق عليه وعلى أصحابه ، ودس الحواسيس والعيون إلى عسكريهما ؛ فكانوا يأتونهم

<sup>(</sup>۱) من ا. (۲) ط: وويتوجه ۽ .

[ ذكر رفع منزلة الفضل بن سهل عند المأمون ] وف هذه السنة رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وقد ّره .

#### ذكر الحبر عمَّا كان من المأمون إليه في ذلك :

ذُكر أن المأمون لما انتهى إليه الجبر عن قتل طاهر على بن عيسى واستيلائه على عسكره وتسميته إياه أمبر المؤمنين؛ وسلم الفضل بن سهل عليه بذلك، وصع عنده الحبر عن قتل طاهر عبد الرحمن بن جبلة الأبناوى وغلبته على عسكره ، دعا الفضل بن سهل، فعقدله في رجب من هذه السنة على المشرق (۱)؛ من جبل هم ملذان إلى جبل سقينان والتبت طولا ، ومن بحر فارس والمند إلى بحر الديم وجر بجان عرضا ، وجعل عمالته ثلاثة آلاف ألف درهم ، وعقد له لواء على سنان ذى شعبتين ، وأعطاه علما ، وسهاه ذا الرياستين ؛ فذكر بعضهم أنه وأى سيفه عند الحسن بن سهل مكتوباً عليه بالفضة من جانب: رياسة الحرب ، ومن الجانب الآخر: رياسة التدبير . فحمل اللواء على بن هشام، وحمل العلم فنع بن حازم ، وولى الحسن بن سهل ديوان الحراج .

[ ذكرخبر ولاية عبد الملك بن صالح على الشام ]

وفى هذه السنة ولتى محمد بن هارون عبد الملك بن صالح بن على على الشأم وأمره بالخروج إليها ، وفرض له من رجالها جنوداً يقاتل بها طاهراً وهرثمة .

ذكر الحبر عن سبب توليته ذلك :

ذكر داود بن سليان أن طاهراً لما قوى واستعلى أمرُه ، وهـَزَم من هز م من قوّاد محمد وجيوشه ، دخل عبدالملك بنصالح على محمد – وكان عبد الملك محبوسًا في حبس الرشيد ؛ فلما تـُوفَى الرشيد ، وأفضى الأمر إلى محمد أمر

127/4

<sup>(</sup>١) ط: والشرق ، وما أثبته من ا .

بتخلبة سبيله ؛ وذلك في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين ومائة ، فكان عبد الملك يشكر ذلك نحمد، ويوجب به على نفسه طاعته ونصيحته فقال: يا أمير المؤمنين ؛ إلى أرى الناس قد طمعوا فيك وأهل العسكرين قد اعتمدوا ذلك ، وقد بذلت سماحتك ؛ فإن أتممت على أمرك أفسدتهم وأبطرتهم ، وإن كففت أمرك عن العطاء والبذل أسخطتهم وأغضبتهم ؛ وليس تسكك الجنود بالإمساك ، ولا يبنى ثبوت الأموال على الإنفاق والسرف ؛ ومع هذا فإن جندك قد رعبتهم الهزائم ، ونهكتهم وأضعفتهم الحرب والوقائع ؛ وامتلأت قلوبهم هيبة لعدوهم ، ونكولاعن لقائهم ومناهضتهم ؛ فإن سيرتهم إلى طاهر غلب بقليل من معه كثير هم ، وهزم بقوة نيته ضعف نصائحهم ونياتهم ، وأهل الشأم قوم قد ضرستهم الحروب، وأد بتهم الشدائد، وجلهم منقاد إلى " مسارع إلى طاعي ، ضرستهم الحروب، وأد بتهم الشدائد، وجلهم منقاد إلى " مسارع إلى طاعي ، غان وجهي أمير المؤمنين اتخذت له منهم جنداً تعظم نكايتهم في عدوه ، عا سألت من مال وعدة ، فعجل الشخوص إلى ما هنالك ؛ فاعل عملا يتظهر أثره ، و يُعمد برأيك ونظرك فيه إن شاء الله . فولاه الشأم والجزيرة ، اأره ، و يُعمد بركته برأيك ونظرك فيه إن شاء الله . فولاه الشأم والجزيرة ، واستحثه بالحروج استحثائاً شديداً ، ووجة معه كنصًا من الجند والأبناء .

وفى هذه السنة سارعبد الملك بن صالح إلى الشأم، فلما بلغ الرقة أقام بها. وأنفذ رسله وكتبه إلى رؤساء أجناد أهل الشام بجمع الرّجال بها ، وإمداد محمد بهم لحرب طاهر .

#### ه ذكر الحبر عن ذلك :

قد تقدّم ذكرى سبب توجيه محمد إياه لذلك ؛ فذكر داود بن سلمان أنه لما قد مقدّم ذكرى سبب توجيه محمد إياه لذلك ؛ فذكر داود بن سلمان أنه لما قدم عبد الملك الرّقة ، أنفذ رسلته ، وكتب إلى رؤساء أجناد الشأم وجوه الجزيرة ، فلم يبق أحد ممن يرجى ويذكر بأسه وغناؤه إلا وعده وبسط له في أمله وأمنيته ، فقدموا عليه رئيسًا بعد رئيس، وجماعة بعد جماعة ؛ فكان لا يدخل عليه أحد الأأجازه وخلع عليه وحمله ؛ فأتاه أهل الشأم : الزواقيل والأعراب من كل فيج ، واجتمعوا عنده حتى كثروا . ثم إن

127/**7** 

بعض َ جند أهل خُرُاسان نظر إلى دابَّة كانت أخـذت منه في وقعة سلمان بن أبي جعفر تحت بعض الزواقيل ؛ فتعلَّق بها ، فجرى الأمر بينهما إلى أن اختلفا ؛ واجتمعت جماعة من الزّواقيل والجند ، فتلاحموا ، وأعان كلَّ فريق منهم صاحبتَه ، وتلاطموا وتضاربوا بالأيدى ، ومشى بعض الأبناء إلى بعض ، فاجتمعوا إلى محمد بن أبي خالد ، فقالوا : أنت شيخنا وفارسنا ؛ وقد ركب الزواقيل َ منّا ما قد بلغك؛ فاجمع أمرنا وإلا استذلُّونا ، وطمعوا فينا ، وركبوا بمثل هذا في كلُّ يوم . فقال َ: ما كنت لأدخل في شَغْب ، ولا أشاهدكم على مثل الحالة . فاستعد الأبناء وتهيئوا ، وأتوا الزواقيل وهم غارُون ، فوضعوا فيهم السيوف ، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وذبحوهم في رحالم ، وتنادى الزواقيل، فركبوا خيولهم، ولبسوا أسلحتهم، ونشبت الحرب بينهم. وبلغ ذلك عبد الملك بن صالح، فوجَّه إليهم رسولاً يأمرهم بالكفِّ ووضع السلاح ، فرموْه بالحجارة ، واقتتلوا يومهم ذلك قتالا شديداً، وأكثرت الابناء القتل فى الزواقيل ؛ فأخبر عبد الملك بكثرة منن قتل -وكان مريضًا مدنفاً- فضرب بيده على يد، ثم قال : واذلاَّه ! تستضام العرب في دارها ومحلَّها وبلادها ! فغضب من كان أمسك عن الشرّ من الأبناء، وتفاقم الأمر فيا بينهم، وقام بأمر الأبناء الحسين بن على بن عيسى بن ماهان ، وأصبح الزّواقيل؛ فاجتمعوا بالرَّقة ، واجتمع الأبناء وأهل خُراسان بالرافقة ؛ وقام رجل من أهل حمنص ، فقال : يا أهل مَ حمْص ؛ الهرب أهْوَنُ من العطب ، والموتُ أهون من الذَّل؛ إنكم بعُدتم عن بلادكم ، وخرجم من أقاليمكم ، ترجون الكثرة بعد القلّة والمخرّة بعد القلّة والمخرّة بعد القلّة والمخرّة بعد الذلة ! ألا وفي الشرّ وقعم ، وإلى ١٦٠ حـوّه الموت أنخم . إنّ المنايا في شوارب المسوّدة وقلانسهم . النفير النفير ، قبل أن ينقطع السبيل ، وينزل الأمر الجليل ، ويفوت المطلب ، ويعسر المذهب(٢) ، ويبعد العمل ، ويقترب الأجل!

وقام رجل من كلب في غَـرُز ناقته ، ثم قال :

شُوْبُوبُ حَرْبٍ حابَ من يَصْلاها قَدْ شَرَّعَتْ فُرْسانُها قَناها

A & & / T

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ووى ، . (٢) ابن الأثير : والمهرب ، .

سنة 197 ETY

فأُورَدَ الله لظَّى لظـاها إن غُيرَت كلب بها لحاها ثم قال : يا معشر كلب ؛ إنها الراية السوداء؛ والله ما ولت ولا عد كت ولاذل أناصرها(١) ، ولا صعفوليتُها، وإنكم لتعرفون مواقع سيوف أهل خُراسان فى رقابكم ، وآثار أسنَّتهم فى صدوركم. اعتزلوا الشرَّ قبلَ أن يعظم، وتخطَّوه مم،٨٤٠/٣ قبل أن يضطرم . شأمكم شأمكم، داركم داركم! الموت الفلسطيني خيرمن العيش الجزَرَى . ألا وإني راجع ، فمن أراد الانصراف فلينصرف معي .

ثم سار وسار معه عامة أهل الشأم ، وأقبلت الزّواقيل حتى أضرموا ماكان التّجار جمعوا من الأغلاف بالنار ، وأقام الحسين بن على بن عيسي بن ماهان مع جَمَاعة أهل خراسان والأبناء على باب الرافقة تخوَّفًا لطوق بن مالك . فَأَتَى طَوْقًا رَجلٌ من بني تَعْلَب، فقال : ألا ترى ما لقيت العرب من هؤلاء! انهض فإن مثلك لا يقعد عن هذا الأمر ، قد مد أهل الجزيرة أعينهم إليك ، وأمدُّ وا عونك ونصرك . فقال : والله ما أنا من قيسها ولا يمنها ؟ ولا كنت في أوَّل هذا الأمر لأشهد ٓ آخره ؛ وإنى لأشد ۗ إبقاء على قوى ، وأنظرُ لعشيرتي من أن أعرِّضهم للهلاك بسبب هؤلاء السفهاء من الجند وجهال قيس ، وما أرى السلامة إلا في الاعتزال.

وأقبل نصر بن شبث في الزّواقيل على فرس كُمْسَيت أغرٌ ، عليه درّاعة سوداء قد ربطها خلمف ظهره ، وفي يده رُمح وترس ، وهو يقول :

فُرْسانَ قَيْسِ أَصْمُدُنَ للموت لا تُرْهِبُني عَن لِقاءِ الفَوتْ دُعى التَّمَنِّي بِعَسَى وَلَيْتُ (٢)

ثم حمل هو وأصحابُه ، فقاتل قتالا شديداً ، فصبر لهم الجند ، وكثر القتل في الزُّواقيل ، وحملت الأبناء حملات، في كلُّها يقتلون و يجرحون؛ وكان أكثر القتل والبلاء في تلك الدفعة لكثير بنّ قادرة وأبي الفيل وداود بن موسى ابن عيسى الخُراسانيُّ ، وانهزمت الزواقيل ، وكان على حاميتهم يومئذ نصر ابن شبث وعمرو السلميّ والعباس بن زفر .

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : ونصرها و .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا، وفي ط: التحني.

## وتوفِّيَ في هذه السنة عبد الملك بن صالح .

A & 7/Y

# [ ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون]

وفى هذه السنة خُـلُع محمد بن هارون ، وأخـِـنت عليه البيعة لأخيه عبد الله المأمون ببغداد .

وفيها حُبِس محمد بن هارون فى قصر أبى جعفر مع أم جعفر بنت جعفر ابن أبى جعفر .

### ذكر الخبر عن سبب خلعه :

ذُكر عن داود بن سليان أن عبدالملك بن صالح لما تُدُوفَيَ بالرّقة ، نادى الحسين بن على بن عيسى بن ماهان فى الجند ، فصير الرّجّالة فى السفن والفرسان على الظهر ووصلهم ، وقوى ضعفاءهم ، ثم حملهم حتى أخرجهم من بلاد الجزيرة ؛ وذلك فى سنة ست وتسعين ومائة .

وذكر أحمد بن عبد الله، أنه كان فيمن شهد مع عبد الملك الجزيرة لما انصرف بهم الحسين بن على "، وذلك فى رجب من سنة ست وتسعين ومائة. وذكر أنه تلقاه الآبناء وأهل بغداد بالتكرمة والتعظيم ، وضربوا له القباب ، واستقبله القواد والرؤساء والأشراف ، ودخل منزله فى أفضل كرامة وأحسن هيئة ؛ فلما كان فى جوف الليل بعث إليه محمد يأمره بالركوب إليه ؛ فقال الرسول : والله ما أنا بمغنى " ولا بمسامر ولا مضحك ؛ ولاوليت له عملا ، ولا جرى له على يدى مال ؛ فلاى شىء يريدنى فى هذه الساعة ! انصرف ؛ فإذا أصبحت غدوت إليه إن شاء الله .

فانصرف الرسول ، وأصبح الحسين فوافى بابَ الجسر ، واجتمع إليه النّاس ، فأمر بإغلاق الباب الذي يخرج منه إلى قصر عبد الله (١١) بن على وباب سوق يحيى ، وقال : يا معشر الأبناء ؛ إن خلافة الله لا تجاور بالبطر ، ونعسَمه

AEY/Y

<sup>(</sup>١) ط: وعبيد الله ، وهو عبد الله بن على بن عيسى بن ماهان ؛ وانظر ص ١٦٠ .

لا تستصحب بالتجبر والتكبر؛ وإن محملاً يريد أن يرتغ أديانكم، وينكث بيعتكم، ويفرق جمعكم؛ وينقل عزّكم إلى غيركم؛ وهو صاحب الزّواقيل بالأمس، وبالله إن طالت به مدّة وراجعه من أمره قوة ، ليرجعن وبال ذلك عليكم؛ وليعرفن ضرره ومكروهه في دولتكم ودعونكم ، فاقطعوا أثرة قبل أن يقطع آثاركم ، وضعوا عزّه قبل أن يضع عزّكم ، فوالله لا ينصره منكم ناصر إلا خُدل ، ولا يمنعه مانع إلا قُدل ؛ وما عند الله لأحد هوادة ، ولا يراقب على الاستخفاف بعهوده والحنث بأيمانه . ثم أمر الناس بعبور الجسر فعبر وا ؛ حتى صاروا إلى سكة باب خراسان ؛ واجتمعت الحربية وأهل وتسرّعت خيول من خيول محمد من الأعراب وغيرهم إلى الحسين بن على "؛ وتسرّعت خيول من خيول محمد من الأعراب وغيرهم إلى الحسين بن على "؛ واحتما أميداً مليًا من النهار ، وأمر الحسين من كان معه من قواده وخاصة أصحابه بالنزول فنزلوا إليهم بالسيوف والرماح ، وصد قوهم القتال ،

قال : فخلع الحسين بن على تحمدًا يوم الأحد لإحدى عشرة لبلة خلت من رجب سنة ست وتسعين ومائة، وأخذ البيعة لعبد الله المأمون من غد يوم الاثنين إلى الليل ، وغدا إلى تحمد يوم الثلاثاء ، فوثب بعد الوقعة الى كانت الاثنين إلى الليل ، وغدا إلى تحمد يوم الثلاثاء ، فوثب بعد الوقعة الى كانت عصد ، ودخل عليه فأخرجه من قصر الحالم للى قصر أبى جعفر ، فحبسه هناك إلى صلاة الظهر ، ثم وثب العباس بن موسى بن عيسى على أم جعفر فأمرها بالحروج من قصرها إلى مدينة أبى جعفر ، فأبت ، فدعا لها بكرسى ، فأمرها بالحروج من قصرها إلى مدينة أبى جعفر ، فأبت ، فدعا لها بكرسى ، ثم أمر بها فأدخلت المدينة مع ابنها وولدها . فلما أصبح الناس من الغد طلبوا أبى خالد بباب الشأم ، فقال : أيها الناس ؛ والله ما أدرى بأى سبب يتأمر من الحسين بن على علينا، ويتولى هذا الأمر دوننا ! ما هو بأكبرنا سناً ، ولا أكرمنا الحسين بن على علينا، ويتولى هذا الأمر دوننا ! ما هو بأكبرنا سناً ، ولا أكرمنا حسباً ، ولا أعظمنا منزلة ، وإن فينا مس لا يرضى بالدنية ، ولا يقاد بالخادعة ؛

184/**Y** 

197 2 270

وإنىأوَّلكم نقضَ عهده، وأظهر التغيير (١) عليه، والإنكار لفعله ؛ فن كان رأيه رأيي فليعتزل معي .

وقامأسد الحربيّ، فقال: يا معشر الحربيّة، هذا يوم له ما بعده ، إنكم قد تممّ وطال نومكم ، وتأخّرتم فقدًم عليكم غيركم ، وقد ذهب أقوام يذكر خـلّـم محمد وأسره ، فاذهبوا بذكر فكّـه وإطلاقه .

فأقبل شيخ كبير من أبناء الكفاية على فَرَس ، فصاح بالناس : اسكتوا ، فسكتوا ، فقال : أبِّها الناس ، هل تعتدون على محمد بقطع منه لأرزاقكم ؟ قالوا : لا، قال : فهل قصر بأحد منكم أو من رؤسائكم وكبرائكم ؟ قالوا : ما علمنا ، قال : فهل عزل أحداً من قوَّادكم؟ قالوا : معاذ الله أن يكون فعل ذلك ! قال : فما بالكم خذلتموه وأعنتُم عدوٌّه على اضطهاده وأسره! أما والله ما قَــَــَـَل قومٌ خليفتـَـهم قطُّ إلا سلَّطالله عليهم السيف القاتل، والحتف الحارف ؛ انهضوا إلى خليفتكم وادفعوا عنه ، وقاتلوا مَنْ أراد خلعه والفتك به. ونهضت الحربيّة ، ونهض معهم عامّة أهل الأرباض في المشهراتوالعُدّة الحسنة . فقاتلوا الحسين بن على وأصحابـَه قتالا شديداً منذ ارتفاع النهار إلى انكسار الشمس ، وأكثروا في أصحابه الجيراح ، وأسير الحسين بن على " ، ودخل أسد الحربيّ على محمد ، فكسر قيودَه وأقعده في مجلس الحلافة ؛ فنظر محمد إلى قوم ليس عليهم لباس الحرب والجند ، ولا عليهم سلاح ؛ فأمرهم فأخذوا من السلاح الذي في الخزائن حاجتـَهم ووعدهم ومنّاهم، وانتهب الغوغاء بذلك السبب سلاحاً كثيراً ومتاعًا من حَرّ وغير ذلك ؛ وأتى بالحسين بن على ، فلامه محمد على خلافه وقال له : ألم أقدُّم أباك على الناس، وأوله أعنَّة الحيل وأملأ يده من الأموال؛ وأشرَّف أقداركم في أهل خراسان ، وأرفع منازلَكم على غيركم من القوَّاد! قال : بلي ، قال : فما الذي استحققتُ به منك أن تُخلع طاعى، وتؤلَّب الناس على "، وتندبهم إلى قتالى! قال : الثقة بعفو أميرِ المؤمنين وحسن الظن بصفحه وتفضله . قال : فإن أمير المؤمنين قد فعل ذلك بك ، وولا لـُـ الطلب بثأرك، ومن قتيل من أهل بيتك . ثم دعا له بخيلعة فخلعها

A11/4

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط: والتمبير ، . (٢) ١: والكمبة ،

عليه ، وحمله على مراكب ، وأمره بالمسير إلى حُلُوان ، وولاً ه ما وراء بايه . وُذكر عن عثمان بن سعيد الطائي ، قال : كانت لي من الحسين بن علي ٣٠٠٠٣ ناحية خاصّة ، فلما رضي عنه محمد ، وردّ إليه قيادَته ومنزلتَه ، عبرت إليه مع المهنئين، فوجدته واقفًا بباب الجسر ، فهنأته ودعوت له، ثم قلت له: إنك قد أصبحت سيد العسكرين ، وثقة أمير المؤمنين ، فأشكر العفو والإقالة ، ثم داعبتُه ومازحته ، ثم أنشأت أقول :

> هم قَتَلُوه حين تَمَّ تَمَامُه وصار مُعَزًّا بِالنَّدَى والتَّمَجُّدِ أُغَرُّ كَأَنَّ البِدرَ سُنَّةُ وَجُهِهِ إذا جاء عشى في الحديد المسرد إذا جَشَأَت نفسُ الجَبانِ وَهَلَّلتْ مَضَى قُدُما بالمَشرَق المُهنّد حليم للتى النادِي جَهُولُ لدَى الوغَى عَكُورٌ على الأَعدَاء قليلُ التَّزَيدِ فَشَأْرُكَ أَدرِكُهُ مِنَ القَوم إنَّهِمْ رَموكَ على عَمْدِ بِشَنعًا مُزَنَّدِ فضحك ، ثم قال : ما أحرصني على ذاك إن ساعدني مُعمر ، وأيدت بفتع ونكَصُر . ثم وقف على باب الجسر ، وهرب في نفر من خلمه ومواليه ، فنادی محمد فی الناس ، فرکبوا فی طلبه، فأدرکوه بمسجد کوثر ، فلما بصر بالخيل نزل وقيلًا فرَسه ، وصلى ركعتين وتحرّم ، ثم لقيهم فحمل عليهم حملات ف محلِّها يهزمهم ويقتل فيهم . ثم إنَّ فرسه عثر به وسقط ، وابتدره الناس طعناً وضرباً وأخذوا رأسه ، وفي ذلك يقول على بن جبلة \_ وقيل الخريمي (١) :

أَلَا قَاتَلَ اللَّهُ الأُلَى كَفُرُوا بِهِ وفازوا برأس الْهَرْثَمَى حُسَيْن لقد أورَدُوا منهُ قناةً صليبةً بشَطبيَمانيٌّ ورمح رُدَيْنيي رَجا في خِلافِ الحقُّ عِزًّا وإمْرَةً فَأَلِسهُ التأميلُ خُفَّ حُنين وقيل : إن محمداً لما صفح عن الحسين استوزره ودفع إليه خاتمه .

وقتل الحسين بن على بن عيسى بن ماهان للنصف من رجب من هذه

<sup>(</sup>١) ط: والخزيمي ، بالزاي ، تحريف ، وهو أبو يعقوب إمحاق بن حسان الشاعر ، منسوب إلى خريم بن عامر المرى . تاريخ بغداد ٢ : ٣٢٦ .

197 =--- 279

السنة في مسجد كوثر ، وهو على فرسخ من بغداد في طريق النَّهرين .

وجد د البيعة لمحمد يوم الجمعة لست عشرة خلت من رجب من هذه السنة ، وكان حبس الحسين محمداً في قصر أبي جعفر يومين .

وفي اللَّيلة التي قتيل فيها حسين بن على هرب الفضل بن الربيع .

وفى هذه السنة توجّه طاهر بن الحسين حين قدم عليه مَرْتُمة من حُلوان إلى الأهواز، فقتـَل عامل محمد عليها ، وكان عامله عليها محمد عليها المجمود، فقتـَل عامل محمد عليها ، وكان عامله عليها محمد بن يزيد المهلميّ بعد تقديم طاهر جيوشـًا أمامه إليها قبل انفصاله إليه لحربه .

## ذكر الخبر عن مقتل محمد بن يزيد المهلميّ ودخول طاهر إلى الأهواز

أذكر عن يزيد بن الحارث، قال : لما نزل طاهر شلاشان ، وجه الحسين ابن عمر الرستميّ إلى الأهواز ، وأمره أن يسير سبراً مقتصداً ، ولا يسير إلا بطلائع ، ولاينزل إلا في موضع حسّصين يأمز فيه على أصحابه فلما توجه أتت طاهراً عيونه ، فأخبر وه أن محمد بن يزيد المهليّ —وكان عاملا لمحمد على الأهواز قد توجه في جمع عظيم يريد نزول جندى سابور — وهو حد ما بين الأهواز والجبل — ليحمى الأهواز ، ويمنع من أواد دخوله من أصحاب طاهر ؛ وإنه في عدة وقرة ، فدعا طاهر عدة من أصحابه ؛ منهم محمد بن طالوت ومحمد بن العلاء والمباس بن بخاراخذاه والحارث بن هشام وداود بن موسى وهادى بن لعض ، وأمرهم أن يكمسّوا السيّر (١) حتى يتسّصل أولم بآخر أصحاب الحسين بن عمر الرستميّ ، فإن احتاج إلى إمداد أمدّ وه ، أو لقيه جيش كانوا ظهرًا له . عربيّ تلك الجيوش ، فإن احتاج إلى إمداد أمدّ وه ، أو لقيه جيش كانوا ظهرًا له .

وبلغ محمد بن يزيد خبرُهم ، فعرض أصحابه ، وقوّى ضعفاءهم ، وحمل الرجّالة على البغال ، وأقبل حتى نزل سوق عسكر مُكرّم ، وصيّر العمران والماء وراء ظهره ، وتخوّف طاهر أن يعجل إلى أصحابه ، فأمدّهم بقريش بن شبل ، وتوجّه هو بنفسه حتى كان قريبًا منهم ، ووجّه الحسن بن على المأمونيّ،

<sup>(</sup>١) أن يكشوا السير ، أى أن يسرعوا .

خة ١٩٦ نية

وأمره بمضامة قريش بن شبل والحسين بن عمر الرستمى ، وسارت تلك العساكر حتى قاربوا محمد بن يزيد بعسكر مسكرم ؛ فجمع أصحابه فقال : ما ترون ؟ محمره القوم القال القوم القاتال وأماطلهم اللقاء، أم أناجزهم كانت لى أم على " ؟ فواقه ما أرى أن أرجع إلى أمير المؤمنين أبدًا ، ولا أفصرف عن الأهواز ، فقالوا له : الرأى أن ترجع إلى الأهواز ؛ فتتحصن بها وتغادى طاهرا القتال وتبعث إلى البصرة فتفرض بها الفروض ، وتستجيش من قلموت عليه وتابعك من قومك . فقبل ما أشاروا عليه ، وتابعه قومه ، فرجع حتى صار بسوق الأهواز . وأمر طاهر قريش بن شبل أن يتبعه ، وأن يعاجله قبل أن يتحصن بسوق الأهواز ، وأمر الحسن بن على المأموني والحسين بن عمر الرستمي أن يسيرا بعقبه (۱) ؛ فإن احتاج إلى معونتهما أعاناه . ومضى قريش بن شبل يقفو محمد بن يزيد ، كلما ارتحل محمد بن يزيد ، كلما ارتحل محمد بن يزيد ، كلما ارتحل محمد بن يزيد ، كلما

وسبق محمد بن يزيد إلى المدينة فلخلها ، واستند إلى العمران، فصيره وراء ظهره ، وعبى أصحابه ، وعزم على مواقعتهم ؛ ودعا بالأموال فصبت بين يديه ، وقال لأصحابه : من أحب منكم الجائزة والمنزلة فليعرفي أثره . وأقبل قريش بن شبل حي صار قريباً منه ، وقال لأصحابه : الزموا مواضعتهم ومصافحهم ، وليكن أكثر ما قاتلتموهم وأنم مر محون ، فقاتلوهم بنشاط وقوة ؛ فلم يبن أحد من أصحابه إلا جمع بين يديه ما قدر عليه من الحجارة ، فلم يعبر إليهم محمد بن يزيد ، حتى أوهنوهم بالحجارة ، وجرحوهم جراحات كثيرة بالنشاب ، وعبرت طائفة من أصحاب محمد بن يزيد ، فأمر قريش أصحابه أن ينزلوا إليهم فنائوا إليهم ، فقاتلوهم قتالا شديداً حتى رجعوا ، وتراد الناس بعضهم إلى بعض . فاتلوا إليهم ، فقاتلوهم قتالا شديداً حتى رجعوا ، وتراد الناس بعضهم إلى بعض . فاينا ؟ قال : إلى أن من معى قد انهزم ، ولست آمن من من يقضى الله فياذا ؟ قال : إلى أرى من معى قد انهزم ، ولست آمن من من يقضى الله من أراد منكم الانصراف فلينصرف ؛ فوالله لأن تبقوا أحب إلى من أراد منكم الانصراف فلينصرف ؛ فوالله لأن تبقوا أحب إلى من التومي أن تعطوا وتهلكوا . فقالوا : والله ما أنصفناك ، إذا تكون أعتقتنا من الرق أن تعطوا وتهلكوا . فقالوا : والله ما أنصفناك ، إذا تكون أعتقتنا من الرق

X • £ / **T** 

ورفعتنا من الضَّعة، ثم أغنيتنابعد القلَّة، ثم نخذلك على هذه الحال؛ بل نتقدُّ م أمامك ونموت تحت ركابك ؛ فلعن الله الدنيا والعيش بعدك . ثم نزلوا فعرقبوا دوابُّهم ، وحملوا على أصحاب قريش حملة "منكرة، فأكثر وا فيهم القتل، وشدخوهم بالحجارة وغير ذلك؛ وانتهى بعض أصحاب طاهر إلى محمد بن يزيد، فطعنه بالرمح فصرعه ؛ وتبادروا إليه بالضَّرب والطعن حيى قتاوه ؛ فقال بعض أهل البصرة يرثيه ، ويذكر مقتله :

فإنني قد أُضَرُّ بي سَهَري قلبى وسمعى وغرانى بصرى(١١ ولَّى غمامُ الرَّبيعِ والمطَر يُرهِبْهُ وَقْعُ المُشَطَّبِ الذَّكَر لولا خُضُوعُ العِبادِ للقَدَرِ يَسْعَى إلى ما سَعَيتَ بالأَثْر

مَن ذاقَ طعم الرُّقادِ مِن فَرَح ِ ولَّى فتَى الرُّشدِ فافتَقَلتُ به كانَ غِياثاً لدَى المُحول فقد وَ فِي العُينَيْنِيُّ للإمامِ ولمْ<sup>(٢)</sup> صَاوَرَ رَيبُ المَنون دَاهِيَةً فامضِ حميدًا فكلُّ ذى أجل

وقال بعض المهالبة ؛ وجرح في تلك الوقعة جراحات كثيرة وقطعت يده :

حَرَا كُا وأَني كنتُ بِالضَّرْبِ منخنا وضارَ بتُ عنه الطاهِريُّ المُلَعَّنا إذًا ادَّرَعَ الهيجاء في النقع واكتنكي وذكر عن الهيئم بن عدىً ، قال : لما دخل ابن أبى عبينة على طاهر

٨٥٥/٣ فما لمت نفسي غير أنَّى لم أُطِق (١) ولو سَلِمَتْ كَفَّاىَ قاتلتُ دونه فتَّى لاَيْرَى أَنْ يَخذِلَ السيفَ في الوغي فأنشده قوله:

منها ومَن أَوحشَتْهُ لم يُقِم مَن آنسَتْه البلادُ لم يَرِم ِ حتى انتهى إلى قوله :

ما ساء ظُنِّي إلا لواحدة ف الصَّدر محصورة عن الكليم فتبسم طاهر ، ثم قال : أماوالله لقد ساءني من ذلك ما ساءك ، وآلمني ما آلمك ؛ ولقد كنت كارهًا لما كان ، غير أن الحنف واقع ، والمنايا نازلة ،

<sup>(</sup>١) ط: ووعزنی و . (٢) ا : والعشیکی ه . (٣) ط: و أننی ه ، وصوابه من ا .

ولا بدّ من قبَطْع الأواصر والتنكّر (١) للأقارب في تأكيد الحلافة،والقيام بحقّ الطاعة ؛ فظنناً أنه يريد محمد بن يزيد بن حاتم .

وذكر عمر بن أسد ، قال : أقام طاهر بالأهواز بعد قتله محمد بن يزيد ابن حاتم ، وأنفذ عمَّاله فى كُورها ، وولتى على اليامة والبحرين وُعُمان مما يلى الأهواز ، ومما يلي عمل البصرة ، ثم أخذ على طريق البرّ متوجّهمًا إلى واسط ، وبها يومئذ السندى بن يحيي بن الحرشي والهيثم خليفة خزيمة بن خازم ؛ فجعلت 🔻 ٨٥٦/٣ المسالح والعمال تتقوّض، مسلحة مسلحة ، وعاملا عاملا ، كلّما قرب طاهر منهم تركوا أعمالهم وهربوا عنها ؛ حتى قرب من واسط ، فنادى السنديّ بن يحيى والهيثم بن شعبة في أصحابهما ، فجمعاهم إليهما ؛ وهمَّا بالقتال ، وأمر الهيثم بن شعبة صاحب مراكبه أن يسرج له دوابه ، فقرَّب إليه فرسًا ، فأقبل يقسم طرفه بينها ، واستقبلته عدّة ، فرأى المراكبيّ التغيّروالفزع فىوجهه فقال : إن أردت المرب فعليك بها ؛ فإنها أبسط في الركض ، وأقوى على السفر . فضحك ثم قال : قرّب فرس الهرب ؛ فإنّه طاهر ، ولا عار علينا في الهرب منه ، فتركا واسطاً ، وهر با عنها. ودخل طاهر واسطاً، وتخوَّف إن سبق الهيثم والسندى إلى فم الصَّلح فيتحصَّنا بها . فوَّجه محمدَ بن طالوت ، وأمره أن يبادرهما إلى فم الصُّلح، وبمنعهما من دخولها إن أرادا ذلك ، ووجَّه قائدًا من قوَّاده يَعَالَ له أحمد بن المهلب نحو الكوفة ، وعليها يومئذ العباس بن موسى الهادى؛ فلماً بلغ العباس خبر أحمد بن المهلب خلع محمداً ، وكتب بطاعته إلى طاهر وببيعته للمأمون ؛ ونزلت خيل طاهر فم النيل ، وغلب على ما بين واسط والكوفة ، وكتب المنصور بن المهدى – وكان عاملاً لمحمد على البصرة – إلى طاهر بطاعته، ورحل طاهر حتى نزل طرنايا ؛ فأقام بها يومينن فلم يرها موضعًا للعسكر ، فأمر بجسر فعقد وخندق له ، وأنفذ كتبه بالتولية - ٨٥٧/٣ إلى العمال.

وكانت بيعة المنصور بن المهدى بالبصرة وبيعة العباس بن موسى الهادى

<sup>(</sup>١) ط: ووالشكري

بالكوفة ، وبيعة المطلب بن عبد الله بن مالك بالموصل للمأمون ، وخلعهم محمداً فى رجب من سنة ست وتسعين ومائة .

وتيل: إن الذي كان على الكوفة حين نزل طاهر من قبل محمدالفضل بن العباس بن موسى بن عيسى .

و لما كتبمن ذكرت إلى طاهر ببيعتهم للمأمون وخلعهم محمداً، أقرهم طاهر على أعمالم ، وولّى داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على الهاشمى مكة والمدينة، ويزيد بن جرير البّحِلَى "اليّمن، ووجّه الحارث بن هشام وداود ابن موسى إلى قصر ابن هبيرة .

#### [ ذكر خبراستيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصرصر]

وفى هذه السنة أخذ طاهر بن الحسين من أصحاب محمد المدائن ؛ ثم صار منها إلى صَرْصر ، فعقد جسراً ، ومضى إلى صَرْصر .

#### ذكر الخبر عن سبب دخوله المدائن ومصيره إلى صرصر:

أذكر أن طاهراً لما وجه إلى قصر ابن هبيرة الحارث بن هشام وداود بن موسى ، وبلغ محمداً خبر عامله بالكوفة وخلعه إياه وبيعته المأمون ، وجمه محمد ابن سليان القائد ومحمد بن حماد البربرى ، وأمرهما أن يبيتنا الحارث وداود بالقصر ، فقيل لهما : إن سلكم الطريق الأعظم لم يخف ذلك عليهما ؛ ولكن اختصر الطريق إلى فم الجامع ، فإنه موضع سوق ومعسكر ، فانزلاه وبيتاهما إن أردتما ذلك ، وقد قربها منهما ، فوجها الرجال من الياسرية إلى فم الجامع . وبلغ الحارث وداود الحبر ، فركبا فى خيل مجرد ، ونهيا الرجالة ، فعبرا من مخاضة فى سُوراء إليهم ؛ وقد نزلوا إلى جَسَّبها ، فأوقعا بهم وقعة شديدة . ووجة طاهر محمد بن زياد ونصير بن الحطاب مدداً للحارث وداود ، فاجتمعت العساكر بالجامع ، وساروا حتى لقوا محمد بن سليان ومحمد بن حمّاد فيا ما بين العساكر بالجامع ، وساروا حتى لقوا محمد بن سليان ومحمد بن حمّاد فيا ما بين نهر دُردَيط والجامع ، فاقتنلوا قتالا شديداً ، وانهزم أهل بعذداء ، وهرب

۱۹۶ نه ۱۹۶

محمد بن سلیمان حتی صار إلی قریة شاهی ، وعبر الفرات ، وأخذ علی طریق البرّیة إلی الانبار ، ورجع محمد بن حماد إلی بغداد ، وقال أبو یعقوب الحرّیمیّ فی ذلك :

هُمَا عَنَوا بِالنَّكَثَ كَي يَصِدَعا به صَفَا الحقِّ فانفَضًا بجمع مُبَدَّدِ وَلَهَ الْحِمِ مُبَدَّدِ وَلَهَ الْحِلِيَ الْخَلِيَ الْمُولِلَجِيادِ وَيَهَلَّدِي (١١)

وذكر يزيد بن الحارث ، أنَّ محمد بن حماد البربريُّ لما دخل بغداد ، وجَّه محمد" المخلوع الفضلَ بن موسى بن عيسى الهاشميُّ إلى الكوفة ، وولاَّه عليها، وضم إليه أبا السلاسل وإياس الحرابي وجمهورًا النجاري ؛ وأمره بسرعة السير؛ فتوجَّه الفضل؛ فلمَّا عبر نهر عيسي عثر به فرسُه، فتحوَّل منه إلى غيره وتطيَّر ، وقال : اللهم ۚ إنى أسألك بركة هذا الوجه . وبلغ طاهراً الحبرُ ، فوجَّه محمد بن العلاء، وكتب إلى الحارث بن هشام وداود بن موسى بالطاعة له ، فلتى محمد بن العلاء الفضل بقرية الأعراب ، فبعث إليه الفضل : إنى سامع مطيع لطاهر ؛ وإنما كان مخرجي بالكيد مني لمحمد ؛ فخلَّ لي الطريق حيى أصير إليه ، فقال له محمد : لستُ أعرف ما تقول ولا أقبله ولا أنكره ؛ فإن أردت الأمير طاهراً فارجع وراءك ؛ فخذ أسهلَ الطريق وأقصدَها . فرجع وقال محمد لأصحابه : كونوا على حذر ؛ فإنى لست آمن مكر َ هذا ؛ فلم يلبث أن كبّر وهو يرى أن محمد بن العلاء قد أمنه، فوجده على عـدّة وأهبة ؟ واقتتلوا كأشد ما يكون من القتال، وكبا بالفضل فرسُه ؛ فقاتل عنه أبوالسلاسل حيى ركب ، وقال : أذكر هذا الموقف لأمير المؤمنين . وحمل أصحابُ محمد ابن العلاء على أصحاب الفضل فهزموه، ولم يزالوا يقتلونهم إلى كُـوثى، وأُسِر في تلك الوقعة إسهاعيل بن محمد القرشي وجمهور النجاري ، وتوجَّه طاهر إلى المدائن، وفيها جند كثير من خيول محمد؛ عليهم البرمكيّ قد تحصن بها ، والمدد يأتيه في كلّ يوم ، والصِّلات والخلع من قبلَل محمد . فلما قرب طاهر من المدائن - وكان منها على رأس فرسخين - نزل فصلى ركعتين ، وسبت فأكثر التسبيح ، فقال: اللهم ٓ إنا نسألك نصراً كنصرك المسلمين يوم المدائن. ووجَّه

۸04/**T** 

۱۹۲ منة ۱۹۱

الحسن بن على المأموني وقريش بن شبل ، ووجه الهادى بن حفص على مقد مته وسار . فلما سم أصحاب البرمكي صوت طبوله ، أسرجوا الدواب ، وأخذوا في تعبيتهم ، وجعل من في أوائل الناس ينضم إلى أواخرهم ، وأخذ البرمكي في تسوية الصفوف ؛ فكلما سوى صفاً انتقض واضطرب عليه أمرهم ، فقال : اللهم إنا نعوذ بك من الحذلان ؛ ثم التفت إلى صاحب ساقته ، فقال : خل سبيل الناس ؛ فإني أرى جنداً لا خير عندهم ؛ فركب بعضهم بعضاً نحو بغداد ، فنزل طاهر المدائن ، وقد منها قريش بن شبل والعباس بن بخار اخذاه إلى الدرزيجان ، وأحمد بن سعيد الحرشي ونصر بن منصور بن نصر بن مالك معسكران بنهر ديائي ، فنعا أصحاب البرمكي من الجواز إلى بغداد ، وتقدم طاهر حي صار إلى الدرزيجان حيال أحمد ونصر بن منصور ، بغداد ، وتقدم طاهر حي صار إلى الدرزيجان حيال أحمد ونصر بن منصور ، اليسار إلى نهر صرص ، فعقد بها جسراً وزيفا .

[ذكر خبرخلع داود بن عيسى الأمين]

وفى هذه السنة خلع داود بن عيسى عاملُ مكة والمدينة محمداً وهو عامله يومثذ عليهما – وبايع للمأمون ، وأخذ البيعة بهما على الناس له ؛ وكتب بذلك إلى طاهر والمأمون ؛ ثم خرج بنفسه إلى المأمون .

ذكر الحبر عن ذلك وكيف جرى الأمر فيه :

ُذكر أن الأمين لما أفضت الحلافة إليه، بعث إلى مكة والمدينة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، وعزل عامل الرّشيد على مكة ؛ وكان عاملُه عليها محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحزوق ، وكان إله الصلاة بها وأحداثها والقضاء بين أهلها ؛ فعد ألى محمد عن ذلك كلّه بداود ابن عيسى ؛ سوى القضاء فإنه أقره على القضاء . فأقام داود والياً على مكة والمدينة لمحمد ، وأقام للناس أيضًا الحج سنة ثلاث وأربع وخمس وتسعين ومائة ، بلغه خلم عبد الله المأمون أنحاه ،

وما كان فعل طاهر بقواد محمد ، وقد كان محمد كتب إلى داود بن عيسى يأمره بخلع عبد الله المأمون والبيعة لابنه موسى ، وبعث محمد إلى الكتابين اللذين كَان الرّشيد كتبهما وعلّقهما في الكعبة فأخذهما ، فلما فعل ذلك جمع داود حمَجَبة الكعبة والقرشيِّين والفقهاء وممَن ° كان شهد على ما في الكتابيش من الشهود ـــ وكان داود أحدَهم ـــ فقال داود : قد علمتم ما أخـَـذَ علينا وعليكم الرشيد من العهد والميثاق عند بيت الله الحرام حين بايعنا لابنيه ؛ لنَّكُونِن " مع المظلوم منهما على الظالم، ومع المبغى عليه على الباغى ، ومع المغدور به على الغاَّدر ؛ فقد رأينا ورأيتم أنَّ محمداً قد بدأ بالظلم والبغى والغدر على أخويه عبد الله المأمون والقاسم المؤتمن، وخلَّعهما وبايع لابنه الطفل؛ رضيع صغير لم يفطم، واستخرج الشرُّطين من الكعبة عاصيًّا ظالمًا ، فحرَّقهما بالنار . وقد رأيت خلعه ، وأن أبايع لعبد الله المأمون بالحلافة ؛ إذ كان مظاومًا مبغيًّا عليه . فقال له أهل مكة : رأيُـنا تبعُ لرأيك ، ونحن خالعوه معك؛ فوعدهم صلاة الظهيرة؛ وأرسل في فجاج (١) مكة صائحًا يصبح: الصلاة جامعة ! فلمًا جاء وقت صلاة الظهر – وذلك يوم الخميس لسبع وعشرين ليلة خلت من رجب سنة ستوتسعين وماثة ــ خرج داود بن عيسى ، فصلَّى بالناس صلاة الظهر ، وقد وضع له المنبر بين الرّ كن والمقام ، فصعد فجلس عليه ، وأمر بوجوه الناس وأشرافهم فقربوا من المنبر ؛ وكان داود خطيبًا فصيحًا جهير الصوت؛ فلما اجتمع الناس قام خطيباً ، فقال :

A77/**4** 

الحمد لله مالك الملك؛ يؤتى الملك من يشاء، وينزع الملك ممتن يشاء، ويعزُّ من يشاء ويذل من يشاء ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير . وأشهد أن لا إله إلا الله وحدًه لا شريك له ، قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالدين ، وختم به النبيين ، وجعله رحمةً للعالمين ، صلَّى الله عليه في الأولين والآخرين . أما بعد يا أهلَ مكة ؛ فأنتم الأصل والفرع ، والعشيرة والأسرة ، والشركاء فى النعمة ، إلى بلدكم نفذ وفدُ الله، وإلى قبلتكم يأتم المسلمون، وقدعلمتم ما أخذعليكم الرشيدهارون رحمة الله عليه وصلاته حين بايع لا بنيه محمد وعبد الله بين أظهركم من العهد والميثاق

<sup>(</sup>١) ا : و إلى حجاج » .

197 i... \$ {\$ {

تتنصُرنَ المظلوم منهما على الظالم ، والمبغى عليه على الباغى ، والمغدور به على الغادر ؛ ألا وقد علم وعلمنا أن محمد بن هارون قد بدأ بالظلم والبغى والغدر ، وخالف الشروط التى أعطاها من نفسه فى بطن البيت الحرام ؛ وقد حل لنا ولكم خلعه من الحلافة وتصييرها إلى المظلوم المبغى عليه المغدور به . ألا وإنى أشهد كم أنى قد خلعت محمد بن هارون من الحلافة كما خلعت قلنسوتي هذه من وأسى وخلع قلنسوته عن وأسه فرى بها إلى بعض الحدم تحته ، وكانت من برود حبرة مسلسلة حمراء ، وأتى بقلنسوة سوداء هاشمية فلبسها - ثم قال :قد بابعث لعبد الله عبد القالمامون أمير المؤمنين بالحلافة ، ألا فقوموا إلى البيعة لحليفتكم .

فصعد لجماعة من الوجوه إليه إلى المنبر، رجل فرجل ، فبايعه لعبد الله المأمون بالحلافة ، وخلم محمداً ، ثم نزل عن المنبر ، وحانت صلاة العصر ، فصلتي بالناس ، ثم جلس في ناحية المسجد ، وجعل الناس يبايعونه جماعة بعد جماعة بقرأ عليهم كتاب البيّعة ، ويصافحونه على كفة ، فقعل ذلك أياماً .

وكتب إلى ابنه (1) سليان بن داود بن عيسى وهو خليفته على المدينة ، يأمره أن يفعل بأهل المدينة مثل ما فعل هو بأهل مكة ؛ من خلّع محمد والبيعة لعبد الله المأمون . فلما رجع جواب البيعة من المدينة إلى داود وهو بمكة ، رحل من فوره بنفسه وجماعة من ولده يريد المأمون بمرو على طريق البصرة ، ثم على فارس ، ثم على كر مان ؛ حتى صار إلى المأمون بمرو ، فأعلمه ببيعته وخلعه عمداً ومسارعة أهل مكة وأهل المدينة إلى ذلك ؛ فسرَّ بذلك المأمون ، وتيمن ببركة مكة والمدينة ؛ إذ كانوا أول من بابعه ، وكتب إليهم كتابًا ليسًا لطيفًا يعده غيه الحير ، ويبسط أملهم . وأمر أن يُكتب لداود عهد على مكة والمدينة وأعلمان وإلحباية ، وزيد له ولاية على "، وعقد له على ذلك ثلاثة ألوية ، وكتب له إلى الرى بمعونة خمسيائة ألف درهم ، وخرج داود بن عيسى مسرعا منعذً مبادراً لإدراك الحج ، ومعه ابن أخيه العباس بن موسى بن موسى بن موسى بن عود على " بن عبد الله بن العباس ، وقد عقد ابن عيسى بن موسى بن موسى بن عمد بن على " بن عبد الله بن العباس ، وقد عقد ابن عيسى بن موسى بن موسى بن عمد بن على " بن عبد الله بن العباس ، وقد عقد ابن عيسى بن موسى بن موسى بن عمد بن على " بن عبد الله بن العباس ، وقد عقد ابن عيسى بن موسى بن عمد بن على " بن عبد الله بن العباس ، وقد عقد ابن عيسى بن موسى بن عمد بن على " بن عبد الله بن العباس ، وقد عقد ابن عيد بن عبد الله بن العباس ، وقد عقد ابن عيد الله بن العباس ، وقد عقد ابن عيد الله بن العباس ، وقد عقد ابن عبد الله بن العباس ، وقد عقد ابن عبد الله بن العباس ، وقد عقد المياه على المياه الم

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط.

المأمون للعباس بن موسى بن عيسى على ولاية الموسم، فسار هو وعمّة داود حتى نزلا بغداد على طاهر بن الحسين ، فأكرمهما وقربهما، وأحسن معونتهما ، ووجه معهما يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسّريّ ، وقد عقد له سم طاهر على ولاية اليمن ، وبعث معه خيلاً كثيفة ، وضمن لهم يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسّسريّ أن يستميل قومته وعشيرته من ملوك أهل اليمن وأشرافهم ؛ ليخلعوا عمداً ويبايعوا عبد الله المأمون .

فساروا جميعًا حتى دخلوا مكة . وحضر الحبح ، فحج بأهل الموسم العباس ابن موسى بن عيسى ؛ فلما صدروا عن الحبح انصرف العباس حتى أتى طاهر ابن الحسين \_ وهو على حصار محمد \_ وأقام داود بن عيسى على عمله بمكة والمدينة ؛ ومضى يزيد بن جرير إلى اليمن ، فدعا أهلتها إلى خلع محمد وبيعة عبد الله على المأمون ، وقرأ عليهم كتابًا من طاهر بن الحسين يتعد هم العدل والإنصاف ، ويرغبهم في طاعة المأمون ، ويعلمهم ما بسط المأمون من العمدل في رعيته ؛ فأجاب أهل اليمن إلى بتيعة المأمون ، واستبشروا بذلك ، وبايعوا للمأمون ، وطلعوا محمداً ، فسارفيهم يزيد بن جرير بن يزيد بلأحسن سيرة ، وأظهر عد لا وإنصافًا ، وكتب بإجابتهم وبيعتهم إلى المأمون وإلى طاهر الحسين .

وفى هذه السنة عقد محمد فى رجب وشعبان منها نحواً من أربعمائة لواء لقوّاد شى ، وأمر على جميعهم على بن محمد بن عيسى بن نهيك ، وأمرهم بالمسير إلى هرئمة بن أعين ، فساروا فالتقوّا بجَـلُلُنْنا فى رمضان على أميال من النّهروان ، فهزمهم هرثمة ، وأسر على بن محمد بن عيسى بن نهيك ، وبعث به هرئمة إلى المأمون، وزحف هرثمة فنزل النهروان .

[ ذكرخبر شغب الجند على طاهر بن الحسين ]

وفي هذه السنة استأمن إلى محمد من طاهر جماعة كثيرة ، وشغب الجند ٣/٨٦٥/

على طاهر ، ففرّق محمد فيمن صار إليه من أصحاب طاهر مالاً عظيمًا ، وقوّد رجالا ، وغلّف لحاهم بالغالية ، فسمُّوا بذلك قوّاد الغالية .

ذكر الحبر عن سبب ذلك وإلى ما آل إليه الأمر فيه :

ذكر عن يزيد بن الحارث ، قال : أقام طاهر على نهر صَرْصر لما صار إليها ، وشمَّر في محاربة محمد وأهل بغداد، فكان لا يأتيه جيش إلاَّ هزمه، فاشتد على أصحابه ما كان محمد يعطى من الأموال والكنسا ، فخرج من عسكره نحو من خمسة آلاف رجل من أهل خُرُاسان ومَن التفِّ إليهم ، فسُرّ بهم محمد ، ووعدهم ومنّاهم ، وأثبت أسهاءهم فى اليّانين . قال : فَكُثُوا بذلك أشهراً ، وقوَّد جماعة من الحربية وغيرهم ممن تعرض لذلك وطلبه ، وعقد لهم، ووجَّههم إلى دسكرة الملك والنهروان، ووجَّه إليهم حبيب بنجهم النمريُّ الأعرابيّ في أصحابه ؛ فلم يكن بينهم كثير قتال ، وندب محمد قوّاداً من قواد بغداد، فوجههم إلى الياسرية والكوثرية والسفينة بن (١١)، وحمل إليهم الأطعمة ، وقوَّاهم بالأرزاق، وصيَّرهم ردءًا لمنخلفهم، وفرَّق الجواسيس في أصحاب طاهر ، ودس إلى رؤساء الحند الكتب بالإطماع والترغيب ، فشعبوا على طاهر ، واستأمن كثير منهم إلى محمد ، ومع كل عشرة أنفس منهم طبل ، فأرعدوا وأبرقوا وأجلبوا، ودنتوا حتى أشرفوا عَلَى نهر صرصر ، فعتى طــاهر أصحابه كراديس ، ثم جعل يمرّ على كليّ كردوس منهم ، فيقول : لا يغرّ نكم كثرة مَن ْ ترون ، ولا يمنعكم استثمان من استأمن منهم ، فإن ّ النصر مع الصدق والثبات ، والفتح مع الصبر ، وربِّ فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم أمرهم بالتقدّم، فتقدّ موا واضطربوا بالسيوف مليًّا. ثم إن الله ضرب أكتاف أهل بغداد فولَّـوا منهزمين ، وأخلوا موضع عسكرهم ، فانتهب أصحاب طاهر كل ما كان فيه من سلاح ومال . وبلغ الخبرُ محمداً ، فأمر بالعطاء فوُضع، وأخرج خزائنه وذخائره ، وفرّق الصِّلات وجمع أهل الأرباض ، واعترض الناس على عينه ، فكان لا يرى أحداً وسمًّا حسن الرَّواء إلا خلع عليه وقوّده؛ وكان لايقوّد أحداً إلاَ غلَّفت لحيته بالغالّية؛وهم الذين

(١) ط: ووالسفيانيين ٥ .

يسمّون قوّاد الغالية . قال : وفرّق فى قوّاده المحدثين لكل رجل منهم خمسهاتة درهم وقارورة غالية ، ولم يعط جند القواد وأصحابهم شيثًا . وأتت عيون طاهر وجواسيسه طاهرًا بذلك ؛ فراسلهم وكاتبهم ، ووعدهم واستالهم ، وأغرى أصاغرهم بأكابرهم ، فشغبوا على محمد يوم الأربعاء لست خلون من ذى الحجة سنة ست وتسعين ومائة ، فقال رجل من أبناء أهل بغداد فى ذلك :

قُلْ لِلأَمِينِ اللهِ فَى نَفْسِهِ ما شَتْتَ الجندَ سِوَى الغالية وطاهرً نفسى تقى طاهرًا برسلِه والعُدَّةِ الكافية أضحى زمامُ المُلكِ فى كفّهِ مُقاتلا للفِئةِ الباغية يا ناكثاً أسلَمَهُ نَكتُه عُيوبُهُ مِنْ خُبِيْهِ فاشِية قد جَاءك الليثُ بشَدَّاته مُستَكلباً فى أُسْدِ ضاوِيَه فاهرُب ولا مَهْرَبَ من مِنْلِهِ إِلاَّ إِلَى النارِ أَو الهاويه

A7V/**T** 

قال : ولما شغب الجند ، وصعب الأمر على محمد شاور قواده ، فقيل له: تدارك القوم ، فتملاف أمرك ؛ فإن بهم قوام ملكك ؛ وهم بعد الله أزالوه عنك أيام الحسين ، وهم رد وه عليك ، وهم من قد عوشت نجد تهم وبأسهم . فلج في أمره وأمر بقتالهم ، فوجه إليهم التنوخي وغيره من المستأمنة والأجناد الذين كانوا معه ، فعاجل القوم القتال وراسلهم طاهر وراسلوه ؛ فأخذ رهائيهم على بذل الطاعة له ، وكتب إليهم ، فأعطاهم الأمان ، وبذل لهم الأموال ، ثم قدم فصار إلى البستان الذي على باب الأنبار يوم الثلاثاء لاثني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة ، فنزل البستان بقواده وأجناده وأصحابه ، وزل مَن خلت بطاهر من المستأمنة من قواد محمد وجنده في البستان وفي الأرباض ، لحق بطاهر من المستأمنة من قواد محمد وجنده في البستان وفي الأرباض ، وأخمهم جميعاً بالثانين في الأرزاق ، وأضعف لقواد وأبناء القواد الحواص ، وأجرى عليهم وعلى كثير من رجالم الأموال ، ونقب أهل السجون السجون وخرجوا منها، وفترين الناس ، ووثب على أهل الصلاح الدُعار والشطار ، فعز الماح ، وذك المؤمن ، واختل الصاح ، وهاء صادل الناس إلا من كان في

عسكر طاهر لتفقده أمرَهم ، وأخذه على أيدى سفهائهم وفساقهم ؛ واشتد فى ذلك عليهم، وغادى القتال وراوَحه، حتى تواكل الفريقان، وخربت المار.

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن

محمد بن على من قبِلَ طاهر ، ودعا للمأمون بالخلافة، وهو أوّل موسم دُعيَ له فيه بالحلافة بمكة والمدينة .

# ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فني هذه السنة لحق القاسم بن هارون الرشيد ومنصور بن المهدى بالمأمون من العراق ، فوجَّه المأمون القاسم إلى جرجان .

### [ ذكرخبر حصار الأمين ببغداد ]

وفيها حاصر طاهر وهـَرَّثُمة وزهير بن المسيّب محمد بن هارون ببغداد .

 ذكر الخبر عما آل إليه أمر حصارهم في هذه السنة ، وكيف كان الحصار فيها:

ذكر محمد بن يزيد التميميّ وغيرُه أنّ زهير بن المسيّب الضّيّ نزل قصر رقة كلواذي ، ونصب المجانيق والعرّ ادات (١١) واحتفر الحنادق ، وجعل يخرج في الأيام عند اشتغال الجند بحرب طاهر ، فيرمى بالعرّ ادات مَن أقبل وأدبر ، ويعشير أموال التجار (٢) ويجبى السفن ، وبلغ من الناس كلّ مبلغ ؛ وبلغ أمرُه طاهرًا وأتاه الناس فشكوا إليه ما نزلَ بهم من زهير بن المسيّب، وبلغ ذلك هرئمة ، فأمد ه بالحند، وقد كاد يؤخذ، فأمسك عنه الناس، فقال الشاعر من أهل الجانب الشرق - لم يعرَف اسمه- في زهير وقتله الناس بالمجانيق :

A 74 / W

لا تَقْرَبِ المَنجنينَ والحجرا فقد رأينت القتيلَ إذ قُبرًا باكرَ كي لايفوتَه خبر واحَ قتيلًا وخَلَّفَ الخبرا ماذا به كان من نشاط ومن صحة جسم به إذا ابتكرًا أَمرٌ فلم يَدْدِ مَن به أَمَرا أرادَ ألاً يقالَ كان له

<sup>(</sup>١) المنجنيق، بفتح الميم وتكسر: آلة ترى بها الحجارة (معربة)، والعرادة: أصغر منه.

<sup>(</sup>٢) عشر القوم : آخذ العشر من أموالهم .

يا صاحبَ البِنجنيق ما فَعَلتْ كَفَّاكَ ، لمْ تُبقيَا ولم تَذُرَا كانَ هَوَاهُ سوَى الَّذِي قُلِوا هَيْهَاتَ لَنْ يَغلِبَ الهوَى القَدَرَا

ونزل هرثمة نهر بين ، وجعل عليه حائطًا وخندقًا ، وأعد المجانيق والعرادات، وأنزل عبيد الله بن الوضاح الشماسية ، ونزل طاهر البُستان بباب الأنبار ، فذكر عن الحسين الحليم أنه قال : لما تولَّى طاهر البُستان بباب الأنبار ، دخل محمداً أمر عظيم من دخوله بغداد ، وتفرق ما كان في يده من الأموال ، وضاق دَرْعًا ، وتحرق صدراً ، فأمر ببيع كل ما في الخزائن من الأمعال ، وضرب آنية الذهب والفضة دنانير ودراهم ، وحملها إليه لأصحابه وفي نفقاته ، وأمر حينتذ برمى الحربية بالنَّفط والنبران والمجانيق والعرادات ، يقتل بها المقبل والمدبر ، فني ذلك يقول عمر و بن عبد الملك العترى (١١ الوراق :

۸۷٠/٣

يا رماةَ المنجنيق كُلُّكُمْ غيرُ شَفيقِ
ما تبالونَ صَــديقاً كانَ أو غيرَ صديقِ
وَيلكم تَدْرونَ ما ترْ مونَ مُرَّارَ الطَّريقِ
رُبٌ خَوْدٍ ذَاتِ ذَلُّ وهْيَ كالغصنِ الوريقِ
أَخْرِجَت مِنْ جَوْف دُنيًا هَا وَمِنْ عَيْشِ أَنِيقِ
لم تَجدْ مِن ذَاكَ بُدًا أَبْرِزت يومَ الحريقِ

وذكر عن محمد بن منصور الباور دى ، قال : لما اشتدت شوكة طاهر على محمد ، وهزمت عساكره ، وتفرق قواده كان فيمن استأمن إلى طاهر سعيد بن مالك بن قادم، فلحق به، فولا أه ناحية البغيشين والأسواق هنالك وشاطئ دَجُلة ، وما اتصل به أمامه إلى جسور دجلة ، وأمره بحفر الحنادق وبناء الحيطان فى كل ما غلب عليه من الدور والدروب ، وأمد م بالنفقات والفعلة والسلاح، وأمر الحربية بلزومه على النوائب، ووكل يبطريق دار الرقيق وباب الشام واحداً بعد واحد ؛ وأمر بمثل الذي أمر به سعيد بن مالك ؛ وكثر الحراب

<sup>(</sup>۱) ا: المنبرىء.

والهدم حتى درست محاسن بغداد ؛ فني ذلك يقول العيشرى :

أَلَمْ تَكُونَى زماناً قُرَّةَ العينِ ! ٥٧١/٣ وكان قربهُمُ زيناً من الزَّيْن ! مَاذا لقيتُ جم من لَوْعَةِ البَيْن! إلاَّ تحدَّر ماءُ العينِ من عَينِي والدَّهْرُ يَصْدَعُ ما بينَ الفريقين

مَنْ ذا أَصابكِ يا بغدادُ بالعَينِ أَلَم يَكُنْ فِيكِ قومٌ كان مسكنهمْ صَاحَ الغرابُ بهمْ بالْبيْن فَأَفتَرَقُوا أَستودعُ اللهِ قومًا مَا ذكرتهمُ كَانُوا ففرَّقهمْ دهرٌ وَصَدَّعَهُمْ

قال : ووكل محمد عليناً فراهمرد؛ فيمن ضم إليه من المقاتاة، بقصر صالح وقصر سُليان بن أبى جعفر إلى قُصور دجلة وما والاها ، فألح فى إحراق الدُّور والدُّرُوب وهندمها بالمجانيق والعرادات على يندَى رجل كان يعرف بالسَّمَر قندى ، فكان يرى بالمنجنيق ، وفعل طاهر مثل ذلك ؛ وأُرسل إلى أهل الأرْباض من طريق الأنتبار وباب الكوفة وما يليها ؛ وكلما أجابه أهل ناحية خندق عليهم ، ووضع مسالحه وأعلامه ، ومن أبى إجابته والدخول في طاعته ناصبه وقاتله ، وأحرق منزله ؛ فكان كذلك يعدو ويروح بقواده وورسانه ورجالته ؛ حتى أوحشت بغداد ، وخاف الناس أن تبتى خرابًا ؛ وفي ١٨٧٢/٣

عَنْ جَانِي بغداد أَمْ ماذَا اِ إِلَى أُولِ الفتنةِ شُدَّاذَا عن رأى لا ذاك ولا هذا عقوبة لاذَت بمَنْ لاذا بغداد في القلَّة بَغْداذا

أَتُسْرَعُ الرِّجْلَة إِغْذَاذَا'' أَلَمْ تَرَ الفتنسةَ قد أَلْفَتْ وانتقضتْ بغداذُ عُمْرَانها هَدْماً وَحَرْقاً قد أَبِيدَ اهلُها ما أحسن الحالات إن لم تَعُدْ

قال : وسمّى طاهر الأرباضَ الّنى خالفه أهلها ومدينةَ أبى جعفر الشرقية ، وأسواقَ الكرخ والحلد وما والاها دارَ النكث ، وقبض ضياع مَنْ

<sup>( 1 )</sup> ا وابن الأثير : « الرحلة » . والرجلة هنا : جمع رجل .

لم ينحز (١) إليه من بنى هاشم والقواد والموالى وغلاتهم ،حيث كانت من عمله ، فذلتُّوا وانكسروا وانقادوا ، وذلت الأجناد وتواكلت عن القتال ؛ إلا باعة الطريق والعراة وأهل السوق . وكان والعراة وأهل السوق . وكان حاتم بن الصقرقد أباحهم النهب ، وخرج الهرش والأفارقة ، فكان طاهر يقاتلهم لا يفترُ عن ذلك ولا يملنُه ، ولا ينى فيه فقال الحريمي يذكر بغداد ، وصف ما كان فيها :

447/**4** 

داد وتُعثر بها عواثرها(٣) مشوق للفتى وظاهِرُها(٤) قلَّ من النائبات وَاترُها وقل مُعسورُها وعاسرُها فيها يلذاتها حواضِرُها أَشْرَقَ غِبُّ القِطارِ زاهرُها لو أَنَّ دُنيا يدُومُ عامرُها فيهـا وقرَّت بها منابرُها فخر إذا عُدُدت مَفاخرُها شَــد عُراها لها أكابرُها يَقدَحُ في مُلكِهَا أصاغِرُها من فتنة لايقال عاثِرُها مقطوعة بينها أواصرها إذلم يَرُعها بالنصح زاجرُها هُوَّةً غَيَّ أَعْيَتُ مَصادِرُها

قالوا : ولم يلعب ِ الزمانُ ببغ إذ هي مثلُ العروس باطنها جنَّـةُ خُلْدِ ودارُ مَغبَطَةِ دَرَّتْ خُلوفُ الدُّنيا لساكنها وانفرَجَتْ بالنعيم وانتجعَتْ فالقومُ منها في روضةٍ أُنُف مَن غرَّهُ العيشُ في بُلَهْنِية دار ملوك رست قواعدها أَهلُ العلا والندى وأُندِيةُ ال أَفْرَاخُ نُعْمَى فِي إِرْثِ مَمْلَكَة فلم يَزلُ والزَّمان ذُو غِيَر حَتَى تُساقتُ كأساً مُثَمِّلةً وافترقت بعدَ أَلفَة شِيَعاً يا هل رأيت الأملاك ماصنعت أَوْرَدَ أَملاكُنا نفوسَهُمُ

<sup>(</sup>١) ط: «ينجز » ، تحريف . (٢) في القاموس : « الطر : الخلس» .

<sup>(</sup>٣) انظر الشعر والشعرا ٠ ٨٣١ ، ٨٣٢ ، الحيوان ١ : ٢٠٥ ، ٥ : ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) كذا في ا ، وفي ط : « باديها مهول الفتى وحاضرها » .

AV 2 / 🏲

واستحكمت فىالتَّقَى بصائرها وتبتعِث(١) فِتيةً تكابرها لها ورُعْبُ النفوسضائرُها مسجو رهابالهوى وساجرُ ها (۲) حتى أبيحَت كُرْهًا ذَخائِرُها أبناء لا أربحت متاجِرُها يرُوقُ عينَ البصير زاهره! تُكِنُّ مثلَ الدُّمي مقاصرُها أَملاكُ مخَضَّرةً دَساكرُها يحان ما يستغلُّ طائرُها إنسان قد أُدْمِيَتْ محاجرها يُنكرُ منها الرسومَ زائرُها(٣) إلفاً لها والسُّرورُ هاجرُها بن حيث انتهت معابرها عليا التي أشرفت قناطرُ ها(٤) لكلِّ نفس زَكَتَ سَرائِرُها وأبن مجبورُها وجابرها! وأن سكَّانُها وعامرُها أَحبُشُ تعدُو هُدُلاً مَشافرُها تعْدُو ما سُرَّباً ضَوامِرُها

ما ضرها لو وَفَتْ بِمَوْثِقِهَا ولم تسافك دماء شيعتها وأقنعتها الدنيا التي جُمعَت ما زال حوض الأملاك يحفره تبغى فضول الدنيا مكاثرةً تَبِيعُ ما جمَّع الأُبُوَّةُ لِلْـ يا هل رأيت الجنان زاهرةً وهل رأيتَ القُصورَ شارعةً وهل رأيت القُرى التي غَرِسَ ال محفوفةً بالكروم والنخل والرَّ فإنها أصبحت خلايا من ال قَفرًا خَلاءً تعوى الكلابُها وأصبحَ البوُّسُ ما يفارقُها بزَندوَرْدٍ واليَاسِريَّةِ والشَّط ويا ترلحي والخيزُرَانية ال وقَصر عَبدوَيْه عبرةٌ وهُدَّى فأين حُرّاسُها وحارسُها وأين خِصْيانها وحِشُوتُها أين الجَرادِيَّةُ الصقالبُ وال ينصدعُ الجندُ عن مواكبها

AV0/4

<sup>(</sup>٢) كذاني ا.

<sup>(</sup>٤) ا: وأشرقت مناظرها ي

تاریخ الطبری- شامن

<sup>(</sup>١) كذا في ا وفي ط: « تبتعل » .

<sup>(</sup> T ) ط: « داثرها يه ، وما أثبته من ا .

نُّوبَةِ شِيبَتْ سِا بَرابرُها طيرًا أَبابِيلَ أَرسلَت عَبَثاً يقدُمُ سُودانَها أَحامِرُها يلنجُوج مَشبُوبَةٌ مَجامِرُها مَوْشي محطومة مزامِرُها عَارِضَ عِيدانَها مَزاهرُها أمست كَجَوف الحِمار خَالِيهُ يَسعَرُها بالجحم ساعرُها كأنَّما أصبحت بساحتهم عاد وسَّنهُمُ صراصرُها من حَادِث الدّهر أو يُباكرُها تُضحى وتُمسى دَريَّةً غَرَضاً حيث استقرَّت ما شراشرها لأَسْهُم الدَّهر وهو يَرشُقُها مُحنِطُها مَرَّةً وَباقِرُها يَابُوْسَ بَغَدادَ دَار مَملَكَة دارت على أَهلها دوائرُها لمَّا أَحاطت مها كبائرُها حرب ِ التي أصبحت تساورُها داهيه لم تكن تحاذِرُها بالرّغم واستُعبدَت حرائرها

بالسند والهند والصقالي وال أَين الظِّباءُ الأبكارُ في روضه ال ملك تَهادَى مها غَرائِرُها! أين غَضاراتُها وَلَنَّما وأين مَحبُورُها وَحابرُها! بالمسك والعنبر اليان وال يَرْفُلْن في الخَزُّ وَالمَجَاسِدِ وَال فأين رقاصها وزامِرُها يُجبْنَ حيثُ انتهت حناجرُها تكادُ أَساعُهم تُسَكُّ إِذَا لا تعلمُ النفسُ ما يُبايتُها أمهلها الله ثم عاقَبها بالخسف والقكف والحريق وبال كم قد رأينا من المعاصي ببغدا دفهل ذو الجلال غافرها! حلَّت ببَغدادَ وهيَ آمنةٌ طالعَها السوء من مَطَالِعِهِ وأدركت أهلَها جرائرُها رَقَّ ما الدينُ واسْتُخفَّ بذى ال فضل وَعَزَّ النُّسَّاكَ فاجرُها وخَطَّمَ العبدُ أَنفَ سَيَّدِهِ

AV1/4

<sup>( 1 )</sup> في التصويبات : « مزاهرها » .

وابتز المر الدُّروب ذَاعرُها قد ربَّقَتْ حَوْلَها عَساكُرها تسقط أخبالها زماجرها ير مقها للقاء طاهرها يُقدِمُ أُعجازَها يعاورُها مرقومه صلبة مكاسرها كتائبُ إِلموتِ تحتَ أَلويَة أَبْرَحَ منصورُها وَناصِرُها وَقعــاً على ما أَحَبُ قَادرُها لَّةِ في دُورها عَصافِرُها بالصُّغر مَحْصُورَةً جَبابرُها دِجْلةَ حيث انتهت معابرُها تَرْكضُ من حولِها أَشَاقِرُها يُحْرِقِها ذا وذاك مدمها ويَشتنى بالنهابِ شاطرُها والكَرْخُ أَسواقُها مُعَطَّلةٌ يَستن عَبَّارُها وعائرُها آسادَ غِيل غُلْبًا تُسَاورُها خُوص إذا استلأَمَت مَغافرها صّوف إذا ما عُدَّت أساورُها ساعَدَ طُرَّارَها مُقامِرُها لا الرزقَ تبغى ولا العطاء ولا يَحشُرُها للَّقاء حاشِرُها خطَّارَةٌ يَستَهلُّ خَاطِرُها خر يَزُودُ المِقلاعَ بَائرُها

وصار رَبّ الجيران فَاسقَهُم من يَرَ بغدادَ والجنودُ سا كلُّ طَحونِ شهباء بَاسِلَةِ تُلِقِي بغيِّ الرِّدَى أُوانِسَها والشيخ يَعدُو حَزماً كتائبه وَلِزُهير بالفِرْك مأْسَدَةٌ يعلم أن الأقدار واقعة فتلكَ بغدادُ ما يُبنَّى من الذ محفوفةً بالرَّدَى مُنَطقَةً ما بين شطّ الفراتِ منه إلى بارك هادي الشَّقراء نافِرُه أخرجت الحرب من سواقِطها من البوارى تِرَاسُها ومن ال تَعْدُو إِلَى الحرب في جَواشنها ال كَتَانْبُ الهرشِ تحت رايَتِهِ فی کل دَرْبِ وکلِّ ناحیةِ بمثِل هَام الرجال من فلَق الصَّ

AVV/**Y** 

من القطا الكُدْر هاج نافِرُها وهی ترامی ہا خَواطِرُها بل هل رأيت السيوف مُصلَتة الشهر ها في الأسواق شاهِرُها بالتُّرك مسنونةً خَناجرُها أَبِدَتْ خَلاخيلها حَرائِرُها أبرزها للعيون ساترها كلُّ رَقودِ الضُّحَى مخَبَّأَةِ لَم تَبدُ في أَهلها محاجرُها للناس منشورةً غَدائرُها تَعْشُ في ثوبها وَتُعْجِلُها كَبَّةُ خَيل ريعَتْ حَوافرُها تسأَّلُ أين الطريقُ وَالهة والنَّارُ من خَلْفها تُبَادرُها لمِتَجتَل الشَّمْسُ حُسنَ بَهجَتِها حتى اجتلتها حربٌ تباشرُها يا هَلْ رأيتَ النَّكلي مُولولَةً فالطُّرْق تسعى والجَهدُبَاهُرها! في صَدْرهِ طعنةٌ يُساورُها يَهزُها بَالسنان شاجرُها كىل وجَارِى الدموع حادِرُها مَطلولَةً لا يُخاف ثائرها مَعرَك مَعفُورَة مَناخُرها تَشْقَى بِهِ فِي الوَغَى مساعرها مخضُوبةً مِنْ دم أَظَافِرُها بالقَوْم ِ مَنكُوبَةً دَوَائرُها(١)

كأَنما فوقَ هَامِها فِرَقُ والقومُ من تحتها لهم زُجَلُ والخيلَ تستَنُّ في أَزقَّتِها وَالنَّفَطَ. والنَّارَ في طَرائِقها وهابيِّسا للدخَان عامِرُها والنَّهبُ تَعدُو بِهِ الرِّجالُ وَفَدْ مُعصَوصباتِ وسطَ الأَزقَّةِ قَدْ بَيْضَةُ خِدرِ مكنونةٌ بَرَزَت فى إِثْر نَعش عليهِ واحدُها فَرغاءُ ينتي الشنار مربَدُها تنظرُ في وجههِ وتهتف بالث غَرْغُر بالنَّفس ثم أسلمها وقه رأيت الفتيان في عَرِصَةِ ال كلُّ فتَّى مَانعٌ حَقيقَتَهُ باتَتْ عليهِ الكِلابُ تَنْهَشُهُ أَمَا رَأَيتَ الخُيولَ جائلَةً

AVA/ \*

۸۷٩/٣

لَمَتْ فَي وَخُلَّتْ دَمَّا أَشَاعِرُهُمَا يَفْلِقُ هاماتِهم حوافرُها نيق تعادَى شُعْثاً ضفائرُها عُنَّسَ لم تحتبَر معاصِرُها أُكتَافِ مَعْصُوبَةً مهاجِرُها تشدَّخُها صُخرَةٌ تعاوِرُها وابْتُزُ عنْ رأسها غفائرُها رُجَى وأخرى تُخْشى بَوادرُها وقد تناهت بنا مصايرُها لات تَأتَّى للنُّصْح شاعِرُها اسُ إذا عُدُّدت مآثِرُها مأمون مُنتاشها وجايرها منقسادةً برُّها وفاجرُها وأصحرت بالتقى بصائرها شُكُ وَأُخرى صَحَّتْ معاذِرُها مون نجديُّها وغائرها ومُقسلةً ما يكلّ ناظرُها أوجب فضل المزيد شاكرها أجناد مأمورها وآمرها يَصْدُرُ عنها بالرأى صادرُها رةَ ملتجّه زواخِرُها أشأمها وعثها وجاثرها

تعثرُ بالأُوجُهِ الحِسَانِ منَ ال يطأن أكبادَ فتيةِ نُجُدِ أمًا رأيت النساء تحت المجا عقائل القوم والعجائز وال يحمِلن قوتاً منَ الطَّحِين على الْ وذاتُ عيشِ ضنكِ ومُقعِسَةً ا تسألُ عن أهلها وقد سُلِبت ياليتَ شِعْرِي والدَّهْرُ ذُو دُول هل تَرْجعنْ أرضناكما غنِيَتْ منْ مُبلغُ ذا الرياستين رسا بِأَنَّ خِيْرَ الوُّلاةِ قَدْ عَلَمَ الذَّ خليفةُ اللهِ في بريَّتِهِ ال سَمَتْ إليه آمالُ أُمّتهِ شامُوا حيا العدْل من مخايلِهِ وأحمدُوا منك سيرة جلتِ ال واستجمعت طاعة برفقك للمأ وأنتَ سمعٌ في العالمينَ له فاشكرلذي الْعَرْشِ فضلَ نعمتِهِ واحذَرْ فداءً لك الرَّعيةُ والْ لا تردن غمرةً بنفسك لا عليك ضخضاحها فلاتلج إلغَم والقصد إنَّ الطريق ذو شُعب

۸۸•/**۲** 

قد فارقت هَدْيكها أَواخُرها أَصْبَحْتَ في أمة أواثلها فَهَلُ على الحقُّ أنت قاسرها! وأنت سرسورها وسائسها خالفَ حُكْمَ الكِتَابِ سائرها أُدُّب رجالًا رأيت سيرتهُم تُسَدُّ منهم بها مفاقرها وامدُدْ إلى الناس كفُّ مَرْحَمَة ووافقَتْ مَدَّه مقادرُها أمكنكَ الْعَدْلُ إِذْ هَمَمْتَ بِه ومُلَّكَتْ أُمَّةً أَخارُها وأبصر الناس قصد وجههم تُشْرَعُ أَعناقها إليكَ إذ السَّسساداتُ يومًا جَمَّتْ عَشائِرُها ه وقُوْنَى عَزَّتْ زوافرها كم عندنا من نصيحة لك في الا منك، وأخرى هل أنت ذا كرها! وحرمة قرَّبتْ أُواصِرُها رائحُها باكر وباكرها سعى رجالٍ في العلم مطلبهم تُفقَدُ في بلدة سوائرها دونك غراء كالوَذيلَةِ لا لكلِّ نفس هوًى يُوَّامرها لا طمعاً قُلتُها ولا بَطرًا سيركها الله بالنصيحة وال خُشية فاستدمجَت مرائرها جاءتك تحكى لك الأمور كما يَنشُرُ بزَّ التِّجارِ ناشرها حمَّلتُها صاحباً أخا ثقة يظلُّ عُجباً لها يحاضرها

وفى هذه السنة استأمن الموكَّلون بقصر صالح من قبـَل محمد .

#### [ ذكرخبر وقعة قصر صالح ]

وفيها كانت الوقعة التي كانت على أصحاب طاهر بقصر صالح. • ذكر الخبر عن هذه الوقعة :

ذكر عن محمد بن الحسين بن مصعب، أنّ طاهرًا لم يزل مصابراً محمداً وجنده على ما وصفت من أمره ؛ حتى ملَّ أهلُ بغداد من قناله ، وأن عليّ

۸۸۱**/۳** 

فراهمرد الموكل بقصرى صالح وسليان بن أبى جعفر من قبل محمد ، كتب الى طاهر يسأله الامان ، ويضمن له أن يدفع ما فى يده من تلك الأموال ومن الناحية إلى الحسور وما فيهامن المجانيق والمر ادات إليه ؛ وأنه قسيل ذلك منه ، وأجابه الماما سأل ، ووجه إليه أبا العباس يوسف بن يعقوب الباً ذغيسى صاحب شرطه فيمن ضم إليه من قواده وذوى البأس من فرسانه ليلا ، فسلم إليه كل ما كان محمد وكله به من ذلك ليلة السبت النصف من جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين ومائة . واستأمن إليه محمد بن عيسى صاحب شرطة محمد ؛ وكان يقاتل مع محمد؛ وكان مهيباً في الحرب ، فلما استأمن هذان إلى طاهر ، أشنى محمد على الهلاك ، ودخله من ذلك ما أقامه وأقعده حتى استسلم ؛ وصار على باب على الهلاك ، ودخله من ذلك ما أقامه وأقعده حتى استسلم ؛ وصار على باب أم جعفر يتوقع ما يكون ؛ وأقبلت الغواة من العيارين وباعة الطرق والأجناد ؛ فاعتلوا داخل قصر صالح وخارجه إلى ارتفاع النهار .

قال : فقتل فى داخل القصر أبو العباس يوسف بن يعقوب الباذغيسى ومن كان معه من القوّاد والرؤساء المعدودين ، وقاتل فراهمرد وأصحابه خارجاً من القسّر حتى فلُّ وانحاز إلى طاهر ؛ ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشدَّ على طاهر وأصحابه منها ، ولا أكثر قتيلا وجريحًا معقوراً من أصحاب طاهر من تلك الوقعة ؛ فأكثرت الشعراء فيها القول من الشَّعر ، وذكر ما كانفيها من شدة الحربُّ ). وقال فيها الغوغاء والرَّعاع ، وكان نما قيل فى ذلك قول الحليم (٣):

أَمِنَ اللهِ ثِقْ باللاً بِ تَعْطَ الصَّبْرَ والنَّصرَةُ (١) كِل اللَّمْرَ إِلَى اللهِ كَلاَكَ الله ذو القُدْرَةُ لَا اللهرَّةُ لا اللهرَّةُ لا اللهرَّةُ وللمُسرَّاقِ أَعداد ك يومُ السوءِ والدَّبْرَةُ وكأْسِ تلفظ الموتَ (١) كَرِيهِ طَعْمُهَا مُرَّةً

۸۸۲/**۳** 

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « الحزب » .

<sup>(</sup>٢) هو الحسين بن الضحاك ، المعروف بالخليع .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٧ : ٢٠٧ ، ٢٠٨ المسعودي٣ : ٣١٤ . ﴿ ٤) الأغاني : ﴿ تُورِدُ المُوتِ ﴿ .

منة ٩٧

مُسقينا وسقيناهُمْ (١) ولكن يِهِمُ الحِرَّهُ كذاك الحربُ أحيانًا علينا ولنَسا مرَّهُ

فذ ُ كر عن بعض الآبناء أن طاهراً بث رسلته، وكتب إلى القواد والهاشميين وغيرهم بعد أن حاز ضياعهم وغلاتهم يدعوهم إلى الأمان والدّخول في خلع عمد والبيّشة للمأمون؛ فلحق به جمّاعة، منهم عبد الله بن حُميد بن قحطبة الطائى وإخوته، وولد الحسن بن قحطبة ويحيى بن على بن ماهان ومحمد بن أبى العاص (٢)، وكاتبه قوم من القواد والهاشميين في السرّ، وصارت قلوبهم وأهواؤهم معه.

قال : ولما كانت وقعة قصر صالح أقبل محمد على اللهو والشرب ، ووكل الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى المرش ؛ فوضعا ثما يليهما من الدّروب والأبواب وكلاءهما بأبواب المدينة والأرباض وسوق الكرّخ . وفُرض دجلة وباب المحول والكناسة؛ فكان لصوصها وفساقُها يسلبون مَنْ قلروا عليه من الرِّجال والنساء والضعفاء من أهل الملة والذمة ؛ فكان منهم في ذلك ما لم يبلغنا أنَّ مثله كان في شيء من سائر بلاد الحروب .

قال: ولما طال ذلك بالناس، وضاقت بغداد بأهلها ، خرج عنها منن كانت به قوة بعد الغُرُم الفادح والمضايقة الموجعة والحطر العظيم ؛ فأخذ طاهر أصحابة بخلاف ذلك ، واشتد فيه ، وغائظ على أهل الريّب. وأمر محمد ابن أبى خالد بحفظ الضعفاء والنساء وتجويزهم وتسهيل أمرهم ؛ فكان الرّجل والمرأة إذا تخلص من أيدى أصحاب الهرش ، وصار إلى أصحاب طاهر ذهب عنه الرّوع وأمن ، وأظهرت المرأة ما معها من ذهب وفضة أو متاع أو بز ؛ حتى قيل : إن مشكل أصحاب طاهر ومثل أصحاب الهرش وذويه ومثل الناس إذا تخلصوا ، مثل السور الذى قال القتعالى ذكره : ﴿ فَضُر بَا يَنْهُم بِسُورِلَهُ باب باطنه وفيه الرَّحمة وظاهر ومن قبله العذاب ﴾ (٣) . فلما طال على الناس ما بكلُوا به ساءت حالم ، وضاقوا به ذرعاً ؛ وفي ذلك يقول بعض فتيان بغداد :

AAT/T

<sup>(</sup>١) الأغانى : وسقونا ي . (٢) الأغانى : ومحمد بن العباس الطائى ي .

٣) سورة الحديد ١٣.

فأَنْنَت أَهْلُها بالمُنجِيْقِ<sup>(٢)</sup> ونائحةٌ تنوحُ على غريقِ مَنْ مُنْ مَنْ عَلَى عَرْمِيْقِ

ونائحة تنوح على غريق وباكية لفقدان الشفيق مضَمَّخة المتجاسِد بالخَلوق ووالدها يفرُّ إلى الحريق مضاحكُها كَلْألاًة البروق

فَقَدتُ غَضارة العَيشِ الأَنيقِ (١)

ومِن سَعةِ تَبَدُّلْنَا بضِيق

عليهن القلائد في الحُلوق وقد فُقِد الشَّقِيقِ من الشَّقِيقِ

متاعُهُم يُباعُ بكلّ سوق بلا رأس بقارعةِ الطريقِ فدا نَائُنُهُ مِنْ أَيُّ اللهِ عَلَى

ب رس بساريو فما يكرُونَ مِنْ أَيُّ الفريقِ وقد هَرَبَ الصديق بلاصديق فإنَّى ذاكرُ دارَ الرَّقيق أصابتها مِنَ الحُسَّادِ عَينًّ فَقُومٌ أُحرِقوا بالنارِ قسرًا وصائحةً تُنادى واصباحًا" وحَوراء المَدامع ذاتُ مَلُّ تَفِرٌ من الحريقِ إلى انتهاب وَمَالِيةُ المَزالةِ مُقلَتَيْها حَيارَى كالهدايا مُفكراتُ عَينادينَ الشفيقَ ولا شفيقً وقومٌ أُخرجُوا من ظلِّ دُنيا ومُغتربٌ قَريبُ الدارِ مُلتَى فلا ولدُ يقيم على أبيه ومَهْمًا أنْسَ من شيء تَولَى

بكيتُ دمًا على بغدادَ لمّا

تَبَدُّلنا هُموماً من سُرور

۸۸•/**۲** 

وُذكر أن قائداً من قواد أهل خُراسان ممن كان مع طاهر من أهل النجدة والبأس ، خرج يوماً إلى القتال ، فنظر إلى قوم عُراة ، لا سلاح معهم ، فقال لأصحابه : ما يقاتلنا إلا من أرى ؛ استهانة بأمرهم واحتقاراً لم ، فقيل له : نعم هؤلاء الذين ترى هم الآفة ؛ فقال : أف لكم حين تنكصون عن هؤلاء وتخيمون عنهم ، وأنم في السلاح الظاهر ، والعُدّة والقوة ؛ ولكم مالكم من

<sup>(</sup>١) المسعودي ٣ : ١١٤ ، وفيه : ﴿ بِكُتْ عِينِي دُمَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المسعودي وابن الأثير : وأصابتنا ي .

<sup>(</sup>٣) المسعودي : ويا صحابي . .

الشجاعة والنجدة ! وما عسى أن يبلغ كيد مَّن ْ أرى من هؤلاء ولا سلاح معهم ولاعُدة لهم ولا جُنّة تقيهم! فأوتر قوسه وتقدام ، وأبصره بعضهم فقصد نحوه وفي يده باريَّةٌ مُقَيِّرة، وتحت إبطه محلاةٌ فيها حجارة، فجعل الحُراسانيُّ كلَّما رَمى بسهم استتر منه العيَّار ، فوقع في باريَّته أو قريبًا منه ؛ فيأخذه فيجعله في موضع من باريَّته ، قد هيأه لذلك، وجعله شبيهاً بالحُمبة . وجعل كلما وقع سهم أخذه ، وصاح: دانق ، أى ثمن النَّشابة دانق قد أحرزه ؛ ولم . يزل تلكحالة الحراسانيّ وحال العيـّارحي أنفذ الحراسانيّ سهامه، ثم حمل على العيَّار ليضربه بسيفه؛ فأخرج من مخلاته حجرًا ؛ فجعله في مقلاع ورماه فما أخطأ به عينه ، ثم ثناه بآخر ؛ فكاد يصرعه عن فرسه لولا تحاميه ؛ وكرٌّ راجعًا وهو يقول : ليس هؤلاء بإنس ؛ قال : فحدَّثت أن طاهراً حدَّث بحديثه فاستضحك وأعنى الحراساني من الحروج إلى الحرب ؛ فقال بعض شعراء بغداد في ذلك :

AA7/W

لا لقحطانها ولا لنزار ن إلى الحرب كالأُسودِ الضَّوارى هم عن البيضٍ ، والتِّراسُ البواري طالُ عاذوا من القَنا بالفرار فَين عُرْيانً مالَهُ من إزار نة : خذها مِن الْفَتَى العَيّارِ رفَعت من مُقامر طُرُّار خَرَّجَتْ هذه الحروبُ رجــالا معشرًا في جواشِنِ الصوفِ يغدو وعليهم مغافر الخوص تُجزيه ليس يدرونَ ما الفرارُ إذا الأبه واحــدُ منهمُ يَشُدُّ على أَل ويقول الفتى إذا طُعن الطع ٨٨٧/٣ كم شريف قد أخملته وكم قد

[ ذكر خبر منع طاهر الملاحين من إدخال شيء إلى بغداد ] [قال محمد بن جرير : وفي هذه السنة منع طاهر الملاحين وغيرهم من إدخال شيء إلى بغداد إلا إلى من كان من عسكره منهم، ووضع الرصيد عليهم بسبب ذلك](١).

<sup>(</sup>۱) من ا .

 ذكر الخبر عمّا كان منه ومن أصحاب محمد المخلوع في ذلك وعن السبب الذي من أجله فعل ذلك طاهر:

أما السبب في ذلك فإنه – فيما أذكر – كان أنَّ طاهرًا لما قُـتبل مـّن \* قُتِل في قصر صالح من أصحابه ، ونالهم فيه من الجراح ما نالهم ، مَضَّه ذلك وشق عليه ؛ لأنه لم يكن له وقعة إلا كانت له لا عليه ؛ فلما شق عليه أمر بالهدم والإحراق عند ذلك ، فهدم دور مَن ْ خالفه ما بين د جُلة ودار الرقيق وباب الشأم وباب الكوفة ، إلى الصَّراة وأرجاء أبى جعفر ورَّبض حميد ونهر كرخايا والكناسة ؛ وجعل يبايت أصحاب محمد ويُدالجهم ، وبحوى في كلُّ يوم ناحية، ويخندق عليها المراصد من المقاتلة؛ وجعل أصحاب محمد ينقصون، ويزيدون ؛ حتى لقد كان أصحاب طاهر يهدمون الدَّار وينصرفون ؛ فيقلع أبوابها وسقوفها أصحاب محمد ، ويكونون أضرَّ على أصحابهم من أصحاب طاهر تعدياً ؛ فقال شاعر منهم ــ وذكر أنه عمروبن عبد الملك الورّاق العترى ــ في ذلك :

يزيدونَ فيا يَطلبونَ ونَنقُصُ ونحن لِأُخرى غيرها نَتَربَّصُ ٨٨٨/٣ فغوغاؤنا منهم على الشرُّ أَحرَصُ وصار لهم أهلُ بها، وتُعرَّصوا لهم وجه صيد من قريب تقنصوا علينا فما ندرى إلى أين نشخُص! وإِن يَرَوْا شيئاً قبيحاً تَخَرَّصوا رسول المنايا ليله يتلصّص (١) إذا ما رأى العريانُ يوماً يُبكَصبصُ

لنا كلَّ يومٍ ثُلمةٌ لانَسُدُّها إِذَا هَدموا دارًا أَخذنا سُقوفَها وإن حَرصوا يوماً على الشَّرُّ جُهْدَهمْ فقد ضيَّقوا من أرضنا كلَّ واسع يُثيرونَ بالطبل القنيصَ فإن بدا لقد أفسدوا شَرْقَ البلادِ وغَربَها إذا حضروا قالوا بما يُعرفونه (١) وما قتلَ الأَبطالَ مثلُ مجرّب ترى البطل المشهور في كل بلدة

209

<sup>(</sup>١) المسعودى : ويبصرونه . .

<sup>(</sup>٢) ط: وليلة ه، والوجه ما أثبته من ١.

فإن قال إني مُرْخِصُ فهو مرخِصُ

وما قتل المقتول إلَّا المرخَّصُ

فاليسوم تكبيرهم للقتال

خال له يحمى ولاً غير خال

مِطْرِدُهُ في كفِّه رأسُ مالُ

كفَّيه للشِّقوةِ قتلَ الرجالُ

صارَ إلى القتل على كلّ حال

مُبْحَانَكَ اللهم ياذَا الحلال !

حالَفَهُ الفقر كثيرُ العيالُ

إذا مسارآه الشَّمَّريُّ مُقَزِّلًا ١١ على عقبيسهِ للمخافةِ يَنكصُ يبيعُك رأساً للصبيّ بِدِرهم

وقال أيضا في ذلك :

النَّاسُ في الهدم وفي الانتقال قد عَرَّض النَّاسُ بقيل وقال ا يأَيُّها السائل عن شأنهم عينك تكفيك مكان السُّوَّالُ قد كان للرحمن تكبيرُهُمُ اطرح بعينيك إلى جمعهم وانتظر الرَّوْحَ وعُدَّ الليالْ لم يبق في بغدادَ إلَّا امروُّ لا أمَّ تحبي عن حماها ولِا ليس له مالٌ سوي مِطْرَدِ ٨٩٠/٣ هسانَ على الله فأَجْرَى على إن صارَ ذا الأَمر إلى واحـــد ما بالنا نُقتَلُ من أَجْلهمْ وقال أيضًا :

ولستُ بتارك بغدادَ يوماً تَرَحُّلَ مَن ترحُّل أَوْ أَقَامَا إذا ما العيشُ ساعَدنا فَلسناً نُبالى بعد من كان الإماما

قال عمرو بن عبد الملك العترى : لما رأى طاهر أنهم لا يحفلون بالقتل والهدم والحرْق أمر عند ذلك بمنع التَّجار أن يجوزوا بشيء منالدقيق وغيره من

٨٨١/٣ فكم قاتل منا لِآخر منهم بمقتله عنه اللُّنوبُ تُمحَّصُ

تراه إذا نادى الأمانَ مبارزًا وينغيزنا طُورًا وطورًا يخصُّص وقد رخَّصَت قُرَّاوْنا في قتالِهِمْ

<sup>(</sup>١) ١: ﴿ إِذَا مَا رَآهَ الْوَغَدِ يُومًا بِرَأْمَهُ يَ .

المنافع من ناحيته إلى مدينة أبى جعفر والشرقية والكرّخ ، وأمر بصرْف سُفُن البصرة ، ومنها البصرة وواسط بطرنايا إلى الفرات ؛ ومنه إلى المحو ل الكبير وإلى الصراة ، ومنها إلى خندق باب الأنبار ؛ بما كان زهير بن المسبب يُسكروته إلى بغداد، وأخد من كلّ سفينة فيها حمولة ما بين الألف درهم إلى الألفين والثلاثة ، وأكثر وأقل ، وفعل نحمال طاهر وأصحابه ببغداد فى جميع طرقها مثل ذلك وأشد " ، فغلت الأسعار ، وصار الناس فى أشد " الحصار ، فينسوا أو كثير منهم من الفرج ١٨٩١/٣ والرّوح ، واغتبط مَن "كان خرج منها ، وأسف على مقاميه من أقام .

وفى هذه السنة استأمن ابن عائشة إلى طاهر ، وكان قد قاتل مع محمد حيناً بالياسرية .

## [ذكر خبر وقعة الكناسة]

وفيها جعل طاهر قُوَّاداً من قُوَّاده بنواحى بغداد ، فجعل العلاء بن الوضّاح الآزدى في أصحابه ومن ضمّ إليه بالوضّاحية (١) على المحوّل الكبير، وجعل نعيم بن الوضّاح أخاه فيمن كان معه من الأتراك وغيرهم مما يلى رَبض أبى أيوب على شاطئ الصّراة ، ثم غادى القتال وراوح أشهرًا ، وصبر الفريقان جميعًا ؛ فكانت لم فيها وقعة بالكناسة ؛ باشرها طاهر بنفسه ، قُتُل فيها بشرٌ كثير من أصحاب محمد ، فقال عمرو بن عبد الملك :

وَقَعَهُ يومِ الأَّحَادِ صارت حَلِيثَ الأَبَلِهِ كُمْ جسدٍ أَبصرتَهُ مُلقَى وكُمْ مِن جَسَدِ وناظرٍ كانت له مَنيَّةٌ بالرَّصَـدِ أَتَاهُ سَهْمٌ عائرٌ فشكٌ جَوفَ الكَيدِ وصــاثع يا والدى وصائع يا ولدى !

<sup>(</sup>١) موضعها في ط كلمة غير واضحة وما أثبته من ١.

كان متينَ الجَلَدِ! لم يَفتقده أحد غَيرُ بناتِ البلدِ عزَّ على المفتقِدِ كَانَ مِن النَّظارةِ ال أولى شديد الحَرَدِ (١١) عاينَــه لم يَعُـــدِ لم يبقَ من كهل لهُمْ فَاتَ وَلا مِنْ أَمْرَدِ وطاهرٌ ملتهم مثلَ التهامِ الأُسدِ خيَّمَ لا يَبْرَح في ال عرصة مثلَ اللُّبَكِ تقسذِفُ عيناه لَدَى ال حرب بنارِ الوَقَد ما لهُمُ من عدد وهـــاربٌ نحـــوهُمُ يرهَبُ من خوفِ غدِ هيهات لا تبصرُ مِمِّنْ قَدْ مَضَى من أَحَدِ لم أره قطً ولم أجدد له من صَفدِ

وكم غريق سابح وكم فقيد بكيس لو أنه عـاين ما فقائلٌ قد قَتَاوا أَلفاً ولمَّا يزدِ وقائلً أكثر بل لا يرجع الماضي إلى الْ بَاقِي طُوَالَ الأَبِدِ قلتُ لمطعونِ وفي بِ رُوحُــهُ لَمْ تبدِ مَنْ أَنَت يا وَبُلكَ يا مِسكِينُ من مُحَّمَدِ فقسالَ لا من نُسبِ دانِ وَلا مِنْ بَلدِ وقال لا لِلغيِّ قَا تَلتُ ولا للرَّشَدِ إِلَّا لشيءِ عاجل يصيرُ مِنهُ في يدِي

44Y/W

وذكر عن عمرو بن عبد الملك أنّ محمداً أمرزُريِّحًا غلاَّمه بتتبُّع الأموال - ٨٩٣/٣ وطلبها عند أهل الودائع وغيرهم ، وأمر الهرِش بطاعته ، فكان يهجُم على الناس فى منازلهم ، ويبيِّتُهُم ليلًا ،ويأخذ بالظنَّة ، فجبى بذلك السبب أموالا كثيرة ، وأهلك خلقًا ، فهرب الناس بعلَّـة الحجِّ ، وفرَّ الأغنياء ، فقال القراطيسيُّ فى ذلك :

> بل من الهرش يُريدون الهرب و كلّ الهرشُ عليهم بالعطب(١) لقيَ الذُّلُّ وَوَافاهُ الحرَبُ

أُظهروا الحجّ وما ينوونَهُ كم أناس أصبحوا في غبطة كلُّ مَن رَادَ (١) زُريحٌ بيتَهُ

## [ ذكر خبر وقعة درب الحجارة ]

وفيها كانت وقعة درب الحجارة .

#### ذكر الحبر عنها:

ذكر أن هذه الوقعة كانت بحضرة درب الحجارة ؛ وكانت الأصحاب محمد على أصحاب طاهر ، قُـتـل فيها خلق كثير ، فقال في ذلك عمرو بن عبد الملك العترى :

قطعَت قِطعَـةً مِنَ النَّظَّارَةُ أهلكتكهم غوغاؤنا بالحجاره قال إنَّى لَكُمْ أُرِيد الإِمَارَهُ" عَمَر السجنَ دهرَه بالشَّطَارَهُ أَيْرُه قائمٌ كمثل المنارَة دُجسنونَ الضَّرابَ في كلِّ غارَهُ

وَقُعَةُ السبتِ يومَ دربِ الحِجَارَهُ ذاك من بعد ما تَفَانُوا ولكِنْ قَدِم الشُّورَجِينَ للقتل عمدًا فتلقُّاه كلُّ لِصٌّ مُريب ما عليسه شيء بواريه مِنْهُ فتَوَلُوا عنهم وَكَاذُوا قديماً

<sup>(1)</sup> المعودى: « ركض الليل عليم بالعطب » .

<sup>(</sup>٢) المسعودي : « كل من زار » . (٣) ورد البيت في ط ناقصاً وأكملته من أ .

ليس يَرعوْن حق جارٍ وجَارَهُ(١) مِنْ نَعيمٍ في عيشِه وَغَضَارَهُ مِطرَدًا فوق رأسه طَيَّارهُ طَلَبَ النَّهِبَ أُمَّهِ العَيَّارَةُ ح لذى الشَّم لا يُشير إشارَهُ ذا زمانُ الأَنذالِ أهل الزَّعارة فهُوَ اليومَ يا على تِجارَه

هؤلا مثلُ هؤلاك لدينا كُلِّ مَنْ كَانَ خامِلًا صارَ رأساً حاملٌ في عينِهِ كلُّ يوم ٍ أخرجته من بيتها أم سوء يشتُمُ الناسَ ما يبالى بإفصا لیْسَ هذا زمان حرَّ کریم كان فيما مضى القتالُ قِتـــالا

محمَّدُ فيها ومَنصُورُ وَقَوْلُهِمُ قد أُخِذَ السُّورُ

. ···· : بـــــارِيَّةُ قَيَّرُتَ ظَاهِرَها البِرُّ والأَّنُ وأَيُّ نفع لكَ في سورهم وأنتَ مَقتولٌ وَمَا سُور ؟ قد قُتِلَتْ فُرْسَانكُمْ عَنوَةً وَهُدِمَتْ من دُورِكُمْ دُورُ هاتوا لكم من قائد وَاحد مهذَّب في وَجهــه نُورُ يأَيُّها السَّائلِ عَنْ شَأْننا محمَّدٌ في القَصْر مَحْصورُ

[ ذكر خبر وقعة باب الشهاسية ]

وفيها أيضاً كانت وقعة بباب الشهاسية ، أسر فيها هر ثمة .

• ذكر الحبر عن سبب ذلك وكيف كان وإلى ما آل الأمر فيه :

ذكر عن علي بن يزيد (٢) أنه قال : كان ينزل همَر ثمة نهر بين ، وعليه حائط وخَمَنْدَق، وقد أعد المجانيق والعرّادات، وأنزل عبيد الله بن الوضّاح الشَّاسيَّة ، وكان يخرج أحيانًا ، فيقف بباب خُراسان مشفقًا من أهل

<sup>(</sup>١) ورد البيت في ط محرفاً والصواب ما أثبته من ا . (٢) ط : « زيد » ، وانظر الفهرس

العسكر ، كارهاً للحرب ، فيدعو الناس إلى ما هو عليه فيشتمه ، ويستخفُّ به ؛ فيقف ساعة ثم ينصرف . وكان حاتم بن الصّقدْر من قوّاد محمد ؛ وكان ﴿ ^٩٩٦/٣ قد واعد أصحابه الغُزاة (١) والعيّارين أن يوافوا عبيد الله بن الوضّاح لبلا، فضوّا إلى عبيد الله مفاجأة وهو لا يعلم؛ فأوقعوا به وقعة أزالوه عن موضعه ، وولتى منهزمًا، فأصابوا له خيلاً وسلاحًا ومناعًا كثيراً ، وغلب على الشَّماسيَّة حاتم ابن الصقر . وبلغ الحبرُ هرثمة ، فأقبل في أصحابه لنـُصرته،وليرْدُ العسكر عنه إلى موضعه ؛ فوافاه أصحاب محمد ، ونشب الحرب بينهم ، وأسر رجل من الغُراة هرتمة ولم يعرفه ، فحمل بعض أصحاب هرثمة على الرّجل، فقطع يده وخلَّصه ، فَزَّ منهزمًا ، وبلغ خبـُره أهلَ عسكره ، فتقوَّض بما فيه، وخرج أهله هاربين على وجوههم نحو حُلوان ، وحجز أصحاب محمد الليل عن الطلب؛ وما كانوا فيه من النهبوالأسر. فحد تن أن عسكر هرثمة لم يتراجع أهله يومين ، وقويت الغزاة بما سار في أيديهم .

وقيل في تلك الوقعة أشعار كثيرة ، فمن ذلك قول عمر و (٢) الورّاق :

عُرْيانُ ليس بذِي قَميصِ يَغدُو على طلَبِ القَميصِ يَعْدُو عَلَى ذِي جوشَن يُعْمِى العيونَ من البَصيصِ حمراء تلمع كالفُصوص ل أشد من حِرْص الحريصِ يَغــدُو عَلى أكل الخبيص رَأْسًا يعد من اللصُوصِ فى الحرْبِ من أُسدِ رَهيصِ ن وَعِيصُهُ من شَرٌّ عيصِ ءُ على أُخَفُّ من القَلُوصِ تَلُه تُعَرُّضُ من محيص

في كفِّه طَــرَّادَةٌ حَرصاً عَلى طَلَبِ القِتَا ملِسَ القِيادِ كَأَنَّما لَيْثاً مُغِيرًا لَم يَزَلُ أجرى وأثبت مقدما يدُنو على سَنَن الهَوَا يَنجُو إذا كانَ النَّجا

(١) كذا في ا ، وفي ط : « العراة » . وكذلك فيها يأتي .

ما للكَمِيّ إذا لِمَقْ

14V/T

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن عبد الملك العترى .

قد بَاعَ بالثَّمَنِ الرَّخيصِ رأسَ الكمِيِّ بكَفُّ شيصٍ ! كَم من شُجاع فارس يدعُو : ألا مَنْ يَشترِى

والدُّور تُهدَمُ والأَموالُ تَنتَقِصُ لا يدفَعُون الرَّدَى عنهمْ وإن حَرصُوا ف كل يوم لأولادِ الزِّنا قصصُ وقال بعض أصحاب هَرَ ثُمَّة : يَفنَى الزَّمانُ وما يَفنَى قتالهُمُ والناسُ لا يَستَطيعُونَ الذِي طلَبُوا يأتوننا بحديثٍ لا ضياء لَهُ

قال : ولما بلغ طاهراً ما صنع الفُزاة وحاتم بن الصقر بعبيدالله بن الوضاح وهرثمة اشتد ذلك عليه ، وبلغ منه ؛ وأمر بعقد جسر على د جمّاة فوق الشّماسيّة، ووجّه أصحابه وعبّاهم ، وخرج معهم إلى الحسْر ، فعبر وا إليهم وقاتلوهم أشدً القتال ، وأمدً هم بأصحابه ساعة بعد ساعة حتى رد وا أصحاب محمد ، وأزالوهم عن الشّماسيّة ، ورد المهاجر عبيد الله بن الوضاح وهرثمة .

قال : وكان محمد أعطى بنقض قصوره ومجالسه الخيزرانية بعد ظفر الغزاة ألني ألفَ درهم ، فحرقها أصحاب طاهر كلها ، وكانت السقوف مذهّبـة ، وقتلوا من الغزاة والمنتهبين بشرًا كثيراً ، وفي ذلك يقول عمرو الوراق :

۸۹۸/۳

صبّحونا صبيحة الإثنينِ اطلبوا اليومَ ثارَكم بالحسين كلّ صُلب القناة والسّاعِلَيْنِ هواه بِطَيِّعُ الجَبَلَيْنِ اللّهَ النّاسُ أنت بالخَلْتَيْنِ طلح النّاسُ أنت بالخَلْتيْنِ مِوضع الفَرقَكينِ مِر ما حالهم فعادَ بعين عِد رابيهمُ سِوى الناظرين

نُفُلان وطاهر بن الحسين جمعوا جمعهم بليل ونادَوا ضربوا طبلَهُمْ فنارَ إليهمْ يافَييلابالقاع مُلقَى على الشطّ ماالَّذِي فِيكَدْيك أَنتَ إِذاما اصْ أُوزِيرٌ أَم قائدٌ ، بَلْ بعيدٌ كم بصير غَدَا بعينَيْن كي يبُ

<sup>(</sup>١) الممودي: « تطأه الحيول في الحافيين » .

خة ١٩٧

سائلي عنهمُ همُ شرَّ مَنْ أَبِ صَرتُ فى النَّاس ليس غيرٌ كذينِ شرَّ باق وشرَّ ماض منَ النا س مَضَى أَو رَأيتُ فى الثَّقَلَيْنِ قال : وبَّلغ ذلك من فعل طاهر محمداً ، فاشتدَّ عليه وغمه وأحزنه ؛ فذكر كاتب لكوثر أن محمداً قال ــ أو قبل على لسانه هذه الأبيات :

۸۹۹/۳

مُنيتُ بِأَشْحِع التَّقَلَيْنِ قَلباً إذا ما طالَ لَيْسَ كما يطولُ له مَعْ كلِّ ذِى بَدَن رقيبٌ يشاهدُه ويعلمُ ما يَقُولُ فليس بمُغْفلٍ أَمرًا عِنادًا إذا ما الأَمر ضَيَّعه الغَفُولُ

. .

وفى هذه السنة ضَعَف أمر محمد، ، وأيقن بالهلاك ، وهرب عبد الله بن خازم بن خزيمة من بغداد إلى المدائن ؛ فذ كر عن الحسين بن الضحاك أن عبد الله بن خازم بن خزيمة ظهرت له التهمة من محمد والتحامل عليه من السَّفْلة والغوغاء ، فهم على نفسه وماله ، فلحق بالمدائن ليلاً فى السفن بعياله وولده ، فأقام بها ولم يحضر شيئًا من القتال .

وذكر غيرُه أن طاهراً كاتبه وحذَّره قبض ضياعه واستئصاله ، فحدَّره ونجا من تلك الفتنة وسلم ؛ فقال بعض قرائبه في ذلك :

وما جَبنَ ابن خازمَ من رَعاعِ وَأُوباشِ الطَّفامِ من الأَنام ولكنْ خاف صَولة ضَيغَى هَصُورِ الشَّدِ مشهور المُرامِ فذاع أمرُه في الناس، ومشى تُهجّار الكرخ بعضهم إلى بعض ، فقالوا : ينبغى لنا أن نكشف أمرنا لطاهر ونُظهر له براءتنا من المعُونة عليه ، فاجتمعوا وكتبوا كتاباً أعلموه فيه أنهم أهل السمع والطاعة والحبّ له ؛ لما يبلغهم من إيثاره طاعة الله والعمل بالحق ، والأخذ على يد المريب، وأنهم غير مستحلًى النظر إلى الحرب؛ فضلاعن القتال، وأن الذي يكون حزبه من جانبهم ليس منهم ، قد ضاقت بهم طرق المسلمين ؛ حتى إن الرّجال (١١) [ الذين بلوا من حربه من جانبهم ليس منهم] ، ولا (١) لم بالكرخ دور ولا عقار ؛ وإنما هم

<sup>(</sup>١) ط: «الرجل». (٢) من ا.

١٩٧ ــــ ٤٦٨

بين طرآ روسواط ونطاف (١) ، وأهل السجون. وإنما مأواهم الحمامات والمساجد، والتسجار منهم إنما هم باعة الطريق يتجرون في محقرات البيوع ، قد ضاقت بهم طرق المسلمين ، حتى إن الرجل ليستقبل ا (١) المرأة في زحمة (١) الناس فيلتنان (١) قبل التخلص؛ وحتى إن الشيخ ليسقط لوجهه ضعفًا ؛ وحتى إن الحامل الكيس في حبُّجزته وكفه لينطر منه ، وما لنا بهم يدان ولاطاقة ؛ ولا نمك لا نفسنا معهم شيئًا ؛ وإن بعضنا يرفع الحجرَ عن الطريق لما جاء فيه من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف لو اقتدنا على مَن في من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف لو اقتدنا على مَن في وقامته عن الطريق ، وتخليده السجن ، وتنفيته عن البلاد وحسم المرّ والشنّف وفي الزعارة والمرّ وا

فذكر أنهم كتبوا بهذا قصة ، واتقد قوم على الانسلال إليه بها ، فقال لم أهلالرآى منهم والحزم : لا تظنّوا أن طاهرًا غبيى عن هذا أو قصّر عن لهذا الرين فيكم وعليكم ؛ حتى كأنه شاهدكم ؛ والرأى ألا تشهروا أنفسكم بهذا ؛ فإنا لا نأمن إن رآكم أحد من السّفّلة أن يكون به هلاككم وذهاب أموالكم ؛ والحوث من تعرّضكم لحؤلاء السفّلة أعظم من طلبكم براءة السلّحة عند طاهر خوفًا ، بل لو كنتم من أهل الآثام والذنوب لكنتم إلى صفحه وتغمّده وعفرة أقرب ، فتوكلوا على الله تبارك وتعالى وأمسكوا . فأجابوهم وأمسكوا . وقال ابن أنى طالب المكفوف :

۹۰۱/۳

تَنالهمُ مخاليبُ الهَصُورِ وشيكاً ما تصير إلى القُبُورِ بأسباب التّمنّي والفُجُورِ<sup>(۷)</sup>

فَإِنَّ الله مُهلِكُهُمْ جَمِيعاً بأَسباب التَّمنِّي والفُجُورِ<sup>(٧)</sup> وذكر أن الهرش خرج ومعه الغوغاء والغُراة ولفيفهم حي صار إلى جزيرة

دَعُوا أَهل الطَّريق فَعَنْ قليل (٥)

فتهتِكُ حُجْبَ أَفتدة شِداد (١)

 <sup>(</sup>١) في الحسان : والعلم : القطع ، وربما كان الطرار هنا هو قاطع الطريق . السواط :
 ه النسارب بالسوط ؛ والنطاف ،

<sup>(</sup>٣) ط: ورحمة ي، وما أثبته من ا (٤) كذا في ا، وفي ط لمة غامضة

<sup>(</sup>ه) المسعودى : وعن قريب ، (١) المسعودى : « أكباد شداد » .

<sup>(</sup>٧) المسعودي : ﴿ الْهَرِدُ وَالْفَجُورُ ﴾

العبّاس ، وخرجت عصابة من أصحاب طاهر ، فاقتتلوا قتالا شديداً ، وكانت فاحية لم يقاتل فيها ، فصار ذلك على الرجه بعد ذلك اليوم موضعًا القتال ؛ حتى كان الفتح منه ؛ وكان أول يوم قاتلوا فيه استعلى أصحاب محمد على أصحاب طاهر حتى بلغوا بهم دار أبى يزيد الشروى . وخاف أهل الأرباض في تلك النواحي مما يلمى طريق باب الأنبار ؛ فله كر أن طاهرًا لما رأى ذلك وجمة إليهم قائداً من أصحابه ، وكان مشتغلا بوجوه كثيرة يقاتل منها أصحاب محمد ، فأوقع جم فيها وقعة صَعْبة، وغرق في الصَّراة بشرٌ كثير ، وقتيل آخرون، فقال في هزيمة طاهر في أوّل [ يوم ] (1) عمرو الوراق :

يا قومُ كُفُّوا والجَلِسُوا فِي ٱلْبَيُوتُ [لِلنَّاهريتَ الشدق فيه عُيُوتُ] (١) بَعْدَ انتِصَافِ اللَّيْلِ قَبْلَ الْقُنُوتُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ سُمودًا خُفُوتُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ سُمودًا خُفُوتُ

نَادَى مُنَادِهِ طَاهِرٍ عِنْدُنَا فَسَوْفَ يَأْتِيكُمْ غَدُّ فَاحْذَرُوا فنسارتِ الغوغاءُ في وَجْهِهِ في يومِ سبتٍ تَرَكُوا جَمْعُهُ

## وقال في الوقعة التي كانت على أصحاب محمد :

ما سألنساهُ الأيشِ
نُ بجهلٍ وبعليشِ
يتلقساهُ بِفَيْشِ
سَ على قِطْعَةِ خَيْشِ
بالمُنَى مِن كلَّ عيشِ
بالمُنَى مِن كلَّ عيشِ
تُل إلاَّ رَأسَ جَيْشِ
أُو عَلاءِ أُو فُرَيش

كم قتيل قد رأينا 
ذارِعًا بَلْقَاهُ عُرْبًا 
إِن تَلقَّاهُ بِرُمْحِ 
جَسْبًا يَقَتُلُ النَّا 
مُرتَدِ بالنَّمْس اضِ 
يَحْسِلُ الْحَمْلَةَ لا بَقْ 
كعلى أَفَرَاهَسَرْدٍ 
الحَسْلَةَ الأَبْقَا 
الْحَسْلَةَ الْمُسْرَدُ 
الْحَسْلَةَ الأَبْعَةَ بِالطَّا

· \* \* /**\*** 

وقال أيضًا عمرو الوراق في ذلك :

ذَهَبَتْ بَهْجَةُ بَغْلَا ذَ وَكَانَتْ ذَاتَ بَهْجَةُ فَلَهَا فِي كُلِّ بَوْمٍ رَجَّةٌ مِنْ بَعْدِ رَجَّةٌ مَنْ بَعْدِ رَجَّةٌ مَنْ بَعْدِ رَجَّةٌ مَنْ بَعْدِ رَجَّةٌ ضَجَّةً مَنَ المُشكَرِ ضَجَّةً أَيْهَا المقتولُ مَا أَذَ يَتَ عَلَى دِينِ المحَجَّةُ لَيْنَتَشِعْرِي مَا اللّذِي نِلْ يَتَ وَوَقَدْ أَدْلُجِتَ دَلَجِهُ لَيْنَتَشِعْرِي ما اللّذِي نِلْ يَتَ وَوَقَدْ أَدْلُجِتَ دَلَجِةً لَيْنَ الفردوس وُجَهً يَتَ أَمِ النّارِ تُوجَّةً خَجَرً أَرْدَاكُ أَم أَرْ دِيتَ قَسرًا بِالأَرْجِسَةُ إِنْ تَكُنْ قَاتَلْتَ بِرًّا فعلينَا أَلْفُ حَجَّهُ إِنْ تَعْلَيْنَا أَلْفُ حَجَّهُ إِنْ تَكُنْ قَاتَلْتَ بِرًّا فعلينَا أَلْفُ حَجَّهُ إِنْ تَكُنْ قَاتَلْتَ بِرًّا فعلينَا أَلْفُ حَجَّهُ

وذكر عن على بن يزيد أن بعض الحدم حدثه أن محمداً أمر ببيع ما بنى في الحزائن التي كانت أنهبت، فكتم ولاتها (١) ما فيها لتسرق، فتضايق على محمد أمره، وفقد ما كان عنده، وطلب الناس الأرزاق، فقال يوماً وقد ضجر مما يرحليه: ودد د ت أنالله عز وجل قتل الفريقين جميعاً (١)، وأراح الناس منهم؛ فما منهم إلا عَدو من معنا وممن علينا ؛ أما هؤلاء فيريدون مالى ؛ وأما أولئك

4.4/

تَفَسَرُقُوا وَدَعُسونِي يَا مَعْشَرَ الأَغْوَانِ (١) فَكُلُكُمْ ذُو وُجُوهِ كَخلقـة الإنسانِ (٤) وما أَدى غيرَ إفكي وتُرهَـساتِ الأَمانِي ولستُ أَملك شيئاً فسسائِلوا خُسزّان (٥) فالويلُ لى ما دهاني (١) من ساكنِ البُستانِ

فيريدون نفسى . وذكرت أبياتاً قيل إنه قالها :

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : و فكم ، .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا آخر الموجود من نسخة ا في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) المعودى : ٣ : ١٩ .

<sup>( ؛ )</sup> المسعودي : «كثرة الأعوان » .

<sup>(</sup>۶) المسعودى : « تايرة الاعوان » . ( ه ) المسعودى : « الإخوان » .

<sup>(</sup>٦) المعودي : «فياً دهاني » .

197 == 197

قال : وضعف أمر محمد ، وانتشر جنده وارتاع فى عسكره ، وأحسَّ من طاهر بالعلوَّ عليه وبالظفر به .

. . .

وحجّ بالناس فی هذه السنة العباس بن موسی بن عیسی بتوجیه طاهر **ایاه** علی الموسم بأمر المأمون بذلك .

وكان على مكة فى هذه السنة داود بن عسىي .

ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر خبر استيلاء طاهر على بغداد ]

فمن ذلك ما كان من خلافخُرَيمة بن خازم محمَّدَ بن هارون ومفارقته إياه واستهانه إلى طاهر بن الحسين ودخول هَـرْثَمَة الجانب الشرق .

 ذكر الخبر عن سبب فراقه إياه وكيف كان الأمر في مصيره والدخول في طاعة طاهر :

ذكر أن السبب في ذلك كان أن طاهراً كتب إلى خُرْ بمة يذكر له أن الأمرإن يقطع ببنه وبين محمد ولم يكن له أثر في نُصرته ، لم يقصر (١) في أمره . فلما وصل كتابه إليه شاور ثقات أصحابه وأهل ببته ، فقالوا له : فرى والله أن هذا الرّجل أخذ بقفا صاحبناً ، فاحتل لنفسك ولنا ؛ فكتب إلى طاهر بطاعته ، وأخبره أنه لو كان هو النازل في الجانب الشرق مكان همر ممة لمكان عمل نفسه له على كل هول ، وأعلمه قلمة ثقته بهرمة ، ويناشده ألا محمله على مكروه من أمره إلا أن يضمن له القيام دونه ، وإدخال هرمة إليه ليقطع الجسور ، ويتبيع هو أمراً يؤثر رأيه ورضاه ؛ وأنهان لم يضمن له ذلك؛ فليس يسعه تعريضه للسقلة والغو غاء والرعاع والنلف . فكتب طاهر إلى هر ممة أمير المؤمنين ودوني ، وفي مثل حاجي إلى الكلف والنفقات ؛ وقد وقفت على أمير المؤمنين ودوني ، وفي مثل حاجي إلى الكلف والنفقات ؛ وقد وقفت على قوم هيئة شوكتهم ، يسير المرام ، وقوف المحجم الهائب ؛ إن في ذلك جرماء فاستعد الله المدكول ؛ فقد أحكمت الأمر على دفع العسكر وقطع الجسور ؛

4 . 6 /\*

<sup>(</sup>١) ط: «ولم»، والعبارة في ابن الأثير: «ولم يكن لك في نصري ألا أقصر في أمرك».

وأرجو ألاّ يختلف عليك فى ذلك اثنان إن شاء الله .

قال : وكتب إليه هرئمة : أنا عارف ببركة رأيك، ويُمُن مشورتك، فمرْ بما أحببت ؛ فلن أخالفك ؛ قال : فكتب طاهر بذلك إلى خزيمة .

وقد ُذكر أن طاهراً لما كاتب خزيمة كتب أيضاً إلى محمد بن على " بن عيسى بن ماهان بمثل ذلك . قبل : فلما كانت ليلة الأربعاء لمان بقين من الحرم سنة ثمان وتسعين ومائة وثب خزيمة بن خازم ومحمد بن على " بن عيسى على جسر دجلة فقطعاه ، وركزا أعلامهما عليه ، وخلعا محمداً ، ودعوا لعبد الله المأمون ؛ وسكن أهل عسكر المهدى ولزموا مناظم وأسواقهم فى يومهم ذلك ؛ ولم يدخل هرثمة حتى مضى إليه نفريسير "غيرهما من القواد، فحلفوا له أنه لايرى منهم مكروها ، فقبل ذلك منهم مكروها ع خزيمة الجسر:

بها أخمد الرحمنُ ثائرة الحرب فلنب وحاى عنهمُ أشرف اللّب يبيت على عتب ويغدُو على عتب (١) إذا اضطرَبَت شرق البلادم الغرب شواعُ والأرواحُ في راحة العضب (١) تفحّ عن خطب وتضحكُ عن خطب فأطفأت اللّه ب الملفّ ف باللهب إذا صارت الدّنيا إلى الأمن والخصب إذا فرع الكرب الملهم إلى الكرب

عَلَيْنَا جَوِيعاً من خُرْيمة مِنَّة ولِيَّا جَوِيعاً من خُرْيمة مِنَّة ولِيَّا السلمين بنفسو ولولا أبو العباسما انفكَّ دَهرُنا خزيمة لم يُنكَرُ له مثلُ هَذِه (١٦) أَناخَ بجِسْرَى دجلة القَطمَ والقنا وأمَّ المَنَايا مُخيلة وكأمَّ المَنَايا مُخيلة وها قتلُ نفس في نفوس كثيرة وما قتلُ نفس في نفوس كثيرة بلاء أنى العباس غيرُ مكفَّر بلاء أنى العباس غيرُ مكفَّر

فذكر عن يحيى بن سلمة الكاتب أنّ طاهراً غدا يوم الحميس على المدينة الشرقية وأرباضها ، والكرّخ وأسواقها، وهدم قنطرَتَمي الصّراة العتيقة والحديثة

1.0/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثر : « يبيت على عتب ويعدو على عتب » .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثر : « لم يذكر » . (٣) ابن الأثير : « النضب » .

٤٧٤ منة ١٩٨

واشتد عندهما القتال ، واشتد طاهر على أصحابه ، وباشر القتال بنفسه ، وقاتل من كان معه بدار الرقيق فهزمهم حتى ألحقهم بالكترخ، وقاتل طاهر بباب الكترخ وقصر الوضاح ، فهزمهم أصحاب محمد وردُد وا على وجوههم ، ومر طاهر لايلوى على أحد حتى دخل قسراً بالسيف. وأمر مناديه فنادى بالأمان لمن لزم منزله ، ووضع بقصر الوضاح وسوق الكرخ والأطراف قواداً وجنداً فى كل موضع على قدر حاجته منهم ، وقصد إلى مدينة أبى جعفر ، فأحاط بها و بقصر زُبيدة وقصر الحُلهد من لمدن باب الحسر إلى باب خراسان وباب الشام و باب الكوفة و باب البصرة وشاطئ الصراة إلى مصبتها فى دجلة بالحيول وللعد أه والسلاح ، وثبت على قتال طاهر حاتم بن الصقر والهيرش والأفارقة ، فنصب المجانيق خلف السور على المدينة و بإزاء قيصر زُبيدة وقصر الحُله ورى، وخرج محمد بأمه وولده إلى مدينة أبى جعفر ، وتفرق عنه عا مة جنده وخصيانه وجواريه فى الدى يقول عمرو الوراق :

يا طاهر الظُّهر الَّذِي مثـــالهُ لم يُوجَدِ ن السيد بن السيد يا سيّد بن السيدِ بْ رجَعَت إلى أعمالها الأ ولى غُــزاةُ محمّدِ من بينٍ نَطَّاف وسوًّ وبَيْنَ مُقَرَّدِ اط. عَيَّــارةِ ومُجَــرَّدِ وَمُجَـرِّدِ بِأُوى إِلَى ن فعادَ غيرَ مقيَّدِ ومُقَيَّــد نَقَبَ السَّجو دَ وكان غيرَ مسوَّدِ ومسوَّدِ بالنَّهب سا ذَلُّوا لعزَّك واستكا نوا بعدَ طُول تمرّدِ

و ُذكر عن على ً بن يزيد ، أنه قال : كنتُ يومًا عند عمرو الوراق أنا وجماعة ، فجاء رجل ، فحد ُثنا بوقعة طاهر بباب الكرّ ْخ وانهزام الناس عنه ،

فقال عمر و: ناولني قلمحاً ، وقال في ذلك:

لها دواء ولَهَا دَاءُ خُذَهَا فلِلخَمْرةِ أَساءُ<sup>(١)</sup> يُصلِحها الماءُ إذا صُفِّقتْ يوماً وَقَدْ يُفسِدُها الماءُ وقائل كانت لهم وَقعَةً في يومِنسا هذا وأشياءً قلتُ له : أنت امرؤ جاهلٌ فيكَ عن الخَيْرَاتِ إبطاءً اشْرَبْ ودَعْنَا مِن أحاديثهم يَصْطُلِحُ النَّاس إذا شاءوا

قال : ودخل علينا آخر ، فقال : قاتل فلان الغُزْزاة ، وأقدم فلان ، وانتهب فلان . قال : فقال أيضاً :

مَاتَ فِيسهِ الكُبَراءُ فينسا أمناء غاء ما لناشئ من الأشياء إلَّا ما يشاء ضجَّت الأرض وقدضج ت إلى الله السَّماء رُفع الدِّينُ وقد ها نت على الله الدِّماءُ يا أَبا مُوسى لك الخيراتُ قَدْ حَانَ اللَّقَاءَ قد أتاك النُّدُماءُ

أَيُّ دَمْرِ نَحَنُ فَيهِ هذه السَّفْلَةُ والغَوْ هاكهــا صِرْفًا عُقارًا

وقال أيضًا عمر والوراق في ذلك :

إذا ما شِئتَ أَن تُغْضِ بَ جُنديًا وتستامرُ فقل : يا معشر الأَجنا دِ قد جاءَكُمُ طاهِرْ

قال وتحصّن محمد بالمدينة هو ومن يقاتل معه ، وحصره طاهر وأخذ عليه الأبواب ، ومنع منه ومن أهل المدينة الدقيق َ والماء وغيرهما .

· 4/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وفخلما ي .

فذكر عن الحسين بن أبى سعيد أن طارقاً الخادم \_ وكان من خاصة عمد ، وكان المأمون بعد مقدمه أخبره أن عمدًا سأله يوتا من الأيام وهو عصور ، أو قال في آخر يوم من أيامه ، أن يطعمه شيئاً \_ قال : فدخلت المطبخ فلم أجد شيئاً ، فجئت إلى جمرة المطارة \_ وكانت جارية الجوهر \_ فقلت لها : إن أمير المؤمنين جائم ، فهل عندك شيء ، فإني لم أجد في المطبخ شيئاً ؟ فقالت لجارية لها يقال لها بنان : أيّ شيء عندك ؟ فجاءت بد جاجة وزيف ، فأتيته بهما فأكل ، وطلب ماء يشربه فلم يوجد في خزانة الشراب ، فأسمى وقد كان عزم على لقاء هرثمة ؛ فما شرب ماء حتى أتى عليه .

۹۰۹/۴

وذكر عن عمد بن راشد أن إبراهم بن المهدى أخبره أنه كان نازلاً مع عمد المخلوع في مدينة المنصور في قصره بباب الذهب ، لما حصره طاهر . قال : فخرج ذات ليلة من القصر يريد أن يتفرّج من الفسيّق الذي هو فيه ، فصار إلى قصر القرار — في قرن الصراة ، أسفل من قصر الحلد — في جوف الليل ، ثم أرسل إلى قصرت إليه ، فقال : يا إبراهم ، أما ترى طيب هذه الليلة ، وحسن القمر في السهاء ، وضوهه في الماء ! وفحن حينئذ في شاطئ دجلة ، فهل لك في الشرب! فقلت : شأنيك ، جعلني الله فداك ! فدعا برطل نبيذ فشربه ، ثم أمر فسكيت مثله . قال : فابتدأت أغنيه من غير أن يسألي ؛ لعلمي بسوء خلقه ، فغنيت مئله . قال : فابتدأت أغنيه من غير أن يسألي ؛ لعلمي بسوء خلقه ، فغنيت ما كنت أعلم أنه يحبة ، فقال لى : يسألي ؛ لعلمي بسوء خلقه ، فغلت : ما أحوجني إلى ذلك ؛ فدعا بجارية متقد مة عنده يقال لما ضعش ، فتطيّرت من اسمها ؛ ونحن في تلك الحال التي هو عليها ، فلما صارت بين يديه ، قال : تغنيّ ، فغنت بشعر النابغة هي الحمدي :

كُليبٌ لَعَمرى كان أكثرَ ناصرًا وأيسر ذَنباً منك ضُرَّجَ بالدَّم (١١) قال : فاشتد ما غنت به عليه، وتطاير منه ، وقال لهماً: غنتي غير هذا ، وعندت :

١) ديوانه ١٤٣.

إِنَّ التفرُّقُ للأَحبابِ بَكَّاءُ أبكى فِراقهُمُ عَبْني وأرَّقها(١) ما زالَ يَعْدُو عليهمْ ريبُ دهرهمُ حنى تَفَانَوْا وريْبُ الدَّهرِ عَدَّاءُ

فقال لها : لعنك الله ! أما تعرفين من الغناء شيئًا غير هذا ! قالت : يا سيدى، ما تغنيت إلا بما ظننت أنك تحبه ؛ وما أردت ما تكرهه ؛ وما هو

إلا شيء جاءني . ثم أخذت في غناء آخر : 11./٣

أَمَا وَرَبُّ السُّكُون والحَرك إنَّ المنايا كثيرةُ الشَّركِ ما اختلفَ الليلُ والنَّهَار ولا(٢) دارت نُجوم السَّماء في الفُلكِ إلا لنقل النَّعيم من مَلِك عان بحُبُّ الدُّنيا إلىمَلِكِ ومُلْكُ ذى العرش دائم أبدًا ليس بفان ولا عشترك

111/4

فقال لها : قوى غضب الله عليك ! قال : فقامت . وكان له قَدَّحُ بِلُور حسن الصنعة ، وكان محمد يسميه زُبّ رُباح ، وكان موضوعًا بين يديه ، فقامت الجارية منصرفة فتعثّرت بالقـّدَح فكسرته – قال إبراهيم : والعجب أنا لم نجلس مع هذه الجارية قط إلا رأينا ما نكره في مجلسنا ذلك ـ فقال لي : ويحك يا إبراهيم ! ما ترى ما جاءت به هذه الجارية ؛ ثم ما كان من أمر القدح! والله ما أظن أمرى إلا وقد قـَرُب ، فقلت : يطيل الله عمرَك ، ويعزُّ ملكك ، ويديم لك ، ويكبتعدوَّك . فما استمَّ الكلام حتى سمعنا صوتًا من د جُلَّة: (قُضَى الأمرُ الَّذ ى فيه تسمَّ فُسْيان) (٣) ، فقال: يا إبراهم ، ماسمعت ما سمعتُ ! قلت : لا والله ، ما سمَعتُ شيئًا - وقد كنتُ سمعت - قال : تسمع حسًّا 1 قال : فدنوتُ من الشطّ فلم أر شيئًا ، ثم عاودنا الحديث ، فعاد الصوت: ﴿ قُصٰى الأمرُ الَّذِي فيه تَسْتَفَتْسِادَ ﴾ ، فونب من مجلسه ذلك مغتمًّا، ثم ركب فرجع إلى موضعه بالمدينة، فما كان بعد هذا إلا ليلة أو ليلتان حتى حدث ما حدث من قتله، وذلك يوم الأحد لستّ ــ أو لأربع ــ خلون من صفر ، سنة ثمان وتسعين ومائة .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: ﴿ أَبِكَى فَرَاقَكُمْ عَيْنَى فَأَرْقِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: ٤١. (٢ ابن الأثير: «وما».

سة ١٩٨

وذكر عن أبى الحسن المدائني ؟ قال : لما كان ليلة الجمعة لسبع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين وماثة ، دخل محمد بن هارون مدينة السلام هاربًا من القصر الذى كان يقال له الحُـلُـد ، ممّا كان يصل إليه من حجارة المنجنيق ، وأمر بمجالسه وبُسطه أن تحرق فأحرقت، ثم صار إلى المدينة ؛ وذلك لأربع عشرة شهراً، منذ ثارت الحرب مع طاهر إلا اثنى عشر يومًا .

## [ ذكر الحبر عن قتل الأمين]

وفي هذه السنة قتـِل محمد بن هارون .

## د کر الحبر عن مقتله :

أذكر عن محمد بن عيسى الجُلُودى أنه قال: لما صار محمد إلى المدينة ، وقرَّ فيها، وعلم قوّاده أنه ليس لهم ولا له فيها عدد المحصار ، وخافوا أن يُظفّه ربهم ؛ دخل على محمد حاتم بن الصقر ومحمد بن إبراهيم بن الأغلب الإفريق وقوّاده ، فقالوا : قد آلت حالك وحالنا إلى ما ترى ؛ وقد رأينا رأيناً نعرضه عليك ؛ فانظر فيه واعتزم عليه ؛ فإنّا نرجو أن يكون صوابناً ، ويجعل الله فيه الحيثة إن شاء الله . قال : ما هو ؟ قالوا : قد تفرّق عنك الناس ، وأحاط بك عدولك من كل جانب ، وقد بقى من خيالك معك ألف فرس من خيارها وجيادها ؛ فترى أن نختار من ((۱) قد عرفناه بمحبتك من الأبناء سبعمائة رجل ، فنحملهم على هذه الخيل ونخرج ليلاً على باب من هذه الأبواب رجل ، فنحملهم على هذه الخيل ونخرج ليلاً على باب من هذه الأبواب والشأم فتفرض الفروض ، وتجبى الخراج ، وتصير في مملكة واسعة ، ومكلك جديد ، فيسارع إليك الناس ، وينقطع عن طلبك الجنود ، وإلى ذلك ما قد أحدث الله عز وجل في مكر الليل والنهار أمورًا . فقال لم : نعم ما رأيم ؛

417/**Y** 

وخرج الحبر إلى طاهر ؛ فكتب إلى سليان بن أبى جعفر ، وإلى محمد بن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: « عن » .

249

عيسى بن نمّهيك وإلى السندى بن شاهك : والله لأن لم تُقرّوه وتردّوه عن هذا الرَّأَى لا تركت لكم ضَيَّعة لا قبضتُها ، ولا تكون لى همَّة إلا أنفسكم . فدخلوا على محمد ، فقالوا : قد بلغَـنا الذي عزمتَ عليه ؛ فنحن نذكَّرك الله فى نفسك ! إن هؤلاء صعاليك ، وقد بلغ الأمر إلى ما ترى من الحصار ، وضاق عليهم المذهب ، وهم يرْون ألا أمانٌ لهم على أنفسهم وأموالهم عند أخيك وعند طاهر وهـَر ثُمَّة لما قد انتشرعنهم من مُباشرة الحرب والجدُّ فيها ؛ ولسنا نأمن إذا برزوا بك ، وحصلتَ في أيديهم أن يأخذوك أسيراً ، ويأخذوا رأسك فيتقرَّبوا بك ، ويجعلوك سببَ أمانهم ؛ وضربوا له فيه الأمثال .

قال محمد بن عيسى الحُلُوديّ : وكان أبي وأصحابه قُعوداً في رواق البيت الذي محمد وسلمان وأصحابه فيه . قال : فلما سمعوا كلامتهم ، ورأوا أنه قد قبله مخافة أن يكون الأمر على ما قالوا له ؛ همُّوا أن يدخلوا عليهم فيقتلوا سليمان وأصحابه ؛ ثم بدا لهم وقالوا: حمَرْبٌ من داخل ، وحمَربٌ من خارج. فكفُّوا وأمسكوا.

قال محمد بن عيسي : فلما نكت ذلك في قلب محمد ، ووقع في نفسه ما وقع منه، أضرب عما كان عزم عليه ، ورجع إلى قبول ما كانوا بذلُوا له من الأمان والحروج ؛ فأجاب سلمان والسندى ومحمد بن عيسى إلى ما سألوه من ذلك ، فقالوا: إنما غايتك اليوم السلامة واللهو، وأخوك يتركك حيثُ أحببت،

ويفردك في موضع ، ويجعل لك كلُّ ما يصلحك وكلُّ ما تحبُّ وتهوى ؛ وليس عليك منه بأس ولا مكروه . فركن إلى ذلك ، وأجابهم إلى الخروج

إلى هرثمة .

قال محمد بن عيسى : وكان أبي وأصحابُه يكرهون الخروجَ إلى هرثمة ؛ لأنهم كانوا من أصحابه ، وقد عرفوا مذاهبه ، وخافوا أن يجفوهم ولا يخصّهم، ولا يجعل لهم مراتب ، فدخلوا على محمد فقالوا له : إذ أبيتَ أن تقبل منا ما أشرنا عليكَ ــ وهو الصواب ــ وقبلتَ من هؤلاء المداهنين ، فالحروج إلى

۱۹۸ منة ۱۹۸

طاهر خير لك من الخروج إلى هرئمة . قال محمد بن عيسى : فقال لم : و يحكم ا أنا أكره طاهراً ؛ وذلك أنى رأيت فى منامى كأنى قائم على حائط من آجر شاهق فى السهاء ، عريض الأساس وثبق ، لم أر حائطاً يشبهه فى الطول والعرض والوَّاقة ، وعلى "سوَادى ومنطقى وسيني وقلنسوتى وخفى ؛ وكان طاهر فى أصل ذلك الحائط ، فما زال يضرب أصلمه حتى سقط الحائط وسقطت ، ونكدرت قلنسوتى من رأسى ، وأنا أتطير من طاهر ، وأستوحش منه ، وأكره الحروج إليه لذلك ؛ وهرئمة مولانا و بمنزلة الوالد ، وأنا به أشد الساً وأشد "لقة .

وذُكر عن محمد بن إسماعيل ، عن حفص بن أرميائيل ، أن محمداً لما أراد أن يعبُر من الدار بالقرار إلى منزل كان في بستان موسى ــ وكان له جسر فى ذلك الموضع ــ أمر أن يُـ فرش فى ذلك المجلس ويطيّب . قال: فمكثتُ ليلي أنا وأعواني نتّخذ الروائح والطيب ونكثب(١) التفاح والرّمان والأترج، ونضعه في البيوت ؛ فسهرت ليلتي أنا وأعواني ؛ ولنَّا صليت الصبح دفعت إلى عجوز قطعة َ بخور من عنبر، فيها ماثة مثقال كالبطَّيخة ، وقلت لها: إني سهرت ونعست نعاساً شديداً ؛ ولا بد لى من نومة ، فإذا نظرت إلى أمر المؤمنين قد أقبل على الجيسر، فضعى هذا العنبر على الكانون . وأعطيتُها كانونًا من فضة صغيراً عليه جمر ، وأمرتها أن تنفخ حتى تحرقها كلَّها، ودخلت حرَّاقة فنمت ، فما شعرت إلا وبالعجوز قد جاءت فزعة حتى أيقظتني ، فقالت لى : قم يا حفص ؛ فقد وقعت في بلاء ، قلت : وما هو ؟ قالت : نظرتُ إلى رجل مقبل على الحسر منفرد ، شبيه الحسم بجسم أمير المؤمنين ، وبين يديثه جماعة وخلفه جماعة ؛ فلم أشك أنه هو ؛ فأحرقت العنبرة ، فلما جاء ، فإذا هو عبد الله بن موسى ، وهذا أمير المؤمنين قد أقبل . قال : فشتمتُها وعنَّفتها . قال : وأعطيتها أخرَىمثل تلك لتحرقها بين يديه، ففعلت ؛ وكان هذا من أوائل الإدبار .

وذكر على بن يزيد، قال : لما طال الحصار على محمد، فارقه سلمان بن أى جعفر وإبراهيم بن المهدى ومحمد بن عيسى بن نهيك ، ولحقوا جميعًا . . . .

<sup>(</sup>١) نكثب : نجمع .

بعسكر المهدى ، ومكث محمد محصوراً في المدينة يوم الخميس ويوم الجمعة والسبت . وناظر محمدٌ أصحابـَه ومـَن ْ بق َ معه في طلب الأمان ؛ وسألهم عن الجهة في النجاة من طاهر ؛ فقال له السنديّ : والله يا سيدي ؛ لئن ظفر بنا ﴿ ١١٥/٣ المأمون لعلَى رغم منا وتمعش جدودنا ؛ وما أرى فرجًا إلا هرثمة . قال له : وكيف بهرئمة ؛ وَقَد أحاط الموت بى من كلُّ جانب! وأشار عليه آخرون بالخروج إلى طاهر وقالوا: لوحلفتَ له بما يَتَوثَّق به منك أنك مفوِّض إليه ملكك ؛ فلعلَّه كان سير ْكَـنَ ُ إليك. فقال لهم : أخطأتُم وجـْه َ الرأى، وأخطأتُ في مشاورتكم ؛ هل كان عبد الله أخي لو جهد نفسه وولى َ الأمور بـ أيه بالغاً عشر ما بلغه له طاهر ! وقد محصَّنُه و بحثت عن رأيه ، فما رأيته يميل إلى غدر به ؛ ولا طمع فيما سواه ؛ ولو أجاب إلى طاعتي ، وانصرف إلى ثم ناصبني أهلُ الأرض ما اهتممت بأمر ؛ ولوددت أنه أجاب إلى ذلك ، فمنحته خزائبي وفوضت إليه أمرى ، ورضيت أن أعيش في كنفيه ؛ ولكني لا أطمع في ذلك منه . فقال له السندى : صدقت يا أمير المؤمنين ؛ فبادر بناً إلى همّر ثمة ؛ فإنه يرى ألاَّ سبيل عليك إذا خرجت إليه من الملك ؛ وقد ضمن إلى أنه مقاتل دونك إن هم عبد الله بقتلك ؛ فاخرج ليلاً في ساعة قد نُوم الناس فيها ؛ فإنتى أرجُو أن يغبَّى على الناس أمرُنا .

وقال أبو الحسن المدائنيّ : لما هم محمد بالخروج إلى هـَرْثُمُة ، وأجابه إلى ما أراد ، اشتد ّ ذلك على طاهر ، وأبى أن يرفُّه عنه ويدَّعه يخرج ، وقال: هو في حيِّزي والحانب الذي أنا فيه ، وأنا أخرجتُه بالحصار والحرب ؛ حَى صار إلى طلب الأمان ؛ ولا أرضى أن يخرج إلى هرثمة دونى ؛ فيكون ٣١١٠/٣

> ولما رأى هرثمة ُ والقوّاد ذلك، اجتمعوا في منزل خُـزيمة بن خازم؛ فصار إليهم طاهر وخاصّة قواده ، وحضرهم سليمان بن المنصور ومحمد بن عيسى بن نهيك والسنديّ بن شاهك، وأداروا الرّأيّ بينهم ، ودبّروا الأمر ، وأخبروا طاهراً أنه لا يخرج إليه أبداً ، وأنه إن لم يجب إلى ما سأل لم يُـ وَمن أن يكون الأمر في أمره مثله في أيام الحسين بن على بن عيسى بن ماهان ؛ فقالوا له : تاریخ الطبری– ثامن

۱۹۸۶ منة ۱۹۸

يخرج ببدنه إلى هرئمة — إذ كان يأمن به ويتق بناحيته ، وكان مستوحشاً منك، ويدفع إليك الخاتم والقضيب والبردة — وذلك الخلافة — ولا تفسيد هذا الأمر واغتنمه إذ يستره الله . فأجاب إلى ذلك ورضى به . ثم قيل : إن الحرش لما علم بالخبر ، أراد التقرّب إلى طاهر ، فخبتره أن الذي جرى بينهم وبينه مكر ، وأن الخاتم والبردة والقضيب تحمل مع محمد إلى هرئمة . فقبل طاهر ذلك منه ، وظن أنه كما كتب به إليه ، فاغتاظ وكممن حول قصر أم جعفر وقصور الحكلد كناء بالسلاح ومعهم المعتمل والفؤوس ، وذلك ليلة الأحد لحمس بقين من المخرم سنة ثمان وتسعين ومائة ، وفي الشهر السرياني خمسة وعشرون من أيلول .

فذكر الحسن بن أبي سعيد، قال : أخبرني طارق الحادم ، قال: لما هم عمد بالحروج إلى همر عمة عطش قبل خروجه ، فطلبت له في خزانة شرابه ماء فلم أجده . قال : وأمسى فبادر يثريد هرثمة الوعد الذي كان بينه وبينه ؛ ولبس ثياب الحلافة ؛ دراعة وطيلساناً والقانسوة الطويلة ، وبين يديه شمعة . فلما انتهينا إلى دار الحرس من باب البصرة ، قال : اسقى من جباب الحرس ، فناولته كوزاً من ماء ، فعافه لنرهوكته ١١١ فلم يشرب منه ؛ وصار إلى همر ثمة . فنول به طاهر ، وأكن له نفسه في الحلك ، فلما صار إلى الحراقة (١١) ؛ خرج طاهر وأصحابه فرموا الحراقة بالسهام والحجارة ، فالوا ناحية الماء ، والكفأت الحراقة ؛ فغرق محمد وهرثمة ومن كان فيها ، فسيح محمد حتى عبر وصار إلى بستان موسى ، وظن أن غرقه إنما كان حيلة من هرثمة ، فعبر دجلة وعمد بن حميد هو ابن أخى شكلة أم إبراهم بن المهدى وكان طادر ولاه وكان إلى وكان المحمد وكان طادر ولاه وكان إلى والمحابه خراسانياً ضم إليه قوماً فعرفه محمد بن حميد وهو المعروف بالطاهري ؛ وكان طاهر يقد مه ي الولايات ، فصاح باصحابه ومؤلوا ، فأخذوه ، فبادر محمداً الماً ، فأخذ بساقيه فجذبه ، وحمل على فنزلوا ، فأخذوه ، فبادر محمداً الماً ، فأخذ بساقيه فجذبه ، وحمل على فنزلوا ، فأخذوه ، فبادر محمداً الماً ، فأخذ بساقيه فجذبه ، وحمل على فتراكوا ، فأخذو ، فبادر محمداً الماً ، فأخذ بساقيه فجذبه ، وحمل على فتراكوا ، فأخذو ، فبادر عحمداً الماً ، فأخذ بساقيه فجذبه ، وحمل على

<sup>(</sup>١) الزهوكة : الرائحة الكريمة .

<sup>(</sup>٢) الحراقة : فوع من السفن ؛ فيها مراى نيران يرمى بها .

بِرْ دُونَ ، وأَلقيَ عليه إزار من أزر الحند غير مفتول ؛ وصار به إلى منزل إبراهيم بن جعفر البلخيّ ، وكان ينزل بباب الكوفة ، وأردف رجلا خلفـّه يمسكه لئلا يسقط ، كما ينفعل بالأسير .

فذكرعن الحسن بن أبى سعيد، أن خطاب بن زياد حدَّثه أنَّ محمدًا وهرثمة لما غرقا، بادر طاهر إلى بـُستان مؤنسة، بإزاء بابالأنبار، موضع معسكره لئلا يُتَّهم بغرق هَـَرْمُمْة. قال: فلما انتهىطاهرـــ ونحن معهفىالموكب والحسن ابن على المأموني والحسن الكبير الحادم للرشيد\_ إلى بابالشأم، لحقيّنا محمد بن حميد ، فترجَّل ودنا من طاهر ، فأخبره أنه قد أسر محمداً ، ووجَّه به إلى باب الكوفة إلى منزل إبراهيم البلخيّ . قال : فالتفت إلينا طاهر ، فأخبرنا ﴿ ٩١٨/٣ الحبر، وقال: ما تقولون؟ فقال له المأموني: «مَكُنُّن» ، أىلاتفعل فعثل حسين ابن على من قال : فدعا طاهر بمولَّى له يقال له قريش الدُّنداني ، فأمره بقتل محمد . قال : واتَّبَعه ُ طاهر يريد باب الكوفة إلى الموضع .

> وأما المدائنيّ فإنه ذكر عن محمد بن عيسي الجُلُوديّ ، قال : لما تهيّأ للخروج - وكان بعد عشاء الآخرة من ليلة الأحد - خرج إلى صحن القصر ، فقعد على كرسيّ ، وعليه ثياب بيض وطيلسان أسود ؛ فدخلنا عليه ، فقمنا بين يديه بالأعمدة . قال : فجاء كتلة الخادم، فقال: يا سيَّدى، أبو حاتم يقرئك السلام ، ويقول : يا سيّدى وافيت للميعاد لحملك ، ولكني أرى ألا تخرج الليلة ؛ فإنى رأيتُ في دجلة على الشطّ أمراً قد رابني ، وأخاف أن أغلب فتؤخذ من يدى أو تذهب نفسك ؛ ولكن أقيم بمكانك حتى أرجع ثم أستعد ثم آتيك القابلة ۖ فأخرجك ؛ فإن حُوربت حاربتُ دونك ومعى عُدُّتَى. قال : فقال له محمد : ارجع إليه ، فقل له : لا تبرح ؛ فإنى خارج إليك الساعة لا محالة ، ولستُ أقم إلى غد . قال : وقلق وقال : قد تفرّ ق عنى الناس ومنَ على بانى من الموالى والحرَس ، ولا آمن إن أصبحت وانتهى الحبر بتفريقهم إلى طاهر أن يدخل على فيأخذني . ودعا بفرس له أدهم محذوف أغر ً عجل، كان يسميه الزهري(١١)، ثم دعابابنيه فضمتهما إليه، وشمتهما وقبلهما،

<sup>(</sup>١) المعودى : والزهيرى . .

414/٣

وقال: أستود عكما الله ؛ ودمعت عيناه ، وجعل يمسح دموعه بكمة ، ثم قام فوث على الفرس ، وخرجنا بين يديه إلى باب القصر ؛ حتى ركبنا دوابنا ؛ وبين يديه شمعة واحدة . فلما صرنا إلى الطاقات بما يلى باب خراسان ، قال لى أبى : يا محمد، ابسط يدك عليه؛ فإنى أخاف أن يضربه إنسان بالسيف ؛ فإن ضُرب كان الضرب بك دونه . قال: فألقيت عنان فرسى بين معرقته ، وبسطت يدى عليه حتى انتهينا إلى باب خراسان، فأمرنا به ففتح ، ثم خرجنا إلى المشرعة ، فإذا حراقة هرئمة، فرقي اليها ، فجعل الفرس يتلكنا وينفر ، وضربه بالسوط وحمله عليها ، حتى ركبها فى د جلة ، فنزل فى الحراقة ، وأخذنا الفرس ، ورجعنا إلى الملينة ، فدخلناها وأمرنا بالباب فأغلق ؛ وسمعنا الواعية ، فصعدنا على القبة الى على الباب ؛ فوقفنا فيها نسمع الصوت .

فلا كر عن أحمد بن سلام صاحب المظالم أنه قال : كنت فيمن ركب مع هر "ثمة من القُواد في الحراقة ، فلما نزلها محمد قمنا على أرجلنا إعظاماً ، وحيث هر تمته على ركبتيه ، وقال له : يا سيدى ، ما أقدر على القيام لمكان النتي هرس الذى بى ، ثم احتضنه وصيره في حجره ، ثم جعل يقبل يديه ورجليه وعينيه ، ويقول : يا سيدى ومولاى وابن سيدى ومولاى . قال : وجعل يتصفت وجوهنا ، قال : ونظر إلى عبيد الله بن الوضاح ، فقال له : أيتهم أنت ؟ قال : أنا عبيد الله بن الوضاح ، فقال له : أيتهم أنت ؟ قال منك من أمر الثابح ! ولو قد لقيت أخى أبقاه الله لم أدع أن أشكرك عنده ، وسألته مكافأتك عتى . قال : فبينا نحن كذلك - وقد أمر هرثمة بالحراقة وتعلقوا بالسكان" ، فبعض " يقطع السكان، وبعض " ينقب الحراقة ، وبعض وتعلقوا بالله عنى . قال : فنقيت الحراقة ، فدخلها الماء فغرقت ، وسقط يرى بالآجر والنشاب . قال: فنقيت الحراقة ، فدخلها الماء فغرقت ، وسقط يرى بالآجر والنشاب . قال: فنقيت الحراقة ، فدخلها الماء فغرقت ، وسقط هر "ثمة إلى الماء ، فأخرجه ملاح ؛ وخرج كل واحد منا على حيله ؛ ورأيت

97./4

<sup>(1)</sup> الشذوات: ضرب من السفن ؛ واحده شذاة .

<sup>(</sup>٢) العطعطة : تتابع الأصوأت واختلافها .

<sup>(</sup>٣) السكان : ذنب السفينة الذي به تعدل .

محمداً حين صار إلى تلك الحال قد شقّ عايه ثيابه ، ورمي بنفسه إلى الماء . قال : فخرجت إلى الشطّ ، فعلقني رجل من أصحاب طاهر ؛ فضي بي إلى رجل قاعد على كرسيّ من حديد على شطّ دجلة فى ظهر قصر أمّ جعفر ، بين يديه نار توقد ، فقال بالفارسية : هذا رجل خرج من الماء ممن غرق من أهل الحرَّاقة ، فقال لى : من أنت ؟ قلت : من أصحاب هرثمة ؛ أنا أحمد ابن سلام صاحب شُرطة مولى أمير المؤمنين ، قال : كذبتَ فاصدقني ، قال : قلت. قد صدقتك ، قال: فما فعل المخاوع ؟ قلت : قد رأيتُه حين شقٌّ عليه ثيابه ، وقذف بنفسه في الماء قال : قدَّموا دابتي ؛ فقدموا دابَّته ، فركب وأمر بيّ أن أجنب . قال : فجُعل في عنتي حبل وجُنبت ؛ وأخذ في درب الرشدية ، فلما انتهى إلى مسجد أسد بن المرزبان ، انبهرتُ من العَدُو فلم أقدر أن أعدو ، فقال الذي يجنُّبني : قد قام هذا الرَّجل ؛ وليس يعدو، قال: انزل، فحُدُ أَرأسه، فقلت له: جعلت فداك! ليم تقتلي وأنا رجل على من الله نعمة ، ولم أقدر على العدُّو ، وأنا أفدى نفسى بعشرة آلاف درهم . قال : فلما سمع ذكر العشرة آلاف درهم ، قلت : تحبسني عندك حتى تصبح وتدفع إلى رسولا حتى أرسله إلى وكيلي في منزلي في عسكر المهدى ، فإن م يأتك بالعشرة آلاف فاضرب عنتي . قال : قد أنصفت، فأمر بحملي، فحُملترد فيًا لبعض أصحابه، فضى بي إلى دار صاحبه ، دار أبي صالح الكاتب ؛ فَأَدخلني الدار ، وأمر غلمانه أن يحتفظوا بي ، وتقدم إليهم ، وأوعز وتفهتم منى خبر محمد ووقوعـَه فى الماء ، ومضى إلى طاهر ليخبره خبره ؛ فإذا هو إبراهم البلخي . قال : فصيرتى غلمانه في بيت من بيوت الدار فيه بوار و وسادتان أو ثلاث \_ وفي رواية حُصر مُدرّجة \_ قال : فقعدت في البيت ، وصبِّ وا فيه سراجًا، وتوثِّقوا من باب الدار، وقعدوا يتحدثون. قال: فلما ذهب من الليل ساعة ؛ إذا نحن بحركة الحيل فدقوا الباب، ففتح لهم، فدخلوا وهم يقولون: ﴿يُسْمَر زبيدة». قال: فأدخيل على ّرجل عُريان عليه سراويل وعمامة متلدُّم بها ، وعلى كتفيه خرقة خلَّقة ، فصيَّروه معى ، وتقدموا إلى مَن ۚ في الدار في حفظه ، وخلفوا معهم قومًا آخرين أيضًا منهم .

.../

۱۹۸ منه ۱۹۸

قال: فلما استقرُّ في البيت حَسَر العمامة عن وجهه؛ فإذا هو محمد ، فاستعبرت واسترجعت فما بيني وبين نفسي . قال: وجعل ينظر إلى ، ثم قال: أيهم أنت ؟ قال : قلت : أنا مولاك يا سيدى ، قال : وأي الموالى ؟ قلت : أحمد بن سلام صاحب المظالم ، فقال: وأعرفك بغير هذا ، كنت تأتيبي بالرَّقة ؟ قال : قلت: نعم ، قال : كنت تأتيني وتُلطفني كثيراً ، لست مولاي بل أنت أخى ومنتى . ثم قال : يا أحمد ، قلت : لبّيك يا سيدى؛ قال: ادن مى وضُمَّني إليك ، فإني أجد وحشة شديدة . قال : فضممته إلى ، فإذا قلبه يخفق خَفْقًا شديداً كاد أن يفرَج عن صدره فيخرج . قال : فلم أزل أضمَّه إلى وأسكَّنه. قال: ثم قال: يا أحمد، ما فعل أخي؟ قال: قلت: هو حيّ ، قال : قبحالله صاحب بريدهمما أكذبه ! كان يقول : قد مات، شبه المعتذر من محاربته ؛ قال : قلت: بل قبح الله وزراءك! قال : لاتقُـل لوزرائى إلاّ خيراً ، فما لهم ذنب؛ ولستُ بأوّل من طلب أمراً فلم يقدر عليه . قال: ثم قال: يا أحمد، ما تراهم يصنعون في ؟ أتراهم يقتلوني أو يفون لي بأيمانهم (١) ؟ قال: قلت: بل يفون لك يأسيَّدى . قال: وجعل يضمُّ على نفسه الحرقة َ التي على كتفيه، ويضمها و يمسكها بعضُده يَمنة ويسرة. قال: فنزعتُ مبطّنة كانت على ثم قلت : يا سيدى ، ألثق ِ هذه عليك . قال : ويحك ! دعني ، هذا من الله عزَّ وجلَّ، لي في هذا الموضع خير .

977/4

قال: فبينا نحن كذلك ، إذ دق باب الدار ، فشتم ، فدخل علينا رجل عليه سلاحه ، فتطلّع في وجهه مستثبتاً له ، فلما أثبته معرفة ، انصرف وغلق اللب ؛ وإذا هو محمد بن حميد الطاهري ، قال : فعلمت أن الرّجل مقتول . قال : وكان بني علي من صلاني الوتر ، فخفت أن أقتل معه ولم أوتر ، قال : فقمت أوتر ، فقال لى : يا أحمد ، لا تتباعد مي ، وصل إلى جانبي ، أجد وحشة شديدة . قال : فاقر بت منه ؛ فلما انتصف الليل أو قارب ، سمعت حركة الحيل، ودق الباب ، فقتُح، فدخل الدار قوم من العجم بأيديهم السيوف مسلّلة ، فلما رآهم قام قاممًا ، وقال : إنّا لله وإنّا إليه رَاجمُون! ذهبت والله مسلّلة ، فلما رآجمُون! ذهبت والله

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وبأمانهم .

نفسى فى سبيل الله ! أما من حيلة ! أما من مغيث ! أما من أحد من الأبناء ا وجاءوا حتى قاموا على باب البيت الذى نحن فيه ، فأحجموا عن اللخول، وبعل بعضهم يقول لبعض: تقد م، ويدفع بعضهم بعضاً . قال : فقمت فصرت خلف الحصر المدرجة فى زاوية البيت، وقام محمد، فأخذ بيده وسادة ، وبعل يقول : ويحدكم ! إنى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنا ابن هارون ؛ وأنا أخو المأمون ، الله الله فدى ! قال : فلخل عليه رجل منهم هارون ؛ وأنا أخو المأمون ، الله الله قدى ! قال : فلخل عليه رجل منهم ضربة وقعت على مقد م رأسه ؛ وضرب محملة وجهه بالوسادة التى كانت فى يده، واتكا عليه ليأخذ السيف من يده فصاح خمارويه : قتلى قتلنى بالفارسية فلموه و وكبو يله عنه خلاص منهم جماعة ، فنخسه واحد منهم بالسيف فى خاصرته ، وركبوه فلموه ذبحاً منهم جماعة ، فنخسه واحد منهم بالسيف فى خاصرته ، وركبو قال : فلخل منهم جماعة ، فنخسه واحد منهم بالسيف فى خاصرته ، وركبو قال : فلمن كان فى وقت السحر جاءوا إلى جُنّته فأدرجوها فى جُلٌ ، وحملوها . قال : فأصبحت فقيل لى : هات العشرة آلاف درم و إلا ضربنا عنقك . قال : فعشت إلى وكيلى فأتانى ، فأمرته فأتانى بها ، فدفعتها إليه . قال : وكان دخول محمد المدينة يوم الخميس ، وخرج إلى د جلّة يوم الأحد .

وذكر عن أحمد بن سلام في هذه القصة أنه قال : قلت لمحمد لما دخل على آلببت وسكن : لاجزى الله و زراءك خيراً ، فإنهم أوردوك هذا المورد ! فقال لى : يا أخى؛ ليس بموضع عتاب . ثم قال: أخبر في عن المأمون أخى، أحى هو ؟ قلت : نم ؟ هذا القتال عمن إذاً! هو إلا عنه ! قال: فقال لى : أخبر في يحي أخو عامر بن إسماعيل بن عامر — وكان يلى الحبر في عسكر هرئمة — أن المأمون مات ، فقلت له : كذب . قال : ثم قلت له : هذا الإزار الذي عليك إزار غايظ فالبس إزاري وقميصي هذا فإنه لين ، فقال لى : من كانت حاله مثل حالى فهذا له كثير . قال : فلقنت ه ذكر الله والاستغفار ، فجعل يستغفر . قال : وبينا نحن كذلك ، إذ هدة تكاد الأرض ترجيف منها ؟ وإذا أصحاب طاهر قد دخلوا الدار وأوادوا البيت ، وكان في الباب ضيق ، فلافعهم محمد بميجنة كانت معه في البيت ؛ فا وصلوا إليه حتى عرقبُوه ، ثم فدافعهم عمد بميجنة كانت معه في البيت ؛ فا وصلوا إليه حتى عرقبُوه ، ثم فدافعه بالمناه المناهدة والمنت ، فكان في الباب ضيق ،

47£/**Y** 

هجموا عليه ، فحزُّوا رأسه . واستقبلوا به طاهراً ، وحملوا جُمِّته إلى بستان مؤسة إلى معسكره ؛ إذ أقبل عبد السلام بن العلاء صاحب حرس هَرَّتُمة فأذن له ـ وكان عبر إليه على الجسر الذي كان بالشَّاسية ـ فقال له : أخوك يقر ثِك السلام ، فما خبرك ؟ قال : يا غلام ؛ هات الطس م ، فجاءوا به وفيه رأس محمد ، فقال : هذا خبرى فاعلمه . فلمنا أصبح نصب رأس محمد على باب الأنبار ، وخرج من أهل بغداد للنظر إليه ما لا يحصى عددهم ، وأقبل طاهر يقول : رأس الحلوع محمد .

وذكر محمد بن عيسى أنه رأى المخلوع على ثوبه قَـمـُـلة ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : شىء يكون فى ثياب الناس ، فقال : أعوذ بالله من زَوَال النّعمة ! فقتل من يومه .

وذكر عن الحسن بن أبى سعيد أن الجندين: جند طاهر وجند أهل بغداد ، ندموا على قتل محمد ، لما كانوا يأخذون من الأموال .

وذكر عنه أنه ذكر أن الخزانة التي كان فيها رأس محمد ورأس عيسى ابن ماهان ورأس أبى السرايا كانت إليه . قال : فنظرت فى رأس محمد ؛ فإذا فيه ضربة فى وجهه ، وشعر رأسه ولحيته صحيح لم يتَسَحات (١١) منه شيء ، ولونه على حاله . قال : وبعث طاهر برأس محمد إلى المأمون مع البُردة والقضيب والمصلى — وهومن سعف مبطن — مع محمد بن الحسن بن مصعب ابن عمه ، فأمر له بألف ألف درهم ، فرأيت ذا الرياستين ، وقد أدخل رأس محمد على ترس بيده إلى المأمون ، فاما رآه سجد .

قال الحسن: فأخبرنى ابن أبى حمزة، قال: حد ثنى على بن حمزة العلوى، قال: قدم جماعة من آل أبى طالب على طاهر وهو بالبستان حين قتيل محمد بن زبيدة ونحن با كخشرة ، فوصلهم ووصلنا ، وكتب إلى المأمون بالإذن لنا أو لبعضنا، فخرجنا إلى ممرو، وانصرفنا إلى المدينة، فهنئونا بالنعمة، ولقينامن بها من أهلها وسائر أهل المدينة ، فوصفنا لهم قَسَل محمد ، وأن طاهر بن الحسين دعا مولى يقال له قريش الدنداني ، وأمره بقتله . قال : فقال لنا شيخ منهم :

970/**\*** 

<sup>(</sup>١) ط: «ينجاب»، تحريف.

كيف قلت! فأخبرته ، فقالالشيخ : سبحان الله! كنا نروى هذا أن قريشًا يقتله ؛ فذهبنا إلى القبيلة، فوافق الاسم الاسم!

وذكر عن محمد بن أبي الوزير أن على بن محمد بن خالد بن بَرْمك أخبره أن إبراهيم بن المهدى لما بلغه قتلُ محمد ، استرجع وبكى طويلا ، ثم قال :

بالخُلْدِ ذاتِ الصَّخْرِ والآجُر والباب باب الذَّهبِ النَّاضِ ١٢٦/٣ على يقينِ قُدْرَةَ القادر مَوْلى على المأْمور والآمر طَهِّر بلادَ اللهِ من طاهِر ذَبْحُ الهدَايا بمُدَى الجازر فى شَطَن يُفنِي مَدَى السائر (٥) وطــرفُه منكِسرُ الناظر

عُوجا بِمغْنَى طلل داثر(١١) والمرمَر المسِنون يُطلَى به <sup>(۲)</sup> عوجا ہے فاستَيقِنا عندها وأَبلِغَا عنِّي مقالاً إلى ال قولاً له : يا بنَ ولَّي الهدَى <sup>(٣)</sup> لم يكفه أنْ حَزَّ أوداجَه (١) حتَّى أَتِي يَسْحَبُ أُوصاله قد بَرُّدَ الموتُ على جَنْبه

قال: وبلغ ذلك المأمون فاشتد عليه .

وذكر عن المدائبي أن طاهرًا كتب إلى المأمون بالفتح :

أما بعد ، فالحمد لله المتعالى ذي العزَّة والحلال ، والملك والسلطان ، الذي إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون ، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم .

كان فيما قدَّر الله فأحكم ، ودبَّر فأبرم ، انتكاثُ المخلوع ببيعته ، وانتقاضُه بعهده ، وارتكاسه في فتنته ، وقضاؤه عليه القتل بما كسبت يداه وما الله بظلام للعبيد . وقد كتبت إلى أمير المؤمنين ــ أطال الله بقاءه ــ في

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « الطلل الدائر » . (٢) ابن الأثير : والمرمر المنسوب.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « يابن أبي الناصر » . ( ؛ ) ابن الأثير : « أوصاله » .

<sup>(</sup> ه ) ط: « مدى الشابر » ، وما أثبته من ابن الأثر .

۱۹۸ منة ۱۹۸

إحاطة جندالله بالمدينة والحُمُلة (١١)، وأخذهم بأفواهها وطرقها ومسالكها في د جاة نواحى أزقة مدينة السلام وانتظام المسالح حواليها وحمَد رى السّفن والزواريق بالمرّادات والمقاتلة ، إلى ما واجه الحُمُلة و باب خراسان ، تحفيظًا بالخاوع ، وتخوفًا من أن يروغ مراغًا، ويسلك مسلكا يجدبه السبيل إلى إثارة فننة، وإحياء ثائرة (٢١) عيرض أو يهايج قتالا بعد أن حصره الله عز وجلّ وخذله ، ومتابعة الرّسل بما يعرض عليه هرثمة بن أعين مولى أمير المؤمنين، ويسألني من تخلية الطريق له فى الحروج إليه واجهاعي وهرثمة بن أعين ؛ لتتناظر فى ذلك ، وكراهمي ما أحدث وراءه من أمره بعد إرهاق الله إياه ، وقطعه رجاءه من كلّ حيلة ومتملّق ، وانقطاع المنافع عنه ؛ وحيل بينه وبين الماء ؛ فضلا عن غيره ؛ حتى هم به خدمه وأشياعه من أهل المدينة ومسَ فن احامه عن غيره ؛ حتى هم به للد فع عن أنفسهم والنجاة بها ، وغير ذلك مما فسرت لأمير المؤمنين أطال الله بقاءه عن أوجو أن ركون قد أتاه .

وإنى أخبر أمير المؤمنين أفي رويت فيا دبتر هرثمة بن أعين مولى أمير المؤمنين في المخلوع ، وما عرض عليه وأجابه إليه ، فوجدت الفتنة في تخلصه من موضعه الذي قد أنزله الله فيه بالله آلة والصغار وصيتره فيه إلى الضيق والحصار تزداد ، ولا يزيد أهل التربص في الأطراف إلا طمعاً وانتشاراً ، وأعلمت ذلك هرثمة بن أعين ، وكراهتي ما أطمعه فيه وأجابه إليه ؛ فذكر أنه لا يرى الرجوع عما أعطاه ، فصادرته بعد يأس من انصرافه عن رأيه ، على أن يقد م الخلوع رداء وسول الله صلى الله عليه وسلم وسيفة وقضيبة قبل خروجه ؛ ثم أخلى له طريق الخروج إليه ؛ كراهة أن يكون بيني وبينه اختلاف نصير منه إلى أمر يُطمع الأعداء فينا ، أو فراق القلوب بخلاف ما نحن عليه من الائتلاف والانفاق على ذلك ، وعلى أن نجتمع لمعادنا عشية السبت .

۹۲۸/۳

فتوجّهت فى خاصة ثقاتى الذين اعتمدت عليهم ، وأثن بهم ، بربط الحأش ، وصدق البأس ، وصحة المناصحة ؛ حتى طالعتُ جميع أمر كلّ

a v v /8

 <sup>(</sup>١) المدينة ، أي بغداد ؛ وهي مدينة السلام . والخلد : قصر بناه المنصور بها ؛ ثم بنيت
 حواليه منازل ، فصارت محلة كبيرة عرفت بالخلد .
 (٢) الثاثرة : العداوة والشحناه .

سة ١٩٨

من كنت وكلت بالمدينة والحله برراً وبحراً والتقدمة إليهم فى التحفيظ والتيقظ والحراسة والحدر، ثم انكفأت إلى باب خراسان، وكنت أعددت حراقات وسفناً ؛ سوى العداة الى كانت الأركبها بنفسى لوقت ميعادى بينى وبين هرثمة ، فنزلتها فى عداة ممن كان ركب معى من خاصة ثقاتى وشاكر يتنيى (١١)، وصيرت عداة منهم فرساناً ورجالة بين باب خراسان والمشرعة (٢) وعلى الشطاً .

وأقبل هرثمة بن أعين حتى صار بقُرْب باب خراسان معداً مستعداً ؟ وقد خاتلني بالرسالة إلى المخلوع إلى أن يخرج إليه إذا وافَّى المشرَعة ، ليحمله قبل أن أعلم، أو يبعث إلى بالرداء والسيف والقضيب؛ على ما كان فارقني عليه من ذلك . فلما وافى خروجُ المخلوع على مَن ° وكلت بباب خراسان، فهضوا عند طلوعه عليهم ليعرفوا الطابَع لأمرى كان أتاهم ، وتقدَّمى إليهم ألاًّ يَدَعُو أحدًا يجوزهم إلا بأمرى . فبادرهم نحو المشرَّعة ، وقرَّب هرثمةُ إليه اَلحرَّاقة ، فسبق الناكثَ أصحابي إليها، وتأخر كـَوْثر (٣)، فظفر به قريش مولاى ، ومعه الرّداء والقضيب والسيف ، فأخذه وما معه ، فنفر أصحاب المخلوع عند ما رأوًا من إرادة أصحابي منع مخلوعهم من الخروج ، فبادر بعضُهُم حَرَّاقة هرثمة ، فتكفَّأت بهم حتى أغرِقت في الماء ورَسبَتْ ، فانصرف بعضهم إلى المدينة ، ورمى المخلوع عند ذلك بنفسه من آلحرَّاقة فى دِجُلَّة متخلِّصا إلى الشطُّ ، نادمًا على ماكان من خروجه ، ناقضًا للعهد ، داعياً بشعاره ، فابتدره عدة من أوليائي الذين كنت وكاتهم بما بين مشرَعة باب حُراسان وركن الصراة ، فأخذوه عَنْوة قَهَرًّا بلا عهد ولا عقد ؛ فدعا بشعاره ، وعاد فى نىكىنه ، فعرض عليهم مائة حبّة ، ذكر أن قيمة كل حبة مائة ألف درهم ، فأبوا إلا الوفاء لحليفتهم أبقاه الله ، وصيانة لدينهم ، وإيثاراً للحقّ الواجب عليهم، فتعلقوا به، قد أسلمه (؛) الله وأفرده ؛ كلُّ يرغبه، ويريد أن يفوز بالحظوة عندى دون صاحبه ؛ حتى اضطربوا فيا بينهم ، وتناولوه

<sup>(1)</sup> الشاكرى: الأجير والمستخدم ، معرب ، جاكر ، .

<sup>(</sup>٢) المشرعة : مورد الشاربة .

 <sup>(</sup>٣) كوثر خادم الأمين.

<sup>(</sup>٤) اللَّهُ ، أَيْ خَذَلُهُ .

١٩٨ تنه ١٩٨

بأسيافهم منازعة فيه ، وتشاحاً عليه (١١) ، إلى أن أتبيح له معَيظ (١١) تقد ودينه ورسوله وخليفته ، فأتى عليه وأتانى الخبر بذلك ، فأمرت بحمل رأسه إلى " ، فلما أتبيت به تقد من إلى من كنت وكلت بالمدينة والخُلله وما حواليها وسائر من " فى المسالح ، فى لزوم مواضعهم ، والاحتفاظ بما يليهم ، إلى أن يأتيتهم أمرى . ثم انصرفت . فأعظم الله لأمير المؤنين الصنع والفتح عليه وعلى الإسلام به وفيه فلما أصبحت هاج الناس واختلفوا فى المخلوع ، فصد قى بقتله ، ومكذب وشاك وموقن ، فرأيت أن أطرح عنهم الشبهة فى أمره ، فضيت برأسه ، لينظروا إلله فيصح بعينهم ، وينقطع بذلك بعكل (١٣) قلوبهم ، ودخل التياث المستشرفين المسادفة ، واستقام لأمير المؤمنين شرق ما يلى مدينة السلام وغربية وأرباعه (٥) وأرباضة ونواحيه ، وقد وضعت الحرب أو زارها وتلافى بالسلام والإسلام أهله ، وبعد الله اللا الأمن والسكون والدعة والاستقامة والاغتباط ، والصنع من الله جل وعز والخيرة ، والحمد لله ولذعة والاستقامة والاغتباط ، والصنع من الله جل وعز والخيرة ، والحمد لله .

فكتبت إلى أمير المؤمنين حفظه الله ، وليس قببًلى داع إلى فتنة ؛ ولا متحرًك ولا ساع فى فساد ، ولا أحد إلاسامع مطيع باخيع حاضر ؛ قد أذاقه الله حلاوة أمير المؤمنين ودَعَة ولايته ؛ فهو يتقلّب فى ظلها ، يغدو فى متجره ويروح فى معايشه ؛ والله ولى ما صنع من ذلك، والمتمثّم له، والمان "بالزيادة فيه برحمته .

 <sup>(</sup>١) تشاحا على الأمر؛ أي لا يريدان أن يفوسما.
 (٣) البعل: الدهش والاضطراب.
 (٤) البعل: الدهش والاضطراب.
 (٤) البعل: الدعتلاط والالتفاف. واستشرف إلى الشره: وفع بصره إليه.
 (٥) كانت بنداد مقسمة أرباعاً.

وكُتيب يوم الأحد لأربع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين وماثة .

وذكر عن محمد المخلوع أنه قبل مقتله، وبعد ما صار في المدينة، ورأى الأمر قد تولّي عنه ، وأنصاره يتسللون فيخرجون إلى طاهر ، قعد في الجناح الذي كان عمله على باب الذهب \_ وكان تقدم في بنائه قبل ذلك \_ وأمر بإحضار كلُّ من كان معه في المدينة من القواد والجند، فجمعوا في الرحبة ، فأشرف عليهم ، وقال :

الحمدُ لله الذي يرفع ويضع ، ويعطى ويمنع ، ويقبض ويبسط ؛ وإليه المصير . أحمَّده على نوائب الزَّمان، وخذلان الأعوان، وتشتت الرجال، وذهاب الأموال ، وحُلول النوائب ، وتوفّد المصائب ؛ حمدًا يُدّخر لي به أجزل الجزاء ، ويَـرْ فدنى أحسـَن العزاء . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد لنفسه ، وشهدت له ملائكته، وأن محمداً عبده الأمين، ورسوله إلى المسلمين ، صلى الله عليه وسلم، آمين رب العالمين .

> أما بعد يا معشر الأبناء ، وأهل السبق إلى الهدى ، فقد علمتم غفُّلتي كانت أيام الفضل بن الربيع وزيرٌ على ومشير ، فمادَّت به الأيام(١١) بما لزمني به من الندامة في الخاصة والعامة ، إلى أن نبهتموني فانتبهت ، واستعنتموني فى جميع ما كرهتهم من نفسى وفيكم، فبذلت لكم ما حواه مُلكى ، ونالته مقدرتي ، ممّا جمعته وورثته عن آبائي ، فقوّدت (٢١) منّن م يَحِدُز ، واستكفيت مَن ْ لم يكْف ، واجتهدت \_عَلم الله \_ فى طلب رضاكم بكلُّ ما قدرت عليه ، واجتهدتم ـ علم الله ـ في مساءتي في كلّ ما قدرتم عليه ؛ من ذلك توجيهي إليكم على بن عيسي شيخكم وكبيركم وأهل الرأفة بكم والتحمّن عليكم؛ فكان منكم ما يطول ذكره؛ فغفرت الذنب ، وأحسنت واحتملت ، وعزّيت نفسي عند معرفتي بشرود(٣) الظفر ، وحرصي على مُقامكم مَسْلحة بحلوان مع ابن كبير صاحب دعوتكم، ومَن ْ على يدى أبيه كان فخركم، وبه تمتُّت طاعتكم: عبد الله بن حمَّميد بن قَـحُطبة، فصرتم منالتألُّب عليه إلى ما لا طاقة

<sup>(</sup>١) مادت به الأيام : طاولته . (٢) قودت ، أى اتخذته قائداً .

<sup>(</sup>٣) ط: ويشارد ، .

له به ، ولا صبر عليه. يقودكم رجل منكم وأنم عشرون ألفاً اإلى عامدين (۱) ، وعلى سيدكم متوثبين مع سعيد الفرد ، سامعين له مطيعين . ثم وثبتم مع الحسين على " ، فخلعتموني وشيعتموني ، وانتهبتموني وحبستموني ، وقيدتموني و وأشياء منعتموني من ذكرها ؛ حقد قلوبكم وتلكئ طاعتكم أكبر وأكثر . فالحمد لله حمد من أسلم لأمره ، ورضى بقد ره ؛ والسلام .

وقيل: لما قُسُل محمد، وارتفعت الثائرة، وأعطى الأمان الأبيض والأسود، وهدأ الناس، ودخل طاهر المدينة يوم الجمعة، فصلتي بالناس، وخطبهم خطبة بليغة، نزع فيها من قوارع القرآن؛ فكان مما حُفظ من ذلك أن قال:

الحمد لله مالك الملك يُثرَّنى الملكَ من يشاء وينزعُ الملك ممنّ يشاء، ويُغرَّ مَنْ يشاء، ويُغرَّ مَنْ يشاء، ويُغرَّ مَنْ يشاء بيده الخبرُ وهو على كلّ شيء قدير. في آي من القرآن أتبع بعضُها بعضًا ، وحضّ على الطاعة وازوم الجماعة ، ورَغَيْهم في التمسك بحبل الطاعة. وانصرف إلى معسكره.

وذكر أنه لما صعد المنبر يوم الجمعة ، وحَضَره من بنى هاشم والقُوّاد وغيرهم جماعة كثيرة ، قال :

الحمد لله مالك الملك، يؤتيه مرَنْ يشاء ، ويعزَ من يشاء ، ويذل مرَنْ يشاء ، بيده الحير ، وهو على كلّ شي قدير . لا يُصلحُ عملَ المفسدين ، ولا يهدي كيد الخاتين ؛ إن ظهور غلَسَبَنا لم يكن من أيدينا ولا كيدنا ، بل اختار الله الخلافة إذ جعلها عماداً لدينه ، وقواماً لعباده، وضبط الأطراف وسد النغور ، وإعداد العدّة ، وجمع الىء ، وإنفاذ الحكمْ ، ونشر العدل ، وإحياء السنة ؛ بعد إذبال البقطالات ، والتلذذ بموبق الشهوات . والمُخلد لله الدنيا مستحسن لداعي غرورها ، عتلب درة نعمتها ، ألف لزهرة روضتها ، كلف برونق بهجتها . وقد رأيتم من وقاء موعود الله عز وجل لمن بغي عليه ، وما أحل به من بأسه ونقمته ، لما نكب عن عهده ، وارتكب معصيته ، وخالف أمره ، وغيره ناهيه ، وعظته مردية ؛ فتمسكوا بوثائق معصم الطاعة ، واسلكوا مناحي سبيل الجماعة ، واحذروا مصارع أهل الخلاف عُصُمُ الطاعة ، واسلكوا مناحي سبيل الجماعة ، واحذروا مصارع أهل الخلاف

<sup>(</sup>۱) ط: وعامين ه.

والمعصية ؛ الذين قلحوا زناد الفتنة ، وصدَ عوا شَعْب الألفة ، فأعقبهم الله خسار الدنيا والآخرة.

ولما فتح طاهر بغداد كتب إلى أبى إسحاق المعتصم - وقد ذكر بعضهم أنه إنماكتب بذلك إلى إبراهيم بن المهدى ، وقال الناس : كتبه إلى أبى إسحاق المعتصم : أما بعد ، فإنه عزيز على أن أكتب إلى رجل من أهل بيت الحلاقة بغير التأمير ؛ ولكنّه بلغيى أنك تميل بالرأى ، وتُصغى بالهوى ، إلى الناكث المخلوع ؛ وإن كان كذلك فكثير ما كتبت به إليك ، وإن كان غذلك فكثير ما كتبت به إليك ، وإن كان غذلك فكثير ما كتبت به إليك ، وإن كان غذلك المخلوع ؛ وإن كان كذلك فكثير ما كتبت به إليك ، وكتب في أسفل الكتاب هذه الأبيات :

جهلٌ وَرَأَيُكَ بِالتَّغْرِيرِ تَغْرِيرُ (1) حَظَّ المُصِيبِينَ والمَغْرورُ مغْرورُ (٣)

ركوبكَ الأَمرَ ما لم تُبْلَ فرْصتُهُ أَقبحْ بِدُنيَا ينالُ المُخطئونَ بِما ""

[ وثوب الجند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الأمين ]

وفى هذه السنة وثب الجند بعد مقتل محمد بطاهر ، فهرب منهم وتغيّب أياميًا حتى أصليحأمرهم .

171/**Y** 

ذكر الخبر عن سبب وثوبهم به وإلى ما آل أمره وأمرهم :
 ذكر عن سعيد بن حميد؛ أنه ذكر أن أباه حد له؛ أن أصحاب طاهر

رُكوبُكَ الهوال مالمِ تُلْفِ فُرْصتَهُ (٢) العقد: «يسب الطنادن ». فازرَعْ صواباً وَحُذْ بالحزْم حَيْطَتَهُ

فإن طفرتَ مصيباً أو هلكُتَ به فأنتَ و وإنْ ظفرتَ عَلى جهلِ فَفُرْتَ بِهِ قَالُوا :

جَهلٌ رمَى بِكَ بِالإِقحام تغريرُ (٣) بىدھما ق الىقد :

فلنْ يُذَمَّ لأهل الحزمِ تدبيرُ فأنتَ عند ذوى الألبابِ معذورُ قَالُوا : جهولٌ أعانتُهُ المقاديرُ

<sup>(</sup>١) العقد ٤ : ٢٤٢ ، ورواية البيت فيه :

19% أسنة 19%

بعد مقتل محمد بخمسة أيام ، وثبوا به ؛ ولم يكن فى يديه مال ، فضاق به أمره ، وظن أن ذلك عن مواطأة من أهل الأرباض إياهم ، وأنهم معهم عليه ، ولم يكن تحرك فى ذلك عن مواطأة من أهل الأرباض أحد، فاشتد ت شوكة أصحابه ، وخشى على نفسه ، فهرب من البستان ، وانتهبوا بعض متاعه ، ومضى إلى عمرة قوف (۱۱) . وكان قد أمر بحفظ أبواب المدينة وباب القصر على أم جعفر ، وموسى وعبد الله ابنى محمد ، ثم أمر بتحويل زُبيدة وموسى وعبد الله ابنى محمد ، ثم أمر بتحويل زُبيدة وموسى وعبد الله ابنى محمد ليلة بقيت من ربيع الأول ، ثم مضى بهم من ليلتهم فى حرراقة إلى هميشنيا على الغربى من الزاب الأعلى ، ثم أمر بحمل موسى وعبد الله إلى عمهما بخراسان على طريق الأهواز وفارس .

قال : ولما وثب الجند بطاهر ، وطلبوا الأرزاق ، أحرقوا باب الأنبار الذى على الحندق وباب البستان ، وشهروا السلاح ، وكانوا كذلك يوميهم ومن الغد ، ونادوا موسى : يا منصور . وصوّب الناس إخراج طاهرموسى وعبد الله ؛ وقد كان طاهر انحاز ومن معه من القوّاد ، وتعبّأ لقتالم ومحاربتهم ، فلما بلغ ذلك القوّاد والوجوه صاروا إليه واعتذروا ، وأحالوا على السفهاء والأحداث، وسألوه الصفع عنهم وقبول عذرهم والرضا عنهم ، وضمنوا له ألا يعودوا لمكروه له ما أقام معهم . فقال لهم طاهر : والله ما خرجتُ عنكم إلا لوضع سينى فيكم ، وأقسم بالله لن عُدتم لمثلها لأعودن إلى رأيى فيكم ، ولأخرجن إلى مكروهكم ؛ فكسرهم بذلك ، وأمر لهم برزق أربعة أشهر ؛ فقال في ذلك بعض الأبناء :

رُون رَبِه سَهُو بَدَ عَنْ \_ بِجَمْع مَعَاشِرِ الزُّعَّارِ

 مَن كلِّ ناحية من الأَقطارِ
 ن جمْعِهمْ إمهالَ ذى عَدْلُ وذِى إنظارِ
 مُ بِعَظِيمَة تَدَّعُ الدِّيارَ بَلاقِمَ الآثار

آلى الأميرُ - وقولُهُ وَفِعَالهُ إن هاج هَائجُهُمْ وَشَغَّبَ شَاغِبٌ أَلَّا يناظرَ مَعْشَرًا من جَمْعِهمْ حتى يُنيخ عليهمُ بعَظيمة

<sup>(</sup>١) ط: وعاقرقوف ، تصحيف.

فذكر عن المدانى أن الجند لما شَغَبُوا، وانحاز طاهر، ركب إليه سعيد ابن مالك بن قادم ومحمد بن أبي خالد وهبيرة بن خازم ؛ في مشيخة من أهل الأرباض، فحلفوا بالمغلّظة من الأيمان، أنه لم يتحرّك في هذه الأيام أحد من أبناء الأرباض، ولا كان ذلك عن رأيهم، ولا أرادوه، وضمنوا له صلاح نواحيهم من الأرباض، ولا كان ذلك عن رأيهم، ولا أرادوه، وضمنوا له صلاح نواحيهم من الأرباض، وقيام كل إنسان منهم في ناحيته بكل ما يجب عليه؛ حيى ابن يزيد؛ في مشيخة من الأبناء، فلقوه بمثل ما لقيه به ابن أبي خالد وسعيد ابن يزيد؛ في مشيخة من الأبناء، فلقوه بمثل ما لقيه به ابن أبي خالد وسعيد ابن مالك وهمبيرة، وأعلموه حسن رأى من خلقهم من الأبناء ولين طاعتهم له ، وأنهم لم يدخلوا في شيء مما صنع أصحابه في البستان. فطابت نفسه إلا أبن مالك عشرين ألف دينار ، وحملها إليه ، فطابت بها نفسه ، وانصرف ابن مالك عشرين ألف دينار ، وحملها إليه ، فطابت بها نفسه ، وانصرف ابن مسكره بالبستان. وقال طاهر لسعيد : إني أقبلها منك على أن تكون على دينياً ، فقال له : بل هي إنما صلة وقليل لغلامك وفيا أوجب الله من حقك . وقبلها منه ، وأمر للجند برزق أربعة أشهر ، فرضُوا وسكنوا .

قال المدائي : وكان مع محمد رجل يقال له السموقندي ، وكان يرى عن مجانيق كانت في سفن من باطن د جلة ؛ ور بما كان يشتد أمر أهل الأرباض عن من بإزائهم من أصحاب محمد في الحنادق ، فكان يبعث إليه ، فيجيء به فيرميهم – وكان رامياً لم يكن حجرً ، يخطئ – ولم يقتل الناس يومئذ بالحجارة كا قيل ، فلما قتيل محمد قُطع الجسر ، وأحرقت المجانيق التي كانت في دجلة يرى عنها ، فأشفق على نفسه ، وتخوف من بعض من وتره أن يطلبه ، فاستخيى ، وطلبه الناس ، فتكارى بغلا ، وخرج إلى ناحية خراسان هارباً ، فضي حتى إذا كان في بعض الطريق استقبله رجل فعرفه ؛ فلما جازه قال الرجل للمكارى : ويكك ! أين تذهب مع هذا الرجل ! والله لأن ظأشر بك معه لتمقتلن ، وأهون إما هو مصيبك أن تحبس ، قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! قد والله عرفت اسمة ، وصعت به قتله الله ! فانطلق المكارى إلى أصحابه – أو مسلحة انتهى اليها — فأخيره م خبره ، وكانوا من أصحاب كُنند عُوش من أصحاب هرمة ،

فأخذوه وبعثوا به إلى هرتمة ، و بعث به هرثمة إلى خز بمة بن خازم بمدينة السلام ، فلدفعه خز بمة إلى بعض من وره فأخرجه إلى شاطئ حجاة من الجانب الشرق فصكب حياً ، فلدكروا أنه لما أرادوا شد معلى خشبته ، اجتمع خلق كثير، فجعل يقول قبل أن يشد و : أنتم بالأمس تقولون : لا قبطت الله يا سمرقندى يدك ، واليوم قد هيا تم حجارتكم ونشابكم لترمونى! فلما رفعت الخشبة أقبل الناس عليه رمياً بالحجارة والنشاب وطعناً بالرماح حق قتلوه ، وجعاوا يرمونه بعد موته ، ثم أحرقوه من غد ، وجاءوا بنار ليحرقوه بها ، وأشعلوها فلم تشتعل ، وألقوا عليه قصباً وحطباً ، فأشعلوها فيه ، فاحترق بعضه ، وتزقت الكلاب بعضه ؛ وذلك يوم السبت اليلتين خلتا من صفر .

174/4

# ذكر الحبر عن صفة محمد ابن هارون وكنيته وقدر ما ولى ومبلغ عمره

قال هشام بن محمد وغيره : ولي محمد بن هارون وهو أبو موسى يوم الحميس لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وماثة ، وقتل ليلة الأحد لست بقين من صفر سنة سبع وتسعين ومائة . وأمه زبيدة ابنة جعفر الأحد بن أبى جعفر ؛ فكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام هوقد قبل : كانت كنيته أما عبد الله .

وأما محمد بن موسى الخُوارزيِّ فإنه ذكر عنه أنه قال : أتت الحلاقةُ محمد بن هارون النصف من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة، وحجّ بالناس فى هذه السنة التى ولى فيها داود بن عيسى بن موسى، وهو على مكة وأبو البختريِّ على ولايته، وبعد ولايته بعشرة أشهر وخمسة أيام وجمَّه (١) عصمة ابن أبى عصمة إلى ساوة ، وعقد ولايته لابنه موسى بولاية العهد لثلاث خلون من شهر ربيع الأول ؛ وكان على شُرطه على بن عيسى بن ماهان .

وحجّ بالناس سنة أربع وتسعين وماثة على بن الرشيد ، وعلى المدينة لمساعيل بن العباس بن محمد ، وعلى مكة داود بن عيسى ، وكان بين أن

عقد لابنه إلى التقاء على بن عيسى بن ماهان وطاهر بن الحسين وقتل على بن عيسى بنماهان سنة خمس وتسعين ومائة، سنة وثلاثة أشهر وتسعة وعشرون يوماً .قال : وقتل المخلوع ليلة الأحد لحمس بقين من المحرّم ، قال : فكانت ولايته مع الفتنة أربع سنين وسبعة أشهر وثلاثة أيام .

ولما قتيل محمد ووصل خبره إلى المأمون فى خريطة من طاهر يوم الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثمان وتسعين ومائة أظهر المأمون الحبر، وأدن المقواد فدخلوا عليه. وقام الفضل بن سهل فقرأ الكتاب بالحبر، فهنتى بالظفّر ، ودعوا الله له . وورد الكتاب من المأمون بعد قتل محمد على طاهر وهرثمة بخلع القاسم بن هارون ، فأظهرا ذلك ، ووجتها كتبهما به، وقرئ الكتاب بخلعه يوم الجمعة لليلتين بقيتًا من شهر ربيع الأول سنة سبع وتسعين ومائة ، وكان عمر محمد كله ـ فيا بلغي ـ ثمانيًا وعشرين سنة .

وكان سَبَطًا أنزعَ أبيض صغير العينين أقنى ، جميلا ،عظيم الكراديس ، بعيد ما بين المنكبين . وكان مولده بالرُّصافة .

وذكر أن طاهراً قال حين قتله:

قَتَلَتُ الخليفةَ في دَارهِ وَأَنْهَبْتُ بِالسَّيْفِ أَمْوالَهُ

وقال أيضًا :

مَلَكُتُ النَّاسَ قَسْرًا واقتدارًا وَقَتَّلتُ الجبابرة الكِبَارا<sup>(١)</sup> ووجَّهتُ الخلافة نحو مَرْوٍ إلى المأمون تَبْتَدِرُ ابتدارًا

<sup>(</sup>۱) ابن بدرون ه ۲۵ .

### ذكر ما قيل في محمد بن هارون ومرثيته

989/4

#### فما قيل في هجائه :

يا أبا موسى وَتَرْو يج اللَّعِبْ حَرَصاً مِنكَ على ماءِ العِنَبِ وعلى كوثر لاأخشي الْعَطَبْ لا ولا تَعْرِفُ ما حَدُّ الغَضَتْ تُعطكَ الطاعة بالمُلك الْعَرَبُ عينُ مَنْ أَبِكَاكَ إِلاَّ لِلعَجَبْ للمجانيق وَطَوْرًا للسَّلَبْ لهمُ يَنزُوعلى الرأس الذَّنَب(١) سَدَّدالطُّرْقَ فَلا وَجْهُ طَلَب (٢) كُلُّ مَنْ قَالَ لَهَذَا قَدْ كَذَبْ مِنْ جميع ِ ذاهبٌ حيثُ ذَهَبْ فإذا ما أُوْجَبُ الأَمْرَ وَجَبْ كَانَ والله علَينا فتنا فَ غَضِ الله عَلَيْهِ وَكَتَبُ

لِمْ نُبَكِّيك لِماذا ؟ للطَّرب ! وَلِتَرْكِ الخمسِ في أَوقاتِهَا وَشَنيف أَنا لا أَيكي لَهُ لَمْ تَكُنُّ تَعَرفُ مَا حَدُّ الرُّضا لم تكن تَصلُحُ للمُلكِ ولَمْ أَيُّها الباكي عَلَيْهِ لا بكت لِمْ نُبَكِّيكَ لِما عَرَّضتَنا ولقوم صَيَّرونَا أَعَبُدًا في عداب وحصار مُجهد زَعمُوا أَنَّكَ حيَّ حاشِرٌ لَيْتَ مَنْ قَدْ قَالَهُ فِي وَحْدَة (٣) أُوجَب اللهُ عَلَيْنَا قَتَلَهُ

وقال عمرو بن عبد الملك الوراق يبكي بغداد ، ويهجو طاهراً ويعرض به:

مَنْ ذَا أَصَابِكِ يَا بَعْدَادُ بِالعِينِ ۚ أَلَمْ تَكُونِي زَمَاناً قَرَّةَ العَينِ ! أَلِم يكن فيك قوم كان مسكنُهم وكان قربهُم زينًا من الزَّيْن صاحَ الزمانُ مِمْ بالبين فانقرضُوا ماذًا الَّذِي فَجعَتْني لوعةُ الْبَين

٩٤٠/٣ أَلَم يكن فِيكِ أَقوامٌ لهم شرف بالصالحات وبالمعروف يلقوني

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : و فلا وجه الطلب يه .

<sup>(</sup>۱) ط: ويدو ه. (٣) ابن الأثير : وليته قد قال في وجده ي .

إلا تحَدَّرَ ماءُ العين مِنْ عَيني والدُّهْرُ يَصدَعُ ما بيْنَ الفريقين كم كان لى مُسعدٌ منهم على زَمَنِي كم كان منهم على المَعروفِ من عوْنِ للهِ درُّ زَمان كان يجمعنُا أَينَ الزمانُ الَّذي ولَّى ومِنْ أَينٍ! أهلكت نفسك ما بين الطريقين عيْناً ، وليس لكون العين كالدين والنَّاسُ طُرًّا جميعاً بينَ قَلْبَيْن

أُستوْدِعُ اللهُ قوماً ما ذكرتهُمُ كَانُوا فَفَرَّقَهُمْ دهر وصَدَّعَهمْ يا مَنْ يُخَرَّبُ بغدادًا ليعْمُرَها كانت قلوبُ جميع الناس واحِدَةً لمَّا أَشَتَّهُمُ فَرَّقْتَهُمُ فِرَقًا

وذكر عمر ين شبَّة أن محمد بن أحمد الهاشميّ حدثه، أن لبانة ابنة على ﴿ ١٤١/٣ ابن المهدى قالد :

> بل للمعالى والرمح والترس (١) أبكيك لا للنَّعيم والأنس أَرْملَني قبلَ ليلة العُرس(١٦) أَبكِي على هالكِ فجعْتُ بهِ (٢) وقد قيل إن هذا الشعر لابنة عيسي بن جعفر ، وكانت مُمْـلـكة بمحمد .

وقال الحسين بن الضّحاك الأشقر ، مولى باهلة ، يرثى محمداً ، وكان من نُدمائه ، وكان لا يصدَّق بقتله ، ويطمع في رجوعه :

يا خيرَ أَسْرِيهِ وإِنْ زَعَمُوا إِنِّي عليْكَ لَمُثْبَتُ أَسِفُ (ا) اللهُ يعلمُ أَنَّ لَى كَبِدًا حَرَّى عليك ومُقلَّةً تَكِفُ إنِّي لَأَضِيرُ فوق ما أَصِفُ أَبِدًا ، وكان لغيركَ التَلَفُ!

ولئنْ شَجيتُ عارُزنْتُ به(٥)

هلًا بَقيتُ لسَدٌّ فَاقتِنا

<sup>(</sup>١) المسعودي ٣ : ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٣) بعده في المسعودي :

يا مالكاً بالعراء مطّرحاً ( ؛ ) انظر الأغاني ٧ : ١٤٨ .

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير: بلا رزئت يه.

<sup>(</sup>٢) المسمودي : وأبكي على سيد » .

خانته أشراطه مع الحريس

ولسوف يُعُوزُبعَدكَ الخَلَفُ إنِّي لِرَهْطكَ بعدها شَنفُ حَرِمَ الرَّسول ودُونَها السُّجُفُّ وجميعها بالذُّلُّ معترفُ ما تفعلُ الغيرانة الأَيفُ والمُحصَنَاتُ صوار خُ هُتُفُ أبكارُهُنَّ ورَنَّتِ النَّصَفُ(١) ذاتُ النُّقابِ ونوزعَ الشَّسَفُ دُرُّ تكُشَّفَ دُونَهُ الصَّدَفُ فَوَهَى وصَرْفُ الدَّهْرِ مُختلِفُ عِزُّ وأَن يَبنِّي لنا شَرَفُ للغادرين وتحتها الجدف والقتلُ بعد أمانِهِ سرفُ عزَّ الإله فأوردوا وَقِفُوا هَدَتِ الشَجُونُ وقلبُهُ لَهفُ فمضَى وحلَّ محلَّهُ الأَسَفُ عُرْفاً وأُنكِر بَعدَكَ العُرُفُ (١) نيا سُدّى والبالُ مُنكسفُ (٧)

فلقد خلفت خلائفا سلفوا لابات رهطُك بَعدَ هفوتيهم هَنكوا بِحُرمنِكَ التيهُنِكَتُ وثبَتْ أَقاربُكَ التي خذَكَت (١) لم يفعلوا بالشَّطِّ إِذْ حَضَرُوا تركوا حَريمَ أبيهم نَفَلاً أَبْدَتْ مُخلخلها على دَهشِ سُلبَت معاجِرُ هُنَّ واجتُليَتُ (٣) فكأنهنَّ خِلالَ مُنتهَب ملِكُ تخوَّنَ مُلكَهُ قَدَرُ (١) هيهات بَعْدَك أَن يَدُومَ لنا لا هَيَّبُوا صُحُفاً مُشرَّفَةً أفبعدَ عهدِ اللهِ تقتلهُ فَسَتَعْرِفُونَ غَدًا يِعاقبَة يا من يُخَوَّنُ نومَهُ أَرَقُ قد كنتَ لى أُملًا غنِيتُ به مرجَ النظامُ وعادَ منكُرُنا فالشملُ مُنتشر لفَقدكَ والدّ

484/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ووبنت أقاربك ».

<sup>(</sup>٢) النصف: «المتوسطة العمو». (٣) ابن الأثير: «واختلست».

<sup>( ؛ )</sup> ابن الأثير : و سلك تخوف نظمه قدر ي .

<sup>(</sup>ە) ابن الأثر : وأرقام.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: وبعده ي

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير : ووالباب .

وقال أيضاً يرثيه:

إذا ذُكِرَ الأَمينُ نعَى الأَمينا وما برحت منازل بين بُصرَى عراصُ المُلك خاويةُ تهادَى تخَوَّن عزَّ ساكِنها زمانٌ فشتت شَمْلَهُمْ بعدَ اجْمَاعِ فَوَا أَسفاً وإن شَمَتَ الأَعادِي أَضلَّ العُرْفَ بعدَكَ مُتبعُوهُ وكنَّ إلى جَنابِكَ كلُّ يوم هُوَ الجبَلُ الَّذي هَوَتِ المعالى ستندُّبُ بعدَكَ الدنيا جوارًا فَقَدْ ذَهَبَتْ بِشَاشَةُ كُلُّ شيء تعقّد عِزُّ متصلِ بكِسْرى

وقال أيضًا يرثيه :

أَسفا عليكُ سلاكَ أقربُ قرْبَةً وقال عبد الرحمن بن أبي الهداهد يرثى محمدًا:

يا غَرْبُ جودى قد بُتُّ من وذَمِهْ فَقَدْ فَقَدْنَا العزِيزَ من دِيَمِهُ ما استنزَلَت دَرَّةُ المَنون على خليفةُ الله في بريَّتِه

وإن رَّمَدَ الخلُّ حمَى الجُفونَا وكُلُواذَى تهيُّجُ لِي شُجُونَا ما الأرواحُ تَنسُجُها فُنُونا تلَعُّبَ بالقُرونِ الأُوَّلِينَا وكُنتُ بحُسْنُ الفتهم ضَنِينا فلم أَرَ بِعدَهمْ حُسْناً سواهُمْ ولمْ تَرَهُمْ عُيُونُ النَّاظِرِينَا وآهِ عَلى أمير المُؤمنينا وَرُفَّهُ عَنْ مَطَايَا الرَّاغِبِينَا بَرُخْنَ على السُّعودِ ويغتَدينا لِهَدَّتِه وَرِيعَ الصَّالحُونَا وتندُّبُ بعُدكَ الدَّينَ المُسونَا وعادَ الدِّينُ مطرُوحاً مَهيناً ومِلَّتِهِ وَذَلَّ المسلَّمونَا

127/4

مِنِّى وأَحزَانى عليكَ تزيدُ

أَلوَت بدُنْياك كفُّ دائبة وصِرْتَ مُعْضَّى لنا على نِقمهُ أَصْبَحَ للموتِ عندنا علَمُ يَضْحَكُ مِنْ المَنُونِ من عَلَمِهُ أكرَم من حلٌّ في ثرَى رَحِيهُ تَقصُر أيدى المُلوك عن شِيمه

122/4

يفترٌ عَنْ وجههِ سَنَا قمر زُلزِلَتِ الأَرْضُ مِنْ جَوَانِبها مَن سكَتَتْ نَفْسُهُ لمصْرَعهِ رَأَيتُهُ مثلَ ما رَآهُ بهِ كُمْ قَدْ رأَينا عزيزَ مملكَةٍ يا مَلِكاً لَيْسَ بَعْدَهُ ملِكٌ جادَ وحيًّا الذي أَقمتَ به لو أُحجَمَ الموتُ عن أَخِي ثُقَة أَو ملِك لا تُرَامُ سطوَتُهُ خلَّدُكَ العزُّ ما سَرَى سَدَفٌ أُصبحَ مُلكٌ إِذا اتَّزرْتَ به أَثَّر ذوالعرش في عِدَاكَ كما لا يُبْعـــدِ الله سُورَةُ تليتْ ما كنت إلا كحُلم ذيحُلم حتَّى إذا أطلَقتْهُ رَقدَتُهُ وقال أيضًا يرثيه :

أَقُولُ وَقَدْ دنوتُ منَ الفِرار رَمَتْكَ يد الزمان بسَهم عين أَبِنْ لِي عَنْ جمِيعِكَ أَبِنَ حَلُوا وأينَ محمدٌ وابنـــاهُ ما لي كأَن لم يؤنَّسُوا بأنيس مُلكِ إِمامٌ كان في الحِدثان عَوْناً

ينشق عن نُورِهِ دُجَى ظُلمِهُ إِذْ أُولِغَ السَّيْف من نجيع دَمِهُ من عُمُم النَّاس أو ذُوى رَحِمِهُ حَنَّى تَذُونَ الْأُمَرَّ مِنْ سَقَمِهُ يُنقَلُ عن أَهلِهِ وعَنْ خَدَمِه لخاتم الأنبياء في أمَمِهُ سَحُّ غَزيرُ الوَكيفِ من دِيمِهُ أُسُوىَ في العِزِّ مستَوَى قَدَمِهُ ۗ إِلاَّ مُرامَ الشَّتم في أَجَمِهُ أُو قامَ طِفلُ العشيِّ في قدَمِه ۗ يقرَعُ سِنَّ الشَّقاةِ من ندمه أَثَّر في عادِهِ وفي إِرَمِه لخير داع دعاه في حرميه أُولَج بابَ السُّرور في حُلمِه عادَ إلى ما اعتراهُ من عَدَمِه

سُقيتَ الغيثُ يا قصْرَ القَرار فَصِرْتَ ملوَّحاً بدخان نار وأَينَ مَزَارُهم بَعْدَ المزارِ أَرَى أَطلالَهُمْ سودَ الدّيارِ! يصونُ على المُلُوك بخير جار لَنَا والغيثَ يَمْنَحُ بِالقِطَارِ

لَقَدْ تَرَكَ الزَّمَانُ بني أَبِيهِ

أضاعوا شمسهم فجرت بنكس

وقد غمرتهم سُود البِحَارِ فصارُوا في الظَّلام بلانهارِ وداستهم خُيُولُ بني الشُّرار إِذًا مَا تُوَّجُوا تِبِجَانَ عار لَقَدُ ضَرَما الحشا منَّا بنار يَصيرُ ببائعيهِ إلى صَغَاد إذا قُطعَ القرارُ منَ القرار

وأجملوا عنهم قمرا مُنيرًا ولو كانُوا لهمْ كَفُواً ومِثْلاً أَلا بِانَ الإِمامُ ووارثاهُ وقالوا الخُلدُ بيعَ فقلتُ ذلاًّ كذاكَ المُلكُ يُتبع أَوَّليهِ وقال مقدّ س بن صيق يرثيه : فقد أعطتك طاعته النّحيبُ خليلي ما أتتك به الخُطوبُ منايا ما تقوم لها القلوب تدلَّت مِنْ شَماريخ المَنَايَا يُجاورُ قَبْرَهُ أَسَدُّ غريبُ خِلالَ مقابر البُستان قبْرُ له في كلِّ مَكْرُمَة نصيبُ لقد عَظمَتْ مُصيبتُه عَلى مَنْ وتُهتَكُ في مآتمه الجيوبُ على أَمثَالِهِ العبراتُ تُذْرَى تُخَصُّ به النَّسيبةُ والنَّسيبُ وما اذَّخرَتْ زُبْيكَةُ عنهُ دَمعاً على مُوسى ابنِهِ دُخل الحزيبُ دعُوا مُوسى ابنَه لِبُكاء دَهر خَلاة ما بساحتِها مُجيبُ رأيتُ مشاهِدَ الخُلَفاءِ مِنهُ ليَهنِكَ أَنَّنى كَهْلُ عليه أَذُوبُ ، وفي الحشاكَبدُ تذوبُ وعاين يومَهُ فيهِ المُريبُ أُصيبَ به البعيدُ فخرَّ حُزْناً يحَرِّكُهُ النَّدَاءُ فما يُجيبُ أنادى مِنْ بُطُون الأرض شخصاً لقَدْ فُجِعَتْ بِمِصْرَعِهِ الحُروبُ لئن نَعتِ الحُرُوبُ إليه نفساً

111/4

وقال خزيمة بن الحسن يرثيه على لسان أم جعفر :

لخيْر إمام قام من خير عُنصر لوارثِ غلم الأوَّلينَ وفهيهِم (۱) كتبْتُ وعيني مُستهلٌ (۱ دُمُوعُها موستُ لما لاقيتُ بعد مُصابِه مأشكو الذي لاقيتُهُ بعد مُصابِه وأرجُو لما قد مرَّ بي مُذ فقدتُه ألى طاهرً لا طهر الله طاهرًا فأخرجني مكشُوفَة الوجهِ حاسرًا يعزُّ على هارونَ ما قَدْ لقيتُهُ فإن كانَ ما أَسْدَى بأَمرِ أمرتِه (۱) تذكّرُ أميرَ المؤمنينَ قرابتي

روب وقال أيضًا يرثيه :

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّقِ الصمَدِ
وَمَا أُصِيبَ به الإسلامُ قاطيةً
مَنْ لَم يُصَبْ بأمير المؤمنين وَلَمْ
فَقَدْ أُصِبتُ به حتى تبين في
ياليلة يشتكى الإسلامُ مُدَّمَا

وأفضَّل سام فوق أعواد مِنْبر(۱) وللملِك المأمون من أمَّ جعفر إلك ابن عمَّى منجُفوق ومَحجرى وأرق عبى يا بن عمَّى تفكري فأمرى عظيم منكر جدَّ منكر اللَّك شكاة المُستهام المُقهَّر(۱) فأتت لبَثَى خيرُ ربِّ مغير فما طاهر فيا أنى بمطهر وانهَب أموالى وأحرق آدُرِي(۱) وأنهَب أموالى وأحرق آدُرِي(۱) ومبرت لأمر مِنْ قلير مقدر صبرت لأمر مِنْ قلير مقدر فيا

ماذا أُصِبْنَا بِهِ فى صُبْحَةِ الأَحَدِ من التَّضغضُع فى ركنَيْهِ والأُودِ يُصبِحْ بمهلُكة والهَمُّ فى صُعُد عقلي وديني وفى دنياى والْجَسَدِ والمالمون جميعاً آخر الأَبِد

<sup>(</sup>١) المسعودي ٣ : ٢٤٤ ، وفيه : « وأفضل راق ي .

<sup>(</sup>۲) المسعودی : «ووارث» .

<sup>( 1 )</sup> ابن الأثير : والمستضيم المقتر ع . ( ٥ ) ابن الأثير : وأدؤرى .

<sup>(</sup>٦) المسعودي : ووما قالني ي

<sup>(</sup>٣) المسعودى : وتستهل».

<sup>(</sup>ە) ابن الأثير ؛ «أدۇرى». (٧) ابن الأثير: «ما أيدى لأمر».

وبالإمام وبالضَّرغامةِ الأَمد فواجهته بأوغاد ذوي عددٍ قريش بالبيضِ في قُمْصِ من الزُّرَدِ عليهم غائب الأنصار بالمدد فرْدًا فيالَكَ من مُستسلم فَردِ أَبْهَى وَأَنقَى من القُوهيَّةِ الجدُّدِ ﴿ ١٠٩١، والسَّيفُ مُرتعِدُ في كفُّ مرتعِد منكُّسَ الرَّأْسَ لِم يُبُّدِينُ ولم \* يُعِدِ أَذْرَتْهُ عَنهُ يداه فَعْلَ مُتَّثد كَضَيْغِم شَرِس مُستَبْسِل لَبِدِ للأرض من كفُّ ليثمُحْر ج ِحَر دِ وقام منفلتًا مِنْه ولم يكلدِ نقَصْتُ من أمرهِ حَرْفًا وَلَمْ أَزدِ أَخْنَى عِلْهُ الَّذِي أَخْنَى عِلْلُمُ

غدرت بالملك الميمون طائره سارت إلَيْهِ المنايا وهي تَرْهبُه بشُورجينَ وأغتسام يقودُهُمُ فصادَفُوه وحيدًا لامُعينَ لَهُ فجرَّعـــوه المنَايَا غيرَ ممتنِع ٍ واحسرتًا وقريشٌ قد أحاطً به فما تَحَرُّكَ بَلُ مَا زَالَ منتصباً حيى إذا السبف وافي وسط مَفْرقِة وقام فاعتلقت كَفَّاهُ لَبُّتَه فاحتزُّهُ ثم أَهْوَى فاستقلُّ به فكادَ يقتُلُهُ لَوْ لَمْ يكاثِرهُ هذا حديثُ أمير المؤمنينَ وما لا زلتُ أَنْدُبِه حتَّى المماتِ وإن

وذكر عن الموصلي أنه قال : لما بعث طاهر برأسٌ محمد إلى المأمون بكى ذو الرياستين، وقال : سلَّ علينا سيوفَ الناس والسنتهم ؛ أمرناه أن يبعث ِ ١٥٠٠/٣ به أسيّرا فبعث به عنَّقيراً ! وقال له المأمون : قد مضي ما مضي فاحتل في الاعتذار منه ؛ فكتب الناس فأطالوا ، وجاء أحمد بن يوسف بشبر من قرطاس فيه:

أما بعدُ ؛ فإنَّ المخلوع كان قسيمَ أمير المؤمنين في النسب واللُّحمة، وقد فرَّق الله بينه وبينه في الولاية والحرَّمة ، لمفارقته عصم الدين، وخروجه من الأمر الجامع للمسلمين ؛ يقول الله عزَّ وجلَّ حين اقتصَّ علينا نبأ ابن نوح : ﴿ إِنَّهُ ۗ لَيْسَ من أهلك إنه عمل عَير صالح الله المعاقلات في معصية

<sup>(</sup>١) سورة هود ٢٤ .

الله ، ولا قطيعة إذا كانت القطيعة في جنب الله . وكتابي إلى أمبر المؤمنين وقد قتل الله المخلوع ، وردَّ اه رداء نكثه ، وأحمُّ صد(١) لأمير المؤمنين أمرَه ، وأنجز له وعده ، وما ينتظر من صادق وعده حين ردٌّ به الألفة بعد فرقتها ، وجمع الأمة بعد شتاتها ، وأحيا به أعلام الإسلام بعد دروسها .

## ذكر الخبرعن بعض سيّر المخلوع محمد بن هارون

و كر عن حُميد بن سعيد ، قال : لما ملك محمد ، وكاتب المأمون ، وأعطاه بيعتَه ، طلب الحصيان وابتاعهم ، وغالمَى بهم ، وصيَّرهم لحلوته في ليله ونهاره ، وقـوام طعامه وشرابه ، وأمره ونهيه ؛ وفرض لهم فرضًا سهاهم الحراديـة ، وفرضًا من الحبشان سمّاهمالغُـرابيّة، ورفض النساء الحرائر والإماء حيىرُميي

بهن ، فني ذلك يقول بعضهم :

عَزيباً ما يُفادَى بالنُّفُوس أَلَا يَا مُزمِنَ المثوى بطويس ٢٠٠ تحَمَّلَ منهم شؤمَ البَسُوس لقدأً بقيت للخصيان بعلا (٣) فأَمَّا نوفلُ فالشأْنُ فِيهِ وفى بدرٍ ، فيالك من جَليس ! وما العُصميُّ بَشَّارٌ لديْهِ (1) إذا ذُكِروا بذي سهم يُحَسيس لديه عند مخترق الكئوس وما حَسَنُ الصغيرُ أخش حالًا لهم من عُمْره شَطرٌ وَشَطْرٌ يُعاقرُ فيه شَربَ الخَنْدريسِ وَمَا للغانيات لَدَيْهِ حظُّ سِوَى التَّقْطِيبِ بِالوَجْهِ العَبوس فكيف صلاحنا بعد الرئيس! إذا كانَ الرئيسُ كَذَا سَقِيماً لَعزُّ على المقيم بدارِ طُوسِ فلو علمَ المقيمُ بدارِ طُوسٍ قال حميد : ولما ملك محمد وجه إلى جميع البلدان في طلب الملهين وضمُّهم إليه ، وأجرى لهم الأرزاق ، ونافس فى ابتياع فُرْه الدوابّ ، وأخذ

( ٤ ) ابن الأثير : ﴿ وَمَا لَلْمُعْصَمَى ثَيْءَ لَدِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: ﴿ أَلا أَمَّا المُثوى ۗ . (١) أحصد أمره : أحكمه وقواه .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثبر : « هقلا » والهقل في الأصل : الفتي من النعام .

الوحوش والسباع والطيش وغير ذلك ؛ واحتجب عن إخوته وأهل بيته وقواده ، واستخفّ بهم ، وقسم ما فى بيوت الأموال وما بحضرته من الجوهر فى خصيانه وجلسائه ومحد ّنيه ، وحمّ ل إليه ماكان فى الرّقة من الجوهر والخزائن والسلاح، وأمر ببناء مجالس لمتنزهاته ومواضع خلوته ولموه ولعبه بقصر الحليد والحيير وبناورى (١٠) وبستان موسى وقصر عبدويه وقصر المعلمي ورقة كلواذى وباب الأنبار وبناورى (١١) والهوب ؛ وأمر بعمل خمس حمر القات فى د جلة على خلقة الأسد والفيل والعُقاب والحية والفوس ، وأنفى فى عملها مالاً عظيماً ، فقال أبو نواس محده :

90Y/**4** 

لم تُسَخَّر لِصَاحِبِ المِحْرابِ(٣) سارَ في الماء را كباً ليث غَابِ أَهْرَتَ الشَّدْقِ كالحَ الأَنْيَابِ طِ ولا غمر رجلِه في الرَّكابِ رق ليث غمَّر مرَّ السَّحَابِ(١٠) كيف لوَّأبِصرُولِفَوْقَ المُقابِ ين تَشُقُ المُبابَ بَعدَ المُبَابِ مَن تَشُقُ المُبابَ بَعدَ المُبَابِ مُ وَابْقَى لَهُ رَدَاءَ الشباب (١٠) مُ وأَبْقَى لَهُ رَدَاءَ الشباب (١٠) ماشي موقَّقُ للصواب

سَخَّرَ اللهُ لِلأَمينِ مَطَايَا فإذا ما ركابه سِرْن برًا أسدًا باسطاً ذِرَاعيْهِ يَهوى (١٠) لا يعانيهِ باللَّجامِ ولا السَّو عجِب الناسُ إِذرَاكِ على صُو سبَّحوا إِذ رَأُوك سِرْت عليه ذات زَور ومِنْسر وجَناح تَسْبِقُ الطيرَق السَّاء إِذاما الله بَارَك الله للأَميرِ وأَبْقًا ملك تَقَصُرُ المَدَائحُ عنهُ

907/4

وذُكر عن الحسين بن الضحّاك ، قال : ابنى الأمير سفينة عظيمة ، انفق عليها ثلاثة آلاف ألف درهم ، واتّخذ أخرى على خلقة شيء يكون في البحر يقال له الدُّلْفين (١٠) ، فقال في ذلك أبو نواس الحسن بن هافئ :

<sup>(</sup>١) في ط من غير نقط ؛ وانظر الفهوس.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١١٦. (٣) الديوان : ويمدو ۽ .

<sup>(؛)</sup> الديوان: « عر » . . . . ( ه ) الديوان: « بارك اتت للأمين » .

<sup>(</sup>٦) في القاموس : ﴿ الدُّلْفِينَ ، بالضَّمِ : دَابَّةَ بَحْرِيَّةَ تَنْجَى الغريقَ ﴾ .

مقنحماً فى الماء قَلْدُ لَجَّجا(١) وأشرَقَ الشَّطَّان واستَبْهجا(١) أحسنَ إن سَارَ وإن أحنجا أعنَقَ فَوْقَ الماء أو هَمْلَجا(١) أضحى بناج الملك قد تُوِّجا قد ركب الدُّلفينَ بَدرُ اللجى فأشرَقتْ وجلة فى حُسْنِهِ لم تَرَ عينى مثلَهُ مَرْكَباً إذا استحثثنهُ مجادِيفهُ خصَّ به اللهُ الأمين الَّذِي

101/4

وذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصوما المغنتي الكُرُونَ أنه قال : كان العباس بن عبد الله بن جعفر بن أبى جعفر من رجالات بني هاشم جـَاـَداً وعقلا وصنيعًا ؛ وكان يتَّخذ الحَدَم ، وكان له خادم من آثر حَدَهُم عنده يقال له منصور ، فوجَّد الحادم عليه ، فهرب إلى محمد ، وأتاه وهو بقصر أم جعفر المعروف بالقرار ، فقبله محمد أحسن قبول ، وحظيي عنده حُظوة عجيبة . قال : فركب الحادم يوماً في جماعة خدم كانوا لمحمد يقال لهم السّيافة ، فرّ بباب العباس بن عبد الله ؛ يريد بذلك أن يُري َ خدم العباس هيئته وحاله التي هو عليها . وبلغ ذلك الحبر العباس ، فخرج محضرًا (٤) في قميص حاسّرا ، في يده عمود عليه كيممُخت ، فلحقه في سويقة أبي الورد، فعلق بلجامه، ونازعه أولئك الحدم ، فجعل لا يضرب أحداً منهم إلا أوْهنه ، حتى تفرُّقوا عنه ، وجاء به يقوده حتى أدخله داره . وبلغ الحبرُ محمداً ، فبعث إلى داره جماعة ً، فوقفوا حيالها <sup>(ه)</sup> ، وصفّ العباس غلمانه ومواليه علىسور داره ، ومعهم التُّرسة والسهام ، فقام أحمد بن إسحاق: فخفنا والله النار أن تحرق منازلنا ؟ وذلك أنهم أرادو أن يحرِقوا دار العباس . قال: وجاء رشيد الهاروني " ، فاستأذن عليه فلخل إليه ، فقال : ما تصنع ! أتدرى ما أنت فيه وما قد جاءك ! لو أَذِن لهُم لاقتلعوا دارك بالأسنَّة ، ألستَ فى الطاعة! قال : بلى ، قال : فقم فاركب أقال: فخرج في سمواده ، فلما صار على بابداره ، قال: ياغلام ؛ هلم دابتي

<sup>(</sup>١) ديوانه ١١٧ . (٢) ط: والسكان ، والصواب ما أثبته من الديوان .

<sup>(</sup>٣) الديوان : وعرجا ۽ . (٤) خضرًا ، أي مسرعاً .

<sup>(</sup>ه) ط: وأخيالها ي

فقال رشید : لا ولا كرامة ! ولكن تمضى راجلاً . قال : فمضى ، فلما صار إلى الشارع نظر؛ فإذا العالمون قد جاءوا، وجاءه الجُلُوديُّ والإفريقُّ وأبو البطُّ وأصحاب الهيرش. قال : فجعل ينظر إليهم، وأنا أراه راجلاً ورشيد راكب . قال : وبلغ أمَّ جعفر الخبرُ ، فدخلت على محمد، وجعلت تطلب إلى محمد ، فقال لها : نُفيتُ من قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم أقتله ! وجعلتْ تلحّ عليه ، فقال لها : والله إنى لأظنبي سأسطو بك .قال : فكشفت شعرَها ، وقالت : ومن يدخل على وأنا حاسر ! قال : فبينا محمد كذلك ـــ ولم يأت العباس بعد ـ إذ قدم صاعد الحادم عليه بقتل على بن عيسي بن ماهان، فاشتغل بذلك ، وأقام العباس في الدّ هليز عشرة أيام ، ونسيه ثم ذكره ، فقال: يُعبَسَ في حُجْرة من حُجّر داره، ويدخل عليه ثلاثة رجال من مواليه من مشايخهم يَخْدُمُونه، و ُيجعل له وظيفة في كلّ يوم ثلاثة ألوان. قال: فلم يزل على هذه الحال حيى خرج حسين بن على بن عيسى بن ماهان، ودعا إلى المأمون، وحبس محمد . قال : فرّ إسحاق بن عيسي بن على ومحمد بن محمد المعبديّ بالعباسبن عبدالله وهو فيمنظرة، فقالاله: ما قعودك؟ اخرج إلى هذا الرجل يعنيان حسين بن على " - قال : فخرج فأتى حسينًا ، ثم وقف عند باب الحسر؛ فما ترك لأم جعفر شيئًا من الشَّتم إلَّا قاله ، وإسحاق بن موسى يأخذ البيعة للمأمون . قال : ثم لم يكن إلاّ يسيراً حتى قتـل الحسين ، وهرب العباس إلى نهر بين إلى هدَّر ممَّة، ومضى ابنه الفضل بنالعباس إلى محمد، فسعى إليه بماكان لأبيه ، ووجَّه محمد إلى منزله ، فأخذ منه أربعة آلاف ألف درهم وثلثاثة ألف دينار ، وكانت في قماقم في بئر ، وأُ نُسوا قمقمينٌ من تلك القماقم ، فقال: ما بقي من ميراث أبي سوى هذين القمقمين، وفيهما سبعون ألف دينار . فلما انقضت الفتنة وقُـنُــِل محمد رجع إلى منزله فأخذ القمقمين وجعلهما . . . (١) وحجٌّ في تلك السنة ، وهي سنة نمان وتسعينومائة .

107/4

قال أحمد بن إسحاق : وكان العباس بن عبد الله يحدّث بعد ذلك ؛

<sup>(</sup>١) بياض في أصول ط.

۱۹۸ شد

فيقول: قال لى سليان بن جعفر ونحن فى دار المأمون: أمَا قتلت ابنك بعد ُ ؟ فقلت: يا عم ، جعلت فداك! ومن يقتل ابنه! فقال لى : اقتله ؛ فهو الذى سعى بك وبمالك فأفقرك .

و ُذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصوما ، قال: لمّا حُصِر محمد وضغطه الأمر ، قال : ويحكم ! ما أحد يستراح إليه ! فقيل له : بلى ، رجل من السرب من أهل الكوفة ، يقال له وضاح بن حبيب بن بديل التميمي ، وهو بقية من بقايا العرب ، وذو رأى أصيل ، قال : فأرسلوا إليه ، قال : فقدم علينا، فلمنا صار إليه قال له: إنى قد حُبَرت بمذهبك ورأيك ، فأشر علينا في أمرنا ، قال له : يا أمير المؤمنين ، قد بطل الرأى اليوم وذهب ، ولكن استعمل الأراجيف، فإنها من آلة الحرب ، فنصب رجلا كان ينزل د حُبيلا يقال له بكير بن المعتمر ، فكان إذا نزلت بمحمد نازلة وحادثة هزيمة قال له : هات ، فقيم الخالة الله أحمد بن إسحاق : كأنى أنظر إلى بكير بن المعتمر شيخ عظم الخلانها .

وذكر عن العباس بن أحمد بن أبان الكاتب ، قال : حد ثنا إبراهيم بن الحرّاح ، قال : حد ثنا إبراهيم بن الحرّاح ، قال : حد ثنى كوثر ، قال : أمر محمد بن زُبيدة يومًا أن يفر ش له على دُكان فى الحُلُد ، فيسط له عليه بساط زَرَعى ، وطُرِحت عليه نمارق وقُرُش مثله ، وهُيتى له من آنية الفضة والذهب والجوهر أمر عظيم ، وأمر قيسمة جواريه أن تهيئى له مائة جارية صانعة ، فشصعد إليه عشرًا عشرًا ، بأيديهن العيدان يغنين بصوت واحد ؛ فأصعدت إليه عشرًا ، فلما استوين على الدكان اندفعن فغنين :

10V/**Y** 

هُمُ قَتَلُوهُ كَى يَكُونوا مَكَانَهُ كَمَا غَنَرَتْ يوماً بِكِسْرَى مرازِبُهُ (١)

قال : فتأفّف من هذا، ولعنها ولعن الجوارى، فأمر بهن فأنزلن، ثم لبث هنيهة وأمرها أن تُصعد عشراً، فلما استوين على الدكان اندفعن فعنّين :

<sup>(</sup>١) من أبيات الوليد بن عقبة ، يخاطب بها بني هاشم حين قتل عُمَان . الكامل ٣ : ٢٨ .

مَنْ كَانَ مَسْرُورًا بِمَقتل مالكِ فَلْيَأْتِ نِسْوِتَنا بِوَجْهِ نَهار (١) يجد النَّسَاء حَوَاسِرًا يَنْدُبْنَهُ يَلطُمْن قَبْلَ تبلُّج الأَسْحَارِ

قال : فضجر وفعل مثل فعَمَّلته الأولى ، وأطرق طويلا ، ثم قال : أصعدى عشراً، فأصعدتهن ، فلما وقفن على الدكان، اندفعن يغنين بصوت

كُلِّيبٌ لَعَمْرِي كَانَ أَكثر نَاصِرًا وأَيْسرَ ذَنباً منك ضُرِّجَ بِالدَّم (١٠)

قال : فقام من مجلسه ، وأمر بهدم ذلك المكان تَطَيُّراً مما كان .

وذكر عن محمد بن عبد الرحمن الكنيدي، قال: حد ثني محمد بن دينار، قال : كان محمد المخلوع قاعداً يوماً ، وقد اشتد عليه الحصار ، فاشند ً اغمامه، وضاق صدره؛ فدعا بندمائه والشراب ليتسلَّى به، فأأترى به، وكانت 104/4 له جارية يتحظَّاها من جواريه ، فأمرها أن تُنْعَنِّي، وتناول كأسًّا ليشر به ؛ فحبس الله لسانها عن كل شيء ، فغنت :

كُلَّيْبٌ لَعَمْرى كَانَ أَكثرَ نَاصِرًا وَأَيْسَرَ ذَنباً مِنكَ ضُرِّجَ باللمِ

فرماها بالكأس الذي في يده ، وأمر بها فطُرحت للأسد ، ثم تناول كأسًا أخرى ، ودعا بأخرى فغنَّت :

هُمُ فَتَلُوهُ كَيْ يَكُونُوا مَكَانَهُ كَمَا غَدَرَتْ يَوْماً بِكِسْرَى مَرازُبُهُ

فرى وجهها بالكأس ، ثم تناول كأسًا أخرى ليشربها ، وقال لأخرى : غَسَنِّي ، فغنت :

# • قَوْمِي هُمُ قَتَلُوا أَمَمِ أَخِي (T) •

س أبيات للحارث بن وعلة الذهلي . ديوان الحماسة بشرح التبر بزي ١ : ١٩٩ . ثاریخ الطبری ۔۔ ثامن

<sup>(</sup>١) للربيع بن زياد ، ديوان الحماسة ٢ بشرح التبريزي ٣ : ٣٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) للنابغة الحمدى ، ديوانه ١٤٣ . . (٢) بقيته :

أإذا رَمَيْتُ يصيبني سَهْمِي .

قال : فرمى وجهها بالكأس ، ورمى الصينيّة برجله، وعاد إلى ما كان فيه من همته ، وقُدُتِل بعد ذلك بأيام يسيرة .

و ُذكر عن أبي سعيد أنه قال : ماتت فيطيم ــ وهي أمّ موسى بن محمد بن هارون المخلوع – فجزع عليها جزعًا شديدًا ، وبلغ أمّ جعفر ، فقالت : احملوني إلى أمير المؤمنين ، قال : فحمات اليه ، فاستقبلها ، فقال : يا سيدتى ، ماتت فكطيم ، فقالت :

نَفْسى فداؤك لايذهب بك اللَّهَفُ في بقائِكَ مِمَّن قَدْ مَضَى خَلَفُ(١) عُوَّضْتَ مُوسى فهانتْ كلُّ مَرْزِنة ما بَعْدَا مُوسى على مفقودة أَسَفُ

وقالت : أعظم الله أجرك ، ووفَّر صبرك ، وجعل العزاء عنها ذخرك ! وذكر عن إبراهيم بن إسماعيل بن هانئ ، ابن أخي أبي نواس ، قال : ٩٠٩/٣ حد تني أبي قال : هجا عمُّك أبو نواس مُضَر في قصيدته التي يقول فيها :

أُمًّا قريشٌ فَلاَ افتخارَ لَهَا إِلَّا التَّجاراتُ مِنْ مَكَاسِبها(٢) وأنَّها إن ذكرتَ مكْرُمةً جاءت قريشٌ تسعى بغالبِها إِنَّ قُرِيشاً إِذا هي انتسبت كان لها الشَّطرُ من مناسبها

قال : يريد أن أكرمها يُغالب . قال : فبلغ ذلك الرَّشيدَ في حياته ، فأمر بحبسه ؛ فلم يزل محبوسًا حتى ولى محمد ، فقال يمدحه ، وكان انقطاعه إليه أيام إمارته ، فقال :

تَذَكَّرُ أَمينَ اللهِ والعهدُ يُذكِّرُ مُقامى وإنشادِيكَ والنَّاسُ حُضَّرُ (٣) ونشرى عليك الدُّرُّ يادرٌ هاشم فيامَنْ رَأَى دُرًّا على الدرّ يُنشر! وعمُّك مُوسى عَدْلُهُ المتخَيَّرُ أبو أمّك الأدنى أبو الفضل جعفر

أَبُوك الَّذِي لم علكِ الأَرضَ مثلُه وجدك مهدى الهُدَى وشقيقه

<sup>(</sup>١) المسعودي ٣: ٤٠٢ ، وفيه : وعا قد مضي يه .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٥٧. (۴) ديوانه ١٠٦ .

وما مثلُ منصوريَّك: منصور هاشم ومنصور قحطان إذا عُدَّ مفخَر وعَبْد مناف والدَاكَ وحِمْيرُ فَمِرْ ذَاالَّذِي يرمى يسهمَيْكُ في العلا

قال : فتغنَّت بهذه الأبيات جارية بين يدى محمد ، فقال لها : لمن مر، م الأبيات ؟ فقيل له : لأبي نواس ، فقال : وما فعل ؟ فقيل له : محموس ، فقال: ليس عليه بأس. قال: فبعث إليه إسحاق بن فراشة وسعيد بن جابر أخا محمد من الرضاعة ، فقالاً : إن أمير المؤمنين ذكرك البارحة فقال : ليس عليه بأس ، فقال أبياتًا ، وبعث بها إليه ، وهي هذه الأبيات :

> أَرْقتُ وطَارَ عَنْ عَيْنِي النَّعَاسُ وَنَامَ السَّامِرُونَ وَلَمْ يُوأَسُوا(١) عَلَيْكَ مِن التُّقَى فِيهِ لِبَاسُ (٢) أمينَ الله قد مُلَّكتَ مُلْكًا به فی کلٌ ناحیة أُناسُ ووجهك يَستهلُّ نَدَّى فَيحيا لَهُ جَسدٌ وأَنْتَ عَلَيْهِ رَاسُ كَأَنَّ الخلقَ فى تمثا**ل** رُوح أمينَ الله إنَّ السِّجْنَ بأش وقَدْأَرْسَلتَ :ليس عليك باسُ

فلما أنشده قال : صدَق ، على به ، فجيء به في الليل ، فكسرت قيوده ؛ وأخرج حتى أدخل عليه ، فأنشأ يقول :

مَرحباً مَرحباً بخير إمام صِيغَمنجَوْهَرِ الخلافةِنَحْتَا(٣) يا أمينَ الإله يكلؤك الله م مُقيماً وظاعناً حيث سرتا فلكَ الله صاحبُ حَدْثُ كُنْتَا(ا)

إنَّما الأَرض كلُّها لَكَ دارُّ

(۱) دیوانه ۱۰۷.

المنصور هديأ وسَمْتَا ما شبه المهديّ جودًا وبـــذلّا وشبيه

<sup>(</sup>٢) بعده في الديوان :

تُسَاسُ من السَّمَاء بكلِّ صُنْع وأنتَ به تسُوس كما تُسَاسُ

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١١٤ ، وفيه : « محتا » .

<sup>(</sup> ٤ ) الديوان : « صاحبا » ، وذكر بعده :

قال : فخلع عليه ، وخلَّىسبيله ، وجعله فى ندمائه .

111/4

و ُذكر عن عبد الله بن عمرو التميميّ ، قال : حدَّثني أحمد بن إبراهم الفارسي ، قال : شرب أبونواس الحمر ، فرُفع ذلك إلى محمد في أيامه ، فأمر بحبسه ، فحبسه الفضل بن الربيع ثلاثة أشهر ، ثم ذكره محمد ، فدعا به وعنده بنو هاشم وغيرهم ، ودعا له بالسيف والنُّطَع يهدُّده بالقتل ، فأنشده أبو نواس هذه الأبيات :

## تَذَكَّرْ أَمِينَ اللَّهِ وَالْعَهْدُ يُذْكُرُ .

الشعر الذي ذكرناه قبل ، وزاد فيه :

هُو الْبَدْرُ إِلاَّ أَنَّهُ الدَّهرَ مُقمرُ عليه لَهُ منها لباسٌ ومئزر وَيَنْظُرُ من أعطافِه حِينَ يَنْظُرُ رهِينُ أَسِيرٌ في سُجُونك مُقفِرُ كأنى قد أذنبت ما ليس يُغْفَرُ وإِن كُنتُ ذا ذنب فعفوُك أكثرُ

تَحسَّنتِ الدُّنْيَا بِحُسْنِ خليفة إمامٌ يسُوسُ الناسَ سَبْعِين حِجَّةً يُشير إليه الجودُ من وَجَناتِهِ أَيا خيرَ مأْمول يرجَّى، أَنا امرؤُ مَضَى أَشهرٌ لى مُذْ حبسْتُ ثلاثةٌ ٩٦٢/٣ فإن كنتُ لِمأَذْنِبُ فَضَمَ تَعَقَّى!

قال : فقال له محمد: فإن شربتها؟ قال: دى لك حلال يا أمير المؤمنين، فأطلقه . قال : فكان أبو نواس يشمتها ولا يشربها وهو قوله :

## . لا أَذُوقُ المُدامَ إِلَّا شميا .

وذكر عن مسعود بن عيسي العبديّ ، قال : أخبرني يحيي بن المسافر القَرَ قِسائيٌّ ، قال : أخبرني ُ دحمَيْم غلام أبي نواس؛ أن أبا نواس عتب عليه محمد في شرب الحمر ، فطبق به ــ وكان للفضل بن الربيع خال " يستعرض أهل السجون ويتعاهدُهم ويتفقّدهم ــ ودخل فى حبس الزّنادقة ، فرأى فيه أبا نواس - ولم يكن يعرفه - فقال له : يا شاب ، أنت مع الزنادقة ! قال : معاذ الله ، قال : فلعلك ممَّن يعبد الكبش ! قال : أنا آكلَّ الكَسَّش بصوفه، 477/4

قال : فلعلك ممّن يعبد الشمس ؟ قال : إنى الأتجنب القمود فيها بغضاً لها ، قال : فبأى جرم حيست ؟ قال : حبست بتهمة أنا منها برى ، قال : ليس إلا هذا ؟ قال : والله لقد صدقتاً ك . قال : فجاء إلى الفضل ، فقال له : يا هذا ، لاتحسنون جوار نعم الله عز وجل اليكحبس الناس بالتهمة ! قال : وما ذاك ؟ فأخبره بما ادعى من جرمه ، فتبستم الفضل ، ودخل على عحمد ، فأخبره بذلك ، فدعا به ، وتقد م إليه أن يجتنب الحمر والسكر ، قال : فعم ، قبل له : فبعهدالله إقال : نعم ، قال : فأخر ج ، فبعث إليه فتيان من قريش فقال لهم : إنى لا أشرب ، قالوا : وإن لم تشرب فآنيسنا بحديثك ، فأجاب ، فلما دارت الكأس بينهم ، قالوا : ألم ترتح لها ؟ قال : لا سبيل والله إلى شربها ، فأمول :

لا أَدُوق المُدامَ إِلا شيعاً (")
لا أَرَى فى خلافِهِ مستقياً (")
لَسْتُ إِلاَّ على الحديث نَدِيمًا

أن أراهَا وأن أشَمَّ النَّسيا قَعَدِىُّ يُزَيِّنُ التَّحكيا بِ فأوصى المطيق ألا يُقِما

وذُكر عن أبى الورد السَّبْعيّ أنه قال : كنت عند الفَضَل بن سهل بخُراسان ، فذكر الأمين ، فقال : كيف لا يُسْتَسَحلَّ قتال محمد وشاعره بقبل في محاسه :

ألا سَقَّنِي خَمْرًا وقل لى هِيَ الْخَمْرُ وَلا تَسْقِنِي سرًّا إِذَا أَمكُنَ الجهْرُ (٥)

قال : فبلغت القصّة ُ محمدًا ، فأمر الفضل بن الربيع فأخذ أبا نواس فحسه .

أَيُّهـــا الرَّائِحَان باللوم لُومَا

نَالَني بالمَلام فيها إمامً

فَاصْرِفَاهَا إِلَى سِوَاىَ فَإِنَّى

إنَّ حظَّى منهاإذا هي دارَت (٣)

فكأنِّي وَمَا أَحَسُّنُ مِنْها

كَلَّ عن حَمْلةِ السِّلاحِ إلى الحَرْ (1)

<sup>(</sup>٢) الديوان : « لا أرى لى » .

<sup>(</sup>٤) الديوان: وعن حمله و.

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲۰ .
 (۳) الديوان : «كبر حظي» .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ۲۷۳ .

172/4

وذكر كامل بن جامع عن بعض أصحاب أبى نواس ورواته ، قال : كان أبو نواس قال أبياتـًا بلغت الأمين في آخرها :

وقد زَادَنَى نِيهِا على النَّاسِ أَنَّى أَوانَى أَغْنَاهُمْ إِذَا كَنْتُ ذَا عُسرِ (١) وَقَد زَادَنَ فَرَا كَنْتُ ذَا عُسرِ (١) وَلَمْ مَانِلُونَ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَانِكُونَ أَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَانِكُ وَلَا صَاحِبُ التَّاجِ المحجَّبُ فَى القَصرِ وَلا يَطْمَعُنْ فَى ذَاكَ مَنِّى طَامِعُ وَلا صَاحِبُ التَّاجِ المحجَّبُ فَى القَصرِ

قال : فبعث إليه الأمين وعنده سليان بن أبى جعفر فلما دخل عليه ، قال : يا عاض "بَظّر أمّه العاهرة ! يابن اللخناء ــوشتمه أقبح الشّم ــ أنت تكسب بشعرك أوساخ أيدى اللئام ، ثم تقول :

## ولا صاحبُ التاج المحجب في القصر .

أما والله لانلت منى شيئًا أبدًا . فقال له سليان بن أبى جعفر : والله المير المؤمنين ، وهو من كبار الثنوية ، فقال محمد : هل يشهد عليه بذلك شاهد ؟ فاستشهد سليان جماعة ، فشهد بعضهم أنه شرب فى يوم مطير ، ووضع قمد حمد تحت السياء ، فوقع فيه القطر ، وقال : يزعمون أنه ينزل مع كل قطرة مملك ، فكم ترى أنى أشرب الساعة من الملائكة ! ثم شرب ما فى القمد حمد بحبسه ، فقال أبو نواس فى ذلك :

وَبِلِا اقتِرافِ تَمَطُّل حَبَسُونِي مِنَّى إليه بكيدهم نَسَبُوني مِنَّى إليه بكيدهم نَسَبُوني في كلَّ جَرْي والمخافة ديني منهم ولا يرضون حَلفَ يَميني في دار مَنقَصة ومنزل هُونِ عَنَى ، فمن لى اليومَ بالمُأسون!

يًا رَبِّ إِنَّ القَوْمَ قِد ظَلَمُونِي وَلِم الجُحودِ بِمَا عَرفتَ خلاَفَهُ ما كان إلا الجرْئُ في مَيْدانِهِمْ لا العذرُ يُقبل لى فَيَفرقَ شَاهِدِي ولكان كوثرُ كان أولى مَحْبسًا أَمَّا الأَمِينُ فلست أَرجو هفعهُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٤٧ وفيه : «و إن كنت ذا فقر » . (٢) الديوان : «و لم لم أرث » .

<sup>(</sup>٣) الديوان : سؤال الناس . .

قال : وبلغتالمأمونَ أبياته، فقال : والله لئن لحقتُه لَأغنيَيَّه غني لايؤمَّله، قال : فمات قبل دخول المأمون مدينة السلام .

قال : ولما طال حبس أبى نواس ، قال في حبسه ــ فيها ذكر ــ عن ديعامة :

إحْمدُوا اللهُ جميعاً يا جَمِيعَ المُسْلِمينا رَبُّنَا أبق الأمينا ثم قولوا لا تَـمَلُّوا صيَّر الخِصيانَ حتَّى صيَّر التَّعْنِينَ دِينَا فاقتدَى النَّاس جميعاً بأمير المؤمنينــــا

قال : وبلغت هذه الأبيات أيضًا المأمون وهو بخراسان، فقال : إنَّى لأتوكَّفُه أن يهرب إلى .

وذكر يعقوب بن إسحاق، عمّن حدّثه، عن كوثر خادم المخلوع، أن محمدًا أرِقَ ذات لبلة ، وهو في حَرَبه مع طاهر ، فطلب مَن ْ يسامره فلم يقرب مرمرية إليه أحد من حاشيته ، فدعا حاجبه ، فقال : ويلك ! قد خطرت بقلبي خطرات فأحضرُ في شاعراً ظريفًا أقطع به بقية ليلتي ، فخرج الحاجب ، فاعتمد أقرب منَن بحضرته ، فوجد أبا نواس ، فقال له : أجب أمير المؤمنين ، فقال له : لعلك أردتَ غيرى ! قال : لم أرد أحدًا سواك . فأتاه به ، فقال : مَـنَ ° أنت ؟ قال : خادمك الحسن بن هانئ ، وطليقك بالأمس ، قال: لا تُمرَّعُ ؛ إنه عرضتْ بقلبي أمثال أحببت أن تجعلها في شعر ، فإن فعلتَ ذلك أجزتُ حكمك فيا تطلب ، فقال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : قولم : عفا الله عمَّا سلف ، وبئس والله ما جَرَى فرسي ، واكسرى عوداً على أنفك ، وتمدّعي أشهى لك. قال : فقال أبو نواس. حكمي أربع وصائف مقدودات ، فأمر وإحضارهن ، فقال :

> فقَدت طُولَ اعتلالِكُ وما أرى في مطالك وقد أردت وصالك لَفَدُ أَرَدْت جفائي

بسذا! تمنعى أشْهَى لك

وأخذ بيد وصيفة فعزلها ، ثم قال :

قد صحَّتِ الأَمَانُ من حَلْفِكِ بالله يا سَنِّى احنْثى مُــرَّةً

ثم عزل الثانية ، ثم قال :

فدیتُکِ مَاذا الصَّلفْ صِلِی عاشقاً مدنفاً ولا تَذکُری ما مضَی

114/4

ثم عزل الثالثة ، وقال :

وَبَاعِنَات إِلَّى فَ الغَلَيِن حَى إِذَا نُومَ العُدَاةُ ولمْ ركبتُ مُهرِى وقد طربتُ إِلى فجئتُ والصِبْح قد نهضت له

أنِ اثنِنَا واحترش من العَسَسِ أَخشَ رقيباً ولا سَنَا قبَسِ حُورٍ حِسانِ نوَاعِمٍ لعُسِ فَبشَسَ واللهِ مَا جَرَى فَرَسِى

وصِحْتُ حتى متُّ مِنْ خلفِكِ

ثم اكسِرى عُودًا على أَنفِكِ

وشتمُكِ أهلَ الشرَف !

قَد اعتِب ممّا اقترفُ عَفَا اللهُ عما سَلَفُ

فقال : خذهن لا بارك الله لك فيهن !

وذكر عن الموصلي ، عن حسين خادم الرّشيد، قال: لما صارت الحلافة لمل محمد هيتج له منزل من منازله على الشط ، بفرش أجود ما يكون من فرش الحلافة وأسواه ، فقال : يا سيّدى؛ لم يكن لأبيا في فرش يباهى به الملوك والوفود الذين يردون عليه أحسن من هذا ؛ فأحببت أن أفرشه لك ، قال : فأحببت أن يفرش لى في أوّل خلافتي المرداج ، وقال : مزّقوه ، قال: فرأيت والله الحدام والفراشين قد صيّر وه مزقًا وفرّقوه .

وذكر عن محمد بن الحسن ، قال : حدثني أحمد بن محمد البرمكيّ أن إبراهيم بن المهديّ غني محمد بن زبيدة :

هَجَرْتُك حَتَى قِيلَ لا يَعْرِفُ القِلى وزُرْنَكِ حَتَّى قِيلَ لَيْسَله صَبُرُ<sup>(١)</sup>

فطرب محمد ، وقال : أوقروا زورقه ذهبًا .

**17/7** 

وذُكر عن على بن محمد بن إسماعيل ، عن مخارق ، قال : إني لعند محمد بن زُبيدة يومًا ماطرًا ، وهو مصطبح ، وأنا جالس بالقرب منه ، وأنا أغنمًى وليس معه أحد، وعليه جبَّة وَشْي؛ لا والله مارأيت أحسن منها. فأقبلت أنظر إليها ، فقال : كأنك استحسنتها يا مخارق ! قلت : نعم يا سيدى ؛ عليك لأنَّ وجهك حسن فيها ، فأنا أنظر إليه وأعودك . قال : يا غلام ، فأجابه الحادم ، قال : فدعا بجُبَّة غير تلك ، فلبسها وخلع التي عليه على ، ومكثت هنيهة ثم نظرت إليه، فعاودني بمثل ذلك الكلام ، وعاودته ، فدعا بأخرى حتى فعل ذلك بثلاث جباب ظاهرتُ بينها . قال : فلما رآها على أندم وتغيّر وجهه ، وقال : يا غلام ، اذهب إلى الطباخين فقل لهم : يطبخوا لنا مصليَّة ، وبجيدوا صنعتها ، وأتنى بها الساعة ، فما هو إلا أن ذهب الغلام حتى جاء الحوان، وهو لطيف صغير، في وسطه غضّارة ضَخْمة ورغيفان، فوضعت بين يديه ، فكسر لقمة فأهوى بها إلى الصحيفة ، ثم قال : كُلُ يا مخارق ، قلت : يا سيّدى ، أعفيى من الأكل ، قال : لست أعفيك فكل ، فكسرت لقمة ، ثم تناولت شيئًا ، فلما وضعته فى فى ، قال : لعنك الله ! ما أشرهك ! نغتصتَها على وأفسدتَها ، وأدخلت يدك فيها؛ ثم رفع الغضّارة بيده ، فإذا هي في حجَّري ، وقال : قم لعنك الله ! فقمت ، وذاك الودك والمرَق يسيل من الحباب، فخلعتها وأرسلت بها إلى منزلي ، ودعوت القصّارين والوشائين ، فجهدت جهدى أن تعود كما كانت فما عادت .

وذُكر عن البحترى إلى عبادة، عن عبيدالله بن أبى غَسَان، قال : كنت عند عمد فى يوم شات شديد البراد ؛ وهو فى مجلس له مفرد مفروش بفرش ؛ قلّما رأيت أوفع قيمة مثله ولا أحسن ، وأنا فى ذلك اليوم طاو ثلاثة أيام ولياليهن إلا من النبيذ ؛ والله لا أستطيع أن أتكلم ولا أعقل، فنهض نهضة

111/1

<sup>(</sup>١) لأي صفر الهذاب ، أمالي القالي ١: ١٥٠ .

البول، فقلت لخادم من خدم الحاصّة : ويلك ! قد والله متّ ، فهل من حيلة إلى شيء تلقيه في جوفي يبرد عنِّي ما أنا فيه ! فقال : دعبي حتى أحتال لك وأنظر ما أقول ، وصدَّق مقالتي ، فلما رجع محمد وجلس نظر الحادم إلى ّ نظرة ، فتبسم، فرآه محمد ، فقال: ممَّ تبسَّمت ؟ قال : لا شيء يا سيدى، فغضب . قال البحتريّ : فقال: شيء في عبيد الله بن أبي غسان؛ لايستطيع أن يشمُّ رائحة البـطيخ ولا يأكله، و يجزع منه جزعًا شديداً . فقال: ياعبيد الله هذا فيك ؟ قال : قلت: إى والله يا سيَّدى، ابتليت به، قال: ويحك ! مع طيب البطّيخ وطيب ريحه! قال: فقلت : أنا كذا ، قال : فتعجّب ثّم قال : على ببطيخ ؛ فأتبي منه بعدة، فلما رأيته أظهرت القشعريرة منه ، وتنحيّت. قال : خذوه ، وضعوا البطّيخ بين يديه ، قال : فأقبلت أريه الجزع والاضطراب من ذلك ، وهو يضحك ، ثم قال : كُلُ واحدة ، قال : فقلتُ : يا سبَّدى ، تقتلني وترمى بكلِّ شيء في جوفي وتهيَّج على العلل ، الله الله في ! قال : كل بيطيخة ولك فرش هذا البيت ؛ على عهد الله بذلك وميثاقه ، قلت : ما أصنع بفرش بيت ، وأنا أموت إن أكلت ! قال : فتأبّيت، وألح على" ، وجاء الحادم بالسكاكين فقطعوا بطيخة، فجعلوا بحشونها في فمي، ٩٧٠/٣ وأنا أصرُخ وأضطرب ؛ وأنا مع ذلك أبلع ، وأنا أريه أنى بكره أفعل ذلك وألطم رأسي، وأصبح وهو يضحك، فلما فرغت تحوّل إلى بيت آخر ، ودعا الفر اشين، فحملوا فرش ذلك البيت إلى منزلى ، ثم عاودني في فرش ذلك البيت فى بطيخة أخرى، ثم فعل كفعله الأول ، وأعطانى فرش البيت ؛ حتى أعطانى فرش ثلاثة أبيات ؛ وأطعمني ثلاث بطّيخات، قال : وحسنت والله حالى ، واشتد ظهري .

قال : وكان منصور بن المهدى يريه أنه ينصح له ، فجاء وقد قام محمد يتوضّأ ، وعلمت أن محمدًا سيعقيني بشرّ ندامة على ما خرج من يديه ؛ فأقبل على منصور ومحمد غائب عن المجلس ، وقد بلغه الخير ، فقال : يابن الفاعلة ، تخدع أمير المؤمنين ، فتأخذ متاعه ! والله لقد هممتُ أفعل وأفعل ، فقات : يا سيدى ، قد كان ذاك ؛ وكان السبب فيه كذا وكذا، فإن أحببتَ أن

تفتائى فتأثّم فشأنك ، وإن تفضّلت فأهل لذلك أنت ، ولست أعود . قال : فإنى أتفضّل عليك . قال : وجاء محمد ، فقال : افرشوا لنا على تلك البر كة ، ففرشوا له عليها ، فجلس وجلسنا وهى مملوءة ماء ، فقال : يا عم ما ، اشتهيت أن أصنع شيئًا ؛ أرق بعبيد الله إلى البر كة وتضحك منه . قال : يا سيّدى إن فعلت هذا قتلته لشدة برد الماء وبرد يومنا هذا ؛ ولكنى أدلك على شيء خيرت به طيّب ، قال : ما هو ؟ قال : تأمر به يُشد ق تخت ، ويُطرح على باب المتوضأ ، ولا يأتى باب المتوضأ أحد إلا بال على رأسه . فقال : طيّب والله ؛ ثم أمر فحصلت وألقيت على باب المتوضأ ، وجاء الحدم فأرخوا الرباط (١) على ، وأقبلوا يرونه أنهم يولون على وأنا أصرخ ، فكث بذلك ما شاء الله وهو يضحك . ثم أمر بى فحلًلت وأريته أنى تنظّفت وأبدلت ثيابى وجاوزت عليه .

وذكر عن عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع عن أبيه – وكان حاجبَ المخلوع – قال : كنتُ قائمًا على رأسه، فأتى بغدًاء فتغدّى وحده ، وأكل أكلا عجبياً، وكان يومًا يعد للخلفاء قبله على هيئة ما كان يمهياً لكل واحد منهم يأكل من كل طعام ، ثم يؤتمى بطعامه . قال : فأكل حتى فرغ ثم رفع رأسه إلى أبيى العنبر – خادم كان لأمه – فقال : اذهب إلى المطبغ ، فعرف رأسه إلى أبيى العنبر – خادم كان لأمه – فقال : اذهب إلى المطبغ ، فقل لهم يهيئون لى بزماورد ، ويتركونه طوالا لا يقطعونه ، ويكون حشوه شحوم الد جاج والسمن والبقل والبيض والجبن والزينون والجوز ، ويكثرون منه ويعجلونه ؛ فما مكث إلا يسيراً حتى جاءوا به فى خوان مربع ، وقد جعل عليه البزماورد الطوال ، على هيئة القبة العبدصمدية ، حتى صيتر أعلاها بزماوردة واحدة ، فوضع بين يديه ، فتناول واحدة فأكلها ، ثم لم يزل كذلك حتى مبيئة على الحوان شيئاً .

وذكر عن على بن محمد أن جابر بن مصعب حدَّثه ، قال : حدَّثنى مخارق ، قال : مرَّت بى ليلة ما مرَّت بى مثلها قط ، إنى لني منزلى بعد ليل ٍ ؛

<sup>(</sup>١) ط: ٩ ١ الرياط ، تحريف .

إذ أتانى رسول محمد – وهو خليفة فركض بى ركضًا، فانتهى بى إلى داره ، فأدخيلت فإذا إبراهم بن المهدى قد أرسل إليه كما أرسل إلى ، فوافينا جميعًا ، فانتهى إلى باب مُفض إلى صحن ، فإذا الصحن مملوء شمعًا من شمع محمد العظام ، وكأن ذلك الصحن فى نهار ، وإذا محمد فى كرّج ، وإذا الدار مملوءة وصائف وخلمًا، وإذا اللعابون يلعبون ، ومحمد وسطهم فى الكرّج يرقص فيه ، فجاءنا رسول يقول: قال لكما: قُوما فى هذا الموضع على هذا الباب مما يلى الصحن ، ثم ارفعا أصواتكما معبراً ومقصرًا عن السورناى، واتبعاه فى لحنه قال : وإذا السورناى والجوارى واللعابون فى شىء واحد :

#### هذی دنانیر تنسانی وأذ کرها

ثتبع الزّمار . قال : فوالله ما زلتُ و إبراهيم قائمين نقولها ، نشق بها حلوقنا حتى|نفلق الصبح، ومحمد فىالكرّج ما يسأمه ولا يملّه حتى أصبح يدنو منا، أحيانًا نراه ، وأحيانًا يحول بيننا وبينه الجوارى والحدم .

وذكر الحسين بن فراس مولى بنى هاشم ، قال : غزا الناس فى زمان محمد على أن يرد عليهم الحُمُس، فرُد عليهم، فأصاب الرجلستة دنانبر ، وكان ذلك مالا عظيماً .

وذكر عن ابن الأعرابيّ ، قال : كنت حاضر الفضل بن الربيع ، وأتيّ بالحسن بن هانيّ ، فقال : رُفع إلى أمير المؤمنين أنك زنديق ، فجعل يبرأ من ذلك ويحلف ، وجعل الفضل يكرّر عليه ، وسأله أن يكلّم الحليفة فيه ، ففعل وأطلقه ، فخرج وهو يقول :

أهلى أتبتكم من القبر والناس مختبسون للحشر للوك وفر الموسو المباس ما نظرت عبى إلى ولا ولا وفر الله ألبسني به نعمًا شَعْلَتْ حسابَتها يدَى شكري القبيتُها من مُفهم فهم المعددتها بأنامل عشر

وذكر عن الرياشي أن أبا حبيب الموشي حداثه ، قال : كنت مع مؤنس ١٩٧٢/٣ ابن عمران ، ونحن نريد الفضل بن الربيع ببغداد ، فقال لى مؤنس : لو دخلنا على أبي نواس ! فدخلنا عليه السجن ، فقال لمؤنس: يا أبا عمران، أين تريد؟ قال : أردت أبا العباس الفضل بن الربيع ، قال : فتبلّغه رقعة أعطيكها ؟ قال : نعم ، قال : فأعطاه رقعة فيها :

> ما من يد في الناس واحدة إلا أبو العباس مولاها نامَ الثقاتُ على مضاجعهِم وسرى إلى نفسى فأحياها قد كنتُ خفتُكَ ثم أمنني من أن أخافك خوفُكَ الله فَعَفُوتَ عنَّى عَفُو مُقتدِرٍ وجبَت له نقَم فألغَاها

> > قال : فكانت هذه الأبيات سببَ خروجه من الحبس .

وذُكر عن محمد بن خلاد الشرويّ ، قال : حدثني أبي قال : سمع محمد شعر أبي نواس وقوله :

• ألاستقني خَمرا وقل لي هي الحَمرُ

وقوله :

اسقنيها يا ذُفافه مُزَّة الطَّعْمِ سُلافهُ ذَلَّ عندِى مَنْ قلاها لِرَجاءِ أو مخافَهُ مثلَ ما ذَلَّتْ وضاعَتْ بعد هارونَ الخِلافة

قال : ثم أنشد له :

فجاء بسا زَيتِيَّةً ذَهَبَيَّةً فلم نستطِع دُونَ السَّجُودِ لها صَبْرًا ٩٧٤/٣ قال : فحبسه محمد على هذا ، وقال : إيه ! أنت كافر ، وأنت زنديق.

فكتب في ذلك إلى الفضل بن الربيع:

أنتَ يابنَ الرَّبيع علَّمتَنَى الخيْ رَ وعوَّدتَنيهِ والخيْرُ عادَهُ فارَعَوَى باطِل وأَقصَرَ جَهُ لى وأَظهرتُ رهبَةً وَزَهادَهُ لو ترَانى شبَهْتَ بى الحسَنَ البَص رىَّ فى حالٍ نُسْكِهِ وقتادَهُ برُكُوع أَزينُهُ بسُجُودٍ واصفِرارِ مثلِ اصفرار الجرادهُ فادعُ بي لا عَدِمتَ تقويمَ مثلى فتأمّل بعينكَ السَّجَاده لو رَآها بعْضُ المُرَاشِينَ يوماً لاشترَاها يُعِدُّها للشَّهادَهُ

#### خلافة المأمون عبد الله بن هارون

940/4

وفى هذه السنة وضعت الحرب – بين محمد وعبد الله ابنى هارون الرّشيد – أوزارها ، واستوستَق الناس بالمشرق والعراق والحجاز لعبد الله المأمون بالطاعة .

وفيها خرج الحسن الهرش فى ذى الحجة منها يدعو إلى الرضى من آل محمد ــ بزعمه ــ فى سفّلة الناس، وجماعة كثيرة من الأعراب؛ حتى أتى النّيل، فجبى الأموال ، وأغار على التجّار، وانتهب القرى، واستاق المواشى .

وفيها ولتى المأمون كلّ ما كان طاهر بن الحسين افتتحه من كُور الجبال وفارس والأهواز والبيصرة والكوفة والحجاز واليمن الحسن بنسهل أخا الفضل ابن سهل ؛ وذلك بعد مقتل محمد المحاوع ودخول الناس في طاعة المأمون .

وفيها كتب المأمون إلى طاهر بن الحسين، وهو مقيم ببغداد بتسليم جميع ما بيده من الأعمال فى البلدان كلّها إلى خلفاء الحسن بن سهل، وأن يشخص عن ذلك كلّه(۱۰) إلى الرقمة ، وجعل إليه حرب نصر بن شبث ، وولام الموصل والجزيرة والشأم والمغرب .

وفيها قدم علي بن أبى سعيد العراق خليفة اللحسن بن سهل على خراجها، فدافع طاهر عليًّا بتسليم الحراج إليه؛ حتى وفتَّى الجند أرزاقهم، فلما وفيًّاهم سلّم إليه العمل.

وفيها كتب المأمون إلى همَر ثمة بأمره بالشُّخوص إلى خُراسان .

وحجّ بالناس فی هذه السنة العباس بن موسی بن عیسی بن موسی بن ۹۷٦/۳ محمد بن علیّ .

<sup>(</sup>١) ط: «كلها».

# ثم دخلت سنة تسع وتسعين وماثة

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة

فن ذلك قدومُ الحسن بن سهل فيها بغدادَ من عند المأمون، وإليه الحرب والحراج ، فلمنا قدمها فرق عماله فى الكُور والبلدان .

وفيها شخص طاهر إلى الرّقة فيجُمادى الأولى، ومعه عيسى بن محمد بن أبي خالد . وفيها شخص أيضًا هـَرَّكمة إلى خُراسان .

وفيها خرج أزهر بن زهير بن المسيّب إلى الهـرْش، فقتله في المحرّم .

وفيها خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن ابن الجسن على بن أبي طالب يوم الحميس لعشر خلون من جُمادى الآخرة يدعو إلى الرضي من آل محمد والعمل بالكتاب والسنة ، وهو الذي يقال له ابن طباطبا ، وكان القيم بأمره فى الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبو السرايا ، واسمه السرى بن منصور ، وكان يذكر أنه من ولد هافئ بن قبيصة بن هافئ بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبى ربيعة بن خُدهل بن شيبان .

## ذكر الخبر عن سبب خروج محمد بن إبراهيم بن طباطبا

اختُدُف فى ذلك، فقال بعضهم : كان سببُ خروجه صرف المأمون طاهر البن الحسين عمّا كان إليه من أعمال البلدان التى فتحها وتوجيهه إلى ذلك الحسن بن سهل؛ فلمّا فعل ذلك تحدّث الناس بالعراق بينهم أن القَصَلُ بن سهل قد غلب على المأمون ، وأنه قد أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قواده من الخاصة والعامة ، وأنه يُبرم الأمور على هواه، ويستبد المرأى دونه. فغضب لذلك بالعراق من كان بها من بنى هاشم ووجوه الناس ، وأنفوا من

۸۷/**۳** 

غلَّبَة الفضل بن سهل على المأمون ، واجرّموا على الحسن بن سهل بذلك ، وهاجت الفّن فى الأمصار ؛ فكان أوّل من عرج بالكوفة ابن طباطبا الذى ذكرت .

وقيل كان سبب خروجه أن أبا السرّايا كان من رجال هـَرَّثمة ، فمطله بأرزاقه وأخره بها ، فغضب أبو السرايا من ذلك ، ومضى إلى الكوفة فبايع عمد بن إبراهيم وأخذ الكوفة ، واستوسق له أهلها بالطاعة ، وأقام محمد بن إبراهيم بالكوفة ، وأتاه الناس من نواحى الكوفة والأعراب وغيرهم .

#### [ ذكر الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيّب ]

وفيها وجه الحسن بن سهل زُهير بن المسيّب في أصحابه إلى الكوفة و وكان عامل الكوفة يومئذ حين دخلها ابن طباطبا سليان بن أبي جعفر المنصور من قبل الحسن بن سهل ، وكان خليفة سليان بن أبي جعفر بها خالد بن عجل الضبيّ – فلما بلغ الحبر الحسن بن سهل عنف سليان وضعفه، ووجه زهير بن المسيّب في عشرة آلاف فارس وراجل ؛ فلما توجه إليهم وبلغهم خبر شخوصه إليهم تهيئوا للخروج إليه ؛ فلم تكن لهم قوة على الحروج ، فأقاموا حتى إذا بلغ زهير قرية شاهى خرجوا فأقاموا حتى إذا بلغوا القنطرة أتاهم زُهير ، فنزل عشية الثلاثاء صعنبا ، ثم واقعهم من الغد فهزموه واستباحوا عسكره ، وأخذوا ما كان معه من مال وسلاح ودواب وغير ذلك

فلما كان من غد اليوم الذى كانت فيه الوقعة بين أهل الكوفة وزهير ابن المسيّب – وذلك يوم الحميس لليلة خلت من رجب سنة تسع وتسعين ومائة مات محمد بن إبراهم بن طباطبا فجاءة ؟ فذ كر أن أبا السرايا سمّه ، وكان السبب فى ذلك – فيا تُدكر – أن ابن طباطبا لما أحرز ما فى عسكر زهير من المال والسلاح والدواب وغير ذلك منعه أبا السرايا ، وحظره عليه ؛ وكان النّاس له مطيعين ، فعلم أبو السرايا أنه لا أمر له معه فسمّه ؛ فلما مات ابن طباطبا أما أبو السرايا مكانم غلاما أمرد حدديًا يقال له محمد بن محمد بن زيد بن على بن على بن أبى طالب ؛ فكان أبو السرايا هو الذى ينقدً

۹۷۸/۳

منة ١٩٩

الأمور ، ويولتي مَنْ رأى ، ويعزل من أحبّ ؛ وإليه الأموركلها ، ورجع زهير من يومه الذى هُـز م فيه إلى قصر ابن هبيرة ، فأقام به . وكان الحسن بن سهل قد وجه عبدوس بن محمد بن أبي خالد المرور وُدِق إلى النّبيل حين وُجّه زهير إلى الكوفة ، فخرج بعد ما هُرَ م زهير عبدوس يريد الكوفة بأمر الحسن بن سهل ؛ حتى بلغ الجامع هو وأصحابه ، وزهير مقيم بالقصر ، فتوجة أبوالسرايا إلى عبدوس ، فواقعه بالجامع ، يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من رجب فقتله ، وأسر هارون بن محمد بن أبي خالد ، واستباح حسكره . وكان عبدوس – فيا ذكر – في أربعة آلاف فارس ، فلم يفليت منهم أحد ، كانوا ببن قتبل وأسير ، وانتشر الطالبينون في البلاد ، وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة ، ونقش عليها : ﴿ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سبيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ وَنقش عليها : ﴿ إِنَّ اللهُ يحبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سبيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ وَنقش عليها : ﴿ إِنَّ اللهُ يحبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي البرايا عبدوساً وهو بالقصر ، انحاز بمن معه إلى نهر الملك .

444/

ثم إن أبا السرايا أقبل حتى نزل قصر ابن هيرة بأصحابه ، وكانت طلائعه تأتى كُوثَى ونهر الملك، فوجة أبو السرايا جيوشاً إلى البصرة وواسط فلخلوهما، وكان بواسط ونواحيها عبد الله بن سعيد الخرشى والله عليها من قبل الحسن ابن سهل ، فواقعه جيش أبى السرايا قريباً من واسط فهزموه ، فانصرف راجعاً لى بغداد ، وقد قتل من أصحابه جماعة وأسر جماعة . فلما رأى الحسن ابن سهل أن أبا السرايا ومن معه لايلتقون له عسكراً إلا هزموه ، ولا يتوجتهون لى بلدة إلا دخلوها ، ولم يجد فيمن معه من القواد من يكفيه حربه ، اضطر لى هرغة – وكان هرغة حين قدم عليه الحسن بن سهل العراق واليا عليها من قبل المأمون ، سلم ما كان بيده من الأعمال ، وتوجه نحو خراسان مغاضباً للحسن ، فسار حتى بلغ حلوان – فبعث إليه السندى وصالحاً صاحب المصلى يسأله الانصراف إلى بغداد لحرب أبى السرايا ، فامتنع وأبى وانصرف الرسول المالحسن بإبائه ؛ فأعاد إليه السندى بكتب لطيفة ، فأجاب ، وانصرف إلى

<sup>(</sup>١) سورة الصف آية ؛

بغداد ، فقدمها في شعبان ؛ فتهيّأ للخروج إلى الكوفة : وأمر الحسن بن سهل على بن أبي سعيد أن يخرج إلى ناحية المدائن وواسط والبصرة ، فتهيَّنوا لذلك. وبلغ الخبر أبا السرايا وهو بقصر ابن هبيرة ، فوجَّه إلى المدائن، فدخلها أصحابه فی رمضان، وتقدّم هو بنفسه و بمن معه حتی نزل نهر صَرْصَر مما یلی طریق الكوفة في شهر رمضان . وكان هرثمة لمّا احتبس قدومه على الحسن ببغداد أمر المنصور بن المهدى أن يخرج فيعسكر بالياسريّة إلى قلوم هرثمة ، فخرج فعسکر ، فلما قدم هَـَرَّثُمَة خرج فعسکر بالسفینتین بین یدی منصور ، ثم مضى حتى عسكر بنهر صَرْصر بإزاء أبى السرايا، والنهر بينهما؛ وكان على ّ ابن أبي سعيد معسكراً بكلُّواذي ، فشخص يوم الثلاثاء بعد الفطُّر بيوم ، ووجَّه مقدَّمته إلى المدائن ، فقاتل بها أصحاب أبي السرايا غداة الحميس إلى اللّيل قتالا شديداً . فلمّا كان الغد غدا وأصحابه على القتال فانكشف أصحاب أبى السرايا وأخذ ابن أبى سعيد المدائن . وبلغ الخبر أبا السرايا وأخذ ابن أبي سعيد المدائن ؛ فلماً كان ليلة السبت لخمس خَلَوْن من شوَّال رجع أبو السرايا من نهر صرصر إلى قصر ابن هبيرة؛ فنزل به، وأصبح هرثمةفجد ۖ في طلبه ، فوجد جماعة كثيرة من أصحابه فقتلهم ، وبعث برءوسهم إلى الحسن ٩٨١/٣ ابن سهل ، ثم صار هرثمة إلى قصر ابن هبيرة ؛ فكانت بينه وبين أبي السرايا وقعة قتل فيها من أصحاب أبي السرايا خلَّق كثير ، فانحاز أبو السرَّايا إلى الكوفة ، فوثب محمد بن محمد ومن معه من الطالبيين على دور بني العباس ودور مواليهم وأتباعهم بالكوفة ، فانتهبوها وخرّبوها وأخرجوهم من الكوفة ، وعملوا في ذلك عملا قبيحًا ، واستخرجوا الودائع التي كانت لم عند الناس فأخذوها . وكان هـَر ثمة ــ فيما ذكر ــ يخبر الناس أنه يريد الحجّ ، فكان قد حبس من يريد الحجّ من خُراسان والجبال والجزيرة وحاجّ بغداد وغيرهم ؟ فلم يدَع أحدًا يخرج، رجاء أن يأخذ الكوفة، ووجَّه أبو السَّرايا إلىمكة والمدُّينة مَنَ بأخذهما ، ويقيم الحجّ للناس .

> وكان الوالي على مكة والمدينة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ، وكان الذي وجَّهه أبو السرايا إلى مكة

حسين بن حسن الأفطس بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب والذى وجَّهه إلى المدينة محمد بن سلمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ، فدخلها ولم يقاتله بها أحد ، ومضى حسين بن حسن يريد مكة فلمًا قرب منها وقفهُ نيهة لمن فيها . وكان داود بن عيسي لمَّا بلغه توجيه ٩٨٢/٣ أبى السرايا حسين بن حسن إلى مكة لإقامة الحجّ للناس جمع موالى بني العبَّاس وعبيد حوائطهم ، وكان مسرور الكبير الخادم قد حجّ فى تلك السنة فى ماثنى فارس من أصحابه، فتعبُّ الحرب منَ ° يريد دخول مكة وأخذها من الطالبيِّين، فقال لداود بن عيسى : أقم لى شخصَك أو شخص بعض ولدك ، وأنا أكفيك قتالَمهم ، فقال له دَاود : لا أستحلُّ القتال في الحرم ؛ والله لئن دخلوا من هذا الفجّ لأخرجن من هذا الفجّ الآخر ، فقال له مسرور : تُسَلِّم ملكك وسلطانك إلى عدوك ومن لا يأخذه فيك لومة لائم في دينك ولا حرمك ولأ مالك! قال له داود : أيّ مُللُك لي ! والله لقد أقمتُ معهم حتى شيخت فما ولوُّني ولاية حيى كبرت سنى ، وفني عمرى ، فولموني من الحجاز ما فيه القوت ؛ إنما هذا الملك لك وأشباهك ؛ فقاتل إن شئت أو دُعْ. فانحاز داود من مكة إلى ناحية المُشاش، وقد شدّ أثقالَه على الإبل، فوجَّه بها في طريق العراق، وافتعل كتاباً من المأمون بتولية ابنه محمد بن داود على صلاة الموسم ، فقال له : اخرج فصل بالناس الظهر والعصر بمي ، والمغرب والعشاء ، وبت بمنكي ، وصل ّ بالناس الصبح، ثم اركب دوابـّك فانزل طريق عـَرَفة ، وخُدُ على يسارك فىشعب عمرو؛ حتى تأخذطريق المشاش،حتى تلحقني ببستان ابنءامر . ففعل ذلك ، وافترق الجمع الذي كان داود بن عيسي معهم بمكَّة من موالى بني العباس وعبيد الحوائط، وفتّ ذلك في عضد مسرور الحادم، وخشي إن قاتلهم أن يميل أكثر الناس معهم ؛ فخرج في أثر داود راجعًا إلى العراق ، وبني الناس بعرفة؛ فلمَّا زالت الشمس وحضرت الصَّلاة، تدافعها قوم منأهل مكة، فقال أحمد بن محمد بن الوليد الردى - وهو المؤذن وقاضي الجماعة والإمام بأهل المسجد الحرام: إذ (١) لم تحضر الولاة - لقاضي مكة محمد بن عبد الرحمن

المخروى: تقدم فاخطب بالناس ، وصل بهم الصلاتين؛ فإنك قاضى البلد . قال : فلمن أخطب وقد هرب الإمام ؛ وأطل هؤلاء القوم على الدخول ! قال : لا تدع ُ لأحد، قالله محمد : بل أنت فتقد م واخطب ، وصل بالناس ، فأبى ؛ حتى قد موا رجلا من عُرض أهل مكة ، فصلى بالناس الظهر والعصر بلا خطبة ، ثم مضوا فوقفوا جميعاً بالموقف من عَرفة حتى غربت الشمس ، فدفع الناس لأنفسهم من عرفة بغير إمام ، حتى أثوا مزدلفة ، فصلى بهم المغرب والعشاء رجل أيضا من عرض الناس وحسين بن حسن يتوقف بسرف يرهب أن يدخل مكة ، فيلدفع عنها ويقاتل دونها ، حتى خرج إليه قوم من أهل مكة وعرفة قد خلت ممن فيها من السلطان ، وأنهم قد خرجوا متوجهين إلى العراق . ممن يبن حسن بن حسن بن فيها من السلطان ، وأنهم قد خرجوا متوجهين إلى العراق . لا يبلغون عشرة ، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ، ومضوا إلى عرفة فى الليل ، فوقفوا بها ساعة من الليل ، ثم رجع إلى مرددانة فصلى بالناس الفجر ، وقف على قررة ، ودفع بالناس منه .

448/4

وأقام بمنى أيام الحج ، فلم يزل مقيماً حتى انقضت سنة تسع وتسعين وماثة، وأقام محمد بن سلمان بن داود الطالبيّ بالمدينة السنة أيضًا ، فانصرف الحاج ومَن كان شهد مكة والموسم، على أن أهل الموسم قد أفاضوا من عرّفة بغير إمام .

وقد كان هرئمة لما تخوف أن يفوته الحج \_ وقد نزل قرية شاهى \_ واقع أبا السرايا وأصحابه فى المكان الذى واقعه فيه زهير ، فكانت الهزيمة على هرثمة فى أول النهار ، فلما كان آخر النهار كانت الهزيمة على أصحاب أبى السرايا ، فلما رأى هرئمة أنه لم يصر إلى ما أراد ، أقام بقرية شاهى ، ورد الحاج وغيرهم ، وبعث إلى المنصور بن المهدى فأناه بقرية شاهى ، وصار يكاتب رؤساء أهل الكوفة، وقد كان على بن أبى سعيد لما أخذ المائن توجة إلى واسط فأخذها ، ثم إنه توجة إلى البصرة فلم يقدر على أخذها حتى انقضت سنة تسم وتسعين ومائة .

# ثم دخلت سنة ماثتين

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

## [ ذكر الخبر عن هرب أبي السرايا وما آل إليه أمره ]

فمما كان فيها من ذلك هرب أبي السرايا من الكوفة ودخول هرثمة إليها . ذُكر أن أبا السرايا هربهوومن معه من الطالبيين من الكوفة ليلة َ الأحد لأربع عشرة ليلةبقيت من المحر ممن سنةما ثتبن، حتى أتى القادسيّة. ودخل منصور ابن المهدى وهرثمة الكوفة صبيحة َ تلك الليلة ، وآمنوا أهامَها ، ولم يعرضوا لأحد منهم ، فأقاموا بها يومهم إلى العصر ، ثم رجعوا إلى معسكوهم ، وخلَّفوا بها رجلاً منهم يقال له غسان بن أبى الفرج أبو إبراهيم بن غسان صاحب حرس صاحب خراسان ، فنزل في الدار التي كان فيها محمد بن محمد وأبو السرايا . ثم إن أبا السرايا خرج من القادسيّة هووميّن معه حتى أتوا ناحية واسط، وكان بواسط على" بن أبي سعيد، وكانت البصرة بيد العلويّين بعد ، فجاء أبو السرايا حتى عبر ديجُلة أسفل من واسط ، فأتى عبنْدَسِيى ؛ فوجد بها مالاً كان حُمل من الأهواز ، فأخذه ثم مضى حتى أتى السوس ، فنزلها ومَسَ معه ، وأقام بهاً أربعة أيام ، وجعل يعطى الفارس ألفًا والراجل خمسيائة ، فلما كان اليوم الرابع أتاهم الحسن بن على الباذغيسيّ المعروف بالمأمونيّ . فأرسل إليهم : اذهبوا حيث شئم، فإنه لا حاجة َ لى في قتالكم ، وإذا خرجم من عملي فلست أتبعكم . فأبى أبو السرايا إلا القتال، فقاتلهم، فهزمهم الحسن، واستباح عسكرهم ، وجُرح أبو السرايا جراحة شديدة، فهرب، واجتمع هو ومحمد بن محمد وأبو الشؤك ، وقد تفرّق أصحابهم، فأخذوا ناحية طريق الجزيرة يريدون منزل أبى السرايا برأس العين؛ فلما انتهوا إلى جلولاء عُشِر بهم، فأتاهم حماد الكُنْدُ عُوشِ فأخذهم ، فجاء بهم إلى الحسن بنسهل، وكان مقيماً بالنهروان

حين طردته الحربية ، فقدم بأبى السرايا ، فضرب عنقه يوم الحميس لعشر خلون من ربيع الأول . وذكروا أن الذى تولى ضرب عنقه هارون بن محمد بن أبى خالد، وكان أسيرًا فى أيدى أبى السرايا . وذكروا أنه لم يروا أحداً عند ٩٨٦/٣ القتل أشد جزعاً من أبى السرايا ، كان يضطرب بيديه ورجليه ، ويصبح أشد ما يكون من الصياح ؛ حتى جُعل فى أسه حبل، وهو فى ذلك يضطرب ويلتوى ويصبح ؛ حتى ضربت عنقه . ثم بعث برأسه فطيف به فى عسكر الحسن بن سهل ، وبعث بجسده إلى بغداد ، فصلب نصفين على الحسر ، فى كل جانب نصف ، وكان بين خروجه بالكوفة وقتله عشرة أشهر .

وكان على بن أبى سعيد حين عبر أبو السرايا توجه إليه ، فلما فاته توجه إلى البصرة فافتتحها. والذي كان بالبصرة من الطالبيتين زيد بن موسى بن جعفر بن عمد بن على بن حسين بن على بن أبي طالب ومعه جماعة من أهل بيته ، وهو الذي يقال له زيد النار و إنما سمى زيد النار لكثرة ما حرق من الدور بالبصرة من دور بي العباس وأتباعهم ، وكان إذا أتي برجل من المسودة كانت عقوبته عنده أن يحرقه بالنار وانتهموا بالبصرة أموالا ، فأخذه على بن أبي سعيد أميراً . وقيل إنه طلب الأمان فآمنه . وبعث على بن أبي سعيد ممن كان معه من القواد عيسى بن يزيد الجلودي وورقاء بن جسيل وحمدويه بن على بن عيسى بن ماهان وهارون بن المسيب إلى مكة والمدينة واليمن ، وأمرهم بمحاربة عيسى بن الطالبيين . وقال التميمي في قتل الحسن بن سهل أبا السرايا :

أَلِم ترَ ضَرْبَةَ الحَسَنِ بن سهُلِ بسيفِكَ يا أَميرَ المُوْمَنينَا أَدَارِت مَرْوَ رأْسَ أَبِي السرايا وأبقت عِبْرَةً للعابرينا

وبعث الحسن بن سهل محمد بن محمد حين قتل أبو السرايا إلى المأمون بخراسان.

[ ذكر الحبر عن خروج إبراهيم بن موسى باليمن ]

وفی هذه السنة خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علی بن حسين بن علی بن أبی طالب باليمن .

۹۸۷/۳

### ذكر الحبر عنه وعن أمره :

وكان إبراهم بن موسى - فيا أذكر - وجماعة من أهل بيته بمكنة حين خرج أبو السرايا وأمر وأمر الطالبيين بالعراق ما ذكر . وبلغ إبراهيم بن موسى خبرهم، فخرج من مكة مع مَن ْ كان معه منأهل بيته يريد اليمن ، ووالى اليمن يومئذ المقيم بها من قبـَل المأمون إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس . فلما سمع بإقبال إبراهيم بن موسى العاوى ّ وقربه من صنعاء، خرج منصرفًا عن اليمن، فىالطريق النجدية بجميع مَنَ في عسكره من الحيل والرَّجْل ، وخلَّى لإبراهيم بن موسى بن جعفر اليمن وكره قتاله ، وبلغه ما كان من فعل عمَّه داود بن عيسى بمكة والمدينة؛ ففعل مثل فعله، وأقبل يريد مكة؛ حتى نزل المُشاش، فعسكر هناك، وأراد دخول مكة ، فمنعه مَن كان بها من العلويّين ، وكانت أم إسحاق بن موسى بن عيسى متوارية " بمكة من العلويتين ، وكانوا يطلبونها فتوارت منهم ، ولم يزل ٩٨٨/٣ إسحاق بن موسى معسكراً بالمشاش ، وجعل مَـن كان بمكة مستخفياً يتسللون من رءوس الجبال ، فأتوا بها ابنها في عسكره . وكان يقال لإبراهيم بن موسى : الجزار ؛ لكثرة من قتل باليمن من الناس وسبتى وأخذ من الأموال .

#### [ ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة ]

وفى هذه السنة فى أول يوم من المحرّم منها بعد ما تفرّق الحاجّ من مكة جلس حسين بن حسن الأفطس خلف المقام على نُمرقة مثنية ، فأمر بثياب الكعبة التي عليها فجُرُّدت منها حيل يُسبق عليها من كسوتها شيشًا ، وبقيت حجارة مجرَّدة ، ثم كساها ثوبين من قمَرَّ رقيق ، كان أبو السرايا وجَّه بهما معه مكتوب عليهما : أمر به الأصفر بن الأصفر أبو السرايا داعية آل محمد ، لكسوة بيت الله الحرام ، وأن يطرح عنه كسوة الظلَّمة من ولد العباس، لتطُّهر من كُسوتهم . وكتب في سنة تسع وتسعين وماثة .

ثم أمر حسين بن حسن بالكسوة التي كانت على الكعبة فقسمت بين أصحابه من العلويّين وأتباعهم على قدر منازلهم عنده ، وعمَـد إلى ما فى خزانة نة ۲۰۰ نام

الكعبة من مال ٍ فأخذه ، ولم يسمع بأحد عنده وديعة لأحد من ولد العباس وأتباعهم إلاَّ هجم عليه في داره ؛ فإن وجد من ذلك شيئًا أخذه وعاقب الرجل؛ وإن لم يجدعندهشيئًا حبَسه وعذَّبه حتى يفتدى نفسه بقدر طوله ، ويقرَّ عند ﴿ ٩٨٩/٣ الشهود أن ذلك للمسوَّدة من بني العباس وأتباعهم، حتى عـَمَّ هذا خلقًا كثيراً . وكان الذي يتولى العذابَ لهم رجلاً من أهل الكوفة يقال له محمد بن مسلمة، كان ينزل في دارخالصة عند الحنّاطين ؛ فكان يقال لهادار العذاب، وأخافوا الناس؛ حتى هرب منهم خلَّق كثير من أهل النَّـعم ، فتعقبوهم بهدم دورهم حتى صاروا من أمر الحرم ، وأحذ أبناء الناس فى أمر عظيم، وجعلوا يحكمون الذهب الرقيق الذى فى رءوس أساطين المسجد ، فيخرج من الأسطوانة بعد التعب الشديد قدُّر مثقال ذهب أو نحوه ، حتى عمَّ ذلك أكثر أساطين المسجد الحرام ، وقلعوا الحديد الذي على شبابيك زمزم، ومن حشب الساج، فبيع بالشَّمن الحسيس . فلما رأى حسين بن حسن ومنَّن معه من أهل بيته تغيَّر الناس لهم بسيرتهم ، وبلغهم أن أبا السرايا قد قُـتـل ، وأنه قد طرد من الكوفة والبصرة وكور العراق من كان بها من الطالبيين ، ورجعت الولاية بها لولد العباس ، اجتمعوا إلى محمد بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبي طالب وكان شيخًا وَدَّاعًا محبِّبًا في الناس ، مفارقًا لما عليه كثير من أهل بيته من قبح السيرة ، وكان يروى العلم عن أبيه جعفر بن محمد ، وكان الناس يكتبون عنه ، وكان يظهرَ سَمْتًا وزهدًا ــ فقالوا له : قد تعلم حالك فى الناس ، فأبْرُرزْ . ٩٩٠/٣٠ شخصك نبايع لك بالحلافة ؛ فإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجلان ؛ فأبى ذلك عليهم ، فلم يزل به ابنه على ّ بن محمد بن جعفر وحسين بن حسن الأفطس حيى غلبا الشيخ على رأيه؛ فأجابهم. فأقاموه يوم صلاة الجمعة بعد الصلاة لستّ خلون من ربيع الآخر ، فبايعوه بالحلافة ، وحشروا إليه الناسَ من أهل مكة والمجاورين ، قبايعوه طوعًا وكرهًا ، وسمَّوه بإمرة المؤمنين ، فأقام بذلك أشهراً ، وليس له من الأمر إلا اسمه ، وابنه على وحسين بن حسن /وجماعة منهم أسوأ ما كانوا سيرة، وأقبِنح ماكانوا فعلاً، فوثب حسين بن حسن

على امرأة من قريش من بني فهر – وزوْجها رجل من بني مخزوم ، وكان لها

۸۳۵

جمال بارع ــ فأرسل إليها لتأتيُّه، فامتنعت عليه، فأخاف زوُّجها وأمر بطلبها فتوارت منه ، فأرسل ليلا جماعة من أصحابه فكسروا بابَ الدار ، واغتصبوها نفسها ، وذهبوا بها إلى حسين ، فلبثت عنده إلى قرب خروجه من مكة ، فهربت منه، ورجعت إلى أهلها وهم يقاتلون بمكة. ووثب على " بن محمد بن جعفر على غلام من قريش ، ابن قاض بمكة يقال له إسحاق بن محمد ، وكان جميلا بارعًا في الجمال ــ فاقتحم عليه بنفسه نهاراً جهاراً في داره على الصفا مشرفًا على المسعى؛ حتى حمله على فرسه فى السرَّج . وركب على بن محمد على عجُّز الفرس ، وخرج به يشق السوق حتى أتى بئر ميمون – وكان ينزل في دار داود بن عيسي في طريق منتي - فلما رأى ذلك أهل مكة ومن بها من المجاورين ، خرجوا فاجتمعوا فى المسجد الحرام ، وغلقت الدكاكين ، ومال معهم أهلُ الطواف بالكعبة؛ حتى أنوا محمد بن جعفر بن محمد،وهو نازل دار دَاود ، فقالوا : والله لنخلعنك ولنقتلنُّك ، أو تردن ۖ إلينا هذا الغلام الذَّى ابنَكَ أُخذه جهرةً . فأغلق باب الدار ، وكلمهم من الشباك الشارع في المسجد، فقال : والله ما علمت، وأرسل إلى حسين بن حسن يسأله أن يركب إلى ابنه على فيستنقذ الغلام منه . فأبى ذلك حسين ، وقال : والله إناك لتعلم أنى لا أقوى على ابنك ، ولو جنتُه لقاتلني وحاربني في أصحابه . فلما رأى ٰ ذلك محمد قال لأهل مكة : آمنونى حتى أركب إليه وآخذ الغلام منه . فآمنوه وأذنوا له فى الركوب، فركب بنفسه حتى صار إلى ابنه، فأخذ الغلام منه وسلمه إلى أهله . قال : فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى أقبل إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي مقبلاً من اليمن حتى نزلِ المُشاش ، فاجتمع العلويـّون إلى محمد بن جعفر بن محمد ، فقالوا له : يا أميرَ المئيمنين، هذا إسحاق بن موسى مقبلاً إلينا في الحيل والرجال ، وقد رأينا أن نخندق خندقًا بأعلمَى مكة ، وتبرز شخصك ليراك الناس ويحاربوا معك . وبعثوا إلى مَن ْ حولهم من الأعراب ، ففرضوا لهم، وخندقوا علىمكة ليقاتلوا إسحاق بن موسى من وراثه، فقاتلهم إسحاق أيامًا . ثم إن إسحاق كره القتال والحرب ، وخرج يريد العراق ، فلقيه ورقاء بن جميل فيأصحابه ومن° كان معه منأصحاب الحُـُلُوديّ ، فقالوا: ارجع معنا إلى مكة ونحن نكفيك القتال . فرجع معهم حتى أتوًا مكة

441/4

441/4

فتزلوا المُشاش . واجتمع إلى محمد بن جعفر من كان معه من غُوْغَاتُها ، ومنَّ سودان أهل آلمياه، ومنَّن فرضَ له من الْأعراب، فعبَّأهم ببئر ميمون، وأقبل إليهم إسحاق بن موسى وورقاء بن جميل بمـَن ْ معه من القوّاد والحند ، فقاتلهم ببئر ميمون ، فوقعت بينهم قتلي وجراحات . ثم رجع إسحاق وورقاء إلى معسكرهم ، ثم عاودهم بعد ذلك بيوم فقاتلهم، فكانت الهزيمة على محمد بن جعفر وأصحابه؛ فلما رأى ذلك محمد، بعثرجالاً من قريش فيهم قاضي مكة يسألون لهم الأمان ؛ حتى يخرجوا من مكة، ويذهبوا حيث شاءوا، فأجابهم إسحاق وورقاء بن جميل إلى ذلك، وأجَّلُوهم ثلاثة أيام، فلما كان فى اليوم الثالث ، دخل إسحاق وورقاء إلى مكة فى جمادى الآخرة وورقاء الوالى على مكة للجلوديّ ، وتفرّق الطالبيون من مكة ، فذهب كلّ قوم ناحية ؛ فأمَّا محمد بن جعفر فأخذ ناحية جُدَّة ، ثم خرج يريد الحُحفة ، فعرض له رجل من موالى بني العباس يقال له محمد بن حكيم بن مروان ، قد كان الطالبيون انتهبوا داره بمكة، وعذَّ بوه عذابًا شديداً؛ وكان يتوكَّل لبعض العباسيين بمكة لآل جعفر بن سليمان ، فجمع عبيد الحوائط من عبيد العبّـاسيين حتى لحق محمد بن جعفر بين جُدَّة وعُسْفان ، فانتهب جميع ما معه مما خرج به من مكة ، وجرَّده حتى تركه في سراويل ، وهمَّ بقتله ، ثم طرح عليه بعد ذلك قميصًا وعمامة ورداء ودريهمات يتسبّب بها ، فخرج محمد بن جعفر مهرمهه حتى أتى بلاد جهينة على الساحل ، فلم يزل مقيًّا هنالك حتى انقضى الموسم ، وهو ى ذلك يجمع الحموع . وقد وقع بينه وبين هارون بن المسيِّب والى المدينة وقعات عند الشجرة وغيرها ، وذلك أن هارون بعث ليأخذه ، فلما رأى ذلك أتاه بمن اجتمع حتى بلغ الشجرة ، فخرج إليه هارون فقاتله، فهزم محمد بن جعفر ، وفقيتت عينه بنشابة، وقتيل من أصحابه بشركتير، فرجع حتى أقام بموضعه الذي كان فيه ينتظر ما يكون من أمر الموسم ، فلم يأته مَن ۚ كان وعده . فلما رأى ذلك وانقضى الموسم ، طلب الأمان من الجُـلُوديُّ ومن رجاء ابن عمُّ الفضل بن سهل، وضمن له رجاء على المأمون وعلى الفضل بن سهل ألا يُمهاج، وأن يُـوَفَّى له بالأمان، فقبل ذلك ورضيته، ودخل به إلى مكة، يوم الأحد بعد النفر الأخير ببانية أيام لعشر بقين من ذي الحجة ، فأمر عيسي بن يزيد

الجُلُودى ورجاء بن أبى الضحاك ابن عم ّ الفضَّل بن سهل بالمنبر ؛ فوضع بين الركن والمقام حيث كان محمد بن جعفر بويع له فيه ، وقد جمع الناس من القريشيين وغيرهم، فصعد الحُلوديّ رأسَ المنبر، وقام محمد بن جعفر تحته بدرجة ، وعليه قبُّاء أسود وقـكنسوة سوداء ؛ وليس عليه سيف ليخلع نفسه . ثم قام محمد ، فقال :

أيها الناس مَن° عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا محمد بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبي طالب ؛ فإنه كان لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين في رقبَتي بيعة بالسمع والطاعة ، طائعاً غير مُكْرَه ، وكنت أحمد الشهود الذين شهدوا في الكعبة في الشرطين لهارون الرشيد على ابنيه : محمد المخلوع وعبد الله المأمون أمير المؤمنين . ألا وقد كانت فتنة غشيت عامة الأرض منًا ومن غيرنا . وكان ُنمى إلى خبر ؛ أن عبد الله عبدالله المأمون أمير المؤمنين كان توفِّي ؛ فدعاني ذلك إلى أن بايعوا لى بإمرة المؤمنين ، واستحللت قبول ذلك لما كان على من العهود والمواثيق في بيعتي لعبد الله عبد الله الإمام المأمون ، فبايعتموني أو منفعل منكم - ألا وقد بلغي وصحّ عندى أنه حيّ سوى . ألا وإنى أستغفر الله مما دعوتكم إليه من البيعة ، وقد خلعت نفسي من بَسُّعتي التي بايعتمونى عليها ؛ كما خُلعت خاتمي هذا من أصبعي، وقد صرت كرجل من المسلمين فلا بيعة لى فى رقابهم ، وقد أخرجت نفسى من ذلك ، وقد ردَّ الله الحق إلى الخليفة المأمون عبد الله عبد الله المأمون أمير المؤمنين ، والحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة على محمد خاتم النبيين والسلام عليكم أيها المسلمون .

ثم نزل . فخرج به عيسي بن يزيد الجلوديّ إلى العراق، واستخلف على مكة ابنه محمد بن عيسي في سنة إحدى وماثنين ، وخرج عيسي ومحمد بن ٩٩٥/٣ جعفر حتى سلّمه إلى الحسن بن سهل ، فبعث به الحسن بن سهل إلى المأمون بمَرُو مع رجاء بن أبي الضحاك .

وفي هذه السنة وجَّه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد الطالبيُّ بعض ولد عَقَيل بن أبي طالب من اليمن في جند كثيف إلى مكة ليحجّ بالناس ، فحورب العَـهَـيليُّ فهزم ، ولم يقدر على دخول مكة . ٠٤١ ٢٠٠ نـــ ٢٠٠

## ذكر الحبر عن أمر إبراهيم والعقيلي الذي ذكرنا أمره

ذكر أن أبا إسحاق بن هارون الرشيدحج بالناس في سنة مائتين ، فسارحتى دخل مكة ، ومعه قوّاد كثير ، فيهم حمدويه بنعلي بن عيسى بن ماهان، وقد استعمله الحسن بن سهل على اليمن، ودخلوا مكة، وبها الجلوديّ في جنده وقواده، ووجه إبراهم بن موسى بن جعفر بن محمد العلوى من البمن راجلاً من ولد عَـَــَـيل بن أَبِّي طالب ، وأمره أن يحبِّج بالناس ، فلما صار العقيلي إلى بستان ابن عامر، بلغه أن أبا إسحاق بن هارون الرشيد قد ولى الموسم، وأن معه من القراد والحنود مالا قبيل لأحد به ، فأقام ببستان ابن عامر ، فرَّت به قافلة من الحاج والتجار، فيها كسوة الكعبة وطيبها، فأخذ أموال التجار وكسوة الكعبة وطيبها ، وقدم الحاج والتجار مكة عراة مسلَّبين ، فبلغ ذلك أبا إسحاق بن الرشيد وهو نازل بمكة فى دار القوارير ، فجمع إليه القوَّاد فشاورهم ، فقال له الحلودي - وذلك قبل التروية بيومين أو ثلاثة : أصلح الله الأمير! أنا أكفيكهم، أخرج إليهم في خمسين من نخبة أصحابي، وخمسين أنتخبهم من سائر القوّاد. فأجابوه إلى ذلك، فخرج الجُلُودي في مائة حتى صبّح العقيلي وأصحابه ببستان ابن عامر ، فأحدق بهم ، فأسر أكثرهم وهرب من هربمنهم يسعى على قلميه ، فأخذ كسوة الكعبة إلا شيئًا كان هرب به من هرب قبل ذلك بيوم واحد ، وأخذ الطيب وأموال التجار والحاجّ ، فوجَّه به إلى مكة ، ودعا بمَنْ أمير من أصحاب العقيلي ، فأمر بهم فقُنْعُ كل وجل منهم عشرة أسواط ، ثم قال : اعزبوا يا كلاب النار؛ فوالله ما قُتلكم وعبر ، ولا في أسركم جمال . وخلَّى سبيلَهم، فرجعوا إلى اليمن يستطعمون في الطريق حتى هلك أكثرهم جوعًا وعريًّا.

وخالف ابن أبي سعيد على الحسن بن سهل، فبعث المأمون بسراج الحادم، وقال له : إن وضع على " يده في يد الحسن أو شخص إلى " بمرو والافاضرب عنقه . فشخص إلى المأمون مع هـر ثمة بن أعين .

وفى هذه السنة شخص هرئمة فى شهر ربيع الأول منها من معسكوه إلى المأمون بمرو .

111/4

# ذكر الخبر عن شخوص هرثمة إلى المأمون وما آل إليه أمره في مسيره ذلك

ُذَكُرُ أَنَّ هُرَئُمَةً لما فَرَغ من أمر أبى السرايا ومحمد بن محمد العلويُّ ، ودخل الكوفة ، أقام في معسكره إلى شهر ربيع الأول ؛ فلما أهلُّ الشهر خرج حتى أتى نهر صَـرْصر ، والناس يروْن أنه يَأْتَى الحسن بن سهل بالمدائن ؛ فلما بلغ نهر صرصر خرج علمَى عقرُقُوف ، ثم خرج حتى أتى البرَدَان ، ثم أتى النَّهرَوان ، ثم خرج حتى أتى إلى خُراسان ؛ وقد أتنه كتب المأمون في غير منزل، أن يرجع فيلييَ الشأم أو الحجاز ، فأبي وقال : لا أرجع حيى ألْـقّـي أمير المؤمنين ؛ إدلالاً منه عليه ؛ لما كان يعرف من نصيحته له ولآبائه ، وأراد أن يعرَّف المأمون ما يدبَّر عليه الفضل بن سهل ، وما يكتم عنه من الأخبار ، وَالاَّ يِدَعِهِ حَتَّى يُردُّهُ إِلَى بَعْدَاد، دارخلافة آبائه وملكهم ليتوسط سلطانه، ويُشرف على أطرافه . فعلم الفضل ما يريد ، فقال للمأمون : إنَّ هرثمة قد أَنْغَلَ عليك البلاد والعباد <sup>(١)</sup> ، وظاهرَ عليك عدوَّك، وعادى وليلُّك ، ودسَّ أبا السرايا ، وهو جندي من جنده حتى عمل ما عمل ، ولو شاء هرثمة ألاّ يفعل ذلك أبو السرايا ما فعله . وقد كتب إليه أمير المؤمنين عدَّة كتب؛ أن يرجع فيكي الشأم أو الحجاز فأبي ، وقد رجع إلى باب أمير المؤمنين عاصياً مشاقًّا ، يُظهر القوُّل الغليظ ، ويتواعد بالأمر الجليل ، وإن أُطلق هذا(٢) كان مفسدة لغيره . فأشرب (٣) قلب أمير المؤمنين عليه .

وأبطأ هرثمة فى المسير فلم يصل إلى خُراسان حَىى كان ذو القعدة ؛ فلما بلغ مَرْو خشى أن يكتم المأمون قدومه ، فضرب بالطبول<sup>(٤)</sup> لكى يسمعها المأمون ، فسمعها فقال : ما هذا ؟ قالوا : هرثمة قد أقبل يُرعد ويبرق ، وظن هرثمةُ أنّ قوله المقبول . فأمر بإدخاله ، فلما أدخل — وقد أشرِب قلبه ما

( 1 ) أنفل عليك البلاد : أفسدها . وفي ابن الأثير : « أثقل » .

. . . . /₩

44A/**\*** 

<sup>(</sup>٢) كذا في ابن الأثير ، وفي ط : « وهذا » (٣) ابن الأثير : ه فتغير » .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وفأمر بضرب الطبول » .

أشرب - قال له المأمون : مالأت أهل الكوفة والعلويين وداهنت ودسست إلى أبى السرايا حتى خرج وعمل ما عمل ؛ وكان رجلا من أصحابك ؛ ولو أردت أن تأخذهم جميعاً لفعلت ؛ ولكنتك أرخيت خناقهم، وأجررت لهم رَسَنهم . فذهب هرثمة ليتكلم ويعتذر ، ويدفع عن نفسه ما قُرف به فلم يُقبّل ذلك منه ، وأمر به فوجئ على أنفه (١١) ، وديس بطنه ، وسُحب من بين يديه . وقد تقد م الفضل بن سهل إلى الأعوان بالغلظ عليه والتشديد حتى حبس ، فكث في الحبس أياماً ، ثم دسوا إليه فقتلوه وقالوا له : إنه مات .

### [ ذكر الخبر عن وثوب الحربية ببغداد]

وفي هذه السنة هاج الشُّعْب ببغداد بين الحربيَّة والحسن بن سهل .

ذكر الخبر عن ذلك وكيف كان :

أذكر أن الحسن بن سهل كان بالمدائن حين شخص هر ثمة إلى خراسان، ولم يزل مقياً بها إلى أن التصل بأهل بغداد والحربية ما صُنع به ، فبعث الحسن ابن سهل إلى على بن هشام — وهو والي بغداد ، من قبله : أن أمطل الجند من الحربية والبغداديين أرزاقهم ، ومنهم ولا تمطهم . وقد كان الحسن قبل ذلك اتعد هم أن يعطيهم أرزاقهم ، وكانت الحربية حين خرج هرثمة إلى خراسان وثبوا وقالوا : لا نرضى حى نطرد الحسن بن سهل عن بغداد ؛ وكان من عاله بها محمد بن أبى خالد وأسد بن أبى الأسد ، فوثبت الحربية عليهم من عاله بها محمد بن أبى خالد وأسد بن أبى الأسد ، فوثبت الحربية عليهم فطردوم ، وصير وا إسحاق بن موسى بن المهدى خليفة للمأمون ببغداد ؛ فاجتمع أهل الجانبين على ذلك ، ورضوا به ، فدس الحسن اليهم ، وكاتب قوادهم حى وثبوا من جانب عسكر المهدى ، وجعل يعطى الجند أرزاقهم لستة أشهر عطاء نزراً ؛ فحول الحربية إسحاق إليهم ، وأنزلوه على دُجيل .

وجاء زهير بن المسيّب فنزل فى عسكر المهدى ، وبعث الحسن بن سهل علىّ بن هشام ، فجاء من الجانب الآخر؛ حيى نزل نهرصّرُصر ، ثم جاء هو

111/٣

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: ووضرب أنفه يه .

ومحمد بن أبى خالد وقوادهم ليلا ؛ حتى دخلوا بغداد، فنزل على بن هشام دار العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث الحُزاعي على باب المحوّل ليان خلون من شعبان ؛ وقبل ذلك ما كان الحربية حين بليَغهم أن آهل المكرح يريدون أن يُسُخلوا زهبراً وعلى بن هشام، شدّوا على باب الكرخ فأحرقوه ، وأنهبوا من حد قصر الوضاح إلى داخل باب الكرخ إلى أصحاب القراطيس ليلة اللائة الثلاثاء ، ودخل على بن هشام صبيحة تلك الليلة، فقاتل الحربية ثلاثة أيام على قنطرة الصراة العتيقة والجديدة والأرحاء .

ثم إنه وعد الحربية أن يعطيهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلة ، فسألوه أن يعجل لم خمسين درهمًا لكل رجل لينفقوها في شهر رمضان ، فأجابهم إلى ذلك ، وجعل يعطي ، فلم يُمم لم إعطاءهم ؛ حيى خرج زيد بن موسي بن جعفر بن محمد بن على بن حسن بن على بن أبي طالب ، الحارج بالبصرة المعروف بزيد النار ؛ كان أفلت من الحبس عند على بن أبي سعيد ، فخرج في ناحية الأنبار ومعه أخو أبي السرايا في ذي القعدة سنة مائتين ، فبعثوا إليه ، فناحية ، فأتي به على بن هشام ، فلم يلث إلا جمعة حيى هرب من الحربية ، فنزل نهر صرصر ، وذلك أنه كان يكذ بهم ، ولم يف لهم بإعطاء الحمسين ؛ فلن أن جاء الأضحى ؛ وبلغهم خبر مرعة وما صنع به ، فشد وا على على قطردوه .

وكان المتولى ذلك والقائم بأمر الحرّب محمد بن أبى خالد ؛ وذلك أن على ابن هشام لما دخل بغداد كان يُستخف به ، فوقع بين محمد بن أبى خالد وبين زُمير بن المسيّب إلى أن قنّمه زهير بالسوط. فغضب محمد من ذلك ، وتحوّل إلى الحربية فى ذى القعدة ، ونصب لهم الحرّب ، واجتمع إليه الناس فلم يقوّ بهم على بن هشام حى أخرجوه من بغداد ؛ ثم اتبعه حى هزمهم من فهر صرصر .

وفى هذه السنة وجَّه المأمون رجاء بن أبى الضَّحاك وفر ناس الحادم لإشخاص علىَّ بن موسى بن جعفر بن محمد ومحمد بن جعفر . وأُ حُصييَ فى هذه السنة ولدالعباس؛ فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاً ما بين ذكرٍ إنْيى .

. . .

وفى هذه السنة قتلت الروم ملكها ليون<sup>(١)</sup> ، فكان قد ملك عليهم سبع سنين وستة أشهر ، وملكوا عليهم ميخائيل بن جورجس<sup>(٢)</sup> ثانية .

وفيها قسَمَل المأمون يحيى بن عامر بن إسماعيل ؛ وذلك أن يحيى أغلظ له ، ١٠٠١/٣ فقال له : يا أميرَ الكافرين ؛ فقتيل بين يديه .

وأقام للناسَ الحجّ في هذه السنة أبو إسحاق بن الرّشيد .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : واليون ، .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : ﴿ جُوْرَجِيشِ ﴾ .

# ثم دخلت سنة إحدى وماثتين ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث

# [ ولاية منصور بن المهدى ببغداد ]

فما كان فيها من ذلك مراوَدة أهل بغداد منصورَ بن المهدى على الخلافة وامتناعـه عليهم؛ فلما امتنع من ذلك راودوه على الإمرة عليهم، على أن يدعوَ للمأمرن بالخلافة ؛ فأجابهم إلى ذلك .

# ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه :

قد ذكرنا قبل ذلك سبب إخراج أهل بغداد على بن هشام من بغداد . ويُذكر عن الحسن بن سهل أن الحبر عن إخراج أهل بغداد على بن هشام من بغداد لما اتصل به وهو بالمدائن، انهزم حيى صار إلى واسط؛ وذلك في آول سنة إحدى ومائين .

وقد قبل إن سبب إخراج أهل بغداد على " بن هشام من بغداد ، كان أن الحسن بن سهل وجه محمد بن خالد المرور و ذى بعد ما قُتل أبو السرايا ، أفسده (۱) وولى على " بن هشام الجانب الغربي " من بغداد و زهير بن المسيب يلى الجانب الغربي " من بغداد و زهير بن المسيب يلى الجانب الشرقي ، وأقام هو بالخيز رانية ، وضرب الحسن عبد الله بن على " بن عيسى ابن ماهان حداً بالسياط ، فغضب الأبناء ، فشغب الناس ، فهرب إلى بربيخا ابن ماهان حداً ، وأمر بالأرزاق لأهل عسكر المهدى ، ومنع أهل الغربي واقتتل أهل الجانبين ، ففرق محمد بن أبى خالد على الحربية مالا " ، فهرم على ابن هشام ، فانهزم الحسن بن سهل بانهزام على " بن هشام ، فلحق بواسط ، فنبعه محمد بن أبى خالد بن المندوان خالفاً له ، وقد تولى القيام بأمر الناس ، وولى سعيد بن الحسن بن قحطبة الجانب الغربي ونصر بن حمزة بن مالك الشرق ، وكنفه ببغداد منصور بن المهدى وخزيمة بن خازم والفضل بن الربيع .

<sup>(1)</sup> كذا وردت العبارة في أصول ط ، وفيها غموض .

وقد قبل إن عسى بن محمد بن أبي خالدقدم في هذه السنة من الرّقة ، وكان عند طاهر بن الحسن ، فضيًا حتى انتهيا ومن معهما من الحسن ، فضيًا حتى انتهيا ومن معهما من الحربية وأهل بغداد إلى قرية أبي قريش قرب واسط ، وكان كما أتيا موضعاً قبه عسكر من عساكر الحسن فيكون بينهما فيه وقعة ، تكون الهزيمة فيه على أصحاب الحسن .

ولما انتهى محمد بن خالد إلى دير العاقول ، أقام به ثلاثا ، وزهير بن المسيّب حينئذ مقيم بإسكاف بنى الجُنيد، وهو عامل الحسن على جوخى مقيم في عمله ، فكان يكاتب قواد أهل بغداد . فبعث ابنه الأزهر ، لاشى حتى انتهى إلى نهر النهروان، فلتى محمد بن أبي خالد، فركب إليه، فأتاه بإسكاف، فأحاط به فأعطاه الأمان ، وأخذه أسيراً ، فجاء به إلى عسكره بدير العاقول ، وأخذ أمواله ومتاعه وكل قليل وكثير وجد له . ثم تقديم محمد بن أبى خالد ، فلما صار إلى واسط بعث به إلى بغداد ، فحبسه عند ابن له مكفوف، يقال له جعفر ؛ فكان الحسن مقيماً بحر جرايا، فلما بلغه خبر زهير ، وأنه قد صار فى يد معمد بن أبى خالد ارتحل حتى دخل واسط ، فنزل بغم العلم ، ووجه محمد من دير العاقول ابنه هارون إلى النيل وبها سعيد بن الساجور الكوفى ، فهزمه من دير العاقول ابنه هارون إلى النيل وبها سعيد بن الساجور الكوفى ، فهزمه ابن يزيد الجلودي من مكة ؛ ومعه محمد بن جعفر ، فخرجوا جميعاً حتى أتواً ابن قريش ليدخلوا واسط ، وبعا الحسن بن سهل ، فتقد م الحسن بن سهل ، وقد ويش ليدخلوا واسط ، وبها الحسن بن سهل ، فتقد م الحسن بن سهل ، فنزل خلف واسط في أطرافها .

وكان الفضل بن الربيع محتميًا من حين قتيل المحلوع ، فلما رأى أن محمد ابن أبي خالد قد بلغ واسط بعث إليه يطلب الأمان منه ، فأعطاه إياه وظهر. ثم تعبّأ محمد بن أبي خالد للقتال ، فقد م هو وابنه عيسى وأصحابهما ، حتى صاروا على ميلين من واسط ، فوجّه إليهم الحسن أصحابه وقواده، فاقتتلوا قتالا شديداً عند أبيات واسط. فلما كان بعد العصر هبّت ربح شديدة وغُبره حتى اختلط القوم بعضهم ببعض ؛ وكانت الهزيمة على أصحاب محمد بن

. . . w /se

۸۱۵ مند

أبى خالد ، فثبت للقوم فأصابتُه جراحات شديدة فى جَسَده ، فانهزم هو وأصحابه هزيمة ً شديدة قبيحة، فهز مأصحابه الحسن؛ وذلك يوم الأحد لسبع بقين من شهر رببع الأول سنة إحدى ومائتين .

۱۰۰؛/۳ فلما بلغ محمد فم الصَّلْح خرج عليهم أصحابُ الحسن<sup>(۱)</sup> فصافتهم للقتال ، فلما جنّهم الليل، ارتحل َهو وأصحابه حتى نزلوا المبارك ؛ فأقاموا به؛ فلمنا أصبحوا غداً عايهم أصحابُ الحسن فصافوَهم ، واقتتلوا .

فلما جنّهماللبل ارتحلوا حتى أتوا جَبَسُّ، فأقاموا بها، ووجّه ابنههارون إلى النيل، فأقام بها، وأقام ممد بجَرْجَرايا، فلما اشتدّتبه الجراحات خلّف قوّاده فى عسكره، وحمنًله ابنه أبو زنبيل حتى أدخله بغداد ليلة الاثنين لستّ خلوْن من شهر ربيع الآخر ، فلخل أبو زنبيل ليلة الاثنين ، ومات محمد بن أبى خالد من لياته من تلك الجراحات ، ودفن من ليلته فى داره سرًّا.

وكان زهير بن المسبّ عبوساً عند جعفر بن محمد بن أبي خالد ، فلما قدم أبو زنبيل أتى خزيمة بن خازم يوم الاثنين ليان خلون من شهر ربيع الآخر ، فأعلمه أمر أبيه ، فبعث خزيمة إلى بنى هاشم والقواد وأعلمهم ذلك ، وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد بن أبي خالد ، وأنه يكفيهم الحرب . فرضوا بذلك ، فصار عيسى مكان أبيه على الحرب ، وانصرف أبو زنبيل من عند خرزيمة حتى أتى زهير بن المسبّب ، فأخرجه من حببسه ، فضرب عنقه . ١٠٠٥/٣ ويقال : إنه ذبحه ذبحاً وأخذ رأسه ، فبعث به إلى عيسى في عسكره ، فنصبه على رمح وأخذوا جسد ، نفد وأفى رجليه حبلاً ، ثم طافوا به فى بغداد ، ومر وا به على دوره ودور أهل بيته عند باب الكوقة ، ثم طافوا به فى الكرث ، ثم رد و ه إلى باب الشأم بالعشى ؛ فلما جنهم الليل طرحوه فى دجلة ، وذلك يوم الاثنين أيان خلون من شهر ربيم الآخر .

ثم رجع أبو زنبيل حتى انتهى إلى عيسى فوجّهه عيسى إلى فم الصّراة . وبلغ الحسن بن سهل موت محمد بن أبى خالد ، فخرج من واسط حتى

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : «وأتاهم الحسن».

٠٤١ ٢٠١ نـــ

انتهى إلى المُبارك، فأقام بها. فلما كانجمادى الآخرة وجّه حميد بن عبدالحميد الطوسيّ ومعه عركو الأعرابيّ وسعيدبن الساجور وأبو البطّ ومحمد بن إبراهيم الإفريقيّ، وعدّة سواهم من القوّاد، فلقوا أبا زنبيل بغم الصَّراة فهزموه، وانحاز إلى أخيه هارون بالنيّل ، فالتقوّا عند بيوت النيل ، فاقتتلوا ساعة ، فوقعت الهزيمة على أصحاب هارون، وأبى زنبيل ، فخرجوا هاربين حيى أتوا المدائن ؛ وذلك يوم الاثنين لخمس بدّين من جمادى الآخرة .

ودخل حميدوأصحابه النّبيل فانتهبوها ثلاثة أيام؛ فانتهبواأموالـ م وأمتعتهم، وانتهبوا ماكان حوثهم من القرى؛ وقد كان بنو هاشم والقوّاد حين مات محمد بن أبي خالد تكلّموا في ذلك ؛ وقالوا : نصيَّر بعضنا خليفة ونخلم المأمون ، فكانوا يتراضوْن في ذلك؛ إذ بلغهم خبر هارون وأبي زنبيل وهزيمتهم، فجد وافي فياكانوا فيه ، وأراد وا منصور بن المهدى على الحلافة ؛ فأبي ذلك عليهم ، فلم يزالوا به حتى صيّروه أميراً خليفة للمأمون ببغداد والعراق، وقالوا: لا نرضى ١٠٠٦/٣

وقد قيل: إن عسى بن عمد بن أبى خالد لما اجتمع إليه أهل بغداد ، وساعدوه على حرب الحسن بن سهل ، رأى (١) الحسن أنه لا طاقة له بعيسى ، فبعث إليه وهب بن سعيد الكاتب ، وبذل له المصاهرة وماتة ألف دينار والأمان له ولأهل بيته ولأهل بغداد وولاية أى النواحى أحب ، فطلب كتاب المأمون بذلك بخطة ، فرد الحسن بن سهل وهبا بإجابته ، فغرق وهب بين المبارك وجبَّل ؛ فكتب عيسى إلى أهل بغداد: إلى مشغول بالحرب عن جباية الحراج ، فولوا رجلا من بني هاشم ، فولوا منصور بن المهدى ، وحسكر منصور بن المهدى ، ككلواذى ، وأرادوه على الحلاقة فأبى ، وقال : أنا خليفة أمير المؤمنين حتى يقدم أو يولتى متن أحب ، فرضى بذلك بنو هاشم والقواد والجند؛ وكان القيم بهذا الأمر خزيمة بن خازم ، فوجه القواد فى كل ناحية ، وجاء حميد الطوسى من فوره فى طلب بنى محمد حتى انتهى إلى المدائن، فأقام بها يومه ، ثم انصرف إلى النيل .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : «علم ».

منة ٢٠١

فلما بلغ منصورًا خبرُه خرج حتى عسكر بكـلـُواذى ، وتقدّم يحيى بن علىّ بن عيسى بن ماهان إلى المدائن .

ثم إن منصوراً وجمّه إسحاق بن العباس بن محمد الهاشميّ من الجانب الآخر ، فعسكر بنهر صَرْصر ، ووجمّه غسان بن عباد بن أبي الفرج أبا إبراهيم بن غسان صاحب حرس صاحب حُراسان ناحية الكوفة ، فتقد م حتى أتى قصر ابن هبيرة ، فأقام به . فلما بلغ حُميداً الحبرلم يعلم غسان إلا وحُميد قد أحاط بالقصر ، فأخذ غسان أسيرًا ، وسلب أصحابه ، وقتل منهم ؛ وذلك يوم الاثنين لأربع خلون من رجب .

۱۰۰۷/۳ غسان ه هبيرة ، بالقصر لأربع -

ثم لم يزل كل ُ قوم مقيمين فى عساكوهم ؛ إلا أن محمد بن يقطين بن موسى كان مع الحسن بن سهل ، فهرب منه إلى عيسى ، فوجتهه عيسى إلى منصور ، فوجتهه منصور إلى ناحية حُميد؛ وكان حُميد مقيماً بالنيل إلاّ أنّ له خيلا بالقيصر .

وخرج ابن يقطين من بغداد يوم السبت اليلتين خماَمتا من شعبان حي أتى كُوثى. وبلغ حُميد ألحبر ، فلم يعلم ابن يقطين حتى أتاه حُميد وأصحابه إلى كُوثى، فقاتلوه فهزموه، وقتلوا من أصحابه، وأسروا، وغرق منهم بشركتير، وانتهب حميد وأصحابه ماكان حول كُوثى من القُرى وأخذوا البقر والغنم والحمير وما قدروا عليه من حكى ومتاع وغير ذلك ؛ ثم انصرف حتى النيل ، وراجع ابن يقطين ، فأقام بنهر صَرَصَر .

وفي محمد بن أبي خالد قال أبو الشدّ اخ :

هُوَى خيلُ الأبناء بعدَ محمّد وأَصْبحَ منها كاهِلُ العِزّ أَخضَعَا فلا تَشمَتُوا يا آلَ سهل عوْتِه فإنّ لكم يوماً من الدهر مَصْرَعَا

۱۰۰۸/۳

وأحشى عيسى بن محمد بن أبى خالد ماكان فى عسكره ، فكانوا مائة ألف وخمسة وعشرين ألفتًا بين فارس وراجل ؛ فأعطى الفارس أربعين درهمـًا ، والرّاجل عشرين درهمًّا .

### [ ذكرخبر خروج المطوّعة للنكير على الفساق ]

وفي هذه السنة تجرَّدت المطوَّعة (١) للنكير على الفساق ببغداد، ورئيسهم خالد الدريوش وسهل بن سلامة الأنصاريّ أبو حاتم من أهل خُراسان .

ذكر الحبر عن السبب الذي من أجله فعلت المطوعة ما ذكرت :

كان السبب فى ذلك أن فساق الحربية والشطار الذين كانوا ببغداد والكرُّخ آ ذوا الناس أذى شديداً ، وأظهروا الفستُّق وقطع الطريق وأخذ الغلمان والنساء علانية من الطرق ؛ فكانوا بجتمعون فيأتُون الرَّجل ، فيأخذون ابنه ، فيذهبون به فلا يَقدر أن يمتنع ؛ وكانوا يسألون الرَّجُلُ أن يُقرِضهم أو يصلِهم فلا يقدر أن يمتنع عليهم ؛ وكانوا يجتمعون فيأتُـون القرى ، فيكاثرون أهلـَهَا ، ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغير ذلك ؛ لا سلطان َ منعهم ، ولا يقدر على ذلك منهم؛ لأن السلطان كان يعتز بهم (٢)، وكانوا بطانته، فلايقدرأن يمنَّعهم من فسَّق يركبونه، وكانوا يَجْسُرُون المارَّة في الطرق وفي السفن وعلى الظهر ويخفرون البساتين ، ويقطعون الطرق علانية ، ولا أحد يعدو عليهم ، وكان الناس منهم في بلاء عظيم ؛ ثم كان آخر أمرهم أنهم خرجوا إلى قُـُطْرَبَـل ، فانتهبوها علانية ً ، وأخذوا المتاع والذهب والفضة والغم والبقر والحمير وغير ١٠٠٩/٣ ذلك ، وأدخلوها بغداد ، وجعلوا يبيعونها علانية ، وجاء أهلها فاستعدُّ وا السلطان عليهم، فلم يمكنه إعداؤهم (٣)عليهم، ولم يردُّ عليهم شيئًا مماكان أخيد منهم، وذلك آخر شعبان .

فلما رأى الناس ذلك وما قد أخيذ منهم ؛ وما بيع من (٤) متاع الناس في أسواقهم ، وما قد أظهروا من الفساد في الأرض والظلم والبغي وقَـَطْع الطريق ، وأن السلطان لا يغيّر عليهم ، قام صُلحاء كل رَبُّض وكلُّ دَرْب ، فشي بعضهم إلى بعض ، وقالوا : إنما فى الدَّرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة ، وقد غلبوكم وأنتم أكثر منهم ؛ فلو اجتمعتم حتى يكون أمركم واحداً (٥٠) ، لقمعتم هؤلاء

<sup>( 1 )</sup> ابن الأثير: « المتطوعة للأمر بالمعروف والهيءن المنكر » . ( ٢ ) ابن الأثير : « يغربهم » .

<sup>(</sup>٣) إعداؤهم ؛ أي نصرهم ، وفي ط : « تعديم » .

<sup>(</sup>٤) ط: « من بيع متاع الناس » ، وأثبت ما في الحواشي . ( ه ) ط: « واحد » .

منة ۲۰۱ 004

الفُساق ، وصاروا لا يفعلون ما يفعلون من إظهار الفسق بين أظهركم .

فقام رجل من ناحية طريق الأنبار يقال له خالد الدربوش ، فدعا جير آنه وأهل بيته وأهل محلته على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فأجابوه إلى ذلك، وشد على مَن من يليه من الفساق والشطار، فمنعهم مما كانوا يصنعون ، فامتنعوا عليه ، وأرادوا قتاله، فقاتلهم فهزمهم وأخذ بعضهم ، فضربهم وحبسهم ورفعهم إلى الساطان ؛ إلا أنه كان لايرى أن يُغَيِّر على السلطان شيئًا ، ثم قام من بعده رجل من أهل الحربيّة ، يقال له سهل بن سلامة الأنصاريّ من أهل خُراسان ؛ يكني أبا حاتم ؛ فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والعمل بكتاب الله جلَّ وعزَّ وسنَّة نبيه صلى الله ١٠٠./٣ عليه وسلم، وعلَّق مصحفًا في عنقه، ثم بدأ بجيرانه وأهل محيِّلته، فأمرهم ونهاهم فقبلوا منه ، ثم دعا الناس جميعًا إلى ذلك؛ الشريف منهم والوضيع ؟ بني هاشَّم ومَن ° دونهم ، وجعل له ديوانًا يثبت فيه اسم من أتاه منهم ، فبايعه على ذلك، وقتال مَن ْ خالفه وخالف ما دعا إليه كائنًا من كان ؛ فأتاه خلق كثير ، فبايعوا .

ثم إنه طاف ببغداد وأسواقهاوأر باضها وطرقها، ومنع كل من يخفر ويجبى المارّة والمختلفة، وقال: لاخفارة في الإسلامـــ والخفارة أنه كان يأتى الرجل بعض أصحاب البساتين فيقول: بستانك في خَفَرى ، أدفع عنه من أراده بسوء ، ولى فى عُنقك كلَّ شهر كذا وكذا درهمًا ، فيعطيه ذلك شائيًا وآبيًا - فقوى على ذلك إلا أن الدريوش خالفه ، وقال : أنا لا أعيبُ على السلطان شيئاً ولا أغيِّره ، ولا أقاتله ، ولا آمره بشيء ولا أنهاه . وقال سهل بن سلامة : لكني أقاتل كلّ من خالف الكتاب والسنة كاثنًا من كان ؛ سلطانًا أو غيره ؛ والحق قائم في الناس أجمعين ، فمن بايعني على هذا قبلتُه ، ومن خالفني قاتلته . فقام في ذلك سهل يوم الحميس لأربع خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين في مسجد طاهر بن الحسين ؛ الذي كان بناه في الحربية .

وكان خالد الدريوش قام قبله بيومين أو ثلاثة ، وكان منصور بن المهدى مقهاً بعسكره بجَبَثْل، فلما كان من ظهورسهل بن سلامة وأصحابه ما كان ، وبلغ ذلك منصورًا وعيسى -- وإنماكان عُـظم أصحابهما الشَّطار، ومن لاخير فيه ــ كسرهما ذلك ، ودخل منصور بغداد .

وقد كان عيسي يكاتب الحسن بن سهل، فلما بلغه خبر بغداد ، سأل ١٠١١/٣ الحسن بن سهل أن يعطيه الأمان له ولأهل بيته ولأصحابه ؛ على أن يعطى الحسن أصحابه وجنده وسائر أهل بغداد رزق ستة أشهر إذا أدركت له الغلَّمة ، فأجابه الحسن ، وارتحل عيسى من مُعسكره ، فلخل بغداد يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من شوّال ، وتقوّضت جميع عساكرهم ، فدخلوا بغداد ، فأعلمهم عيسى ما دخل لهم فيه من الصَّلح ، فرضوُا بذلك .

> ثم رجع عيسى إلى المدائن ، وجاء يحبي بن عبد الله، ابن عمِّ الحسن بن سهل، حتى نزل َ دير العاقول، فوَلَّـوْه السواد ، وأشركوا بينه وبين عيسي في الولاية ، وجعلوا لكلُّ عدَّة من الطُّسَاسيج(١) وأعمال بغداد . فلمَّا دخل عيسى فها دخل فيه - وكان أهل عسكر المهدى مخالفين له - وثب المطلب بن عبد الله بن مالك الخُزاعيّ يدعو إلى المأمون وإلى الفضل والحسن ابني سهل ؟ فامتنع عليه سهل بن سلامة ، وقال : ليس على هذا بايعتمني .

وتحوّل منصور بن المهدى وخزيمة بن خازم والفضل بن الربيع ــ وكانوا يوم تحوّلوا بايعوا سهل بن سلامة على ما يدعُو إليه من العمل بالكتاب والسنة ... فنزلوا بالحربية فراراً من الطلب ، وجاء سهل بن سلامة إلى الحسن، وبعث إلى المطلب أن يأتيه ، وقال: ليس على هذا بايعتمني ، فألى المطلب أن يجيشه ، فقاتله سهل يومين أو ثلاثة قتالا شديداً ؛ حتى اصطلح عيسى والمطلب ، ١٠١٢/٣ فدس عيسي إلى سهل من اغتاله فضربه ضربة بالسيف ؛ إلا أنها لم تعمل فيه ؛ فلما اغتيل سهل رجع إلى منزله ، وقام عيسى بأمر الناس ، فكفُّوا عن القتال .

وقد كان حميد بن عبد الحميد مقيماً بالنيل ، فلما بلغه هذا الحبر

<sup>(</sup>١) الطسوج : الناحية ، معرب .

۵۵٤ منة ۲۰۱

دخل الكوفة ، فأقام بها أياماً . ثم إنه خرج منها حتى أنى قصر ابن هبيرة ، فأقام بها أياماً . ثم إنه خرج منها حتى أنى قصر ابن هبيرة ، فأقام به ، واتخذ منزلا وعمل عليه سورًا وخندقاً ؛ وذلك فى آخر ذى القعدة ، وبعث إلى سهل بنسلامة فاعتذر إليه مماكان صنع به، وبايعه وأمره أن يعود إلى ماكان عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ وأنه عونه على ذلك ، فقام سهل عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ وأنه عونه على ذلك ، فقام سهل بماكتاب والسنة .

## [ ذكرخبر البيعة لعلى بن موسى بولاية العهد]

وفى هذه السنة جعل المأمون على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسن بن على بن حسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه ولى عهد المسلمين والحليفة من بعده، وسهاه الرّضي من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر جنده بطرح السّواد ولبس ثياب الحضرة ، وكتب بذلك إلى الآفاق .

### ذكر الخبر عن ذلك وعما كان سبب ذلك وما آل الأمرفيه إليه :

أذكر أن عيسى بن محمد بن أبى خالد ، بيها هو فيه هن عترض أصحابه بعد منصرَفه من عسكره إلى بغداد، إذ ورد عليه كتاب من الحسن بن سهل يُعلمه أن أمير المؤمنين المأمون قد جعل على بن موسى بن جعفر بن محمد ولى عهده من بعده ؛ وذلك أنه نظر فى بني العباس وبني على ، فلم يجد أحداً هو أفضل ولا أورَع ولاأعلم منه؛ وأنه سماه الرضي من آل محمد، وأمره بطرح لبس الثياب السود ولبس ثياب الحضرة ؛ وذلك يوم الثلاثاء لليلتين بطرح لبس مهر رمضان سنة إحدى وماثين ، ويأمره أن يأمر من قبله من أصحابه والجند والقواد وبني هاشم بالبيعة له، وأن يأخذهم بلبس الحُضْرة في أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم ، ويأخذ أهل بغداد جميعاً بللك .

فلما أتى عيسى الخبر دعا أهلَ بغلىاد إلى ذلك على أن يعجلً لهم رزق شهر ، والباق إذا أدركت الغلّة ، فقال بعضهم : نبايع ونلبس الحضرة ، وقال

بعضهم: لا نبايع ولا نلبس الخُصُرة ، ولا نُخرِج هذا الأمر من ولد العباس ؛ وإنما هذا دسيس من الفضل بن سهل ، فكثوا بذلك أيامًا . وغضب ولد العباس من ذلك ، واجتمع بعضهم إلى بعض ، وتكلموا فيه ، وقالوا : نولًى بعضنا ، ونخلع المأمون ؛ وكان المتكلم في هذا والمختلف والمتقلّد له إبراهيم ومنصور ابنا المهدى .

[ ذكرالدعوة لمبايعة إبراهيم بن المهدى وخلع المأمون ]

وفى هذه السنة بايع أهلُ بغداد إبراهيم بن المهدىّ بالحلافة وخلعوا المأمون .

• ذكر السبب في ذلك :

قد ذكرنا سبب إنكار العباسيين ببغداد على المأمون ما أنكروا عليه ، واجماع مَن اجتمع على محاربة الحسن بن سهل منهم ؛ حتى خرج عن بغداد . و 🗓 🔫 ١٠١٤/٣ كان من بيعة المأمون لعليّ بن موسى بن جعفر ــ وأمره الناس بلبس الخضرة ماكان ، وورود كتاب الحسن على عيسى بن محمد بن أبى خالد يأمره بذلك ، وأخْذ الناس به ببغداد ، وذلك يوم الثلاثاء لحمس بقيين من ذي الحجة ــ أظهر العباسيون ببغداد أنهم قد بايعوا إبراهيم بن المهدى بالحلافة ، ومن بعده ابن أخيه إسحاق بن موسى بن المهدى ؛ وأنهم قد خلعوا المأمون ، وأنهم يعطون عشرة دنانير كل إنسان، أوَّل يوم من المحرَّم أول يوم من السنة المستقبلة . فقبل بعض ولم يقبل بعض حبى يعطَى ؛ فلما كان يوم الحمعة وأرادوا الصلاة أرادوا أن يجعلوا إبراهيم خليفة للمأمون مكان منصور ، فأمروا رجلا يقول حين أذَّن المؤذن : إنا نريد أن ندعوَ للمأمون ومن بعده ﴿براهيم يكون خليفة ؛ وكانوا قد دسُّوا قومًا ، فقالوا لهم : إذا قام يقول: ندعُو للمأمون، فقوموا أنمَّ فقولوا ; لا نرضى إلا أن تبايعوا لإبراهيم ومن بعده لإسحاق، وتخلعوا المأمون أصلاً، ليس نريد أن تأخلوا أموالنا كما صنع منصور ، ثم تجاسوا في بيوتكم. فلما قام مَن يتكلم أجابه هؤلاء ، فلم يُصَلُّ بهم تلك الحمعة صلاة الحمعة ، ولاخطب أحد، إنما صلى الناس أربع ركعات ثم انصرفوا ؛ وذلك يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة إحدى ومائتين .

وفى هذه السنة افتتح عبد الله بن خُرْداذْ به وهو والى طَبَـرستان اللارز والشيرز (١١ ؛من بلاد الديلم، وزادهما فى بلاد الإسلام، وافتتح جبال طبرستان، وأنزل شهريار بن شَـروين عنها ، فقال سلام الحاسر :

إِنَا لَنَأْمُلُ فَتْحَ الرومِ والصَّين عِن أَدال لنا من مُلك شَرْوِينِ (١٠) فاشدُدْ يديك بِعبدِ اللهِ إِنَّالُهُ (١٠) مع الأَمانةِ رَأْيُ غيرُ مَوهُونِ

وأشخص مازيار بن قارن إلى المأمون ، وأسر أبا ليلى ملك الديلم بغير عهد في هذه السنة .

وفيها مات محمد بن محمد صاحب أبي السرايا .

1.10/4

وفيها تحرّك بابك الخرَّى فالجاويذ انيّة أصحاب جاويذان بن سهل ، صاحب البذّ، وادّعى أن رُوح جاويذان دخلت فيه ، وأخذ فى العيّث والفساد .

وفيها أصابَ أهلَ خراسان والرىّ و إصبهان مجاعة ، وعزّ الطعام ، ووقع الموت .

• • •

وحج بالناس فيها إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على .

<sup>( 1 )</sup> ابن الأثير : « البلاذر والشيزر » . ( ٢ ) ط : « أذل » .

<sup>(</sup>٣) ط: «لعبدالله».

ثم دخلت سنة اثنتين وماثتين ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث

[ ذكرخبربيعة إبراهيم بن المهدى ]

فما كان فيها من ذلك بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدى بالحلافة ، وتسميتهم إيّاه المبارك . وقيل إنهم بايعوه في أوّل يوم من الحرّم بالحلافة ، وخلموا المأمون ؛ فلما كان يوم الجمعة صعد إبراهيم المنبر ؛ فكان أوّل من بايعه عُبيد الله بن العباس بن محمد الهاشمى، ثم منصور بن المهدى ، ثم سائر بي هاشم ، ثم القوّاد . وكان المنولي لأخذ البيعة المطلب بن عبدالله بن مالك؛ وكان الذي سعى في ذلك وقام به السندى وصالح صاحب المصلى ومنسجاب ونصير الوصيف وسائر الموالى ؛ إلا أن هؤلاء كانوا الرؤساء والقادة غضباً منهم على المأمون حين أراد إخراج الحلافة من ولد العباس إلى ولد على ، ولتركه لباس آبائه من السواد ولبسيه الحيضرة .

ولما فرغ من البيعة وعد الجند أن يعطيهم أرزاق سنة الأشهر ، فدافعهم بها ، فلما رأوا ذلك شغبُ واعله ، فأعطاهم مائى درهم لكل رجل ، وكتب لبعضهم إلى السواد بقيمة بقية مالم حنطة وشعيرا . فخرجوا فى قبيضها فلم يمروا بشيء إلا انتهروه ، فأخذوا النصيبين جميعًا ؛ نصيب أهل البلاد ونصيب السلطان . وغلب إبراهيم مع أهل بغداد على أهل الكوفة والسواد كله ، وعسكر بالمدائن . وولتى الجانب الشرق من بغداد العباس بن موسى الهادى والجانب الغرق إسحاق بن موسى الهادى . وقال إبراهيم بن المهدى :

أَلِم تعلَّمُوا يا آل فهرٍ بأنَّى شَرَيْتُ بنفسى دُونَكُمُ في المهالكِ

1.17/4

### [ خبر تحكيم مهدى بن علوان الحرُوري ]

وفى هذه السنة حكمً مهدى بن عُلوان الحرورى ، وكان خروجه بيدُرجسابور ، وغلب على طساسيج هنالك . وعلى نهر بوق والراذانيْن . وقلد قبل : إن خروج مهدى كان فى سنة ثلاث وماثنين فى شوال منها ، فوجته إليه إبراهيم بن المهدى أبا إسحاق بن الرشيد فى جماعة من القواد ، منهم أبو البط وسعيد بن الساجور ، ومع أبى إسحاق غلمان له أتراك ؛ فلدُ كر عن شببيل صاحب السلبة ، أنه كان معه وهو غلام ، فلقوا الشراة ، فطعن رجل من الأعراب أبا إسحاق ، فحاى عنه غلام له تركى ، وقال له : أشيناس مرا ، أى اعرفنى ، فساه يومئذ أشناس ؛ وهو أبو جعفر أشيناس ، وهرئر مهدى إلى حولايا .

وقال بعضهم: إنما وجّه إبراهيم إلى مهدىّ بن علوان الدهقانيّ الحروريّ المُطلّب، فسار إليه، فلمنّا قربمنه أخذ رجلامن قنعد الحروريّة يقال له أُقَـّذَى، فقتله، واجتمعت الأعراب فقاتلوه فهزموه حتى أُدخلوه بغداد.

وفى هذه السنة وثب أخو أبى السرايا بالكوفة ، فبيتض ، واجتمعت إليه جماعة، فلقيه غسّان بن أبى الفرج فى رَجب فقتله، وبعث برأسه إلى إبراهيم ابن المهدى .

ذكر الخبر عن تبييض أخى أبى السرايا وظهوره بالكوفة

ذكر أن الحسن بن سهل أناه وهو مقيم بالمبارك في معسكره كتاب المأمون يأمره بلبس الحضرة ، وأن يبايع لعلى بن موسى بن جعفر بن محمد بولاية المهد من بعده ، ويأمره أن يتقد م إلى بغداد حتى يحاصر أهلها ، فارتحل حتى نزل سمر، وكتب إلى حميد بن عبد الحميد أن يتقد م إلى بغداد حتى يحاصر أهلها من ناحية أخرى ، ويأمره بلباس الحُضرة ، ففعل ذلك حميد . وكان سعيد بن

۰۰۹ ۲۰۲ ت

الساجور وأبوالبط وغسان بن أبى الفرج وعمد بن إبراهم الإفريق وعيدة من قواد حُميد كاتبوا إبراهم بن المهدى ، على أن يأخذوا له قصر ابن هبيرة . وكان قد تباعد ما بينهم وببن حميد ، فكانوا يكتبون إلى الحسن بن سهل يخبرونه أن حُميدًا يكاتب إبراهم ، وكان يكتب فيهم بمثل ذلك ، وكان الحسن يكتب إلى حُميد يسأله أن يأتيه فلم يفعل ، وخاف إن هو خرج إلى الحسن أن يشب الآخرون بعسكره ؛ فكانوا يكتبون إلى الحسن أنّه ليس يمنعه من إتيانك إلا أنه مخالف لك ، وأنه قد اشترى الفياع بين الصراة وسُورا والسواد. فلما ألح عليه الحسن بالكتب، خرج إليه يوم الحميس لحمس خلون من ربيع الآخر ، فكتب سعيد وأصحابه إلى إبراهم يعلمونه ، ويسألون أن يبعث إليهم عيسى بن محمد بن أبى خالد ، حتى يدفعوا إليه القصر وعسكر حميد ؛ وكان إبراهم قد خرج من بغداد يوم الثلاثاء حتى عسكر بكلواذى يريد المدائن ، فلما أتاه الكتاب وجة عيسى إليهم .

فلما بلغ أهل عسكر حميد خروج عيسى ونزوله قرية الأعراب على فرسخ من القصر تهيئوا للهرب ؛ وذلك ليلة الثلاثاء ، وشد أصحاب سعيد وأبى ١٠١٩/٣ البطأ والفضل بن محمد بن الصباح الكندى الكوفي على عسكر حميد ؛ فانتهبوا ما فيه، وأخذوا لحميد فيا ذكر حمائة بهد رة أدوالا ومتاعاً ، وهرب ابن للحميد ومعاذ بن عبد الله ، فأخذ بعضهم نحو الكوفة و بعض نحو النيل ؛ فأما ابن حميد، فإنه انحدر بجوارى أبيه إلى الكوفة ، فلما أقى الكوفة اكترى بغالا ثم أخذ الطريق ، ثم لحق بأبيه بعسكر الحسن ، ودخل عيسى القصر بغالا ثم أخذ الطريق ، ثم لحق بأبيه بعسكر الحسن ، ودخل عيسى القصر خلون من ربيع الآخر ، وبلغ الحسن بن سهل وحميد عنده ، فقال له حميد: ثم إلى الكوفة العباس بن موسى بن جعفر أموالا له كانت هنالك ومتاعاً . وولى على الكوفة العباس بن موسى بن جعفر العلوى ، وأمره بلباس الخضرة ، وأن يدعو كل المامون ومن بعده لأخيه على بن موسى ؛ وأعانه بمائة ألف درهم ، وقال له : قاتل عن أخيك ، فإن ألمل الكوفة

يُجيبونك إلى ذلك ؛ وأنا معك .

منة ٢٠٢

فلماً كان الليل خوج حميد من الكوفة وتركه ، وقد كان الحسن وجمة حكماً الحارثي حين بلغه الحبر إلى النيل ، فلما بلغ ذلك عيسى وهو بالقصر تهياً هو وأصحابه، حتى خرجوا إلى النيل؛ فلما كان ليلة السبت لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر طلعت حُمرة فى السياء ، ثم ذهبت الحمرة ، وبتى عودان أحمران فى السياء إلى آخر الليل ؛ وخرج غداة السبت عيسى وأصحابه من القصر إلى النيل، فواقعهم حكم، وأتاهم عيسى وسعيد وهم فى الوقعة، فانهزم حكم ، ودخلوا النيل .

۰۰۲۰/۳

فلما صاروا بالنيل، بلغهم خبر العباس بن موسى بن جعفر العلوى ، وما يدعو إليه أهل الكوفة، وأنه قد أجابه قوم كثير منهم ، وقال له قوم آخرون : إن كنت تدعو للمأمون ثم من بعده لأخيك فلا حاجة لنا في دعوتك ، وإن كنت تدعو إلى أخيك أو بعض أهل ببتك أو إلى نفسك أجبناك . فقال : أنا أدعو إلى المأمون ثم من بعده لأخى ؛ فقعد عنه الغالية من الرّافضة وأكثر الشيعة . وكان يُطهر أن حميداً يأتيه فيعينه ويقويه، وأن الحسن يوجة إليه قومًا من قبله مدداً، فلم يأته منهم أحد، وتوجة إليه سعيد وأبو البط من النيل إلى الكوفة ؛ فلما صاروا بدير الأعور ، أخذوا طريقًا يخرج بهم إلى عسكر هرثمة عند قرية شاهى .

فلما التأم إليه أصحابه، خرجوا يوم الاثنين الياتين خلتاً من جمادى الأولى. فلما صاروا قرب القنطرة خرج عليهم على "بن محملد بن جعفر العلوى"، ابن اللبيع له بمكة ، وأبو عبد الله أخو أبي السرايا ومعهم جماعة كثيرة ، وجههم مع على بن محمل ابن مح صاحب الكوفة العباس بن موسى بن جعفر ، فقاتلوهم ساعة ، فانهزم على وصحابه حيى دخاوا الكوفة ، وجاء سعيد وأصحابه حيى نزلوا الحيرة ؛ فلما كان يوم الثلاثاء غدواً فقاتلوهم مما يلى دار عيسى بن موسى ، وأجابهم التباسيون ومواليهم ، فخرجوا إليهم من الكوفة ، فاقتتلوا يومهم إلى الليل ، وشعارهم : هيا إبراهم يا منصور ، لاطاعة للمأمونة ، وعليهم السواد، وعلى العباس وأصحابه من أهل الكوفة الحُضرة .

1.11/4

فلما كان يوم الأربعاء اقتتلوا في ذلك الموضع، فكان كلُّ فريق منهم إذا

ظهر وا على شيء أحرقوه. فلما رأى ذلك رؤساءأهل الكوفة، أتوا سعيداً وأصحابيه، فسألوه الأمان للعباس بن موسى بن جعفر وأصحابه ؛ على أن يخرج من الكوفة، فأجابوهم إلى ذلك ، ثم أتـَوا العباس فأعلموه ، وقالوا : إن عامَّة مَن معك غوغاء ، وقد ترى ما يلمي الناس من الحرْق والنهب والقتل ؛ فاخرج من بين أظهرنا، فلا حاجة لنا فيك. فقبل منهم، وخاف أن يُسلموه ، وتحوّل من منزله الذي كان فيه بالكمُّناسة ، ولم يعلم أصحابه بذلك ، وانصرف سعيد وأصحابه إلى الحبرة، وشد أصحاب العباس بن موسى على من بني من أصحاب سعيد وموالي عيسي بن موسى العباسيّ ، فهزموهم حتى بلغوا بهم الحندق، ونهبُوا ربَضَ عيسي بن موسى ، فأحرقوا الدّور، وقتلوا من ظهروا به. فبعث العباسيُّون ومواليهم إلى سعيد يعلمونه بذلك، وأنَّ العباس قد رجع عما كان طلب من الأمان . فركب سعيد وأبو البط وأصحابهما حتى أتوا الكوفة عَتَسَمةً ، فلم يظفروا بأحد منهم ينتهب إلا قتلوه، ولم يظهروا على شيء مماكان في أيدى أصحاب العباس إلا أحرقوه ؛ حتى بلغوا الكُناسة ، فكثوا بذلك عامة الليل حتى خرج إليهم رؤساء أهل الكوفة ، فأعلموهم أنَّ هذا من عمل الغوغاء ، وأن العباس لم يرجع عن شيء . فانصرفوا عنهم .

فلمما كان غداة الحميس لحمس خلون من جمادي الأولى، جاء سعيدوأ بوالبط حتى دخلوا الكوفة ، ونادى مناديهم: أمن الأبيض والأسود ؛ ولم يعرضوا لأحد ﴿ ١٠٢٢/٣ من الحلق إلا بسبيل خبر ، وولتوا على الكوفة الفضلَ بن محمد بن الصباح الكندى، منأهلها. فكتبإليهم إبراهيم بن المهدى يأمرهم بالحروج إلىناحية واسط، وكتب إلى سعيد أن يستعمل على الكوفة غير الكندي، لميله إلى أهل بلده ؛ فولاً ها غسان بن أبى الفرج ، ثم عزله بعد ما قتل أبا عبد الله أخا أبي السرايا ، فولاها سعيد" ابن أخيه الهوال ؛ فلم يزل واليّاعليها حتى قدمها حميد ابن عبد الحميد ، وهرب الهوَّل منها ، وأمر إبراهيم بن المهدىُّ عيسى بن محمد ابن أبي خالد أن يسمر َ إلى ناحية واسط على طريق النيل ، وأمر ابن عائشة الهاشميّ ونعيم بن خازم أن يسيرا جميعًا ، فخرجا مما يلي جُونِحَي ، وبذلك تاريخ الطبرى-- ثامن

أمرهما ، وذلك في جمادي الأولى . ولحق بهما سعيد وأبوالبط والإفريق حتى عسكروا بالصيادة قرب واسط ؛ فاجتمعوا جميعاً في مكان واحد ، وعليهم عيسى بن محمد بن أبى خالد ، فكانوا يركبون حيى يأتوا عسكر الحسن وأصحابه بواسط في كل يوم، فلا يخرج إليهم من أصحاب الحسن أحد، وهم متحصّنون عدينة واسط .

ثم إن الحسن أمر أصحابه بالتهيُّؤ للخروج للقتال ، فخرجوا إليهم يوم السبت لأربع بقينَ من رجب ، فاقتتلوا قتالا شديداً إلى قريب الظهر . ثم وقعت الهزيمة على عيسى وأصحابه ، فانهزموا حتى بلغوا طرنايا والنيل ، وأخذ ١٠٢٣/٣ أصحاب الحسن جميع ما كان في عسكرهم من سلاح ودوابّ وغير ذلك .

## [ ظفر إبراهيم بن المهدى بسهل بن سلامة المطوّعيّ ]

وفى هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهدىّ بسهل بن سلامة المطوّعيّ فحبسه وعاقبه .

#### • ذكر الحبر عن سبب ظفره به وحبسه إياه :

'ذكر أن سهل بن سلامة كان مقيماً ببغداد ، يدعو إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يزل كذلك حتى اجتمع إليه عامة ُ أهل يغداد ونزلوا عنده ؛ سوى مَنَ \* هو مقيم فى منزله ، وهواه ورأيه معه ؛ وكان إبراهيم قد هم " بقتاله قبل الوَقعة ، ثم أمسك عن ذلك ، فلمنَّا كانتهذه الوقعة وصارت الهزيمة على أصحاب عيسى ومَن° معه أقبل على سهل بن سلامة ، فدس ۚ إليه وإلى أصحابه الذين بايعوه على العمل بالكتاب والسنة ، وألاَّ طاعة َ لمخلوق في معصية الخالق ؛ فكان كلُّ مَن ْ أجابه إلى ذلك قد عمل على باب داره بُرجًا بجص وآجر ، ونصب عليه السلاح والمصاحف ؛ حتى بلغوا قرب باب الشأم ؛ سوى مَن ْ أجابه من أهل الكرْخ وسائر الناس ؛ فلما رجع عيسى من الهزيمة إلى بغداد ، أقبل هو وإخوته وجماعة أصحابه نحو سهل

ابن سلامة ؛ لأنه كان يذكرهم بأسواء أعمالم وفعالم ، ويقول: الفساق(۱) ؛ لم عنده اسم غيره ، فقاتلوه أياماً ؛ وكان الذي تولى قتاله عيسى ابن محمد بن أبى خالد ؛ فلما صار إلى الدروب التي قرب سهل أعطى أهل آمات الدروب الألف الدروب الألف الدروب الألف الدروب، فأجابوه إلى . المدروب الألف الدروب ، فأجابوه إلى . ذلك ؛ فكان نصيبُ الرجل الدرهم والدرهمين ونحو ذلك ؛ فلما كان يوم السبت لحمس بقين من شعبان تهيئوا له من كل وجه ، وخذ له أهل الدروب حتى وصلوا إلى مسجد طاهر بن الحسين وإلى منزله ؛ وهو بالقرب من المسجد ؛ فلما وصلوا إليه اختنى منهم ، وألتى سلاحه ، واختلط بالنظارة ، ودخل بين المساء فلخلوا منزله .

فلماً لم يظفروا به جعلوا عليه العيون ؛ فلماً كان الليل أخلوه في بعض الدروب التي قرب منزله ، فأتوا به إسحاق بن موسى الهادى – وهو ولى العهد بعد عنه إبراهيم بن المهدى وهو بمدينة السلام – فكلمه وحاجة ، وجمع بينه وبين أصحابه ، وقال له : حرّضت عاينا الناس ، وعبت أمرنا ! فقال له : إنما كانت دعوتى عباسية ؛ وإنما كنتُ أدعو إلى العمل بالكتاب والسنة ؛ وأنا على ما كنت عليه أدعوكم إليه الساعة . فلم يقبلوا ذلك منه . ثم قالوا له : اخرج إلى الناس ، فقل لهم: إن ماكنتُ أدعوكم إليه باطل " . فأخوج (٢) إلى وأنا أدعوكم إليه الساعة . فلم عاكنت والسنة ، وأنا أدعوكم إليه الله بالكتاب والسنة ، وأنا أدعوكم إليه أن العمل بالكتاب والسنة ، وأنا أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسنة ، وأنا أدعوكم إليه أن العمل بالكتاب والسنة ، وأنا أدعوكم إليه أن العمل بالكتاب والسنة ، فأخذ وأنا أدعوكم إليه إلى إسحاق ، فقيده ، وذلك يوم الأحد . فلما كان ليلة الاثنين خرجوا به إلى إبراهيم بالمدائن ؛ فلما دخل عليه كلمه بما كلم به إسحاق ، فرد عليه مثل ما رد على إسحاق . وقد كانوا أخذوا رجلا من أصحابه يقال له محمد الرواعي " ، فضربه إبراهيم ، ونتقف لحيته ، وقيده وحبسه ؛ فلما أخذ سهل ابن سلامة حبسوه أيضاً ، وادعواً أنه كان دفع إلى عيسى ، وأن عيسى قتله ، ابن سلامة حبسوه أيضاً ، وادعواً أنه كان دفع إلى عيسى ، وأن عيسى قتله ، ابن سلامة حبسوه أيضاً ، وادعواً أنه كان دفع إلى سلامة حبسوه أيضاً ، وادعواً أنه كان دفع إلى عيسى ، وأن عيسى قتله ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وويسسيهم الفساق ۽ ، ،

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : « فخرج » .

وإنما أشاعوا ذلك تخوفاً من الناس أن يعلموا بمكانه فيخرجوه ؛ فكان بين خروجه وبين أخذه وحبسه اثنا عشر شهراً .

> [ ذكرخبر شخوص المأمون إلى العراق] وفي هذه السنة شخص المأمون من مـَرُّو يريد العراق .

#### ذكر الخبر عن شخوصه منها :

ُذكر أن على بن موسى بن جعفر بن محمد العلويّ أخسِّر المأمون بما فيه الناس من الفتنة والقتال منذ قتـل أخوه ، و بما كان الفضل بن سهل يستر عنه من الأخبار ، وأنَّ أهل بيته والناس قد نقـَموا عليه أشباء ؛ وأنهم يقولون إنه مسحور مجنون ، وأنهم لما رأوا ذلك بايعوا لعمَّه إبراهيم بن المهدى بالحلافة . فقال المأمون : إنهم لم يبايعوا له بالخلافة ؛ وإنما صيَّروه أميراً يقوم بأمرهم، على ما أخبره به الفضل ، فأعلمه أن الفضل قد كذَّبه وغشه ، وأن الحرب قائمة بين إبراهيم والحسن بن سهل ، وأن الناس ينقمون عليك مكانه ومكان ١٠٢٦/٣ أخيه ومكانى ومكان بيعتك لى من بعدك، فقال : ومَن يعلم هذا من أهل عسكرى ؟ فقال له : يحيى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وعد ة من وجوه أهل العسكر ، فقال له : أدخـلهم على حتى أسائلهم عمَّا ذكرْت ، فأدخلهم عليه ؛ وهم بحيي بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وموسى وعلى بن أبي سعيد ـــ وهو ابن أخت الفضل\_ وخلف المصرى ، فسألهم عما أخبره ، فأبوا أن يخبروه حتى يجعل لهم الأمان من الفضل بن سهل ؛ ألا يعرض لهم ، فضمن ذلك لهم ، وكتب لكلّ رجل منهم كتاباً بخطه ، ودفعه إليهم ، فأخبروه بما فيه الناس من الفين ، وبينوا ذلك له ، وأخبروه بغضب أهل بيته ومواليه وقوَّاده عليه في أشياء كثيرة ، و بما موَّه عليه الفضل من أمر هرثمة ، وأنَّ هرثمة إنما جاءه لينصحه وليبين له ما يعمل عليه ، وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت الحلافة منه ومن أهل بيته ، وأنَّ الفضل دسُّ إلى هرثمة مَسَنْ قتله ، وأنه أراد

نصحه ؛ وأن طاهر بن الحسن قد أبلي فى طاعته ما أبلي ، وافتتح ما افتتح ، وقاد إليه الحلافة مزمومة ، حتى إذا وطأً الأمر أخرج من ذلك كله ، وصُيْرَ فى زاوية من الأرض بالرّقة ، قد حُظرت عليه الأموال حتى ضعف أمرُه فشغب عليه جنده ، وأنه لو كان على خلافتك ببغداد لضبط الملك ، ولم يجترَأ عليه بمثل ما اجترى به علىالحسن بن سهل، وأنَّ الدنيا قد تفتَّمَت من أقطارها، وأن طاهر بن الحسين قد تنُوسيَ فيهذه السنين منذ قتل محمد في الرَّقة، لا يُستعان به في شيء من هذه الحروب؛ وقد استعـين بمن هو دونه ٣-١٠٢٧/٣ أضعافـًا، وسألوا المأمون الحروج إلى بغداد فى بنى هاشم والموالى والقواد، والحندُّ لو رأوا عزّتك سكنوا إلى ذلك ، و بخـَعـُوا بالطاعة ١٠٠ .

فلما تحقق ذلك عند المأمون أمر بالرحيل إلى بغداد ؛ فلمًّا أمر بذلك علم الفضل بن سهل ببعض ذلك من أمرهم، فتعنَّتهم حتى ضرب بعضهم بالسياطُ وحبس بعضًا ، ونتف لحى بعض ؛ فعاوده على بن موسى فى أمرهم ، وأعلمه ما كان من ضانه لهم؛ فأعلمه أنه يدارى ما هو فيه . ثم ارتحل من مَرُو فلما أتى سرَحْس شد قوم على الفضل بن سهل وهو في الحمام، فضربوه بالسيوف حتى مات ؛ وذلك يوم الجمعة لليلتين خلتا من شعبان سنة اثنتين وماثتين . فأخيِلوا . وكان الذين قتلوا الفضل من حشم المأمون وهم أربعة نفر : أحدهم غالب المسعودي الأسود ، وقسطنطين الروي ، وفرج الديلمي ، وموفّق الصَّقلبيُّ ، وقتلوه وله ستون سنة ؛ وهر بوا . فبعث المأمون في طلبـهم ، وجعل لمن جاء بهم عشرة آلاف دينار ، فجاء بهم العباس بن الهيثم بن بُنزُر جمهر الدينوريّ ، فقالوا للمأمون : أنت أمرتـنا بقتله ، فأمر بهم فضربت أعناقهم . وقد قيل: إن الذين قتلوا الفضل لمَّا أُخِـذُوا سَاءَلُمُ الْمُأْمُونَ؛ فَمَنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنْ على بن أبي سعيد ، ابن أخت الفضل دستهم ، ومنهم من أنكر ذلك . وأمربهم فقتلوا . ثم بعث إلى عبد العزيز بن عمران وعلي وموسى وخلف فساعلم ١٠٢٨/٣ فأنكروا أن يكونوا علموا بشيء من ذلك؛ فلم يقبل ذلك منهم وأمر بهم فقتلوا ، وبعث برءوسهم إلى الحسن بن سهل إلى وأسط ، وأعلمه ما دخل عليه من المصيبة بقتل الفضل ، وأنه قد صيَّره مكانه . ووصل الكتاب بذلك إلى الحسن

<sup>(</sup> ١ ) مخموا بالطاعة ؛ أي خضموا وأفروا بالحق له .

7.7 3...

فى شهر رمضان ، فلم يزل الحسن وأصحابه حتى أدركت الغلَّـة وجُبـىَ بعض الحراج ، ورحلَ المأمون من سَرَخس نحو العراق يوم الفطار ، وكان إبراهيم ابن المهدى بالمدائن وعيسى وأبو البط وسعيد بالنيل وطرنايا يراوحون القتال ويغادونه ؛ وقد كان المطلب بن عبد الله بن مالك بن عبد الله قدم من المدائن ، فاعتل بأنه مريض ، وجعل يدعو في السرّ إلى المأمون ؛ على أن المنصور بن المهدىّ خليفة المأمون ، ويخلعون إبراهيم ، فأجابه إلى ذلك منصور وخزيمة بن خازم وقوَّاد كثير من أهل الحانب الشرقيُّ ، وكتب المطلب إلى حُسميد وعلى ُّ ابن هشام أن يتقد ما فينزل حُميد نهر صرصر وعلى النهروان ؛ فلما تحقق عند إبراهيم الخبر خرج من المدائن إلى بغداد ، فنزل زَنْدَورْد يوم السبت لأربع عشرة خلت من صفر ، وبعث إلى المطلب ومنصور وخزيمة ، فلما أتاهم رسولُه اعتلاوا عليه ؛ فلما رأى ذلك بعث إليهم عيسى بن محمد بن أبي خالد وإخوته؛ فأما منصور وخزيمة فأعطوًا بأيديهما، وأما المطلب فإن مواليه وأصحابه قاتلوا عن منزله حتى كثر الناس عليهم ، وأمر إبراهيم مناديًا فنادى : من أراد النهب فليأت دار المطلب ، فلما كان وقت الظهر وصلوا إلى داره ، فانتهبوا ما وجدوا فيها,، وانتهبوا دورَ أهل بيته، وطلبوه فلم يظفروا به ، وذلك يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من صفر .

1.14/4

فلما بلغ حميدًا وعلى بن هشام الجبر بعث حميد قائداً فأخذ المدائن، وقَطَعَ الجسر ، ونزل بها، وبعث على بن هشام قائداً فنزل المدائن، وأتى نهر دَيالى فقطعه ، وأقاموا بالمدائن، وندم إبراهيم حيث صنع بالمطلب ما صنع، ثم لم يظفر به .

وفى هذه السنة تزوّج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل .

وفيها زوّج المأمون على ّ بن موسى الرضيّ ابنته أم حبيب ، وزوّج محمد ابن علىّ بن موسى ابنته أم الفضل .

. . .

وحبَّ بالناس فى هذه السنة إبراهيم بن،موسى بنجعفر بن محمد، فدعا لأخيه بعد المأمون بولاية العهد .

وكان الحسن بن سهل كتب إلى عيسى بن يزيد الحُلُودى ، وكان بالبصرة فوافى مكة فى أصحابه ، فشهد الموسم ، ثم انصرف ومضى إبراهيم بن موسى إلى اليمن؛ وكان قد غلب عليها حمدويه بن على بن عيسى بن ماهان . تم دخلت سنة ثلاث وماثتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ موت على ّ بن موسى الرضيّ ] ذكر أن مما كان فيها موت على ّ بن موسى بن جعفر

#### ذكر الخبر عن سبب وفاته :

ا أذكر أن المأمون شخص من سَرَخْس حَى صار إلى طُوس ، فلما صار بها أقام بها عند قبر أبيه أيامًا . ثم إن على بن موسى أكل عنباً فأكثر منه ، فات فجأة ؛ وذلك فى آخر صفر ؛ فأمر به المأمون فدفن عند قبر الرشيد ، وكتب فى شهر ربيع الأول إلى الحسن بن سهل يعلمه أن على بن موسى بن جعفر مات ، ويعلمه ما دخل عليه من الغم والمصيبة بموته ؛ وكتب إلى بنى العباس والموالى وأهل بغداد يعلمهم موت على بن موسى ، وأنهم إنما نقموا بيعته له من بعده ؛ ويسألهم الدخول فى طاعته . فكتبوا إليه وإلى الحسن جواب الكتاب بأغلظ ما يُكتب به إلى أحد . وكان الذى صلى على على بن موسى المأمون (١١) .

ورحل المأمون في هذه السنة من طوس يريد بغداد ، فلما صار إلى الرَّيّ

أسقط من وظيفتها ألني ألف درهم .
وفي هذه السنة غلبت السوداء على الحسن بن سهل ، فذ كر سبب ذلك أنه كان مرض مرضاً شديداً ، فهاج به من مرضه تغيّر عقله ، حتى شدّ في الحديد وحبس في بيت . وكتب بذلك قواد الحسن إلى المأمون ، فأتاهم

. .. /..

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « وكان مولد على بن موسى بالمدينة سنة ثمان وأر بعين ومائة » .

جواب الكتابأن يكون على عسكره دينار بن عبدالله، ويعلمهم أنه قادم على أثر كتابه .

[خبرحبس إبراهيم بن المهدى عيسى بن محمد بن أبي خالد ] وفي هذه السنة ضرب إبراهيم بن المهدى عيسى بن محمد بن أبي خالد وحبسه .

#### ذكر الحبر عن سبب ذلك :

أذكر أنَّ عيسي بن محمد بن أبي خالد كان يكاتب حُميداً والحسن ؟ وكان الرَّسول بينهم محمد بن محمد المعبديُّ الهاشميُّ ، وكان يُظهر لإبراهيم الطاعة والنصيحة، ولم يكن يقاتل حُسُميدًا ولا يعرض له فى شىء من عمله ﴾ \* ١٠٣١/٣ وكان كلَّما قال إبراهُم : تهيَّأ للخروج لقتال حُميد، يعتلُّ عليهبأنَّ الجند يريدون أرزاقهم ، ومرة يقول : حتى تُدرِك الغلَّة ؛ فما زال بذلك حتى إذا توثق مما يريد مما بينه وبين الحسن وحُميد فارقهم ، على أن يدفع إليهم إبراهيم بن المهدىّ يوم الجمعة لانسلاخ شوّال . وبلغ الحبر إبراهيم ؛ فلما كان يوم الحميس ، جاء عيسي إلى باب الحسر ، فقال للناس : إنى قد سالمت حُميدًا ، وضمنت له ألا أدخل عمله ، وضمن لى ألاّ يدخل عملى . ثم أمر أن ُيحفَر خندق بباب الجسروباب الشأم ، وبلغ إبراهيم َ ما قال وما صنع ، وقد كان عيسى سأل إبراهيم أن يصلَّى الجمعة بالمدينة ، فأجابه إلى ذلك ، فلمَّا تكلم عيسى بما تكلم به ، وبلغ إبراهيم الخبروأنه يريد أخذه حذر .

> و ُذكر أنَّ هارون أخا عيسي أخبر إبراهيم بما يريد أن يصنع به عيسي ؟ فلمَّا أخبره، بعث إليه أن يأتيهَ حتى يناظره في بعض ما يريد، فاعتلُّ عليه عيسى ، فلم يزل إبراهيم يعيد إليه الرّسل حتى أتاه إلى قصره بالرَّصافة ، فلما دخل عليه حُمجب الناس ، وخلا إبراهيم وعيسى ، وجعل يعاتبه ، وأخذ عيسى يعتذر إليه مما يعتبه به ، وينكر بعض ما يقول ؛ فلما قرَّره بأشياء أمر به فضرب . ثم إنه حبسه وأخذ عدَّة من قوَّاده فحبسهم ، وبعث إلى منزله ، فأخذ أم ولده

۵۷۰ منة ۲۰۳

وصبيانًا له صغاراً ؛ فحبسهم ؛ وذلك ليلة الحميس لليلة بقيت من شوال . وطلب خليفة له يقال له العباس فاختي . فلما بلغ حبس عيسي أهل بيته وأصحابه، مشي بعضهه م إلى بعض ، وحرض أهل بيته وإخوته الناس على إبراهيم واجتمعوا ؛ وكان رأسه م عباس خليفة عيسى ، فشد واعلى عامل إبراهيم على الجسر فطردوه ، وعبر إلى إبراهيم فأخبره الخبر ، وأمر بقطع الحسر فطردوا كل عامل كان لإبراهيم في الكرخ وغيره ، وظهر الفساق والشطار ، فقعدوا في المسالح . وكتب عباس إلى حميد يسأله أن يقدم إليهم حتى يسلموا إليه بغداد ؛ فلما كان يوم الجمعة صلوا في مسجد المدينة أربع ركعات ، صلى بهم المؤذن بغير خطبة .

[ ذكر خبر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدى ]

وفى هذه السنة خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدى، ودعوا للمأمون بالخلافة.

ذكر الخبر عن سبب ذلك :

قد ذكرنا قبل ما كان من إبراهيم وعيسى بن محمد بن أبي خالد وحبس إبراهيم إياه، واجتماع عباس خليفة عيسى وإخوة عيسى على إبراهيم ، وكتابهم إلى حُميد يسألونه المصبر إليهم ليسلموا بغداد إليه ؛ فذكر أن حُميداً لما أناه كتابهم، وفيه شرط منهم عليه أن يعطى جند أهل بغداد ؛ كل رجل منهم خميسين درهما ، فأجابهم إلى ذلك ، وجاء حتى نزل صرصر بطريق الكوفة يوم الأحد ، وخرج إليه عباس وقواد أهل بغداد ، فلقدُوه عَداة الاثنين ، فوعدهم ومناهم ، وقبلوا ذلك منه ، فوعدهم أن يضع لهم العطاء يوم السبت في المحتمد الياسرية ، على أن يصلوا الجمعة فيدعو للمأمون ، ويخلعوا إبراهيم ؛ فأجابوه إلى ذلك . فلما بلغ إبراهيم الجرام أخرج عيسى وإخوته من الحبس ، وسأله أن يرجع إلى منزله ، ويكفيه أمر هذا الجانب ، فأبي ذلك عليه .

فلماكان يوم الجمعة بعث عباس إلى محمد بن أبى رجاء الفقيه ، فصلّى بالناس الجمعة ، ودعا للمأمون ، فلماكان يوم السبت جاء حُميد إلى الياسرية

فعرض حُميد جند أهل بغداد ، وأعطاهم الحمسين التي وعدهم ، فسألوه أن ينقصهم عشرة عشرة ، فيعطيهم أربعين أربعين درهماً لكل رجل منهم ؟ لما كانوا تشاء موا به من على بن هشام حين أعطاهم الحمسين. فغَـَدر بهم ، وقطع العطاء عنهم ، فقال لهم حميد : لا بل أزيدُكم وأعطيكم ستين درهماً لكل رجل . فلما بلغ ذلك إبراهيم دعا عيسى فسأله أن يقاتل حُميدًا ، فأجابه إلى ذلك ، فخلتَّى سبيله ، وأخذ منه كُفلاء ، فكلم عيسى الحند أن يعطيـَهم مثل ما أعطى حميد ؛ فأبوا ذلك عليه ؛ فلما كان يوم الاثنين عبر إليهم عيسى وإخوته وقوّاد أهل الحانب الشرقّ ، فعرضوا على أهل الحانب الغربيّ أن يزيدُ وهم على ما أعطى حُميد ، فشتموا عيسى وأصحابه ، وقالوا : لا نريد إبراهيم . فخرج عيسي وأصحابه حتى دخلوا المدينة ، وأغلقوا الأبواب، وصعدوا السور، وقاتلوا الناس ساعة . فلما كثر عليهم الناس انصرفوا راجعين ؛ حتى أتوا باب خُرُاسان ، فركبوا فى السفن ، ورجع عيسى كأنه يريد أن يقاتلهم ، ثم احتال حتى صار فى أيديهم شبه الأسير ، فأخذه بعض قواده فأتى به منزله ، ورجع الباقون إلى إبراهيم فأخبر وه الحبر ، فاغتم لذلك غمنًا شديداً ؛ وقد كان المطلب ﴿ ١٠٣٤/٣ ابن عبد الله بن مالك احتى من إبراهيم ، فلما قدم حُسيد أراد العبور إليه فأخذه المعبِّر ، فذهب إلى إبراهيم فحبسه عنده ثلاثة أيام أو أربعة ، ثم إنه خلمي عنه ليلة الاثنين لليلة خلت من ذي الحجة .

#### [ ذكر خبر اختفاء إبراهيم بن المهدى ]

وفي هذه السنة اختنى إبراهيم بن المهدى ، وتغيَّب بعد حربِ بينه وبين حميد بن عبد الحميد، وبعد أن أطلق سعد بن سلامة من حبسه .

#### • ذكر الحبر عن اختفائه والسبب في ذلك :

ُذكر أنَّ سهل بن سلامة كان الناس يذكرون أنه مقتول ، وهو عند إبراهيم محبوس ؛ فلمًا صار حُميد إلى بغداد ودخلها أخرجه إبراهيم . وكان

<sup>(</sup>١) ط: والمبده، تحريف.

يدعو في مسجد الرُّصافة كما كان يدعو ، فإذا كان الليل ردَّه إلى حبسه ؛ فكث بذلك أيامًا ، فأناه أصحابه ليكونوا معه ، فقال لهم : الزموا بيوتكم ، فإن أرْزَأ هذا – يعنى إبراهيم – فلما كان ليلة الاثنين لليلة خلت من ذى الحجة خلى سبيله ، فذهب فاختنى، فلما رأى أصحاب إبراهيم وقواده أن حُميداً قد نزل في أرحاء عبد الله بن مالك ، تحول عامنتهم إليه ، وأخذوا له المدائن ؛ فلما رأى ذلك إبراهيم، أخرج جميع من عنده حتى يقاتلوا، فالتقوا على جسر نهر ديكلى، فاقتلوا، فهزمهم حُميد، فقطعوا الحسر، فتبعهم أصحابه حتى أدخلوهم بيوت بغداد ، وذلك يوم الحميس لانسلاخ ذى القعدة .

فلما كان يوم الأضحى أمر إبراهم القاضى أن يصلمى بالناس فى عيساباذ، فصلى بهم فانصرف الناس ، واختنى الفضل بن الربيع ، ثم تحول إلى حميد، ثم تحول على بن ريطة إلى عسكر حميد ، وجعل الهاشميون والقواد يلحقون بحميد ، وحل الهاشميون والقواد يلحقون بحميد واحداً بعد واحداً بعد واحداً علما رأى ذلك إبراهم أسقيط فى يديه ، فشق عليه . وكان المطلب يكاتب حميداً على أن يأخذ له الجانب الشرق ، وكان سعيد ابن الساجور وأبو البط وعبدويه وعدة معهم من القواد يكاتبون على بن هشام، على أن يأخذوا له إبراهم ؛ فلما علم إبراهم بأمرهم وما اجتمع عليه كل قوم من أصحابه ، وأنهم قد أحدقوا به ، جعل يداريهم ؛ فلما جنه الليل اختنى من أصحابه ، فأنه عد أحدق بدار إبراهم هو وأصحابه ، فإن كان ليلوله الأربعاء لئلاث عشرة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث وماتين ، وبعث ليريده فليأته .

وكتب ابن الساجور وأصحابه إلى على بن هشام ، فركب حُسيد من ساعته ؛ وكان نازلا في أرحاء عبد الله ، فأتى باب الحسر ، وجاء على بن هشام حتى نزل نهر بَسِنْ ، وتقد م إلى مسجد كَ وثر ، وخرج إليه ابن الساجور وأصحابه ، وجاء المطلب إلى حُسيد ، فلقوه بباب الحسر ، فقر بهم ووعَدهم ونبياهم أن يُعلم المأمون ما صنعوا، فأقبلوا إلى دار إبراهيم، وطلبوه فيها فلم بجدوه ، فلم يزل إبراهيم متوارياً حتى قدم المأمون وبعد ما قدم؛ حتى كان من أمره ما كان .

1.40/4

وقد كان سهل بن سلامة حيث اختنى وتحوّل إلى منزله وظهر ، وبعث إليه حُسيد ، فقرّبه وأدناه ، وحمله على بغل ، ورده إلى أهله ، فلم يزل ١٠٣٦/٣ مقيماً حتى قدم المأمون ، فأتاه فأجازه ووصله ، وأمره أن يجلس فى منزله .

وفي هذه السنة انكسفت الشمس يوم الأحد اليلتين بقيتا من ذى الحجة
 حتى ذهب ضوءها ، وكان غاب أكثر من ثلثيها ، وكان انكسافها ارتفاع

النهار ، فلم يزلكذلك حتى قرب الظهر ثم انجلت . فكانت أيام إبراهيم بن المهدى كلها سنة وأحدّ عشر شهراً واثنى عشر

يوماً .

وغلب على بن هشام على شرق بغداد وحميد بن عبد الحميد على غربيها ، وصار المأمون إلى همــَذان في آخر ذي الحجة

وحجَّ بالناس في هذه السنة سليان بن عبد الله بن سليان بن على .

ثم دخلت سنة أربع وماثتين ذكر الأحداث الني كانت فيها

[ خبر قدوم المأمون إلى بغداد ] فمـّا كان فيها من ذلك قدوم المأمون العراق، وانقطاع مادّة الفـّن ببغداد .

ذكر الخبر عن مقدمه العراق وما كان فيه بها عند مقدمه :

ُذكر عن المأمون أنه لمّا قدم جُرجان أقام بها شهراً ، ثم خرج منها ، فصار إلى الريّ في ذي الحجة ، فأقام بها أيّامًا، ثم خرج منها، فجعل يسير المنازل ، ويقيمُ اليوم واليومين حتى صار إلى النهروان ؛ وذلك يوم السبت، فأقام فيه تمانية أيام ، وخرج إليه أهلُ بيته والقوّاد ووجوه الناس ، فسلَّموا عليه ؛ وقد كان كتب إلى طاهر بن الحسين من الطريق وهو بالرَّقة، أن يوافيـَه إلى النَّهروان، فوافاه بها، فلمًّا كان السبت الآخر دخل بغداد ارتفاع النهار، لأربع عشرة ليلة بقيت من صفرسنة أربع ومائتين، ولباسه ولباس أصحابه؛ أقبيتُهُم وقلانسهم وطرَّاداتهم وأعلامهم كلُّها الحضرة . فلما قدم نزل الرَّصافة ، وقدم معه طاهر ، فأمره بنزول الحير رانية مع أصحابه ، ثم تحوّل فنزل قصره على شطّ د ِجُلَّة ، وأمر حميد بن عبد الحميد وعلى بن هشام وكل قائد كان في عسكُره أن يقيم في عسكره ؛ فكانوا يختلفون إلى دار المأمون في كلُّ يوم؛ ولم يكن يدخل عليه أحد إلا في النياب الحُضْر ، ولبس ذلك أهل بغداد وبنو هاشم أجمعون، فكانوا يخرقون كلُّ شيء يرْونه منالسواد على إنسان إلا القلنسوة ؛ فإنه كان يلبسها الواحد بعد الواحد على خوف ووجـَل ؛ فأما قَبَاء أو علم فلم يكن أحد يجترئ أن يلبس شيئًا من ذلك ولا يحمله . فمكثوا بذلك ثمانية أيام ؛ فتكلم في ذلك بنو هاشم وولد العباس خاصة " ، وقالوا له : يا أمير المؤمنين ، تركت لباس آبائك وأهل بيتك ودولتهم ، ولبست الخضرة . وكتب إليه في ذلك قوّاد أهل خراسان .

وقيل إنه أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حوائجه ، فكان أوّل حاجة سأله أن يطرح لباس الحضرة ، ويرجع إلى لبس السواد وزيّ دولة الآباء؛ فلمَّا رأى ﴿١٠٣٨/٣ طاعة َ الناس له في لبس الخُـُضرة وكراهتهَ لها ، وجاء السّبت قعد لهم وعليه ثباب خُصْر ، فلما اجتمعوا عنده دعا بستواد فلبسه ، ودعا بخلعة سواد فألبسها طاهراً، ثم دعا بعدة من قواده، فألبسهم أقبية وقلانس سوداً(١) ؛ فلما خرجوا من عنده وعليهم السواد، طرح سائر القواد والجند لبسس الخضرة ، ولبسوا السُّواد،وذلك يُوم السبت لسبع بقين من صفر.

> وقد قيل: إن المأمون لبس الثياب الخضر بعد دخوله بغداد سبعة وعشرين، مُم مزتّت .

> وقيل : إنه لم يزل مقيماً ببغداد في الرَّصافة حتى بني منازل على شطَّ دجلة عند قصره الأول ؛ وفي بستان موسى .

و ذكر عن إبراهيم بن العباس الكاتب، عن عمرو بن مسعدة، أن أحمد ابن أبي خالد الأحول قال : لما قدمنا من خُراسان مع المأمون وصرْنا في عقبة حُلوان ــ وكنت زميلهــ قال لي : يا أحمد ، إني أجد رائحة العراق ، فأجبتُ بغر جوابه ، وقلت : ما أخلقه ! قال : ليس هذا جوابي ، ولكني أحسبك سهوت أو كنت مفكراً ، قال : قلت : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : فيم فكرت ؟ قال : قلت : يا أميرَ المؤمنين ، فكرت في هجومنا على أهل بغداد وليس معنا إلا خمسون ألف درهم، مع فتنة غلبت على قلوب الناس ، فاستعذبوها ، فكيف يكون حالنا إن هاج هائج ، أو تحرَّك متحرَّك ! قال : فأطرق مليًّا ، ثم قال : صدقت يا أحمد ، ما أحسن ما فكرت ؛ ولكني أخبرك ؛ الناسُ 10٣٩/٣ على طبقات ثلاث في هذه المدينة: ظالم، ومظلوم، ولا ظالم ولا مظلوم ؛ فأما الظالم فليس يتوقع إلا عفوًنا وإمساكمَنا ، وأما المظلوم فليس يتوقع أن ينتصف إلا بنا، ومَن ْكان لاظالما ولامظلومًا فبيتُه يسعه . فوالله ماكان إلا كماقال .

<sup>(</sup>١) ط: « سواد » ، وما أثبته من ا .

وأمر المأمون في هذه السنة بمقاسمة أهل السواد على الخُمسين ؛ وكانوا يقاسمون على النصف ، واتخذ القفيز الملجم(١١) ــ وهو عشرة مكاكيك بالمكتُّوك الهاروني \_ كيلا مرسَلا .

وفى هذه السنة واقع يحيى بن معاذ بابك، فلم يظفرواحد منهما بصاحبه . وولتي المأمون صالح بن الرشيد البصرة ، وولتي عبيد الله بن الحسن (٢) بن عبيد الله بن العباس بن على بن ألى طالب الحرَمين.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن .

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير : والملحم .
 (٢) ابن الأثير : والحسين .

# ثم دخلت سنة خمس وماثتين ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث \*

#### [ ولاية طاهر بن الحسين خراسان ]

فمن ذلك تولية المأمون فيها طاهر بن الحسين من مدينة السلام إلى أقصَى عمل المشرق ؛ وقد كان قبل ذلك ولآه الجزيرة والشُّرَط وجانبي بغداد ومعاون السواد ، وقعد للناس .

### ه ذكر الحبر عن سبب توليته :

وكان سبب توليته إياه خُراسان والمشرق ، ما ذُكر عن حماد بن الحسن، عن بشر بن غياث المريسيّ ، قال : حضرتُ عبدالله المأمون أناوثمامة ومحمد ١٠٤٠/٣ ابن أبي العباس وعلى بن الهيثم، فتناظروا في التشيّع، فنصر محمد بن أبي العباس الإمامة ، ونصر على بن الهيثم الزيدية ، وجرى الكلام بينهما؛ إلى أن قال محمد لعليِّ : يا نَبطيُّ ، ما أنتوالكلام ! قال : فقال المأمون – وكان متكنُّماً فجلس : الشَّم عيُّ ، والبداء لؤم ؛ إنا قد أبحنا الكلام ، وأظهرنا المقالات ، فن قال بالحق حمدناه ، ومن جهل ذلك وقلفناه ، ومن جهل الأمرين حكمنا فيه بما يجب ؛ فاجعلا بينكما أصلا ، فإنَّ الكلام فروع ؛ فإذا افترعتم شيئًا رجعتم إلى الأصول . قال : فإنا نقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وذكرا الفرائض والشرائع في الإسلام، وتناظرا بعد ذلك. فأعاد محمد لعليّ بمثل المقالة الأولى ، فقال له على " : والله لولا جلالة ' مجلسه وما وهب الله من رأفته ، ولولا ما نهى عنه لأعرقتُ جبينك ؛ وبحسبك من جهلك غُسُلك المنبر بالمدينة ٥

> قال : فجلس المأمون - وكان متكشاً - فقال : وما غُسُلك المنبر ؟ ألتقصير مني في أمرك أو لتقصير المنصور كان في أمر أبيك ؟ لولا أن الحليفة

تاريخ الطيرى- ثامن

من هذا تبدأ المقابلة على نسخة د .

إذا وهب شيئًا استحيا أن يرجع فيه لكان أقرَب شيء بيبي وبينك إلى الأرض رأسك ، قم وإياك ما عدت .

1.11/4

1.27/4

قال : فخرج محمد بن أبي العباس، ومضى إلى ظاهر بن الحسين وهو زوج أخته ــ فقال له : كان من قصَّى كيت وكيت ؛ وكان يحجب المأمون على النبيذ فتنْح الحادم، وياسر يتولى الحيلَع، وحسين يسقى، وأبو مريم غلام سعيد الجوهري" يختلف في الحوائج . فركب طاهر إلى الدار ؛ فلخل فتح ، فقال : طاهر بالباب ؛ فقال : إنه ليس من أوقاته ، اثذن له : فدخل طاهر فسلَّم عليه ، فردَّ عليه السلام ، وقال : اسقوه رِطلا ، فأخذه في يده اليمني ، وقال له : اجلس ، فخرج فشربه ثم عاد ، وقد شرب المأمون رطلا آخر ، فقال : اسقوه ثانياً ، ففعل كفعله الأول ، ثم دخل ، فقال له المأمون : اجلس ، فقال يا أمير المؤمنين ؛ ليس لصاحب الشرطة أن يجلس بين يدى سيّده ، فقال له المأمون : ذلك في مجلس العامة ، فأما مجلس الخاصة فطلق" ، قال : وبكي المأمون ، وتغرغرت عيناه ، فقال له طاهر : يا أميرَ المؤمنن ؟ لم تبكى لا أبكى الله عينيك! فوالله لقد دانت لك البلاد ، وأذعن لك العباد ، وصرت إلى الحبة في كل أمرك . فقال: أبكى لأمر ذ كره ذل ، وستره حزن، ولن يتخلُو أحد من شتجتن ؛ فتكلم بحاجة إن كانت الك، قال : يا أمير المؤمنين ، محمد بن أبى العباس أخطأ فأقبله عثرته ، وارض عنه . قال : قد رضيت عنه ، وأمرتُ بصلته ، ورَددتُ عليه مرتبته ؛ ولولا أنَّه ليس من أهل الأنس لأحضرتُه .

قال : وانصرف طاهر ، فأعلم ابن أبى العباس ذلك ، ودعا بهارون بن جبغویه (۱) فقال له : إن للكتّاب عشيرة ، وإن أهل خُرُاسان يتعصّب بعضهم لبعض ؛ فخذ معك ثلثًائة ألف درهم ، فأعط الحسين الحادم ماتى ألف ، وأعط كاتبه محمد بن هارون مائة ألف ، وسلّه أن يسأل المأمون: لم بكى ؟ قال : فغمل ذلك ، قال : فلما تغدّى قال : يا حسن اسقى ، قال : لا والله

<sup>(</sup>١) ط: وجينوبه ۽ ، تصحيف ، وفي ابن الأثير : وجيمونه ۽ .

لأسقينتك أو تقول لى : لم بكيت حين دخل عليك طاهر ؟ قال : يا حسين ، وكيف عُسنيتَ بهذا حتى سألتسَى عنه ! قال : لغمنَّى بذاك، قال : يا حسين هو أمرٌ إن خرج من رأسك قتلتُك ، قال : يا سيَّدى ، ومتى أخرجتُ لك سرًّا! قال : إني ذكرت محمداً أخي ، وما ناله من الذلة ، فخنقتني العبُّرة فاسترحت إلى الإفاضة ، ولن يفوت طاهرًا منتى ما يكره . قال: فأخر حسبن طاهرًا بذلك ؛ فركب طاهر إلى أحمد بن أبي خالد ، فقال له : إن الثناء منَّى ليس برخيص، وإنَّ المعروف عندي ليس بضائع، فغيَّسْني،عن عينه ، فقال له : سأفعل ، فبكرِّ إلى عَدًا . قال: فركب ابن أبي خالد إلى المأمون ، فلما دخل عليه قال ": ما نمتُ البارحة ، فقال : لمَ ويحك ! فقال : لأنك ولَّـيتَ غَــَسَّان خراسان ، وهو ومنَن معه أكلَه ُ رأس ، فأخاف أن يخرج عليه خارجة من الترك فتصطلمه ، فقال له : لقد فكرت فها فكرت فيه ، قال : فن ترى ؟ قال : طاهر بن الحسين ، قال : ويلك يا أحمد ! هو والله خالع ، قال : أنا الضامن له ، قال : فأنفذ ه ، قال : فدعا بطاهر من ساعته ، فعقد له ؛ فشخص من ساعته، فنزل في بستان خليل بن هاشم، فحمل إليه في كلُّ يوم ٣-١٠٤٣ ما أقام فيه مائة ألف . فأقام شهراً ، فحمل إليه عشرة آلاف ألف ، الى تحمك إلى صاحب خراسان .

قال أبوحسان الزيادى: وكان قد عقد له على خُراسان والجبال من حلوان إلى خُراسان ، وكان شخوصه من بغداد يوم الجمعة لليلة بقيت من ذى القعدة سنة خمس وماثتين ، وقد كان عسكر قبل ذلك بشهرين ، فلم يزل مقيماً فى عسكره . قال أبو حسان : وكان سبب ولايته - فها اجتمع الناس عليه - أن عبد الرحمن المطوعي جمع جموعًا بنيسابور ليقاتل بهم الحرورية بغير أمر والى خراسان ، فتخوفوا أن يكون ذلك لأصل عمله عليه . وكان غسان بن عبد يتولى خراسان من قبل الحسن بن سهل ، وهو ابن عم الفضل بن سهل .

وذكر عن على بن هارون أن طاهر بن الحسين قبل خروجه إلى خُراسان وولايته لها ، ندبه الحسن بن سهل للخروج إلى محاربة نصر بن شبث، فقال : سنة ه٠٠٠

حاربتُ خليفة ، وسقتُ الحلافة إلى خليفة ، وأومر بمثل هذا ! وإنما كان ينبغى أن توجّه لهذا قائداً من قوّادى ؛ فكان سبب المصارمة بين الحسن وطاهر .

١٠٤٤/٣ قال

قال : وخرج طاهر إلى خراسان لما تولاًها ، وهو لا يكلم الحسن بن سهل، فقيل له في دلك، فقال : ما كنت لأحلّ عقدة عقدها لي في مصارمته .

وفى هذه السنة ورد عبد الله بن طاهر بغداد منصرفاً من الرّقة ، وكان أبوه طاهر استخلفه عليها ، وأمره بقتال نصر بن شبسّث ، وقدم يحيى بن معاذ فولاً ه المأمون الجزيرة .

وفيها ولَــىالمَّامون عيسى بن محمد بن أبىخالد أرمينيَــةَ وَأَذْربيجان ومحاربة بابك .

وفيها مات السرى بن الحكمَ بمصر ، وكان واليها .

وفيها ماتداود بن يزيد عامل السند ، فولاً ها المأمون بشر بن داود علمَى أن يحمَل إليه في كلّ سنة ألف ألف درهم .

وفيها ولتى المأمون عيسى بن يزيد الحُلُوديُّ محاربة الزُّطُّ .

وفيها شخص طاهربن الحسين إلى خُراسان فى ذى القعدة ، وأقام شهرين حَى بلغه خروج عبد الرحمن النيسابورى المطوّعيّ بنيسابور ، فشخص ووافى التُخَرُّغُرُ غُزُرِيّة أَشْهُ وسنَةً .

وفيها أخذ فرج الرُّخمّجيّ عبد الرحمن بن عمار النيسابوريّ .

وحجَّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن ، وهو والى الحرمين .

# ثم دخلت سنة ست ومائتين

#### ذكر ما كان فيها من الأحداث

فماكان فيها من ذلك تولية المأمون داود بن ماسجور محاربة الزّطّ وأعمال γ.٤٠٠/ψ البصرة وكـُور دجلة واليهامة والبحرين .

> وفيها كان المدّ الذى غرق منه السواد وكَـسـْكر وقطيعة أم جعفر وقطيعة العباس وذهب بأكثرها .

> > وفيها نَكَتُبَ بابك بعيسي بن محمد بن أبي خالد .

[ ولاية عبد الله بن طاهر على الرّقة ]

وفيها ولتى المأمون عبد الله بن طاهر الرّقة لحرب نصر بن شَبَتْ ومُضَرّر.

#### \* ذكر الخبر عن سبب توليته إياه :

وكان السبب فى ذلك — فيا ذكر — أن يحيى بن معاذ كان المأمون ولاً ه الجزيرَة؛ فمات فى هذه السنة، واستخلف ابنه أحمد على عمله ، فذكر عن يحيى بن الحسن بن عبد الحالق ، أن المأمون دعا عبد الله بن طاهر فى شهر رمضان ، فقال بعض : كان ذلك فى سنة خمس وماثنين ، وقال بعض : فى سنة ست . وقال بعض: فى سنة سبع . فلما دخل عليه ، قال : يا عبد الله أستخير الله منذ شهر ، وأرجو أن يخير الله لى ، ورأيت الرجل يصف ابنه ليطريه لرأيه فيه ، وليرفعه ، ورأيت لك فوق ما قال أبوك فيك ، وقد مات يحيى ابن معاذ، واستخلف ابنه أحمد بن يحيى ، وليس بشىء ، وقد رأيت توليتك مُضر ومحاربة نصر بن شبت ، فقال : السمع والطاعة يا أمير المؤمنين ، وأرجو أن يجعل الله الحيرة لأمير المؤمنين والمسلمين .

قال : فعقدَ له ، ثم أمر أن تقطع حبال القصّارين عن طريقه، وتُسُحَّى ١٠٤٦/٣ عن الطرقات المظال ، كيلا يكون في طريقه ما يرد لواءه ،ثم عقد له لواء

مكتوبًا عليه بصُفرة ما يكتب على الألوية؛ وزاد فيه المأمون: ﴿ بِا منصور ﴾ ، وخرج ومعه الناس ، وخرج ومعه الناس فصار إلى منزله ؛ ولما كان من غد ركب إليه الناس ، وركب إليه الفضل ، فقال عبد الله : يا أبا العباس ، قد تفضّلت وأحسنت ، وقد تقدّم أبى وأخوك إلى الآ أقطع أمرًا دونك ، وأحتاج أن أستطلع رأيك ، وأستضىء بمشورتك ؛ فإن رأيت أن تقيم عندى إلى أن نُقطر فافعل .

فقال له : إن لى حالات ليس يمكنى معها الإفطار ها هنا . قال : إن كنت تكره طعام أهل خُراسان فابعث إلى مطبخك يأتون بطعامك، فقال له: إن لى ركعات بين العشاء والعتَّمة ، قال : فنى حفظ الله ؛ وخرج معه إلى صحن داره يشاوره فى خاص مُروره .

وقيل : كان خروج عبد الله الصحيح إلى مُضر؛ لقتال نصربن شبث بعد خروج أبيه إلى خراسان ، بستّة أشهر .

#### [وصية طاهر إلى ابنه عبد الله ]

وكان طاهر حينَ ولى ابنُه عبد الله ديار ربيعة ، كتب إليه كتابًا نسخته :

### بسم الله الرحمن الرحيم

عليك بتقوى الله وحد ولا شريك له ، وخشيته ومراقبته ومزايلة سخطه وحفظ رعيتك ، والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك ، وما أنت صائر إليه ؛ وموقوف عليه ، ومستول عنه ؛ والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله ، وينجيك يوم القيامة من عذابه وأليم عقابه ؛ فإن الله قد أحسن إليك وأوجب عليك الراقة بعن استرعاك أمرهم من عباده ، وألزمك العدل عليهم ، والقيام بحقه وحدوده فيهم ، والذب عنهم ، والدفع عن حريمهم وبينضتهم ، والحقن لدما ثهم ، والا فعن حريمهم وبينضتهم ، والحقن لدما ثهم ، والأملك عنه ، معايشهم ، ومؤاخلك على عليك من ذلك ، وموقفك عليه ، ومسائلك عنه ، ومديمك عليه على قد مت

وأخرَّرَتَ ؛ ففرِّغ لذلك فكرَك وعقلَك وبصرَك ورؤيتَك، ولايذ ْهلك(١١) عنه ذاهل ، ولا يَشْغَلَك عنه شاغل ؛ فإنه رأس أمرِك ، ومِلاك شأنك ، وأوَّل ما يوفَّقك الله به لرشدك .

وليكن أوَّل ما تلزِّم به نفسكَ، وتسَنسب إليه فعالك ؛ المواظبة على ما افترض الله عليك من الصلوات الخمس، والجماعة عليها بالناس قبلك في مواقيتها على سننها؛ في إسباغ الوضوء لها، وافتتاح ذكر الله فيها. وترتَّل في قراءتك، وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهدك، ولتصدُّق فيها لربك نيتُّك (٢). واحضض عليها جماعة مَن معك وتحت يدك ، وادأب عليها فإنها تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَهْمَى عَن الصُّنكَر ِ ثُمَّ أَتُبعُ ۚ ذلك الأخذ بسُنْن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثابرة على خلائقه ، واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده ؛ وإذا ورد عليك أمر فاستعن° عليه باستخارة الله وتقواه ولزوم ما أنزل الله في كتابه ؛ من أمره ونهيه ، وحلاله وحرامه ، واثمام ما جاءت به الآثار على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم قم فيه بما يحقُّ لله عليك، ولا تَـمـيلُ عن العدل فيما أحببتَ أو كرهتَ لقريب من الناس أو بعيد . وآثر الفقه وأهله ، والدِّين وحــَمـَلته، وكتاب الله والعاملين به؛ فإن أفضل ما تَـزيَّنَ به المرء الفقه ُ في دين الله ، والطلب له، والحثّ عليه، والمعرفة بما يتقرب فيه منه إلىالله؛ فإنه الدُّ ليل على الخير كله ، والقائد له ، والآمر به ، والناهي عن المعاصي والموبقات كلها . وبها مع توفيق الله تزداد العباد معرفة ً بالله عزَّ وجلٌّ ، وإجلالا له، ودركاً للدرجات العلا في المعاد؛ معما في ظهوره للناسمن التوقير لأمرك، والهيبة لسلطانك، والأنسة بك والثقة بعدلك.

1.14/4

وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها ؛ فليس شيء أبينَ نفعاً ، ولا أحضر (٦) أمنًا ، ولا أجمع فضلاً من القصد ، والقصد ُ داعية إلى الرشد ، والرشد دليل ١٠٤٩/٣ على التَّوفيق، والتوفيق منقاد إلى السَّعادة. وقوام الدين والسن الهادية بالاقتصاد،

<sup>(</sup>١) ذهلت على الثيء : غفلت ، وقد يتعدى بنفسه .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأثير : « وليصدق فيه رأيك ونيتك » .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثر : «أخص».

فا ثره فى دنياك كلها، ولا تقصّر فى طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن المعروفة ، ومعالم الرّشد فلا غاية ً للاستكثار من البرّ والسعى له ؛ إذا كان يُطلّب به وجه الله ومرضاته ، ومرافقة أوليائه فى دار كرامته .

واعلم أن القصد فى شأن الدنيا بورث العزّ ، ويحصِّن من الذنوب ، وإنك لن تحوط نفسك ومنّ يليك، ولا تستصلح أمورك بأفضل منه ، فأته واهتد به ، تتمّ أمورك، وتزدّد مقدرتُك ، وتصلح خاصّتك وعامتك .

وأحسن الظنّ بالله عَزّ وجلّ تستقمْ لك رعيتك ، والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلّها تستدم به النعمة عليك ؛ ولا تُنهض (١) أحداً من الناس فيا توليه من عملك قبل تكشف أمره بالتهمة؛ فإنّ إيقاع السّهم بالبرآء (١) والظنون السيئة بهم مأثم . واجعل من شأنك حسن الظنّ بأصحابك ، واطرد عنهم سوء الظنّ بهم ، وارفضه عنهم يُعنك (١) ذلك على اصطناعهم ورياضتهم . ولا يجدن عدو الله الشيطان في أمرك مغمنزاً ، فإنه إنما يكتني بالقليل من ومنك فيدخل عليك من الغم في سوء الظنّ ما ينغصك لذاذة عيشيك .

1 . . . / \*

واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة، وتكنى به ما أحببت كفايته من أمورك، وتدعو به الناس إلى مجبّتك والاستقامة فى الأمور كلها لك. ولا يمنعنك حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيّتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك، والمباشرة لأمور الأولياء، والحياطة للرعيّة والنظر فيا يقيمها ويصلحها؛ بل لتكن المباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر فى حوائجهم وحمل مؤناتهم آثر عندك مماسوى ذلك ؛ فإنه أقوم للدين ، وأحيا السنة .

وأخلص نيستك فى جميع هذا ، وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسئول عما صنع ، ومجزى بما أحسن ، ومأخوذ بما أساء ؛ فإن الله جعل الدين حرزًا وعزًا، ووفع من اتبعه وعززه ، فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقة المدى. وأقم حدود الله فى أصحاب الجرائم على قدر منازلم ، وما استحقُّوه. ولا تُعطلُ ذلك ولا تهاون به . ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة ؛ فإن في تفريطك

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « ولا تنهمن » . (٢) ابن الأثير : « بالبداء » .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « يغنك » .

في ذلك لماً يفسد عليك حسن ظنك .

واعزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة ، وجانب الشُّبِّيَّه والبدعات ، يسامَ \* الله دينك ، وتقم لك مروءتك . وإذا عاهدتَ عهداً فَف به ،وإذا وعدت الحبر فأنجزه ؛ واقبل الحسنة، وادفع بها، واغمض عن عيب كل " ١٠٠١/٣ ذي عيب من رعيتك ، واشدد لسانك عن قول الكذب والزُّور ، وابغض أهلمه، وأقص أهلَ النميمة؛ فإنَّ أوَّل فساد أمرك في عاجل الأمور وآجلها تقريب الكذوب والجرأة على الكذب ؛ لأن الكذب رأس المآثم ، والزور والنميمة خاتمتها ؛ لأن النميمة لا يسلم صاحبها ، وقائلها لا يسلم له صاحب ، ولا يستقيم لمطيعها أمر .

> وأحبُّ أهل َ الصدق والصلاح ، وأعن الأشراف بالحق ، وواصل الضعفاء، وصل الرّحيم : وابتغ بذلك وجمُّه الله وعزَّة أمره ، والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة .

> واجتنب سوء َ الأهواء والحور ، واصرف عنهما رأيلَك ، وأظهر براءتك من ذلك لرعيَّتك ؛ وأنعم بالعدل سياستهم، وقم بالحقِّ فيهم وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى . واملُك نفسك عند الغضب، وآثر الوقار والحلم، وإيَّاك والحدَّة والطِّيرَة والغرور فها أنت بسبيله .

وإياك أن تقول إنسى مسلَّط أفعل ما أشاء ؛ فإن ذلك سريع فيك إلى نقص الرأى ، وقلة اليقين بالله وحَّده لاشريك له . وأخلص لله النيَّة فيه واليقين به ؛ واعلم أن الملك لله يعطيه من يشاء ، وينزعه ممن يشاء ، ولن تجد تغيّر النعمة ﴿ ١٠٥٢/٣ وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم فى الدولة إذا كفروا بنعم الله و إحسانه، واستطالوا بما آتاهم الله من فضله . ودع عنك شرّه نفسك . ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدّخر وتكنز البرَّ والتقوى والمعدلة واستصلاح الرّعية ، وعمارة بلادهم ، والتفقد لأمورهم ، والحفظّ لدهمائهم ، والإغاثة لملهوفهم .

> واعلم أن الأموال إذا كشُرت وذُخرت في الخزائن لا تثمر ؛ وإذا كانت في إصلاح الرَّعية وإعطاء حقوقهم وكفَّ المؤنة عنهم نمتُ وربتُ، وصلَّحت

به العامة ، ويزيّنت الولاة ، وطاب به الزمان، واعتقد فيه العزّ والمسّنعة ؛ فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله ، ووفِّر ْ منه على أولياء أمير المؤمنين قَبَلك حقوقتهم ، وأوف رعيتك من ذلك حصصَهم ، وتعهد ما يصلح أمورهم ومعايشهم ؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك قرَّت النعمة عليك ، واستوجبت المزيد من الله ، وكنت بذلك على جباية خراجك وجمع أموال م،٠٠٣/ رعيِّتك وعملك أقدر ، وكان الجمع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك ، وأطيب أنفسًا لكلِّ ما أردت .

فاجهد(١) نفسك فيما حددت لك في هذا الباب، ولتعظم حسبتك(٢) فيه ؛ فإنما يبقى من المال ما أنفس في سبيل حقه، واعرف للشاكرين شكرَهم وأثبهم عليه . وإياك أن تنسيكالدنيا وغرورُها هولَ الآخرة فتتهاون بما بحقُّ عليك؛ فإنَّ التهاون يوجب التفريط ، والتفريط يورث البوار . وليكن عملك لله وفيه تبارك وتعالى ، وارجُ الثوابَ ؛ فإنَّ الله قد أسبغ عليك نعمته فى الدنيا، وأظهر لديك فضلَه ؛ فاعتصم بالشكر ، وعليه فاعتمد يزدك الله خيراً وإحسانًا ، فإنَّ الله يثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين ؛ وقضَّ الحقَّ فما حمل من النَّعم ، والبس من العافية والكرامة . ولا تحقرن ذنبا ، ولا تمايلن حاسداً ، ولا ترحمٰن قاجراً ، ولا تصلن كمَفُوراً ، ولا تداهن عدوًّا ، ولا تصدقن عاماً ، ولا تأمننَ غدَّ اراً ؛ ولا توالينَ فاسقاً ، ولا تتبعن ُّ غاوياً (٣) ، ولا تحمـَدن ّ مرائيًا ، ولا تحقرن إنسانًا ، ولا تردن سائلا فقيراً ، ولا تجيبن (٤) باطلا ، ولا تلاحظن مضحكًا، ولا تخلفن وعدًا، ولا ترهبن فُجَّرًا (٥٠)، ولا تعملن " غضبيًا، ولا تأتينَ بذخًا، ولا تمشينَ مرَحًا (١١)، ولا تركبنَ سفهاً ، ولا تفرُّطنَ فى طلب الآخرة ، ولا تدفع الأيام عيانًا (٧) ، ولا تغمضن عن الظالم رهبة ً أو مخافة ، ولا تطلبنَّ ثواب الآخرة بالدنيا . وأكثر مشاورة َ الفقهاء ، واستعمل نفسك بالحائم ، وخذ عن أهل التجارب وذوى العقل والرّأى والحكمة ،

1 . 0 5 / 4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : «واجهد». (٢) ابن الأثير : ﴿ حسنتك ﴾ .

<sup>(</sup> ع ) ابن الأثير : « ولا تجبن » . (٣) ابن الأثر : « ولا تبتنين عاديًا » .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « لا تأسن مدحاً » . (ه) ابن الأثير: « فاجراً ».

<sup>(</sup> v ) ابن الأثير : « ولا تدفع الأنام عتاباً » .

ولا تُلكخان في مشورتك أهل الد قة (١) والبخل ، ولا تسمعن لم قولا ؟ فإن ضررَهم أكثر من منفعتهم . وليس شيء أسرع فساداً لما استقبلت في أمر رعيتك من الشع . واعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأخذ ، قليل العطية ؛ وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلا؛ فإن رعيتك إنما تعتقد على عبتك بالكف عن أموالهم وترك الجور عنهم ، ويدوم صفاء أوليائك لك بالإفضال عليهم وحسن العطية لم ، فاجتنب الشع ، واعلم أنه أول ما عصى به الإنسان ربه ، وأن العاصى بمنزلة خزى ؛ وهو قول الله عز وجل : ﴿ ومَن يُبكُ مَن المفلحون ﴾ (١٠) ؛ فسهل طريق الجود بالحق ، واجعل للمسلمين كلهم من نيتك حظاً ونصيباً ، وأيقن أن الجود من أفضل واجعل للمسلمين كلهم من نيتك حظاً ونصيباً ، وأيقن أن الجود من أفضل المحاد، فاعده لنفسك خالقاً ، وارض به عملا ومذهباً .

وتفقد أمور الجند فى دواوينهم ومكاتبهم، وأدرر عليهم أرزاقهم ، ووستع عليهم فى معايشهم ؛ ليندهب بذلك الله فاقتهم ، ويقوم لك أمرهم ، ويزيد به قلوبهم فى طاعتك وأمرك خلوصًا وانشراحًا ، وحسب ذى سلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته رحمة فى عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته ؛ فزايل مكروه إحدى البليتين باستشعار تكملة الباب الآخر ، ولزوم العمل به تلق إن شاء الله نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً .

واعلم أن القضاء من الله بالمكان الذى ليس به شىء من الأمور ، لأنه ميزان الله الذى تعتدل عليه الأحوال فى الأرض ، وبإقامة العدل فى القضاء والعمل، تصلح الرعية، وتأمن السبل، وينتصف المظلوم، ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن المعيشة، ويؤد ًىحق الطاعة، ويرزق الله العافية والسلامة، ويقوم الدين، وتجرى السنن والشرائع، وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل فى القضاء.

واشتد في أمر الله، وتورّع عن النَّطَـف (٣) وامض لإقامة الحدود، وأقلل ١٠٥٦/٣ العجلة،وأبعد منالضّجر والقلق، واقنع بالفّسَـم، ولنسكن ربجك،ويقرّجد ُك، وانتفع بتجربتك، وانتبه في صمتك، واسدد في منطقك، وأنصف الخصم،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وأهل الذمة ي . (٣) النطف : العيب والفساد ، ولى ابن الأثير و القصف ي .

وقف عند الشُّبهة ، وأبلغ في الحجة ، ولا يأخذ لـ في أحد من رعيتك محاباة ولا محاماة ، ولا لوم لائم ، وتثبّت وتأنّ ، وراقب وانظر ، وتدبئر وتفكر ، واعتبر ، وتواضع لربك ، وارأف بجميع الرعية ، وسالط الحق على نفسك (١) ، ولا تُسرعن إلى سفك دم \_ فإن الدماء من الله بمكان عظم \_ انتهاكًا لها ىغىر حقها .

وانظر هذا الحراج الذي قد استقامت عليه الرعيَّة، وجعله الله للإسلام عزًّا ورفعة، ولأهله سعة(٢) ومنعة ، ولعدوّه وعدوهم كَسَبْتًا وغيظًا ، ولأهل الكفر من معاهدتهم (٣) ذلاًّ وصَغارًا، فوزِّعه بين أصحابه بالحق والعدال، والتسوية والعموم فيه ، ولا ترفعن َّ منه شيئًا عن شريف لشرفه ، وعن غني ًّ لغناه ، ولا عن كاتب لك، ولا أحد من خاصتك . ولا تأخذن منه فوق الاحمال له ، ولا تكلفن ّ أمرًا فيه شطط . وَاحمل الناس كلُّهم على مرّ الحق ؛ فإنَّ ذلك أجمعُ لألْفتهم (٤) وألزمُ لرضا العامة. واعلم أنك جُعلت بولايتك خازنًا وحافظاً وراعياً، وإنما ُسمَّى أهل عملك رعيتك؛ لأنك راعيهم وقيتمهم؛ تأخذ ١٠٥٧/٣ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم، وتنفقه في قوام أمرهم وصلاحهم، وتقويم أُوَدهم ؛ فاستعمل عليهم في كُور عملك ذوى الرأى والتدبير والتجربة والحبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعَـفاف، ووستِّع عليهم في الرزق؛ فإنَّ ذلك من الحقوق اللازمة لك فما تقلّدت وأسند إليك، ولا يشغلنّك عنه شاغل ، ولا يصرفننك عنه صارف؛ فإنك متى آ ثرته وقدمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربَّك ، وحسن الأحدوثة في أعمالك، واحترزتَ النصيحة (٥) من رعيَّتك ، وأعنت على الصلاح ، فدرّت الحبرات ببلدك ، وفشت العمارة بناحيتك ، وظهر الحيصب في كُورك ، فكثر خراجُك ، وتوفَّرَت أموالك، وقويتَ بذلك على ارتباط جندك ، وإرضاء العامة بإقامة (٦) العطاء فيهم من نفسك ، وكنت محمودَ السياسة ، مرضى العدل في ذلك عند عدوًّك ، وكنت في أمورك كلها

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : «توسمة ». (١) ابن الأثير: « فتسلط الحق على نفسك ».

<sup>( ؛ )</sup> ابن الأثير: « لآفهم » . (٣) ابن الأثير: «من معانديهم».

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: «يا فاضة». (ه) ابن الأثير: «الحبة».

ذا عدل وقوَّة ، وآلة وعدَّة ، فنافس في هذا ولا تقدُّم عليه شيئًا تحمد مغبة

واجعل في كلّ كورة من عملك أمينًا يخبرك أخبارَ عمَّالك ، ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم ؛ حتى كأنك مع كلّ عامل في عمله ، معاين " لأمره كالِّه . وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك ؛ فإن رأيت السَّلامة فيه والعافية ، ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنع فأمضه ؛ وإلا فتوقَّف عنه . وراجع أهل البصر والعلم ، ثم خذ فيه عدَّنه ؛ فإنه ربما ١٠٥٨/٣ نظر الرجل في أمر من أمره قد واتاه (١١)على ما يهوى ، فقوّاه (٢) ذلك وأعجبه، وإن لم ينظر في عواقبه أهلكه ، ونقض َ عليه أمرَه .

> فاستعمل الحزُّم في كلُّ ما أردت ، وباشره بعد عون الله بالقوَّة ، وأكثر استخارة ربِّك في جميع أمورك ، وافرغ من عمل يومك ولا تؤخَّره لغدِّك ؛ وأكثر مباشرته بنفسك ؟ فإن لغد أموراً وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخَرْت . واعلم أنَّ اليوم إذا مضَى ذهب بما فيه ، وإذا أُخَرَّت عمله اجتمع عليك أمر يومين ، فشغلك ذلك حتى تعرض عنه ؛ فإذا أمضيتَ لكلُّ يوم عمليه أرحث نفسيك وبدّنك ، وأحكمت أمور سلطانك .

وانظر أحرار الناس وذوى الشرف منهم ، ثم استيقن صفاء طويتهم وتهذيب مود تهم لك ، ومظاهرتهم بالنصح والحالصة على أمرك ؛ فاستخلصهم وأحسن إليهم ، وتعاهمَد أهلَ البيوتات بمن قد دخلت عليهم الحاجة، فاحتمل مؤنتهم ، وأصلح حالمم ؛ حيى لا بجدوا لحلمتهم (٣)مسًّا. وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ، ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك . والمحتقر الذي لا علم له بطلبحقه؛ فاسأل عنه أحفَى مسألة ، ووكَّلَّ بأمثالهأهلَ الصلاح من رعيتك ، ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك، لتنظر فيها بما يصلح الله ﴿/٠٠٥/ أمرهم . وتعاهد ذوى البأساء ويتاماهم وأراملهَم ، واجعل لهم أرزاقًا من بيت المال اقتداء " بأمير المؤمنين أعزه الله ، في العَطْفعاليهم ، والصلة لهم ، ليصلح

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأثير : « فأغواه » . (١) ابن الأثير : ﴿ أَنَّاهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الخلة : الحاجة .

الله بذلك عيشهم ويرزقك به بركة وزيادة . وأجر للأضراء من بيت المال ، وقد م حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الجراية (١) على غيرهم ، وانصب لمرضى المسلمين دوراً تؤويهم ، وقواً ما يرفقون بهم ، وأطباء يعالجون أسقامهم ، وأسعفهم بشهواتهم ما لم يؤد ذلك إلى سرف في بيت المال . واعلم أن الناس افنا أعظوا حقوقهم وأفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك ، ولم تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم طمعاً في نيل الزيادة ، وفضل الرفق منهم ، وربما برم (١) المتصفح لأمور الناس لكثرة ما يرد عليه ، ويشغل فكره وذهنه منها ما يناله به مؤنة وشقة ، وليس من يرغب في العدل ، ويعرف عاسن أموره في العاجل وفضل ثواب الآجل ؛ كالذي يستقبل ما يقربه إلى الله ، وينتمس رحمته به . وأكثر الإذن الناس عليك، وأبرز لم وجهلك، وسكن المسألة والمنطق ، واعطف عليهم جودك وفيضاله ؟ وإذا أعطيت فاعش المسألة والمنعن ، واعطف عليهم بجودك وفيضالك ؛ وإذا أعطيت فاع السائة والمنعن ، واعطف عليهم بجودك وفيضالك ؛ وإذا أعطيت فاع المعلية على ذلك تجارة مرجة إن شاء الله .

1.7./

واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبالك من أهل السلطان والرياسة فى القرون الخالية والأمم البائدة ؛ ثم اعتصم فى أحوالك كلّها بأمر الله، والوقوف عند عبسته، والعمل بشريعته وسنته وإقامة دينه وكتابه ؛ واجتنبما فارق ذلك وخالفك ، ودعا إلى سخط الله . واعرف ما يسجمع محمالك من الأموال وينفقون منها . ولا تنجمع حراماً ، ولا تنفق إسرافاً ، وأكثر بجالسة العلماء ومشاورتهم ومحالطتهم . وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها ، وإينار مكارم الأمور ومعاليها ؛ وليكن أكرم مُدخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيباً المكم فيك لم تمنعه هيبتُك من إنهاء ذلك إليك فى سر ، وإعلامك ما فيه من النقص ؛ فإنك أنصح أوليائك ومظاهريك .

وانظر عمَّالك الذين بحضرتك وكتَّابكَ؛ فوقتتْ لكلَّ رجل منهم فيكلُّ

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « الجرائد » . ( ٢ ) ابن الأثير : « تبرم » .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثعر: وحواسك و.

يوم وقتاً يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته ، وما عنده من حواثج عمالك ، وأمر كُورك ورعيتك ، ثم فرَّغ لما يورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك ، وكرَّر النظر إليه والتدبير له ؛ فما كان موافقًا للحزم والحق فأمضه ٣٠٦١/٣ واستخر الله فيه ، وما كان مخالفًا لذلك فاصرفه إلى التثبّت فيه ، والمسألة عنه .

> ولا تمنن على رعبتك ولا على غيرهم بمعروف تأتيه إليهم ، ولا تقبل من أحد منهم إلاّ الوفاء والاستقامة والعوّن في أمور أمير المؤمنين ، ولا تـَضَعَنَّ المعروف إلاّ على ذلك .

> وتفهم كتابى إليك ، وأكثر النظر فيه والعمل به ، واستعن بالله على جميع أمورك واستخره ، فإن الله مع الصلاح وأهله ؛ وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبنك ما كان لله رضًا ولدينه نظامًا ، ولأهله عزًّا وتمكينًا ؛ وللذمة والملة عدلاً وصلاحًا .

> وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءك(١) ، وأن يُنزل عليك فضله ورحمتُه بَمَام فضله عليك وكرامته لك ؛ حتى يجعلك أفضَل مثالك نصيبًا ، وأوفرهم حطًّا ، وأسناهم ذكرًا، وأمرًا، وأن يهلك عدُّوك ومَنْ \* ناوَّك وبغي عليك ، ويرزقك من رعيتك العافية ، ويحجز الشيطان عنك وساوسه ، حتى يستعلى أمرُك بالعزّ والقوّة والتوفيق ، إنه قريب مجيب .

وذكر أن طاهراً لما عهد إلى ابنه عبد الله هذا العهد تنازعه الناس وكتبوه ، وتدارسوه وشاع أمره ؛ حتى بلغ المأمون فدعا به وقرئ عليه ، فقال : ما بقَّى أبو الطيب شيئًا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى والسياسة وإصلاح الملك س١٠٦٢/٣ والرعيَّة وحفظ البَّيْشة وطاعة الحلفاء وتقويم الحلافة إلا وقد أحكَّمه، وأوصى به وتقدم ؛ وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العمال في نواحي الأعمال .

وتوجَّه عبد الله إلى عمله فسار بسيرته ، واتبع أمره وعمل بما عهد إليه .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ﴿ وَكَلَاءَتُكُ ﴾ .

وفى هذه السنة ولّى عبد الله بن طاهر إسحاق بن إبراهيم الجسرين ، وجعله خليفته على ما كان طاهر أبوه استخلفه فيه من الشُّرَط وأعمال بغداد ؛ وذلك حين شخص إلى الرَّقة لحرب نصر بن شبث .

وحجَّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن؛ وهو والى الحرميْن .

تم دخلت سنة سبع ومائتين ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر خروج عبد الرحمن بن أحمد العلوي باليمن ]

فمن ذلك خروجُ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب ببلاد عك من اليمن يدءو إلى الرضي من آل محمد صلى الله عليه وسلم .

ذكر الخبر عن سبب خروجه :

وكان السبب في خروجه أن العمال باليمن أساءوا السيرة ، فبايعوا عبدالرحمن هذا ، فلما بالغ ذلك المأمون وَجَّه إليه دينار بن عبد الله في عسكر كثيف ، وكتب معه بأمانه ، فحضر دينار بن عبد الله الموسم وحجّ ، فلما فرغ من حجّه سار إلى اليمن حتى أتى عبد الرحمن ، فبعث إليه بأمانه من المأمون؛ ١٠٦٣/٣ فقبل ذلك ، ودخل ووضع يده في يد دينار ، فخرج به إلى المأمون ، فمنع المأمون عند ذلك الطالبين من الدخول عليه، وأمر بأخذهم بلبس السواد؛ وذلك يوم الحميس لليلة (١) بقيث من ذي القعدة .

[ ذكر الخبر عن وفاة طاهر بن الحسن ]

وفي هذه السنة كانت وفاة طاهر بن الحسين.

ذكر الحبر عن وفاته:

ذكر عن مطهر بن طاهر ، أن وفاة ذي اليمينين كانت من حميى وحرارة أصابته ، وأنه و ُجد في فراشه ميتاً .

<sup>(</sup>١) ابن الأثر: واليلتين ٥.

وذكر أن عميه على بن مصعب وأخاه أحمد بن مصعب ، صارا إليه يعودانه ، فسألا الحادم عن خبره — وكان يغلّس (۱) بصلاة الصبح — فقال الحادم : هو نائم لم ينتبه ، فانتظراه ساعة ، فلما انبسط الفجر ، وتأخر عن الحركة في الوقت الذي كان يقوم فيه للصلاة ، أنكرا ذلك ، وقالا للخادم : أيقظه ، فقال الحادم: لست أجسر على ذلك، فقالا له : اطرق لنا لندخل إليه، فلمخلا فوجداه ملتفيًا في دُواج (۱) ، قد أدخله تحته ، وشد ه عليه من عند رأسه و رجليه ، فحركاه فلم يتحرّك ، فكشفا عن وجهه فوجداه قد مات . ولم يعلما الوقت الذي توفيّ فيه ، ولا وقف أحد من خدمه على وقت وفاته ؛ وسألا الحادم عن خبره وعن آخر ما وقف عليه منه ؛ فذكر أنه صلى المغرب والعشاء الآخرة ، ثم التف في دُواجه . قال الحادم : فسمعته يقول بالفارسية كلامًا وهو ود رّمر ك ينزمر دي ويَلَدُ » ؛ تفسيره أنه يحتاج في الموت أيضًا الم الرّجلة .

1.72/4

وذ كر عن كلثوم بن ثابت بن أبى سعد — وكان يكنى أبا سعدة — قال : كنت على بريد خراسان ، ومجلسى يوم الجمعة فى أصل المنبر ، فلما كان في سنة سبع وماثتين ، بعد ولاية طاهر بن الحسين بسنتين ، حضرت الجمعة ، فصعد طاهر المنبر ، فخطب ، فلما بلغ إلى ذكر الحليفة أمسك عن الدّعاء له ، فقال : اللهم أصلح أمة محمد بما أصلحت به أولياءك ، واكفيها مؤونة من وقلن الدّماء ، وإصلاح ذات البين . قال : فقلت فى نفسى : أنا أول مقتول ؛ لأنى لا أكتم الحبر ؛ فانصرفت البين . قال : فقلت فى نفسى : أنا أول مقتول ؛ لأنى لا أكتم الحبر ؛ فانصرفت رداء ، وطرحت السواد ، وكتبت إلى المأمون . قال : فلما صلى العصر دعانى ، وحدت به حادث فى جفن عينه وفى مأقه ، فخر مينا . قال : فخرج طلحة بين طاهر ، فقال : ردّ وه ردّ وه — وقد خرجت — فرد وفى ، فقال : هل كتبت

<sup>(</sup> ١ ) يغلس بالصبح : يصليه في الغلس : وهو آخر ظلمة الليل .

<sup>(</sup>٢) الدواج ، كرمان وغراب : اللحاف .

بماكان ؟ قلت: نعم، قال : فاكتب بوفاته ، وأعطاني خمسمائة ألف وماثني ثوب ، فكتبت بوفاته وبقيام طلحة بالحيش .

قال : فوردت الحريطة على المأمون بخلعه غدُّوة ، فدعا ابن أبي خالد فقال له: اشخص : فأت به ـ كما زعمت ، وضمنت ـ قال : أبيتُ ليلتي ، ٣٠٠٥/٣ قال : لا لعمرى لا تبيت إلا على ظَهُر . فلم يزل يناشده حتى أذن له في المبيت . قال : ووافت الخريطة بموته ليلا ، فدعاه فقال : قد مات ، فمن ترى ؟ قال : ابنه طلحة ، قال : الصواب ما قلت ، فاكتب بتوليته . فكتب بدُّلك، وأقام طلحة واليًّا على خراسان في أيام المأمون سبع سنين بعد موت طاهر، ثم توفِّيَ، وولى عبد الله خُراسان ــ وكان يتولى حرب بابك ــ فأقام بالدينور ، ووجَّه الحيوش ، ووردت وفاة طلحة على المأمون؛ فبعث إلى عبد الله يحيي بن أكثم يعزَّيه عن أخيه ويهنئه بولاية خراسان، وولِّيعليُّ بن هشام حرب بابك . وذكر عن العباس أنه قال: شهدت مجلساً للمأمون، وقد أتاه نعيّ الطاهر،

فقال : لليدين وللفم ! الحمد لله الذي قدَّمه وأُخَّرنا . وقد ذُكر في أمر ولاية طلحة خراسان بعد أبيه طاهر غير هذا القول ؛ والذي قيل من ذلك ، أن طاهراً لما مات \_ وكان موته في جمادي الأولى \_ وثب الجند ، فانتهبوا بعض خزائنه ، فقام بأمرهم سلاّم الأبرش الخصيّ ، فأمر فأعطوا رزق ستة أشهر. فصير المأمون عمله إلى طُلحة خليفة لعبد الله بن طاهر؛ وذاك أنَّ المأمون ولَّى عبد الله في قول هؤلاء بعد موت طاهر عمل طاهر كله ـــ وكان مقيماً بالرَّقة على حرب نصر بن شبَث - وجمع له مع ذلك الشأم، وبعث إليه بعهده على خُراسان وعمل أبيه ؛ فوجَّه عبد الله أخاه طلحة بخراسان ، واستخلف بمدينة السلام إسحاق بن إبراهيم ، وكاتب المأمون َ طلحة ُ باسمه ، فوجَّه المأمون أحمد بن أبي خالد إلى خُراسان للقيام بأمر طلحة ، فشخص ١٠٦٦/٣ أحمد إلى ما وراء النهر ، فافتتح أشروسَنة ، وأسركاوس بن خاراخره وابنه الفضل ، وبعث بهما إلى المأمون ، ووهب طلحة لابن أبي خالد ثلاثة آلاف ألف درهم وعرَوضًا بألني ألف، ووهب لإبراهيم بن العباس كاتب أحمد بن أبى خالد خمسائة ألف درهم .

۲۰۷ منة ۲۰۷

وفى هذه السنة غلا السعر ببغداد والبصرة والكوفة حتى بلغ سعر القفييز من الحنطة بالهاروني أربعين درهمًا إلى الخمسين بالقفيز الملجم .

وفي هذه السنة وُلتِّي موسى بن حفص طبرستان والرُّويان ودُ نُسْباونْـد .

. . .

وحجّ بالناس في هذه السنة أبو عيسي بن الرشيد .

## تم دخلت سنة ثمان ومائتين ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث

فهما كان فيها من ذلك مصير الحسن بن الحسين بن مصعب من خراسان إلى كرمان ممتنعًا بها ، ومصير أحمد بن خالد إليه حتى أخذه ، فقد م به على المأمون ، فعفا عنه .

وفيها ولتى المأمون محمد بن عبد الرحمن المحزوميّ قضاءً عسكر المهديّ في المحرّم .

وفيها استعنى محمد بن سهاعة القاضي من القضاء فأعفى، وولني مكانه إساعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة .

وفيها عُزل محمد بن عبد الرحمن عن القضاء بعد أن وُلِّيمَه فيها في شهر ربيع الأول ، ووليهَ بشر بن الوليد الكنديّ ، فقال بعضهم :

يأنُّها الملكُ الموحَّدُ ربَّهُ قاضيكَ بشر بنُ الوليد حِمارُ يَنفي شَهادَةَ مَن يَدِينُ مَا بِهِ نطَقَ الكتابُ وجاءَتِ الأخبارْ ويُعُدُّ عدلاً مَن يقولُ بأنَّهُ شيخٌ يُحيط. بجسمه الأُقطارُ

> ومات موسى بن محمد المخلوع في شعبان ، ومات الفضل بن الربيع في ذي القعدة .

> > وحجَّ بالناس في هذه السنة صالح بن الرشيد .

1.77/4

# ثم دخلت سنة تسع ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

### [خبر الظفر بنصر بن شبث]

فن ذلك ما كان من حصر عبد الله بن طاهر نصر بن شبَّث وتضييقه عليه ؟ حتى طلب الأمان ، فذُكر عن جعفر بن محمد العامريّ أنه قال : قال المأمون لشُمامة : ألا تدلُّني على رجل من أهل الجزيرة له عقل وبيان ومعرفة، يؤدَّى عنيما أوجتهه به إلى نصر بن شبت ؟قال: بلي يا أمير المؤمنين ، رجل من بني عامر يقال له جعفر بن محمد ، قال له: أحضرنيه ، قال جعفر : فأحضرني ثمامة ، فأدخلني عليه ، فكلمني بكلام كثير ، ثم أمرني أن أبليغه نصر بن شبتُ . قال : فأتبت نصْمرًا وهو بكفرعـَزُون بسَـروج ، فأبلغته رسالتَـه ، فأذعن وشرط شروطاً ، منها ألا يطأ له بساطاً . قال : فأتيتُ المأمون فأخبرته ، فقال : لا أجيبه والله إلى هذا أبداً ، ولو أفضيت إلى بيع قميصي حتى يطأ بساطى ؛ وما باله بنفر منتى! قال : قلتُ: لجرْمه وما تقدُّم منه ، فقال: أتراه أعظمٍ جُرْماً عندی من الفضل بن الربیع ومن عیسی بن أبی خالد! أتدری ما صنع بی الفضل! أخذ قوّادى وجنودى وسلاحي وجميع ما أوْصى به لى أبى ، فُدَّهب به إلى محمد وتركني بمرُّو وحيداً فريداً وأسلمني ، وأفسد على أخي ؛ حتى كان من أمره ١٠ كان ؛ وكان أشد على من كلّ شيء . أتدرى ما صنع بى عيسي بن أبي خالد! طرد خليفتي من مدينتي ومدينة آبائي ، وذهب بخراجي وفینی ، وأخرب علی دیاری ، وأقعد إبراهیم خلیفة دونی، ودعاه باسمی . قال : قلت : يا أمير المؤمنين ، أتأذن لي في الكلام فأتكلم ؟ قال : تكلم ، قلتُ: الفضل بن الربيع رضيعكُم ومولاكم، وحال سلفه حالكم، وحال سلفكم حاله ، ترجع عليه بضروب كلُّـها تردُّك إليه ، وأما عيسى بن أبى خالد فرجُـلُ

1.14/4

من أهل دولتك ، وسابقتُه وسابقة مَن مضى من سلفه سابقتهم(١) ترجع عليه (١٠٦٩/٣ بذلك ؛ وهذا رجل(٢) لم تكن له يد قط فيتُحمّل عليها ، ولا لمن مضى من سلفه ؛ إنما كانوا من جند بني أمية . قال : إن كان ذلك كما تقول ، فكيف بِاَلَحْنَقِ وَالْغَيْظُ ؛ وَلَكُنِّي لَسَتْ أَقْلَعَ عَنْهُ حَيَّى يَطَّأُ بِسَاطَى ، قَالَ : فأتيت نصراً فأخبرته بذلك كلَّه ، قال : فصاح بالحيل صيحة فجالت ، ثم قال :ويلمي عليه ! هو لم يقنُّو على أربعمائة ضفدع تحت جناحه ــ يعنى الزَّط ــ يقوى على حلَنبة العرب!

> فذُ كر أن عبد الله بن طاهر لما جادَّه القتال وحصره وبلغ منه ، طلب الأمان فأعطاه، وتحوّل من معسكره إلى الرّقّة سنة تسع وماثنين، وصار إلى عبد الله بن طاهر ، وكان المأمون قد كتب إليه قبل ذلك بعد أن هزم عبد الله ابن طاهر جيوشهَ كتابًا يدعوه إلى طاعته ومفارقة معصيته ، فلم يقبل ، فكتب عبد الله إليه ــ وكان كتاب المأمون إليه من المأمون كتبه عمرو بن مسعدة :

أما بعد ؛ فإنك يا نصر بن شبَتْ قد عرفتَ الطاعة وعزَّها وبَرْ د ظلَّها وطيب مَـرْتعها وما في خلافها من النَّـدم والخـَسار، وإن طالت مدَّة الله بك، إصرارهم (٣) واستحقاقهم . وقد رأيتُ إذكارَك وتبصيرك لما رجوتُ أن يكون لما أكتب به إليك موقع منك ؛ فإنّ الصدق صدق والباطل باطل ؛ وإنما القول بمخارجه وبأهله الذين يُعنـَوْن به ، ولم يعاملك من عمـّال أمير المؤمنين أحد أنفع لك في مالك ودينك ونفسك ، ولا أحرص على استنقاذك والانتياش لك من خطائك مني ؛ فبأيّ أوّل أو آخر أو سطَّة أو إمْرة إقدامُك يا نصر على مطمئنًا ، أو وادعًا أو ساكننًا أو هادئنًا ! فوَعالم السرُّ والجهر ، لئن لم تكن للطاعة مراجعًا وبها خانعًا ، لتستوبلنُّ وخمَّمَ العاقبة ؛ ثم لأبدأنَّ بك قبل كلُّ عمل ، فإن ّ قرون الشيطان <sup>(4)</sup> إذا لم تُنقطَعُ كانت في الأرض فتنة وفسادًا

> (٢) ابن الأثير : « وأما نصر فرجل » . (٤) ف: والشياطن ه.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : «معروفة».

<sup>(</sup>٣) ف : « احرازهم » .

٧٠٩ تنه ٩٠٠

كبيراً ، ولأطأن بمن معى من أنصار الدولة كواهل رعاع أصحابك ، ومَنَ تأشّب (١) إليك من أدانى البلدان وأقاصيها وطمّنامها وأوباشها، وممّن انضوى إلى حوزتك من خُرّاب الناس، ومن لفظه بلده، ونفته عشيرته؛ لسوء موضعه فيهم . وقد أعذر من أنذر . والسلام .

1.41/5

وكان مقام عبد الله بن طاهر على نصر بن شبّت محاربًا له ــ فيها ذكر ــ خمس سنبن حتى طلب الأمان ؛ فكتب عبد الله إلى المأمون يعلمه أنه حصره وضيّق عليه ، وقتل رؤساء منّ معه ، وأنه قد عاذ بالأمان وطلبه ، فأمره أن يكتب له كتاب أمان ، فكتب إليه ، أماناً نسختُه :

### بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد؛ فإن الإعذار بالحق حجة الله المقرون بها النصر، والاحتجاج بالعدل دعوة الله الموصول بها العزُّ؛ ولا يزال المعذر بالحق، المحتجِّ بالعدل في استفتاح أبواب التأييد ، واستدعاء أسباب التمكين ؛ حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين ، ويمكّن وهو خير الممكّنين ؛ ولستّ تعدو أن تكون فها لهجتَ به أحد ثلاثة : طالب دين ، أو ملتمس دنيا ، أو متهوراً يطلبُ الغَلْبَة ظلمًا ؛ فإن كنت للدين تسَعَى بما تصنع، فأوضح ذلك لأمير المؤمنين يغتم قبوله إن كان حقًّا، فلعمري ما همَّته الكُّبري، ولاغايته القصوي إلا الميل مع الحقَّ حيث مال، والزوال مع العدل حيث زال ؛ و إن كنت للدنيا تقصد ، فأعلم أمير المؤمنين غايتَكُ فَيْهَا؛ والأمر الذي تستحقها به؛ فإن استحققتها وأمكنه ذلْكُ فعلَّمُهِك. فلعمری ما يستجيز مَـنْـع خلق ما يستحقه وإن عظيُم ، وإن كنت متهوّرًا فسيكنى الله أميرَ المؤمنين مؤنتك َ، ويعجل ذلك (٢) كما عجل كفايته مؤن قوم سلكوا مثل َطريقك كانوا أقوى بدًا، وأكثف جنداً، وأكثر جمعًا وعدداً ونصراً منك فيما أصارهم إليه من مصارع الحاسرين ، وأنزل بهم من جوائح الظالمين . وأمير المؤمنين يختم كتابه بشهادة أن لاإله إلاالله وحدهلا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وضمانه لك في دينه ود مَّته الصفح عن سوالف جرائمك ، ومتقدمات جرائرك ، وإنزالك ما تستأهل من منازل العزُّ والرفعة إن أتبتَ وراجعتَ ؛ إن شاء الله . والسلام .

1.41/4

<sup>( )</sup> ف : « ومن إليك » . ( ) ف : « ويعجل في ذلك » .

7.1

ولما خرج نصر بن شبث إلى عبد الله بن طاهر بالأمان هدم كيسوم وخرّبها .

وفى هذه السنة ولتى المأمون صدقة بن على المعروف بمزريق أرمينيّة وأذْرَبيجان ومحاربة بابك ، وانتدب للقيام بأمره أحمد بن الجنيد بن فرزندى الإسكافي ، ثم رجع أحمد بن الجنيد بن فرزندى إلى بغداد ، ثم رجع إلى الخُرَّميّة ، فأسره بابك ، فولتى إبراهيم بن الليث بن الفضل التجييّ أذْرَّبيجان .

• • •

وحجّ بالناس فى هذه السنة صالح بن العباس بن محمد بن على ً ، وهو ١٠٧٢/٣ والى مكة .

> وفيها مات ميخائيل بن جورجس صاحب الروم ، وكان ملكه نسع سنين ، وملكت الروم عليهم ابنه توفيل بن ميخائيل .

### ثم دخلت سنة عشر ومائتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك وصول نصر بن شبّث فيها إلى بغداد ، وجّه به عبدالله بن طاهر إلى المأمون ، فكان دخوله إليها يوم الاثنين لسبع خلون من صفر ، فأنزله مدينة أبى جعفر ووكل ً به من يحفظه .

[ ذكر الخبر عن ظفر المأمون بابن عائشة ورفقائه ]

وفيها ظهر المأمون على إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام ، الذي يقال له ابن عائشة ومحمد بن إبراهيم الأفريقي ومالك بن شاهي وفرج البَّغواري ومَن كان معهم ٣-ين كان يسعى في البيعة لإبراهيم بن المهدي ، وكان النيغواري ومَن كان معهم ٣-ين كان يسعى في البيعة لإبراهيم بن المهدي ، وكان الذي أطلعه عليهم وعلى ما كانوا يسعون فيه من ذلك عوان القطر بلي أ ؛ فأرسل الميمون يوم السبت - فيا أذكر - لحمس خلون من صفر سنة عشر ومائتين ؛ فأمر المأمون بإبراهيم بن عائشة أن يقيام ثلاثة أيام في الشمس على باب دار المأمون ، ثم ضربه يوم الثلاثاء بالسبياط ، ثم حيسه في المطبق ، ثم ضرب (١) مالك بن شاهي وأصحابه ، وكتبوا للمأمون أسهاء من دخل معهم في هذا الأمر من القواد والحند (١) وسائر الناس ، فلم يعرض المأمون لأحد بمن كتبوا له ؛ ولم يأن أن يكونوا قلقنفوا (١) أقواماً براء ، وكانوا اتعلوا أن يقطعوا الجسر ولم يأن أن يكونوا قلقنفوا (١) أقواماً براء ، وكانوا اتعلوا أن يقطعوا الجسر اذا خرج الجند يتلقون نصر بن شبث ، فغمر بهم فأخيذوا ، ودخل نصر بن شبث بعد ذلك وحده ؛ ولم يوجه إليه أحد " من الجند، فأنزل عند إسحاق بن إبراهيم ، ثم مول إلى مدينة أبي جعفر .

٧٤/٣

<sup>(</sup>١) س : « وضرب » . (٢) ف : « ومن الحد » .

<sup>(</sup>٣) س: « قرفوا قوماً » .

سنة ۲۱۰ 7.4

### [ ذكرخبرالظفر بإبراهيم بن المهدى ]

وفيها أخذ إبراهيم بن المهدى ليلة الأحد لثلاث عشرة من ربيع الآخر ، وهو متنقب مع امرأتين في زيّ امرأة؛ أخذه حارس أسود ليلا، فقال: مّن أنتنَ ؟ وأين تسردُن في هذا الوقت ؟ فأعطاه إبراهيم... فيما ذكر ... خاتم ياقوت كان في يده، له قدر عظيم؛ ليخلِّيهن (١١)، فلما نظر الحارس إلى الحاتم استراب بهن "، وقال: هذا خاتم رجل له شأن ، فرفعهن " إلى صاحب المسلحة ، فأمرهن " أن يُسفرن ، فتمنُّع إدراهيم، فجبذه صاحب المسلَّحة ، فبدت لحيته ، فرفعه إلى صاحب الحسر فعرفه ؛ فذُّهب به إلى باب المأمون ، فأعلم به ؛ فأمر بالاحتفاظ به في الدار ؛ فلما كان غداة الأحد أقعد في دار المأمون لينظر إليه بنو هاشم والقواد والجند ، وصيَّروا المقنعة التي كان متنقبًا بها في عُنقه ، والملحفة التي ﴿ ١٠٧٥/٣ كان ملتحفًا بها في صدره ، ليراه الناس ويعلموا كيف أخـذ . فلما كان يوم الحميس حوَّله المأمون إلى منزل أحمد بن أبى خالد فحبسه عنده ، ثم أخرجه المأمون معه حيث خرج إلى الحسن بن سهل بواسط ، فقال الناس : إن الحسن كلَّمه فيه ، فرضي عنه وخلتي سبيله، وصيره عند أحمد بن أبي خالد ، وصيَّر معه أحمد بن (٣) يحيى بن معاذ وخالد بن يزيد بن مزْيَـد بحفظانه ؛ إلا أنه موسّع عليه، عنده أمّه وعياله، ويركب إلى دار المأمون، وهؤلاء معه يحفظونه .

[ ذكرخبر قتل ابن عائشة ]

وفى هذه السنة قتل المأمون إبراهيم بن عائشة وصلبه .

• ذكر الحبر عن سبب قتله إياه :

كان السبب في ذلك أن المأمون حبس ابن عائشة ومحمدبن إبراهيم الأفريقي ورجلين من الشُّطَّار ، يقال لأحدهما أبو مسهار وللآخر عمَّار ، وفرج البغواريّ ومالك بن شاهي وجماعة معهم ممن كان سعى في البيعة الإبراهيم ؛ بعد أن

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، وفي ط : « ابن محمى ». (١) ف: «ليخليه».

۲۱۰ منة

ضُربوا بالسياط ما خلا عمّاراً ، فإنه أومن لما كان من إقراره على القوم في المطبّق ، فرفع بعض أهل المطبّق أنهم يريدون أن يشغبّوا وينقبُوا السجن و وكانوا قبل ذلك بيوم قد سد وا باب السجن من داخل فلم يدّ عـُوا أحداً يدخل عليهم – فلما كان الليل وسمعوا شغبهم ، بلغ المأمون خبرُهم ، فركب إليهم من ساعته بنفسه ، فدعا بهؤلاء الأربعة فضرب أعناقهم صبراً ، وأسمعه ابن عائشة شتماً قبيعًا ؛ فلما كانت الغداة صُلبوا على الجسر الأسفل ؛ فلما كان من الغداة يوم الأربعاء أنزل إبراهيم بن عائشة ، فكُفُن وصلى عليه ، ودفن في مقابر قويش ، وأنزل ابن الأفريق فدفن في مقابر الخيزران وترك الباقون .

### [ العفو عن إبراهيم بن المهدى ً]

وذكر أن إبراهيم بن المهدى لما أحند صير به إلى دار أبى إسحاق بن الرشيد— وأبو إسحق عند المأمون — فحسُمل رديفاً لفرج التركى ؛ فلما أدخل على المأمون قال له : هيه يا إبراهيم ! فقال : يا أمير المؤمنين ، ولى الثار محكم فى القصاص ، والعفو أقرب التقوى ، ومن تناوله الاغترار بما مُد له من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه ؛ وقد جعلك الله فوق كل ذى ذنب ؛ كما جعل كلَّ ذى ذنب دونك ، فإن تعاقب فبحقلك ، وإن تعفُ فبفضلك ، قال : بل أعفو با إبراهيم ، فكبر ثم خر ساجداً .

وقيل إن إبراهيم كتب بهذا الكلام إلى المأمون وهو محنف ، فوقع المأمون في حاشية رقعته : «القُدُوة تذهب الحفيظة ، والندم توبة، وبينهما عفو الله، وهو أكبر ما نسأله ، ، فقال إبراهيم بمدح المأمون (١) :

يا خيرَ من ذَمَلَت عانيةً به (٢) بعد الرسول لآيس ولطامع (٢) وأبرَّ من عَبَدَ الإله على التي عيناً وأَقْوَله بحُنِّ صادع عسلُالفوارع ِ مألطِعتَ فإن تُهَجُ فالصَّابُ يُمزَ جُ بالسَّمام الناقع

1.44/4

 <sup>(</sup>١) الأغاني: ١٠٠: ١١٧ : ١١٧
 (٣) الإغاني وأو طام ، ابن الأثير : وأو طائم » .

1.44/4

متيقظاً حَذِرًا وما يخشى العِدَى نَبْهانُ من وسَنَاتِ ليل الهاجع (١) وتَبيتُ تَكلوُهم بقلب خاشع مُلثت قلوبُ الناس منك مخافةً من كُلِّ مُعضِلة وريب واقع (١٦) بأنى وأمِّي فديةً وبنيهمَا (٢) ما أَليَنَ الكَنَفَ الذي بوَّأْتَني وَطَنَّا وَأَمْرَعَ رَبَّعَهُ للراتع وأبأ رءوفأ للفقير القانع للصالحات أخأ جُعِلت وللتني وألودُ منك بفضل حلم واسع (1) نفسى فداؤك إذتضل معاذري رفَعَت بناءَك بالمحلِّ اليافع (٥) وسع النفوس من الفَعَال البارع عفو ، ولم يشفع إليك بشافع وعفوت عمن لم يكن عن مثلهِ ظَفرَت يداك بممتكين خاضع وعَويلَ عَانِسَةِ كَقُوس النازع بعدانه ياض الوشى عظمُ الظالع(٢) جَهدُ الأَليَّةِ من حَنيفِ راكع أسبسابها إلا بنيية طائع بِرَدُى إِلَى خُفَرِ المهالك هَائع (٨) حتى إذا علِقَت حَبَائلُ شقوتى لم أَدْرِ أَنَّ لمثل جُرمى غَافرًا فوقفتُ أنظر أيّ حَتف صارعي وَرَعُ الإمام القَادِرِ المتواضع ردُّ الحياة على بعد ذَهَابها ورى عَدُوَّكَ في الوَيْين بقاطِم ِ أحياك مَنْ وَلاَّك أطولَ مُدَّة

نفسي إِذَا آلَتْ إِلَّ مطامعِي

(٢) ابن الأثير : ووأبهما ي . (٤) ف: وحكم ، س: وخاشم ، .

(٦) لم يود في رواية الأغاثي.

(٨) الأغانى: وعلى حفره.

1. v9/r

كُمْ من يَد لك لم تُحَدُّثني مها

أَمَلاً لفضلك والفواضلُ شِيمةٌ

فَدَذَلتَ أَفضلَ مايضيقُ ببذ لِه

إلا العلوُّ عن العقوبة بعدما فرحمت أطفالا كأفراخ القطا

وَعَطَفت آصِرَةً عليَّ كما وَعَي

الله يعلَم ما أقولُ فإنَّها

ما إن عصيتك والغُوَاة تَقُودني(٧)

1.4./٣

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ووسنان ۾ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: ووذنب واقع ».

<sup>(</sup> ه ) ابن الأثير : « المحل » .

<sup>(</sup>٧) الأغاني : وتمدني .

1.41/4

فشكرت مُصطَنعاً لأكرم صانيم و وهو الكثيرُ لدىً غيرُ الضائع أهلاً ، وإن تمنع فأعدَّلُ مانع فى صُلب آدَمَ للإمام السابع(١) وحَوى ردَاوُك كلَّ خيرِ جامع

أَسديتها عفوًا إلىَّ هنيئةً إلاَّ يسيرًا عند ما أُولَيتَنى إن أنت جدتَ بها علَّ تكن لها إنَّ الذى قَسَم الخلافة خَازَها جَمَعَ القلوبَ عليكجَامهُ أُمرِها

فذكر أن المأمون حين أنشده إبراهيم هذه القصيدة ، قال: أقول، ا قال يوسف لإخوته : ﴿ لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ يَنْفِيرُ اللهُ لَكُمْ ۚ وَهُوَ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (١٣

[ذكر الخبر عن بناء المأمون ببورَان]

وفى هذه السنة بني المأمون ببـُورَان بنتالحسن بن سهل فى رمضان منها .

• ذكر الخبر عن أمر المأمون في ذلك وما كان في أيام بنائه :

أذكر أن المأمون لما مضى إلى فم الصّلح إلى معسكر الحسن بن سهل ، حمل معه إبراهم بن المهدى ، وشخص المأمون من بغداد حين شخص إلى ما هنالك للبناء ببوران، راكباً زورقاً، حتى أرسى "على باب الحسن؛ وكان العباس بن المأمون قد تقد م أماه على الظلّهي ، فتلقاه الحسنخارجاً عسكره فى موضع قد اتّخذ له على شاطئ د جلة ، بسى له فيه جوسى؛ فلماعاينه العباس في رجله لينزل ، فحلف على الحسن ألا يفعل ، فلما ساواه ثنى رجله الحسن وهو لينزل ، فقال له العباس : بحق أمير المؤمنين لا تنزل ؛ فاعتنقه الحسن وهو راكب . ثم أمر أن يقد م إليه دابته ، ودخلا جميعاً منزل الحسن، ووافى المأمون في وقت العشاء، وذلك في شهر رمضان من سنة عشر وماتين ، فأفطر هو المحسن والحسن والحسن والحسن والحسن والحسن والحسن عبد الله قائم على رجله — حتى فرغوا من الإفطار ،

(۲) سورة يوسف ۹۲.

<sup>(</sup>١) الأغانى: وقسم الفضائل ي . (

<sup>(</sup>٣) أرسى د: وأرفأ ي.

سنة ٢١٠ 1.4

وغسلوا أيديهُم ، فدعا المأمون بشراب ، فأتى بجام ذهب فصُبُّ فيه وشرب، ومدُّ يده بجام فيه شراب إلى الحسن؛ فتباطأ عنه الحسن؛ لأنه لم يكن يشرب قبل ذلك ؛ فغمز دينار بن عبد الله الحسن ، فقال له الحسن : يا أمير المؤمنين ، أشربه بإذنك وأمرك ؟ فقال له المأمون : لولا أمرى لم أمدد يدى إليك ، فأخذ الجام فشربه. فلما كان في الليلة الثانية ، جمع بين محمد بن الحسن بن سهل والعباسة بنت الفضل ذي الر ثاستين، فلما كان في الليلة الثالثة دخل على بوران، وعندها حمدونة وأم جعفر وجدتها ؛ فلما جلس المأمون معها نثرت عليها جدَّتها ألف درّة كانت في صينية ذهب، فأمر المأمون أن تُجمع ، وسألها عن عدد ذلك الدرّ كم هو ؟ فقالت : ألف حبّة ، فأمر بعد ها فنقصت عشرًا ، فقال : مَـن ۚ أخذها منكم فليردَّها ، فقالوا : حُسين زجلة ، فأمره بردَّها، فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ إنما نُشر لنأخذه، قال: ردَّها فإني أخلفها عليك ، فردُّ ها . وجمع المأمون ذلك الدرُّ في الآنية كما كان ، فوُضع في حمج والبحاد ، وقال : هذه نحلتك (١) ، وسكيي حوائجك ؛ فأمسكت . فقالت لها جدَّتها : كلَّمي سيدك ، وسليه حوائجك فقد أمرك ، فسألته (٢) الرَّضا عن إبراهيم بن المهدى ، فقال : قد فعلت ، وسألته الإذن لأمّ جعفر في الحبّ ، ١٠٨٣/٣ فأذن لها . وألبستها أم جعفر البَّد نة الأمويَّة ؛ وابتنى بها في ليلته ، وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر ؛ فيها أربعون منًّا في تور (٣) ذهب . فأنكر المأمون ذلك عليهم ، وقال: هذا سَمرَف؛ فلمَّا كان من الغد دعا بإبراهيم بن المهدىُّ فجاء بمشي من شاطئ د ِجلة ، عليه مُبطَّنةُ ملحمَ ، وهو معمَّ بعمامة ، حتى دخل؛ فلما رُفع السّر (٤) عن المأمون رمى (٥) بنفسه ، فصاح المأمون : يا عمِّ ، لا بأس عليك ، فدخل فسلم عليه تسليمَ الحلافة، وقبـّل يده ، وأنشد شعره ، ودعا بالحاع فخلع عليه حلعة ثانية ، ودعا له بمركب وقلَّده سيفًا ، وخرج فسلتم الناس ، ورُدُّ إلى موضعه .

<sup>(</sup>٢) ف: «فقالت». (١) د ، ف : « لحليك » .

<sup>( ؛ )</sup> ف : ﴿ فَلَمَا دَخُلُ وَرَفِعُ السَّرِ ﴾ . (٣) التور في الأصل: إناء يشرب فيه .

<sup>(</sup>ه) س: «أرمى بنفسه».

71. i...

وذُكر أن المأمون أقام عند الحسن بن سهل سبعة عشر يومًا يعد له في كل يوم لجميع من معه جميع ما يُعتاج إليه ، وأن الحسن خلع على القواد على مراتبهم ، وحملهم ووصلهم ؛ وكان مبلغ النفقة عليهم خمسين ألف ألف درهم . قال : وأمر المأمون غسان بن عباد عند منصر فه أن يدفع إلى الحسن عشرة آلاف ألف من مال فارس ، وأقطعه الصلّح (١) فحملت إليه على المكان ؛ وكانت معدة عند غسان بن عباد ، فجلس الحسن ففر تها في قواده وأصحابه وحشمه وخدمه ؛ فلمنا انصرف المأمون شيعه الحسن، ثم رجع إلى فم الصّلح .

فَدُ كُرَ عَنَ أَحَمَدُ بِنَ الْحُسَنِ بِنَ سَهِلَ ، قَالَ : كَانَ أَهَلْنَا يَتَحَدُّ تُونَ أَنَّ الْحُسَنِ بِنَ سَهِلَ كَتَب رَقَاعًا فِيهَا أَسْهَاء ضياعه ، ونَثْرِها على القوّاد وعلى بنى هاشم ؛ فَمَنْ وقعت في يده رقعة منها فيها اسم ضَيَّعة بعث فتسلمها .

وذكر عن أبى الحسن على بن الحسين بن عبد الأعلى الكاتب، قال : حد ثنى الحسن بن سهل يومًّا بأشياء كانت فى أم جعفر، ووصف رجاحة عقلها وفهمها، ثم قال : سألها يومًّا بأشياء كانت فى أم جعفر، ووصف رجاحة عقلها على بحوران ، وسأل حمدونة بنت غضيض عن مقدار ما أنفقت فى ذلك الأمر . قال : فقالت حمدونة : أنفقت محسة وعشرين ألف ألف ، قال : فقالت معمور من الف ألف إلى أم جعفر : ما صنعت شيئًا ، قد أنفقت ما ببن خمسة وثلاثين ألف ألف ألف إلى مبعد وثلاثين ألف ألف ألف إلى مبعد وثلاثين ألف ألف الذي المعمور من عسبر ، قال : وأعددنا له شمعتين من عسبر ، قال : فلحل بها ليلاً ، فأوقدتا ببن يديه ؛ فكثر دخانهما ، فقال : ارفعوهما قد أذانا الدخان ، وهاتوا الشمع . قال : ونحلتها أم جعفر فى ذلك اليوم الصلح قال : فكان سبب عود الصلح إلى ملكى ، وكانت قبل ذلك لى ، فدخل على يومً عرباً حداله المارسي فاقرأنى أربعة أبيات امتدح بها ذا الرياستين ، فقلت له : ننفذها لك ذى الرياستين ، فقلت له : ننفذها لك ذى الرياستين ، وأقطعك الصلح فى العاجل إلى أن تأتى مكافأتك

<sup>(</sup>١) الصلح ، بالكسر والحاء المهملة : كورة فوق واسط ، لها نهر يستمد من دجلة على الحانب الشرق يسمى فم الصلح . يها كانت منازل الحسن بنن سهل ، وكانت للحسن هناك منازل وقصور أخي عليها الزبان فلا يعرف لها مكان . ياقوت .

من قبلَه . فأقطعته إياها ، ثم ردَّها المأمون على أمَّ جعفر فنحلتُها بـُـوران .

وروى على بن الحسين أن الحسن بن سهل كان لا ترفع السُتور عنه ، ولا يوفع الشَّعور عنه ، ولا يوفع الشَّمع من بين يديه حتى تطلع الشمس ويتبينها إذا نظر إليها . وكان متطيرًا يحب أن يقال له إذا دخل عليه : انصرفنا من فرح وسرور ، ويكره أن يذكر له جنازة أو موت أحد . قال : ودخلتُ عليه يومًا فقال له قائل : إن على بن الحسن أدخل ابنه الحسن اليوم الكتبّاب، قال : فدعا لى وانصرفت، فوجدت في منزلى عشرين ألف درهم . قلد وكتابًا بعشرين ألف درهم . قال : وكان قد وهب لى من أرضه بالبصرة ما قرم بخمسين ألف دينار ، فقبضه عنى بُغا الكبير ، وأضافه إلى آرضه .

وذكر عن أبى حسان الزيادى أنه قال : لما صار المأمون إلى الحسن بن سهل ، أقام عنده أيامًا بعد البناء ببُوران ، وكان مقامه فى مسيرِه وذهابه ورجوعه أربعين يومًا. ودخل إلى بغداد يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلتُ<sup>(١)</sup> من شوال .

وذكر عن محمدبن موسى الخُمُوارزَىّ أنه قال : خرج المأمون نحو الحسن ابن سهل إلى فم الصَّلح لثمان خلوْن من شهر رمضان ، ورحلَ من فم الصَّلْح لتسع بقين من شوال سنة عشر وماثنين .

وهلك حُميد بن عبد الحميد يوم الفطر من هذه السنة؛ وقالت جاريته عـَذَــَل :

مَنْ كَانَ أَصْبَح يومَ الفطرِ مُغتَبطاً فَمَا غَبْطُنــا به والله محمودُ ١٠٨٦/٣ أَو كان منتظرًا في الفطر سَيْدَهُ فإن سَيْدَنا في الترْبِ ملحودُ

> وفي هذه السنة افتتح عبد الله بن طاهر مصر؛ واستأمن إليه عبيدالله بن السرى بن الحكم .

1.40/4

<sup>(</sup>١) س : « مفست » .

## ذكر الخبر عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر من الرَّقة إلى مصر وسبب خروج ابن السرىّ إليه فى الأمان

ُذكر أن عبد الله بن طاهر لمَّا فرغ من نصر بن شبَّث العُـقَــَيلي ۗ ، ووجَّهه إلى المأمون فوصل إليه ببغداد كتب المأمون يأمره بالمصير إلى مصر ؟ فحد ثني أحمد بن محمد بن تخلَّلَد ، أنه كان يومئذ بمصر ، وأن عبد الله بن طاهر لما قَرَّب منها، وصارمنها على مرحلة، قدّم قائداً من قوّاده إليها ليرتاد لمعسكره موضعًا يعسكر فيه ، وقد خندق ابن السرى عليها خندقًا ، فاتَّصل الحبر بابن السرى عن مصير القائد إلى ما قرب منها ، فخرج بمن استجاب له من أصحابه إلى القائد الذي كان عبد الله بن طاهر وجمَّه لطلب موضع معسكره ؛ فالتَّى (١) جيش ابن السرى وقائد عبد الله وأصحابه وهم في قلَّة ، فجال القائد وأصحابه جولة ، وأبرد القائد إلى عبدالله بريداً يخبره بخبره وخبر ابن السرى، فحمل رجاله على البغال؛ على كل بغل رجلين بآلتهما وأدواتهما، وجَنَبُوا(٢) الحيل ، وأسرعوا السير حتى لحقوا القائد وابن السرى ؛ فلم تكن من عند الله وأصحابه إلا حميلة واحدة حتى انهز م(٣) ابن السرى وأصحابه ، وتساقطت عامة أصحابه \_ يعني ابن السري \_ في الحندق ، فن هلك منهم بسقوط بعضهم على بعض في الخندق كان أكثرَ ممَّن قتله الجند بالسيف، وانهزم ابن السرى ، فدخل الفسطاط ، وأغلق على نفسه وأصحابه ومسَن فيها (٤) الباب ، وحاصره عبدالله بن طاهر ؛ فلم يعاوده ابن السرى الحرب بعد ذلك حتى خرج إليه في الأمان .

وذكر عن ابن ذى القلمين ، قال : بعث ابن السرى إلى عبدالله بن طاهر لما ورد مصر ومانعه من دخولها بألف وصيف ووصيفة ؛ مع كل وصيف ألف دينار فى كيس حرير ، وبعث بهم ليلا . قال: فرد ذلك عليه عبد الله وكتب إليه: لوقبلت هدينتك فهاراً لقبلتُها ليلا (بل أنم بهدينَّتكُمْ تَمَشْرَحُون ،

1 . 4 V /W

 <sup>(</sup>١) س : « والتو » .
 (٢) يقال : جنب الفرس ، أى قادها إلى جنبه .

<sup>(</sup>٣) س: وفانهزم ي . (٤) ف: «فيه ي .

ارْجعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ لا قِبلَ لَهُمْبِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُمْ مِنهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (١) قال : فحينتذ طلب الأمان منه ، وخرج إليه .

وذكرَ أحمد بن حفص بن عمر، عن أبي السمراء ، قال : خرجنا مع ١٠٨٨/٣ الأمير عبدالله بن طاهر متوجَّهين إلى مصر ؛ حتى إذا كنَّا بين الرَّمْلة ودمشق ؛ إذا نحن بأعرابيّ قد اعترض؛ فإذا شيخ فيه بقيّة على بعير له أوْرَق ، فسلّم علينا فرددنا عليه السلام . قال أبوالسمراء : وأنا و إسحاق بن إبراهيم الرافقي وإسحاق بن أبي ربعيٌّ ، ونحن نساير الأميرَ ، وكنَّا يومئذ أفرَه من الأمير دوابٌ ، وأجود منه كُسًّا . قال : فجعل الأعرابيّ ينظر في وجوهنا ، قال : فقلتُ : يا شيخ؛ قد ألححث في النظر، أعرفت شيئًا أم أنكرته ؟ قال : لاوالله ما عرفتُكُم قبل يومى هذا، ولا أنكرُتكم لسوء أراه فيكُم ؛ ولكنى رجلٌ حسن الفراسة في الناس، جيَّد المعرفة بهم، قال: فأشرت له إلى إسحاق بن أبي ربعي ، فقلت : ما تقول في هذا ؟ فقال :

> عليه وتأديب العرَاق مُنيرُ أرَى كاتِباً دَاهِي الكتابَةِ بيِّنُ على بتقسيط الخَراج بصِيرُ له حرَكاتُ قد بشاهِدْنَ أَنَّه

> > ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم الرافق ، فقال :

يُحِبُّ الهدايا ، بالرِّجال مَكورُ نُخْبُرُ عنهُ أَنَّه لَوزيرُ

ومُظهِر نُسْك ما عليه ضميرُهُ إخالُ بهِ جُبْناً وبُخْلاً وشيمَةً

ثم نظر إلى وأنشأ يقول :

يكونُ لهُ بالقرْبِ منهُ سرورُ وهذا نديمٌ للأَمير ومؤنِسٌ فبغضُ نديم مرَّةً وسميرُ إخاله للأشعارِ والعِلم رَاوِياً (٢)

1.41/4

 <sup>(</sup>١) سورة النمل ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأثير : ووأحسبه للشعر والعلم راوياً ٥ .

مُم نظر إلى الأمير وأنشأ يقول:

وهذا الأَميرُ المُرتجَى سيْبُ كَفَّهِ فَمَا إِنْ لَهُ فَيَمِنْ رَأَيْتُ نَظَيرُ ١٠٠ عليه رِدَاءُ من جمالِ وهيبة ووجه بإداركِ النجاح بشِيرُ لقَدَ عُصِم الإسلامُ مِنه بدَّابدِ ١٠٠ به عاشَ معرُوفٌ وماتَ نكيرُ

أَلَا إِنْمُــاً عَبِدُ الْإِلَهِ بِنُ طَاهِر

قال : فوقع ذلك من عبدالله أحسَن موقع ، وأعجبه ما قال الشيخ ، فأمر له بخمسهائة دينار ، وأمره أن يصحبه .

وذكر عن الحسن بن يحيى الفهرى ، قال: لقينا البُطيْن الشاعر الحمصى ، ونحن مع عبدالله بن طاهر فيا بين سَلَمَسْية وحِمْص، فوقف على الطريق، فقال لعبد الله بن طاهر :

> مَرْحَباً مَرحَباً وأهلاً وسَهْلاً بابا مَرْحَباً مَرحَباً عَلَاكُمَّةً وسَهْلاً بابا مَرْحَباً مرحباً عِن كَفَّةُ البَّحْ رُّ ما يُبالِي المأمونُ أَيَّدهُ الله ه أَنتَ غَرْبُ وذَاكَ شرقٌ مقيًا أَيُّ وحقيقٌ إذ كُنتُما في قديم لزُر أَن تنالا ما نلتُماهُ من المجد لـ

بابن ذِى العُرتينِ قالدَّعوتينِ بابن ذِى الغُرتينِ قالدَّعوتينِ رُ إِذَا فَاضَ مُزِبدَ الرَّجَوَين ه إِذَا كَنْتُما له باقييْنِ أَيُّ فَنَتِ أَنَّ مِنَ الجانبيْنِ لرُرِيْنَ ومُصعب وحُسين لدِ وأن تعلُوا على الثَقلَيْن

لنا وَالدُّ بَرُّ بنا ، وأُميرُ

1.41/4

قال: من أنت ثكلتك أمك! قال: أنا البُطين الشاعر الحمصى"، قال: الكب يا غلام وانظر كم بيتاً ؟ قال: قال: سبعة ، فأمر له بسبعة آلاف درهم أو بسبعماتة دينار، ثم لم يزل معه حتى دخلوا مصر والإسكندرية ، حتى انخسف به وبدابته غربج"، فات فيه بالإسكندرية .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « في العالمين نظير » . (٢) ابن الأثير : « بذي يد » .

#### [ ذكر الخبر عن فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية ]

وفي هذه السنة فتح عبدالله بن طاهر الإسكندرية ـ وقيل كان فتحه إياها في سنة إحدى عشرة ومائتين ـ وأجلَّى مَن ْكان تغلُّب عليها من أهل الأندلس عنها.

### ذكر الخبر عن أمره وأمرهم :

حدّ ثني غير واحد من أهل مصر ، أنّ مراكبَ أقبلت من بحر الروم من قبسَل الأندلس، فيها جماعة كبيرة أيام شغل الناس قبسَلهم بفتنة الجَسَرَوي وابن السرى، حتى أرسوا مراكبَهم بالإسكندرية، ورئيسهم يومئذ رجل يدعمَى أبا حفص ؟ فلم يزالوا بها مقيمين حتى قدم عبدالله بن طاهر مصر . قال لى يونس بن عبد الأعلى: قدم علينا من قبسَل المشرق(١) فتتى حدَّث \_ يعنى عبد الله بن طاهر \_ والدُّنيا عندنا مفتونة، قد غلب على كلَّ ناحية من بلادنا غالب، والناس منهم في بلاء ؛ فأصلح الدنيا ، وأمَّن البرىء ، وأخاف السقيم؛ واستوسقتْ له الرعيّـة بالطاعة. ثم قالَ: أخبرنا عبدالله بن وهب، قال: أخبرنى ﴿ ١٠٩٢/٣ عبد الله بن لهيعة ، قال : لا أدرى رَفعُه إلى قَبَسْلُ أم لا! فلم نجد فيما قرأنا من الكتب أن لله بالمشرق جندًا لم يَـطَغَ عليه أحدٌ من خلقه إلاّ بعثهم عليه، وانتقم بهم (٢)منه ــ أو كلامًا هذا معناه ــ فلما دخل عبداللهبن طاهر بن الحسين مصر ، أرسل إلى من كان بها من الأنداسيين ، وإلى من كان انضوى إليهم، يؤذنهم بالحرب إن (٣) هم لم يدخلوا في الطاعة ، فأخبر وني أنهم أجابوه إلى الطاعة، وسألوه الأمان، على أن يرتحلوا من الإسكندرية إلى بعض أطراف الرَّوم التي ليستمن بلاد الإسلام، فأعطاهم الأمان على ذلك ، وأنهم رحلوا عنها ، فنزلوا جزيرة من جزائر البحر ؛ يقال لها إقريطش ، فاستوطنوها وأقاموا بها ، وفيها بقايا أولادهم إلى اليوم .

<sup>(</sup>١) ف: والشرق ، .

<sup>(</sup>٢) ف: ﴿ فَانْتَقَمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ف : ﴿ إِذْهُمْ ﴾ . أ

[ ذكر الخبر عن خروج أهل قم على السلطان ] وفي هذه السنة خلع أهل قم السلطان ومنعوا الحراج .

ذكر الخبر عن سبب خلعهم السلطان ومآل أمرهم في ذلك :

ذكر أن سبب خلعهم إياه كان أنهم كانوا استكثر وا ما عليهم من الخراج، وكان خراجهم ألى ألف درهم، وكان المأمون قد حط عن أهل الرس حن دخلها منصرفاً من خراسان (۱) إلى العراق، ما قد ذكرت قبل ، قطمع أهل قُم من ذلك من المأمون في الفعل بهم في الحط عنهم والتخفيف مثل الذي فعل من ذلك بأهل الرسّ، فوقعوا إليه يسألونه الحط ، ويشكون إليه ثقله عليهم، فلم يجيسهم المأمون إلى ما سألوه ، فامتنعوا (۱) من أدائه ، فوجه المأمون إليهم على بن المأمون اليهم على بن هشام، ثم أمده بعبجيف بن عشبسة ، وقدم قائد لحميد يقال له محمد بن يوسف الكح بعرض (۱) من خراسان، فكتب إليه بالمصير إلى قم لحرب أهلها مع على بن هشام ، فحاربهم على فظفر بهم ، وقتل يحيى بن عمران وهدم سور قم ، وجباها سبعة آلاف ألف درهم بعد ما كانوا يتظلمون من ألني الف درهم .

1.97/

ومات فی هذه السنة شهریار، وهو ابن شروین ، وصارفی موضعه ابنه سابور، فنازعه مازیار بن قارن فأسره وقتله ، وصارت الجبال فی بدی مازیار ابن قارن

وحجَّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد وهو يومئذ والى مكة .

<sup>(</sup>۱) س : «عن خوا**مان**» . (۲) س : « وامتنعوا » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا: وفي ط: « بقوص » .

ثم دخلت سنة إحدى عشرة وماثتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

### [ أمر عبيد الله بن السرى ]

فن ذلك خروج عبيد الله بن السرى إلى عبدالله بن طاهر بالأمان ، ودخول عبد الله بن طاهر مصر وقيل إن ذلك فى سنة عشر ومائتين و فكر بعضهم أن ابن السرى خرج إلى عبد الله بن طاهر يوم السبت لحمس بقين من صفر سنة إحدى عشرة ومائتين ، وأدخل بغداد لسبع بقين من رجب سنة إحدى عشرة ومائتين ، وأنزل مدينة أبى جعفر ، وأقام عبدالله بن طاهر بمصر والياً عليها وعلى سائر الشام والجزيرة ؛ فذ كرعن طاهر بن خالد ابن نزار الغسائى ، قال : كتب المأمون إلى عبد الله بن طاهر وهو بمصر حين فتحها فى أسفل كتاب له :

أَخى أنت ومولاىَ ومَنْ أَشكُرُ نُعمَاهُ فما أُحبَبْتَ من أمرٍ فإنَّى اللَّهْرَ أَهْوَاهُ وما تكرَهُ مِنْ شَيْءُ فإنَّى لسْتُ أَرْضَاهُ لك الله على ذاكَ لَك اللهُ لَك اللهُ

و ُذكر عن عطاء صاحب مظالم عبدالله بن طاهر ، قال : قال رجل من إخوة المأمون المأمون : يا أمير المؤمنين ، إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب ، وكذا كان أبوه قبله . قال : فلدفع المأمون ذلك وأنكره ، ثم عاد بمثل هذا القول ، فدس إليه رجلا ثم قال له : امض في هيئة القراء والنساك إلى مصر ، فادع جماعة من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطبا ، واذكر مناقبه وعلمه وفضائله ، ثم صر بعد ذلك إلى بعض بطائة عبدالله بن طاهر ، ثم اتته فاد عبد في استجابته له ، وابحث عن دفين نيئته بحثاً شافياً ، واقتى بما تسمع (١) منه . قال : فغمل الرجل ما قال (١) له ، وأمره به ؛ حتى إذا

1 • 1 £ /**Y** 

<sup>(</sup>١) ڭ: د تاسە». (٢) ڭ: د قالە».

دعا جماعة من الرؤساء والأعلام ، قعد يومًا بباب عبد الله بن طاهر ، وقد ركب إلى عبيدالله بن السرى بعد صلحه وأمانه، فلما انصرف قام إليه الرجل، فأخرج من كمَّة رقعة " فدفعها إليه (١١ ، فأخذها بيده ؛ فماهو إلا أن دخل فخرج الحاجب إليه ، فأدخله عليه وهو قاعد على بساطه ؛ ما بينه وبين الأرض غيره ، وقد مد وجليه ، وخُنُقًاه فيهما، فقال له : قد فهمت ما في رقعتك من جملة كلامك ، فهات ماعندك ، قال : ولى أمانك وذمّة الله معك ٢١٦؟ قال : لك ذلك، قال : فأظهر له ما أراد، ودعاه إلى القاسم، وأخبره بفضائله وعلمه وزهده، فقال له عبدالله: أتُنصفني ؟ قال : نعم ، قال : هل يجب شكر الله على العباد ؟ قال : نعم ، قال : فهل يجب شكر بعضهم لبعض عند الإحسان والمنّة والتفضُّل ؟ قال : نعم ، قال : فتجيء إلى وأنا في هذه الحالة التي ترى ، لى خاتم في المشرق جائز وفي المغرب كذلك؛ وفيا بينهما أمرى مطاع، وقولي مقبول، ثم ما التفتّ يميني ولا شهالي وورائي وقد ّ امي إلاّ رأيت نعمة لرجل أنعمها على "، ومنَّة خمَّ بها رقبتي ، ويدأ لائحة بيضاء ابتدأني بها تفضَّلا وكرمًّا ، فتدعوني إلى الكفربهذه النعمة وهذا الإحسان ، وتقول : اغدر بمن كان أولا لهذا وآخراً ، واسْع في إزالة خياط عنقه وسفك دمه! تراك لو دعوتنني إلى الجنة عياناً من حيث أعلم؛ أكان الله يحبّ أن أغدر به ، وأكفر إحسانه ومنَّته ، وأنكث بيعَته ! فسكت الرجل ، فقال له عبدالله : أما إنه قد بلغني أمرُك ، وتالله ما أخاف عليك إلا نفسك ؛ فارحل عن هذا البلد ؛ فإن السلطان الأعظم إن بلغه أمرُك -وما آمن من ذلك عليك - كنت الحاني على نفسك ونفس غيرك. فلمًا أيسَ الرجل مما عنده جاء إلى المأمون ، فأخبره الحبر ، فاستبشر وقال: ذلك غرس يدى، وإلَّف أدبى، وتـرْب تلقيحي، ولم ُيظهر من ذلك لأحد شيئًا ، ولا علم به عبد الله إلا بعد موت المأمون .

وذُ كر عن عبد الله بن طاهر أنه قال وهو محاصِر بمصر عبيد الله بن السرى : 1 - 9 0 / \$

. 47/4

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ عبد الله بن طاهر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) س: « اك» .

سنة ۲۱۱

أَنْ رَأْت وشْكَ بَراحِي بكَرَتْ تُسْبِلُ دَمُعاً بوشاحي وَرُوا ح وتمسادَنْتُ تَعِبُ غِيْرُ مُواحِرِ زعمَتْ جَهــلا بأنَّى أقصِرى عنًى فإنًى سالكٌ قُصْدَ فلاجي أنا للمأمون عبدً مِنْهُ في ظلٌّ جَنَاح إن يُعافِ اللهُ يوماً فَقَــريب مُسْتَرَاحي أَوْ يكنْ هُلكُ فقُولى بِعَــويلِ وصِياحٍ: حلَّ في مصرَ قَتيلٌ وَدعِي عنكِ التَّلاحِي

وذُكرعن عبد الله بن أحمد بن يوسفأن أباه كتب إلى عبد الله بن طاهر عند خروج عبيد الله بن السرى إليه بهنئه بذلك الفتح :

بلغنی أعز الله الأمير ما فتح الله عليك ، وخروج ابن السرى إليك ؛ فالحمد لله الناصر لدينه ، المعز لدولة خليفته على عباده ، المذل لمن عسَد عنه ١٠٩٧/٢ وعن حقه ، ورغب عن طاعته . ونسأل الله أن يظاهر له النّع ، ويفتح له بلدان الشَّر ك ، والحمد لله على ما وليك به مذ ظعنت لوجهك؛ فإنّا ومن قبلسنا نتذاكر سيرتبك في حر بك وسلمك ، ونكثر التعجب لما وُفقت له من الشدة والليان في مواضعهما، ولا نعلم سائس جند ورعية عدل بينهم عدلك ، ولا عفا بعد القدرة عمن آسفه وأضغنه عفوك؛ ولَيقيل ما رأينا ابن شرف لم يُلق بيده متكلا على ما قد مت له أبوته ، ومن أوتى حظاً وكفاية وسلطاناً بيده متكلا على ما عفا حتى يخل بمساماة ما أمامه . ثم لا نعلم سائساً استحق النبيج لحسن السيرة وكف معرة الأنباع استحقاقك . وما يستجيز استحق أحد من قبلنا أن يقد م عليك أحداً يهوى عند الحاقة (١) والنازلة المعضلة (١)

<sup>(</sup>۱) س: «المحافة»، ف: «الحاجة».

<sup>(</sup>٢) ف : «والمضلة» .

فليهنك منة الله ومزيده، ويسوّغك (١) الله هذه النعمة التي حواها لك بالمحافظة على ما به تمّت لك ؛ من التّمسك بحبل إمامك ومولاك ومولى جميع المسلمين، وملاّك وإيانا العيش ببقائه .

وأنت (٢) تعلم أنك لم تزل عندناوعند من قبلنامكر ما مقد ما معظماً ؛ وقد زادك الله في أعين الحاصة والعامة جلالة و بجالة ، فأصبحوا يرجونك لأنفسهم ، ويُعد ونك لأحداثهم ونوائبهم ؛ وأرجو أن يوفقك الله لمحابة كما وفق لك صنعه وتوفيقه ؛ فقد أحسنت جوار النعمة فلم تطخك ، ولم تزدد إلا تذلّلاً وتراضعاً ؛ فالحمد لله على ما أنالك وأبلاك ، وأودع فيك . والسلام .

وفى هذه السَّنَة قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين مدينة السلام من المغرب، فتلقّاه العباس بن المأمون وأبو إسحاق المعتصم وسائر الناس، وقدم معه بالمتغلّبين على الشأم كابن السرّج وابن أبى الجسّمَل وابن أبى الصفر .

ومات موسى بن حفص، فولى محمد بن موسى طُـبَرِستان مكان أبيه . وولى حاجب بن صالح الهند فهزمه بشّر بن داود ، فانحاز إلى كـرمـَان. وفيها أمر المأمون مناديًا فنادى (٣) : برثت الذمّة ممّن ذكر معاوية بخير ، أو فضّله على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

> وحج ً بالناس في هذه السنة صالح بن العباس وهو والى مكة . وفيها مات أبو العتاهية الشاعر .

( ٢ ) س : « وإنك » .

<sup>(</sup>۱) س : ۵ وسوغك ۵ .

<sup>(</sup>٣) ف : ﴿ يِنادِي ﴾ .

#### 1 • 1 1 / 4

# ثم دخلت سنة اثنتى عشرة وماثتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من توجيه المأمون محمد بن حميد الطوسى إلى بابك لمحار بته (١)على طريق الموصل وتقويته إياه، فأخذ محمد بن حُميد يعلَى بنَ مرّة ونظراءه من المنطبة بأذْ رَبيجان ، فبعث بهم إلى المأمون .

وفيها خلع أحمد بن محمد العمريُّ المعروف بالأحمر العين باليمن .

وفيها ولتى المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف بأبى الرازى اليمن .

وفيها أظهر المأمون القول َ بخلق القرآن وتفضيل على ّ بن أبى طالب عليه السلام ، وقال : هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك فى شهر ربيع الأول منها .

. . .

وحج بالنَّاس في هذه السنة عبدالله بن عبيد الله بن العباس بن محمد .

<sup>(</sup>۱) س : « ومحاربته <sub>B</sub> .

11.../٣

# ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خلَّع عبد السلام وابن َجليس بمصر فىالقيسية واليانيَّـة ووثوبهما بها .

وفيها مات طلحة بن طاهر بخُـراسان .

وفيها ولتى المأمون أخاه أبا إسحاق الشأم ومصر ، وولتى ابنه العباس بن المأمون الجزيرة والثغور والعواصم ، وأمر لكل واحد منهما ومن عبدالله(١) بن طاهر بخمسائة ألف دينار .

وقيل : إنه لم يفرّق في يوم من المال مثل ذلك .

. . .

[ ذكر الخبر عن ولاية غسان بن عباد السند ]

وفيها ولتىغسان بن عباد السند .

ذكر الحبر عن سبب توليته إياه السند :

وكان السبب فى ذلك - فيا بلغنى - أن بشر بن داود بن يزيد خالف المأمون ، وَجَبَى الحراج فلم يحمل إلى المأمون شيئًا منه ؛ فذ كر أن المأمون قال يومًا لأصحابه : أخبرونى (١) عن غسّان بن عباد ؛ فإنى أريده لأمرجسيم - وكان قد عزم على أن يوليّمة السند لماكان من أمر بشربن داود - فتكلم من من حضر ، وأطنبوا (١) فى مدحه ، فنظر المأمون إلى أحمد بن يوسف وهوساكت، فقال له : ما تقول يا أحمد ؟ قال : يا أمير المؤمنين ذاك (٤) رجل محاسنه أكثر من مساويه ؛ لا تصرف به إلى طنبهقة إلا انتصف منهم ؛ فهما تخوّفت

<sup>(</sup>١) س وابن الأثير : « ولعبد الله » . (٢) ف : « خبر ونى » .

عليه ؛ فإنه لن يأتى أمراً يُعتذر منه؛ لأنه قسم أيامَه بين أيام الفضل ، فجعل لكل خلتي نوية ، إذا نظرت في أمره لم تدرأي حالاته أعجب! إما هداه إليه عقله؛ أم إما اكتسبه بالأدب، قال: لقد مدحته على سوه رأيك فيه! قال : الانته فها قلت (١٠٠١/٣

كني شكرًا بما أَسْدَيتَ أَنِّي مدَحتُك في الصَّديق وفي عِدا تي(١)

قال : فأعجب المأمون كلامه ، واسترجح أدبه .

وحجَّ بالناس فى هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد .

<sup>(</sup>١) بعدها في ابن الأثير : و فيه » .

# ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فماً كان فيها من ذلك مقتل محمد بن حُميد الطوسى ، قتله بابك بهكششاد سر، (أيوم السبت لحمس ليال!) بقين من شهر ربيع الأول، ورفض عسكره، وقتل جمعاً كثيراً ممن كان معه .

وفيها قُـتل أبو الرازيّ باليمن .

وفيها قُتُل تُحمَير بن الوليد الباذ غيسى عامل أبى إسحاق بن الوشيد بمصر بالحوّف فى شهر ربيع الأول ، فخرج أبو إسحاق إليها فافتتحها ، وظفر بعبدالسلام وابن جمَايس ، فقتلهما فضرب المأمون ُ بن الحرورى ورد ه إلى مصر.

وفيها خرج بلال الضّبابيّ الشارى ، فشخص المأمون إلى العكشْ ، ثم رجع إلى بغداد ، فوجّه عباسًا ابنه فى جماعة من القوّاد ، فيهم على بن هشام وعُجيف وهارون بن محمد بن أبى خالد ، فقتلَ هارون بلالا .

11.4/٣

وفيها خرج عبد الله بن طاهر إلى الدّينسَور ، فبعث المأمون إليه إسحاق ابن إبراهيم ويحيى بن أكثم يخيّرانه بينخـُراسان والحبال وأرمينيّمة وأذْرّبيجان، ومحاربة بابك ، فاختار خُراسان ، وشخص إليها .

وفیها تحرّك جعفر بن داود القـُمـّى، فظفر به عز يز مولى عبدالله بن طاهر، وكان هرب من مصر فرُدّ إليها .

وفيها ولني على بن هشام الحبل وقُمُ و إصبهان وأذر بيجان .

وحجّ بالناس في هذه السنة إسحاق بن العباس بن محمد.

(۱ – ۱) « يوم الحميس اليال » .

### تم دخلت سنة خمس عشرة ومائتين

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

### [ ذكر خبر شخوص المأمون لحرب الروم ]

وفي هذه السنة شخيص المأمون من مدينة السَّلام لغزو الروم ، وذلك يوم السبت ــ فيا قبل ــ لثلاث بقين من المحرّم ــ وقبل كان ارتحاله من الشهاسيَّة إلى البَرَدان يوم الحميس بعد صلاة الظهر، لستَّ بقين من المحرَّم سنة خمس عشرة ومائتين \_ واستخلف حين رَحل عن مدينة السلام عليها إسحاق بن إبراهيم بن مُصعب ، وَوُلدِّي مع ذلك السواد وحُلمُوان وكُور دَجملة. فلما صار المأمون بتكثريت قدم عليه محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رحمه الله: من المدينة في صَفر ليلة الجمعة من هذه السنة، ولقيَّه بها فأجازه، وأمره أن يد حن بابنته أم الفَـضْل - ١١٠٣/٣ وكان زوَّجها منه ؛ فأدخلت عليه في دار أحمد بن يوسف التي على شاطئ دِجُلَّة ، فأقام بها ؛ فلما كان أيام الحجّ خرج بأهله وعياله حتى أتى مكة ، ثم أتى منزله بالمدينة؛ فأقام بها، ثم سلك المأمون طريق الموصل؛ حتى صار إلى مَنْسِج، ثم إلى دابق، ثم إلى أنطاكية، ثم إلى المَصِّيصة، ثم خرج منها إلى طَرَسُوس ، ثمّ دخل من طَرَسوس إلى بلاد الرّوم للنصف من جمادى الأولى . ورحل العباس بن المأمون من ملـَطْ يَـة ؛ فأقام المأمون على حصن يقال له قُرَّة؛ حتى فتحه عَننْوة ؛ وأمر بهدمه؛ وذلك يوم الأحد لأربع بقين من جُمادىالأولى ؛ وكان قد افتتح قبل ذلك حصنًا يقال له ماجدة؛ فمنَّ على أهلها .

> وقيل إن المأمون لما أناخ على قُـرَّة، فحارب أهلها طلبوا الأمان، فآمنهم المأمون ، فوجه أشناس إلىحصن سندس، فأتاه برئيسه، ووجَّه عُجيفًا وجعفرًا

710 22

الخياط إلى صاحب حصن سنان ، فسمع وأطاع .

وفى هذه السنة انصرف أبو إسحاق بن الرشيد من مصر ، فلتى المأمون قبل دخوله الموصل ، ولقيه مـَــَــُويل وعباس ابنه برأس العين.

وفيها شخص المأمون بعد خروجه من أرض الروم إلى دمشق .

. . .

وحجّ بالناس فى هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد .

۱۱۰٤/۳

ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

[ عود إلى ذكر غزو المأمون أرض الروم ] فمن ذلك كرّ المأمون إلى أرض الروم .

· ذكر السبب في كره إليها:

اختُلف فى ذلك، فقيل : كان السبب فيه ورودُ الجبر على المأمون بقتل ملك الرّوم قومًا من أهل طمّر سوس والمنصيّصة ؛ وذلك ــ فيا ُذكر ــ ألف وسمّائة . فلما بلغه ذلك شخص حتى دخل أرض الرّوم يوم الاثنين لإحدى عشرة بقيتٌ من جُمادى الأولى من هذه السنة ، فلم يزل مقيمًا فيها إلى النّصف من شعبان .

وقيل: إن سبب ذلك أن تمو فيل بن ميخائيل كتب إليه ، فبدأ بنفسه ، فلما ورد الكتاب عليه لم يقرأه ، وخرج إلى أرض الرَّوم ، فوافاه رسل تمو فيل بن ميخائيل بأذ كنة ، ووجة بخمسائة رجل من أساري المسلمين إليه ؛ فلما دخل المأمون أرض الروم ، وزل على أنطيغوا ، فخرج أهلها على صلح وصار إلى هرقالة ، فخرج أهلها إليه على صلح ، ووجة أخاه أبا إسحاق ، فافتتح ثلاثين حصناً ومطمورة . ووجة يحيى بن أكم من طُوانة ، فأغار وقتل وحرق، وأصاب سبنياً ورجع إلى العسكر . ثم خرج المأمون إلى كيسوم ، فأقام بها يومين أو ثلاثة ، ثم ارتحل إلى دمشق .

وفى هذه السنة ظهر عَبَيْدُوُس الفيهِبْرِيّ ، فوثب بمن معه على عمّال سمر،،، أبي إسحاق، فقتل بعضهم؛ وذلك فىشعبان، فشخص المأمون من دمِشق يوم الأربعاء لأربع َ عشرة بقيتٌ من ذى الحجّة إلى مصر .

وفيها قدم الأفشين من برَوْقة منصرفًا عنها ، فأقام بمصر .

۲۱۶ شنه ۲۲۶

وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهم يأمره بأخذ الجند بالتَّكثير إذا صلَّوا ، فبدءوا بذلك في مسجد المدينة والرُّصافة يوم الجمعة الأربع عشرة ليلة بقيتْ من شهر ومضان من هذه السنة ، حين قضوا الصلاة ، فقاموا قيامًا ، فكبّروا ثلاث تكبيرات ، ثم فعلوا ذلك في كلَّ صلاة مكتوبة .

وفيها غضب المأمون على على بن هشام ، فوجه إليه عُنجيف بن عنبسة وأحمد بن هشام ، وأمر بقبض أمواله وسلاحه .

وفيها ماتت أمّ جعفر ببغداد في جمادي الأولى .

وفيها قدم غسان بن عباد من السِّنْد ، وقد استأمن إليه بشر بن داود المهلميّ ، وأصلح السند ، واستعمل عليها عمران بن موسى البرمكيّ ، فقال الشاعر :

سيفُ غسانَ رَونَقُ الحربِ فيه وسمامُ الحُتوفِ في ظُبُتَيْهِ فإذا جرَّه إلى بلدِ السند لِهِ فألقَى المَقادَ بِشرَّ إليهِ مُقسِماً لا يعودُ ما حجَّ لا له مُصلَّ وما رمى جَمرَتَبْ هِ غادِرًا يَخلَعُ الملوكَ ويغتا ل جُنودًا تأوى إلى ذِروتَيْهِ فرجع غسان إلى المأمون، وهرب جعفر بن داود القمى إلى قمَّ، وخلع بها.

11.7/٣

. . .

وحج بالناس – فى قول بعضهم – فى هذه السنة سليان بن عبد الله بن سليان بن عبد الله بن سليان بن على بن عبد الله بن على بن على بن عبد الله بن العباس بن عمد ابن على بن عبدالله بن العباس بو كان المأمون ولآه اليمن ، وجعل إليه ولاية كل بلدة يدخلها حتى يدخل إلى اليمن ، فخرج من دمشق حتى قدم بغداد ، فصلتى بالناس بها يوم الفطر ، فشخص من بغداد يوم الاثنين الميلة خلت من ذى القعدة، وأقام الحج الناس.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ﴿ العتكى ﴾

# ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ظنَفَرُ الأفشيْن فيها بالبِيتَما (١٠ ؛ وهي من أرض مصر ، ونزَلَ أهلها بأمان على حُنكُمْ المأمون ، قُرُرِئ كتاب فتحها لليلة بقيت من شهر ١١٠٧/٣ ربيع الآخر.

> وورد المأمون فيها مصرفى المحرّم ، فأُرْتىَ بعبدوس الفـهرىّ فضربعنقه ، وانصرف إلى الشأم .

[ ذكر الحبر عن قتل على وحسين ابنى هشام ] وفيها قتل المأمون ابنى هشام علينًا وحُسيننًا بأذَ نَهَ فى جمادى الأولى .

دكر الخبر عن سبب قتله علياً :

وكان سبب ذلك ، أن المأمون ليلندى بلغه من سوء سبرته في أهل عمله الذى كان المأمون ولا وكان ولا وكثور الجبال وقتليه الرجال ، وأخذ و الأموال ؛ فو حجة إليه عد يجيف ، فأراد أن يفتك به ويلحق ببابك ، فظفر به عجيف ، فقرلم به على المأمون ، فأمر بضرب عنقه ، فتولى قتله ابن الجليل . وتولى ضرب عند المسين عمد بن يوسف ابن أخيه بأذنك ، يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى ، ثم بعث رأس على بن هشام إلى بغداد وخراسان ، فطيف به ، ثم ركد إلى الشأم والجزيرة فطيف به كورة كورة "كوراسان » نعمد فقدم به دمشق فى ذى الحجة ، ثم ذهب به إلى مصر ، ثم ألنى بعددلك فى البحر. وذكر أن المأمون لما قتل على "بن هشام ، أمر أن يكتب وقعة وتُملَّى على

رأسه ليقرأها الناس ؛ فكتب :

<sup>(</sup>١) ابن الأثر: وبالقرما».

۲۱۷ شـــ ۲۱۷

أما بعد، فإن أمير المؤمنين كان دعا على بن هشام فيمن دعا من أهل خُراسان أيام المخلوع ، إلى معاونته والقيام بحقه، وكان فيمن أجاب وأسرع الإجابة ، وعاون فأحسن المعاونة . فرعى أمير المؤمنين ذلك له واصطنعه(١)، وهو يظن " به تقوى الله وطاعته والانتهاء إلى أمر أمير المؤمنين في عمل إن أسند إليه في حسن السيرة وعفاف الطُّعمة (٢) ، وبدأه أمير المؤمنين بالإفضال عليه ، فولاًه الأعمال السنيَّـة ، ووصله بالصلات الجزيلة التي أمرأمير المؤمنين بالنظر فى قدرها ، فوجدها أكثر من خمسين ألف ألف درهم، فمدَّ يده إلى الحيانة والتضييع لما استرعاه من الأمانة ، فباعده عنه وأقصاه، ثم استقال أمير المؤمنين عَثْرَتِهِ فَأَقَالُهُ إِيَّاهَا ، وولا م الحِيلِ وأَذْرَ بِيجانُ وكُورِ أَرْمِينِيمَة ، ومحارِبة أعداء الله الخرّميّة ، على ألا يعود لما كان منه؛ فعاود أكثر ما كان بتقديمه الدينار والدّرهم على العمل لله ودينه ، وأساء السيرة وعسَّف الرعيَّة وسفك الدماء المحرَّمة، فوجَّه أمير المؤمنين عُـُجيف بن عَـنْبسة مباشراً لأمره ، وداعيًا إلى تلافى ما كان منه ؛ فوث بعبُج يف يريد قتله ، فقوى الله عبجيفاً بنيته الصادقة في طاعة أمير المؤمنين ؛ حتى دفعه عن نفسه ، ولو تمّ ما أراد بنُعجَـيف لكان فى ذلك ما لا يستدرك ولا يستقال ؛ ولكن الله إذا أراد أمراً كان مفعولا . فلما أمضى أميرُ المؤمنين حكم الله في على بن هشام، رأى ألا يؤاخذ مَن ْ خلفه بذنبه، فأمر أن يجرى لولده ولعياله ولمن اتصل بهم ومنَن \* كان يجرى عليهم مثل الذي كان جارياً لهم في حياته ؛ ولولا أن على بن هشام أراد العُـُظمى بعـُجيف، لكان في عداد مُنَ "كان في عسكره ممنخالف وخان، كعيسي بن منصور ونظرائه.

وفى هذه السنة دخل المأمون أرض الرّوم ، فأناخ على لؤلؤة مائة يوم ، ثم رحل عنها وخلف عليها عُمجيّفيًا ، فاختدعه أهلُها وأسروة ؛ فكث أسيرًا في أيديهم ثمانية أيام ، ثم أخرجوه ، وصار تتوفيل إلى لؤلؤة ، فأحاط بعمُجيّف ، فصرف المأمون الجنود إليه ، فارتحل تتوفيل قبل موافاتهم ، وخرج أهل لؤلؤة إلى عُبجيّف بأمان .

11.4/1

. . . . / 🛩

<sup>(</sup>١) اصطنعه : اختاره لخاصة أمره . (٢) الطعمة : المأكلة ووجه الكسب .

779 سنة ۲۱۷

### [ كتاب توفيل إلى المأمون ورّد المأمون عليه ]

وفيها كتب تروفيل صاحب الروم إلى المأمون يسأله الصلح، وبدأ بنفسه في كتابه، وقدم بالكتاب الفضل وزير توْفيل يطلب الصلح، وعرض الفدية. وكانت نسخة كتاب توفيل إلى المأمون :

أما بعد، فإن اجبّاع المختلفين على حظِّهما أوْلَى بهما فىالرأى مما عاد بالضَّرر عليهما ؛ ولستَ حريًّا أن تَدع لحظٌّ يصل إلى غيرك حظًّا تحوُّزه إلى نفسك، وفي علمك كاف عن إخبارك؛ وقد كنت كتبت إليك داعبًا إلى المسالمة ، راغبًا في فضيلة المهادنة ، لتضع أوزار الحرب عنا ، ونكون كلُّ واحد لكل واحد وليًّا. وحز بنًا ؛ مع انصال المرافق والفُستَح (١١ في المناجر، وفك \* ١١١٠/٣ المستأسر ، وأمن الطرق والبَسِيْضة ، فإن أبيت فلا أد ب لك في الحمر (٢) ، ولا أزخرف لك فى القول ؛ فإنى لحائض إليك غمارها ، آخذ عليك أسدادها (٣) ؛ شانٌّ خيلتَها ورجالها، وإن أفعل فبعد أن قدَّ من المعذرة، وأقمت بيني وبينك عَـالَمُ الحجّة. والسلام .

فكتب إليه المأمون:

أما بعد ؛ فقد بلغني كتابُك فها سألتَ من الهدنة ، ودعوتَ إليه من الموادَعة ، وخلطت فيه من اللِّين والشدَّة؛ مما استعطفتَ به؛من شرح المتاجر واتصال المرافق، وفك الأساري، ورفع القَـنـُـل والقتال، فلولا ما رجعت إليه من أعمال التؤدة والأخذ بالحظ في تقليب الفكرة ، وألا ً أعتقد الرأى في مستقبله إلا في استصلاح ما أوثره في معتقبه، لجعلت جوابَ كتابك خيلاً تحمل رجالا

<sup>(</sup>١) الفسح : جمع فسحة أو هي السعة .

<sup>(</sup>٢) الحمر ، بالتحريك : كل ما واراك من شجر أو بناء أوغيره . وخمر كفرح : توارى ومن أمثال العرب : « يدب له الضراء و يمشى الحمر ٤ . والضراء كسحاب : الشجر الملتف في الوادى ؟ يقال : توارى الصيد في ضراء ، وفلان يمشى الضراء ؛ إذا مشى مستخفيًّا فيها يوارى من الشجر ، مثل يضرب للرجل يختل صاحبه .

<sup>(</sup>٣) الأسداد : جمع سد وهو الحاجز .

من أهل البأس والنتجدة والبصيرة ينازعونكم عن تُكلكم (1) ويتقرّبون إلى الله بدمائكم ، ويستقلّون في ذات الله ما نالهم من ألم شوكتكم ، ثم أوصل إليهم من الأمداد، وأبلغ لم كافياً منالعدة و والعتاد، هم أظمأ إلى موارد المنايا منكم إلى السلامة من مخوف معرّبهم عليكم ؛ موعد هم إحدى الحسنيين : عاجل غلبة ، أو كريم منقلب ؛ غير أنى رأيت أن أتقد م إليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجة ؛ من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفية ؛ فإن أبيت فقدية توجب ذمّة ، وتُدُبت نظرة ، وإن تركت ذلك ، فني يقين المعاينة لنعوتنا ما يمني عن الإبلاغ في القول والإغراق في الصفة . والسلام على من اتبع الهدى .

وفيها صار المأمون إلى سَـلَـغُـوس.

وفيها بعث على بن عيسى القمى جعفر بن داود القمى فضرب أبو إسحاق ابن الرّشيد عنقـهَ .

وحجّ بالناس في هذه السنة سلمان بن عبد الله بن سلمان بن علي " .

 <sup>(</sup>١) الثكل : الموت والهلاك .

# ثم دخلت سنة ثمان عشرة وماثتين ذكر الحبر عماكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ماكان منشخوص المأمون من سَــَلَـغُـُوس إلى الرَّقة ، وقتله بها ابنَ أخت الدارى .

وفيها أمر بتفريغ الرّافقة لينزلها حشمه ، فضيحٌ من ذلك أهلها فأعفاهم .
وفيها وجّه المأمون ابنته العباس إلى أرض الرّوم ، وأمره بنزول الطُّوانة
وبنائها ، وكان قد وجّه الفَعَمَلة والفروض ، فابتدأ البناء ، وبناها ميلا ً في ١١١٢/٣
ميل ، وجعل سورها على ثلاثة فراسخ ، وجعل لها أربعة أبواب ، وبنى على
كلّ باب حصْناً ؛ وكان توجيههُ ابنته العباس في ذلك في أوّل يوم من
جمادي .

وكتب إلى أخيه أبي إسحاق بن الرّشيد ؛ أنه قد فرض على جُند دمشق وحمّ ص والأردُ نُ وفلسطين أربعة آلاف رجل ، وأنه يجرى على الفارس مائة درهم ، وعلى الرّاجل أربعين درهما ، وفرض على مصر فَرضًا ، وكتب إلى العباس بمَن ْ فَرض على قينَسرين والجزيرة ، وإلى إسحاق بن إبراهيم بمن فرض على أهل بغداد وهم ألفا رجل ، وخرج بعضهم حتى وافحى طأوانة ونزلها مع العباس.

### [ ذكر خبر المحنة بالقرآن ]

وفى هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم فى امتحان القضاة والمحد ثين، وأمر بإشخاص جماعة منهم إليه إلى الرّفّة ؛ وكان ذلك أوّل كتاب كتب فى ذلك، ونسخة كتابه إليه :

أما بعد ؛ فإن حتى الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهادُ في إقامة دين الله الذي استحفظهم ، ومواريث النبوة التي أورثهم ، وأثر العلم الذي استودعهم ، والعملُ بالحق في رعيتهم والتشمير لطاعة الله فيهم ، والله سنة ۲۱۸ 744

يسألَ أميرُ المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرَّشد وصريمته (١) والإقساط فيما ولأه الله من رعيَّته برحمته ومنَّته . وقد عرفأمير المؤمين أنَّ الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حَسَّمُو الرعية وسفَّلة العامة ممن لا نظَرَله ولا روَّية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاءةبنور العلم وبرهانه فى جميع الأقطار والآفاق أهلُ جهالة بالله، وعمَّى عنه، وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به. ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله ، وقصور أن يقدروا الله حقُّ قدره، ويعرفوه كنه َ معرفته، ويفرَّقوا بينه وبين خلقه، لضعف آرائهم ونقص عقولهم وجفائهم عن التفكُّمر والتذكر ؛ وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن، فأطبقوا مجتمعين، واتفقوا غير متعاجمين، على أنهقديم أوَّل لم يخلقه الله و ُبحْد ثِه ويخترعه ، وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الذي جعله لما في الصدور شفاء ً ، وللمؤمنين رحمة ً وهدَّى : ﴿ إِنَّا جَعَلْمُاهُ قُرْ آنًا عَرَبِيًّا ﴾ (٢) ، فكلُّ ما جعله الله فقد خلقه،وقال:﴿الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرضَ وَجَعَلَ الظُّلمات وَالنُّورَ ﴾ (٢) ، وقال عز وجل : ﴿ كَذَلِكَ نَقَصٌّ عَلَيْكَ مِن أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبِقٍ ﴾ (١)، فأخبر أنه قصص لأمور ١١١٤/٣ أَحدثه بعدها وتلا به متقدَّمها ، وقال : ﴿ الْرَ ۚ كِتَابُّ أَحْكِمَتْ آلِيَاتُهُ ثُمَّ فُصَّلَتْ مِنْ لَدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (١٠)، وكل محكَّم مفصًّل فله محكَّم مفصًّل،

والله محكم كتابه ومفصله ؛ فهو خالقه ومبتدعه . ثم هم الذينجادلوا بالباطل فدعوا إلى قولم، ونسبوا أنفسهم إلى السنة، وفي كل فصل من كتاب الله قصّص من تلاوته مبطل قولم، ومكذّب دعواهم، يرد عليهم قولم ونيحلتهم . ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل الحق والدين والحماعة، وأن مَن سواهم أهل الباطل والكفر والفُرْقة ، فاستطالوا بذلك على النَّاس، وغروا به الحيمال حيى مال قوم من أهل السَّمْت الكاذب، والتخشع لغير الله، والتقشُّف لغبر الدين إلى موافقتهم عليه ، ومواطأتهم على سيُّ آرائهم، تزيُّناً

<sup>(</sup>١) الصريمة : العزيمة وقطع الأمر ، وفي ف : « وصريمة » .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١ (۲) سورة الزخرف ۳ . ّ (ه) سورة هود ۱،۲۰ (٤) سورة طه ٩٩ .

744 سنة ۲۱۸

بذلك عندهم وتصنعًا للرياسة والعـَدالة فيهم ، فتركوا الحق إلى باطلهم ، واتَّخذُ وا دون الله وليجة إلى ضلالتهم، فقبيلت بتزكيتهم لهم شهادتهم، ونفذت أحكام الكتاب بهم على دَ عَلَ دينهم ، ونغلَل أديمهم ، وفساد نيَّاتهم ويقينهم . وكان ذلك غايتهم التي إليها أجرُوا ، وإياها طلبوا في متابعتهم والكذب على مولاهم ، وقد أخيدُ عليهم ميثاق الكتاب ألاّ يقولوا علىالله إلا الحقّ ، وَدَرَسُوا ﴿ ٣/١١١٥ ما فيه، أولئك الذين أصمَّهُم اللهُ وأعمى أبصارهم، ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآن

أَمْ عَلَى قلُوبِ أَقفَالُها} (١).

فرأى أميَّر المؤمنين أنَّ أولئك شرُّ الأمة ورءوس الضَّلالة، المنقوصون من التوحيد حظًّا، والمخسوسون من الإيمان نصيباً، وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه، والهائل على أعدائه؛ من أهل دين الله، وأحقُّ من يُسْتَهم في صدقه، وتطرح شهادته، لايوثَّق بقوله ولا عمله؛ فإنه لاعمل إلابعد يقين ، ولا يقينَ إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام ، وإخلاص التوحيد ، ومن تمميَ عن رُشْده وحظّه من الإيمان بالله وبتوحيده ؛ كان عمّا سوى ذلك من عمله والقصد في شهادته أعمرَى وأضل "سبيلا . ولعمر أمير المؤمنين إن الحجبي (٢) الناس بالكذب في قوله، وتخرُّ ص الباطل في شهادته، من كذب على الله ووحيه، ولم يعرف الله حقيقة معرفته ، وإنَّ أولاهم بردَّ شهادته في حكم الله ودينه من ردّ شهادة الله على كتابه ، وبُهت حق الله بباطله .

فاجمع من بحضرتك من القُضاة ، واقرأ عليهم كتابَ أمير المؤمنين هذا إليك، فابدأ بامتحامهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون ، في خلق الله القرآن وإحداثه ، وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ، ولا واثق فيما قلده الله، واستحفظه من أمور رعيَّته بمن لايوتُسَ بدينه وخلوص توحيده ويقينه؛ فإذا أقرُّوا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه ، وكانوا على سبيل الهدى والنجاة . فمرهم بنص "٣) من يحضُرهم من الشهود علىالناس ومسألتهم عن علمهم فىالقرآن ، وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه محلوق محدَّث ولم يره، والامتناع من توقيعها

 <sup>(</sup>٢) أحجى : أحق وأجدر .

<sup>(</sup>٣) نصه : استقصى مسألته عن الشيء .

٣١٨ عبر

عنده . واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم ؟ والأمر لهم بمثل ذلك ؟ ثم أشرف عليهم وتتَصَقَّد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدّين والإخلاص للتوحيد (١) ، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك . إن شاء الله .

وكتب فى شهر ربيع الأول سنة ثمان عشرة وماثتين .

وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم فى إشخاص سبعة نفر ، منهم محمد ابن سعد كاتب الواقدى ، وأبو مسلم مستملى يزيد بن هارون ، ويحيى بن معين ، وزهير بن حرب أبو خيشة ، وإسهاعيل بن داود ، وإسهاعيل بن أبى مسعود ، وأحمد بن الدورق ؛ فأشخصوا إليه ، فامتحنهم وسألهم عن خلق القرآن ، فأجابوا جميعاً إن القرآن محلوق ، فأشخصهم إلى مدينة السلام وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره ، فشهر أمرهم وقولم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث ، فأقرو على عام الحابوا به المأمون ، فخلتى سبيلهم . وكان ما فعل من ذلك إسحاق بن إبراهيم بأمر المأمون .

1114/

وكتب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم :

أما بعد ، فإن من حق الله على خلفاته في أرضه ، وأمناته على عباده، الله بن ارتضاهم لإقامة دينه، وحملهم رعاية (٢) خلقه وإمضاء حكمه وسنسنه (٣) والاتهام بعدله في بريته ، أن يجهدوا لله أنفسهم، وينصحوا له فيا استحفظهم وقلدهم ، و يدلوا عليه – تبارك اسمه وتعالى – بفضل العلم الذي أودعهم ، والمعرفة التي جعلها فيهم ، ويهدوا إليه من زاغ عنه، ويرد وا من أدبر عن أمره ، وينهجوا لرعاياهم صمت نجاتهم (٤) ، ويقفوهم (٥) على حدود إيمانهم وسبيل فوزهم وعصمتهم ويكشفوا لم مغطيات أمورهم ومشتبها تهاعليهم ، بما يدفعون الريب (١) عنهم، ويعود بالضياء والبينة على كافتهم، وأن يؤشروا ذلك من إرشادهم وتبصيرهم، إذ كان جامعاً لفنون مصانعهم، ومنتظماً لحظوظ عاجلتهم

<sup>(</sup>١)ف : « التوحيد » . (٢)ف : « وجعلهم رعاة » .

<sup>(</sup>٣) سن : «سنه » . (٤) ف : «سبل نجاته » .

<sup>(ُ</sup>ه)ْ سَ : «ويفقهوم » . (ُ۲)ْ ف : «مايلغمون به السيب » .

٣١٨ ت ١١٨

وآجلتهم ، ويتذكَّروا ما الله مُرصدٌ من مساءلتهم عمَّا حُمِّلُوه ، ومجازاتهم عا(١) أسلفوه وقدموا عنده ، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وحد م ، وحسبه الله وكني به . ونما بيَّنه أمير المؤمنين برويَّته، وطالعه بفكره ، فتبيَّن َعظيمخطره، ﴿ ١١١٨/٣ وجليل ما يرجع في الدين من وكنُّفه (٢) وضرره ، ما ينال المسلمون <sup>(٣)</sup> بينهم من القول في القرآن الذي جعله الله إمامًا لهم ، وأثرًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفيته محمد صلى الله عليه وسلم باقياً لهم، واشتباهه على كثير منهم ؛ حتى حسن عندهم ، وتزيّن في عقولم ألا يكون مخلوقًا ، فتعرّضوا بذلك لدفع خلق الله الذي بان (٤) به عن خلقه، وتفرّ د بجلالته؛ من ابتداع (٥) الأشياء كلها بحكمته وإنشائها بقدرته ، والتقدُّم عليها بأوليَّته (٦) التي لا يُبلِّمَ أولاها ، ولا يدرك مداها ؛ وكان كل شيء دونه خـَلـْقـًا من خلقه ، وحدَــُنا هو المحدث له ؛ وإن كان القرآن ناطقاً به ودالاً عليه ، وقاطعًا للاختلاف فيه ، وضاهـَوْا به قول النصاري في دعائهم في عيسي بن مريم : إنه ليس بمخلوق؛ إذكان كلمة الله، والله عزَّوجل يقول : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (٧)، وتأويل ذلك أنا خلقناه كما قال جل جلاله: ﴿ وَجَعَلَ مِنهَا زَوْجِهَا لِيَسْكُنَ إِلِيها ﴾ (١٨) وقال : ﴿ وَجَعْلَنَا اللَّيْلَ لِباساً وَجَعَلَنَا النَّهَارَ رَ مَعاشاً ﴾ (١) ، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شِيْءٍ حَيٌّ ﴾ (١٠) فسوّى عزّ وجلّ بين القرآن وبين هذه الحلائق الَّي ١١١٩/٣ ذكرها في شية الصنعة ، وأخبر أنه جاعله وحده ، فقال : ﴿ بَلِّ هُوَ قُرْ آن مَجِيدٌ في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ (١١) ، فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن ، ولا يحاط إلا بمخلوق ، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِهِ ﴾ (١٢) وقال: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِمِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ ﴾ (١٣):

<sup>(</sup>۱) س : «مما أسلفوه » . (۲) أي من إيدائه . (۳) س : « المسلمين » . (٤) ف : « المسادن » . (٥) ف : « المسادن » » . (٢) ف : « وبازليه » » . (٧) سورة الأعراف ١٩٨ . (٨) سورة الأنبياء ١٩٠ . (١٠) سورة الأنبياء ١٠٠ . (١١) سورة الأنبياء ١٠٠ . (١١) سورة الأنبياء ٢٠ . (١٢) سورة الأنبياء ٢٠ . (٣١) سورة الأنبياء ٢٠ . (٣١) سورة الأنبياء ٢٠ .

سنة ۲۱۸ 747

وقال : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ﴾ (١) ، وأخبر عن قوم ذمَّهم بكذبهم أنهم قالوا : ﴿ مَا أَنْزُلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيه ﴾ (٧) ، ثم أكذبهم على لسان رسوله فقال لرسوله : ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسى ﴾ (٣) ، فسمّى الله تعالى القرآن قرآناً وذكرًا و إعاناً ونورًا وهدَّى ومباركاً وعربيًّا وقصصاً ، فقال: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنا إلبْك هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ ( أ ) ، وقال : ﴿ قُلْ لَتِنِ اجْتَمَعْتِ الإِنْسُ والجنُّ على أَن يَأْتُوا بِمَثل هَذَا الْقُرْآن لاَ يِأْتُونَ بِمثْلِهِ ﴾ (٥) ، وقال: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفتَرَ يَاتٍ ﴾ (١) ، وقالَ : ﴿ لاَ يِأْتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْن يَكَيْه وَلاَ مِنْ خَلْفِه الله أولا وآخرًا ، ودلَّ عليه أنه محدود مخلوق وقد عَظَّم هؤلاء الجهلة بقولم فىالقرآن الثَّلْمُ فى دينهم ، والحرجَ فى أمانتهم (^)، وسهـّلوا السبيلَ لعدوّ الإسلام، واعترفوا بالتبديل والإلحاد على قلوبهم (١) حتى عرَّفوا ووصفوا خـَـلـْق الله وفعلـَـه بالصَّفة التي هي لله وحده، وشبتهوه (١٠) به، والاشتباه أولى بخلقه. وليس يرى أمير المؤمنين لن قال بهذه المقالة حظًّا في الدّين ، ولا نصيبًا من الإيمان واليقين ، ولا يرى أن يحلُّ أحداً منهم محلّ الثقة في أمانة ، ولا عدالة ولاشهادة (١١١) ولا صدق في قول ولا حكاية، ولا تولية لشيء من أمر الرّعبّة ، وإن ظهر قصَّد بعضهم ، وعُرف بالسداد مسدّدٌ فيهم ؛ فإن الفروع مردودة إلى أصولها، ومحمولة في الحمَّد والذم عليها ؛ ومن كان جاهلا بأمر دينه الذي أمره الله به من وحدانيته فهو بما سوَّاه أعظم جهلا ، وعن الرَّشد في غيره أعمى وأضلَّ سبيلا .

فاقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق القاضي كتاب

(١) سورة الأنعام ٢١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٩١ . (٢) سورة الأنعام ٩١ . (ُ هـ) سورة الإسراء ٨٨ . (٤) سورة يوسف ٣.

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت ٤٢.

<sup>(</sup>٦) سورة هود ١٣. (ُ ٩ ) فَ : وأنفسهم » . (٨) س: وأماناتهم ».

<sup>(</sup> أ ١١) ف : وولا أمانته ولا عدالته ولا شهادته ، . (١٠) س : « وشهدوا . .

أمير المؤمنين بما كتب به إليك، وانصصها عن (١) علمهما في القرآن، وأعلمهما أمير المؤمنين لا يستمين على شيء من أمور المسلمين إلا بمن وثق بإخلاصه وتوحيده ، وأنه لا توحيد (١) لمن لم يقرّ بأن القرآن غلوق (١) فإن قالا بقول أمير المؤمنين في ذلك، فتقد م اليهما في امتحان من يحضر بجالسهما بالشهادات على الحقوق، ونصهم عن قولم في القرآن؛ فن لم يقل منهم إنه غلوق أبطلا شهادته ، ولم يقطعا حكماً بقوله ؛ وإن ثبت عفاف بالقصد والسداد في أمره . وافعل ذلك بمن في سائر عملك من القضاة ، وأشرف عليهم إشرافاً يزيد الله به ذا البصيرة في بصيرته ، و بمنع المرتاب من إغفال دينه ، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون منك في ذلك. إن شاء الله .

قال: فأحضر إسحاق بن إبراهيم لذلك جماعة من الفقهاء والحكام والمحد تين ، وأحضر أبا حسان الزيادي وبشر بن الوليد الكندي وعلى بن أبي مقاتل والفضل ابن غانم واللدينال بن الهيثم و سجادة والقواريري وأحمد بن حنيل وقديية وسعدويه الواسطي وعلى بن الجعد و إسحاق بن أبي إسرائيل وابن الهرش وابن عليية والمحدوث الواسطي وعلى بن عبد الرحمن العمري وشيخا آخر من ولد عمر بن الحطاب — كان قاضي الوقة – وأبا نصر التمار وأبا معمي مرالقطيعي ومحمد بن نوح المضروب وابن الفرش خان ، وجماعة منهم النصر بن أسحاق ؛ فأدخلوا على "بن عاصم وأبو العوام البزاز وابن شجاع وعبد الرحم بن إسحاق ؛ فأدخلوا جميعًا على إسحاق ، فقرأ عليهم كتاب المأمون هذا مرتبين حتى فهموه ، ثم عال لبشر بن الوليد : ما تقول في القرآن ؟ فقال : قد عرفتُ مقالي لأمير المؤمنين غير مرّة ؛ قال : فقد تجدد من كتاب أمير المؤمنين ما قد ترى ، فقال : اقول: القرآن كلام الله ، قال : كم أسألك عن هذا، أغلوق هو ؟ ١١٢٢/٣ قال : هو شيء ، قال : فقال : هو شيء ، قال : فعلوق هو ؟ قال : هو شيء ، قال : المس أسألك عن هذا، أغلوق هو ؟ قال : ما أحسن مُ غيرً ما قلت لك ، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فعال : ما أحسن مُ غيرً ما قلت لك ، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم قال : ما أحسن مُ غيرً ما قلت لك ، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم قال : ما أحسن مُ غيرً ما قلت لك ، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم قال : ما أحسن مُ غيرً ما قلت لك ، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم قال : ما أحسن مُ غيرً ما قلت لك ، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم قال : ما أحسن مُ غيرً ما قلت لك ، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم

<sup>(</sup>١) ف: وعلى ، . (٢) ف: ه ولا توحيد ، .

<sup>(</sup>٣) س : « ليس بمخلوق » .

فيه ، وليس عندى غير ما قلت لك . فأخحذ إسحاق بن إبراهيم رقعة كانت بين يديه ، فقرأها عليه ، ووقفه عليها، فقال : أشهدأن لا إله إلا الله أحداً فرْداً ، لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ، ولا يشبهه شيء من خلقه فى معنى من المعانى ، ولا وجه من الوجوه ، قال : نعم ؛ وقد كنت أضرب الناس على دون هذا ، فقال للكانب : اكتب ما قال .

ثم قال لعلى " بن أبى مقاتل : ما تقول يا على " ؟ قال : قد سَّعتُ كلاى لأمير المؤمنين في هذا غير مر "ة وما عندى غير ما سمع ، فامتحنه بالرقعة فأقرَّ بما فيها ، ثم الله القرآن غلوق ؟ قال : القرآن غلوق ؟ قال : القرآن كلام الله ، قال : لم أسألك عن هذا ، قال : هو كلام الله ؛ وإن أمرَ نا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا . فقال للكاتب : اكتب مقالته .

ثم قال للذيال نبحواً من مقالته لعلى بن أبي مقاتل ، فقال له مثل ذلك. مقال لابي حسان الزيادي: ماعندك؟ قال: سل عماشت، فقرأعليه الرقعة ووقفه عليها، فأقر بما فيها، ثم قال: من لم يقل هذا القول فهو كافر، فقال: القرآن مخلوق مو ؟ قال: القرآن كلام الله والله خالق كل شيء، وما دون الله علوق، وأمير المؤمنين إمامنا وبسببه سمعنا عامة العلم، وقد سمع ما لم نسمع، وعد قلنده الله أمرنا ، فصار يقيم حجنا وصلاتنا ، وؤدى إليه زكاة أموالنا، ونجاهد معه ، وزي إمامته إمامة أ، إن أمركا التمرنا ، وإن نهانا انتهينا ، وإن دعانا أجبنا . قال : القرآن مخلوق هو ؟ فأعاد عليه أبوحسان نهانا انتهينا ، وإن دعانا أجبنا . قال : القرآن مخلوق هو ؟ فأعاد عليه أبوحسان مقالته ، قال : إن هذه مقالة أمير المؤمنين ، قال : قد تكون مقالة أمير المؤمنين أن أول ، قلت أمر المؤمنين أمرك أن أول ، قلت أمام أمرت منه المن فإن أبلغتني عنه من شيء ؛ فإن أبلغتني عنه بن شيء ؛ اين أبي مقاتل : قد يكون قوله كاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم في الفرائض والمواريث ، ولم يحملوا الناس عليها ، قال له أبو حسان : امري أن أمرك أن أمرك أمري أن أمرك اله أبو حسان : ما أمرني أن أمرك أن آمرك () ؛ وإنما ما عندي إلا السمع والطاعة ، فرني آ تمر ، قال : ما أمرني أن آمرك () ؛ وإنما أمرني أن أمتحنك () .

. . . . . / . .

۳۱۸ ني ۲۱۸

ثم عاد إلى أحمد بن حنبل ، فقال له : ما تقول فى القرآن ؟ قال : هو كلام (١) الله ، قال : أخلوق هو ؟ قال : هو كلام الله لا أزيد عليها ، فامتحنه بما فى الرّقعة (١) ، فلما أتى على « ليس كنله شى » ، ما قال : ﴿ لِيسَ كَيْلُهِ شَى » وَهُو السَّميع البَصِيرُ ﴾ (١) وأمسك عن لايشبهه شى » من خلقه فى معنى من المعانى ، ولا وجه من الرجوه ، فاعترض عليه ابن البكياء الأصغر ، فقال : أصلحك الله ! إنه يقول : سميع من أذن ، بصير من عين ، فقال إسحاق لأحمد بن حنبل : ما معنى قوله (٤) : ﴿ سَمِيعٌ ١١٢٤/٣ بَعِيرٍ ﴾ ؟ قال : هو كما وصف نفسه ، قال : فما معناه ؟ قال : لا أدرى ، هو كما وصف نفسه ،

ثم دعا بهم رجلا رجلا، كلهم يقول: القرآن كلام الله، إلا هؤلاء النقر: 
قيبة وعبيدالله بن محمد بن الحسن وابن عليّة الأكبر وابن البكّاء وعبدالمنم 
ابن إدريس ابن بنت وهب بن منبّه والمظفّر بن مُرَجّاً، ورجلاً ضريراً ليس 
من أهل الفقه، ولا يعرّف بشيء منه ، إلاأنه دُس في ذلك الموضع، ورجلا 
من ولد عمر بن الخطاب قاضي الرَّقة، وابن الأحمر؛ فأما ابن البكاء الأكبر 
فإنه قال: القرآن مجمول لقول الله تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلنَاه قُرْآنَا عَرَبيّاً ﴾ (٥) 
والقرآن محدث لقوله : ﴿ مَا يأتيهِمْ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَبّهِمْ مُحْدَث ﴾ (١) 
قال له إسحاق: فالجعول مخلوق ؟ قال: نعم ، قال: فالقرآن مخلوق ؟ قال:

فلماً فَرغ من امتحان القوم ، وكتب مقالاتهم (١) اعترض ابن البكتَّاء الأصغر ، فقال : أصلحك الله! إنَّ هذين القاضيين أئمة ، فلو أمرتهما فأعادا الكلام!قال له إسحاق : هما ممنّ يقوم بحجة أمير المؤمنين ،قال: فلو أمرتهما أن يُسمعانا مقالتهما ، لنحكي ذلك عنهما! قال له إسحاق : إنْ شهلت مار١٢٠٠/٣

<sup>(</sup>١) س: وقال: والقرآن ي . (٢) ف: وبالرقمة وما فيها ي .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ١١ . (٤) ف : « قولك » . ( ( م ) سررة الذخف ٣ . ( ٦ ) سورة الأنسياء ٢ .

71.4 === 75.

عندهما بشهادة ، فستعلم مقالتهما إن شاء الله .

فكتب مقالة القوم رجلارجلا(١١، وُوجِتّهت إلى المأمون، فحكث القوم تسعة أيام ؛ ثم دعا بهم وقد وردكتاب المأمون(١١، جواب كتاب إسحاق.بن إبراهم فى أمرهم، ونسخته :

بسم الله الرحمن الرحم ، أما بعد ؛ فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك جواب كتابه كان إليك ، فيإذهب إليه متصنعة أهل القبلة وملتمسو الرئاسة ، فيا ليسوا له بأهل من أهل الملة من القول في القرآن ، وأمرك به أمير المؤمنين من امتحانهم ، وتكشيف أحوالم وإحلالم محاليهم . تذكر إحضارك جعفر بن عيسى وعبدالرحمن ابن إسحاق عند ورود كتاب أمير المؤمنين مع من أحضرت ممن كان ينسب وقراء تك عليهم جميعًا كتاب أمير المؤمنين ، ومسألتك إياهم عن اعتقادهم في القرآن ، والدلالة لم على حظيهم ، وإطباقهم عى في التشبيه واختلافهم في القرآن ، والدلالة أم على حظيهم ، وإطباقهم عى في التشبيه واختلافهم في القرآن ، والدلالة ، وتقد مك إلى السندى وعباس مولى أمير المؤمنين ، عاتقد مت به فيهم إلى القاضيين ، عثل ما مثل لك أمير المؤمنين من امتحان متن " يحضر بحالسهما من الشهود ، وبث الكتب إلى القضاة في النواحي من عملك بالقدوم عليك ، لتحملهم ومتحتم على ما حد "ه أمير المؤمنين ، وتثبيتك في آخر الكتاب أسماء من "حضر ومقالاتهم ، وفهم أمير المؤمنين ما اقتصصت .

1117/1

وأمير المؤمنين يحمد الله كثيراً كما هو أهله، ويسأله أن يصلَّى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، ويرغبُ إلى الله فى التوفيق لطاعته، وحسن المعونة على صالح نيسته برحمته . وقد تدبّر أميرُ المؤمنين ماكتبت به من أمهاء من سألت عن القرآن، ومارجم إليك فيه كل امرئ منهم، وما شرحت (٤) من مقالتهم .

فأمًا ما قال المغرور بشرينالوليد في نفي التشبيه، وما أمسك عنه من أنَّ القرآن

<sup>(</sup>۱) ب: «رجل رجل ». (۲) ف: <sup>«أ</sup>مير المؤسنين». (۳) ف: «الفتاري». (۱) س: «وشرحت».

سنة ۲۱۸ 711

مخلوق، وادَّ عي من تركه الكلام في ذلك واستعهاده أميرَ المؤمنين؛ فقد كذب بشر في ذلك وكفر ، وقال الزور والمنكر ، ولم يكن حرى بين أمير المؤمنين وبينه في ذلك ولا في غيره عهدٌ ولا نظرٌ أكثر من إخباره أميرَ المؤمنين من اعتقاده كلمةً الإخلاص، والقول بأنَّ القرآن مخلوق ، فادعُ به إلياك، وأعلمه ما أعلمك به أميرُ المؤمنين من ذلك ، وأنصصه عن قوله في القرآن ، واستتبه منه؛ فإنّ أمير المؤمنين يرى أن تستتيب منّ قال بمقالته ؛ إذ كانت تلك المقالة الكفر الصَّراح، والشَّر ْكالمحض عند أمير المؤمنين؛ فإن تاب منها فأشهر أمره، وأمسك عنه ؛ وإن أصرَّ على شركه، ودفع أن يكون القرآن مخلوقًا بكفره وإلحاده، فاضرب عنقه ، وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه؛ إن شاء الله .

1174/4

وكذلك إبراهيم بن المهدى فامتحنه بمثل ما تمتحن به بشراً ؛ فإنه كان يقول بقوله. وقد بلغتْ أميرَ المؤمنين عنه بوالغ ؛ فإن قال: إنَّ القرآن مخلوق فأشهر أمره واكشفه ؛ وإلا فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه؛ إن شاء الله .

وأما على " بن أبي مقاتل ، فقل " له:ألستَ القائلَ لأمير المؤمنين: إنَّك تُمُحلُّل وتحرُّم، والمكلُّم له بمثل ما كلَّمتنَّه به؛ مما لم يذهب عنه ذكره!

وأما الذَّيال بن الهيثم ؛ فأعلمه أنه كان في الطعام الذي كان يسرقه في الأنبار (١) وفيها يستولى(٢) عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبي العباس مايشغله ؛ وأنَّه لوكان مقتفياً آثارسلفه، وسالكًا مناهجهم، ومحتذيًّا سبيلمَهم (٣) لما خرج إلى الشرك بعد إيمانه .

وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبىالعوَّام ، وقوله إنه لا يحسن الحواب في القرآن ، فأعلمه (٤) أنه صبيّ في عقله لا في سنّه ،جاهل، وأنه إن كان (٥) لايحسن الجواب في القرآن فسيُحسنه إذا أخذه التأديب ، ثم إن لم يفعل كان السيف من وراء ذلك ؛ إن شاء الله .

وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه ؛ فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف

<sup>(</sup>١) س: «بالأنبار». ( ٢ ) س : « استولى » .

<sup>(</sup>٣) س : «سبلهم». (٤) س: « فاعلم » .

<sup>(</sup>ه) ف : «أنكر ، .

فحوى تلك المقالة وسبيلَم فيها ، واستدل على جهله وآفته بها.

وأما الفضل ُ بن غانم؛ فأعلمه أنه لم يخف على أمير المؤمنين ما كان منه بحصر، وما اكتسب من الأموال في أقل من سنة ، وما شجر بينه و بين المطلب ابن عبدالله في ذلك ؛ فإنه من عان شأنه شأنه، وكانت رغبته في الدينار والدرهم رغبته ، فليس بمستنكر (١) أن يبيع إيمانه طمعًا فيهما، وإيثاراً لعاجل نفعهما ، وأنه مع ذلك القائل لعلى بن هشام ما قال ، والمخالف له فيا خالفه فيه ؛ فنا الذي حال به عن ذلك ونقله إلى غيره !

1144/1

وأما الزيادي ، فأعلمه أنه كان منتحلاً ، ولا كأوّل دَعيّ كان في الإسلام خولف فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان جديراً أن يسلك مسلكه ، فأنكر أبو حسّان أن يكون مولّى لزياد أو يكون مولّى لأحد من الناس؛ وذُكر أنه إنما نسب إلى زياد لأمر من الأمور .

وأما المعروف بأبي نصر التماّر ؛ فإن أمير المؤمنين شبّه حَسَاسة عقله بحساسة متجره

وأما الفضل بن الفَرُّخان، فأعلمه أنه حاول بالقول الذي قاله في القرآن أخذ الودائع التي أودعها إياه عبدالرحمن بن إسحاق وغيره تربعًا بن استودعه، وطمعًا في الاستكثار لما صار في يده ، ولا سبيل عليه عن تقادم عهده ، وتطاول الأيام به ، فقل لعبد الرحمن بن إسحاق: لا جزاك الله خيراً عن تقويتك (٢) مثل هذا واتمانك (٣) إياه ، وهو معتقد الشرك منسلخ من التوحيد .

1174/٣

وأما محمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بأبى معمر ؛ فأعلمهم أنهم مشاغيل بأكل الرّبا عن الوقوف على التوحيد ، وأن أمير المؤمنين لو لم يستحلّ محاربتهم فى الله وبجاهدتهم إلا لإربائهم، وما نزل به كتاب الله فى أمثالم، لاستحلّ ذلك ، فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شرْكاً ، وصار للنصارى مثلاً!

وأما أحمد بن شجاع ؛ فأعلمه أنك صاحبه بالأمس ، والمستخرج منه

<sup>(</sup>۱) ف: « تقويتكم » . (۲) ف: « تقويتكم » .

<sup>(</sup>٣) س : «وإيمانك » .

ما استخرجتَه من المال الذيكان استحلّه من مال على ّ بن هشام ؛ وأنه ممّن الدينار والدرهم دينُه .

وأما سَعدويه الواسطى ، فقل له: قبح الله رجلابلغ بهالتَصنَّع للحديث، والتزين به، والحرْص على طلب الرئاسة فيه؛ أن يتمتَّى وقت المحنة، فيقول بالتقرَّب بها متى يمتحن ، فيجلس للحديث !

وأما المعروف بسجادة، وإنكاره أن يكون سمع ممّن كان يجالس منأهل الحديث وأهل الفقه القول بأن "١١ القرآن مخلوق ، فأعلمه أنه في شغله بإعداد الشرى وحكّه لإصلاح سجادته وبالودائع التي دفعها إليه على بن يحيي وغيره ما ١٦ أذهله عن التوحيد وألهاه ، ثم سله عما كان يوسف بن أبي يوسف ومحمد ابن الحسن يقولانه؛ إن كان شاهد كمما وجالسهما .

وأما القواريريّ؛ ففيها تكشّف من أحواله وقبوله الرّشا والمصانعات، ما أبان عن مذهبه وسوء طريقته وسخافة عقله ودينه ؛ وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أنه يتولّى لجعفر بن عيسى الحسنيّ مسائله ، فتقدّم إلى جعفربن عيسى فى رفضيه، ١٣٠/٣ وترك الثقة به والاستنامـة إليه .

> وأما يحيى بن عبد الرحمن العمرىّ؛ فإن<sup>(٣)</sup> كانمن ولد عمر بن الخطاب، فجوابه معروف .

> وأما محمد بن الحسن بن على بن عاصم، فإنه لوكان مقتديًا بمن مضى من سلقه، لم ينتحل النّحلة التي حُكيت عنه، وإنه بعد صبى يحتاج إلى تعلم.

> وقدكان أمير المؤمنين وجّه إليك المعروف بأبى مسهر بعد أن نصّه أميرُ المؤمنين عن محنته فى القرآن ، فجمج عنها ولحلج فيها، حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف ، فأقر ذميًا ، فأنْصِصْه عن إقراره ؛ فإن كان مقيًّا عليه فأشهرْ ذلك وأظهره ؛ إن شاء الله .

ومن لم يرجع عن شركه ممنّن سميتَ لأمير المؤمنين في كتابك ، وذكره

<sup>(</sup>١) ف: «من أن ». (٢) ف: ققا ». (٣) ف: «نإنه ».

718 22

أمير المؤمنين لك، أو أمسك عن ذكره فى كتابه هذا؛ ولم يقل إن القرآن غلوق، بعد بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدى فاحملهم أجمعين (١) موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين ، مع من يقوم بحفظهم وحراستهم في طريقهم؛ حتى يؤدّيهم إلى مسن يؤمّن بتسليمهم إليه، لينضهم أمير المؤمنين ؛ فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعًا على السيف، إن شاء الله ، ولا قوة إلا بالله .

وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا فى خريطة بُندارية ؛ ولم ينظر به اجباع الكتب الحرائطية ، معجلا به ، تقرأباً إلى الله عزّوجل بما أصدر من الحكم ورجاء ما اعتمد، وإدراك ما أمّل من جزيل ثواب الله عليه ؛ فأنفذ لما أتاك من أمر المؤمنين ، وعجل إجابة أمير المؤمنين بما يكون منك فى خريطة بُندارية مفردة عن سائر الحرائط ، لتعرّف أمير المؤمنين ما يعملونه إن شاء الله .

وكتب سنة ثمان عشرة ومائتين .

فأجاب القوم كلّهم حين أعاد القول عليهم إلى أنّ القرآن علوق، إلا أربعة نفر ؛ منهم أحمد بن حنبل وسجادة والقواريرى ومحمد بن نوح المضروب . فأمر بهم إسحاق بن إبراهم فشكر وا في الحديد؛ فلما كان من الغد دعا بهم جميعاً يساقون في الحديد ، فأعاد عليهم المخنة ، فأجابه سجادة إلى أن القرآن علوق ، فأمر باطلاق قييده وخلى سبيله ، وأصر الآخرون على قولم ، فلما كان من بعد الغد عاودهم أيضا ، فأعاد عليهم القول ، فأجاب القواريرى إلى أن القرآن علوق ، فأمر بإطلاق قيده ، وخلى سبيله ، وأصر أحمد بن حنبل ومحمد بن علوق ، فأمر بإطلاق قيده ، وخلى سبيله ، وأصر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على قولهما ، ولم يرجعا ، فشكراً جميعاً في الحديد، وو بحبها إلى طرسوس، وكتب معهما كتاباً بإشخاصهما ، وكتب كتاباً مفرداً بتأويل القوم فيا أجابوا إليه . فكنوا أياماً ، ثم دعا بهم فإذا كتاب قد ورد من المأمون على إسحاق بن إبراهم ، أن قد فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم إليه ، وذكر البراهم ، أن قد فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم إليه ، وذكر سليان بن يعقوب صاحب الحبر أن بشر بن الوليد تأول الآية التي الزلما الله تعالى في عار بن ياسر: ﴿ إِلاَ مَنْ أُخْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطمئينٌ بالإعان ﴾ (أنها الله تعالى في عار بن ياسر: ﴿ إِلاَ مَنْ أُخْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطمئينٌ بالإعان ﴾ (أنها الله تعالى في عار بن ياسر: ﴿ إِلاَ مَنْ أُخْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطمئينً بالإعان ﴾ (أنها الله تعالى في عار بن ياسر: ﴿ إِلاَ مَنْ أُخْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطمئينً بالإعان ﴾ (أنها الله تعالى في عار بن ياسر: ﴿ إِلاَ مَنْ أَخْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطمئينً بالإعان ﴾ (أنها الله تعالى في عار بن ياسر: ﴿ إِلاَ مَنْ أُخْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطمئينًا بالإعان ﴾ (أنها الله تعالى في عار بن ياسر: ﴿ إِلاَ مَنْ أُخْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطمئينًا بالمَنْ المُولِدِ المُؤْمِنِ الْعُلْمَانِ الله الله الله المؤسود المؤ

() سورة النحل ١٦٠

1177/4

سنة ۱۱۸ مسنة ۲۱۸

وقد أخطأ الناويل؛ إنما عنى الله عز وجل بهذه الآية مَنْ كان (امعتقد الإيمان، مظهر الشرك ، فأما مَنْ كان معتقد الشرك مظهر الإيمان؛ فليس هذه (٢) له . فأشخصهم جميعًا إلى طَرَسُوس؛ ليقيموا بها إلى خروج أمير المؤمنين من بلاد الروم .

فأخذ إسحاق بن إبراهيم من القوم الكُفلاء ليوافُوا العسكر بطَرسوس ، فأشخص أبا حسان وبشر بن الوليد والفضل بن غانم وعلى بن أبى مقاتل والذيّال بن الهيّم ويحيى بن عبد الرحمن العموى وعلى بن الجيّعثد وأبا العوَّام والذيّال بن الهيّم ويحيى بن عبد الرحمن العموى وعلى بن الجيّعثد وأبا العوَّام وسجّادة والقواريرى وابن الحسن بن على بن عاصم وإسحاق بن أبى إسرائيل والنصر بن شُميل وأبا نصر البار وسعدويه الواسطي وعمد بن حاتم بن ميمون وأبا معمر وابن الفرُخان وأحمد بن شجاع وأبا هارون بن البكاء . والما صاروا إلى الرَّقة بلغتهم وفاة المأمون ؛ فأمر بهم عنبسة بن إسحاق وهو والمالرقة أن يصيروا إلى الرَّقة ، ثم أشخصهم إلى إسحاق بن إبراهيم بمدينة السلام مع الرسول المتوجّد بهم إلى أمير المؤنين ، فسلمهم إليه ، فأمرهم المحاق بلزوم منازلم ، ثم رخص لهم بعد ذلك في الحروج ، فأما بشر بن الوليد والذيّال وأبو الموّام وعلى بن أبي مقاتل؛ فإنهم شخصوا من غير أن يؤذّن لهم حتى قدموا بغداد ، فلقوا من إسحاق بن إبراهيم في ذلك أذّى ، وقدم الآخرون ١١٣٢/٣ حتى قدموا بغداد ، فلقوا من إبراهيم في ذلك أذّى ، وقدم الآخرون ١١٣٢/٣

## [ كتب المأمون إلى عماله ووصيته في كتبه ]

وفى هذه السنة 'نفذت كتب المأمون إلى عمّاله فى البلدان: من عبد الله عبد الله الله الله الله عبد الله الله الله الله الأمام المأمون أمير المؤمنين وأخيه الحليفة من بعده أبى إسحاق بن أمير المؤمنين الرّشيد . وقيل إنّ ذلك لم يكتبه المأمون كذلك ؛ وإنما كتب فىحال إفاقة من غششية أصابته فى مرضه بالبّد ند ونون"، عن أمر المأمون إلى

<sup>(</sup> ١ – ١ ) س : و معتقداً الإعان مظهراً لشرك » . ( ٢ ) ف : و هذا » . ( ٣ ) في ياقوت : ه بدندون ، بفتحتين وسكون النون ودال مهملة وواو ساكنة ونون : قرية بينها و بين طرطوس يوم من بلاد الثغر، مات بها المأمون ، فنقل إلى طرسوس ، ودفن بها » .

71A i

العباس بن المأمون ، وإلى إسحاق وعبد الله بن طاهر ؛ أنه إن حدَث به حدَث الموت فى مرضه هذا، فالخليفة من بعده أبو إسحاق بن أمير المؤمنين الرّشيد . فكتب بذلك محمد بن داود ، وختم الكتب وأنفذها .

فكتب أبو إسحاق إلى عمّاله : من أبى إسحاق أخيى أمير المؤمنين والحليفة من بعد أمر المؤمنين.

فورد كتاب من أبي إسحاق محمد بن هار ونالرشيد إلى إسحاق بن يجي بن مُعاذ عامله على جند دم َ شق يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب ، عنوانه : من عبدالله عبدالله عبدالله المأمون أمير المؤمنين والحليفة من بعد أمير المؤمنين أبي إسحاق ابن أمير المؤمنين أمر بالكتاب إليك في التقد م إلى عمالك في حسن السيرة وتحفيف المئونة وكف الأذى عن أهل عملك ، فتقد م إلى عمالك في ذلك أشد التقدمة ، واكتب إلى عمالك ألى خالك في ذلك أشد التقدمة ، واكتب إلى عمالك الخراج عمل ذلك .

1141/4

وكتب إلى جميع عمّاله فى أجناد الشأم؛ جند حـمْص والأردن وفلسطين بمثل ذلك ؛ فلما كان يوم الجمعة لإحدى عشرة بقيت من رجمب صلى الجمعة إسحاق بن يحيى بن مُعاذ فى مسجد دمشق، فقال فى خطبته بعد دعائه لأمير المؤمنين : اللهم وأصلح الأمير أخا المؤمنين والحليفة من بعد أمير المؤمنين أبا إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد .

[ ذكر الحبر عن وفاة المأمون ]

وفى هذه السنة توفَّىَ المأمون .

• ذكر الخبر عن سبب المرض الذي كانت فيه وفاته :

ُذكر عن سعيد العلاّف القارئ ، قال : أرسل إلى المأمون وهو ببلاد الرَّوم — وكان دخلتها من طَرَسُوس يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة — فحُملتُ إليه وهو في البَّدَ نَدون ؛ فكان يستقرّني ، فدعاني يومًا، فجثتُ فوجدتُه جالسّاعلي شاطى البَّدَ نَدُون ، وأبو إسحاق المعتصم جالس عن يمينه ، فأمرني فجلست نحوه منه ؛ فإذا هو وأبو إسحاق مدلّيان

أرجلهما في ماء البَّدَنْدُون ، فقال : يا سعيد ، دَلَّ رجلسُك في هذا الماء ٣١٣٠/٣ وذقه ؛ فهل رأيت ماء قط أشد بردا ، ولا أعذب ولا أصفى صفاء منه ! ففعلت وقلت: يا أمير المؤمنين ، ما رأيت مثل هذا قط ، قال: أي شيء يطيب أن يؤكل ويشرب هذا الماء عليه ؟ فقلت : أمير المؤمنين أعلم ، فقال : رُطبَب الآزاد (١) ؛ فبينا هو يقول هذا إذا سمع وقع لِحُمُ البريد فالتفتّ ، فنظر فإذا بغال من بغال البريد، على أعجازها حقائب فيها الألطاف، فقال لحادم له (٢): اذهب فانظر: هل في هذه الألطاف رُطبَ ؟ فانظره ، فإن كان آزاذ فأت به ؛ فجاء يسعى بسلتين فيهما رطب آزاذ ، كأنما جُنى من النخل تلك الساعة ؛ فأظهر شكراً لله تعالى ؛ وكثر تعجُّبُنا منه ، فقال : ادن فكل ، فأكل هو وأبو إسحاق ، وأكلت معهما ، وشرَّبنا جميعًا من ذلك الماء ؛ فما قام منا أحد إلا وهو محمومٌ؛ فكانت منيَّة المأمون من تلك العلَّة ؛ ولم يزل المعتصم عليلاً حتى دخل العراق ، ولم أزل عليلا حتى كان قريبًا .

ولما اشتدَّت بالمأمون علَّته بعث إلى ابنه العباس، وهو يظن أن لن يأتيه ، فأتاه وهو شديد المرض متغيّر العقل ، قد نُسفّذت الكتب بما نُفذت له (٣) في أمر أبي إسحاق بن الرشيد ، فأقام العباس عند أبيه أيامًا ، وقد أوصى قبل ذلك إلى أخيه أبي إسحاق. 1177/4

> وقيل: لم يوص إلا والعباس حاضر، والقضاة والفقهاء والقوَّاد والكتاب، وكانت وصيته : هذا ما أشهد عليه عبدالله بن هارون أمير المؤمنين محضرة مَن ْ حضره ؛ أشهدهم جميعًا على نفسه أنه يَشهد ومَن ْ حضره أن الله عز وجل وحده لا شريك له في ملكه، ولامدير لأمره غيره، وأنه خالق وما سواه مخلوق ، ولا يخلو القرآن أن يكون شيئًا له مثل ؛ ولا شيء مثله تبارك وتعالى ، وأن الموت حق ، والبعث حق ، والحساب حق ، وثواب المُحسن الجنة وعقاب المُسيء النار ، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد بلَّغ عن ربَّه شرائع دينه ، وأدى نصيحته إلى أمته ؛ حتى قبضه الله إليه صلى الله عليه أفضل صلاة

 <sup>(</sup>١) ذكره الجواليق في المعرب ٢٤
 (٣) ف : ه فيه من » . (٢) ف: ولغلام من غلمانه يه .

صلاَّهاعلى أحد منملائكته المقرَّبين وأنبيائه والمرسلين ، وأنى مقرَّ مذنب، أرجو وأخاف؛ إلا أنسى إذا ذكرت عفو الله رجوتُ؛ فإذا أنا مت فوجَّ مونى وغمَّ ضونى، وأسبغوا وَضوئي وطهوري ، وأجيدوا كَنَفني ؛ ثم أكثر وا حمَمْـد الله على الإسلام ومعرفة حقه عليكم في محمد ؛ إذ جعاـَنا من أمَّته المرحومة، ثم أضجعوني على سريرى ، ثم عجَّلوا بى ؛ فإذا أنتم وضعتمونى للصلاة؛ فليتقدَّم بها من هو أقربكم بي نسبًا ، وأكبركم سنًّا، فليكبّرخمسًا، يبدأ في الأولى فيأولها بالحمد لله والناء عليه والصّلاة على سيدى وسيد المرسلين جميعًا ، ثم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات، ثم الدُّعاء للذَّين سبقونا بالإيمان، ثم ليكبّر الرابعة ، فيحمد الله ويهلّله ويكبّره ويسلم في الحامسة ، ثم أقلُّـوني فأبلغوا بى حُفرتى ، ثم لبنزلِ أقربكم إلى قرابةً ، وأود كم محبة، وأكثروا من حمد الله وذكره، ثم ضَعُونى على شتى الأبمن واستقبلوا بيَ الفَّبلةَ ، وحُلُّواكفي عن رأسي ورجلي ، ثم سدُّوا اللحد باللَّبين ، واحشُّوا تُرابًّا على (١) ، واخرجوا عَى وَخَلَّوْنِي وَعَلِي، فَكَلَكُم لا يغني عَي شيئًا،ولا يدفع عني مَكْرُوهَا،ثم قفوا بأجمعكم فقولوا (٢ غيراً إنعلمتم، وأمسيكواعنذكر شرّ إنكنم عرفتم، فإني مأخودً" من بينكم بماتقولون وما تلفظون به ، ولا تدَعُوا باكية ً عندى ؛ فإن المعوّل عليه يعذَّ ب. وحم الله امرأ اتَّعظ وفكر فياحتم الله على جميع خلقه من الفناء، وقضى عليهم من الموت الذي لا بدّ منه ، فالحمد لله الذي توحَّد بالبقاء ، وقضى على جميع خلقه الفناء . ثم ليَنظر ما كنتُ فيه من عزَّ الحلافة ؛ هل أغنى ذلك عنى شيئًا إذ جاء أمر الله ! لا والله ، ولكن أضعف على به الحسابُ ، فياليت عبد الله بن هارون لم يكن بشرًا ، بل ليته لم يكن خلقًا ! يا أبا إسحاق ، ادنُ منَّى، واتَّعظ بما ترى، وخذ بسيرة أخيك في القرآن، واعمل في الحلافة إذا طوَّقكها الله عمل المريد لله، الحائف من عقابه وعذابه؛ ولا تغتر بالله ومهلته (٣)؛ فكأن قد نزل َ بك الموت . ولا تغفل أمر الرحية · الرحية الرعية ! العوام العوام ! فإن المُللك بهم وبتعهُّدك<sup>(٤)</sup> المسلمين والمنفعة لهم.اللهَ اللهَ فيهم وفى غيرهم من المسلمين !

11TY/Y

1174/4

<sup>(</sup>۱) ف: « التراب » . (۲) س: « وقولوا » .

<sup>(</sup>٣) س وابن الاثير : ومهيله يه . (٤) ف : وتعهدك يه .

ولا أينهمَن اليك أمر فيه صلاح للمسلمين (١) ومنفعة لهم إلا قد منه وآثرته على غيره من هواك ، وخذ من أقويائهم لضعفائهم ، ولا تُحمل عليهم في شيء ، وأنصف بعضَهم من بعض بالحقّ بينهم ، وقرَّبهم وتأتُّهم ، وعجل الرَّحلة عنمي، والقدوم إلى دار مُلْكلك بالعراق، وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم فلا تغفل عنهم في كل وقت .والخُرَّمية فأغزِهم ذا حزامة وصرامة وجلمَد ، وأكنيفه بالأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرّجالة ؛ فإن طالت مدتهم فتجرَّد لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك، واعمل في ذلك عمل مقدَّم النِّيمَةُ فيه، راحيًا ثواب الله عليه. واعلم أنّ العيظة إذا طالت أوجبتْ على السامع لها والموصى بها الحجّة ؛ فاتق الله في أمرك كله ، ولا تُفتَّن .

ثم دعا أبا إسحاق بعد ساعة حين اشتد ّ به الوجمَع ، وأحس ّ بمجيء أمر الله فقال له : يا أبا إسحاق ، عليك عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقومن " بحق الله في عباده ، ولتؤثرن طاعته على معصيته ؛ إذ أنا (٢) نقلتُها من غيرك إليك ؟ قال : اللهم نعم ، قال : فانظر منن كنت تسمعي أقد مه على لسانى فأضعـف له التـقدمة ؛ عبد الله بن طاهر أقرَّه على عمله ولاتهجُّه ، ﴿ ١١٣٩/٣ فقد عرفتَ الذي سلفَ منكما أيام حياتي وبحضرتي ، استعطفه بقلبك ، وخُصَّه ببرُّك ، فقد عرفتَ بلاءه وغَمَناءه عن أخيك . وإسحاق بن إبراهيم فأشركُه فى ذلك ؛ فإنه أهل " له . وأهل بيتك ، فقد علمتَ أنه لابقيَّة فيهم وإن كان بعضهم يظهر الصّيانة لنفسه . عبد الوهاب عليك به من بين أهلك ، فقد مه عليهم ، وصيّر أمرهم إليه . وأبو عبد الله بن أبى داود فلا يفارقـْك ، وأشركه فى المشورة فى كلِّ أمرك ؛ فإنه موضع لذلك منك ، ولا تتخذن بعدى وزيراً تلقى إليه شيئًا؛ فقدعلمتَ ما نكبني به يحيي بن أكثم في معاملة الناس وخستُ صيرته (٣) حتى أبان الله ذلك منه في صحة مني ، فصرتُ إلى مفارقته! قاليًّا له غير راض ِ بما صنع في أموال الله وصدقاته ، لا جزاه الله عن الإسلام خيراً ! وهؤلاء بنو عمَّك من ولد أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ،

<sup>(</sup>٢) س وابن الأثير : « إذا ه . (١) ف: «السلمين » .

<sup>(</sup>٣) ف: «سريرته ٣٠.

فأحسن صحبتهم ، وتجاوز عن مسينهم ، واقبل من محسنهم ، وصلاتهم فلا تغفلها في كل سنة عند محلها ، فإن حقوقهم تجب من وجوه شتى . اتقوا الله ربكم حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلمون. اتقوا الله واعملوا له ، اتقوا الله في أموركم كلها . أستود عكم (١) الله ونفسي وأستغفر الله مما سلف ، وأستغفر الله مما كان منى ، إنه كان غفاراً ، فإنه ليتعلم كيف ندمي على ذنوبى ، فعليه توكلت من عظيمها (١) ، وإليه أنيب ولا قوة إلا بالله، حسبى الله ونع الوكيل، وصلى الله على محمد ني الهدى والرحمة !

112./٣

ذكر الحبر عن وقت وفاته والموضع الذى دفن فيه ومـَن ْ صلَّى عليه ومبلغ سنَّه وقـَـد ْر مدة خلافته

قال أبو جعفر (٣): وأما وقت وفاته، فإنه اختلف فيه، فقال بعضهم: توقّى يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب بعد العصر سنة ثمان عشرة وماثين.

وقال آخرون : بل توقّی فی هذا الیوم مع الظهر ، ولما توفّی حمله ابنه العباس وآخوه أبو إسحاق محمد بن الرشید إلى طرّسوس ، فدفناه (<sup>13)</sup> فی دار كانت لخاقان خادم الرشید، وصلّی علیه أخوه أبو إسحاق المعتصم ، ثم وكملوا<sup>(۵)</sup> به حرّسًا من أبناء أهل طَرّسوس وغیرهم مائة رجل، وأُ جُرْ يَ على كلّ رجل منهم تسعون درهميًا .

وكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يومًا ؛ وذلك سوى سنتين كان ُدعيى له فيهما بمكة وأخوه الأمين محمد بن الرّشيد محصور ببغداد .

وكان ولد النصف من ربيع الأول سنة سبعين ومائة .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، ف: ﴿ استودعتكم ﴾ . (٢) س: ﴿ عظمها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) من ف (٤) س : وودفناه ۾ .

<sup>(</sup>ه) ف: ووكلوا ي .

وكان يكنى ــ فيما ذكر ابن الكلبي ــ أبا العباس .

وكان رَبِّعة (١) أبيض جميلا، طويل اللحية، قد وخطه الشيب (٢). وقيل كان أسمر تعلوه صفرة ، أحْنى أعْين (٣) طويل اللحية رقيقها، أشيب، ضيَّق ١١٤١/٣ الجبهة ، بخدّه خال "أسود .

واستُخلَف يوم الخميس لخمس ليال بقين من المحرم .

## ذكر بعض أخبار المأمون وسيره

ُذكر عن محمد بن الهيمُ بن عدى، أن إبراهيم بن عيسى بن بريهـَة بن المنصور، قال: لما أراد المأمون الشخوص إلى دمشق هياأت له كلاماً، مكثت فيه يومين وبعض آخر، فلما مثلتُ بين يديه قلتُ : أطال الله بقاء أمير المؤمنين، في أدوم العزّ وأسبغ الكرامة، وجعلني من كلُّ سوء فداه! إنَّ من أمسى وأصبح يتعرّف من نعمة الله، له الحمد كثيراً عليه برأى أمير المؤمنين أيله الله فيه ، وحُسن تأنيسهله، حقيق بأن يستديم هذه النعمة ، ويلتمس الزيادة فيها بشكر الله وشكر أمير المؤمنين ، مدّ الله في عمره عليها . وقد أحبّ أن يعلم أميرُ المؤمنين أيَّـده الله أنى لا أرغب بنفسي عن خدمته أيده الله بشيء من الْحَفْض والدَّعة؛ إذ كان هو أيده الله يتجشَّم خُسُونة السفر ونصب الظُّعن، وأوْلَى الناس بمواساته في ذلك وبذل نفسه فيه أنا ، لما عرَّ فني اللهُ من رأيه ، وجعل عندى من طاعته ومعرفة ما أوجبالله منحقه ؛ فإن رأى أميرُ المؤمنين أكرمه الله أن يكرمني بلزوم خدمته، والكينونة معه فعل . فقال لي مبتدئًا من غير تروية : لم يعزم أميرُ المؤمنين في ذلك على شيء ، وإن استصحب أحداً من ١١٤٢/٣ أهل بيتك بدأ بك؛ وكنت المقدَّم عنده في ذلك؛ ولا سيَّما إذْ أنزلتَ نفسك بحيث أنزلك أمير المؤمنين من نفسه ؛ وإن ترك ذلك فمن غير قلاً لمكانك ؛ ولكن بالحاجة إليك . قال : فكان والله ابتداؤه أكثر من تُرويني .

<sup>(1)</sup> يقال : فلان ربعة ومربوع ، أي ما بين الطويل والقصير .

<sup>(</sup>٢) وخطه الشيب ، أي خالطه وفشا فيه ، أو استوى سواده وبياضه .

<sup>(</sup> ٣ ) رجل أحنى ، أي في ظهره احديداب . وأعين : واسم العين .

وذكر عن محمد بن على " بن صالح السرخسى"، قال: تعرّض رجل " المأمون بالشأم مراراً ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، انظر لعرب الشاّم كما نظرت لعجم أهل خراسان! فقال : أكثرت على " يا أخا أهل الشأم ؛ والله ما أنزلت قيساً عن ظهور الحيل إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالى درهم واحد؛ وأما اليمن فوالله ما أحببتها ولاأحبتني قطا ؛ وأما قُضاعة فسادته ا تنتظر السفياني وخروجه فتكون من أشياعه ، وأما ربيعة فساخطة " على الله منذ بعث نبيه من مضصر ؛ ولم يخرج اثنان إلا خرج أحدهما شاريًا ، اعزُب فعل الله بك!

وذُكر عن سعيد بن زياد أنه لما دخل على المأمون بدمشق قال له : أر فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم ، قال : فأريته ، قال : فقال : إنى لأشتهى أن أدرى أى شيء هذا الفشاء على هذا الحاتم ؟ قال : فقال له أبو إسحاق : حُل العقد حتى تدرى ما هو ، قال : فقال : ما أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد هذا العقد ، وما كنت لأحل عقداً عقده وسلم الله عليه وسلم . ثم قال الوائق : خذه فضعه على عينك ؛ لعل الله أن يشفيك . قال : وجعل المأمون يضعه على عينه و ببكى .

1127/

وذُ كرعن المسَشَّى صاحب إسحاق بن إبراهيم ، أنه قال : كنت مع المأمون بدمشق ، وكان قد قل المال عند وحي ضاق ، وشكا ذلك إلى أبياسحاق المعتصم، فقال له : يا أمير المؤمنين ، كأنك بالمال وقد وإفاك بعد جمعة . قال : وكان حمل إليه ثلاثون ألف ألف من خراج ما يتولاه له ، قال : فلما ورد عليه ذلك المال، قال المأمون ليحي بن أكثم : انحرج بنا ننظر إلى هذا المال ، قال : فخرجا حتى أصحرًا ، ووقفا ينظرانه ؛ وكان قد هميني بأحسن هيثة ، وحكييت أباعره ، وأليست الأحلاس المؤسناة والجلال المصبغة بأحسن هيثة ، وجمليت البدر بالحرير الصيي الأحمر والأخضر والأصفر ، وأبديت رموسها . قال : فنظر المأمون إلى شيء حسن ، واستكثر ذلك ، فعظم في عينه ، واستشرفه الناس ينظرون إليه ، ويعجبون منه ، فقال المأمون ليحي يا أبا محمد ، ينصرف أصحابنا هؤلاء الذين تراهم الساعة خانبين إلى منازهم ،

وننصرف بهذه الأموال قد ملكناها دونهم! إنا إذاً للنام. ثم دعا محمد بن يزداد ، فقال له : وقع لآل فلان بألف ألف ، ولآل فلان عثلها، ولآل فلان عثلها . قال : فوالله إن (١١) زال كذلك حتى فرّق أربعة وعشرين ألف ألف درهم ورجله في الركاب، ثم قال : ادفع الباقي إلى المعلِّي يعطى جندنا . قال العيشي : فجئت حتى قمت نصب عينه ، فلم أرد طرفي عنها ، لا يلحظني إلا رآنى بتلك الحال . فقال : يا أبا محمد ، وقُدَّع لهذا بخمسين ألف درهم من الستة الآلاف ألف؛ لا يختلس ناظري. قال : فلم يأت على ليلتان حيى أخذت المال .

وذكر عن محمد بن أيوب بن جعفر بن سلمان ؛ أنه كان بالبصرة رجلٌ من بني تميم ، وكان شاعراً ظريفًا خبيثًا منكراً ؛ وكنت أنا والى البصرة ، آنسُ به وأستحليه ؛ فأردتُ أن أخدَعه وأستنزله ، فقلت له : أنت شاعر وأنت ظريف ، والمأمون أجود من السحاب الحافل والربح العاصف ؛ فما يمنعك منه ؟ قال : ما عندى ما يُقلُّني ، قلت : فأنا أعطيك نجيباً فارها ، ونفقة سابغة ، وتخرج إليه وقد امتدحته ؛ فإنك إن حظيتَ بلقائه ، صرْت إلى أمنيَّتاك . قال: والله أيها الأمير ما إخالك أبعدت ؛ فأعد لى ما ذكرت . قال : فدعوتُ له بنجيب فاره، فقلت: شأنك به فامتطه ؛ قال: هذه إحدى الْحُسْنَيَيْنْ، فما بال الأخرى! فدعوت له بثلثمائة درهم، وقلت: هذه نفقتك؛ قال : أحسبك أيها الأمير قصَّرْت في النفقة ، قلت : لا، هي كافية ، وإن قصّرت عن السَّرف . قال : ومتى رأيت في أكابر سعد سرفًا حتى تراه في ١١٤٠/٣ أصاغرها! فأخذ النجيب والنفقة، ثم عمل أرجوزه ليستبالطويلة، فأنشد فيها وحذف منها ذكري والثناء على " – وكان مارداً – فقلت له: ما صنعتَ شيئًا . قال : وكيف ؟ قلت: تأتى الحليفة ولا تُشْنى على أميرك! قال: أيتها الأمير أردت أن تخدعني فوجدتني حداعاً، ولمثلها ضرب هذا المثل: « من يَسَك العَيْر بِنَك نيَّاكًّا »؛ أما والله ما لكرامتي حملتتني على نجيبك، ولا جُدُنت لى بمالك الذي ما رامه أحد قط إلا جعل الله خدَّه الأسفل ؛ ولكن لأذكرك

1122/4

في شعري وأمدحك عند الخليفة ، أفهم هذا . قلت : قد صدقت ، فقال : أمًا إذ أبديت ما في ضميرك ، فقد ذكرتك، وأثنيت عليك، فقلت: فأنشدفي ما قلتَ ، فأنشدنيه ، فقلت : أحسنت ؛ ثم ودَّعني وخرج فأتى الشام ؛ وإذا المأمون بسلَغوس . قال : فأخبَرَنى . قال: بينا أنا فىغَـزَاة قَـرَّة (١) ، قد ركبتُ نجيبيي ذاك ، ولبستُ مقطّعاتي ، وأنا أروم العسكر ، فإذا أنا بكهل على بمَعْل فاره ما يُقرَر قراره ، ولا يدرك خطاه. قال : فلتقاني مكافحة ومواجهة ، وأنا أردّ د نشيد أرجوزتى ، فقال : سلام عليكم ــ بكلام جـَـهـُـورىّ ١١٤٦/٣ ولسان بسيط ــ فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،قال : قف إن شئت، فوقفت فتضوّعتْ منه راثُحة العَـنْبر والمسك الأذفر ، فقال : ما أوّلك؟ قلت : رجل من مُضَر ، قال : ونحن من مُضَر ، ثم قال : ثم ماذا ؟ قلت : رجل من بني تميم ، قال : وما بعد تميم ؟ قلت : من بني سعد ، قال : هيه ، فا أقد مَك هذا البلد؟ قال : قلت: قصدتُ هذا الملك الذي ما سمعت بمثله أندى رائحة ، ولا أوسع راحة ، ولا أطول باعاً ، ولا أمد يفاعاً (٢) منه. قال : فما الذي قصدته أبه ؟ قلت : شعر طيب يلذ على الأفواه ، وتقتفيه الرَّواة ، ويحلو في آذان المستمعين ، قال : فأنشد ْنيه ، فغضبتُ وقلت : يا ركيك ، أخبرتُك أنى قصدتُ الحليفة بشعر قلتُه ، ومديح حَبَرْنُه ، تقول: أنشد ْنيه ! قال : فتغافل والله عنها ، وتطأمن لها ، والغي عن جوابها ، قال : وما الذي تأمل منه ؟ قلت : إن كان على ما ذُكر لى عنه فألف دينار، قال: فأنا أعطيك ألف دينار إن رأيتُ الشعرَ جيداً والكلام عذباً وأضع عنك العناء ، وطول التَّرداد ؛ ومنى تصلُ إلى الحليفة وبينائوبينه عشرة آلاف رامح ونابل! قلت: فلى الله عليك أن تفعَمَل! قال: نعم لك الله على أن أفعل ، قلت : ومعك الساعة مال ؟ قال : هذا بغلى وهو خيرٌ من ألف دينار ، أنزل لك عن ظهره ، قال : فغضبت أيضًا وعارضي نَزَقَ سعنْد وخفَّة أحلامها، فقلت : ما بساوي هذا البغل هذا النجيب! قال :

<sup>(</sup>۱) ف: وعداة فرو.

فدعٌ عنك البغل ، ولك الله على أن أعطيك الساعة ألف دينار ، قال : فأنشدته :

مأُمونُ ياذااليننِ الشريفَة (1) وصاحب المرتبةِ المُنيفَة وقائدَ الكتيبةِ الكثيفة هل لك في أرجوزةِ ظريفة أظرَفَ مِن فقهِ أبي حنيفة لا والذي أنت له خليفة ما ظُلِمَتْ في أرضنا ضعيفة أميرُنا مُؤنّتُهُ خَفيفة وما اجتبى شيئاً سوى الوظيفة فالذئبُ والنَّعجةُ في مَقيفة و والله والتاجرُ في قَطيفة •

قال : فوالله ما عدا أن أنشدته ، فإذا زُهاء عشرة آلاف فارس قد سدوا الأفق ، يقولون : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! قال : فأحلف أفكل "١١٤٨/٣ ، ونظر إلى بتلك الحال ، فقال : لا بأس عليك أى ١١٤٨/٣ أخى ، قلت : يا أمير المؤمنين ، جعلى الله فداك ! أتعرف لغات العرب ؟ قال : قال : إي لعمر الله ، قلت : فن جعل الكاف مهم مكان القاف ؟ قال : هذه حمير ، قلت : لعها الله ، ولعن من استعمل هذه اللغة بعد اليوم ! فضحك المأمون ، وعلم ما أردت ، والتفت إلى خادم إلى جانبه ، فقال : أعطه ما معك ، فأحرج إلى كيا فيه ثلاثة آلاف دينار ، فقال : هاك ، ثم قال : السلام عليك ؛ ومضى فكان آخر العهد به .

وقال أبو سعيد المخزومى :

هل رأيتَ النَّجومَ أَغِنَت عنِ اللَّهِ مونِ شيئاً أو ملكِهِ المُأْسوسِ (٣) خَلَّقُوهُ بِعَرْضَى طرسوس مثلَ ما خَلَّقُوا أَباه بطوس وقال على بن عبيدة الرِّيحانيّ :

ما أقلَّ الدموعَ للمأمون لستُ أرضى إلا دماً مِن جفوفى

\_\_\_\_ ة الشريفة ». (٢) الأفكل: الرعدة .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: والمنزلة الشريفة ع. (٣) المسمودي، ٤: ه؛ ، وفيه: والمأنوس ع.

۲۱۸ ت

1189/4

وذكر أبو موسى هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى الهادى أن على ابن صالح حدثه ، قال : قال لى المأمون يوماً : أبغى رجلاً من أهل الشأم ، له أدب ، يجالسى ويحدثنى ، فالتمستُ ذلك فوجدته ، فلعوته فقلت له : إنى مدخلك على أمير المؤمنين ، فلا تسأله عن شيء حتى يبتلئك ، فإنى أعرف الناس بمسألتكم يا أهل الشأم ، فقال: ما كنت متجاوزاً ما أمرتى به . فلخلت على المأمون ، فقلت له : قد أصبت الرجل يا أمير المؤمنين ، فقال : أدخله ، فلخل فسلم ، ثم استدناه — وكان المأمون على شغله من الشراب — فقال له : إنى أردتك لمجالسي وعادتي ، فقال الشأي : يا أمير المؤمنين ؛ إن الحليس إذا كانت ثيابه دون ثياب جليسه دخله لذلك غضاضة ، قال : فأمر المأمون أن يخلع عليه ؛ قال : فلما نامير المؤمنين ؛ إن خلي إذا كان خليع عليه ، قال : فلما نامير المؤمنين ؛ إن قلي إذا كان خليع عليه ، ورجع إلى بجلسه ، قال : يا أمير المؤمنين ؛ إن قلي إذا كان متعلقاً بعيالي لم تنتفع بمحادثي ، قال : ها أمير المؤمنين ؛ إن قلي منزله ، ثم متعلقاً بعيالي لم تنتفع بمحادثي ، قال : وما هي ؟ قال : قد دعوت بشيء على بن المرء المؤمنين ، وثالثة ، قال : وما هي ؟ قال : قد دعوت بشيء على بن المرء وعقله ؛ فإن كانت مني هنة فاغتفرها ، قال : وذاك ! قال على . فكأن الثالثة جات عني ما كان بي .

وذكر أبو حشيشة محمد بن على بن أمية بن عمرو ، قال : كنا قدّام أمير المؤمنين المأمون بدمشق ، فغنى علَّويَه :

بَرثت مِنَ الإِسلام إِن كَانَ ذَا الذِي أَتاكِ به الواشوانَ عنِّى كما قالوا (١٠) ولكنَّهمْ لمَّا رأُوكِ سَرِيعَةً إِلَّى، تَواصُوا بالنَّميةَ واحتالوا

<sup>(</sup>١) الشعر والخبر في الأغاني ١١ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ .

شة ۲۱۸

هذا الشعرُ لك ؟ قال : نعمْ يا أمير المؤمنين ، ونساؤه طواليق وكل ما يملك في سبيل الله إن كان قال الشعر منذ ثلاثون سنة إلا في زُهد أو معاتبة صديق ، فقال : يا أبا إسحاق اعزله ؛ فا كنت أولِّي رقاب المسلمين من يبدأ في هزله بالبراءة من الإسلام . ثمّ قال : اسقوه ؛ فأتي بقدح فيه شراب ، فأخذه وهو يرتعد ، فقال : يا آمير المؤمنين ما ذقته قط ، قال : فلعلك تريد غيره ! قال : لم أذق منه شيئًا قط ، قال : فحرام هو ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، قال: أولى لك ! بها نجوت ، اخرج . ثمّ قال : يا علّويه ، لاتقل : و برئت من الإسلام ، ولكن قل :

حُرِمْتُ مناىَ منكِ إِن كان ذَاالَّذى أَتاك به الواشون عَنَّى كما قالوا

قال : وكننا مع المأمون بدمشق، فركب يريد جبل الثلج ، فمرّ ببركة ١١٥١/٣ عظيمة من ببرك بنى أميتة، وعلى جوانبها أربع مسرّوات، وكان الماء يدخلها سيّحناً ، ويخرج منها؛ فاستحسن المأمون الموضع، فدعا ببزّما ورد ورطل ، وذكر بنى أميتة، فوضع منهم وتنقيصهم؛ فأقبل علويه على العُود ، واندفع يغنني :

أولئيك قوى بعد عزٌّ وثروةٍ تَفَانَوْا فَإِلًّا أَذْرِفُ العينَ أَكَمَدَا

فضرب المأمونُ الطعام برجله ، ووثب وقال لعلَّويه : يابن الفاعلة ، لم يكن لك وقت تذكر فيه مواليك إلا في هذا الوقت ! فقال : مولاكم زرياب عند مولى يركب في مائة غلام ؛ وأنا عندكم أموت من الجوع ! فغضب عليه عشرين يوماً ، ثم رضى عنه .

قال: وزرياب مولى المهدى ، صار إلى الشأم ثم صار إلى المغرِب، إلى بني أمية هناك .

وذكر السليطى أبو على ، عن مُعارة بن عَقيل ، قال : أنشدتُ المأمون قصيدة ويها مديح له، هي مائة بيت ؛ فأبتدئ بصدر البيت فيبادرني إلى قافيته كَمَا قَفَّيْتُهُ ، فقلت: والله يا أمير المؤمنين؛ ما سمعها مني أحد قط ، قال: هكذا ينبغي أن يكون؛ ثم أقبل على"، فقال لي : أما بلغك أنَّ عمر بن أبي ربيعة أنشد عبد الله بن العباس قصيدته التي يقول فيها .

تشُطُّ غداً دار جیراننا •

فقال ابن ُ العباس 1101/4

وللدارُ بعد غد أبعد (١) .

حتى أنشده القصيدة ، يقفّيها ابن عباس ! ثم قال : أنا ابن ُ ذاك . وذُكر عن أبي مروان كازر بن هارون، أنه قال : قال المأمون :

بعثتُكَ مُرتادًا ففزتَ بِنظْرةِ وأَغفَلْتَنِي حَيْ أَسأْتُ بكَ الظَّنَّا فناجيتَ مَن أَهْوَى وكنتُ مباعَدًا فياليتَ شعرىعَن دُنو ك ما أَغنى!

أرَى أَثرًا منهُ بعينَيكَ بَيِّناً لقد أُخذَت عبناكَ مِن عينه حُسنا

قال أبو مروان : وإنما عوّل المأمون في قوله في هذا المعنى على قول العباس ابن الأحنف ، فإنه اخترع :

عينُ رسولي ، وفُزتُ بالخَبَر (٢) ردُّدتُ عمدًا في طرفه نَظِرى قد أُثَّرَتُ فيه أَحسنَ الأَثْر فانظر ما واحتكم على بصرى

إِن تَشْقَ عيني بها فقد سَعِدَتْ وكلُّمـــا جاءنى الرسولُ لهَا تَظْهَرُ في وجهه محاسنُها خُذ مقلتي يا رسولُ عاريةً

قال أبو العتاهية : وجَّه إلى المأمون يومًا، فصرتُ إليه ، فألفيتُه مطرقًا مفكِّراً، فأحجمتُ عن الدنوِّ منه في تلك الحال؛ فرفع رأسه؛ فنظر إلى وأشار بيده ؛ أن ادنُ ، فدنوتُ ثم أطرق مليًّا ، ورفع رأسه ، فقال : يا أبا إسحاق ؛ شأنُ النفس الملل وحُبِّ الاستطراف ؛ تأنسَ بالوحدة كما تأنس بالألفة ، قلت : أجلَ يا أمير المؤمنين ، ولى في هذا بيت ، قال : وما هو ؟ قلت :

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۵۲ ، ۱۵۴ . (۱) ديوانه ۳۰۸ .

۳۱۸ قت

لا يُصلِح النفسَ إذ كانت مُقسّمةً إلّا التّنقّلُ من حالٍ إلى حال (١)

و دُدكر عن أبى نزار الضرير الشاعر أنه قال : قال لى على بن جبَكة :
قلتُ لحميد بن عبد الحميد : يا أبا غانم ، قد امتدحتُ أميرَ المؤمنين بمد ح
لا يحسن مثله أحد من أهل الأرض ؛ فاذكرنى له ، فقال : أنشد نيه ،
فأنشدته ، فقال : أشهد أنك صادق ؛ فأخذ المدبح فأدخله على المأمون ، فقال :
يا أبا غانم ، الجواب في هذا واضح ، إن شاء عنونا عنه وجعلنا ذلك ثوابيا
بمديحه ؛ وإن شاء جمعنا بين شعره فيك وفي أبى دكف القاسم بن عيسى ؛ فإن
كان الذى قال فيك وفيه أجود من الذى مدحنا به ضربنا ظهره ، وأطلنا حبسه ،
وإن كان الذى قال فينا أجود أعطيتُه بكل بيت من مديحه ألف درهم ، وإن
شاء أقلناه . فقلت : يا سيدى ، ومن أبو دلف! ومن أنا حتى يمدحنا بأجود من المحاب عن المسألة في شيء ،
من مديحك ! فقال : ليس هذا الكلام من الجواب عن المسألة في شيء ،
فاعرض ذلك على الرجل . قال على بن جبلة : فقال ل حميد : ما ترى ؟
قلت : الإقالة أحبُّ إلى " ، فأخبر المأمون ، فقال : هو أعلم ، قال حميد :
فقلت لعلى بن جبلة : إلى أي شيء ذهب في مدحك أبا دكف (١٠) وفي مدحك

إنَّما اللَّنيا أَبو دُلَف بينَ مغزاهُ ومُحتَضَرِهُ فإذا ولَّى أَبو دُلَفٍ وَلَّتِ اللَّنيا على أَثَرِهُ وإلى قولى فيك :

لولا حميدً لم يكُنْ حمي يُعَدُّ ولا نَسَبْ يا واحِدَ العَربِ الَّذِي عَزَّتْ بِعِزَّتُهِ العربْ

قال : فأطرق حُميد ساعة ، ثم قال : يا أبا الحسن ، لقد انتقد عليك أمير المؤمنين . وأمر لى بعشرة آلاف درهم وحُملان وخلعة وخادم ، وبلغ ذلك

<sup>(</sup>١) البيت والحبر في المسعودي ٤ : ١٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) الأغاف : و أي شيء يعني من مدائحك و .

سنة ۲۱۸ 77.

أبا ُداـَف فأضعف لى العطية، وكان ذلك منهما فى ستر لم يعلم به أحد إلى أن حد تتك يا أبا نزار بهذا(١) .

قال أبو نزار : وظننتُ أن المأمون تعقد عليه هذا البيت في أبي أدالَف : ١١٥٥/٢ تحدَّر ماءُ الجُودِ من صُلبِ آدم فأَثبتَهُ الرَّحمَنُ فيصُلب قاسِم (١) وُذكر عن سليهان بن رَزين الخزاعي ، ابن أخي د عبل ، قال : هجا

د عُبِل المأمون ، فقال :

أو مَارأى بالأمسِ رأسَ محمدِ (١٣) ويَسُومُني المأْمُونُ خُطَّةَ عارف يُو في الجبالُ على رأوس القردد (١) يُو في على هام الخلائفِ مثلَ مَا حَى يُذَلِّلُ شاهِقاً لم يُصْعَدِ (٥) وَيَحِلُّ فِي أَكِنَافِ كُلِّ مُمنَّعِ فاكفف لُعَابِكَ عن لعابِ الأسود إِنَّ التِّرات مُسَهَّدٌ طُلاَّبُها

فقيل للمأمون: إن دعمبلا هجاك ، فقال: هو يهجو أبا عبَّاد لا يهجوني . يريد حدَّة أبي عبَّاد ، وكان أبوعبَّاد إذا دخل على المأمون كثيراً ما يضحك المأمون ، ويقول له : ما أراد د عبل منك حين يقول :

وكأنه من دَيرٍ هِزْقِلَ مفليتٌ حَرِدٌ يجُرُّ سلاسلَ الأَقياد (١)

1107/4

(١) الحبر والشعر في الأغاني ١٨: ١٠٥ (ساسي ) والشعر والشعراء ٨٤٠.

( ٢ ) س : « من ظهر آدم » . (٣) ديوانه ٦٩ والشعر والشعراء ٨٢٦ ، وفيه « خطة عاجز » .

( ٤ ) الديوان : « يوفي على روس الحلائق » . والقردد : المكان الغليظ المرتفع . (ه) بعده في الشعر والشعراء .

إنى من القَوْم الَّذِين مُسُوفُهُمْ فقدت أخاك وشرَّفُوك بمَقْعدِ (٦) دير هزقل : دير مشهور بين البصرة وعسكر مكرم ؛ وذكره الثمالين في المضاف المنسوب ٧٨ه ، وقال : ويضرب به المثل نحتم المجانين . ويقال المجنون : كأنه من دير هزقل ، وذلك أنه مأوى المجانين بإحدى الديارات ، يشدون هناك ويداوون . والحبر كما في معجم البلدان ؛ : ١٨١ ، ١٨٢ : وغضب أبوعباد ثابت بن مجيى كاتب المأمون يوماً على بعض كتابه ، فرماه بدواة كانت بين يديه ، فلما رأى الدم يسيل ، ندم وقال : صدق الله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ إِذْ مَا غَضَبُوا هُمِّ يتجاوزون ، ؛ فبلغ ذلك المأمون، فانتبه وعتب عليه ، وقال : ويحك ! أنت أحد أعضاء المملكة وكتاب الخليفة ، مانحسن أن تقرأ آية من كتاب الله ! فقال : بلي يأمير المؤمنين ، إنى لأقرأ من سورة -

وكان المأمون يقول لإبراهيم بن شكُّلة إذا دخل عليه : لقد أوجعك د عبل حين يقول:

فلتتصلُّحَنُّ من بَعده لِمُخارق إن كانَ إبراهيمُ مضطلعًا بِهَا ولتَصلُحَنْ من بعد ذاك لزُلزُل ولتَصْلُحَنْ مِنْ بعدهِ للمَارق أَنَّى يكُونُ ولا يكونُ وَلمْ يكُنْ لِينَالَ ذَلِكَ فاسقُ عن فاسق!

وذكر محمد بن الهيثم الطائيّ أنّ القاسم بن محمد الطّيفوريّ حدّثه، قال: شكا اليزيديّ إلى المأمون خلة أصابته ، ودّيننا لحقه ، فقال : ما عندنا في هذه الأيام ما إن أعطيناكه بلغتَ به ما تريد ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ إنَّ الأمرَ قد ضاق على ، وإن خُرَمائى قد أرهقونى . قال : فرُمْ لنفسك أمراً تنال به نفعاً فقال: لك منادمون فيهم مَن إن حرّ كته فلتُ منه ما أحبّ ، فأطلق لى َ الحيلـَة فيهم ، قال : قل ما بدالك ، قال : فإذا حضرُوا وحضرتُ فَرْ فلانًا الحادم أنْ يُوصلَ إليك رقعتي ؛ فإذا قرأتها، فأرسل إلى : دخولُك في هذا الوقت متعذَّر ؛ ولكن اخبر لنفسك منَّ أحببت . قال : فلما علم ﴿ ١١٥٧/٣ أبو محمد بجلُوس المأمون واجباع ندماته إليه، وتيقَّن أنهم قد تملوا من شُربهم ، أتى الباب ، فدفع إلى ذلك الحادم رُقعة قد كتبها ، فأوصلها له إلى المأمون ، فقرأها فإذا فيها:

> هَذَا الطُّفَيلِيُّ لَدَى الباب يَصْبُو إليها كلُّ أَوَّاب أو أخرجوا ليبعضَأترابي

يا خير إخواني وأصحابي خُبَّرَ أَنَّ القَومَ فِي لَذَّة فصيِّرو ني واحدًا منكمُ

ســ واحدة ألف آية وأكثر؛ فضحك المأمون وقال : من أي ســورة ؟ قال : من أيها شنت ؛ فازداد ضمحكه وقال : قد شقت من ســورة الكوثير ؛ وأمر بإخراجه من ديوان الكتابة ، فبلغ ذلك دعبلا الشاعر : فقال:

أمرٌ يديّرُه أبو عَبَّادِ ومُضمَّخ ومُوَمَّلِ بمدادِ حَردُ يجُرُ سلاسِلَ الأقياد

أؤكى الأمور بضيعة وفساد خرْق على جلسائه بدَواتهِ فكأنه من دير هزقل مُفلِتُ وانظر ديوان دعبل ٧١ .

قال : فقرأها المأمون على مسن حضره ، فقالوا : ما ينبغي أن يدخيل هذا الطفيلي على مثل هذه الحال . فأرسل إليه المأمون : دخولُك في هذا الوقت متعذّر ، فاختر لنفسك من أحببت تنادمه ، فقال : ما أرى لنفسى اختياراً غير عبد الله بن طاهر ، فقال له المأمون : قد وقع اختياره عليك ، فصر ْ إليه ، قال : يا أميرَ المؤمنين ، فأكون ُ شريك الطفيلي ۖ ! قال : ما يمكن رَدُّ أبي محمد عن أمرين ؛ فإن أحببت أن تخرج، وإلاَّ فافتـد ِ نفسك ، قال : فقال : ١١٥٨/٣ يا أمير المؤمنين، له على عشرة آلاف درهم، قال: لا أحسب ذلك يقنعه منك ومِن مجالستك ، قال : فلم يزل يزيدُه عشرة عشرة ، والمأمون يقول له : لاأرضى له بذلك ، حتى بلغ الماثة ألف . قال : فقال له المأمون: فعجَّلْها له ، قال : فكتب له بها إلى وكيلِه ، ووجَّه معه رسولًا ، فأرسل إليه المأمون : قبض ُ هذه في هذه الحال أصلحُ لك من منادمته على مثل حاله ، وأنفع عاقبة .

وذُ كر عن محمد بن عبد الله صاحب المراكب قال : أخبر أني أني عن صالح بن الرشيد ، قال : دخلتُ على المأمون ، ومعى بيتمَان للحسين بن الضَّحاك ، فقلت : يا أميرَ المؤمنين ، أحبَّ أن تسمع منِّي بيتين ، قال : أنشدهما ، قال : فأنشده صالح :

حَمِدْنا الله شكرًا إِذْ حَبَانا بِنَصْرِكَ يا أَمِيرَ المُومِنينَا فأنتَ خليفةُ الرَّحْمَن حَقًّا جَمَعْتَ مَهاحةً وجَمعتَ دينا

فاستحسنهما المأمون ، وقال : لمن هذان البيتان يا صالح ؟ قلت: لعبدك با أمر المؤمنين الحسين بن الضحاك، قال: قد أحسن، قلت: وله يا أمير المؤمنين ما هو أجود من هذا ، قال : وما هو ؟ فأنشدته :

١١٥٩/٣ أَيَبْخُلُ فَردُ الحُسنِ فَرْدُ صَفَاتِه عَلَى ، وقد أَفردْتُه جِوَى فَرْدِ [ رَأَى اللهُ عبدَ الله خيرَ عِبَادِهِ فَمَلَّكَهُ واللهُ أعلمُ بالعبدِ

وذُكر عن مُمارة بن عَقيل ، أنه قال : قال لي عبد الله بن أبي السَّمط :

<sup>(</sup>١) ديوانه ١١٩. (٢) ديوانه ٢٦ .

717

علمت أن المأمون لا يبصر الشعر ، قال : قلت : ومَن فا يكون أعلم منه ! فوالله إنك لترانا نُنشده أوّل البيت فيسبقنا إلى آخره ، قال : أنشدته بيتا أجدتُ فيه ، فلم أره تحرّك له ، قال : قلتُ : وما الذي أنشدته ؟ قال : أنشدته .

أضحى إمام الهدى المأمونُ مشتغلًا (١١) بالدين والناس بالدنيا مشاغيلُ

قال : فقلت له : إنك والله ما صنعت شيئًا ، وهل زِدتَ على أن جملته عجوزاً فى محرابها ، فى يدها سبيحتها ! فمن القائم ُ بأمر اللدنيا إذا تشاغل عنها ، وهو المطوق بها ! هلا قلت فيه كما قال عملك جرير فى عبد العزيز الركد :

فَلاَ هُوَ فِي الدُّنيا مُضيعٌ نَصيبَهُ (١) وَلا عَرَضُ الدُّنيا عَن الدِّين شاغِلُهُ •

فقال : الآن علمتُ أنى قد أخطأت .

وذ كرعن عمد بن إبراهيم السَّياري (٣) قال: لما قدم العتابي على المأمون مدينة السلام أذن له، فدخل عليه ، وعنده إسحاق بن إبراهيم الموصلي – وكان شيخًا جليلاً – فسلم عليه ، فرد عليه السلام، وأدناه وقربه حتى قرب منه ، فقبل يده ، ثم أمره بالجلوس فجلس ، وأقبل عليه يسائله عن حاله، فجعل يجيبه بلسان طلق ؛ فاستمطرف (١٤) المأمون ذلك . فأقبل عليه بالمداعبة والمُزاح، فظن الشيخ أنه استخف به ، فقال : يا أمير المؤمنين، الإبساس قبل الإيناس (٩) قال : فنظر إلى إسحاق بن إبراهيم ، ثم قال : فنم ، يا غلام ألف دينار (١١) ؛ فأتى بها ، ثم صبت بين يدى العتابي ، ثم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : أمير الهدى ، .

<sup>(</sup>٢) ديوانه هُ ٤٣ ، وفي ابن الأثير : وبضيع » .

<sup>(</sup>٣) فى الأغانى : «اليسارى » . ( ؛ ) الأغانى : «فاستظرف » .

<sup>(</sup> د ) كذا في أصول الطبرى ؛ وفي الميدانى : « الايناس قبل الإبساس » ، قال في شرحه : « يقال : آنسه ، أي أوقعه في الأنس، وهو نقيض أوحثه . والإبساس : الرفق بالناقة عند الحلب ؛ وهو أن يقال : بس بس ؛ يضرب في المداواة عند العللب » .

<sup>(</sup>٦-٦) الأغانى : ﴿ فاشتبه على المأمون قوله ، فنظر إلى إسحاق مستفهمًا ، فأومأ إليه ، وتحزه على معناه حتى فهم ، فقال : يا غلام ، ألف دينار ﴾ .

أخذوا في المفاوضة والحديث، وغمز(١) عليه إسحاق بن إبراهيم، فأقبل لا يأخذ العتانيّ في شيء إلا عارضه إسحاق بأكثر منه ، فبنيّ متعجّبًا ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ، إيذن لي في مسألة هذا الشيخ عن اسمه ، قال : نعم ، سله ، قال : يا شيخ ، مـَن أنت ؟ وما اسمك ؟ قال : أنا من الناس ، واسمى كلُّ بصَّل ، قال : أما النسبة <sup>(٢)</sup> فمعروفة ، وأما الاسم فمنكر ، وماكل<sup>•</sup> بَصَل من الأسهاء ؟ فقال له إسحاق : ما أقلَّ (٣) إنصافك ! وما كل ثوم من الأسهاء! البصل أطيب من الثوم (٣) ، فقال العتابيّ : للهدرّ ك! ما أحجَّك <sup>(١)</sup>! ١١٦١/٣ يا أمير المؤمنين ، ما رأيتُ كالشيخ قط ، أتأذ نُ لي في صلته بما وصلني به أمير المؤمنين ؛ فقد والله غلبني ! فقال المأمون : بل هذا موفَّرٌ عليك ؛ ونأمر له عمله ، فقال له إسحاق : أما إذا أقررت بهذه فتوهَّمْسي تجدُّني ، فقال : والله ما أظنتك إلا الشيخ الذي يتناهمي (٥) إلينا خبره من العراق؛ ويعرف بابن الموصلي ! قال : أنا حيث ظننتَ ، فأقبل عليه بالتحية والسلام ، فقال المأمون وقد طال الحديث بينهما : أما إذ اتفقها على الصلح والمودة ، فقوما فانصرفا متنادميس ؛ فانصرف العتابي إلى منزل إسحاق فأقام عنده (٦) .

وذُكر عن محمد بن عبد الله بن جشم الرَّبَعيّ أن (٧) مُمارة بن عقيل قال : قال لى المأمون يوماً وأنا أشرب عنده : ما أخبثك يا أعرابي ! قال : قلت : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ وهميَّتي نفسي ، قال : كيف قلت : قالت مُفَدَّاةً لَمَّا أَن رَأَتْ أَرَق والهم يَعتَادُنى من طيفِه لَمَمُ نَهَّبْتَ مالك في الأَدْنينَ آصِرَةً وفي الأَباعِدِ حَني حفَّكَ العَلمُ

 <sup>(</sup>١) نحزعليه ، أي أشار .
 (١) الأغانى : وأما أقل إنصافك ، أتنكر أن يكون اسمى كل بصل ، واسمك كل ثوم، وكل ثُوم من الأسماء، أوليس البصل أطيب من الثوم أ ، .

<sup>(</sup> ٤ ) ما أحجك ، أي ما أقوى حجتك . (٤) الأغاني : وتناهي ه . (٦) الحبر في الأغاني ١٣ : ١١١ ، ١١٢ .

<sup>(</sup>٧) الحير في الأغاني ٢٠ : ١٨٤ ، ١٨٥ (ساسي ) ، عن محمد بن عبد الله ، وصدره : وحدثني عمارة قال : رحت إلى المأمون ؟ فكان ربما قرب إلى الثيء من الشراب أشربه بين يديه ، وكان يأمرنى بكتب كثير مما أقول ، فقال لي يوماً : كيف قلت: قالت مفداة . . . ؟ قال : هي امرأتي نظرت إلى وقد افتقرت ، وساءت حالى ، قال : فكيف قلته ، فأنشدته ير :

فاطلب إليهم ترى ماكنت منحسن تُسدي إليهم فقد بانت الهم صِرَمُ ١١ فقلتُ عَدْلَكِ قد أَكثَرْتِ لائِمتِي ٢١ ولم يَمُتُ حاتم هُزْلاً ولا هرِمُ ١١٦٢/٣

> فقال لى المأمون : أين رميتَ بنفسك إلى هَرَمٍ بن سنان سيد العرب وحاتم الطائيّ ! فعلا كذا وفعلا كذا (٢٠) ، وأقبل ينثال علىّ بفضلهما ، قال : فقلت : يا أميرَ المؤمنين ، أنا خيرٌ منهما ، أنا مسلم وكانا كافرين ، وأنا رجل من العرب .

> و ُذكر عن محمد بن زكرياء بن ميمون الفرْغانى ، قال : قال المأمون لمحمد بن الحِمَهُم : أنشدنى ثلاثة أبيات فى المديح والهجاء والمراثى ؛ ولك بكل ببت كُورة ، فأنشده فى المديح :

> يجودُ بالنفس إذ ضنَّ الجوادُ بها والجودُ بالنفس أقصى غاية الجودِ (1)

وأنشده في الهجاء:

قَبُحَتْ مناظرُهُمْ فحينَ خَبَرْتُهمْ حُسُنَتْ مناظرهم لِقبُح ِ المخبَرِ (٥٠)

وأنشده في المراثى :

أَرادُوا لِبُخفُوا قبْرَه عَنْ عدُوهِ فطِيبُ تُرابِ القبرِ دَلَّ على القبر (<sup>(1)</sup>

وذكر عن العباس بن أحمد بن أيان بن القاسم الكاتب ، قال : أخبرني المست الكاتب ، قال : أخبرني الحسين بن الضحاك ، قال : قال لى علمَّريّه : أخبرُك أنه مرّ بى مرة ما أيستُ ١١٦٣/٣ من نفسى معه لولا كرم المأمون ؛ فإنه دعا بنا ؛ فلمنا أخذ فيه النبيذ ؛ قال : غندنى ، فسبقنى محارق ، فاندفع فغننى صوتًا لابن سُريّج فى شعرجرير :

<sup>(</sup>١) الأغانى : «حرم ه . (٢) الأغانى : « فقلت عاذل » .

 <sup>(</sup>٣-٣) الأغان : وقال : فنظر إلى المأمون مفضياً ، وقال : لقد علت همتك أن ترق بنفسك
 إلى هرم ، وقد خرج من ماله في إصلاح قويه » .

<sup>(</sup>٤) لمسلم بن الوليد من ديوانه ١٦٤ ، من قصيدة يملح فيها داود بن يزيد بن حام بن خالد ابن المهلب ؟ وروايته فيه : ه إذ أنت الضنين بها ه . (٥) لمسلم ، ملحق ديوانه ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٦) لمسلم ، ملحق ديوانه ٣٢٠ .

لمَّا تَذَكَّرت بالدِّيريْنِ أَرَّقني صوتُ الدَّجاجِ وضرْبُ بالنَّواقِيس (١٠) فقلتُ لِلرَّكبِ إِذْ جَدُّ المَسَيرُ بنا يا بُعْدَ يَبْرينَ من باب الفراديس!

قال : فحُيِّن كَ أَن تغنَّيتُ، وكان قدهم بَّالخروج إلى دمشق يريد الثغر: الحَينُ ساقَ إلى دمشق ومًا كانتُ دمشق لأَهلها بلدا(٢)

فضرب بالقدح الأرض، وقال : ما لك ! عليك لعنة الله. ثم قال : يا غلام، أعط ِ محارقاً ثلاثة آلاف درهم ؛ وأخيذ بيدى فأقيمتُ وعيناه تدمعان ، وهو يقول للمعتصم : هو والله آخر خُرُوج ، ولا أحسَني أن أرى العراق أبداً ، فكان والله آخرَ عهد ِه بالعراق عند خروجه كما قال .

<sup>(1)</sup> ديوانه ٣٢٠ ، وفيه : « وقرع بالنواقيس » . (٢) من أصوات الأغاني ١١ : ٣٥٨ ، وفيه : « لأهلنا بلدا » وبعده :

قادتْكَ نَفْسك فاستعدت لها وأريت أَمْرَ غواية رَشَدَا

1178/4

## خلافة أبى إسحاق المعتصم محمد بن هارون الرشيد

دُكر أن الجند شغبوا لمنا بُويع لأبي إسحاق بالخلافة ، فطلبوا العباس ونادوه باسم الحلافة ، فأرسل أبو إسحاق إلى العباس فأحضره ، فبايعه ثم ّ خرج إلى الجند ، فقال : ما هذا الحبّ البارد! قد بايعتُ عمّى ؛ وسلّمت الحلافة إليه ؛ فسكن الجند .

وفيها أمر المعتصم بهدّم ما كان المأمون أمر ببنائه بُـطَـوانة ، وحـَـمل ماكان بها من السلاح والآلة وغير ذلك ثما قدّر على حمله ، وأحرق ما لم يقدر على حمله ؛ وأمرّ بصرف مـّن \* كان المأمون أسكن ذلك ٢٠) من الناس إلى بلادهم .

وفيها انصرف المعتصم إلى بغداد ، ومعه العباس بن المأمون، فقدمها ــ فيا ذكر ــ يوم السبت مستهل شهر رمضان .

. . .

1170/4

وفيها دخل - فيا ذكر - جماعة كثيرة من أهل الجبال من هممّنان وأصبهان وماسبنان وميه رجانقذ أق في دين الحرّمية ؛ وتجمّعوا، فعسكروا في عمل همّمنان؛ فوجّه المعتصم إليهم عساكر ؛ فكان (٢١) آخر عسكروجة إليهم

<sup>(</sup> ١ - ١ ) س: وإياه ۽ .

<sup>(</sup>٢) ف وأسكنه من الناس ذلك ، .

<sup>(</sup>٣) ف: « كان ، .

عسكوٌ وجهه مع إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، وعقد له على الحبال فى شوّال فى هذه السنة ، فشخص إليهم فى ذى الفعدة ، وقرى كتابه بالفتح يوم التّروية، وقتل<sup>(۱)</sup> فى عمل هـَمـَذان ستبنُ ألفاً، وهربباقيهم إلى بلاد الروم .

. . .

وحجّ بالناس فى هذه السنة صالح بن العباس بن محمد ، وضحّى أهلٌ مكة يوم الجمعة ، وأهل بغداد يوم السبت .

. . .

تم بحمد الله الجزء الثامن من تاريخ الطبرى وبليه الجزء التاسع ، وأوله : ذكر حوادث سنة تسع عشرة وماثتين

<sup>(</sup>۱) س: ووقتله به .

## فهرس الموضوعات

|         |       |                |        |               | الة           | ، بعد ال        | گريعون       | بعة والأ | سنة السا           | Ĵ                |
|---------|-------|----------------|--------|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------|--------------------|------------------|
| ٧       |       |                |        | فيها          | كانت          | ، التي          | بحداث        | عن الأ   | لأخبار             | کر ا             |
| 1 - 1   |       |                | اس     |               |               |                 |              |          | لحبر عر            |                  |
| Yo _ 9  |       |                |        |               |               |                 |              |          | حبر البيه          |                  |
| 07 — TT |       |                |        |               |               | ٠.              |              |          | متفرقة             |                  |
|         |       |                |        | • •           | •             |                 |              |          |                    |                  |
|         |       | •              |        |               | ātu           | ن بعد ا         | الأربعود     | منة وا   | لسنة الثا          | ì                |
| **      |       | •              | •      |               | داث           | ن الأح          | ، فيها م     | ما كان   | الخبرع             | ذ کر             |
|         |       |                |        | • •           | •             |                 |              |          |                    |                  |
|         |       |                |        |               | المائة        | رن بعد          | إلأربع       | اسعة و   | السنة الت          |                  |
| 44      |       |                |        | ث .           | لأحدا         | ا من ا          | ان فيه       | عما ک    | الخبر              | ذكر              |
|         |       |                | •      | • •           | •             |                 |              |          |                    |                  |
|         |       |                |        |               |               | المائة          | ن بعد        | لحمسوا   | السنة ا            |                  |
| 74      |       |                |        | . •           | حداث          | من الأ.         | ن فيها       | عما كا   | الحبر              | ذكر              |
| r - 44  |       |                |        |               |               |                 |              |          | ٔ خبر ۰            |                  |
| **      |       |                |        |               |               |                 |              |          | ر متفرة            |                  |
|         |       |                | •      | •             | •             |                 |              |          |                    | •                |
|         |       |                |        | ä             | يد الماة      | سون به          | ة والخم      | الحادية  | السنة              |                  |
|         |       |                |        |               |               |                 |              |          | ر الحبر            | <b>5</b> ;       |
| 77      | السند | ، عن           | ر حفم  | <br>عمد در    | ٠, مبد        | - ع<br>:ل المنع |              | ء. س     | ر الحبر<br>ر الحبر | - <b>-</b><br><: |
| ۳۳ – ۲  | . و . | ں ں<br>م بن عم | د هشاه | ر.<br>. السنا | .رر<br>اله عا | رن<br>ماستعم    | ىپب<br>نىقىة | ادام اه  | ر اسبر<br>متامه    | د د              |
|         |       | ٠,١            |        | 774           | 5             |                 | ويب          | 7 001    | وتوسية             |                  |

| ٦٧٠ |
|-----|
|-----|

| ۳۹ - | _ ' | ٣٧ |      |        |       | ذكر خبر بناء المنصور الرّصافة .        |
|------|-----|----|------|--------|-------|----------------------------------------|
| ٤٠.  | '   | 44 |      |        |       | أمر عقبة بن سلم .   .   .   .          |
|      |     | ٤٠ |      |        |       | أخبار متفرقة `                         |
|      |     |    |      |        |       | • • •                                  |
|      |     |    |      |        |       |                                        |
|      |     |    |      |        |       | السنة الثانية والخمسون بعد المائة      |
|      |     | ٤١ | •    | •      | •     | ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها    |
|      |     |    |      |        |       | * * *                                  |
|      |     |    |      |        |       | السنة الثالثة والخمسون بعد الماثة      |
| ۷.   |     | ٤Y |      |        |       | د كر الحبر عما كان فيها من الأحداث .   |
| 21   | _   | 41 | •    | •      | •     | د در احبر عما کان فیها من الاحداث      |
|      |     |    |      |        |       | • • •                                  |
|      |     |    |      |        |       | السنة الرابعة والخمسون بعد المائة      |
| ٤٥   | _   | ٤٤ |      |        | :     | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .    |
|      |     |    |      |        |       | • • •                                  |
|      |     |    |      |        |       |                                        |
|      |     |    |      |        |       | السنة الخامسة والخمسون بعد الماثة      |
| ٤٧   | _   | ٤٦ |      |        |       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .    |
| ٤٩   |     | ٤٧ | لي . | ن بن ء | سلياد | ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور محمد بن . |
|      |     | ٤٩ |      |        |       | أخبار متفرقة                           |
|      |     |    |      |        |       | * * *                                  |
|      |     |    |      |        |       |                                        |
|      |     |    |      |        |       | السنة السادسة والخمسون بعد الماتة      |
|      |     | ٥. | •    |        |       | ذكر الحبر عن الأحداث التي كانت فيها    |
|      |     | ٥. |      |        |       | ذكر الخبر عن مقتل عمرو بن شداد .       |
|      |     | ٥١ |      |        |       | أخبار متفرقة                           |
|      |     |    |      |        |       |                                        |

. .

|           |    |               |         |         |           |               | •         | •                        |     |
|-----------|----|---------------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|--------------------------|-----|
| ۰۳ _ ۰۲   |    |               |         | ٠.      | أحدار     | من الأ        | كان فيها  | کر الحبر عما             | ذ ً |
|           |    |               |         | • •     | •         |               |           |                          |     |
|           |    |               |         |         | ر المائة  | ون بعا        | ة والخمس  | السنة الثامنا            |     |
| ٥٤        |    |               |         | ٠.      | أحداث     | من الأ        | كان فيها  | کر الحبر عما             | ذ'  |
| ٤٥ _ ٥٤   |    |               |         | لموصل   | برمك ا    | لد بن         | تولية خاا | كر الخبر عن              | ذ′  |
| 70 _ Vo   |    |               |         |         |           |               |           | تبار متفرقة              | أخ  |
| 09 - 0A   |    | نور <i>ی</i>  | ثير وال | اد بن ک | بج وعبا   | ن جري         | حبس ابر   | كر الخبرعن               | ذ َ |
| 77 - 09   |    |               |         |         | -         |               | -         | كر الخبر عن              |     |
| ٦٢        |    |               |         | ور      | ِ المنص   | ، جعفر        | صفة أبي   | كر الخبر عن              | ذ ً |
| 1.4 - 11  |    |               |         |         |           | يره           | بعض س     | كر الخبر عن              | ذ َ |
| 1.4       |    |               |         |         |           |               |           | كر أسماء ولده            |     |
| ۱۰۸ – ۱۰۲ |    |               |         |         |           |               |           | كر الخبر عن              |     |
| ۱۰۹ – ۱۰۸ |    |               |         |         |           |               |           | <b>ىبار م</b> تفرقة      | أخ  |
|           | ته | ن عبد الأ     | على ب   | محد بن  | له بن څ   | عبد الأ       | حمد بن    | لافة المهدى =            | خد  |
|           |    |               |         |         |           |               |           | ابن العباس               |     |
|           |    | زفة حين       |         |         |           |               |           | كر الخبرعن               | ذ ً |
| 110 - 11. |    |               |         |         |           | بمكة          | المنصور   | مات والده                |     |
| 110       |    |               |         |         |           |               |           | عبار متفرقة              | ÷Î  |
|           |    |               |         | • •     | •         |               |           |                          |     |
|           |    |               |         | ā       | مد الماءُ | سە <i>ن</i> ب | مة والحم  | السنة التاس              |     |
| 11V - 113 |    |               |         |         |           |               |           | کر ما کان فی             | ذ ً |
|           | Ť  | اراهم         | ٠.٠     | ي الحس  |           |               |           | ر<br>کر الحبر عز         |     |
| 17. – 110 |    | ر بر <u>ب</u> |         |         |           |               |           | عرب برسر<br>من المطبق    | -   |
| 174 - 17. |    |               |         |         |           |               |           | مار متفرقة<br>مار متفرقة | ÷Î  |
|           | •  | •             | •       | •       | •         | •             | •         | بال المرا                |     |

السنة السابعة والحمسون بعد المائة

|       |       |       |          |        |      |        | الة     | ن بعد الم  | السنة الستوا    |   |
|-------|-------|-------|----------|--------|------|--------|---------|------------|-----------------|---|
|       |       |       |          |        |      |        |         |            | ذكر الخبر عما   |   |
|       | 178   |       |          |        |      |        | ٠ ٢.    | سف البر    | ذکر خروج یو     |   |
|       |       |       |          |        |      |        |         |            | ذكر خبر خلع     |   |
|       |       |       |          |        |      |        |         |            | أخبار متفرقة    |   |
| ۱۳۰ ، |       |       |          |        |      |        |         |            | ذکر خبر رد" نہ  |   |
| 141 - | ۱۳۰   | سناما |          |        |      |        |         |            | نسخة كتاب الم   |   |
|       |       |       |          |        |      |        |         |            | أخبار متفرقة    |   |
|       |       |       |          |        | •    | • •    |         |            |                 |   |
|       |       |       |          |        |      | المائة | ن بعد   | ية والستوا | السنة الحادي    |   |
| 187 - | ١٣٥   |       |          |        |      |        |         |            | ذكر الحبر عما ً |   |
|       |       |       | عبيد الأ | أبي    |      |        | _       |            | ذكر السبب الذ   |   |
| 11    | ۱۳۷   |       |          | •      |      |        |         |            | المهدى .        |   |
| ، ۱۱۱ | ١٤٠   |       |          |        |      |        |         |            | أخبار متفرقة    |   |
|       |       |       |          | ۰      |      | •      |         |            |                 |   |
|       |       |       |          |        |      | 741    |         | b          | e interes       |   |
|       |       |       |          |        |      |        |         |            | السنة الثانية   |   |
|       | 127   |       |          |        |      | أحداث  | من الأ  | کان بہا    | ذكر الخبر عما آ | , |
|       | 127   |       |          |        |      |        |         |            | خبر مقتل عبداا  |   |
| 188 4 | 127   |       | •        |        |      |        |         |            | أخبار متفرقة    | j |
|       |       |       |          | •      | •    | •      |         |            |                 |   |
|       |       |       |          |        |      | عالة   | بعد الم | والستون    | السنة الثالثة   |   |
|       | 188   |       |          |        | فيها | كانت   | ، التي  | لأحداث     | ذكر الخبر عن ا  | • |
| 184 - | - 188 |       |          |        |      |        |         | لروم       | کر خبر غزو اا   | ذ |
| 184 6 | 127   |       | الحارث   | فِر بن |      |        |         |            | عزل عبد الصمد   |   |
| 154   | . 151 |       |          |        |      |        |         |            | خداد متفقة      | ٠ |

. . .

|            |         |  | السنة الرابعة والستون بعد المائة          |
|------------|---------|--|-------------------------------------------|
| 101 6 1    | ۰.      |  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
|            |         |  |                                           |
|            |         |  | السنة الخامسة والستون بعد المائة          |
|            |         |  | ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث .        |
| 107 6      | 104 .   |  | غزوة هارون بن المهدىّ الصائفة ببلاد الروم |
| ,          | 104 .   |  | أخبار متفرقة                              |
|            |         |  | * * *                                     |
|            |         |  | السنة السادسة والستون بعد المائة          |
| •          | 108.    |  | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .       |
| 177 - 1    | 108 .   |  | ذكر الخبر عن غضب المهدى على يعقوب         |
| 177 ( )    | ٦٢ .    |  | أخبار متفرقة                              |
|            |         |  | * * *                                     |
|            |         |  | السنة السابعة والستون بعد المائة          |
| 177 - 1    | ٦٤ .    |  | ذكر الأحداث التي كانت فيها .              |
|            |         |  | • • •                                     |
|            |         |  | السنة الثامنة والستون بعد المائة          |
| ١          | ٦٧ .    |  | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .       |
|            |         |  | • • •                                     |
|            |         |  | السنة التاسعة والستون بعد المائة          |
| ١          | ٦٨.     |  | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .       |
| 1          | ነገለ .   |  | ذكر الحبر عن خروج المهدى إلى ماسبذان      |
| 141 - 1    |         |  | ذكر الخبر عن موت المهدى                   |
| لطبری ثامن | تاريخ ا |  |                                           |

| 171                       |       | عليه .       | صلی     | ومن          | دفن فيه  | ع الذي  | للوض الموض | ذكر الخبر عز               |  |
|---------------------------|-------|--------------|---------|--------------|----------|---------|------------|----------------------------|--|
| 141 - 141                 |       |              |         |              |          |         |            | ذكر بعض سب                 |  |
| 141 - 144                 |       |              |         |              |          |         |            | خلافة الهادى               |  |
|                           | وستين | تسع          | ت سنة   | کانہ         | اث التي  | الأحد   | بر عن      | ذكر بقية الح               |  |
|                           |       |              |         |              |          |         |            | ومائة .                    |  |
| Y•٣ - 198                 |       |              |         |              |          |         |            |                            |  |
| ۲۰٤ ، ۲۰۳                 |       |              |         |              |          |         |            | أخبار متفرقة               |  |
|                           |       |              |         |              |          |         |            |                            |  |
|                           |       |              |         |              |          |         |            |                            |  |
|                           |       |              |         |              |          |         |            | السنة السب                 |  |
| 7.0                       | •     | •            | •       | . 3          | الأحداث  | يها من  | کان ف      | ذكر الخبر عما              |  |
| Y•V - Y•0                 |       |              | •       |              | ادی.     | وسى اله | ي وفاة م   | ذكر الخبر عز               |  |
| <b>۲۱۳</b> – ۲ <b>۰</b> ۷ |       |              |         | للرشيد       | الهادى   | ىن خلع  | ا کان      | ذكر الخبر عما              |  |
|                           | صلي   | <b>ه</b> ومن | ر ولاية | <b>ه</b> وقد | يمبلغ سن | وفاته و | ن وقت      | ذكر الخبر ع                |  |
| Y18 . Y1F                 |       |              |         |              |          |         |            | عليه .                     |  |
| 317                       | •     | •            |         | •            |          |         |            | ذكر أولاده                 |  |
| 117 - PYY                 |       |              |         | •            |          | ىرە .   | تباره وس   | ذكر بعض أخ                 |  |
| <b>۲۳۳</b> – <b>۲۳۰</b>   |       |              | •       | •            | •        |         | الرشيد     | خلافة هارون                |  |
| <b>۲۳٤ ، ۲۳۳</b>          |       |              |         |              | •        |         |            | أخبار متفرقة               |  |
|                           |       |              | •       |              | •        |         |            |                            |  |
|                           |       |              |         |              | 7911 La  |         | دية ال     | السنة الحا                 |  |
| 740                       |       |              |         |              |          |         |            | نسبه احرا<br>ذکر الحبر عما |  |
| 110                       | •     | •            | •       | . `          | 210531   | מיץ איט | . 00       | د در ، حبر ما              |  |
|                           |       |              | •       | •            | •        |         |            |                            |  |
|                           |       |              |         |              | د المائة | مون بعا | بة والسب   | السنة الثان                |  |
| 747                       |       |              |         | ٠.           | الأحداث  | يها من  | کان ف      | ذكر الخبر عما              |  |

| السنة الثالثة والسبعون بعد المائة                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .   .   .   . ٢٣٧                                                              |
| ذكر الخبر عن وفاة محمد بن سلمان ٢٣٧ ، ٢٣٨                                                                          |
| ذكر خبر وفاة الحيزران أم الهادي والوشيد ٢٣٨                                                                        |
| أخبار متفرقة ٢٣٨                                                                                                   |
| • • •                                                                                                              |
| السنة الرابعة والسيعون بعد المائة                                                                                  |
| السنة الربينة وتسميلون بالم الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                         |
| د در العبر ما قال فيها ش الاستان                                                                                   |
| • • •                                                                                                              |
| السنة الخامسة والسبعون بعد المائة                                                                                  |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ٢٤٠                                                                              |
| ذكر الحبر عن البيعة للأمين ٢٤١ ، ٢٤١                                                                               |
| أخبار متفرقة ٢٤١                                                                                                   |
| • • •                                                                                                              |
| السنة السادسة والسبعون بعد المائة                                                                                  |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ٢٤٧                                                                              |
| ذكر الخبر عن مخرج بحيى بن عبد الله وما كان من أمره     .     ٢٤٢ – ٢٥١                                             |
| ذكر الفتنة بين اليمانية والنزاريّـة ٢٥١ ، ٢٥٢                                                                      |
| ذكر الخبرعن سبب تولية الرشيد جعفرًا مصر وتولية جعفر                                                                |
| عمر بن مهران إياها ٢٥٢ ٢٠٤                                                                                         |
| أخبار متفرقة ٢٥٤                                                                                                   |
| • • •                                                                                                              |
| السنة السابعة والسبعون بعد المائة                                                                                  |
| السب السبب وسبور بعد المعاد                                                                                        |
| ע ער ויייני או טט ביף יוון ייי אייני |

|           | السنة الثامنة والسبعون بعد المائة         |
|-----------|-------------------------------------------|
| Y07       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
| Y7 Y0Y    | ولاية الفضل بن يحيي على حراسان وسيرته لها |
| ٠ ۲۲۰     | أخبار متفرقة                              |
|           | * * *                                     |
|           | السنة التاسعة والسبعون بعد المائة         |
| 177       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
|           | * * *                                     |
|           | السنة الثمانون بعد المائة                 |
| ۲۲۲       | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .       |
| 770 - 777 | ذكر الخبر عن العصبية الني هاجت بالشام     |
| 77V - 770 | أخبار متفرقة                              |
|           |                                           |
|           | السنة الحادية والثمانون بعد المائة        |
| ۲٦٨       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
|           | • • •                                     |
|           | السنة الثانية والثمانون بعد المائة        |
| 179       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
|           | • • •                                     |
|           | السنة الثالثة والثمانون بعد المائة        |
| YY1 4 YV* | ذكر الحبر عن الأحداث التي كانت فيها       |
|           | • • •                                     |
|           | السنة الرابعة والثمانون بعد الماثة        |
| YYY       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
|           |                                           |

| السنة الخامسة والثمانون بعد المائة                      |
|---------------------------------------------------------|
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ٢٧٣ ، ٢٧٤             |
| • • •                                                   |
| السنة السادسة والثمانون بعد الماثة                      |
| ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث ٧٠٥                   |
| ذكر حج الرشيد وكتابته العهّد لأبنائه ٧٠٥ – ٢٨١          |
| ذكر الشرط الذي كتب عبد الله أمير المؤمنين بخط يده في    |
| الكعبة                                                  |
| نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال ٢٨٣ – ٢٨٦     |
| • • •                                                   |
| السنة السابعة والثمانون بعد المائة                      |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .   .   .   . ٢٨٧     |
| ذكر الخبر عن إيقاع الرشيدبالبرامكة ٢٨٧ – ٢٩٤            |
| ذكر الخبر عن مقتل جعفر                                  |
| ما قيل في البرامكة من الشعر ٣٠٠ – ٣٠٢                   |
| ذكر الخبر عن غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح ٣٠٧ – ٣٠٧ |
| ذكر الحبر عن دخول القاسم بن الرشيد أرض الروم ٪ ٣٠٧      |
| ذكر الخبر عن نقض الروم الصلح ٣٠٧ – ٣١٠                  |
| خبر مقتل إبراهيم بن عُمَّان بن نهيك ٣١٠ – ٣١٢           |
| أخبار متفرقة                                            |
| • • •                                                   |
| السنة الثامنة والثمانون بعد المائة                      |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ٣١٣                   |
| ذكر غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة ٣١٣                    |
| أخبار متفرقة ۳۱۳                                        |
|                                                         |

. . .

|                           |      |      | السنة التاسعة والثمانون بعد المائة              |
|---------------------------|------|------|-------------------------------------------------|
| 418                       |      |      |                                                 |
| 214 - 418                 |      |      |                                                 |
| <b>۳۱۸ ، ۳۱۷</b>          | -    |      | أخبار متفرقة                                    |
|                           |      |      | • • •                                           |
|                           |      |      | السنة التسعون بعد المائة                        |
| 414                       |      |      | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .             |
| <b>***</b> • <b>*19</b>   |      |      | خبر ظهور خلاف رافع بن ليث .                     |
| <b>411</b> , 411          |      |      | فتح الرشيد هرقلة                                |
| ۳۲۲                       |      |      | أخبار متفرقة                                    |
|                           |      |      | * * *                                           |
|                           |      |      | السنة الحادية والتسعون بعد المائة               |
| <b>۳</b> ۲٤ ، ۴۲۳         |      |      | ذكر الخبر عما كان فسا من الأحداث                |
| <b>۳</b> ۲۸ – <b>۳</b> ۲٤ | عليه | سخطه | ذكر الحبر عن سبب عزل الرشيد على بن عيسى و       |
| 177 - TIN                 |      |      | خبر شخوص هرثمة بن أعين إلى خراسان والياً عايبها |
| 440 - 444                 |      |      | بير حرق الرشيد في أمر على بن عيسى ·             |
| *** - ***°                |      |      |                                                 |
| ٣٣٧                       |      |      | الجواب من الرشيد                                |
|                           |      |      | • • •                                           |
|                           |      |      | السنة الثانية والتسعون بعد المائة               |
| <b>"</b> "                |      | •    | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .             |
| T9 4 TTA .                |      | •    | ذكر الخبر عن مسير الرشيد إلى خراسان             |
| 'E• c TT4 .               |      |      | أخبار متفرقة                                    |
|                           |      |      | • • •                                           |
|                           |      |      | السنة الثالثة والتسعون بعد الماثة               |
| 481                       |      |      | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .             |
| ٣٤١ .                     |      |      | ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يحيى                 |
|                           |      |      |                                                 |

| 454 , 451                | • | •        | • | ذكر الخبر عن مقام الرشيد بطوس .            |
|--------------------------|---|----------|---|--------------------------------------------|
| 737 - F37                |   |          |   | ذكر الحبر عن موت الرشيد                    |
| <b>TEV , TE7</b>         |   |          |   | ذكر ولاة الأمصار فى أيام الرشيد .          |
| T09 - TEV                |   |          |   | ذكر بعض سير الرشيد                         |
| <b>47.</b> 6 404         |   |          |   | ذكر من كان عند الرشيد من النساء والمهائر   |
| ٣٦٠                      |   |          |   | ذكر ولد الرشيد                             |
| #78 - #71                |   |          |   | ذكر بقية سير الرشيد                        |
| 778                      |   |          |   | خلافة الأمين                               |
| <b>۳۷۳</b> – <b>۳</b> 18 |   |          |   | ذكر الحبر عن بدء الحلاف بين الأمين والمأمو |
| ۳۷۳                      |   |          |   | أخبار متفرقة                               |
|                          |   |          |   | • • •                                      |
|                          |   |          |   |                                            |
|                          |   |          |   | السنة الرابعة والتسعون بعد المائة          |
| ۳۷٤                      |   |          |   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .        |
| ۳۸۷ - ۳۷٤                |   |          |   | ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون       |
| ۳۸۸ ، ۳۸۷                |   |          |   | أخبار متفرقة                               |
|                          |   |          |   | • • •                                      |
|                          |   |          |   |                                            |
|                          |   |          |   | السنة الخامسة والتسعون بعد المائة          |
| <b>የ</b> አ <b>੧</b>      |   |          |   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .        |
| 474                      |   |          |   | النهي عن الدعاء للمأمون على المنابر        |
| 474                      |   |          |   | عقد الإمرة لعليّ بن عيسى                   |
| ٠٩٠ _ ١١٤                |   |          |   | شخوص على بن عيسى لحرب المأمون .            |
| 113 - 613                |   | ، الحسين |   | توجيه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لحرب طاه   |
| 110                      |   |          |   | تسمية طاهر بن الحسين ذا اليمينين .         |
| ٤١٥                      |   |          |   | ظهور السفياني بالشام                       |
|                          |   |          |   |                                            |

| ، 113                                                   | ٤١٥         |  |  | طرد طاهر عمال الأمين عن قزوين وكور الجبال     |
|---------------------------------------------------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------|
| ، ۱۱۷                                                   | 113         |  |  | ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي .         |
|                                                         | ٤١٧         |  |  | أخبار متفرقة                                  |
|                                                         |             |  |  | • • •                                         |
|                                                         |             |  |  |                                               |
|                                                         |             |  |  | السنة السادسة والتسعون بعد المائة             |
|                                                         | ٤١٨         |  |  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .           |
| ٤ <b>٢</b> ٣ –                                          | ٤١٨         |  |  | ذكر توجيه الأمين الجيوش لحرب طاهر بن الحسين   |
|                                                         | 272         |  |  | ذكر رفع منزلة الفضل بن سهل عند المأمون .      |
| <b>£YA</b> —                                            | 272         |  |  | ذ كر خبر ولاية عبد الملك بن صالح على الشام    |
| £44 -                                                   | <b>£</b> YA |  |  | ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون              |
| ذكر الخبر عن مقتل محمد بن يزيد المهلبيُّ ودخول طاهر إلى |             |  |  |                                               |
| ٤٣٦ <u> </u>                                            | 247         |  |  | الأهواز                                       |
| <b>٤٣٨</b> —                                            | ٤٣٦         |  |  | ذكر خبر استيلاء طاهو على المدائن ونزوله بصرصر |
| 111 -                                                   | ٤٣٨         |  |  | ذكر خبر خلع داود بن عيسى الأمين               |
| <b>!!!</b> _                                            | ٤٤١         |  |  | ذكر خبر شغب الجند على طاهر بن الحسين .        |
|                                                         | ٤٤٤         |  |  | أخبار متفرقة                                  |
|                                                         |             |  |  | • • •                                         |
|                                                         |             |  |  |                                               |
|                                                         |             |  |  | السنة السابعة والتسعون بعد المائة             |
|                                                         | 250         |  |  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .           |
| ٤٥٤ _                                                   | 220         |  |  | ذكر خبر حصار الأمين ببغداد                    |

| 173 - 173     | ذكر خبر وقعة باب الشهاسية                           |   |
|---------------|-----------------------------------------------------|---|
| 173 - 173     | أخبار متفرقة                                        | , |
|               | • • •                                               |   |
|               |                                                     |   |
| ****          | السنة الثامنة والتسعون بعد المائة                   |   |
| ξ <b>ΥΥ</b> . | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث                   |   |
| £VA — £VY .   | ذكر خبر استيلاء طاهر على بغداد                      |   |
| £90 — £YA .   | ذكر الخبر عن قتل الأمين                             |   |
| 191 - 190 .   | وثوب الجند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الأمين.         |   |
| څ             | ذكرالخبرعن صفة محمد بن هارون وكنيته وقدر ما ولى ومب |   |
| £99 — £9A .   | عمره عمره                                           |   |
| ··· - ··· .   | ذكر ما قيل في محمد بن هارون ومرثيته                 |   |
| ٠٠٨ - ٢٧٥     | ذكر الخبر عن بعض سير المخلوع محمد بن هارون          |   |
| orv .         | خلافة المأمون عبد الله بن هارون                     |   |
| ۰۲۷ .         | أخبار متفرقة                                        |   |
|               | • • •                                               |   |
|               |                                                     |   |
|               | السنة التاسعة والتسعون بعد المائة                   |   |
| ۰۲۸ .         | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                   |   |
| off - oth .   | ذكر الخبر عن سبب خروج محمد بن إبراهيم بن طباطبا     |   |
|               | • • •                                               |   |
|               |                                                     |   |
|               | السنة المائتان                                      |   |
|               | * 1 . \$h                                           |   |
| •             | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .                 |   |
| ٠ ١٣٥ ، ٣٥٠   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                   |   |
| . 370 , 070 . | ذكر الحبر عما كان فيها من الاحداث                   |   |

| ٦ | ٨ | ۲ |
|---|---|---|
|   |   |   |

| ٠٤١ .       | 4.71 4.4 17                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|             | ذكر الخبر عن إبراهيم العقيلي                            |
| ن           | ذكر الخبر عن شخوص هرئمة إلى المأمون وما آل إليه أمره فو |
| 08T ( 08Y . | مسيره ذلك ٠ ٠ ٠                                         |
| 088 6 084 . | ذكر وثوب الحربية ببغداد                                 |
| 010 6 011 . | أخبار متفرقة · · ·                                      |
|             | 3 3.                                                    |
|             | • • •                                                   |
|             |                                                         |
|             | السنة الحادية بعد المائتين                              |
| ٠٤٦ .       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                       |
| 00 017 .    | ولاية منصور بن المهدىً ببغداد                           |
| ٠٥٤ _ ٥٥٠ . | ذكر خبر خروج المطوّعة للنكير على الفساق.                |
| 000 ( 008 . | ذكر البيعة لعليّ بن موسى بولاية العهد .                 |
| ,           | ذكر الدعوة لمبايعة إبراهيم بن المهدى بالخلافة . · ·     |
| 007         |                                                         |
|             | أخبار متفرقة                                            |
|             | • • •                                                   |
|             |                                                         |
|             | السنة الثانية بعد المائتين                              |
| 00V .       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                       |
| ۵۵۷ .       | ذكر الخبر عن بيعة إبراهيم بن المهدى                     |
| ۰۰۸ .       | ذکر خبر خروج مهدی بن علوان الحروری .                    |
| . Ass — 75° | ذكر الحبر عن تبييض أخي أبي السرايا وظهورة بالكوفة       |
| . 750 - 350 | ظفر إبراهيم بن المهدى بسهل بن سلامة المطوّعي            |
| . 350 - 550 | ذكر شخوص المأمون إلى العراق                             |
| . 770 > 770 | أخيار متفرقة                                            |

|       |     |      |         |      | السنة الثالثة بعد المائتين              |
|-------|-----|------|---------|------|-----------------------------------------|
|       | 07/ | ٠.   |         |      | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .     |
|       | ۸۲٥ | ٠.   |         |      | موت على بن موسى الرضى                   |
| ، ۲۷۰ | 079 | ٠. ـ | أبى خال | . بن | خبر حبس إبراهيم بن المهدى عيسى بن محمد  |
| ، ۲۷۹ | ۰۷۰ |      |         |      | ذكر خبر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدى |
| ۵۷۳ – | ۱۷۰ |      |         |      | ذكر خبر اختفاء إبراهيم بن المهدى .      |
|       | ٥٧٣ | •    |         |      | أخبار متفرقة                            |
|       |     |      |         |      | • • •                                   |
|       |     |      |         |      |                                         |
|       |     |      |         |      | السنة الرابعة بعد المائتين              |
|       | ٤٧٥ |      |         |      | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .     |
| ۲۷۵   |     |      |         |      | خبر قدوم المأمون إلى بغداد              |
|       | ۲۷٥ | •    |         |      | أخبار متفرقة                            |
|       |     |      |         |      | • • •                                   |
|       |     |      |         |      |                                         |
|       |     |      |         |      | السنة الخامسة بعد المائتين              |
|       | ٥٧٧ |      |         |      | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .     |
| ۰۸۰ – | ٥٧٧ |      |         |      | ذكر ولاية طاهر بن الحسين خراسان .       |
|       | ۰۸۰ |      |         |      | أخبار متفرقة                            |
|       |     |      |         |      | * * *                                   |
|       |     |      |         |      |                                         |
|       |     |      |         |      | السنة السادسة بعد المائتين              |
|       | ٥٨١ |      |         |      | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .     |
| ، ۲۸۰ |     |      |         |      | ذكر ولاية عبد الله بن طاهر الرقة .      |
| - 110 |     |      |         |      | ذكر وصية طاهر بن الحسين إلى ابنه    .   |
|       |     |      |         |      | أخبار متفرقة                            |
|       |     |      |         |      | المبار الشارية                          |

,

|                     | السنة السابعة بعد المائتين                  |
|---------------------|---------------------------------------------|
|                     | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .         |
| ۰۹۳                 | ذكر خبر خزوج عبد الرحمن بن أحمد باليمن      |
| 090 - 098           | ذكر خبر وفاة طاهر بن الحسين                 |
| ٠٩٦                 | أخبار متفرقة                                |
|                     | * • •                                       |
|                     |                                             |
|                     | السنة الثامنة بعد المائتين                  |
| <b>.</b>            | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .         |
|                     | • • •                                       |
|                     |                                             |
|                     | السنة التاسعة بعد المائتين                  |
|                     | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث           |
|                     | خبر الظفر بنصر بن شبث                       |
| 7.1                 | أخبار متفرقة                                |
|                     | • • •                                       |
|                     |                                             |
| <b>.</b> . <b>.</b> | السنة العاشرة بعد المائتين                  |
| ۲۰۲                 | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .         |
|                     | ذكر الخبر عن ظفر المأمون بابن عائشة ورفقائه |
|                     | ذكر خبر الظفر بإبراهيم بن المهدى            |
|                     | ذكر خبر قتل ابن عائشة                       |
| 1.1 - 1.8           | العفو عن إبراهيم بن المهدى                  |
| 7.9 - 7.7           | ذكر خبر بناء الْأُمون ببوران                |
| من الرقة إلى        | ذكر الخبر عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر .    |
| 117 - 117           | مصر وسبب خروج ابن السرىّ إليه في الأمان     |
| 717                 | ذكر فتح عبد الله بن طَّاهر الإسكندرية .     |

| 4 |  |
|---|--|
|   |  |

|               | ذكر الخبر عن خروج أهل قمّ على السلطان .<br>أخبار متفرقة              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۰           | السنة الحادية عشرة بعد المائتين<br>ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث |
| 711-710       | أمر عبيد الله بن السرى                                               |
| 114           | أخبار متفرقة                                                         |
|               | استبار منظوفه                                                        |
|               | السنة الثانية عشرة بعد المائتين                                      |
| 719           | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .                                  |
|               | • • •                                                                |
|               | السنة الثالثة عشرة بعد المائتين                                      |
| 77            | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .                                  |
| 171 : 171     | ذكر الخبر عن ولاية غسان بن عباد السند      .                         |
| 111           | أخيار متفرقة                                                         |
|               | * * *                                                                |
|               | السنة الرابعة عشرة بعد المائتين                                      |
| ٠. ۲۲۲        | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .                                  |
|               | • • •                                                                |
|               | السنة الخامسة عشرة بعد المائتين                                      |
|               | ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث                                     |
| ٠ . ۳۲۲ ، ۱۲۶ | ذكر خبر شخوص المأمون لحرب الرّوم                                     |
| 377           | أخبار متفرقة                                                         |
|               | · ·                                                                  |

|           |     |       | السنة السادسة عشرة بعد المائتين               |
|-----------|-----|-------|-----------------------------------------------|
| 770       |     |       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .           |
| 770       |     |       | عود إلى ذكر غزو المأمون أرض الروم             |
| פעד - אער |     |       | أحبار متفرقة                                  |
|           |     |       | • • •                                         |
|           |     |       | السنة السابعة عشرة بعد المائتين               |
| ٦٢٧       |     |       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .           |
| ۱۲۸ ، ۱۲۷ |     |       | ذكر الخبر عن قتل على وحسين ابني هشام .        |
| 75. , 779 |     |       | كتاب توفيل إلى المأمون ورد المأمون عليه .     |
|           |     |       | أخبار متفرقة                                  |
|           |     |       |                                               |
|           |     |       | السنة الثامنة عشرة بعد المائتين               |
|           |     |       |                                               |
| 777       | •   |       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .           |
| 120 - 121 |     | •     | ذكر خبر المحنة بالقرآن                        |
| 787 , 780 |     |       | كتب المأمون إلى عماله ووصيته فى كتبه .        |
| 70 787    |     |       | ذكر الخبر عن وفاة المأمون                     |
|           | ىلى | ومن ص | ذكر الخبر عن وقت وفاته والموضع الذى دفن فيه و |
| 701 6 700 |     |       | عليه ومبلغ سنه وقدر مدة خلافته .              |
| 777 - 700 |     |       | ذكر بعض أخبار المأمون وسيره                   |
| 117       |     |       | خلافة أبى إسحاق المعتصم محمد بن هارون الرشيد  |
| 777       |     |       | أخبار متفرقة                                  |

## رقم الإيداع 19۷9/20۳۱ الترقيم الدول ۳ - ۸۱۵ – ۶۷۷ – ۷۷۷

1/49/450

طبع بمطابع دار المعارف (ج. م.ع.)

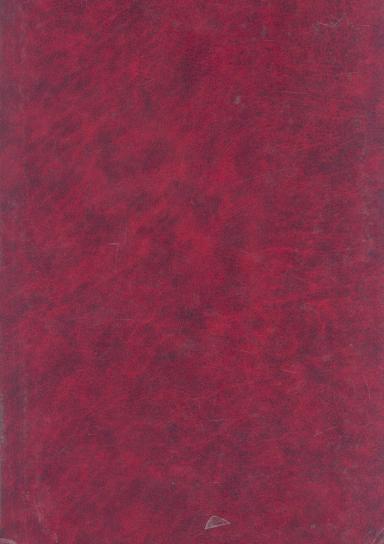